

بَهُ إِنْ وَالْحُ السِّنَا الْحِرِينَ الْحَالِينَ الْحِرِينَ الْحِرِينَ الْحِرِينَ الْحِرِينَ الْحِرِينَ الْحِر

الاِمّام ابْن لقب يِم الحؤزنة

هذبه عبدالمنعمصالح العلى العزي





## • يَشْلِلْ الْكِلْكُيْنَ • حقوق الطبع محفوطة 1417 هـ ـ 1997 م

| 🗍 الكتــــــاب تهذيب مدارج السالكين                                 |
|---------------------------------------------------------------------|
| □ السكسانـــــــــــــــــــــــــــــــــــ                        |
| تهذيب / عبد المنعم صالح العلى العزى                                 |
| 🔲 الطبـــعــــة : الأولي الشرعية في مصر 1997 م .                    |
| 🗖 النــاشــــــــــر دار الــشير للثقافة والعلوم ـــ طـطا           |
| 🗍 التــــوزيع دار السشير ـ ططا ـ أمام كلية التربية الوعي            |
| عة 322404 فاكس 331800 - 228277                                      |
| 🗍 التنجهينز الفنى . شركة الدي للنجهيرات الهية ـ انحلة الكوى ص ب 265 |
| 🗖 الإيداع القـانومي. 97/2118                                        |
| 🗂 الترقيم الدولي     7 - 043 - 278 - 15 R N 977 - 278               |

# بَهُ إِنْ إِلَى السِّمَا إِنَّ الْحَالِينَ الْحَالَيْنِ الْحَالَيْنِ الْحَالَيْنِ الْحَالَيْنِ الْحَلْمِينَ الْحَلْمِينَ الْحَلْمِينَ الْحَلْمِينَ الْحَلْمِينَ الْحَلَمِينَ الْحَلْمِينَ الْحَلِمِينَ الْحَلْمِينَ الْحَلْمِ

عتبه الإمّام ابن القسيم الجؤزنير

هذبه عبدالمنعمُ صَالح العلى العزي

الطبعة الشرعية الوحيرة بمصر



۱۱۱۶ 1 ع Y ...

### المنابقة المنابعة

مُقَلِيْقَةً . •

الحمد لله رب العالمين، الذي مُيِّز طريق الهداية عن متاهات الغواية، و بيُّن محاسن الاخلاق الايمانية، وجعلها مَدارج صاعدة الى جنانه، مفتوحة امام اولى الهمّة من العابدين.

ثم الحمد لله ، والصلاة والسلام على نبيسًا عمد أفضل وأزكى من حَرص على هذه الإخلاق، فكان اسرع السالكين، وأول الواصلين.

ورضي الله تعالى عن صحابته الطاهرين اجمين، الذين اتبعوا النور، وامتثلوا الأمر، وعافوا مهارج الدنيا، وتجردوا للعبادة والجهاد، حتى صاروا خبر مثال للتربية الكرعة النبوية، وعلى تابعيهم ماحسان، ومن تبعهم من أخيار القرون الاولى، ومن سار على نهجهم واقتدى بهديهم، من السلف اليصالح ومن لحق بهم على مرّ العصور، من الفقهاء الزهاد، والدعاة العاملين، والقادة المشمرين.

وفي رجال الاسلام اليوم بركة، ولهم مِنَّا تحية ودعاء.

ويمد:

فان الصحوة الاسلامية الحاضرة التي واكب انتشارها مقدم القرن الهجري المبارك الجديد تعتبر من اهم أحداث التاريخ الاسلامي المعاصر، وفي سعتها واندفاعتها ما يتيح للحريص على إبرار معالم ماضي الاسلام ان يجعلها تتويجاً ونهاية لسلسلة المفاخر التي قدمتها الدعوة الاسلامية في القرد الرابع عشر، كما ان في مضاء عزمة رحالها ووعيهم لضرورة الجد في استدراك النقص ما يتيح من ماب آخر للمتفائل ان يعدها أول تباشير الحقائق التي تؤكد وتجزم ماذن الله تعالى بأن المستقل لهذا الدين القيم في القرن الخامس عشر.

وصحوة هذا شأنها في تجميل التراث السائف وتقريف المستقبل الباسم من حقها علينا أن مسادر لرعايتها وإعائها وتمتين عمليتها التربوية التي يُفترص فيها أن ترتقي بمستويات اهلها، وتأخذ مسهم مزيداً من العطاء والبذل، وتضرم في افتدتهم لهياً من الحماسة والشجاعة، مثلما تمنحهم بقاء العقيدة، بارجاعها الم حَدّها السلفي الاصيل من غير بدعة، وجال الاخلاق، بأحياء سمت المروءة ومكارم الاعمال القلبية بلا تكلف، ووضوح الفقه، باسناده الم صحاح السموص ومقالات جهور الفقهاء دونا شذود، وشمول الوعي، بإحلال تناسب في الفن العمل مم أعراف المحتمعات الحاصرة وابعادها المدنية.

ولقد كان من احتهادنا في دلك اختيار كتاب «مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد

وإياك نستمين» والقيام بتهذيبه، وتقديمه الى شباب الاسلام، عنواناً للمساهمة في هذه التنمية للمملية التربوية، ورديفاً لتهذيب شرح العقيدة الطحاوية.

ولا يعرف قيمة «المدارج» حتى معرفتها إلا من دَرَج، وكتاب الامام ابن القيم هذا عمل فيذ، غزير النفعة، بليغ العبارة، وفيه من دَقَّة استخراج المعاني الاعانية ولطف الاشارات القلبية ماليس في غيره، حتى ان المكتابات الاخرى لابن القيم لا تستطيع أن تُنافِس نَفَسه فيه و وكأني به قد كتبه واعتكف له في أبهى أيامه وأثناء وصوله الى ذروة صفاء حياته، فان كل مصلح او مؤلف او شاعر يرتفع في حياته مرة الى علو قد لايتكرر، والمدارج يتاج تأملات تلك الايام العوالي في حياة ابن القيم، حتى انه هو نفسه لم يستطع الحفاظ على هذا المستوى يوم اختصر المدارج في المختصر المدارج في المختصر المدارج في المختصر الدي سماه: «طريق المجرتين»، وشتان مابن الاسلوبين والروحين.

#### • منازل سير .... وميزان اعتدال

والاصل الذي حَكم ترتيب كلام ابن القيم هو كتاب «منازل السائرين» لشيخ الاسلام ابي اسماعيل عبد الله بن عمد بن علي الانصاري الهروي الحنبلي الصوفي المتوفى سنة ٤٨١ هـ، فقد قسيم طريق سير المؤمن الى الله تعالى الى مائة منزل، هي مثل عطات النزود في اي طريق طبويل، أو هي مشازل طبيقية ودرجات صعود ومدارج انطلاق، تتوالى في تتابع، وجعل لكل منزلة مفهوماً وحداً يليق لعامة المسلمين، وآخر لحاصة المؤمنين، ثم خاصة الحاصة، عما اضطره الى كثير من التكلف المعنوي واللفظى الذي تأباه طبيعة السكينة الايانية.

ولم تكن متابعة ابن القيم للشيخ المروي هدفاً له، ولاهي من اهدافنا، ولكنه وجد بعض المبتدعة يُرَوِّجون لاخطاء وقع فيها الهروي، وشطحات واوهام جَتع اليها بسبب مشر به المسوقي، رضم اتباعه لمقيدة وفقه وطريقة سلوك الامام احمد بن حنبل على وجه الاجال، فرد ابن القيم هذه الاخطاء، وأوضح الاوهام، وأداه رده وإيضاحه الى استطراد مليء بالمخاطبات القلبية كانت انفع وأهم من الرد، وهذه الاستطرادات هي مبتغانا، لقيمتها التربوية، وهي التي أبقى عليها هذا التهذيب.

كان الهروي من أجل أثمة السلف، ولكن الله ابى ان تكون العصمة لأحد.

قال إبن القيم:

(صاحب المنازل رحم الله كان شديد إلإثبات للاسماء والصفات، مضاداً للجهمية من كل وجم، ولم كتاب «الفاروق»: استوعب فيه احاديث الصفات وآثارها، ولم يُسبق الى

مشله، وكتاب «ذم الكلام وأهله»: طريقته فيه أحسن طريقة، وكتاب لطيف في اصول الدين يسسلك فيه طريقة أهل الإثبات و يقرها، وله مع الجهمية القامات المشهودة، وستوابقتله الى السلطان مراراً عديدة، والله يعصمه منهم، ورموه بالتشبيه والتجسيم، على عادة بَهْت الجهمية والمعتزلة لاهل السنة والحديث، الذين لم يتحيّزوا الى مقالة غير مادل عليه الكتاب والسنة) (1).

وأكد ابن القيم انه (بريء مما رماه به اعداؤه الجهمية من التشبيه والتمثيل، على عادتهم في رمي اهل الحديث) (٢). وفي بمض كلام الحديث) (٢). وفي بمض كلام الحروي ما (يدل على رسوخ الشيخ في العلم، ووقوفه مع اهل السنة، وفقهه في هذا الشأن)(١).

و يسال انصاف ابن القيم اعجابنا واحترامنا، اذ كان صاحب ميزان اعتدال جَعّله شديد الحرص على انتفاع المسلمين من احسان المحسن الذي يختلط صوابه باخطاء، وهويرى ان ماوقع فيمه الحروي من مجانبة الصواب انما هو (من الشطحات التي ترجى مغفرتها بكثرة الحسنات، و يستخرقها كمال الصدق، وصحة المعاملة، وقوة الاخلاص، وتجريد التوحيد، ولم تضمن المصمة لبشر بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم) (°).

وتشفع سيرة الهروي له شفاعة قوية، وتنتصب مواقفه قرينة ترجح حسن الظن به، وتحمل على الاعتقاد بأنه ضحية التأويل فيما اخطأ فيه، وقد (كان شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله يقول: عمله خير من علمه).

قمال ابن القيم: (وصدق رحمه الله، فسيرته بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وجهاد اهل البدع، لايُشق له فيها غُبار، وله المقامات المشهورة في نصرة الله ورسوله، وأبى الله ان يكسو ثوب العصمة لغير الصادق المصدوق الذي لاينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم)(^).

ومن الخير ان ينظل القارىء في عافية من تعكير يولده ذكر هنوات الشيخ الهروي، و يكفيه ان يتسابع ابن القيم في انصافه والعمل بقاعدة الموازنة بين صواب رجال الاسلام واخطائهم، وعلمومهم واعمالهم. ثم اولى له ان يدعو للهروي مع ابن القيم فيقول: (الله يشكر لشيخ الاسلام سعيه، و يعلي درجته، ويجزيه افضل جزائه، ويجمع بيننا و بينه في عل كرامته)(٧).

#### • منهج هذا التهذيب

وقد حرصنا في هذا التهذيب على تخليص كتاب المدارج من جيع سلبياته التي كانت تقطع

<sup>(</sup>۱) الى (۷): مدارج السالكي ٢٦٣/١، ٢/٠٥، ٣١٨/١، ٢١٨/٣، ٣٩٤/٣، ٣٩٤/٠.

على القارىء استرساله واندماجه القلبي مع المعاني الواعظة، فان اخطاء الهروي ومحاولة ابرار المستدعة لها قد اضطرابن القيم الى ان يطيل التفس في مواضع كثيرة في فضح عقيدة وحمدة الوجود الزائفة، وإلى ان يبين تهافت من يرى نفي الاسباب، وقد حرصنا على حذف كل ذلك إلا نزراً يسيرا، لقلة حاجة المسلمين اليوم الى التفقّه في الرد عليها، تبعاً لفيق دائرة ذكرها، وانقراض هذا النوع من المبتدعة تقريباً من اغلب بلاد الاسلام، و بروز بدع من جنس آخر، وسيظل كتاب (المدارج) الاصل مُنتصِباً كالمناريعين من يحتاج الى أن يرد اهل وحدة الوجود ونُقاة الاسباب، إن دندن منهم أحد.

ومما حذفته ايضاً: الكثير من كلام الهروي المتكلف، لاجرد عباراته الخاطئة، وقد رأيت أن أدمج كلماته القليلة مع كلمات ابن القيم من دون حصرها بقوس، حتى عاد لا يرزها القارىء، إلا في مواضع قليلة، ورجا غيرت بعض الفاظه الى الاوضع، وانما فعلت ذلك اجتهاداً، طلباً لتسمام الاسترسال وقطعاً للتقطيع والاستثناف، ولم أجد في ذلك بأساً كبيراً، إذ أن بامكان من يحتاج تمييز كلمات الهروي ان يراجع الاصل غير المهذّب ليجدها كاملة مفصولة.

وبشفس المقياس عاملت الحواشي التي اضافها الشيخ محمد حامد الفقي رحمه الله خلال تحقيقه للكتباب، فقد حذفت الكثير منها، إما لتكرار المعنى، او خشونة الفاظه وشدة نقده، وأبقيت على بعضها النافع والضروري، ولكن رفعتها عن الهامش ووضعتها في مواضع لاثقة بين كلمات ابن القيم نفسه من دون فصل، ولتمييزها طبعناها بحرف أصغر من الحرف الذي طبع معموم الكتاب.

والُغيت ايضاً: الاستطرادات الفقهية التي لجأ اليها ابن القيم ان لم يكن ذكرها ضرورياً، وهي تستطيل الى عشر صفحات احياناً، وهذه الاستطرادات مليثة بالمنافع وغزيرة الفوائد، ولكنها ليست من أصل موضوع الكتاب.

وكذلك كان حذف الاستطرادات اللغوية، والشواهد الشعرية، والالفاظ الغريبة التي لم تعدد ولذة والاصطلاحات الصوفية الغامضة، والاحاديث الصعيفة، والآثار الاسرائيلية، والاقوال المنسوبة الى زهاد مجروحين، والمعاني المكررة، والمنارل التي ظن الهروي انها من منازل الايمان ولكنها مرجوحة او لا تشهد لها النصوص أو آداب السلف.

وكنت احذف احياناً اسطراً لمجرد طلب الاختصار في مواضع التطويل، وجُمَلاً أحس بذوقي وتجربتي صواب رفعها والاستغناء عنها، وابياتاً من قطع شعرية نظمها ابن القيم نفسه، لضعف ملكته في باب الشعر و برودة اكثر ما أورده.

والسلبية الوحيدة التي لم استطع التخلص منها: ماني الشرح من اضطرار ابن القيم لمجاراة اسى اسماعيل الهروي في استعمال اصطلاحات المتصوفة المهمة، كالسالك، والـمُريد، والحال. والمقام، وغير ذلك، ولم أرّ في الابقاء عليها شيئاً من الحرّج، طالما لابقترن بهذه الاصطلاحات المعنى الخناطىء، فان هذا الكتاب كتاب سَلْني على نهج اهل الحديث، ربعلت معانيه باصطلاحات مكننا الذنفهم من مطلق معانيها المعنى الصحيح الذي لايتكره النص وإن أراد بها البعض معنى خاصاً.

و يلحق بهذا السلب: عدم تحقيقنا للكمية الباقية من الاحاديث النبرية الكرعة او نسبتها الى رواتها، اذ حال دون ذلك عامل السرعة في اخراج الكتاب، مراعاة لفوائد اقتضت السعجيل، وان كان يشفع لنا في ذلك ان معظم هذه الاحاديث هي احاديث صحيحة مشهورة يجدها المتتبع بسهولة في الصحيحين والسنن الاربعة ومسند أحمد، وقد أشار ابن القيم الم صحتها او حسنها في مواضع كثيرة.

ومقابل هذا الخذف: أنشأتُ وأضفتُ جيع العناوين الثانوية الجزئية الميزة بدائرة صغيرة سوداء بين الفقرات، واخترت لها أجل العبارات التي تناسب السياق، وهي اضافة اراها مهمة، تزيد الوضوح، وتبرز المعاني، وتؤسس للقارىء انتباها متواصلاً. وقد ساعد على نيل هذا الوضوح ايضاً بعض تقديم وتأخير لجأت اليه، ومناقلات من موضع الى موضع، ومن جزء الى جزء، تجمعت المعاني المتسمائلة في مكان واحد، ثم زاد الوضوح بإظهار متناسق لبدايات الفصول والمنازل، وترقيمها، وتجويد ترتيبها.

وهكذا فاني اظن ان كتاب «مدارج السالكين» العمب المُمَّقُلع قد أصبح بهذا التهذيب والترتيب كتاباً بسيطاً سلساً قريباً من الجميع، وصار أهلاً أن أقدمه وأرشحه كمنهج متكامل لمادة الاخلاق الاسلامية، ومنهج اضافي لمادة العقيدة، يُعتمد تدريسه في كليات الشريعة والمعاهد الدينية، وفي جميع مدارس وزارات التربية. كما انه يعتبر مورداً رئيساً ورافداً ثرباً يعين الواعظ، وخيطيب الجمعة، وامام المسجد، و يُصلح ان يوضع منهجاً تأديبياً لعموم شباب الدعوة الاسلامية، وهو الآن، بصورته المهذبة هذه، من خير ما يُقرأ على الاصحاب والجلساء في مجالس السَمّر العتامة في بيوت اهل المُبْل في الحواضر، اوفي دواو بن الفيافة عند رؤساء البوادي والارياف، ووصيتي لدعاة الاسلام خاصة ان يقرأوه مرة، بعد مرة، بعد مرة، وأن يحفظوا المهم من سطوره وشواهده من الآيات والاحاديث، فانهم — إن قعلوا ذلك —: ارتقوا الى ارفع درجات ناقدرة على الوعظ والخطابة والتبليغ والتأثير والاقناع.

#### ه لذة الفصاحة العربية

وقد تكون ترجمة هذا الكتاب الى اللفات الاخرى جد مفيدة، لتبليغ من لايحسن العربية

هذه المعاني الاساسية المهمة، ولكن التذاذهم بها سوف لا يرقى الى مثل لذة القارىء العربي، إذ هيهات ثم هيهات ان تُنقل هذه البلاغة الفذة المقتسة من مشكاة البيان العربي القرآني الى لغة اخرى دون ان تفقد رونقها، فإن المروي متفنن في الفاظه، كما إن ابن القيم كان في اقصى انغماسه الايماني حين كتب هذا الشرح، فجاءت عباراته سهلة جيلة ذات طلاوة تمتنع على الترجة من غير نقصان بهائها، وتتكرر هذه الظاهرة في كتب كثيرة، وهي تهيب بالمسلمين غير العرب أن يتعملموا العربية باتقال ليتسنى لهم فهم معنى وييل لدة ما هم بحائزين له ولاينائلها من خلاله الترجات قط.

#### • اعتراض ... ولكن

وقد يعترض البعض فينتقد هذه الخطة التي اتبعتها في هذا التهذيب لهدا الكتاب القيم، ويأتي المعترض بشواهد من اعراف الناس في الاختصار، او ينطلق من منطق حاسته في المتصدي للمبتدعة، إلا ان تجربتي في التربية لا تترك لي مجالاً اتنازل فيه عن الاعتقاد بأن هذا المقدار الدي أخترته من الكتاب، مهذا الترتيب والاحراج، هو انفع لتباب الاسلام من المتن الكامل اضعافاً مضاعفة، وان عدد الذين سيفهمونه منهم هم اضعاف عدد الذين يفهمون الاصل، مع زيادة لذة واندماج مع هذه الاسطر الباقية، في استرسال هادىء يلين القلوب لم يكونوا بواحديه لما كان هذا الكلام غتلطاً بالنقاش مع الفلاسفة والمبتدعة، او لما كان الكلام مقطّعاً بالنقاش مع الفلاسفة والمبتدعة، او لما كان الكلام مقطّعاً بالتفريع، والاستطراد الجانبي، والموامش، والفصل بين كلام الهروي والشرح.

ان لم استصوب أن تفف اعراف المؤلمين حائلاً دون جعل تهديب المدارح وثيقةً تربويةً ويد السيحة في يد الشباب المسلم، فأن الذين يهذبون الكتب يحرصون على جيع المعاني في الإصل، ولكن في عبارات موجزة، ولسنا ثريد ذلك، بل غايشا اعانة شباب الاسلام على تزكية قلوبهم وتعميرها بأخلاق الايمان، دون إقلاقها بذكر البدع والرد عليها، فأن اكثر هذه البدع اليوم تكاد ان لاتجد لما معتنقا، الآقلة يخصرون انفسهم في دوائر ضيقة، وفي بعض البلاد دون بعص، مما سقخ لنا أن ندع سمع الشباب في عافية من هذا التخليط الذي فضحه ابن القيم، وأن مترك افشدتهم منسابة مع حلاوة التذكير، دوغا نقاش يصحبه التعكير. فتن وافقنا في طريقتنا الشهذيبية هذه: كانت موافقته قرينة على مقاربة تجربته التربوية لتجاربنا، ومن أبي وأنكر علينا ماحذفناه و بدلياه: دعوناه الى ان يعتبر «تهذيب مدارج السالكين» مؤلفاً جديداً كان

المدارج مصدره الوحيد، ولانحب ان تحول الشكليات دون تعميم الفوائد، وليس المهم أن نحفظ فخراً لابن القيم، لنمير عباراته، ولاسبقاً للهروي، لنبقي على استقلال الفاظه، فان ذلك محفوظ لهمما في طبعة المدارج الكاملة، ولكن المهم ان نضع خلاصة تربوية بين يدي المربي والتلميذ معاً، تمين على ترقيق قلوبهم، وتركية نفوسهم، ولو أني كنت صنعت هدا الذي صنعته تحاه كتاب مخطوط لم يُنشر من قبل لجار هذا الاعتراض عليها، ولكني لم أزد على ان اخترت منهجاً من أصل مطبوع متداول يسهل على طالب نصوصه الكاملة ان يظهر به.

#### • سَلَفَى .... وضُوفِي .... معاً

وكأن هذا الكتاب سيكون حامعاً ان شاء الله ، تجتمع عليه قلوب اصحاب المشارب المختلفة من المسلمين، فانه مجموعة تعان وتقريرات سَلَفية، مشروحة مؤداة بلُغةٍ صُوفية.

ولا تعجل فتنكر علينا أن لم سُخلصه من هذه اللغة الصوفية، فهإن القارىء بروية وإمعان لهذا الكتاب النفيس سيُدرك \_ كما ادركنا \_ امه من ارقى ما دونته المدرسة السلفية، وانه لايمكن تأدية نفس ما أدّاه ابن القيم فيه اذا عَرَّينا اسلومه عن هذه الاصطلاحات الصوفية، ولذلك لم نجد في الابقاء على مجاراته لاسلوب شيخ الاسلام الهروي ضيراً، طالما ان ابن القيم كان موقعاً في هذا الكتاب كما هو موفق في حميم كتاباته ليان خطل الدع والتمثيل والتأويل والتعطيل.

وملكني شعور في النهاية بأن فضل الله تعالى عليّ كير حيى الممني ان أجعل لاحواني دعاة الاسلام وعموم العابدين شغل خير بنهديب المدارح والاشراف على طبعه، والترويج له، والحث على مطالعته، منذ سنوات من قبل طبعه، فملأتُ أوقاتهم بالنفع وخواطر الجد، وروضتُ السنتهم على التلفظ بالاقوال اللطاف والرقاق الواعظة، فصيقتُ على وساوس السوء الثغرات التي تليح منها، وعزّلت العاظ الشيطان ان تتحرك بها الالسنة، وتلك نعمة يجب عليّ شكرها، وحسنة وُفقت لها يحق لي أن أملاً قلبي سروراً بها، والأرحوكل منتعع من هذا التهذيب ان يطيل الاستغفار لي، ثمناً لتمهيدي درب فراره الى الله عز وحل، وأن يشكر لورارة العدل والشؤون الاسلامية والاوقاف مدولة الامارات العربية المتحدة محسن احتفالها بتقدم القرن المجري المبارك الخامس عشر، وحرصها على المشاركة في تمهيد الطريق للسالكين من خلال المساهمة بتبتي الطبعة الاولى من هذه التوطئة لمدارج الاياب.

وكذلك هو الطريق الأعل دائساً، يوصلنا اليه التواضع، والسجود، وخَفض الجناح، والإخبات.

وفي كل آخِرٍ بليق استثناف الحمد لرب رؤوف رحيم .

عبد المنعم صالح العلي العِزّي خبير البحوث الاسلامية پوزارة العدل والشؤون الاسلامية والاوقاف بدولة الامارات العربية المتحدة عرم الحرام ١٤٠٢ هـ

### ڡؙڡٛ۬ڹؖڹؽؙٵڮؽ۠ڡؚڣٛڡؙڮؖۼ (ۺڿۼڰؚٳڿٳٛڡؚٳڶڣۊؖؾؙ

الحسمد لله رب العالمين. الرحن الرحيم . مالك يوم الدين. والعاقبة لستقين. ولاعدوان إلا على الظالمين. وصلى الله وسلم وبارك على خاتم المرسلين، وإمام المهتدين. من اصطفاه الله ربنا، فأرسله رحمة للعالمين، وأحسن قدوة للمتقين. عبدالله ورسوله عمد، وعلى آله أجمعين. وجعلنا من آله وحزبه المفلحين في الدنيا و يوم الدين.

وبعد، فهذا كتاب «مدارج السالكين» تأليف شيخ الإسلام والمسلمين، القائم ببيان الحق ونصر الدين. الذاب بما أوتى من قوة عن سنة سيد المرسلين، الطاعن بسنان قلمه الحاد في نحور المبتدعين، القاطع بسيف حقه البتار أعناق المخرفين، ترجان القرآن. ذي الفنون المبديعة الحسان. الملهم من ربه القيام بالهدى والبيان ، المؤيد من الله يواضح الحجة وناصع المبرهان أبي عدد الله محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد الزرعي الدمشقي، المروف بمواقفه الخالدة:

### الزاق يمرا المراجعة ا

عفر الله لنا وله وللمؤمنين، واسكنه فسيح جنته. وألحقنا به على صادق الايمان حاول فيه ـــ رحمه الله ورضى عنه ـــ أن يحمل من كتاب «منازل السائرين» لأ بي إسماعيل ــ عد الله بن عمد بن على الهروى الحنبلي، المتوفى في سنة ٨١؛ هحرية ــ منارا يهدي إلى الرشد، ودليلا الى صراط الله المستقيم.

و إنما يقوم هذا الإسلام على العبودية التامة بكل خصائصها للجميع، وأن تكون في كل مواقعها صادقة، بكل ذل وحب، واستسلام وإذعان وانقياد، وطاعة تامة لله رب العالمين. الذي لم يعلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. و (ليس كمثله شيء. وهو السميع البصير) لا تجبهل ولا تنفيل ولا تنفيل ولا تنمي . ولا تقول على الله وفي الله ، الا ماقال الله. وقال رسوله . تشكر نعمة الله على الجميع في الإنسانية السميعة البصيرة العاقلة المميزة الكرية . وفي هدى الفعارة وهدى الرسالة وتحرص أشد الحرص على إعطاء كل دي حق حقه. مؤمنة بأن الله ماحلق

السسسوات والأرض وما بسينهما باطلا. وإنما خلق كل شيء بالحق الثابت الذى لايتغيربهوى الإنسسان وجهله، وباطل أمانيه، فائله ربنا هو الحق، ووحده الحق وقوله الحق، وكتبه الحق، وقضاؤه الحق.

...

ودين الجاهلية، دين شياطين الإنس والجن، دين أهداء الله وأعداء رسله. وأعداء أنفسهم: يطرد كذلك. ويماول أن يغلب و يتمكن (لأقعدن هم صراطك المستقيم، ثم لآنينهم من بين أيديهم وهن خلفهم وعن أيانهم وعن شمائلهم. ولاتجد أكثرهم شاكرين) و يروج هذا الدين و يقوم على سوقه و يشتد كلما تكاثفت ظلمات الجاهلية التقليدية. وكلما انتشر عَفَن الإعراض والعمى عن آثار أسماء الله وصفاته في الأنفس والآفاق. وعن سنن الله وآياته في الأنفس والآفاق. وعن كتبه وفهمها وتدبرها، وعن هدى رسله. فيضل الناس حيئذ طريق الرشد والخين و يعموا عن الحقائق الثابتة في السموات والأرض، وفي أنفسهم. و يشقون بمغرقهم وراء عدوهم الشيطان في كل واد من أودية الملكة. معرضين غافلين ناسين لآيات الله ... في الأنفس والآفاق ... التي تذكرهم بأسمائه وصفاته (ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة طنكا. ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لم مشرقني أعمى، وقد كنت بصيراً؟ قال: كذلك أنتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بابات ربه. ولعذاب الآخرة أشد وأبقي).

. . .

ومن أمن النظر والفكر في آيات الله الكونية. وآياته القرآنية. وتأمل وتدبر صادقاً مخلصاً بما آتاه الله من أسباب العلم والهدى في سمعه و بعمره وعقله هو في آى القرآن وقصصه وتذكيره و وعيده ونذره وعبره. وألقى السمع وهوشهيد. فإنه ينكشف له تمام الانكشاف: أن كل ما تشقى به البشرية اليوم وفي كل عصر من الكفر، والفسوق، والعصيان. إنما تولد كله بحذافيره من طريق التقليد الاعمى، الذي زينه وأوحى به أعداء الرسل من شياطين الجن والإنس. وزخرفوا القول به غروراً (ولوشاء ربك مافعلوه، فذرهم ومايفترون، ولتصفى إليه أفشدة الذين لايؤمنون بالآخرة، وليرضوه وليقترفوا ماهم مقترفون) من بدع يشرعونها، وخرافات وأهواء يستحسنونها، وشهوات ير وجونها، حتى تقسوعليها القلوب، فتظلم النفوس، وتعممى القلوب التي في الصدور. وما أصدق نصيحة رسول الله على الله عليه وسلم للناس لو عقلوا ونصحوا لا نفسهم. إذ قال «تركتكم على المحجة البيضاء، ليلها نهارها، لايزيغ عنها إلا هالك» وقال «تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا: كتاب الله وسنتي».

فسما أشد حاجة البشرية ... في شرق الأرض وغربها ... اليوم إلى الرجوع إلى هذه المحجة المبيضاء . مستمسكين بحبل الله المتين. من هدى كلامه ، الذي لا يزال غضا طريا، كما نزل يه جبريل على صفوة خلقه، وأكرم عباده، وخاتم رسله، من عند الله رب الناس. ملك الناس، إلى الناس ... هدى وشفاء لما في الصدور، وهاديا لهم إلى التي هي اقوم في كل شان وكل عسمل. إنهم ... والله ... لو فعسلوا ، ورجعوا إلى ربهم وإلى فهم كتابه صادقين مخلصين، ولأنفسهم ناصحين: لهدوا إلى الطيب من القول ، وهدوا إلى صراط العزيز الحميد.

. . .

وفي الحق أن كتاب «مدارج السالكين» من خيرما كتب الإمام ابن القيم \_ وحسبك يابن القيم \_ وحسبك يابن القيم \_ وحسبك يابن القيم \_ في تهذيب النفوس والأخلاق والتأدب بآداب المتين الصادقين. عما يدل أوضح دلالة على أنه كان من أولئك المهتدين الصادقين. الذين طابت نفوسهم بتقوى الله، واستنارت بصائرهم بهدى الله. وأنه \_ إن شاء الله \_ في جنة الرضوان مم المتين الصادقين.

. . .

ولما كان مكان كتاب «هدارج السالكين» كذلك. وكانت الطبعة الا ولى \_ التى طبعت في مطبعة المنارسنة ١٣٣٤ هـ \_ قد نفدت ، واشتد حرص الناس عليه ، وعظمت حاجتهم إليه بالأخص في هذا العصر الذي أغرق الناس فيه طوفان المادة ، واشتد تعلقهم بها ، وتعليق نجاحهم في كل شأن من الشؤون بأذيا لها . فاشتعلت نيران العداوة والبغضاء بينهم ، واستشرت الوحشية في كل مجتمعاتهم . واشتدت لذلك متاعبهم ، وتضاعفت همومهم ، وتراكمت أسباب الشقاء ، ونكد العيش ، وتضافرت المحن والفتن ، وألحت عليهم من كل ناحية ، متولدة أسباب المتاء ، وتركيز الانظار إليها ، وتكريس الجهود فيها . حتى صارت إلمهم المسيطر على قلوبهم .

لأجل ذلك توجهت الهمة إلى طبعه هذه الطبعة المجودة الأنيقة, ليسد الحاجة الماسة إليه في عصر المادة. راجيا أن ينفع الله به، ويجسع به إلى هذا النشاط المادي عند الناس، صفاء الأرواح، وتقوى النفوس، وتهذيب الأخلاق، حتى يجعل الله للعرب والمسلمين فيما آتاهم من الأسباب المادية، والغنى والثراء الحاضر، والمنتظر في المستقل، إن شاء الله عوزيزة كرعة طيبة آمنة في ظل الإسلام، على مثال ما كان عليه سلفنا الصالح رضي الله عنهم، الذين جمع الله الممم الدين والدنيا. فمكن لهم دينهم الذي ارتضى لهم. و بدلهم من بعد خوفهم أمناً، لأنهم كانوا يعبدونه لايشركون به شيئاً.

محمد حامد الفقي ١٣٧٥ هـــــ ١٩٥٥ م القاهرة



(وبه نستمين. ولاحول ولاقوة إلا بالله العلى العظيم)

الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولاعدوان إلا على الظالمن. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لاشريك له رب العالمين، وإله المرسلين، وقيوم السموات والأرضين. وأشهد أن عمدا عبده ورسوله المبعوث بالكتاب المبن، الفارق بن الهدى والضلال، والني والرشاد، والشك واليقن. أنزله لنقرأه تدبرًا، ونتأمله تبصرًا، ونسعد به تذكرًا، ونحمله على أحسن وجوهه . ومعانيه، ونصدق به ونجتهد على إقامة أوامره ونواهيه. ونجتني ثمار علومه النافعة الموصلة إلى الله مسبحانه من أشجاره، ورياحين الجكم من بين رياضه وأزهاره. فهو كتابه الدالُّ عليه لمن أراد معرفته، وطريقه الموصلة لسالكها إليه، ونوره المبن الذي أشرقت له الظلمات، ورحته المهداة المتى بها صلاح جميم المخلوقات، والسبب الواصل بينه وبين عباده إذا انقطعت الأسباب، و بـابـه الأعـظـم الـذي منه الدخول، فلا يفلق إذا غُلَّقت الأ بواب. وهو الصراط المستقيم الذي لاتميـل بـه الآراء، والـذكر الحكيم الذي لا تزيغ به الأهواء ، والنُّزُلُ الكريم الذي لايشبع منه العلماء، لا تفنى عجائبه، ولا تُقلِع سحائبه، ولا تنقضي آياته، ولاتختلف دلالا ته، كلر ازدادت البصائر فيه تأملا وتفكيرا، زادها هداية وتبصيراً. وكلما بَجُّست مَعينهُ فَجُر هَا ينابِع الحِكمة تَفجيراً. فهونور البصائر من عماها، وشفاء الصدور من أدوائها وجَواها، وحياة القلوب، ولذة الشفوس، ورياض القلوب، وحادى الأرواح، إلى بلاد الأفراح، والمنادى بالمساء والصباح: يا أهل الفلاح، حَيَّ على الفلاح. نادى منادي الإيمان على رأس الصراط المستقيم (١:٤٦ ٣١ ياقومنا أجيبوا داعَى الله وآمنوا به يَغْفِرْ لكم مَن ذَنوبكم ويُجِرْكم من عذاب اليم).

ولقد كان كمال الانسان بالملم النافع، والعمل الصالح. وهما الهدى ودين الحق، وبتكميله لغيره في هذين الأمرين، كما قال تعالى (والقضر إن الإنسان لفي خُسر. إلا المندين آمنوا وعملوا الصالحات. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر) أقسم سبحانه أن كل أحد خاسر إلا من كمّل قوته العلمية بالإيمان، وقوته العملية بالعمل الصالح، وكمل غيره

بالتوصية بالحق والصبر عليه، فالحق هو الإيمان والعمل، ولايتمان إلا بالصبر عليهما، وانتواصي بهما سالتوصي بهما سكان حقيقاً بالإنسان أن يُنفق ساعات عمره \_ بل أنفاسه \_ فيما ينال به المطالب العالية، ويختلص به من الحسران المين. وليس ذلك إلا بالإقبال على القرآن وتفهمه وتدبره واستخراج كنوزه وإثارة دفائنه، وصرف العناية إليه، والعكوف بالهمة عليه. فإنه الكفيل بمصالح العباد، في المعاش والمعاد. والموصل لهم إلى سبيل الرشاد.

ونحن ... سعون الله ... ننبه على هذا بالكلام على فاتحة الكتاب وأم القرآن، وعلى بعض ماتضمنته هذه السورة من هذه المطالب، وماتضمنته من الرد على جميع طوائف أهل البدع والضلال. وماتضمنته من منازل السائرين، ومقامات العارفين، والفرق بين وسائلها وغاياتها، وبيان أنه لايقرم غير هذه السورة مقامها، ولايسد مسدها. ولذلك لم ينزل الله في التوراة ولافي الإنجيل ولافي القرآن مثلها.

والله المستعان، وعليه التكلان. ولاحول ولاقوة إلا بالله العلى العظيم.

عَيْالِطُالِلْطُالِيْة

اعلم أن هذه السورة اشتملت على أمهات المطالب العالية أتم اشتمال، وتضمنتها أكمل تضمن .

فاشتملت على التعريف بالمعبود ... تبارك وتعالى ... بثلاثة أسماء، مرجع الأسماء الحسنى والصفات العليا إليها، ومدارها عليها. وهي «الله ، الرب، الرحق» وبنيت السورة على الإلهية، والربوبية، والرحمة ف... «اياك نعبه» مبنى على الإلهية. و «إياك نستعين» على الربوبية. وطلب الهداية إلى الصراط المستقيم بصفة الرحمة. والحمد يتضمن الامور الثلاثة. فهو للحمود في إلهيته، وربوبيته، ورحمه.

وتضمنت إثبات المعاد، وجزاء العباد بأعمالهم، حسنها وسينها. وتفرَّد الرب تعالى بالحكم إذ ذاك بين الحلائق، وكون حكمه بالعدل. وكل هذا تحت قوله «هالك يوم الدين».

وتضمنت إثبات النبوات من جهات عديدة.

أحدها: كونه رب العالمين. فلا يليق به أن يترك عباده سُدّى هَمَلاً لايُمَرَّفهم ماينفعهم في معاشهم ومعادهم ومايضرهم فيهما، فهذا هَضْم للربوبية، ونسبة الرب تعالى إلى مالا يليق به. وما قدره من نسبه إليه.

الثاني: أخذها من اسم «الله» وهو المألوه المعبود. ولاسبيل للعباد إلى معرفة عبادته إلا من طريق رسله.

الموضع الثالث: من اسمه «الرحن» فإن رحته تمنع إهمال عباده، وعدم تعريفهم ما ينالون به غاية كسالهم. فمن أعطى اسم «الرحن» حقه عرف أنه متضمن لإرسال الرسل، وإنزال الكتب، أعظم من تضمنه إنزال الغيث وإنبات الكلا، واخراج الحب. فاقتضاء الرحمة لما تحصل به حياة القلوب والأرواح أعظم من اقتضائها لما تحصل به حياة الأبدان والأشباح، لكن المحجوبون إنما أدركوا من هذا الاسم حظ البهائم والدواب. وأدرك منه أولو الألباب أمراً وراء ذلك.

الموضع الرابع: من ذكر «يوم الدين» فإنه اليوم الذي يدين الله العباد فيه بأعمالهم، في شيبهم على الخيرات؛ و يعاقبهم على المعاصي والسيئات. وما كان الله ليعذب أحداً قبل إقامة

الحجة عليه. والحجة إنما قامت برسله وكتبه. و بهم استُجق الثواب والعقاب. و بهم قام سوق يوم الدين. وسيق الأ برار إلى النعيم. والفجار إلى الجحيم.

الموضع الخامس: من قوله «اياك فعبد» فإن ما يُعبد به الرب تعالى لا يكون إلا على ما يحبه و يرضاه. وعبادته وهي شكره وحمه وخشيته حسفطرى ومعقول للمقول السليمة. لكن طريق الستعيد وما يعبد به لاسبيل إلى معرفته إلا برسله و بيانهم. وفي هذا بيان أن إرسال الرسل أمر مستقر في العقول. يستحيل تعطيل العالم عنه، كما يستحيل تعطيله عن الصانع. فمن أنكر الرسول فقد أنكر المريل. ولم يؤمن به. ولهذا جعل الله سبحانه الكفر برسله كفراً به.

الموضع السادس: من قوله «اهدنا الصراط المستقيم» قالهداية: هي البيان والدلالة، ثم الشوفيق والإلهام، وهوبعد البيان والدلالة . ولاسبيل إلى البيان والدلالة إلا من جهة الرسل. فإذا حصل البيان والدلالة والتعريف ترتب عليه هداية التوفيق، وجعل الإيمان في القلب، وتحيه إليه، وتزيينه في القلب. وجعله مؤثراً له، راضياً به. راغباً فيه.

وهما هدايتان مستقلتان، لايحصل الفلاح إلا بهما . وهما متضمنتان تعريف مالم نعلمه من الحمق تفصيلا وإجمالا. وإلهامنا له، وجعلنا مريدين لا تباعه ظاهراً و باطناً. ثم خَلَقُ القدرة على القيام بموجب الهدى بالقول والعمل والعزم. ثم ادامة ذلك لنا وتشيتنا عليه إلى الوفاة.

ومن هنا يعلم اضطرار العبد إلى سؤال هذه الدعوة فوق كل ضرورة، وبطلان قول من يقول: إذا كنا مهتدين، فكيف نسأل الهداية؟ فإن المجهول لنا من الحق أضعاف المعلوم . ومالا نريده سهاوناً وكسلا مثل مانريده، أو أكثر منه أو دونه . ومالا نقدر عليه سما نريده سكذلك. وما نعرف جملته ولا يهتدي لتفاصيله فأمر يفوت الحصر. ونحى محتاجون إلى الهداية التامة. فمن كملت له هذه الامور كان سؤال الهداية له سؤال التثبيت والدوام.

وللهداية مرتبة اخرى ـ وهني آخر مراتبها ـ وهني المداية يوم القيامة إلى طريق الجنة. وهو المصراط الموصل إليها، فمن هدى في هذه الدار إلى صراط الله المستقيم، الدي أرسل به رسله، وأنزل به كتبه ، لهدى هناك إلى الصراط المستقيم، الموصل إلى جنته ودار ثوابه. وعلى قدر ثبوت قدم العبد على هذا الصراط الذي تصبه الله لعباده في هذه الخدار، يكون ثبوت قدمه على الصراط . المنصوب على مشن جهنم. وعلى قدر سيره على هدا الصراط يكون سيره على ذاك الصراط . فممهم من يمر كالربح، ومنهم من يمر كتنة المركاب، ومنهم من يمر كالطرف، ومنهم من يمر كالطرف، ومنهم من يمر في المدوش المركاب، ومنهم المكردس في المار. فلينظر العبد سيره على دلك الصراط من سيره على هدا، حَذْو المسلّم، ومنهم المكردس في المار. فلينظر العبد سيره على دلك الصراط من سيره على هدا، حَذْو المُدّة بالقذة، جزاء وفاقا (هل تجزون إلا ما كنتم تعملون؟).

ولينظر الشبهات والشهوات التي تعوقه عن سيره عل هذا الصراط المستقيم. فإنها الكلاليب التي بجَنبتى ذاك الصراط ، تخطفه وتعوقه عن المرور عليه. فإن كثرت هنا وقويت فكذلك هي هناك (وما ربك بظارم للعبيد).

فسؤال المداية متضمن لحصول كل خير، والسلامة من كل شر.

الموضع السابع: من معرفة نفس المسؤول. وهو الصراط المستقيم. ولا تكون الطريق صراطاً حسى تستضمن خسة امور: الاستقامة، والإيصال إلى المقصود، والقرب ، وسعته للمارين عليه، وتعينه طريقا للمقصود. ولا يخفى تضمن الصراط المستقيم لهذه الأمور الخمسة.

فوصف بالاستقامة يتضمن قربه، لأن الخط المستقيم هواقرب خط فاصل بين نقطتين. وكلما تعوج طال وبعد. واستقامته تتضمن إيصاله إلى المقصود ونصبه لجميع من يمر عليه يستازم سَعّته. وإضافته إلى المنعم عليهم، ووصفة بمخالفة صراط أهل الغضب والضلال، يستازم تَقيّنه طريقا.

و «الصراط» تارة يضاف إلى الله، إذ هو الذي شرعه ونصبه، كقوله تعالى (١٥٣:٦ وأن هذا صراطي مستقيم: صراط الله) هذا صراطي مستقيم: صراط الله) وتارة يضاف إلى العباد ، كما في الفاتحة. لكونهم أهل سلوكه. وهو المنسوب لهم. وهم المارون عليه.

الموضع الثامن: من ذكر المنعم عليهم، وقييزهم عن طائفتي الغضب والضلال.

فانقسم الناس بحسب معرفة الحق والعمل به إلى هذه الاقسام الثلائة. لأن العبد إما أن يكون عالماً بالحق. أو جاهلا به والعالم بالحق إما أن يكون عاملا بوجبه أو عالفاً له. فهذه أقسام المكلفين. لا يخرجون عنها ألبتة في فالعالم بالحق العامل به: هو المنعم عليه. وهو الذي زكى فضه بالعلم النافع والعمل الصالح. وهو المفلح ( ٩: ٩ قد أفلح من زكاها) والعالم به المتبع هواه : هو المغفوب عليه ضال عن هداية العمل. هواه : هو المغفوب عليه لضلاله عن العلم الموجب للعمل. فكل منهما ضال منفوب عليه، ولكن تارك العمل بالحق بعد معرفته به أولى بوصف الغضب وأحق به. ومن هنا كان اليهود أحق به وهو متغلظ في بجتهم . كتوله تعالى في حقهم ( ٢: ٠ ٩ بشما اشتروا به أنفسهم: أن يكفروا بجا أنزل الله بنفياً أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده، فباءوا بغضب على غضب) وقال تعالى (٥: ٠ ٦ قبل هل أنبشكم بشر من ذلك متوبة عند الله؟ مَنْ لعنه الله وغضب عليه، وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت. اولئك شرمكاناً وأضل عن سواء السبيل) والجاهل بالحق: أحق باسم الضلال. ومن هنا وصفت النصارى به في قوله سواء السبيل) والجاهل بالحق: أحق باسم الضلال. ومن هنا وصفت النصارى به في قوله تعالى (٥: ٧٧ قبل يا أهل الكتاب لا تسغلوا في دينكم غير الحق، ولا تنبعوا أهواء قوم قد تعالى (٥: ٧٧ قبل يا أهل الكتاب لاتسغلوا في دينكم غير الحق، ولا تنبعوا أهواء قوم قد تعالى (٥: ٧٧ قبل يا أهل الكتاب لا تسغلوا في دينكم غير الحق، ولا تنبعوا أهواء قوم قد

فسلوا من قبل وأضلوا كثيراً ، وضلوا عن سواء السبيل) فالأولى: في سياق الخطاب مع الميهود . والثانية : في سياقه مع النصارى. وفي الترمذي وصحيح ابن حبّان. من حديث عدي ابن حاتم قال: قال رسول الله صل الله عليه وسلم «اليهود مغضوب عليهم. والنصارى ضالون».

ففي ذكر المنقم عليهم ــ وهم من عرف الحق واتبعه ــ والمغضوب عليهم ــ وهم من عرفه واتبع هي والمنظوب عليهم ــ وهم من عرفه واتبع هواه ــ والضالين وهم من جهله ــ : ما يستلزم ثبوت الرسالة والنبوة . الأن انقسام الناس إلى ذلك هو الواقع المشهود. وهذه القسمة إنما أوجبها ثبوت الرسالة.

وأضاف النعمة إليه، وحذف قاعل الغضب لوجوه.

منها: أن النعمة هي الخير والفضل. والغضب من باب الانتقام والعدل. والرحة تغلب الغضب، فأضاف إلى تفسه أكمل الأمرين، وأسبقهما وأقواهما. وهذه طريقة القرآن في إسناد الحيرات والنعم اليه. وحذف الفاعل في مقابلتهما. كقول مؤمنى الجن (٧٧: ١٠ وأنّا لاتلاوى أشرَّ أريد بجن في الأرض، أمّ أواد بهم ربهم رَشَدا؟) ومنه قول الغَفِر في شأن الجدار واليتمين (٨٢:١٨ فأراد ربك أن يبلغا أشدَّهما ويستخرجا كنزهما) وقال في خرق السفينة (٧٩:١٨ فأراد ربك أن يبلغا أشدَّهما ويستخرجا كنزهما) وقال في خرق السفينة

الرجه الشاني: أن الله سبحانه هو المنفرد بالنعم (٣:١٦٥ ومابكم من نعمة فمن الله) فأضيف إليه ماهومنفرد به. وإن أضيف إلى غيره فلكونه طريقاً ومَجْرى للنعمة . وأما الغضب على اعدائه: فلا يختص به تعالى، بل ملائكته وانبياؤه وأولياؤه يغضبون لغضبه. فكان في لفظة «المغضوب عليهم» بموافقة أوليائه له: من الدلالة على تفرده بالإنعام، وأن النعمة المطلقة منه وحده، هو المنفرد بها ـ ماليس في لفظة «المنعم عليهم».

الوجه الشالث: أن في حذف فاعل النفس من الإشعار بإهانة المغضوب عليه، وتحقيره . وتصغير شأنه ماليس في ذكر فاعل النعمة، من إكرام المنتم عليه والاشادة بذكره، ورفع قدره، ماليس في حذفه، فإذا رأيت من قد أكرمه ملك وشرفه ، ورفع قدره فقلت: هذا الذي أكرمه السلطان، وخلع عليه وأعطاه ماتمناه. كان أبلغ في الثناء والتعظيم من قولك: هذا الذي أكرم وخُلم عليه وشُرف وأعطى.

وتأمل سراً بديماً في ذكر السبب والجزاء للطوائف الثلاثة بأوجز لفظ وأخصره. فإن الإنمام عليهم يتضمن إنعام بالهدية، التي هي العلم النافع والعمل الصالح. وهي الهدى ودين الحق. ويتضممن كمال الإنعام بحسن الثواب والجزاء. فهذا تمام النعمة . ولفظ «أنعمت عليهم» يتضمن الأمرين .

وذكر غضبه على المغضوب عليهم يتضمن أيضا أمرين: الجزاء بالغضب الذي موجبه غاية

المذاب والمران، والسبب الذي استحقوا به غضبه سبحانه. فإنه أرحم وأرأف من أن يغضب بلا حِشاية منهم ولاضلال؛ فكأن الغضب عليهم مستلزم لضلالهم. وذكر الضالين مستلزم لغضبه عليهم وعقابه لهم. فإن من ضل استحق العقوبة التي هي موجب ضلاله، وغضب الله عليه.

قياستدارم وصف كل واحد من الطوائف الثلاث للسبب والجزاء أبين استازام، واقتضاه أكسل اقتضاء، في غاية الايجاز والبيان والفصاحة، مع ذكر الفاعل في أهل السعادة، وحذفه في أهل المعادة، وحذفه في أهل النفس. وإسناد الفعل إلى السبب في أهل الفسلال.

وتأمل المقابلة بين المداية والنحمة، والغضب والضلال. فذكر «المنفوب عليهم» و«الضالين» في مقابلة المهتدين المنعم عليهم. وهذا كثير في القرآن، يقرن بين الضلال والشقاء، و بين المدى والفلاح . فالشاني كقوله (٢: ٤ أولئك على هدى من ربهم، وأولئك هم المفلحون) وقوله (٨: ٤ أولئك على هدى من ربهم، وأولئك هم المفلحون) وقوله (٨: ٤ أولئك هم الأمن وهم مهتدون) والأول كقوله تمالى (٤٥: ٤٤ إن المجرمين في ضلال وشعر) وقوله (٧: ٧ ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم، وعلى أبصارهم غشاوة. ولهم عذاب عظيم) وقد جمع سبحانه بين الأمور الأربعة في قوله (٧٠ تابع هداى فلايضل ولايشقي) فهذا المدى والسمادة. ثم قال (١٠ ١٤: ١٠ ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكاً. ونحشره يوم المقيامة أعمى، قال : رب لِم حشرتني أعمى ، وقد كنتُ بصيراً؟ قال: كذلك أتنك المقيامة فسينية وكذلك اليوم تُنسي) فذكر الضلال والثقاء.

فالمدى والسعادة متلازمان. والضلال والشقاء متلازمان.

#### • الهداية تورث الاستعلاء

وذكر «الصراط المستقيم» مفرداً معرفاً تعريفين: تعريفا باللام، وتعريفاً بالاضافة. وذلك يفيد تعييد تعييد تعييد واختصاصه، وأنه صراط واحد. وأما طرق أهل الغضب والضلال فإنه يجمعها و يقردها ، كقوله (١٥٣:٦ وأنّ هذا صراطي صنقيما فاتبعوه، ولا تتبعوا الشّبل فتقرق بكم عن سبيله) فرحّد لفظ «الصراط» و «سبيله» . وجع «السبل» المخالفة له . وقال ابن مصعود «خطّ لننا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطاً وقال: هذا سبيل الله، ثم خط خطوطاً عن يمينه وعن يساوه، وقال: هذه شبل، على كل سبيل شيطان يدعو إليه، ثم قرأ قسولسه تعالى (وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فسيفسدة بكم عن سبيسلمه. ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون) وهذا لأن الطريق الموصل الى الله واحد . وهر مابعث به رسله وأدن به كتبه . لا يصل الياب أحد إلا من هذا الطريق، والو أتى الناسُ من كل طريق، واستفتحوا

من كل باب ، فالطرق عليهم مسدودة، والابواب عليهم مغلقة، إلا من هذا الطريق الواحد. فإنه متصل بالله، موصل إلى الله. قال الله تعالى (١:١٥ هذا صراط علي مستقيم) قال الحسن: معناه صراط إلى مستقيم. وهذا يحتمل أمرين: أن يكون أراد به أنه من باب إقامة الأدوات بعضها مقام بعض فقامت أداة «على» مقام «الى» والثاني: أنه أراد التفسير على المعنى. وهو الأشبه بطريق السلف. أي صراط موصل إلى، وقال مجاهد: الحق يرجع الى الله، وعليه طريقه، لا يعرب على شيء. وهذا مثل قول الحسن وأبين منه. وهو من أصع ماقيل في وعليه طريقه، لا يعرب على شيء وهذا مثل قول الحسن وأبين منه. وهو من أصع ماقيل في الآية. وقيل: «على» فيه للوجوب ، أي عليّ بيانه وتمريفه والدلالة عليه . والقولان نظير القولين في آية النحل. وهي (١٩٠١ وعلى الله قصد السبيل) والصحيح فيها كالصحيح في آية الحجر: أن السبيل القاصد وهو المستقيم المعتدل برجع إلى الله و يوصل إليه . قال طلحر: أن السبيل القاصد وهو المستقيم المعتدل يرجع إلى الله و يوصل إليه . قال

مَضَوا سَلفاً ، قَصْدَ السبيل عليهم وصَرْفُ المنايا بالرجال تَشَقَّلَب أي ممرنا عليهم، وإليهم وصولنا . وقال الآخر:

فهن المنايا: أيُّ واد سلكتُه عليها طريقي، أوعليّ طريقها

فإن قيل: لو أريد هذا المعنى لكان الأليق به أداة «إلى» التي هي للانتهاء، لا أداة «على» التي هي للانتهاء، لا أداة «على» التي هي للوجوب. ألا ترى أنه لما أراد الوصول قال (٢٣،٢٢.٨٨ إن إلينا إيابهم، ثم إن علينا حسابهم) وقال (١٠٨٠٦ ثم إلى ربهم مرجعهم) وقال (١٠٨٠٨ أن علينا جعد وقرآنه) وقال (١٧:٧٥ إن علينا جعد وقرآنه) وقال (١٧:٧٥ وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها) ونظائر ذلك؟.

قيل: في أداة «على» سر لطيف. وهو الاشعار بكون السالك على هذا الصراط على هذى. وهو حتى. كما قال في حتى المؤمنين (٢: ٤ أولئك على هدى من ربهم) وقال لرسوله صلى الله عليه وسلم (٩: ٢٠ فتوكل على الله إنك على الحق المبين) والله عز وجل هو الحق، وصراطه حتى، ودينه حتى، فمن استقام على صراطه فهو على الحق والحدى. فكان في أداة «على» على هذا المعنى ماليس في أداة «إلى» فتأمله، فإنه سر بديع.

فإن قلت: فما الفائدة في ذكر «على» في ذلك أيضاً. وكيف يكون المؤمن مستعلياً على الحق، وعلى المدى؟.

قلت: لما فيه من استعلائه وعلوه بالحق والهدى، مع ثماته عليه، واستقامته إليه. فكان في الإ تيان بأداة «على» مايدل على علوه وثبوته واستقامته. وهذا بخلاف الضلال والريب. فإنه يؤتى فيه بأداة «فى» الدالة على انغماس صاحبه، وانقماعه وتدسسه فيه، كقوله تعالى (2:4 على النفاس صاحبه، وانقماعه وتدسسه فيه، كقوله تعالى (2:4 على النفاس صاحبه، وانقماعه وتدسسه فيه، كقوله تعالى (2:4 على النفاس صاحبه، وانقماعه وتدسسه فيه، كقوله تعالى (2:4 على النفاس صاحبه، وانقماعه وتدسسه فيه، كقوله تعالى (2:4 على النفاس صاحبه، وانقماعه وتدسسه فيه، كقوله تعالى (2:4 على النفاس صاحبه النفاس صاحب الن

فهم في رَيْسهم يتردُّدون) وقوله (٣٩:٦ والذين كذبوا بآياتنا صُمُّ وبُكُم في الظلمات) وقوله (٢٤:٢٣ فَذَرُهم في غمرتهم حتى حين) وقوله (٢٤:٤ وإنهم لفي شك منه مُريب).

وتأمل قوله تمالى (٣٤:٣٤ و إنّا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين) فإن طريق الحق تأخذ علواً صاعدة بصاحبها إلى العلى الكبير، وطريق الضلال تأخذ شفلا، هاوية بسالكها في أسفل سافلين.

#### • إن ربى على صراط مستقيم

والصراط المستقيم: هو صراط الله. وهو يخبر أن الصراط عليه سحانه، كما ذكرنا، ويخبر أنه سبحانه على الصراط المستقيم. وهذا في موضعين من القرآن: في هود، والنحل. قال في هود (١٩:١٥ ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، ان ربي على صراط مستقيم) وقال في النحل (٧٦:١٦ وضرب الله مشلا: رجلين، أحدهما أبكم لا يقدر على شيء، وهو كلَّ على مولاه، أينما يوجّهه لا يأت بخير، هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم؟) فهذا مثل ضر به الله للأصنام التي لا تسمع. ولا تنطق ولا تعقل، وهي كَلَّ على عابدها، يحتاج الصنم إلى أن يحمله عابده، و يضعه و يقيمه ويحدمه. مكيف يسوونه في العادة بالله الذي يأمر مالعدل والتوحيد؟ وهو قادر متكلم، غنى. وهو على صراط مستقيم في قوله يالله الذي يأمر مالعدل والتوحيد؟ وهو قادر متكلم، غنى. وهو على صراط مستقيم في قوله وقعله. فقوله صدق ورشد ونصح وهدى. وفعله حكمة وعدل ورحمة ومصلحة. هذا أصح الأقوال في الآية. وهو الذي لم يذكر كثير من المصرين غيره.

ودلالته لنا على الصراط هي من موجب كوبه سبحانه على الصراط المستقيم. فإن دلالته بضعله وقوله، وهو على الصراط المستقيم في أفعاله وأقواله، فلا يناقض قول من قال: إنه سبحانه على الصراط المستقيم.

قال : وقيل: هو رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بالعدل . وهو على صراط مستقيم.

قلت: وهذا حتى لايناقض الفول الأول. فالله على الصراط المستقيم، ورسوله عليه. فإنه لا لا يأمر ولا يفعل إلا مقتضاه وموجعه. وعلى هذا يكون المثل مضروباً لإمام الكفار وهاديهم، وهو المصدم الذي هو أنكم، لا يفدر عنى هدى ولاحير. ولإمام الأبرار، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم.

وعلى القول الأول: يكون مصرو بأ لمعبود الكفار ومعبود الأبرار. والقولان متلارمان.

في مضهم ذكر هذا. وبعضهم ذكر هذا. وكلاهما مراد من الآية. قال، وقيل: كلاهما للمؤمن والكافر. يرويه عطية عن ابن عباس. وقال عطاء: الأ بكم أبُيُّ بن خَلف، ومن يأمر بالعدل: حزة وعثمان بن عفان، وعثمان بن مظمون.

قلت : والآية تمتمله، ولايناقض القولين قبله، فإن الله على صراط مستقيم، ورسوله وأتباع رسوله. والله على صراط مستقيم، ورسوله وأتباع رسوله. وضد ذلك: معبود الكفار وهاديهم، والكافر التابع والمتبوع والمعبود. فيكون بعض السلف ذكر أعلى الأنواع. و بعضهم ذكر المستجيب القابل. وتكون الآية متناولة لذلك كله. ولذلك نظائر كثيرة في القرآن.

وأما آية هود: فصريحة لاتحتمل إلا معنى واحداً. وهرأن الله سبحانه على صراط مستقيم. وهو سبحانه أحق من كان على صراط مستقيم. فإن أقواله كلها صدق ورشد وهدى وعدل وحكمة (١٩:٩ ا وتحت كلمة ربك صدقاً وعدلاً) وأفعاله كلها مصالح وحكم، ورحمة وعدل وخير فالشر لايدخل في أفعاله ولا اقواله البتة ، لخزوج الشرعن الصراط المستقيم، في أفعال من هو على الصراط المستقيم، أو أقواله ؟ وإنما يدخل في أفعال من خرج عنه وفي أقواله.

وفي دعائد عليه الصلاة والسلام «البيك وسعديك ، والخير كله بيديك، والشرليس الميك» ولايلتفت إلى تفسير من فسره بقوله: والشر لايتقرب به إليك ، أو لايصعد إليك. فإن المعنى أجل من ذلك، وأكبر وأعظم قدرا. فإن قن أسماؤه كلها حسنى، وأوصافه كلها كمال، وأفعاله كلها حكم، وأقواله كلها صدق وعدل: يستحيل دخول الشر في أسمائه أو أوصافه، أو الهماله أو أقواله. فطايق بين هذا المعنى وبين قوله (إن وبي على صراط مستقيم) وتأمل كيف ذكر هذا عقيب قوله (المنه وبين قوله (إن وبي على صراط مستقيم) وتأمل كيف ولا يضيعنى. وهو ربكم فلا يسلطكم على ولا يكنكم منى، فإن نواصيكم بيده، لا تفعلون شيئا بدون مشيئته. فإن ناصية كل دابة بيده، لا يكنكم أن تتحرك إلا بإذنه . فهو المتصرف فيها . ومع هذا ، فهو في تصرفه فيها وتحريكه لها، ونفوذ قضائه وقدره فيها: على صراط مستقيم. لايفعل ما يغمل من ذلك إلا بحكمة وعدل ومصلحة . ولوسلطكم على قله من الحكمة في ذلك ماله الحمد عليه. لأنه تسليط من هوعلى صراط مستقيم. لا يغلم ولا يغمل شيئاً عبئاً بغير حكمة.

#### • وَحْشَة التَّفَرُد عِلاجها عدم الالتفات

ولما كان طالب الصراط المستقيم طالبَ أمر إكثرُ الناس تاكبون عنه، مريداً لسلوك ظريق . مرافقُه فيها في غاية القلة والعزة. والنفوس مجبولة على وحثة التفرد، وعلى الأنس بالرفيق، نبه الله سبحانه على الرفيق في هذا الطريق، وأنهم هم الذين (انعم الله عليهم من النبين والصديقين والشهداء والصمالحين. وحَسُن أولئك رفيقاً) فأضاف المراط الى الرفيق السالكين له. وهم الذين أنعم الله عليهم، ليزول عن الطالب للهداية وسلوك المراط وحشة تفرده عن أهل زمانه و بنى جنسه. وليعلم أن رفيقه في هذا المراط: هم الذين أنعم الله عليهم، فلا يكترث بمخالفة الناكبين عنه له. فإنهم هم الأقلون قدرا، وإن كانوا الأكثرين عددا، كما قال بعض السلف «عليك بطريق الحق، ولا تستوحش لقلة السالكين. وإياك وطريق الباطل، ولا تتتر بكثرة المالكين» وكلما استوحشت في تفردك فانظر إلى الرفيق السابق، واحرص على اللحاق بهم. وغض الطرف عمن سواهم. فإنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا. وإذا صاحوا بك في طريق سيرك، فلا نلفت إليهم. فإنك متى التفت إليهم أخذوك وعاقوك.

وقد ضربت لذلك مثلن . فليكونا منك على بال.

المشل الأول: رجل خرج من بيته إلى الصلاة، لايريد غيرها. فعرض له في طريقه شيطان من شياطين الإنس، فألقى عليه كلاما يؤذيه. فوقف ورد عليه، وتماسكا. فرعا كان شيطان الإنس، فقهره، ومنعه عن الوصول إلى المسجد، حتى فاتته الصلاة. وربا كان الرجل أقوى من شيطان الإنس، ولكن اشتغل بمهاوشته عن الصف الاول ، وكمال إدراك الجماعة. فإن التفت إليه أطمعه في نفسه. وربا فترت عزعته. فان كان له معرفة وعلم راد في السعي بقدر التفاته او أكثر. فإن أعرص عنه واشتغل بما هوبصدده، وخاف فوت الصلاة أو الوقت: لم يبلغ عدوه منه ما شاء.

المثل الثاني: الظبي أشد سعياً من الكلب، ولكنه إذا أحس به التفت إليه فيضعف سعيه. فدركه الكلب فيأخذه.

والقصد: أن في ذكر هذا الرفيق: مايزيل وحشة التفرد، ويحث على السير والتشمير للحاق بهم.

وهذه إحدى الفوائد في دعاء القنوت «اللهم اهدنى فيمن هديت» أي أدخلني في هذه الرمرة، واجعلني رفيقاً لهم ومعهم.

والفائدة الثانية: أنه توسل إلى الله بنعمه، وإحسانه إلى من أنعم عليه بالهداية أي قد أنعمت بالهداية على من هديت ، وكان ذلك نعمة منك، فاجعل لي نصيباً من هذه النعمة، واجعلني واحداً من هؤلاء المنعم عليهم. فهو توسل إلى الله بإحسانه.

والفائدة الشالشة: كما يقول السائل للكريم: تصدق على في جملة من تصدقت عليهم. وعلمته في جملة من علمته. وأحسن إلى في جملة من شملته بإحسانك.

#### • نَتوسَّل الى الله باسماله وبعُبوديَّته

ولما كان سؤال الله الهداية إلى الصراط المستقيم أجل المطالب ، وتَيَلُه أشرفَ المواهب: علم الله عباده كيفية سؤاله، وأمرهم أن يقدموا بين يديه حمده والثناء عليه، وتمجيده. ثم ذكر عبوديتهم وتوحيدهم. فهاتان وسيلتان إلى مطلوبهم. توسلٌ إليه بأسمائه وصفاته، وتوسل إليه بعبوديته. وهاتان الوسيلتان الايكاد يرد معهما الدعاء، ويؤيدهما الوسيلتان المذكورتان في حديثى الاسم الأعطم اللذين رواهما ابن حبان في صحيحه . والإمام أحد والترمذي.

أحدهما: حديث عبدالله بن بُريدة عن أبيه قال «سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يدعو، و يقول: اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك الله الذي لا إله إلا أنت، الأحد الصمد، الذي لم يلد ولم يولد ، ولم يكن له كُفُواً أحد. فقال: والذي نفسي بيده، لقد سأل الله باسمه الأعظم، الذي إذا ذعى به أجاب ، وإذا سئل به أعطى» قال الترمدي: حديث صحيح. فهذا توسل إلى الله بتوحيده، وشهادة الداعي له بالوحدانية. وثبوت صفاته المدلول عليها باسم «الصمد» وهو كما قال ابن عاس «العالم الذي كمل علمه، القادر الذي كملت قدرته» وفي رواية عنه «هو السيد الذي قد كمل فيه جميع أبواع السؤدد» وقال أبو وائل «هو السيد الذي انتهى سؤدده» وقال سعيد بن جبير «هو الكامل في جميع صفاته وأفعاله وأقواله» و بنغي التشبيه والتمثيل عنه بقوله «ولم يكن له كفواً أحد» وهذه ترحمة عقيدة أهل السنة. والتوسل بالايان بذلك، والشهادة به هو الاسم الأعظم.

والشاني: حديث أنس «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يدعو: اللهم إني أسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت، المثان، بديع السموات والأرض. ذا الجلال والإكرام، ياحي ياقيوم. فقال: لقد سأل الله باسمه الأعظم» فهذا توسل إليه بأسمائه والإكرام،

وقد جمعت الفاتحة الوسيلتين وهما التوسل بالحمد ، والثناء عليه وتمجيده ، والتوسل إليه معوديته وتوحيده. ثم حاء سؤال أهم المطالب، وأبجح الرغائب. وهو الهداية معد الوسيلتين. فالداعي به حقيق بالإجابة .

وتظير هدا: دعاء النبي صلى الله عليه وسلم ، الذي كان يدعوبه إذا قام يصلى من الليل. رواه البخاري في صحيحه من حديث ابن عباس «اللهم لك الحمد، أنت نور السموات والأرض ومن فيهن. ولك الحمد، أنت قيوم السموات والأرض ومن فيهن. ولك الحمد،

انت الحق، ووعدك الحق ، ولقاؤك حق، والجنة حق ، والنارحق، والنبيون حق، والساعة حق، وعليك توكلت، وإليك والساعة حق، وعمد حق، اللهم لك أسلمت ، وبك آمنت، وعليك توكلت، وإليك أنبت. وبك خاصمت ، واليك حاكمت. فاغفر لي ماقدمت وما أخرت ، وما أسررت وما أعننت ، أنت إلحي لا إله إلا أنت» فذكر التوسل إليه بحمده والثناء عليه و بعبوديته له . ثم سأله المنفرة.

# فَالْمَا يَحْدَرُ لِلْتُوجِدُرُنِ

تشتمل الماتحة على أبواع التوحيد الثلاثة التي اتفقت عليها الرسل صلوات الله وسلامه عيهم.

والترحيد نوعان: نوع في العلم والاعتقاد. وبوع في الارادة والقصد. و يسمى الأول: الستوحيد العلمي. والثاني: التوحيد القصدي الإرادي. لتعلق الأول بالأخبار والمعرفة. والثاني بستقصد والإرادة. وهذا التابي أيضاً بوعان: توحيد في الربوبية، وتوحيد في الإلمية. فهده ثلاثة أبوع.

فأما توحيد العلم: فمداره على إثبات صفات الكمال، وعلى بفي التشبيه والمثال. والتنزيه عن العيوب والنقائص. وقد دل على هدا شيئان : مجمل، ومعصل.

أما المحمل : فإثبات الحمد له سنحانه . وأما المفصل : قدكر صفة الإلهية والربوبية ، و ترجمة والملك. وعلى هذه الأربع مدار الاسماء والصفات.

مام تصس الحمد لدلك: قان الحمد يتصمن مدح المحمود مصفات كماله، وتعوت جلاله، مع محسته والرصاعم، والحصوع له. ولايكون حامداً من حجد صفات المحمود، ولا من أعرص عن عبيته والحضوع له. وكلما كانت صفات كمان المحمود أكثر كان حمده أكمل، وكلما مقص من مده محسها ولهدا كان الحمد كله لله حمد الإيحصية سواه، لكمال صفاته وكثرتها. ولأحل هذا لايحصى احد من حلقه ثناء عليه، لما له من صفات الكمال لكمال صفاته وكثرتها. ولأحل هذا لايحصى احد من حلقه ثناء عليه، لما له من صفات الكمال الحمال عبها. فعابها مأنها لا تسمع ولا تبصر، ولا تتكلم ولا تهدى ، ولا تنمع ولا تضر. وهذه الكمال عبها. فعابها مأنها لا تسمع ولا تبصر، ولا تتكلم ولا تهدى ، ولا تنمع ولا تفر. وهذه وخاحدون علوا كبيرا. فقال تعالى حكاية عن خليله الراهيم عليه السلام في محاجته لأ بيه و خاحدون علوا كبيرا. فقال تعالى حكاية عن خليله الراهيم عليه السلام في عاجته لأ بيه و محاده المنابة لقال له آزر: وأنت إلمك بهذه المثانة، فكيف تنكر على؟ لكن كان مع شركه ما اعرف مالله من الجهمية وكدلك كفار قريش كانوا مع شركهم مقرين بصفات شركه ما وعلوه على خلقه . وقال تعالى (١٤٨٤ واتخذ قوم عوسى من معده من معده من معده من معده على خلقه . وقال تعالى (١٤٨٤ واتخذ قوم عوسى من معده من معده من محده اله خوار. ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا؟ اتخذوه وكانوا

ظلمين) غلوكان إله الحلق سبحانه كذلك لم يكن في هذا إنكار عليهم، واستدلال على بطلان الإلهية بذلك.

فإن قيل: فالله تعالى لايكلم عباده.

قيل: بل، قد كلمهم. فمنهم من كلمه الله من وراء حجاب، منه إليه بلا واسطة، كموسى . ومنهم من كلمه الله على لسان رسوله الملكي. وهم الأنبياء. وكلم الله سائر الناس على ألسنة رسله . فأنزل عليهم كلامه الذي بلغته رسله عنه.

وقالوا لهم: هذا كلام الله الذي تكلم به، وأمرنا بتبليغه إليكم. ومن ههنا قال السلف: من أنكر كون الله متكلما فقد أنكر رسالة الرسل كلهم. لأن حقيقتها تبليغ كلامه الذي تكلم به إلى عباده. فإذا انتفى كلامه انتفت الرسالة. وقال تعالى في سورة طه عن السامري ( • ٢٠٨٨ فَأَخْرِج هُمْ عَجِلاً جَسَداً له خوار ، فقالوا: هذا إلهكم وإله مومى، فنسى . أفلا يرون الأيرجع إليهم قولا، ولا علك لهم ضراً ولا نفعاً؟) ورَجْع التول: هو التكلم والتكليم. وقال تعالى (١٦:١٦ ضرب الله مثلا: رجلين أحدهما أبكم الايقدر على شيء، وهو كُلُّ على مولاه، أينما يوجهه لايأت بخير، هل يستوى هرومن يأمر بالعدل، وهوعل صراط مستقيم؟) فجعل نفى صفة الكلام موجبا لبطلان الإلهية. وهذا أمر معلوم بالفطر والمقول السليمة والكتب السماوية: أن فاقد صفات الكمال لايكون إلماً، ولا مدبراً، ولا ربًّا، بل هو مذمرم، معيب ناقص، ليس له الحمد، لاني الأولى، ولاني الآخرة. وإنما الحمد في الأولى والآخرة لمن له صفات الكمال، ونعوت الجلال، التي لأجلها استحق الحمد. ولهذا سمى السلف كتبهم التي صنفوها في السنة، وإثبات صفات الرب وعلوه على خلقه، وكلامه وتكليم: توحيدا. لأن نفى ذلك وإنكاره والكفربه إنكار للصائع، وجحد له. وإما توحيده: البات صفات كماله، وتنزيهه عن التشبيه والنقائص. فجعل المعطلة جحد الصفات وتعطيل الصانع عنها توحيداً. وجعلوا إثباتها لله تشبيها وتجسيماً وتركيباً. فسموا الباطل باسم الحق، ترغيباً فيه، وزخرفاً يُنفِّقونه به. وسموا الحق باسم الباطل تنفيراً عنه. والناس أكثرهم ليس لهم نقد النقاد (١٧:١٨ من يهد الله فهو المهندي . ومن يضلل فلن تجد له وليًّا مرشداً) والمحمود لا يحمد على العدم والسكوت ألبتة، إلا إذا كانت سلب عيوب ونقائص، تتضمن إثبات أضدادها من الكمالات الثبوتية، وإلا فالسلب المحض لاحد فيه، ولامدح ولاكمال.

وكذلك حده لنفسه على عدم اتخاذ الولد المتضمن لكمال صمديته وغناه وملكه، وتعبيد كل شيء له. فاتخاذ الولد يناني ذلك، كما قال تعالى (١٠ ٩٧:١ قالوا اتخذ الله ولدا، سبحانه، هو الغنى. له مافي السموات ومافي الأرض).

وحمد نفسه على عدم الشريك، المتضمن تفرده بالربوبية والإلهية، وتوحده بصفات الكمال التي لا يوصف بها غيره، فيكون شريكا له . فلو عدمها لكان كل موجود أكمل منه. لأن الموجود أكمل من المعدوم. ولهذا لا يحمد نفسه سبحانه بعدم إلا إذا كان متضمناً لثبوت كمال. كما حمد نفسه بكونه لا يأخذه سنة ولا يوم، لتضمن ذلك كمال قيوميته. وحمد نفسه بأنه لا يعزُب عن علمه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ، ولا أصغر من ذلك ولا أكبر ، لكمال علمه وإحاطته . وحمد نفسه بأنه لا يظلم أحداً، لكمال عدله وإحسانه . وحمد نفسه بأنه لا تدركه الأ بصار ، لكمال عظمته ، لا يرى ولا يدرك كما أنه يعلم ولا يحاط به علما . فمجرد نفي الرؤية ليس بكمال. لأن العدم لا يرى . فليس في كون الشيء ولا يرى كمال ألبته . وإنما الكمال في كونه لا يحاط به رؤية ولا إدراكا ، لعظمته في نفسه ، وتعاليه عن إدراك المخلوق له وكذلك حمد نفسه بعدم الغفلة والنسيان ، لكمال علمه .

فكل سلب في القرآن حد الله به نفسه فلمضادته لثبوت ضده، ولتضمنه كمال ثبوت ضده. فعلمت أن حقيقة الحمد تابعة لثبوت أوصاف الكمال ، وأن تفيها نفي لحمده، ونفي الحمد مستازم لثبوت ضده.

### • لاننفي معاني الاسماء

فهذه دلاله على توحيد الأسماء والصفات.

وأما دلالة الأسماء الحمسة عليها، وهي «الله، والرب، والرحم، والرحيم، والملك» فعبنى على أصلي:

أحدهما: أن أسماء الرب تبارك وتعالى دالة على صعات كماله. فهي مشتقة من الصفات. فهي اسماء، وهي أوصاف. و بذلك كانت محستى، إد لو كانت ألفاطأ لامعاني فيها لم تكن حسنى، ولاكانت دالة على مدح ولاكمال. ولساع وقوع أسماء الانتقام والغضب في مقام الرحمة والإحسان، و بالعكس. فيقال: اللهم إلى ظلمت نفسي، فاغفرلي إلك أنت المنتقم. واللهم أعطنى، فإنك أنت المنتقم، واللهم أعطنى، فإنك أنت الضار المانع، ونحو دلك،

ونمى معاني أسعائه الحسنى من أعظم الإلحاد فيها. قال تعالى (٧: ١٧٠ وذروا الذين يلحدون في أسعائه، سيجرون ماكانوا يعملون) ولأنها لو لم تدل على معان وأوصاف لم يجز أن يخبر عنها بمصادرها و يوصف بها. لكن الله اخبر عن نفسه بمصادرها، وأثبتها لنفسه، وأثبتها له رسوله، كقوله تعالى (١ ٥: ٨٥ إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين) معلم أن «القريَّ» من أسعائه، ومعناه الموصوف بالقوة. وكدلك قوله (٣٥: ١٠ فلله العزة جميعا) فـالـعـزيـز مـن لـه العزة، فلولا ثبوت القرة والعزة له لم يسم قوياً ولاعزيزاً. وكذلك قوله (١٦٦:٤ أنزله بعلمه) (١٤:١١ فاعلموا أنما أنزل بعلم الله) .

وفي المحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم «إن الله لاينام، ولاينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل النهار، وعمل النهار قبل الليل، حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه» فأثبت المصدر الذي اشترً منه اسمه «البصر».

وفي صحيح البخاري عن عائشة رضى الله عنها «الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات».

وفي الصحيح حديث الاستخارة «اللهم إني أستخيرك بعلمك ، وأستقدرك بقدرتك» فهر قادر بقدرة.

وقال تعالى لموسى (٧: ١٤٤٤ إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي) فهو متكلم بكلام.

وهو العظيم الذي له العظمة ، كما في الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم «يقول الله تعالى: العظمة إزاري، والكبرياء ردائي» وهو الحكيم الذي له الحكم ( • ١٢:٤ فالحكم لله العلي الكبير) وأجع المسلمون أنه لوحلف بحياة الله، أوسمعه، أو بصره، أوقوته، أوعزته، أوعظمته: انعقدت يمينه، وكانت مكفرة، لأن هذه صفات كماله التي اشتقت منها أسماؤه.

وأيضًا : لو لم تكن أسماؤه مشتملة على معان وصفات لم يسغ أن يخبر عنه بأفعالها. فلا يقال: يسمع و يرى، و يعلم و يقدر و يريد. فإن ثبوت أحكام الصفات فرع ثبوتها. فإذا انتفى أصل الصفة استحال ثبوت حكمها.

وأيضاً فلولم تكن أسماؤه ذوات معان وأوصاف لكانت جامدة كالأعلام المحضة ، التي لم توضع لمسماها باعتبار معنى قام به . فكانت كلها سواء ، ولم يكن فرق بين مدلولا تها . وهذا مكابرة صريحة ، و بهت بينن . فإن من جعل معنى اسم «القدير» هو معنى اسم «السميع» المحسير» ومعنى اسم «التواب» هو معنى اسم «المنتقم» ومعنى اسم «المعلي» هو معنى اسم «المانم» فقد كابر العقل واللغة والفطرة .

فنفي معاني أسماله من أعظم الإلحاد فيها.

### • ضرورة فهم لوازم الصفات

الأصل الثاني: أن الاسم من أسمائه تبارك وتعالى كما يدل على الذات والصفة التي اشتق مستها بالمطابقة. فإنه يدل عليه دلالتين أخرين بالتضمن واللزوم. فيدل على الصفة بفردها بالمتضمن ، وكذلك على الدات المحردة عن الصفة . و يدل على الصفة الأخرى باللزوم. فإن السمع «السميع» يدل على ذات الرب وسمعه بالمطابقة. وعلى الدات وحدها. وعلى السمع وحده بالمتضمن. و يدل على اسم «الحي» وصفة الحياة بالالتزام. وكذلك سائر أسمائه وصفاته. ولكن يتفاوت الناس في معرفة اللزوم وعدمه ومن هها يقع اختلافهم في كثير من الأسماء والصمات والأحكام. فإن من علم أن الفعل الاختياري لازم للحياة ، وأن السمع والبصر لازم للحياة الكاملة : أثبت من أسماء الرب وصفاته للحياة الكاملة : أثبت من أسماء الرب وصفاته وأفعاله ماينكره من لم يعرف لزوم ذلك، ولا عرف حقيقة الحياة ولوازمها، وكذلك سائر صفاته.

فإن اسم «العظيم» له لوازم ينكرها من لم يعرف عظمة الله ولوازمها.

وكذلك اسم «العلي» واسم «الحكيم» وسائر أسمائه ، فإن من لوازم اسم «العلي» العلو المطلق، بكل اعتبار . فله العلو المطلق من جميع الوجوه: علو القدر، وعلو القهر، وعلو الذات. فمن حجد علو الذات فقد جحد لوازم اسمه «العلي».

وكدلك اسمه «الظاهر» من لوازمه: أن لايكون فوقه شيء، كما في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم «وأنت الظاهر» فليس فوقك شيء» بل هوسبحانه فوق كل شيء. فمن جحد فوقيته سبحانه فقد جحد لوارم اسمه «الظاهر» ولايصح أن يكون «الظاهر» هو من له فوقية القدر فقط، كما يقال: الدهب فوق الفضة، والجوهر فوق الزجاج، لأن هذه العوقية تتعلق بالمنظهور، مل قد يكون المفوق اظهر من العائق فيها، ولا يصح أن يكون ظهور القهر والغلبة فقط، وإن كان سبحانه ظاهراً بالقهر والغلبة، لمقابلة الاسم بد «الباطن» وهو الذي ليس دونه شيء، كما قابل «الأ ول» الذي ليس قبله شيء، بد «الآخر» الذي ليس بعده شيء.

وكذلك اسم «الحكيم» من لوارمه ثبوت الغايات المحمودة المقصودة له بأفعاله، ووضعه الأشياء في مواضعها، وايقاعها على أحسن الوجوه. فإنكار ذلك إنكار لهذا الاسم ولوازمه. وكذلك سائر أسمائه الحسني.

## • دلالة اسم (الله) على جميع الاسماء الحُسنى

إذا تقرر هذان الأصلان. فاسم «الله» دال على جميع الأسماء الحسنى، والصفات العليا بالدلالات الشلاث. فإنه دال على إلهيته المتضمنة لثبوت صفات الإلهية له، مع نفي أضدادها عنه.

وصفات الإلمية: هي صفات الكمال، المنرهة عن التشبيه والمثال، وعن العيوب والنقائص . ولهذا يضيف الله تعالى سائر الأسماء الحسنى إلى هذا الاسم العظيم، كقوله تعالى (٧:٠٨ ولله الأسماء الحسنى) و يقال «الرحن والرحيم . والقدوس والسلام ، والعزيز، والحكيم» من أسماء الله، ولايقال: «الله» من أسماء «الرحن» ولامن أسماء «العزيز» ونحو ذلك.

فعلم أن اسمه «الله» مستلزم لجميع معاني الأسماء الحسنى، دال عليها بالإحمال. والأسماء الحسنى تفصيل وتبين لصفات الالهية، التي اشتق منها اسم «الله» واسم «الله» دال على كونه مألوها معبوداً، تأله الحلائق عبة وتعظيما وخضوعاً، وفزعاً إليه في الحوائج والنوائب. وذلك مستلزم لكسال ربوبيته ورحمته، المتضمنين لكمال الملك والحمد. وإلهيته ورجبيته ورحمانيته وملكه مستلزم لجميع صفات كماله. إذ يستحيل ثبوت ذلك لمن ليس بحى، ولاسميم، ولابصير، ولاقادر، ولامتكلم، ولافعال لما يريد، ولاحكيم في أفعاله.

وصفات الحلال والحمال: أخص باسم «الله».

وصفات الفعل والقدرة، والتفرد بالضر والنفع، والعطاء والمنع، ونفوذ المشيئة وكمال القوة ، وتدبير أمر الحليقة: أخص باسم «الرب».

وصفات الإحسان ، والجود والبر، والحنان والمنة، والرأفة واللطف: أخص باسم «الرحن» وكرر إيذاناً بثبوت الوصف، وحصول أثره ، وتعلقه متعلقاته.

فالرحن: الذي الرحة وصفه. والرحيم: الراحم لعباده. ولهذا يقول تعالى (٤٣:٣٣ وكان بالمؤهنين رحيما) (١٩٠٤ إنه بهم رءوف رحيم) ولم يجيء رحان بعباده، ولارحان بالمؤمنين، مع مافي اسم «الرحن» الذي هو على وزن فعلان من سعة هذا الوصف، وثبوت جميع معناه الموصوف به.

ألا ترى أنهم يتولون: غضبان، للممتلىء غضبا، وندمان وحيران وسكران ولهفان لمن ملىء بذلك، فبناء قَلان للسعة والشمول. ولهذا يقرن استواءه على العرش بهذا الإسم كثيرا، كقوله تعالى (٥٠٠- الرحمن على العرش استوى) (٩٠٠- قدم استوى على العرش الرحمن)

قاستوى على عرشه باسم الرحن، لأن العرش عيط بالمخلوقات ، قد وسعها . والرحة عيطة يالخلق واسعة لهم ، كما قال تعالى (١٥ ٦ و وحتي وسعت كل شيء) فاستوى على أوسع المخلوقات بأوسع الصفات. فلذلك وسعت رحته كل شيء. وفي الصحيح من حديث أبي هريرة وضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «لما قضى الله الخلق كتب في كتاب، فهو عنده موضوع على العرش. إن رحتى تغلب غضبي» وفي لفظ «فهو عنده على العرش».

فتأمل اختصاص هذا الكتاب بذكر الرحمة، ووضعه عنده على العرش، وطابق بين ذلك و بين قوله (الرحمن على العرش استوى) وقوله (١٥٦:٢٥ ثم استوى على العرش الرحن قاسأك به خبيرا) ينفتح لك باب عظيم من معرفة الرب تبارك وتمالى.

وصفات العدل، والقبض والبسط، والخفض والرفع، والعطاء والمنع، والإعزاز والإذلال، والقسهر والحكم ونحوها، أخص ماسم «الملك» وخصه بيوم الدين، وهو الجزاء بالعدل، ولتفرده بالحكم فيه وحده، ولأنه اليوم الحق، وماقبله كساعة. ولأنه الغاية، وأيام الدبيا مراحل إليه.

### • معنى الرب والرجن

وتـأمل ارتباط الخلق والأمر بهذه الاسماء الثلاثة. وهي «الله والرب، والرحن» كيف نشأ عنها الحنم . ولها عنها المجمع . ولها المخمع . ولها المخمود .

فاسم «الرب» له الجسم الحامع لحميع المخلوقات، فهورت كل شيء وحالقه، والقادر عليه، لا يخرج شيء عن ربوبيته، وكل من في السموات والأرض عبد له في قبضته، وتحت قهره. فاجتمعوا بصفة الربوبية، وافترقوا نصفة الإلمية، فألّهه وحده السعداء، وأقروا له طوعاً بأنه الله اللذي لا إله إلا هو، الذي لا تنبغى العبادة والتوكل والرجاء والخوف، والحب والإمابة والإخبات والخشية، والتذلل والخضوع إلا له.

وهنا افترق الناس، وصاروا فريقين: فريقاً مشركين في السمير، وفريقاً موحدين في الجنة. فالإلهية هي التي فرقتهم، كما أن الربوبية هي التي جمتهم.

فالدين والشرع ، والأمر والنهي \_ مظهره، وقيامه \_ : من صفة الإلهية. والحلق والإيجاد والتدبير والمعل: من صفة المربوبية. والجزاء بالثواب والعقاب والجنة والنار: من صفة الملك. وهو ملك يوم الدين. فأمرهم بإلهيته، وأعانهم ووفقهم وهداهم وأضلهم بربوبيته. وأثابهم وعاقبهم ملك يوم الدين. فركل واحدة من هذه الأمور لا تنفك عن الأخرى.

وأما الرحمة: فهي التعلق، والسب الذي بين الله و بين عباده. فالتأليه منهم له. والر نوبية

منه لهم. والرحمة سبب واصل بينه وبين عباده، بها أرسل إليهم رسله، وأنزل عليهم كتبه. وبها هداهم. وببها أسكنهم وبينه سبب المحدهم، فبينهم وبينه سبب العبودية، وبينه وبينه وبينه سبب الرحمة.

واقتران ربوبيته برحمته كاقتران استوائه على عرشه برحمته . ف (الرحمن على العرش استوى) مطابق لقوله (رب العالمين، الرحمن الرحيم) فإن شمول الروبية وسعتها بحيث لايخرج شيء عنها اقتضى شمول الرحمة وسعتها. فوسع كل شيء برحمته وربوبيته، مع أن في كونه رباً للعالمين مايدل على علوه على خلقه، وكونه فوق كل شيء ، كما يأتي بيانه إن شاء الله.

#### • المحمود

في ذكر هذه الأسماء بعد اخمد وإيقاع الحمد على مضمونها ومقتضاها: مايدل على أنه عممود في إلم عمود في ربوبيته، محمود في رحمانيته، محمود في ملك، وأنه إله محمود، ورب محمود، ورحمال محمود، ومملك محمود، فله بدلك جميع أقسام الكمال: كمال من هذا الاسم بمفرده، وكمال من الآخر،

مشال ذلك: قوله تعالى (والله غني حميد) (والله عليم حكيم) (والله قدير والله غفور رحيم) فالخنى صفة كمال ، والحمد صفة كمال ، واقتران غناه محمده كمال أيضاً. وعلمه كمال، وحكمته كمال، واقتران العلم بالحكمة كمال أيضاً. وقدرته كمال ومغفرته كمال ، واقتران القدرة بالمغفرة كمال، وكدلك العفو بعد القدرة (٤: ١ ١ إن الله كان عفواً قديراً) واقتران العلم بالحلم (١٤: ١ والله عليم حليم).

فما كل من قدر عفا، ولاكل من عفا يعفوعن قدرة، ولاكل من علم يكون حليما، ولاكل حليم عالم. فما قرن شيء إلى شيء أزير من حلم إلى علم. ومن عفو إلى قدرة، ومن ملك إلى حد، ومن عزة إلى رحمة (٢٩:٩ وإن ربك هو العزيز الرحيم) ومرهها كان قول المسيح عليه السلام (٥: ١٩٩ إن تعذبهم فإنهم عبادك. وإن تغفر هم فإنك أنت العزيز الحكيم) احسن من أن يقول: وأن تغفر هم فانك أنت الغزيز الحكيم) مغفرتك عن عزة. وهي كمال القدرة. وعن حكمة ، وهي كمال العلم. فمن غفر عن عجز وجهل بجرم الحاسي لايكون قادراً حكيماً عليماً. بل لايكون دلك إلا عجزاً فأنت لا تغفر إلا عن قدرة تامة ، وعلم تام، وحكمة تضع مها الأشياء مواضعها. فهذا أحسن من دكر «الغفور الرحيم» في هذا الموضع، الدال ذكره على التعريض بطلب المغفرة في غير حينها، وقد فاتت. فإنه الرحيم» في هذا الموضع، الدال ذكره على التعريض بطلب المغفرة في غير حينها، وقد فاتت. فإنه لوقال: وإن تغفر لهم وإنك أنت الغفور الرحيم. كان في هذا عن الاستعطاف والتعريض

بتطلب المغفرة لمن لايستحقها ما ماينزه عنه منصب المسيح عليه السلام، لاسيما والموقف موقف عظمة وجلال، وموقف انتقام ممن جعل لله ولداً، واتخذه إلماً من دونه فذكرالمزة والحكمة فيه اليق من ذكر الرحة والمغفرة. وهذا بخلاف قول الحليل عليه السلام (١٤ : ٣٥٩٥٣ واجنبني وبني من ذكر الرحة والمغفرة. وهذا بخلاف قول الحليل عليه السلام فمن تبعني فإنه مني، ومن عصائي فإنك غفور رحيم) ولم يقل: فإنك عزيز حكيم. لأن المقام مقام استعطاف وتعريض بالدعاء، أي إن تغفر لهم وترحهم، بأن توفقهم للرجوع من الشرك إلى التوحيد، ومن المعمية إلى الطاعة، كما في الحديث «اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون».

وفي هـذا أظـهـر الدلالة على أن أسماء الرب تعالى مشتقة من أوصاف ومعان قامت به، وأن كل اسم يناسب ماذكر معه، واقترن به، من فعله وأمره. والله الموفق للصواب.

# مَلْتَبْلُولُلُولِينَة

مراتب المداية الخاصة والعامة عشر مراتب:

المرتبة الاولى: مرتبة تكليم الله عز وجل لعبده يقظة بلا واسطة ، بل منه إليه. وهذه أهل مراتبها، كما كلم موسى بن عمران، صلوات الله وسلامه على نبينا وعليه. قال الله تعالى المراتبها، كما الله هوسى تكليما) فذكر في أول الآية وحيه إلى نرح والنبين من بعده، ثم خصر موسى من بينهم بالإخبار بأنه كلمه. وهذا يدل على أن التكليم الذي حصل له أخص من مطلق الوحي الذي ذكر في أول الآية. ثم أكده بالمصدر الحقيقي الذي هو مصدر «كلم» وهو «المتكليم» رفعاً لما يتوهمه المطلة والجهمية والمعتزلة وغيرهم من أنه إلهام ، أو اشارة ، أو تعريف للمعنى النفسي بشيء غير التكليم . فأكده بالمصدر المفيد تحقيق النسبة ورفع توهم المجاز . قال المقراء: العرب تسمى مايومل إلى الإنسان كلاماً بأي طريق وصل. ولكن لاتحققه بالمصدن فإذا حقيقة الارادة . ويقال: اراد الجدار، ولايقال: ارادة . لانه مجاز غير حقيقة . هذا كلامه . وقال حقيقة الارادة . و يقال: اراد الجدار، ولايقال: ارادة . لانه مجاز غير حقيقة . هذا كلامه . وقال التكليم الأول الذي أرسله به إلى فرعون. وفي هذا التكليم الثاني سأل النظر، لا وفيه أعلى الأله له رائله له . والتكليم الأول لم يكن عن مواعدة من الله له . والتكليم الأول لم يكن عن مواعدة . وقيم قال الله له له بإماع الله يه وبكلامي) أي وفيه قال الله له له بإماع السلف .

وقد أخبر سبحانه في كتابه: أنه ناداه وناجاه . فالنداء من بُعد، والنجاء من قرب.

وفي حديث الإسراء في رؤية موسى في السماء السادسة أو السابعة، على اختلاف الرواية، قار: «وذلك بتفضيله بكلام الله» ولو كان التكليم الذي حصل له من جنس ماحصل لغيره من الأنبياء لم يكن لهذا التخصيص به في هذه الأحاديث معنى. ولا كان يسمى «كليم الرحن» وقال تمالى (٢ 3: ١ ٥ وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحياء أو من وراء حجاب، أو يرسل رسولاً فيوحي بإذنه مايشاء) نفرق بين تكليم الوحي، والتكليم بإرسال الرسول، واتتكليم من وراء حجاب.

المرتبة الثانية: مرتبة الوحي المختص بالأنبياء. قال الله تعالى (١٢٦:٤ إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبين من بعده) وقال (٢٤:١٥ وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيباً أومن وراء حجاب الآية) فجعل الوحى في هذه الآية قسماً من أقسام التكليم. وذلك باعتبارين. فإنه قسيم التكليم الخاص الذي هو بلا واسطة، وقسم من التكليم العام الذي هو إيصال المعنى بطرق متعددة.

والـوحي في اللغة: هو الاعلام السريع الحفي، و يقال في فعله: وَحَى ، وأوحى . قال رؤبة ه وَحَى لها القرار فاستقرت ، وهو أقسام ، كما سنذكره.

 المرتبة الثالثة: إرسال الرسول الملكي إلى الرسول البشري. فيوحي إليه عن الله ما أمره أن يوصله إليه.

فهذه المراتب الثلاث خاصة بالأنبياء ، لا تكون لغيرهم.

ثم هذا الرسول الملكي قد يتمثل للرسول البشري رجلاً، يراه عياناً ويخاطبه. وقد يراه على صورته التي خلق عليها. وقد يدخل فيه الملك، و يوحى إليه مايوحيه، ثم يُغْصِم عنه، أي يقلع . والثلاثة حصلت لنبينا صلى الله عليه وسلم.

و المرتبة الرابعة: مرتبة التحديث. وهذه دون مرتبة الوحي الحاص، وتكون دون مرتبة الصديقين، كما كانت لعمر من الخطاب رضي الله عنه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم «انه كان في الأمم قبلكم محدّثون، فإن يكن في هده الأمة فعمر من الحطاب».

وسمعت شيخ الإسلام تقي الدين بن تيمية رحم الله يقول: جزم بأنهم كائنون في الأمم قبلنا وغلق وجودهم في هذه الأمة بد «إن» الشرطية، مع أنها أفضل الأمم، لاحتياج الأمم قبلنا إليهم، واستغناء هذه الامة عنهم بكمال نبيها ورسالته، فلم يحوج الله الأمة بعده إلى محدّث ولا مُلهم، ولاصاحب كشف ولامنام، فهذا التعليق لكمال الأمة واستغنائها لا لنقمها.

والمحدّث: هو الذي يحدّث في سره وقلبه بالشيء، فيكون كما يحدث به.

قال شيخنا: والصديق أكمل من المحدث. لأنه استغنى بكمال صديقيته ومتابعته عن التحديث والإلهام والكشف. فإنه قد سَلَم قلبه كله وسره وظاهره و باطنه للرسول صلى الله عليه وسلم.

قال: وكمان هذا المحدث يعرض مايحدث به على ماجاء به الرسول. فإن وافقه قبله، وإلا رده. فعلم أن مرتبة الصديقية فوق مرتبة التحديث.

قال: وأما مايقوله كثير من أصحاب الخيالات والجهالات «حدثني قلبي عن ربي» فصحيح أن قلبه حدثه، ولكن عَشَى؟ عن شيطانه، أو عن ربه؟ فاذا قال «حدثني قلبي عن

ربي كان مستداً الحديث إلى من لم يعلم أنه حدثه به، وذلك كذب.

قال: وصاحث الامة لم يكن يقول ذلك، ولا تفوّه به يوماً من الدهر. وقد أعاذه الله من أن يقول ذلك. بل كتب كاتبه يوماً «هذا ما أرى الله أمير المؤمنين، عمر بن الحطاب» فقال «لا. المحتمه، واكتب: هذا ما رأى عمر بن الحطاب. فإن كان صواباً فمن الله، وإن كان خطأ فمن عمر، والله ورسوله منه برىء» وقال في الكلالة «أقول فيها برأيي. فإن يكن صواباً فمن الله. وإن يكن حواباً فمن الله.

قنافظر إلى مابين القاتلين والمرتبتين والقولين والحالين. وأعط كل ذي حق حقه، ولاتجمل الزغل والحالص شيئاً واحداً.

المرتبة الخامسة: مرتبة الإنهام. قال الله تعالى (٢١: ٧٨، ٧٩ وداود وسليمان إذ يمكمان في الحرث، إذ نقشت فيه غنم القوم، وكنا لحكمهم شاهدين. ففهمناها سليمان، وكلا آتينا حكما وعلماً) فذكر هذين النبين الكرمين، وأثنى عليهما بالعلم والحكم. وخص سليمان بالفهم في هذه الواقعة المينة. وقال عل ابن أبي طالب وقد سئل «هل خصكم رسوك الله صل الله عليه وسلم بشيء دون الناس؟» ... فقال «لا، والذي فآلق الحبة وبراً النسمة، إلا فهماً يؤتيه الله عبداً في كتابه، وما في هذه الصحيفة. وكان فيها العقل، وهو الديات، وفكاك الأسر، وأن لا يقتل مسلم بكافر» وفي كتاب عمر بن الخطاب لأ بي موسى الأشعري رضى الله عنهما «والفهم الفهم فيما أدل إليك» فالفهم نعمة من أثنه على عبده ، ونور يقذفه الله في قلبه. يعرف به ، و يدرك مالا يدركه غيره ولا يعرف، فيفهم من اقتص مالا يفهمه غيره ، مم استرائهما في حفظه . وفهم أصل معناه .

قالفهم عن الله ورسوله عنوان الصديقية، ومنشور الولاية النبوية، وفيه تفاوتت مراتب العلماء، حتى عُدُّ ألث بواحد، فانظر إلى فهم ابن عباس، وقد سأله عمر، ومن حضر من أهل بدر وغيرهم عن سورة (إذا جاء نصر الله والفتح) وما خص به ابن عباس من فهمه منها «أنها نقعى الله سبحانه نبيه إلى نفسه» وإعلامه بحضور أجله، وموافقة عمر له على ذلك ، وخفائه عن غيرهما من الصحابة وابن عباس إذ ذاك أحدثهم سناً. وأين تجد في هذه السورة الإعلام بأجله، لولا المفهم الخاص؟ و يدق هذا حتى يصل إلى مراتب تتقاصر عنها أفهام أكثر الناس، فيحتاج مع اخص إلى غيره . ولا يقع الاستغناء بالنصوص في حقه، أما في حق صاحب الفهم: فلا يحتاج مع انتصوص إلى غيرها.

المرتبة السادسة: مرتبة البيان العام. وهو تبيين الحق وتمييزه من الباطل بأدلته وشواهده وأعلامه . بحيث يصير مشهوداً للقلب ، كشهود العين للمرثبات.

وهـذه المرتبـة هـي حجة الله على خلقه، التي لايعذب أحداً ولايصله إلا بعد وصوله إليها .

قال الله تعالى (٩: ٥ ١ ١ وما كان الله ليُضِلُ قوماً بعد إذ هداهم حتى يبين لهم مايتقون) فهذا الإضلال عقوبة منه لهم، حين بين لهم ، فلم يقبلوا مابينه لهم، ولم يعملوا به . فعاقبهم بأن أضلهم عن الهدى ، وما أضل الله سبحانه أحداً قط إلا بعد هذا البيان.

وإذا عرفت هذا عرفت سر القدر، وزالت عنك شكوك كثيرة ، وشبهات في هذا الباب. وعلمت حكمة الله في إضلاله من يضله من عباده. والقرآن يصرح بهذا في غير موضع ، كقوله (٢٠١٥ فيلمازاغوا أزاغ الله قلوبهم) (٤:٥٥ وقوهم قلوبنا غلث. بل طبع الله عليها بكفرهم) فالأول: كفر عناد . والشاني: كفر طبع، وقوله (٢٠٠١ وأقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة، ونذرهم في طغيانهم يعمهون) فعاقبهم على ترك الإيمان به حين تيقنوه وتحققوه، بأن قلب أفدتهم وأبصارهم فلم يهتدوا له.

فتأمل هذا الموضع حتى التأمل. فإنه موضع عظيم.

وقال تعالى (١٧:٤١ وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى) فهذا هدى بعد البيان والدلالة. وهو شرط لاموجب. فإنه إن لم يقترن به هدى آخر بعده لم يحصل به كمال الاهتداء. وهو هدى التوفيق والإلهام.

وهذا البيان نوعان: بيان بالآيات المسموعة المتلوة، وبيان بالآيات المشهودة المرئية. وكلاهما أدلة وآيات على توحيد الله وأسمائه وصفاته وكماله، وصدق ما أخيرت به رسله عنه وهذا يدعو عباده بآياته المتلوة إلى التفكر في آياته المشهودة ويحضهم على التفكر في هذه وهذه وهذا البيان هو الذي بعثت به الرسل. وجعل إليهم وإلى العلماء بعدهم، وبعد ذلك يضل الله من يشاء. قال الله تعالى (٢٠٤: ٤ وما أرسلنا من رسول الا بلسان قومه ليبين هم. فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء، وهو العزيز الحكيم) فالرسل تبين . والله هو الذي يضل من بشاء ويهدى من يشاء بعزته وحكمته.

• المرتبة السابعة: البيان الخاص. وهو البيان المستلزم للهداية الخاصة، وهولميان تقارنه المعناية والتوفيق والاجتباء، وقطع أسباب الخذلان وموادها عن القلب فلا تتخلف عنه المداية ألبستة. قال تعالى في هذه المرتبة (٣٧:١٦ إن تحرص على هداهم فإن الله لايهذي من ألبستة. قال وقال (٣٠:٣٥ إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من أجببت ولكن الله يهدي من أبساء) فالبيان الأول شرط. وهذا موجب.

المرتبة الشامنة: مرتبة الإسماع. قال الله تعالى (٢٣:٨ ولوعلم الله فيهم خيراً لاستمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون) وقد قال تمالى (٢٢:٣٥ ومايستوى الأعمى والبصير. ولا الظلمات ولا النور. ولا الظل ولا الخرور. ومايستوي الأحياء ولا الأموات. إن الله يُسمع من يشاء. وما أنت بمسمع من في القبور. إنْ أنت إلا نذير) وهذا الاسماع

لتعص من إسماع الحبّة والتبليغ . فإن ذلك حاصل لهم، وبه قامت الحبة طيهم. لكن ذاك إسماع الآذان، وهذا إسماع القلوب. فإن الكلام له لفظ ومعنى، وله تسبة إلى الأذن والقلب وتعلق بهما. فسماع لفظه حظ الأذن، وسماع حقيقة معناه ومقصوده حظ القلب. فإنه سبحانه تقفى عن الكفار سماع المقصود والمراد الذي هو حظ القلب، وأثبت لهم سماع الألفاظ الذي هو حظ الأذن في قوله (٢٠٢١ ما يأتيهم من ذكر من ربهم مُحدّث إلا استمعوه وهم بلعبون، لاهية قلوبهم) وهذا السماع لايفيد السامع الاقيام الحبة عليه، أو تمكنه منها. وأما مقصود السماع وثمرته، والمطلوب منه: قلا يحصل مع لمو القلب وغفلته وإعراضه، بل بخرج السامع قائلا المناخر معه (٢٠٤٧).

والقرق بين هذه المرتبة ومرتبة الإفهام: أن هذه المرتبة إنما تحصل بواسطة الأذن ، ومرتبة الإفهام أعم. فهي أخص من مرتبة الفهم من هذا الوجه. ومرتبة الفهم أخص من وجه آخر . وهي أنها تشعلق بالمعنى المراد ولوازمه ومتعلقاته وإشاراته. ومرتبة السماع مدارها على إيصال المتصود بالمتطاب إلى القلب و يترتب على هذا السماع سماع القبول.

فهو إذن ثلاث مراتب: سماع الأذن ، وسماع القلب، وسماع القبول والإجابة .

المرتبة التاسعة: مرتبة الإلمام. قال تعالى (١٩:٧و٨ ونفس وهاسواها. فألهمها فجورها وتقواها) وقال النبي صلى الله عليه وسلم لحصين بن منذر الخزاعي لما أسلم «قل: اللهم ألمعنى رشدي ، وقني شرففي».

والالهام أعم من التحديث ، فإن الإلهام عام للمؤمنين بحسب إمانهم فكل مؤمن قد ألهمه الله مرشده الذي حصل له به الايمان . فأما التحديث : فالنبي صلى الله عليه وسلم قال فيه «إن يكن في هذه الأمة أحد فعمر» يعني من المحدثين . فالتحديث إلهام خاص. وهو الوحي إلى غير الأنبياء إما من المكلفين، كقوله تعالى (٧:٧٨ وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه) وقوله (٥:١١ وإذ أوحييت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي) وإما من غير المكلفين، كقوله تعالى (٧:١٦ وأوحى ربك إلى النتحل أن اتخذي من الجبال بيوتاً ومن الشجر وتما يعرشون) فهذا كله وحى إلهام.

وصورته الشائعة: ان يكون خطاباً يُلقى في قلب المؤمن يخاطب به الملك روحه، كما في الحديث المشهور: «إن للملك لَمّة بقلب ابن آدم. وللشيطان لمة. فلمة الملك: إبعاد بالخير، وتصديق بالوعد، ولمة الشيطان: إبعاد بالشروتكذيب بالوعد» ثم قرأ (٢٦٨:٢ الشيطان يَعِدُ كم الفقر و يأمركم بالفحشاء . والله بعد كم مغفرة منه وفضلا) وقال تعالى (٢٠٨ إذ يوحى ربك إلى الملائكة: أني معكم. فنبتوا الذين آمنوا) قبل في تفسيرها: قَرُّوا قلوبهم،

وبشروهم بالنصر. وقيل: احضُروا معهم القتال. والقولان حق. فإنهم حضروا معهم القتال، وثبتوا قلوبهم.

ومن هذا الخطاب: واعظ الله عز وجل في قلوب عباده المؤمنين. كما في جامع الترمذي ومسند أحد من حديث النواس بن سمعان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال «إن الله تعالى ضرب مشلاً; صراطاً مستقيما. وعلى كَتَفَتَى الصراطِ سوران، لهما أبواب مفتحة، وعلى الا بواب ستور مرخاة، وداع يدعو فوق الصراط. وداع يدعو فوق الصراط. فالمصراط المستقيم: الإسلام . والسوران: حدود الله . والأ بواب المفتحة: عارم الله . فلا يقع أحد في حَدٍّ من حدود الله حتى يكشف الستر. والداعى على رأس الصراط: فلا يقع أحد في حَدٍّ من حدود الله حتى يكشف الستر. والداعى على رأس الصراط: واعظ الله في قلب كل مؤمن» فهذا الواعظ في قلب الله، والداعى فوق الصراط: واعظ الله في قلب كل مؤمن» فهذا الواعظ في قلب المؤمن، هو الإلمام الإلمى بواسطة الملائكة.

وأما لَمَة الشيطان فهي وعده وتَمْنيته حين يَبِدُ الإنسى ، و يأمره و ينهاه . كما قال تعالى (٤: ٢ ا يعدهم ويمنيهم . ومايعدهم الشيطان إلا غروراً) ، وقد قال عمر بن الخطاب رضى الله عنه لغيلان بن سلمه بوهو من الصحابة لما طلق نساءه ، وقسم ماله بين بنيه بداني لأظن الشيطان في نفسك ».

وعلامة هذا الشيطاني ان خطأه كثير كما قال النبى صلى الله عليه وسلم لابن صائد «ماترى؟ قال: أرى صادقاً وكاذباً. فقال: أبس عليك» فالكثف الثيطاني لابد أن يكذب. ولايستمر صدقه ألبتة.

المرتبة العاشرة من مراتب الهداية: الرؤيا الصادقة . وهي من أجزاء النبوة كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال «الرؤيا الصادقة جزء من ستة وأربعين جزءاً من النبوة» والرؤيا : مبدأ الوحي. وصدقها بحسب صدق الرائي. وأصدق الناس رؤيا أصدتهم حديثاً . وهي عند اقتراب الزمان لا تكاد تخطىء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وذلك لبعد المعهد بالنبوة وآثارها . فيتعوض المؤمنون بالرؤيا. وأما في زم قوة نور النبوة: ففي ظهور نورها وقوته ما ينتا الرؤيا.

وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم «لم يبق من النبوة إلا المبشرات. قبل: وما المبشرات، قبل: وما المبشرات، وإذا تواطأت رؤيا المبشرات، وإذا تواطأت رؤيا المسلمين لم تكذب. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه لما أزوا ليلة القدر في المشر الأواخر قال «أرى رؤياكم قد تواطأت في المشر الأواخر، فمن كان منكم مُتحَرِّبها فليتحرها في العشر الاواخر من ومضان»

والرؤيا كالكشف، منها رحماني. ومنها نفساني . ومنها شيطاني. وقال النبي صلى الله عليه

وسلم «الرؤما ثلاثة: رؤيا من الله، ورؤبا تحزين من الشيطان، ورؤبا مما يحدث به الرجل نفسته في اليقظة . فيراه في المنام»

والذِّي هو من أسباب الهداية: هو الرؤيا التي من الله خاصة.

ورؤيا الأنبياء وحى. فإنها معصومة من الشيطان. وهذا باتفاق الأمة، ولهذا أقدم الحليل على ذبح ابنه إسماعيل عليهما السلام بالرؤيا.

وأما رؤيا غيرهم: فتعرض على الوحى الصريح. فإن وافقته وإلا لم يعمل بها.

فإن قيل: فما تقولون إذا كانت رؤيا صادقة، أو تواطأت؟.

قلنا: متى كانت كذلك استحال غالفتها للوحي، بل لا تكون إلا مطابقة له، منبهة عليه، أو منبهة عليه، أو منبهة على اندراج قضية خاصة في حكمه ، لم يعرف الراثي اندراجها فيه، فيتنبه بالرؤيا على ذلك. ومن أراد أن تصدق رؤياه فليتحر الصدق وأكل الحلال، والمحافظة على الامر والنهي، ولينم على طهارة كاملة مستقبل القبلة. و يذكر الله حتى تغلبه عيناه. فإن رؤياه لا تكاد تكذب ألتة.

وأصدق الرؤيا: رؤيا الأسحار. فإنه وقت النزول الإلهي، واقتراب الرحمة والمغفرة، وسكون الشياطين. وعكسه رؤيا القتمة، عند انتشار الشياطين والأرواح الشيطانية. وقال عبادة بن الصامت رضى الله عنه «رؤيا المؤمن كلام يكلم به الرب عبده في المنام».

# الفالتالفايق

#### وقد اشتملت الفاتعة على الشفاءين:

شفاء القلوب ، وشفاء الأبدان

فأما اشتمالها على شفاء القلوب: فإنها اشتملت عليه أتم اشتمال. فإن مدار اعتلال القلوب وأسقامها على أصلين: فساد العلم. وفساد القصد.

و يترتب عليهما داءان قاتلان، وهما الفيلال والنفيب. فالفيلال نتيجة فساد العلم. والنفيب تتيجة في العلم. والنفيب نتيجة في القصد. وهذان المرضان هما ملاك أمراض القلوب جيمها. فهداية المسراط المستقيم: تتضمن الشفاء من مرض الفيلال. ولذلك كان سؤال هذه الهداية: أفرض دعاء على كل عبد. وأوجبه عليه كل يوم وليلة. في كل صلاة، لشدة ضرورته وفاقته إلى الهداية المطلوبة. ولايقوم غير هذا السؤال مقامه.

والتحقق بـ (إياك تعبد وإياك نستعين) علماً ومعرفة، وعملاً وحالاً: يتضمن الشفاء من مرض فساد القلب والقصد. فإن فساد القصد يتعلق بالغايات والوسائل. فمن طلب غاية منقطمة مضمحلة فانية، وتوسل إليها بأنواع الوسائل الموصلة إليها كان كلا نوعي قصده فاسدا. وهذا شأن كل من كان غاية مطلوبه غير الله وعبوديته: من المشركين ، ومتبعي الشهوات ، المنين لاغاية لهم وراءها، وأصحاب الرياسات المتبعين لإقامة رياستهم بأي طريق كان من حق أوباطل . فاذا جاء الحق معارضاً في طريق رياستهم طحنوه وداسوه بأرجلهم . فإن عجزوا عن ذلك حبسوه في الطريق ، وحادوا عنه إلى طريق عن ذلك دفعوه دفع الصائل. فإن عجزوا عن ذلك حبسوه في الطريق ، وحادوا عنه إلى طريق أخرى . وهم مستعدون لدفعه بحسب الإمكان وعزله عن التصرف والحكم والتنفيذ، وإن جاء الحق ناصراً لمم وكان لهم صائوا به وجائوا ، وأتوا إليه مذعنين. لا لأنه حق، بل لموافقته غرضهم وأهواءهم، وانتصارهم به (٢٤ ـ ٤٨٤ ـ • ٥ وإذا دُعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا قريق منهم معرضون. وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. أفي قلوبهم مرض، أم قريق منهم معرضون. وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. أفي قلوبهم مرض، أم أولئك هم الخفارية في الله عليهم ورسوله؟ بل أولئك هم الطالمون).

والمُـقَصُـود : أن قصد هؤلاء فاسد في خاياتهم ووسائلهم . وهؤلاء إذا بطلت الغايات التي طـلـبـوها. واضمحلت وفنيت ، حصلوا على أعظم الحنسران والحسرات. وهم أعظم الناس ندامة وتحسرا، إذا حَقُّ الحق وبطل الباطل ، وتقطعت بهم أسباب الوصل التي كانت بينهم ، وتيقنوا انقطاعهم عن رَكْب الفلاح والسعادة. وهذا يظهر كثيراً في الدنيا. ويظهر أقوى من ذلك عند الرحيل منها والقدوم على الله. و يشتد ظهوره وتحققه في البرزخ. وينكشف كل الانكشاف يوم اللقاء ، إذا حقت الحقائق. وفاز المحقون وخسر المبطلون. وعلموا أنهم كانوا كاذبين، وكانوا مخدومين مغرورين. فياله هناك من علم لاينف عالمه، و يقين لاينجى مستيقنه.

وكذلك من طلب الغاية العليا والمطلب الأسمى ، ولكن لم يتوسل إليه بالوسيلة الموصلة له والميه ، ولكن لم يتوسل إليه بوسيلة ظنها موصلة إليه، وهي من أعظم القواطع عنه. فعاله أيضا كحال هذا . وكلاهما فاسد القصد . ولاشفاء من هذا المرض إلا بدواء «إياك نعبد وإياك نستعن».

فإن هذا الدواء مركب من ستة أجزاء (١) عبودية الله لاغيره(٢)بأمره وشرعه (٣)لا بالهوى (٤) ولا بآراء الرجال وأوضاعهم، ورسومهم، وأفكارهم (٥) بالاستعانة على عبوديته به (٦) لابنفس العبد وقوته وحوله ولابغيره.

فهذه هي أجزاء (إباك نعبد وإباك نستعين) فإذا ركبها الطبيب اللطيف، العالم بالمرض، واستعملها المريض، حصل بها الشفاء التام. ومانقص من الشفاء فهو لفوات جزء من أجزائها، أو اثنن أو أكثر.

ثم إن القلب يعرض له مرضان عظيمان، إن لم يتداركهما العبد تراميا به إلى التلف ولابد. وهما الرياء، والكبر. فدواء الرياء بـ (إياك نمد) ودواء الكبربـ (إياك نستعين).

وكشيراً ماكنت أسمع شيخ الإسلام ابن تيمية ـــ قدس الله روحه ـــ يقول (إياك نعمه) تدفع الرياء (وإياك نستمين) تدفع الكبرياء.

فإذا عوفى من مرض الرياء بس (إياك نعبد) ومن مرض الكبرياء والمجب بس (إياك نعبد) ومن مرض الكبرياء والمجب بس (إياك نستعين) ومن مرض الضلال والجهل بس (اهدنا الصراط المستقيم) عوفي من أمراضه وأسقامه، ورقل في أثواب العافية، وتمت عليه النعمة. وكان من المنعم عليهم «غير المغضوب عليهم» وهم أهل فساد القصد، الذين عرفوا الحق وعدلوا عنه «والضالين» وهم أهل فساد العلم، الدين جهلوا الحق ولم يعرفوه.

وحُقُ لسورة تشتمل على هذين الشفاءين: أن يُشتَفُغَى بها من كل مرض، ولهدا لما اشتملت على هذا الشفاء الذي هو أعظم الشفاءين، كان حصول الشفاء الأدنى بها أولى ، كما سنسينه. فلا شيء أشغى للقلوب التي عقلت عن الله كلامه، وفهمت عنه فهما خاصاً، اختصها به، من معانى هذه السورة.

وأما تضمنها لشفاء الأبدان: فنذكر منه ماجاءت به السنة.

ففى الصحيح من حديث أبى المتوكل الناجي عن أبي سعيد الخدري «أن فاساً من

أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم مروا بحّى من العرب. فلم يَقُرُوهم، ولم يُضَيَّقُوهم فلم يُضَيَّقُوهم فلم يُضَيَّقُوهم فلم يُضَيَّقُوهم من الله على من رُقية، أوهل فيكم من راق؟ فقالوا: نعم، ولكنكم لم تقرونا. فلا نفعل حتى تجعلوا لنا جعلا، فجعلوا لهم على ذلك قطيعاً من الغنم، فجعل رجل منا يقرأ عليه بفاعة الكتاب. فقام كأن لم يكن به قلبَة. فقلنا: الاتجعلوا حتى نأتي النبي صلى الله عليه وسلم. فأتيناه، فذكرنا له ذلك. فقال: ما يدريك أنها رقية؟ كلوا، واصر بوالي معكم بسهم»

فقد تصمن هذا الحديث حصول شعاء هذا اللديع بقراءة الفاتحة عليه. فأغنته عن الدواء. ورعا بلعب من شفائه مالم يبلغه الدواء.

هذا مع كون المحل عبر قابل ، إما لكون هؤلاء الحي غير مسلمين ، أو أهل مخل ولؤم. مكيف إذا كان المحل قابلاً.

# فاليخ لللقنين

وايضاً ، فقد اشتملت الفاتحة الرد على المبطلين من اهل الملل والنحل، والرد على أهل البدع والضغلال من هذه الامة.

وهذا يعلم بطريقين، عجمل ومفصل:

أما المجمل : فهو أن الصراط المستقيم متضمن معرفة الحق ، وإيثاره ، وتقديمه على غيره ، وعبته والانقياد له، والدعوة إليه ، وجهاد أعدائه بحسب الإمكان.

والحق: هرماكان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه ، وما جاء به علماً ومملاً في باب صفات الرب سبحانه ، وأسمائه وتوحيده ، وأمره ونهيه ، ووعده ووعيده ، وفي حقائق الإيمان، التي هي منازل السائرين إلى الله تعالى . وكل ذلك مسلم الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، دون آراء الرجال وأوضاعهم وأفكارهم واصطلاحاتهم.

فكل علم أو عمل خرج من مشكاة نبوته، وعليه السكة المحمدية ، بحيث يكون من ضرب المدينة. فهو من الصراط المستقيم ومالم يكن كذلك فهو من صراط اهل الغضب والضلال، فما تشمّ خروج عن هذه الطرق الثلاث: طريق الرسول صلى الله عليه وسلم وما جاء به، وطريق أهل النفسب، وهي طريق من عرف الحق وعائده . وطريق أهل الفسلال: وهي طريق من أضله الله عنه . ولهذا قال عبدالله بن عباس وجابر بن عبدالله رضى الله عنهم «الصراط المستقيم: هو الإسلام» وقال عبدالله بن مسعود وعلي بن أبي طالب رضى الله عنهما «هو القرآن» وقيه حديث مرفوع في الترمذي وغيره، وقال سهل بن عبدالله «طريق السنة والجماعة» وقال بكر بن عبدالله المزني «طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم».

ولاريب ان ماكان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه علماً وعملاً وهر معرفة الحق وتقديمه، وإيثاره على غيره . فهو الصراط المستقيم.

وكل هده الأقوال المتقدمة دالة عليه جامعة له.

وبهذا الطريق المجمل يعلم أن كل ماخالفه فباطل، وهو من صراط الأمتين: الأمة المنضبية، وأمة أهل الضلال.

#### اثبات الربوبية لايحتاج الى دليل

وأما المفصل: فبمعرفة المذاهب الباطلة ، واشتمال كلمات الفاتحة على إبطالها . فنقول: الشاس قسمان: مقر بالحق تعالى، وجاحد له . فتضمنت الفاتحة إثبات الحالق تعالى، والرد على من جحده ، بإثبات ر يوبيته تعالى للعالمين.

وتأمل حال العالم كله ، علويه وسفليه ، بجميع أجزائه: تجده شاهداً بإثبات صانعه وفاطره ومليكه . فإنكار صانعه وحدده في العقول والفطر منزلة إنكار العلم وجحده ، لافرق بينهما ، بل دلالة الحالق على المخلوق ، والععال على العمل، والصانع على أحوال المصنوع عند العقول الزكية المشرقة العام ية ، والفطر الصحيحة ، أظهر من العكس.

فالمارفون أرباب المصائر يستدلون بالله على أفعاله وصنعه. إذا استدل الناس بصنعه وأفعاله عليه والقرآن مشتمل عليهما.

فأما الاستدلال بالصنعة فكثير. وأما الاستدلال بالصانع فله شأن. وهو الذي أشارت إليه الرسل بقولم لأنمهم (١٠:١٤ أفي الله شك؟) أي أيشك في الله حتى يطلب إقامة الدليل على الإجوده؟ وأي دليل أصح وأظهر من هذا المدلول؟ فكيف يستدل على الأظهر بالأخفى؟ ثم نبهوا على الدليل بقولم (فاطر السموات والأرض).

وسمعت شيخ الاسلام تقي الدين بن تيمية ــ قدس الله روحه ــ يقول: كيف يطلب الدليل على من هو دليل على كل شيء؟ وكان كثيراً ما يتمثل بهذا البيت:

ولسيسس يسمسح في الأذهبان شيء إذا احستماح السنهمار إلى دلسيسل

ومعلوم أن وجود الرب تعالى أظهر للعقول والهِطَر من وجود النهار ، ومن لم ير ذلك في عقله وفطرته فليتهمها.

#### • اختلاف الناس في الالوهية

ولكن من الناس طوائف تريهم فيطرتهم هذا المقدار من الحق ، فلايشركون بالله في ربوبيته احداً، ولايشبتون معه خالقاً آحر، لكنهم اهل إشراك به في إلهيته. وهم المقرون بأنه وحده رب كل شيء، ومليكه وحالقه ، وأنه ربهم ورب آبائهم الأولي ، ورب السموات السبع، ورب العرش العظيم . وهم مع هذا يعدون غيره ، و يعدلون به سواه في المحبة والطاعة والتعظيم .

وهم الدين اتخذوا من دون الله أندادا. فهؤلاء لم يوفوا «إياك نعبد» حقه، وإن كان لهم نصيب من «نعبدك» لكن ليس لهم نصيب من «إياك نعبد» المتضمن معنى: لانعبد إلا إياك، حباً وخوفاً ورجاء وطاعة وتعظيما، ف «إياك نعبد» تحقيق لهذا التوحيد، وإبطال للشرك في الإلهية، كما ان «اياك نستعين» تحقيق لتوحيد الربوبية، وإبطال للشرك به فيها، وكذلك قوله (اهدنا الصراط المستقيم و صراط الذين أنعمت عليهم) فإنهم أهل التوحيد، وهم أهل تحقيق «اياك نعبد، وإياك نستعين» وأهل الإشراك: هم أهل الغضب والضلال.

#### • تعطيل التعطيل

وقد تضمنت الفاتحة الرد على الجهمية مُعطّلة الصفات ، اهل التوحيد الناقس، الذين ينفون ان تكون ذات الله عز وجل متصفة بالعلم والقدرة والرزق ونحوذلك من وجوه:

أحدها: من قوله (الحمد لله) فإن اثبات الحمد الكامل له يقتضي ثبوت كل ما يحمد عليه، من صفات كساله، ونعوت جلاله. اذ مَنْ عدم صفات الكمال فليس محمود على الاطلاق، وعايته: انه محمود من وجه دون وجه، ولا يكون محموداً بكل وجه، وبكل اعتبار، بجميع انواع الحسد: إلا من استولى على صفات الكمال جيعها. فلوعدم منها صفة واحدة لنقص من حده محسبها.

وكذلك في البيات صفة الرحمة له: ما يتضمن إثبات الصفات التي تستلزمها: من الحياة ، والإرادة والقدرة، والسمم والبصر ، وغيرها.

وكذلك صفة الربوبية: تستلزم حيع صفات الفعل وصفة الإلهية تستلزم جيع أوصاف الكمال: ذاتاً وأفعالاً ، كما تقدم بيانه.

فكونه محموداً إلماً رباً، رحماناً رحيماً ، ملكاً معبوداً ، مستعاناً ، هادياً منعماً ، يرضى و يخضب ــ مع نعي قيام الصفات به ـــ : جمع بين النقيضين. وهومن أمحل المحال.

وهده الطريق تتضمن إثبات الصفات الخبرية من وجهين:

أحدها: أنها من لوازم كماله المطلق. فإن استواءه على عرشه من لوارم علوه، ونزوله كل ليلة إلى سماء الدنيا في نصف الليل الثاني: ﴿ لُوازَم رَحْتُهُ وَرَبُوبِيتُهُ، وَهَكُذَا سَائُر الصفاتِ الحَدِيدَ.

الوحه الثاني: أن السمع ورد بها، ثناء على الله ومدحاً له، وتعرفاً منه إلى عباده بها. محمد أدها وتحريمها عما دلت عليه، وعما أريد بها: مناقص لما جاءت نه. فلك أن تستدل بطريق السمع على أنها كمال، وأن تستدل بالعقل كما تقدم.

#### • كسرالجبر

وكذلك تضمنت الرد على الجبرية، الذين يقولون ان افعال العباد كلها لاخيار لهم فيها. وذلك من وجوه:

أحدهما: من إثبات عموم حده سبحانه، فإنه يقتفي أن لايعاقب عبيده على مالاقدرة لهم عليه، ولاهو من فعلهم، بل هو بمنزلة ألوانهم، وطولم وقصرهم، بل هو يعاقبهم على نفس فعله بهم، فهو الفاعل لقبائحهم في الحقيقة، وهو المعاقب لهم عليها، فحمده عليها يأبى ذلك أشد الإباء، و ينفيه أعظم المفى، فتعالى من له الحمد كله عن ذلك علواً كبيراً، بل إنما يعاقبهم على نفس أفعالم التى فعلوها حقيقة، فهي لاأفعاله، وإنما افعاله العدل، والإحسان والخيرات.

الرجه الناني: إثبات رحمته ورحانيته ينفي ذلك. إذ لا يمكن اجتماع هذين الأمرين قط \_ أن يكون رحماناً رحيماً \_ و يعاقب العبد على مالا قدرة له عليه، ولاهو من فعله، بل يكلفه مالا يطيقه، ولاله عليه قدرة ألبتة، ثم يعاقبه عليه. وهل هذا إلا ضد الرحمة. ونقض لها وإبطال؟ وهل يصح في معقول أحد اجتماع ذلك، والرحمة التامة الكاملة، في ذات واحدة؟.

الرجه الثالث: إثبات العبادة والاستعانة لهم، ونسبتها اليهم، بقولهم «نعبد، ونستعين» وهي نسة حقيقية لامجازية. والله لايصح وصفه بالعبادة والاستعانة التي هي من أفعال عبيده، بل العبد حقيقة هو العابد المستعين. والله هو المعبود المستعان به.

#### • اثبات النبوات

وتضمنت الفاتحة الرد على منكري النبوات. وذلك من وجوه :

أحدها: إثبات حده التام. فإنه يقتضي كمال حكمته، وأن لايخلق خلقه عبثا، ولايتركهم شدى، لايؤترون ولاينهون. ولذلك تَزَّه الله نفسه عن هذا في غير موضع من كتابه. وأخبر أن من أنكر الرسالة والنبوة. وأن يكون ما أنزل على بشر من شيء ــ فإنه ما عرفه حق معرفته، ولايخطعه حق تعظيمه، ولاقدره حق قدره، مل نسبه إلى مالا يليق به، و يأباه حمده ومجده.

فمن أعطى الحمد حقد علماً ومعرفة و بصيرة - استنبط منه «أشهد أن محمداً رسول الله» كما يستنبط منه «أشهد أن لا إله إلا الله» وعلم قطعاً أن تعطيل النبوات في منافاته للحمد، كتعطيل صفات الكمال، وكإثبات الشركاء والأنداد.

الشاني: إَلْمَيتُهُ ، وكونه إلماً. فإن ذلك مستازم لكونه معبوداً مطاعاً. ولاسبيل إلى معرفة

مايعبد به و يطاع إلا من جهة رسله.

الشالث: كونه ربا. فإن الربوبية تقتضي أمر العباد ونهيهم. وجزاء محسنهم بإحسانه، ومسيئهم بإساءته. هذا حقيقة الربوبية . وذلك لايتم إلا بالرسالة والنبوة.

الرابع: كونه رحماناً رحيما. فإن من كمال رحمته: أن يُعرَّف عباده نفسه وصفاته و يدلهم على مايقر بهم إليه، و يباعدهم منه. و يثيبهم على طاعته، ويجزيهم بالحسنى . ذلك لايتم إلا بالرسالة والنبوة. فكانت رحمته مقتضية لها.

الحامس: ملكه. فإن الملك يقتضي التصرف بالقول، كما أن الملك يقضى التصرف بالفعل، فالمملك هو المتصرف بأمره وقوله فتنفذ أوامره ومراسيمه حيث شاء.والمالك هو المتصرف في ملكه بفعله. والله له الملك. وهو المتصرف في خلقه بالقول والفعل.

وتصرفه بقوله نوعان: تصرف بكلماته الكونية، وتصرف بكلماته الدينية، وكمال الملك بهما.

قارسال الرسل: موجب كسال ملكه وسلطانه، وهذا هو المملك المعتول في فطر الناس وعقوله من فلك المتكون له رسل يَنتُهم في أقطار مملكته فليس مملك.

ويهذه الطريق يعلم وجود ملاتكته ، وأن الإيمان بهم من لوازم الإيمان علكه. فإنهم رسل الله في خلقه وأمره.

المسادس: ثبوت «يوم الدين» وهويوم الجزاء ، الذي يدين الله فيه العباد بأعمالهم خيراً وشِراً . وهذا لايكون إلا بعد ثبوت الرسالة والنبوة، وقيام الحجة التي بسببها يُدان المطيع والعاصى.

السابع: كونه معبوداً. فإنه لا يُعد إلا بما يحبه و يرضاه. ولاسبيل للخلق إلى معرفة ما يحبه و يرضاه إلا من جهة رسله. فإنكار رسله إنكار لكونه معبوداً.

الشّامن: كونه هادياً إلى الصراط المستقيم. وهو معرفة الحق والعمل به، وهو أقرب الطرق الموصلة إلى المطلوب. فإن الحفظ المستقيم: هو أقرب خط موصل بين نقطتين. وذلك لايعلم إلا من جهة الرسل. فتوقف على الرسل ضروري، أعظم من توقف الطريق الحسى على سلامة الحواس.

التاسع: كونه منعماً على أهل الهداية إلى الصراط المستقيم. قإن إنعامه عليهم إنما تم بإرسال الرسل إليهم ، وجعلهم قابلين الرسالة ، مستجيبين لدعوته . وبذلك ذكرهم مِثنه عليهم، و إنعامه في كتابه.

العاشر: انقسام خلقه إلى منعم عليهم ، ومغضوب عليهم، وضالين . فإن هذا الانقسام ضروري بحسب انقسامهم في معرفة الحق، والعمل به إلى عالم به، عامل بموجبه. وهم أهل النعمة . وعالم به معاند له . وهم أهل الغضب . وجاهل به وهم الضالون . هذا الانقسام إنما

نشأ بعد إرسال الرسل. فلولا الرسل لكانوا أمة واحدة. فانقسامهم إلى هذه الأقسام مستحيل بدون الرسالة. وهذا الانقسام ضروري بحسب الواقع. فالرسالة ضرورية.

وقد تبين لك بهذه الطريق ، والتي قبلها : بيان تضمنها لثبوت الثواب والمقاب والأمر والنهي . وهو الحق الذي خُلقت به وله السمواتُ والأرض ، والدنيا والآخرة . وهومقتضى الحلق والأمر ، ونفيه نفى لهما.

# • وكلم الله موسى تكليما

إذا ثبتت النبوات والرسالة ثبتت صفة التكلم والتكليم

فإن حقيقة الرسالة: تبليغ كلام المرسل . فإذا لم يكن ثمّ كلام فماذا يبلّغ الرسول؟ بل كيف يعقل كونه رسولا؟ ولهذا قال غير واحد من السلف: من أنكر أن يكون الله متكلما ، أو يكون القرآن كلامه : فقد أنكر رسالة عمد صلى الله عليه وسلم ، بل ورسالة جميع الرسل ، التي حقيقتها : تبليغ كلام الله تبارك وتعالى . ولهذا قال منكرو رسالته صلى الله عليه وسلم عن القرآن (٢٤:٧٤) إن هذا إلا سحر يؤثّر . إن هذا إلا قول البشر) وإنما عنوا القرآن المسموع الذي بُلغوه ، وأنذروا به .

ف من قال : إن الله لم يتكلم به، فقد ضاها قوله قولم . تعالى الله عما يقول الظالمون علواً كبيراً.

# عِبْ كَلَهُ وَلِيسْ يَعَالُا

وسر الخلق والأمر ، والكتب والشرائع ، والثواب والعقاب : انتهى إلى هاتين الكلمتين. وهما الكلمستان المقسومتان بين الرب وبين عبده نصفين . فنصفهما له تعالى وهو «إياك نعيد» وتصفهما لعيده . وهو «إياك نستعن».

و «العبادة» تجمع أصلين: غاية الحب بغاية الذل والخضوع. والعرب تقول: طريق معبد أي مذلل. والتعبد: التذلل والخضوع. فمن أحببته ولم تكن خاضعاً له، لم تكن عابداً له. ومن خضعت له بلا عبة، لم تكن عابداً له ، حتى تكون عباً خاضعاً. ومن ههنا كان المكرون عبية المباد لربهم منكرين حقيقة العبودية، والمنكرون لكونه عبوبا لهم. بل هو غاية مطلوبهم و وجهه الأعلى تهاية بغيتهم ...: منكرين لكونه إلهاً ، وإن أقروا بكونه ربا للمالمين وخالقاً لهم. فهذا عاية توحيدهم . وهو توحيد الربوبية ، الذي اعترف به مشركو العرب ، ولم يخرجوا به عن الشرك ، كما قال تعالى (٤٤:٨٨ ولئن سألتهم من خلقهم؟ ليقولن الله) وقال تعالى ٩٣:٣٩ ولئن سألتهم من خلق السموات والأرض ؟ ليقولن الله) وقال تعالى قبل لمن الأرض ومن فيها؟ .. الى قوله .. سيقولون لله . قل فأنى تُشخرون؟) ولهذا يحتج عليهم به على توحيد إلهيته، وأنه لاينبغي أن يعبد غيره ، كما أنه لاخالق غيره ، ولارب سواه.

و «الاستعاقة» تجمع أصلين : الثقة بالله والاعتماد عليه . فإن العبد قد يئق بالواحد من الناس ، ولا يعتمد عليه في أموره - مع ثقته به - لاستغنائه عنه. وقد يعتمد عليه - مع عدم ثقته به - لحاجته إليه ، ولعدم من يقوم مقامه ، فيحتاج إلى اعتماده عليه . مع أنه غير واثق به .

و «التوكل» معنى يلتئم من أصلين : من الثقة ، والاعتماد. وهو حقيقة «إياك نعد وإياك نستمين» وهذان الأصلان ــ وهما التوكل ، والعبادة ــ قد ذكرا في القرآن في عدة مواضع ، قرس يبنهما فيها . هذا أحدها.

الثاني: قول شعيب (٨٨:١١ وما توفيقي إلا بالله ، عليه توكلت وإليه أنيب). الشالث: قوله تعالى (١٢٣:١٠ ولله غيب السموات والأرض ، وإليه يرجع الأمر كله، فاعبده وتوكل عليه). الرابع : قوله تعالى حكاية عن المؤمنين (٠٠: ٤ ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصر) .

الخامس: قوله تعالى (٩،٨:٧٣ واذكر اسم ربك وتَبَتَّلُ إليه تبثيلاً. رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو، فاتخذه وكيلاً.

السادس: قوله تعالى (١٠:٤٣ قل: هور بي . لا إله إلا هو، عليه توكلت وإليه أنيب).

فهذه ستة مواضع يجمع فيها بين الأصلين . وهما «إياك نعبد وإياك نستعين» .

وتقديم «العبادة» على «الاستعانة» في الفاتحة من باب تقديم الغايات على الرسائل . إذ «العبادة» غاية العباد التي خلقوا لها، و «الاستعانة» وسيلة إليها. ولأن «إياك نعبد» متعلق بألوهيته واسيم «الله» و «إياك نستعين» متعلق بر بوبيته وإسمه «الرب» فقدم «إياك نعبد» على «إياك نستحين» كما قدم اسم «الله» على «الرب» في أول السورة . لأن «إياك تعبد» قسم الرب . فكان من الشطر الأول ، الذي هو ثناء على الله تعالى، لكونه أولى به. و «إياك نستعين» قسم العبد . فكان من الشطر الذي له، وهو «اهدنا الصراط المستقيم» إلى آخر السورة.

ولأن «الاستعانة» جزء من «العبادة» من غير عكس . ولأن «الاستعانة» طلب منه، و«العبادة» طلب له.

ولأن العبادة لا تكون إلا من غلص ، و «الاستعانة» تكون من مخلص ومن غبر مخلص.

ولأن «العبادة» حقه الذي اوجبه عليك ، و «الاستعانة» طلب العون على العبادة. وهو بيان صدقته التي تصدق بها عليك . وأداء حقه : أهم من التعرض لصدقته.

ولأن «العبادة» شكر نعمته عليك ، والله يحبُ أن يشكر ، و «الإعانة» فعله بك وتوفيقه لك . فإذا التزمت عبوديته ، ودخلت تحت رقُهًا أعانك عليها. فكان التزامها والدخول تحت رقها سبباً لنيل الإعانة . وكلما كان العبد أنم عبودية كانت الإعانة من الله له أعظم .

و «العبودية» محفوفة بإعانتين : إعانة قبلها على التزامها والقيام بها ، وإعانة بعدها على عبودية أخرى ، وهكذا أبدا ، حتى يقضى العبد تَحبّه.

فهذه الأسراريتبين بها حكمة تقديم «إياك نمبد» على «إياك نستمين».

وأما تقديم المعبود والمستعان على الفعلين ، ففيه : أدبهم مع الله بتقديم اسمه على فعلهم . وفيه الإيذان بالاختصاص ، المسمى بالحضر . فهو في قوة : لانعبد إلا إياك ، ولا نستعين الابك . والحاكم في ذلك ذوق العربية والفقه فيها .

وتأمل قوله تعالى (٢:٠ ٤ وإياى فارهبون) (٢:١ ٤ وإياى فاتقون) كيف تجده في قوة :

لا ترهبوا غيرى ، ولا تتقوا سُواى ؟ وكذلك «إياك نعبد وإياك نستمين» هو في قوة : لانعبد غيرك ولانستمين بسواك. وكل ذي ذوق سليم يفهم هذا الاختصاص من علة السياق.

وفي إعادة «إياك» مرة أخرى دلالة على تعلق هذه الأمور بكل واحد من الفعلين. ففي إعادة الضمير من قوة الاقتضاء لذلك ماليس في حذفه، فإذا قلت لملك مثلا: إياك أحب، وإياك أحساف . كان فيه من اختصاص الحب والخوف بذاته ، والاهتمام بذكره ، ماليس في قولك : إياك أحب وأخاف.

### • نستمين بالله على عبادته

إذا عرفت هذا؛ فالناس في هذين الأصلين ... وهما العبادة والاستعانة ... أربعة أقسام . أجلها وأفضلها : أهل العبادة والاستعانة بالله عليها ، فعبادة الله غاية مرادهم وطلبهم منه أن يعينهم عليها ، و يوفقهم للتيام بها . ولهذا كان من أفضل ما يُسأل الرب تبارك وتعالى : الإعانة على مرضاته، وهو الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم لوبته معاذ بن جبل رضى الله عنه، فقال «يامعاذ ، والله إنى لأحبك . فلا تنس أن تقول دُبُر كل صلاة : اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك».

فأنفع الدعاء : طلب العون على مرضاته . وأفضل المواهب : إسعافه بهذا المطلوب ، وجميع الأدعية المأثورة مدارها على هذا ، وعلى دفع مايضاده ، وعلى تكميله وتيسير أسبابه ، فتأملها .

وقـال شـيخ الإسلام ابن تيمية ــ قدس الله روحه ــ : تأملت أنفع الدعاء : فإذا هوسؤال الغون على مرضاته . ثم رأيته في الفاتحة في «إياك نعبد وإياك نستعين».

## • إمداد الكافر: زيادة خُجّة عليه

ومقابل هؤلاء: القسم الثاني. وهم المعرضون عن عبادته والاستعانة به. فلاعبادة ولا استعانة. بل إن سأله أحدهم واستعان به. فعلى حظوظه وشهواته ، لا على مرضاة ربه وحقوقه ، فإنه سبحانه يسأله من في السعوات والأرض: يسأله أولياؤه وأعداؤه و يمدُّ هؤلاء وهؤلاء، وأبغض خلقه: عدوه إبليس ، ومع هذا فقد سأله حاجة فأعطاه إياها ، ومتعه بها . ولكن لما لم تكن عونا له على مرضاته. كانت زيادة له في شقوته ، و بعده عن الله وطرده عنه . وهكذا كل من استعان به على أمر وسأله إياه ، ولم يكن عوناً على طاعته : كان مبعداً له عن مرضاته قاطعاً له عنه ولابد.

وليتأمل العاقل هذا في نفسه وفي غيره . وليعلم أن إجابة الله لسائليه ليست لكرامة السائل عليه ، بل يسأله عبده الحاجة فيقضيها له ، وفيها هلاكه وشقوته . ويكون قضاؤها له من هوانه عليه ، وسقوطه من عينه . ويكون منعه منها لكرامته عليه وعبته له ، فيمنعه حماية وصيانة وحفظاً ، لابخلا . وهذا إنما يفعله يعبده الذي يريد كرامته وعبته ، ويعامله بلطفه . فيظن بحجمه أن الله لايجه ولايكرمه . ويراه يقضي حوائج غيره ، فيسىء ظه بربه . وهذا حشو قلبه ولايشمر به . والمعصوم من عصمه الله . والإنسان على نفسه بصيرة ، وعلامة هذا : حله على الأقدار . وعتابه الباطن لها . كما قيل :

وعاجز الرأى مضياع لفرصته حتى إذا فات أمر عاتب القدرا

فو الله لو كشف عن حاصله وسره لرأى هناك معاتبة القدر واتهامه ، وأنه قد كان ينبعي أن يكون كذا وكذا ، ولكن ماحيلتي ، والأمر ليس إلى؟ والعاقل حصم نفسه . والجاهل خصم أقدار ربه.

فاحذر كل الحذر أن تسأله شيئاً معيناً خيرته وعاقبته مغيبة عنك. واذا لم تجد من سؤاله بدا، فعلله على مسؤله بدا، فعلله على فيه الخيرة . وقدم بين يدى سؤالك الاستخارة . ولا تكن استخارة باللسان بلا معرفة ، بل استخارة من لاعلم له بمصالحه ، ولاقدرة له عليها ، ولا اهتداء له إلى تفاصيلها . ولا يملك لنفسه ضراً ولانفعاً ، بل إن وكيل إلى نفسه هلك كل الهلاك ، وانفرط عليه أمره.

وإذا اعطاك ما اعطاك بلا سؤال: تسأله أن يجعله عوناً لك على طاعته و بلاغاً إلى مرضاته، ولا يجعله قاطعاً لك عنه، ولا معداً عن مرضاته. ولا تطن أن عطاءه كل ما أعطى لكرامة عبده عليه؛ ولا منعه كل ما يمنعه لهوان عبده عليه، ولكن عطاءه ومنعه ابتلاء وامتحان يمتحن بهما عباده قال الله تعالى (٨٩: ١٥ و ١٦ فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرهه ونَقمه، فيقول: ربي أكرتمن. وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول: ربي أهائن \* كلا) أي ليس كل من أعطيتُه ونعمته وخولته: فقد أكرمته وما ذاك لكرامته على. ولكمه ابتلاء مني، وامتحان له: أم يكفرني فأسلبه إياه، وأحول فيه غيره؟ وليس كل من ابتليته فضيقت عليه رزقه ، وجعلته بقدر لايفضل عنه ، فذلك من هوامه على ولكنه ابتلاء وامتحان مني له أن أي يصبر؟ فأعطيه أضعاف أضعاف مافاته من سَعة الرزق ، أم يتسخط؟ فيكون حظه مني المناها المناها المناها الله المناها المناه

فرد الله سبحانه على من ظن أن سعة الرزق إكرام ، وأن الفقر إهانة، فقال: لم أبتل عبدي بالغنى لكرامته على ، ولم أبتله بالفقر لهوانه على . فأخر أن الإكرام والاهانة لايدوران على المال وسعة الرزق وتقديره . فإنه سبحانه يوسع على الكافر لا لكرامته، و يُقتر على المؤمن لا

الإهانته. إنسسا يكرم من يكرمه بمعرفته وعبته وطاعته، ويهين من يهينه بالإعراض عنه ومصيته. فله الحمد على هذا وعلى هذا . وهو الغنى الحميد.

فعادت سعادة الدنيا والآخرة إلى «إياك نعبد و إياك نستعين».

## • العبادة بلا استعانة: نَقْصُ

القسم الثالث : من له نوع عبادة بلا استعانة . وهؤلاء نوعان .

أحدها: القدرية، القائلون بأنه قد فعل بالعبد جميع مقدوره من الألطاف، وأنه لم يبن في مقدوره إعانة له على الفعل فإنه قد أعانه بخلق الآلات وسلامتها، وتعريف الطريق، وإرسال الرسل، وتمكيته من الفعل فإنه قد أعانه بخلق الآلات وسلامتها، وتعريف الطريق، وإرسال أوليانه وأعدائه في الإعانة. فأعان هؤلاء كما أعان هؤلاء. ولكن أولياءه اختار والنفوسهم الكفر، من غير أن يكون الله سبحانه وفق هؤلاء بتوفيق والد، أوجب لهم الكفر. فهؤلاء بتوفيق والد، أوجب لهم الكفر. فهؤلاء لمم نصيب الاستعانة والنوحيد، قال ابن عباس رضى الله عنهما: الإيمان بالقدر نظام التوحيد، فمن آمن بالله وكذب بقدره نقض تكذيه توحيده.

النوع الثاني: من لهم عيادات وأوراد ، ولكن حظهم ناقص من التوكل والاستعانة ، لم تتسع قلوبهم لارتباط الأسباب بالقدر ، وتلاشيها في ضمنه ، وقيامها به ، وأنها بدون القدر كالموات الذي لا تأثير له ، بل كالمدم الذي لاوجود له ، وأن القدر كالروح المحرك لها ، والمعول على المحرك الأولى .

قلم تنفذ قوى بصائرهم من المتحرك إلى المحرك، ومن السبب الى المسبب. ومن الآلة إلى المعامل . فضعفت عزائمهم وقصرت همهم ، فقل نصيبهم من «إياك نستعين» ولم يجدوا ذوق التعبد بالتوكل والاستعانة ، وإن وجدوا ذوقه بالأ وراد والوظائف .

فهؤلاء لهم نصيب من التوفيق والنفوذ والتأثير، بحسب استعانتهم وتوكلهم. ولهم من الحذلان والضعف والمهانة والعجز بحسب قلة استعانتهم وتوكلهم. ولوتوكل العبد على الله حق توكله في إرالة جبل عن مكانه، وكان مأموراً بإزالته ، لأ زاله .

فإن قلت: فما معنى التوكل والاستعانة؟.

قلت : هو حال للقلب يشأعن معرفته بالله ، والإيمان بتفرده بالخلق ، والتدبير والضور والنفع ، والعطاء والمنع ، وأنه ما شاء كان ، وإن لم يشأ الناس ، وما لم يشأ لم يكن ، وإن

شاءه الناس. فيوجب له هذا اعتماداً عليه، وتفويضاً إليه ، وطمأنينة به، وثقة به، و يقيناً بكفايته لما توكل عليه فيه، وأنه تيليَّ به، ولا يكون إلا بمشيئته ، شاءه الناس أم أبوه.

فتشبه حالته حالة الطفل مع أبويه فيما ينويه من رغبة ورهبة هما تمليًان بهما. فانظر في تجرد قلبه عن الالتفات إلى غير أبويه، وحبس همّه على إنزال ماينويه بهما . فهذه حال المتوكل. ومن كان هكذا مع الله فالله كافيه ولابد. قال الله تعالى (٣:٩٥ ومن يتوكل على الله فهو حسبه) أي كافيه. و«الحسب» الكافي. فإن كان مع هذا مد من أهل التقوى كانت له العاقبة الحميدة، وإن لم يكن من أهل التقوى فهو:

القسم الرابع: وهومن شهد تفرد الله بالنفع والفر، وأنه ما شاء كان ومالم يشأ لم يكن ، ولم يَدُرُ مع ما يحبه و يرضاه. فتوكل عليه، واستعان به على حظوظه وشهواته وأغراضه، وطلبها منه، وأنزلها به. فقضيت له، وأسعف بها. سواء كانت أموالاً أو رياسة أو جاهاً عند الحتلق، أو أحوالا من كشف وتأثير وقوة ويحكين، ولكن لاعاقبة له. فإنها من جنس الملك الظاهر والاموالا للا تستازم الإسلام، فضلا عن الولاية والقرب من الله. فإن الملك والجاه والمال والحال معطاة لملبر والماجر، والمؤمن والكافر. فمن استدل بشيء من ذلك على عبة الله لمن آتاه اياه ورضاه عنه، وأنه من أوليائه المقربين. فهو من أجهل الجاهلين، وأبعدهم عن معرفة الله ومعرفة دينه، والتمييز بين ما يحبه و يرضاه، و يكرهه و يسخطه. قالحال من الدنيا. فهو كالملك والمال، إن أعان صاحبه على طاعة الله ومرضاته، وتنفيد أوامره: ألحقه بالملوك العادلين البررة، وإلا فهو و بال على صاحبه على طاعة الله ومرضاته، وتنفيد أوامره: ألحقه بالملوك العادلين البررة، وإلا فهو و بال

#### • متابعة وإخلاص

إذا عرف هذا: فلا يكون العبد متحققاً بـ «إياك نعبد» إلا بأصلين عظيمين.

أحدهما : متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم .

والثاني: الإحلاص للمعبود. فهذا تحقيق «إياك معبد».

والناس منقسمون بحسب هذين الاصلن ايضاً الى أربعة أقسام.

• الضرب الأول: أهل الإخلاص للمعبود والمتابعة. وهم أهل «إياك نعبد» حقيقة. فأعما لمم كلها لله ، وأقوالهم لله ، وعطاؤهم لله ، ومنعهم لله ، وجبهم لله ، وبغضهم لله . فمعاملتهم ظاهراً وباطناً لوجه الله وحده . لايريدون بذلك من الناس جزاء ولاشكوراً ، ولا ابتغاء الجاه عندهم ، ولا طلب المحمدة ، والمنزلة في قلوبهم ، ولاهر با من ذمهم . بل قد عَدُّوا الساس عمزلة أصحاب القور ، لا يملكون لهم ضراً ولانفعاً ، ولا موتاً ولاحياة ولانشوراً . فالعمل

لأجل الناس ، وابتغاء الجاه والمنزلة عندهم ، ورجائهم للفر والنفع منهم : لا يكون من عارف بهم ألبتة ، بل من جاهل بشأنهم ، وجاهل بربه . فمن عرف الناس أنزلهم منازلهم . ومن عرف الله أخلص له أعماله وأقواله ، وعطاءه ومنعه وحبه و بغضه . ولا يعامل أحد الخلق دون الله إلا لجهله بالله وجهله بالخلق ، وإلا فإذا عرف الله وعرف الناس آثر معاملة الله عل معاملتهم.

وكذلك أعمالهم كلها وعبادتهم موافقة لأمر الله، ولما يجبه و يرضاه . وهذا هو العمل الذي لا يقبل الله من عامل سواه . وهو الذي بَلا عباده بالموت والحياة لأجله قال الله تعالى (٢:٩٧ الذي خلق الموت والحياة لم بنا الله عنه الموت والحياة لم بنا المنه الموت والحياة لم بنا المنه وأحدث عملاً ) وجعل ما على الارض زينة لها لي المن أيهم أحسن عملاً . قال الفضيل بن عياض : العمل الحسن هو أخلصه وأصوبه . قال إن العمل إذا كان خالها ولم يكن صواباً : لم قبل وإذا كان خالها ولم يكن صواباً : لم يقبل وإذا كان صواباً . والخالس : يقبل وإذا كان صواباً . والمخالف على السنة . وهذا هو الذكور في قوله تعالى (١٠٤٥ ا فمن ماكان لله . والعمواب: ماكان على السنة . وهذا هو الذكور في قوله تعالى (١٠٤٥ ا فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ، ولايشرك بعبادة و به احدا) وفي قوله (١٤٥٤ الماكان خالها ومن أحسن ديناً عمن أسلم وجهه لله وهو محسن) فلا يقبل الله من العمل إلا ماكان خالها هباء منثورا . وفي الصحيح من حديث عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم «كل عمل ليس عليه أمرنا فهو ودى عمل بلا اقتداء فإنه لايزيد عامله من الله إلا بعداً . فإن الله تعالى أمرنا والأهواء . ثمتد بأمره لا بالآراء والأهواء .

• الضرب الثاني: من لا إخلاص له ولامتابعة. فليس عمله موافقاً لشرع ، وليس هو خالصاً للمعبود، كأعمال المتزينين للناس ، المراثين لهم بما لم يشرعه الله ورسوله. وهؤلاء شرار الحلق ، وأمقتهم إلى الله عز وجل . ولهم أوفر نصيب من قوله (١٨٨:٣ لا تَعْسَبَنَّ الذين يفرحون بما أثوا ويجبون أن يُحمّدوا بما لم يفعلوا . فلا تحسينهم بمقازة من العذاب . ولهم عذاب أليم) يفرحون بما أثوا من البدعة والفلالة والشرك ، ويجبون أن يحمدوا باتباع السنة والاخلاص.

وهذا الضرب يكثر فيمن انحرف ... من المتسبين إلى العلم والفقر والعبادة ... عن الصراط المستقيم . فإنهم يرتكبون البدع والضلالات ، والرياء والسمعة ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوه من الإتباع والإخلاص والعلم . فهم أهل الغضب والضلال.

النصرب الشاكث: من هو غلص في اعماله، لكنها على غير متابعة الأمر كجهال العبّاد،
 والمستسبين إلى طريق الزهد والفقر، وكل من عبد الله بغير أمره واعتقد عبادته هذه قربة إلى الله

فُهذا حاله . كمن يظن أن سماع المُكاء والتصدية قربة ، وأن الخلوة التي يترك فيها الجمعة والجمعة والجمعة والجمعة والجمعة قربة . وأن صيام يوم فطر الناس كلهم قربة . وأنال ذلك.

. • الضرب الرابع: من أعماله على متابعة الأمر ، لكنها لغير الله . كطاعة المراثين ، وكالرجل يقال . فهؤلاء أعمالهم وكالرجل يقال . فهؤلاء أعمالهم ظاهرها أعمال صالحة مأمور بها ، لكنها غيرصالحة . فلا تقبل (٩٨: ٥ وما أمروا إلا ليعبدوا الله علمصين له الدين) فكل أحد لم يؤمر إلا بعبادة الله بما أمر . والإحلاص له في العبادة . وهم أهل «إياك نعبد وإياك نستمين» .

#### · • الميزان الصحيح لأفضلية العبادة

ثـم أهـل مقام «إياك نعبد» لهم في أفضل العبادة وأنفعها وأحقها بالإيثار والتخصيص أربع طرق . فهم في ذلك أربعة أصناف.

الصنف الاول: عندهم أنفع العبادات وأفضلها : أشقها على النفوس وأصعبها.

قالوا : لأنه أبعد الأشياء عن هواها ، وهو حقيقة التعبد.

قالوا: والأجرعلي قدر المشقة . ورووا حبديثاً لا أصل له «أفضل الأعمال أحرها» أي أصعبها وأشقها.

وهؤلاء : هم أهل المحاهدات والجور على النفوس.

قالوا: وإنما تستقيم المفوس بذلك . إذ طبعها الكسل والمهانة ، والإخلاد إلى الأرض . فلا تستقيم إلا بركوب الأهوال وتحمل المشاق.

الصنف الشاني، قالوا: أفضل العبادات التجرد ، والزهد في الديا ، والتقلل منها غاية الإمكان ، واظراح الاهتمام بها ، وعدم الاكتراث بكل ما هومنها.

ثم هؤلاء قسمان:

فعوامهم : ظــوا أن هـدا غاية ، فشمروا إليه وعملوا عليه . ودعوا الناس إليه، وقالوا: هو أفضل من درجة العلم والعبادة . فرأوا الرهد في الدنيا عاية كل عبادة ورأسها.

وخواصهم: رأوا هدا مقصوداً لغيره، وأن المقصود به عكوف القلب على الله، وجمع الممة عليه ، وتغريغ القلب لمحمته، والإنامة إليه، والتوكل عليه، والاشتعال بمرضاته، ودوام ذكره مالقلب واللسان، والاشتغال بمراقبته، دول كل مافيه تفريق للقلب وتستيت له.

البصنع الثالث: رأوا أن أنفع العبادات وأفصلها : ماكان فيه نفع متعد، ورأوه أمصل من

فتي السنفع القياصر. فرأوا خدمة الفقراء، والاشتغال بمسالح الناس وقضاء حوائجهم، ومساعدتهم بالمال والجاه والنفع أفضل. فتصدوا له وعملوا عليه واحتجوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم «الخلق كلهم عيال الله، وأحبهم إليه أنفعهم لعياله» رواه أبويعل.

واحشجوا بأن عمل العابد قاصر على نفسه ، وعمل النفّاع متعد إلى الغير، وأين أحدهما من الآخر؟.

قالوا: ولهذا كان فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب.

قالوا: وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب رضى الله عنه «لأن يسهدى الله بك رجلا واحداً خير لك من حُمْر النعم» وهذا التفضيل انما هو للنفع المتعدى . واستجوا بقوله صلى الله عليه وسلم «من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من اتبعه ، من غير أن ينقص من أجورهم شيء».

واحتجوا بأن صاحب العبادة إذا مات انقطع عمله ، وصاحب التفع لاينقطع عمله ، مادام نفعه الذي نسب إليه.

واحتجوا بأن الأنبياء إنما بعثوا بالإحسان إلى الخلق وهدايتهم ، ونفعهم في معاشهم ومعادهم . لم يبعثوا بالخلوات والانقطاع عن الناس والترهب . ولهذا أنكر النبي صلى الله عليه وسلم على أولئك المفر الذين هموا بالانقطاع للتعبد، وترك مخالطة الناس.

الصنف الرابع ، قالوا: إن أفضل العادة: العمل على مرضاة الرب في كل وقت بما هو معتمى ذلك الوقت ووظيفته . فأفضل العبادات في وقت الجهاد ، وإن آل إلى ترك الآوراد ، من صلاة الليل وصيام النهار . بل ومن ترك إتمام صلاة الفرض ، كما في حالة الآمن.

والأفضل في وقت حضور الصيف مثلا: القيام بحقه ، والاشتغال به عن الورد المستحب. وكذلك في أداء حق الروجة والأهل.

والأفضَل في أوقات السحر: الاشتغال بالصلاة والقرآن ، والدعاء والذكر والاستغفار. والأفضل في وقت استرشاد الطالب ، وتعليم الجاهل: الإقبال على تعليمه والاشتغال به. والافضل في أوقات الأدان: ترك ما هوفيه من ورده ، والاشتغال بإجابة المؤذن.

والأفضل في أوقات الصلوات الخمس: الجد والنصح في إيقاعها على أكمل الوحوه ، والمبادرة إليها في أول الوقت ، والخروح إلى الجامع . وإن بعد كان أفضل.

والأَعضل في أوقات ضرورة المحسّاح إلى المساعدة بالجاه ، أو البدن ، أو المال الاشتغال بمساعدته ، وإغاثة لهفته ، وإيثار دلك على أورادك وخلوتك.

والأفضل في وقت قراءة القرآن : حمع القلب والهمة على تدره وتعهمه . حتى كأن الله

تعالى يخاطبك به . فتجمع قلبك على فهمه وتدبره ، والعزم على تنفيذ أوامره أعظم من جمية قلب من جاءه كتاب من السلطان على ذلك.

والأفضل في وقت الوقوف بعرفه: الاجتهاد في التضرع والدعاء والذكر دون الصوم المضعف عن ذلك.

والأفضل في أيام عشر ذي الحجة: الإكتار من التعبد، لاسيما التكبير والتهليل والتحميد. فهو أفضل من الجهاد غير المتعين.

والافضل في العشر الأخير من رمضان: لزوم المسجد فيه والحتوة والاعتكاف دون التصدي لمخالطة الناس والاشتغال بهم ، حتى إنه أفضل من الإقبال على تعليمهم العلم ، وإقرائهم القرآن ، عند كثير من العلماء.

والأفضل في وقت مرض أخيك المسلم أو موته : عيادته، وحضور جنازته وتشييعه.

والأفضل في وقت نزول النوازل وأذاة الناس لك: أداء واجب الصبر مع خلطتك بهم ، دون المرب منهم . فإن المؤمن الذي يخالط الناس ليصبر على أذاهم أفضل من الذي لايخالطهم ولا يؤونه.

والأفضل خلطتهم في الخير فهي خيرمن اعتزالهم فيه، واعتزالهم في الشر، فهو أفضل من خلطتهم فيه. فإن علم أنه إذا خالطهم أزاله أو قُلُّه فخلطتهم حينئذ أفضل من اعتزالهم .

فالأفضل في كل وقت وحال : إيثار مرضاة الله في ذلك الوقت والحال . والاشتغال بواجب ذلك الوقت ووظيفته ومقتضاه.

وهؤلاء هم أهل التعبد المطلق . والأصناف قبلهم أهل التعبد المقيد . فمتى خرج أحدهم عن النوع الذي تعلق به من العبادة وفارقه يرى نفسه كأنه قد نقص وترك عبادته . فهو يعبد الله على وجه واحد ، وصاحب التعبد المطلق ليس له غرض في تعبد بعينه يؤثره على غيره ، بل لايزال متنقلاً في منازل العبودية . كلما رفعت له منزلة عمل على سيره إليها ، واشتغل بها حتى تلوح له منزلة أخرى . فهذا دأبه في السيرحتى ينتهى سيره . فإن رأيت العلماء رأيته معهم . وإن رأيت الكباد، وأيته معهم . وإن رأيت الكباد، وأيته معهم . وإن رأيت المجاهدين رأيته معهم ، وإن رأيت الماحدين رأيته معهم .

فهذا هو العبد المطلق، الذي لم تملكه الرسوم ، ولم تقيده القيود ، ولم يكن عمله على مراد نفسه، ومافيه لذتها وراحتها من العبادات . بل هو على مراد ربه ، ولو كانت راحة نفسه ولذتها في سواه . فهذا هو المتحقق بسد «إياك نعبد و إياك نستعين» حقاً ، القائم بهما صدقاً . مُثبّسه ماتهياً . ومأكله ماتيسر . واشتفائه بما أمر الله به في كل وقت بوقته . ومجلسه حيث انتهى به المكان ووجده خالياً . لاتملكه إشارة . ولايتعبده قيد . ولايستولى عليه رسم . حر مجرد . دائر

مع اد مرحيب دار، يدين بدين الامر انى توجهت ركائبه . و يدور معه حيث استقلت مضار به . يأنس به كل عق . و يستوحش منه كل مبطل ، كالغيث حيث وقع نفع . وكالنخلة لايسقط ورقها . وكلها منفعة حتى شوكها . وهو موضع الغلظة منه على المخالفين لأمر الله ، والمضمب إذا انتهكت محارم الله . فهولله وبالله ومع الله . قد صحب الله بلاخلق ، وصحب الشاس بلا نفس. بل إذا كان مع الله عزل الخلاق عن البين ، وعَنل عنهم . وإذا كان مع المشاس بلا نفسه من الوسط وتخل عنها . فواها له! ما أغربته بين الناس! وما أشاد وحشته منهم! وما أعظم أنسه بالله وفرحه به ، وطمأنينته وسكونه إله!! والله المستمان . وعليه التكلان.

#### • حِرمان الجَبْري من حلاوة العبادة

ثم للناس في منفعة العبادة وحكمتها ومقصودها طرق أربعة . وهم في ذلك أربعة أصناف. الصنف الأول: التجبرية الذين يردون الأمر إلى عض المشيئة، وصَرّف الإرادة. فهؤلاء عندهم القيام بها ليس إلا لمجرد الأمر، من غير أن تكون سبباً لسعادة في معاش ولا معاد، ولاسباً لمجاة. وإنما القيام بها لمجرد الأمر وعص المشيئة.

وهؤلاء لا يجدون حلاوة العبادة ولا الذتها، ولا يتنعمون بها. وليت الصلاة قرة أعينهم. وليست الأوامر سرور قلوبهم، وغذاء أرواحهم وحياتهم. ولهذا يسمونها «تكاليف» أي قد كلقوا بها. ولوسمى مُدَّع لمحبة ملك من الملوك أو غيره ما يأمره به تكليفاً وقال إني إنما أفعله بكلفة: لم يعده أحد محباً له. ولهذا أنكر هؤلاء \_ أو كثير مهم \_ عبة العبد لر به. وقالوا: إنما يحب ثوابه وما يخلقه له من النعيم الذي يتمتع به. لا أنه يحب داته. فجعوا المحبة لمخلوقه دونه. وحقيقة العبودية هي كمال المحبة. فأنكروا حقيقة العبودية وأبها. وحقيقة الإلهية: كونه مألوها عبوباً بعبوباً بعاية الذل والخضوع، والإجلال وانتعظيم. فأنكروا كونه عبوباً. وذلك إنكار لإ لهيته، وشيخ هؤلاء: هو المجتمد بن درهم الذي ضَحَى به خالد بن عبدالله القشرى ويسوم أضحى، وقال «إنه زعم أن الله لم يكلم موسى تكليما، ولم يتخد إبراهيم خليلا» وإنما كان إنكاره: لكونه تعالى عبوباً عباً، لم ينكر حاجة إبراهيم إليه، التي هي الحلة عند الجهمية، التسي يشترك فيها جميع الحلائق. فكلهم أنجلاء لله عدهم.

## • وبعضٌ يَمُنُّونَ إِسلامَهِم

الصنف الثامي: القدرية النَّعاة ، الدين يقولون أن العادات شرعت أثماناً لما يناله العاد

من الثواب والنعيم ، وأنها بمنزلة استيفاء أجرة الأجير.

قالوا: وطذا يجملها الله تعالى عوضاً كقوله (٤٣:٧ ولودوا أن يَلَكُم الجنة أورثنموها بما كنتيم تعملون) وقوله (هل تجزون إلا ماكنتم تعملون) وقوله (هل تجزون إلا ماكنتم تعملون) وقوله صلى الله عليه وسلم ... فيما يحكى عن ربه عز وجل ... «ياعبادي ، إنما هي أعمالكم أحصيها لكم، ثم أوفيكم إياها» وقوله تعالى (٣٩: ١٠ إنما يوقى الصابرون أجرهم بغير حساب).

قالوا: وقد سماه الله سبحانه جزاء وأجراً وثوابا . لأنه يثوب إلى العامل من عمله، أي يرجع إليه منه.

وإنما كان الجزاء ثواباً ـ والله أعلم ـ لأنه يثوب إلى العامل ، وترجع إليه ثمرة عمله في الدنيا ليمقدها ويحاسب مفسه عليها، ويعرف مافي عمله من نقص وانحراف عن الجادة ـ ولابد ـ مقدر ماوجد في ثمرته التي ثابت . ورجعت إليه في الدنيا ، ككل الشؤون والأعمال الدنيوية ، من صناعة وزراعة وتجارة وعيرها ، هيتدارك العبد النقص ، ويتحرى الصراط المستقيم . فإدا لم يقد عمله ، ولم يحاسب نفسه ، لما يغلب عليه من العملة والحهالة والتقليد الأعمى ، كان ذلك قاطعاً لعذره يوم القيامة.

قالوا: ولولا ارتباطه بالعمل لم يكن لتسميته جراء ولا أحراً ولا ثواباً معنى .

قالوا: ويدل عليه الوزن . فلولا تعلق الثواب والعقاب بالأعمال واقتضائها لها ، وكونها لحالاً شمان لها ، لم يكن للوزن معنى . وقد قال تعالى (٩،٨:٧ والوزن يومثذ الحق. فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون . ومن خَفَّت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون) .

وهاتان الطائفتان متقابلتان أشد التقابل. وبينهما أعظم التباين.

فالجبرية لم تجعل للأعمال ارتباطاً بالحراء ألبتة . وجوزت أن يعذب الله من أفنى عمره في طاعته ، و ينعم من أفنى عمره في معصيته . وكلاهما بالسبة إليه سواء . وجورت أن يرفع صاحب العمل القليل على من هو أعظم منه عملاً ، وأكثر وأفضل درحات. والكل عندهم رجع إلى عمص المشيشة ، من غير تعليل ولاسب ، ولاحكمة تقتصي تخصيص هذا بالثواب ، وهذا بالمقاب.

والقدرية أوحمت على الله سمحانه رعاية الأصلح. وحملت ذلك كنه عجض الأعمال وثمناً لها، وأن وصول الثواب إلى العبد بدون عمله فيه تنعيص باحتمال مِنَّة الصدقة عليه بلا ثمن.

فقاتلهم الله. ما أجهلهم بالله وأغرّهم مه! جعلوا تفضله وإحسامه إلى عبده عنزلة صدقة العمد العبد ، حتى قالوا: إن إعطاءه ما يعطيه أجرة على عمله أحب إلى العبد وأطيب له من أن

يعطيه فضلاً منه بلا عمل.

فقابلتهم الجبرية أشد المقابلة . ولم يجعلوا للأعمال تأثيراً في الجزاء ألبتة.

والطائفتان جائرتان ، منحرفتان عن الصراط المستقيم، الذي فطر الله عليه عباده، وجاءت يـ الرسل ، ونزلت به الكتب . وهوأن الأعمال أسباب موصلة إلى النواب والعقاب، مقتضية لهما كاقتضاء سائر الأسباب لمسبباتها، وأن الأعمال الصالحة من توفيق الله وفضله ومَّله، وصدقت على عبده . إن أعانه عليها ووفقه لها، وخلق فيه إرادتها والقدرة عليها، وحَبِّبها إليه ، وزَّيْسَها في قلبه وكرُّه إليه أضدادها. ومع هذا فليست ثمناً لجزائه وثوابه، ولاهي عل قدره ، بل غايتها \_ إذا بذل العبد فيها تُصْحه وجهده ، وأوقعها على أكمل الوجوه \_ أن تقع شكراً له على بعض نعمه عليه . فلوطالبه بحقه لبقى عليه من الشكر على تلك النعمة بقية لم يقم بشكرها . مُلَدُلُكُ لُوعَدُّب أَهْلَ سَبَوَاتَه وأَهْلَ أَرْضَه لَعَدْبِهِم وهُوغِيرَظَالُم لَمْ . ولورحهم لكانت رحته حيراً لهم من أعمالهم . كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم . ولهذا نفي النبي صلى الله عليه وسلم دخول الجنة بالعمل ، كما قال «الن يدخل أحداً هنكم الجنة عمله - وفي الله علم عله - وفي لفظ: لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله . وفي لفظ: لن ينجى أحداً منكم عمله .. قالوا: ولا أنت يارسول الله؟ قال: ولا أنا ، إلا أن يتغمدني الله برحة منه وفضل» وأثبت سبحانه دخول الجنة بالعمل ، كما في قوله (٣٢:١٦ ادخلوا ألجنة بما كنتم تعملون) ولا تنافي بينهما. إذ توارد النفي والإثبات ليس على معنى واحد. فالمنفي استحقاقها بمحرد الأعمال، وكون الأعسال شمئاً وعوضاً لها، رداً على القدرية المجوسية، التي زعمت أن التفضل بالثواب التداء متضمن لتكرير المنة.

وهذه الطائفة من أجهل الخلق بالله ، وأغلظهم عنه حجاباً. وحُق للم أن يكونوا مجوس هذه الأمة . و يكفى في جهلهم بالله : أنهم لم يعلموا أن أهل سمواته وأرصه في يئته. وأن من تمام الفرح والسرور ، والخبطة واللذة : اغتباطهم بمنة سيدهم ومولاهم الحق، وأنهم إنما طاب لهم عيشهم بهذه المنة . وأعظمهم منه منزلة ، وأقربهم إليه : أعرفهم بهذه المنة ، وأعظمهم إقراراً بها ، وذكراً لها ، وشكراً عليها ، وعبة له لأجلها . فهل يتقلب أحد قط إلا في منته؟ (٩ ١٧٤٤ يَمُنُون عليك أن أسلموا ، قل لا تَمُنُوا على إسلامكم ، بل الله بمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين).

واحتمال مع المحلوق: إنما كانت نقصاً لأنه نطيره . فإذا مَنَّ عليه استعلى عليه ، ورأى الممونُ عليه نعسه دونه . هذا مع أنه ليس في كل مخلوق ، فلرسول الله صلى الله عليه وسلم المنة على أمته ، وكان أصحابه يقولون «الله ورسوله أمَنَّ» ولانقص في منة الوالد على ولده ، ولاعار عليه في احتمالها، فكيف مرب العالمين الذي إما يتقلب الحلائق في محر مِتم عليهم، ومحض

صدقت عليهم ، بلاعوض منهم ألبتة؟ وإن كانت أعمالهم أسباباً لما ينالونه من كرمه وجوده . فهو المتان عليهم ، بأن وفقهم لتلك الأسباب وهداهم لها، وأعانهم عليها وكملها لهم، وقبلها منهم على مافيها؟ وهذا هو المعنى الذى أثبت به دخول الجنة في قوله (بما كنتم تعملون).

فهذه باء السببية، رداً على القدرية والجبرية، الذين يقولون : لا ارتباط بين الأعمال والجزاء ولاهي أسباب له.

فالنصوص مبطلة لقول هؤلاء كما هي مبطلة لقول أولئك. وأدلة المعقول والفطرة أيضاً تبطل قول الفريقين. وتبين لمن له قلب ولب. مقدار قول أهل السنة. وهم الفرقة الوسط المثبتون لعموم مشيئة الله. وقدرته ، وخلقه العباد وأعمالهم ، ولحكمته التامة المنضمنة ربط الأسباب بمسبباتها ، وانعقادها بها شرعاً وقدراً وترتيبها عليها عاجلاً وآجلاً.

وكل واحدة من الطائفتين المتعرفتين تركت نوعاً من الحق ، وارتكبت لأجله نوعاً من الباطل بل أنواعاً . وهدى الله أهل السنة لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه (٢١٣:٢ والله يهدي بين يشاء إلى صراط مستقيم) و (٢٠٦٤ ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء ، والله ذو الفضل المطيم).

#### و تَفَلسُف

الصنف الثالث: الذين زعموا أن فائدة العبادة: رياضة النفوس، واستعدادها لغيض العلوم عليها، وخروج قواها عن قوى النفوس البهيمية. فلو تحللت عن العبادات لكانت من جنس نفوس السباع والبهائم. والعبادات تخرجها عن مألوفاتها وعوائدها، وتنقلها إلى مشابهة العقول المجردة. فتصير عالمة قابلة لانتقاش صور العلوم والمعارف فيها.

#### • المحبّة اساس العبادة

وأما الصنف الرابع: فهم الطائفة المحمدية الإبراهيمية ، أتباع الخليلين، العارفون بالله وحكمته في أمره وشرعه وخلقه، وأهل البصائر في عبادته، ومراده بها.

فالطوائف الشلاث محجوبون عنهم بما عندهم من الشُّبه الباطلة ، والقواعد الفاسدة . ما عندهم وراء ذلك شيء . قد فرحوا بما عندهم من المحال ، وقنعوا بما ألفوه من الحيال . ولو علموا أن وراءه ماهو أجل منه وأعظم ، كما ارتضوا بدونه ، ولكن عقولهم قصرت عنه ، ولم يهتدوا إليه

يستور النبوة ، ولم يشعروا به، ليجتهدوآ في طلبه ، ورأوا أن ماممهم خير من الجهل ، ورأوا تناقض ما مع غيرهم وفساده.

فتركّب من هذه الأمور إيثار ماعندهم على ما سواه. وهذه بلية الطوائف، والمعاقّى من عافاه الله.

فاعلم أن سر العبودية ، وغايتها وحكمتها : إنما يطلع عليها من عرف صفات الرب عز وجل، وله عن عرف صفات الرب عز وجل، ولم يعطلها . وعرف معنى الإلهية وحقيقتها ، ومعنى كونه إلها ، بل هو الإله الحق ، وكل إله سواه فباطل ، بل أبطل الباطل. وأن حقيقة الإلهية لا تنبغي إلا له، وأن العبادة موجب إلهيته وأثرها ومقتضاها ، وارتباطها بها كارتباط المعلوم بالعلم ، والمقدور بالمقدرة، والأصوات بالمسم، والإحسان بالرحة، والعطاء بالجود.

فمن أذكر حقيقة الإلهية ولم يعرفها كيف يستقيم له معرفة حكمة العبادات وغاياتها ومقاصدها ، وما شرعت الأجله ؟ وكيف يستقيم له العلم بأنها هي الغاية المقصودة بالخلق ، والتي لما خلقوا ، ولما أرسلت الرسل ، وأنزلت الكتب، والأجلها خلقت الجنة والنار؟ وأن فرض تعطيل الخليقة عنها: نسبة لله إلى مالايليق به ، و يتعالى عنه مَنْ خلق السموات والأ رض بالحق، ولم يخلقها باطلا. ولم يخلق الإنسان عبثاً ولم يتركه شدى مهملا . قال تعالى بالحق، ولم يخلقها باطلا. ولم يخلق الإنسان عبثاً ولم يتركه شدى مهملا . قال تعالى ولالعبسادتي وجمازاتي لكم، وقد صرح تعالى بهذا في قوله (١٩٥١، وها خلقت الجن والإنس والخلائق كلها. قال ولا نسمالى (١٩٥١، ١٩٠٣ أيحسب الإنسان أن يترك شدى؟) أي مهملا . قال الشافعي: لايؤمر ولايئية من عالى الأمران . فإن الثواب والعقاب مترتبان ولايئية من والمعرون في خلق السموات والأرض؛ ربنا ما خلقت هذا باطلا ، مبحانك! على الأمر والنهي . والأمر والنهي طلب العبادة وإرادتها . وحقيقة العبادة اعتمالها . وقال تعالى وقيناً عذاب النار) وقال (١٥٠٥ ما خلقنا السموات والأرض وابنهما إلا بالحق) وقال فقيناً عذاب النار) وقال (١٥٥ ما خلقنا السموات والأرض ومابينهما إلا بالحق) وقال فقيناً عذاب النار) وقال السموات والأرض واتحقية الله السموات والأرض على نفس بما كسبت).

فأخبر أنه خلق السموات والأرض بالحق المتضمن أمره ونهيه وثوابه وعقابه.

فليتأمل اللبيب الفرقان بين هذه الأقوال ، وبين مادل عليه صريح الوحي يجد أن أصحاب هذه الأقوال ماقدروا الله حق قدره ، ولاعرفوه حق معرفته .

فالله تعالى إنما خلق الخلق لعبادته ، الجامعة لكمال محبته. مع الخضوع له والانقياد لأمره. فأصل العبادة: محبة الله، بل إفراده بالمحبة، وأن يكون الحب كله لله. فلايحب معه سواه، وإيما يحب لأجله وهيه، كما يحب أنبياهه ورسله وما تكته وأولياهه. فمحبتنا لهم من تمام محبته، وليست عجبة معه، كمحبة من يتخذ من دول الله أنداداً يجبونهم كَخُيِّه.

وإذا كانت المحبة له هي حقيقة عبوديته وسرها . فهي إنما تتحقق باتباع أمره . واجتناب نهيه . فعند اتباع الأمر واجتناب النهي تتبين حقيقة المبودية والمحبة . ولهذا جعل تعالى اتباع رسوله عَلماً عليها ، وشاهداً لمن ادعاها ، فقال تعالى (٣: ٣٦ قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني بُحبيبُكم الله) فجعل اتباع رسوله مشروطاً بمحبتهم لله ، وشرطاً لمحبة الله لهم . ووجود المشروط ممتنع بدون وجود شرطه وتحققه فعلم انتفاء المحبة عند انتفاء المتابعة . فانتفاء عبتهم لله لازم لانتفاء علم المتابعة المسوله ، وانتفاء المتابعة ملزوم لانتفاء عية الله لهم . فيستحيل إذاً ثبوت عبتهم لله ، وثبوت عبة الله لهم م بدون المتابعة لرسوله .

ودل على أن متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم: هي حب الله ورسوله، وطاعة أمره. ولا يكون عنده ولا يكفى ذلك في العبودية، حتى يكون الله ورسوله أحبّ إلى العبد مما سواهما . فلا يكون عنده شيء أحب إليه من الله ورسوله . ومتى كان عنده شيء أحب إليه منهما فهذا هو الشرك الذي لا ينفره الله لصاحبه ألبتة ، ولا يهديه الله . قال تعالى (٢٤ ٤ قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحبّ إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله ، فتر بصوا حتى يأتي الله بأمره . والله لا يهدي القوم الفاسقين).

فكل من قدم طاعة أحد من هؤلاء على طاعة الله ورسوله ، أو قول أحد منهم على قول الله ورسوله ، أو مرضاة أحد منهم على مرضاة الله ورسوله ، أو خوف أحد منهم ورجاءه والتوكل عليه . أو معاملة أحدهم على معاملة الله . قهو ممن ليس الله ورسوله أحبّ إليه مما سواهما وإن قاله بلسانه فهو كذب منه ، وإخبار بخلاف ماهو عليه . وكذلك من قدم حكم أحد على حكم الله ورسوله .

#### • الاركان الاربعة للعبادة التامة

و بنى «إياك نعبد» على أربع قواعد : التحقق بما يحبه الله ورسوله و يرضاه، من قول اللسان والقلب ، وعمل القلب والجوارح .

فالعبودية: اسم جامع لهذه المراتب الأربع. فأصحاب «إياك نعبد» حقاً هم أصحابها. فقول القلب: هو اعتقاد ما أخبر الله سبحانه به عن نفسه ، وعن أسمائه وصفاته وأفعاله وملائكته ولقائه على لسان رسله. وقول اللسان : الإخبار عنه بذلك ، والدعوة إليه ، والذبُّ عنه، وتبيين بطلان البدع المخالفة له والقيام بذكره ، وتبليغ أوامره.

وعمل القلب: كالمحبة له والتوكل عليه، والإنابة إليه، والخوف منه والرجاء له، وإخلاص الدين له، والصبر على أوامره، وعن تواهيه، وعلى أقداره، والرضا به وعنه، والموالاة فيه، والذل له والخضوع، والإخبات إليه، والطمأنينة به، وغيرذلك من أعمال القلوب، وعمل الجوارح بدونها إما عديم المنفعة أو قليل المنفعة.

وأعسال الجوارح: كالصلاة والجهاد، ونقل الأقدام إلى الجمعة والجماعات، ومساعدة الماجز، والإحسان إلى الحلق ونحوذلك.

ف «إياك نعبد» التزام لأحكام هذه الأربعة ، واقرار بها ، و «إياك نستعين» طلب للإعانية عليها والتوفيق لها ، و «اهدنا الصراط المستقيم» متضمن للتعريف بالأمرين على التقصيل ، وإلهام القيام بهما ، وسلوك طريق السالكين إلى الله بها.

#### • العبودية ذروة الشرف

وجميع الرسل إغا دعوا إلى «إياك نعبد ، وإياك نستمين» فإنهم كلهم دعوا إلى توحيد الله وإخلاص عبادته ، من أولمم إلى آخرهم . فقال نوح لقومه (٩٤٧ه اعبدوا الله مالكم من إله غيره) وكذلك قال هود وصالح وشعيب (٧:٥٩ و٣٧وه ٨) وابراهيم . قال الله تعالى ٣٦:١٦ ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت) وقال (٢٥:٢١ وما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون) وقال تعالى (٢٥:٢١ ، ٥ م يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحًا . إني بما تعملون عليم، وإن هذه أمتكم أمة واحدة . وأنا ربكم فاتقون).

والله تعالى جعل العبودية وصق أكمل خلقه، وأقربهم إليه ..فقال (١٧٢٤ لن يَستَنْكِفَ المسيح أن يكون عبداً لله، ولا الملائكة المقربون. ومن يستنكف عن عبادته و يستكبر فسيحشرهم إليه جميعاً) وقال (٢٠٦٠٧ إن الذين عند ربك لايستكبرون عن عبادته و يسبحونه وله يسجدون) وهذا يبين ان الوقف التام في قوله في سورة الأنبياء (١٩٢٧ وله من في السموات والأرض) هها . ثم يبتدىء (وقن عنده لايستكبرون عن عبادته ولايستحسرون . يسبحون الليل والنهار لايفترون) فهما جلتان تامتان مستقلتان ، أي إن له من في السموات ومن في الأرض عبيداً وملكا. ثم استأنف جلة أخرى فقال (وقن عنده إلى ستكبرون عن عبادته) يعنى لايانفون

عنمها ولايتماظمون ولايستحسرون ، فيعيون و ينقطمون ــ يقال : حَسَر واستحسر ، إذا تعب وأعيا ... بل عبادتهم وتسبيحهم كالنفس لبني آدم. فالأول: وصف لعبيد ربوبيته، والثاني، ومسف لعبيد إلميته. وقال تعالى (٢٥ : ٦٣ ــ ٧٧ وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض (١٧:٣٨ وإذكر عبدنا داود) وقال (٣٨: ٤١ واذكر عبدنا أيوب) وقال (٣٨: ٥٠ واذكر عبادنا إبراهيم وإسحق ويعقوب) وقال عن سليمان (٣٠: ٣٠ نعم العبد إنه أواب) وقال عن المسيح (٥٩:٤٣ إن هو إلا عبد أنعمنا عليه) فجعل غايته العبودية لا الإلهية ، كما يقول أعداؤه النصارى . ووصف أكرم خلقه عليه، وأعلاهم عنده منزلة بالعبودية في أشرف مقاماته . فقال تعالى (٢٥:٢ وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا) وقال تبارك وتعالى (١:٢٥ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده) وقال (١:١٨ الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب) فذكره بالعبودية في مقام إنزال الكتاب عليه، وفي مقام التحدي بأن يأتوا بمثله، وقال (١٩:٧٢ وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لِبَدًّا) فذكره بالمبودية في مقام الدعوة إليه. وقال (١:١٧ سبحان الذي أسرى بعبده ليلا) فذكره بالمبودية في مقام الإسراء. وفي الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال «لا تطروني كما أطرت النصاري المسيح بن مريم فإنما أنا عبد . فقولوا عبد الله ورسوله» وفي الحديث «أنا عبد . آكل كما يأكل العبد، وأجلس كما يجلس العبد» وفي صحيح البخاري عن عبدالله بن عمرو قال «قرأت في التوراة صفة محمد صلى الله عليه وسلم : محمد رسول الله، عبدي ورسولي، سميته المتوكل، ليس بفظ ". ولا غليظ، ولا صَخَّاب بالأسواق، ولا يجزى بالسيئة السيئة، ولكن يعفو و يعفر» .

وجعل الله سبحانه البشارة المطلقة لعباده. فقال تعالى (١٨:٣٩ فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه) وجعل الأمن المطلق لهم. فقال تعالى (١٨:٤٣ ١٩٠ ياعباد لاخوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون. الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين) وعزل الشيطان عن سلطانه عليهم خاصة، وحعل سلطانه على من تولاه وأشرك به. فقال (١٠٤ ٢:١٥ وعباد عبادي ليس لك عليهم سلطان، إلا من اتبعك من الغاوين) وقال (١٠١ ٩٩:١٠ إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون).

وجعل النسي صلى الله عليه وسلم إحسان العبودية أعلى مراتب الدين ، وهو الإحسان . فقال في حديث جبريل ــ وقد سأله عن الإحسان ــ «أن تعبد الله كأنك تراه . فإن لم تكن تراه فإنه يراك».

#### • لزوم (إياك نعبد) لكل عبد الى الموت

قال الله تعالى لرسوله (٩٩:٩٥ واعبد ربك حتى يأتيك اليقين) وقال أهل النار (٤٩:٧٤) لا وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين) واليقين ههنا: هو الوت بإجاع أهل التفسير. وفي الصحيح ... في قصة موت عثمان بن مظعون رصى الله عنه وارضاه ... أن المنبي صلى الله عليه وسلم قال «أما عثمان فقد جاءه اليقين من ربه» أي الموت وما فيه . فلا يتفك العبد من العبودية مادام في دار التكليف ، بل عليه في البرزخ عبودية أخرى لما يسأله الملكان «من كان يعبد؟ ومايقول في رسول الله صلى الله عليه وسلم؟» و يلتمسان منه الجواب . وعليه عبودية أخرى يوم القيامة ، يوم يدعو الله الخلق كلهم إلى السجود . فيسجد المؤمنون . و يبقى الكفار والمنافقون لايستطيعون السجود . فإذا دخلوا دار الثواب والمقاب انقطع التكليف هناك ، وصارت عبودية أهل الثواب تسبيحا مقروناً بأنفاسهم لايجدون له تعبأ

ومن زعم أنه يصل إلى مقام يسقط عنه فيه التعبد، فهوزنديق كافر بالله وبرسوله. وإنحا وصل إلى مقام الكفر بالله، والانسلاخ من دينه. بل كلما تمكن العبد في منازل العبودية كانت عيدوديته أعظم، والواجب عليه منها أكبر وأكثر من الواجب على من دونه. ولهذا كان الواجب على رسول الله صلى الله عليه وسلم ب بل على جميع الرسل ب أعظم من الواجب على أمهم . والواجب على أولى العزم: أعظم من الواجب على من دونهم. والواجب على أولى العلم: أعظم من الواجب على من دونهم. والواجب على أولى العلم: أعظم من الواجب على من دونهم.

## انقسام العبودية الى عامة وخاصة

العبودية نوعان : عامة ، وخاصة :

قالعبودية العامة: عبودية أهل السموات والأرض كلهم لله ، يَرَّهم وفاجرهم، مؤمنهم وكافرهم . فهذه عبودية القبر والملك . قال تعالى (٨٨:١٩ سـ ٩٣ وقالوا اتخذ الرحن ولداً . لقد جشتم شيئاً إذًا . تكاد السموات يَتفَظّرن منه وتَنشَقُ الأرض وتَبخُرُ الجبال هَذّا. أن قصوا للرحن ولداً . إنْ كلُّ من في السموات والأرض إلا آتى الرحن فهذا بدخل فيه مؤمنهم وكافرهم.

وَقُولُ تَمَالُ (١٧:٢٥ ويوم بحشرهم ومايعبدونُ من دون الله . فيقول: أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء؟) فسماهم عباده مع ضلالهم . لكن تسمية مقيدة بالإشارة . وأما المطلقة : ظم

عبى، إلا لأهل النوع الثاني، كما سيأتي بيانه إن شاء الله .

وقال تعالى (٣٩:٣٦ قل اللهم قاطر السموات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون) وقال (٤:٤٠٣ وما الله يريد ظلماً للعباد) وقال (٤٠٤٤ إن الله قد حكم بين العباد) فهذا يشاول العبودية الخاصة والعامة.

وأما النّوع الثاني: فعودية الطاعة والمحمة ، واتباع الأوامر . قال تعالى (١٨:٤٣ ياعبادي الاخوف عليكم اليوم ولا أنتم تحرنون) وقال (١٨:٣٩ فيشر عبّادي الذين يستمعون القول في تعبيد أحسنه) وقال (٢٣:٧٥ ، ٦٤ وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا \* وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما) وقال تعالى عن إبليس (١٥: ٤٠ لاغوينهم اجمعين إلا عبادك منهم المخلصين) وقال تعالى عنهم (١٤: ٤١ إنّ عبادي ليس لك عليهم سلطان).

فالحُلق كلهم عبيد ربوبيته . وأهل طاعته وولايته: هم عبيد الهيته.

ولايجيء في القرآن إضافة العباد إليه مطلقاً إلا لهؤلاء.

وأما وصف عبيد ربوبيته بالعودية: فلا يأتي إلا على أحد خسة أوحه: إما مُتكّرا. كقوله (إن كمل من في السموات والأرض إلا آني الرحمن عبدا) والثامي: معرفا باللام، كقوله (١٤:٠٠ وما الله يريد طلماً للعباد).

الثالت: مقيداً بالإشرة أو محوها ، كموله (أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء).

الراسع: أن يذكروا في عموم عباده . فيمدرجوا مع أهل طاعته في الدكر . كقوله (٢٠٣٩ أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون).

آلحامس : أن يدكروا موصوفين بفعلهم . كقوله (٣٩،٣٩ قل ياعبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله).

وقد يقال : إما سماهم «عباده» إد لم يقنطوا من رحمته ، وأنابوا إليه ، واتبعوا أحسن ما أنزل إليهم من ربهم، فيكونون من عبيد الإلهية والطاعة.

وإنما انقسمت العبودية الى خاصة وعامة ، لأن أصل معمى اللفظة : الدل والخضوع . يقال «طريق مُقبَّد» إذا كمان مُدَللًا موطء الأقدام، و «فلان عَبَّده الحب» إذا كمان مُدَللًا موطء الأقدام، و «فلان عَبَّده الحب» إذا كمان مُدَللًا موطء الأقدام، وأعداؤه خضعوا له قهراً ورغماً.

ونظير انقسام العبودية الى خاصة وعامة: القسام «القنوت» إلى خاص وعام، و «السجود» كذلك. قال تعالى في القنوت الخاص (٩٣٩ أمّن هو قائت آناء الليل ساجدا وقائماً؟ يَحْفَدُرُ الآخرة و يرجورهمة ربه) وقال في حق مريم (١٢:٩٦ وكانت من القائتين) وهو كذر في القرآن.

وقال في القنوت العام (١٧٦:٢ وله من في السموات والأرض كل له قانتون) أي

خاضمون أذلاء.

وقال في السجود الخاص (٢٠٦:٧ إن الذين عند ربك لايستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون) وقال (٥٨:١٩ إذا تتلى عليهم آيات الرحن خَرُّوا سُجَّدًا وَبُكِيًا) وهر كثير في القرآن.

وقال في السجود العام (١٥:١٣ ولله يسجد من في السموات والارض طوعًا وكرمًا وظلاهم بالقُدرُ والآصال).

ولهذا كان هذا السجود الكُرّه غير السجود المذكور في قوله (١٨:٢٢ ألم تر أن الله يسجد له من في السموات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وعمهم بالسجود في سورة النحل (٢٠١٦ ولله يسجد مافي السموات والأرض من دابة والملائكة) وهوسجود الذل والقهر والخضوع . وكل أحد خاضع لر بوبيته ، ذليل لعزته . مقهور تحت سلطانه تعالى.

# • مراتب (إياك نعبد) علماً وعملاً

للعبودية مراتب، بحسب العلم والعمل . فأما مراتبها العلمية فمرتبتان:

إحداهما : العلم بالله . والثانية : العلم بديمه.

فأما العلم به سبحانه ، فخمس مراتب : العلم بذاته ، وصفاته ، وأفعاله ، وأسمائه ، وتنزيهه عما لايليق به .

والعلم بدينه مرتبتان. إحداهما : دينه الأمرى الشرعي. وهو الصراط المستقيم الموصل إليه. والشانية : دينه الجزائي ، المتضمن ثوابه وعقابه . وقد دخل في هذا العلم العلمُ بملائكته وكتبه ورسله.

وأما مراتبها العلمية ، فمرتبتان : مرتبة لأصحاب اليمين ، ومرتبة للسابقين المقربين .

فأما مرتبة أصحاب اليمين: فأداء الواجبات ، وترك المحرمات ، مع ارتكاب المباحات ، وبعص المكروهات ، وترك بعض المستحبات .

وأما مرتبة المقربين : عالقيام بالواجبات والمندو بات . وترك المحرمات والمكروهات، زاهدين فيما لا ينفعهم في معادهم ، متورعين عما يخافون ضرره .

خاصتهم: قد انقلت المباحات في حقهم طاعات وقر بات بحسن النية. في تلقي هذه النعم والآلاء من ربهم العليم الحكيم، الذي ما أعطى عباده هذه النعم إلا ليربيهم بها ، وينمي فيهم ملكات الخير، ويريدهم مها من عناصر الإنسانية الكرمة يرقول بها على معارج الخير والاحسان والرشد والحكمة،

فيكونون من الابرار. فهم في كل شؤونهم وأحوالهم عابدون ذاكرون لربهم الرحن. بكل أنواع الذل والخسوع والمحبدة والإسلام. فهم في حقلهم عابدون، وفي مضاجعهم مع از واجهم عابدون، وفي مضاجعهم مع از واجهم عابدون، وهي كذا لايرون في شيء مما آتاهم الله مايشغلهم عن ربهم وينسيهم أسماء، وما يرود في شيء إلا أنه عنصر جديد من هناصر التربية والإحسان، قيزدادون لمسديها إليهم سبحانه شكراً وحباً وخضوعاً وذلا وإسلاما وطاعة.

فليس في حقهم مباح متساوي الطرفين ، بل كل أعمالهم راجحة . ومَنْ دونهم يترك المباحات مشتغلا عنها بالعبادات . وهؤلاء يأتونها طاعات وقربات . لأهل هاتين المرتبتين درجات لا يحصيها إلا الله.

# • قواعد العبودية

ورحى العبودية على خس عشرة قاعدة. من كمُّلها كمل مراتب العبودية.

وبيانها: أن العبودية منقسمة على القلب ، واللسان، والجوارح. وعلى كل منها عبودية مه.

والأحكام التي للعبودية خسة: واجب، ومستحب، وحرام، ومكروه، ومباح. وهي لكل واحد من القلب، واللسان، والجوارح.

فواجب القلب: منه متفق على وجوبه، ومختلف فيه.

فالمتفق على وجوبه: كالإخلاص، والسوكل، والمحبة، والصبر، والإنابة، والخوف، والرجاء، والخوف، والرجاء، والخوف، والرجاء، والنبة في العبادة. فهذا قدر زائد على الإخلاص. فإن الإحلاص هوإفراد المعبود عن غيره.

ونية العبادة لها مرتبتان.

إحداهما: تمييز العبادة عن العادة.

والثانية : تمييز مراتب العبادات بعضها عن بعض.

والأقسام الثلاثة واجبة.

واتفقت الأمة على وجوب هذه الأعمال على القلب من حيث الجملة.

وكذلك النصح في العبودية . ومدار الدين عليه. وهوبذل الجهد في إيقاع العبودية على الوجه المحبوب للرب الرضي له. وأصل هذا واجب . وكماله مرتبة المقر بين.

وكذلك كل واحد من هذه الواجبات القلبية له طرفان، واجب مستحق، وهومرتبة أصحاب اليمن، وكمال مستحب. وهومرتبة المقربين. وكذلك الصبر واجب باتفاق الأمة ، قال الإمام أحد: ذكر الله الصبرَ في تسعين موضعاً من المقرآن، أو بضعاً وتسعين، وله طرفان أيضاً: واجب مستحق ، وكمال مستحب،

وأما المختلف فيه فكالرضا . فإن في وجوبه قولين:

فمن أوجبه قال: السخط حرام. ولاخلاص عنه إلا بالرضا. وما لا خلاص عن الحرام إلا به فهو واجب.

ومن قال هومستحب ، قال: لم يجىء الأمربه في القرآن ولافي السنة ، بخلاف المسبر، فإن الله أمربه في مواضع كثيرة من كتابه . وكذلك التوكل. قال (١٠١٠ إن كنتم آمَنَّم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين) وأمر بالإنابة . فقال (٣٤:١٥ وأنيبوا الى ربكم) وأمر بالإخلاص كقوله (١٩:٥ وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين) وكذلك الخوف كقوله (١٠:٥ فلا تخفوهم وخافون إن كنتم مؤمنين) وقوله (١٠:٥ فلا تخفوهم واخشون) وقوله (١٠:٥ ووله (١٠:١ يا أيها المذين آمنوا الله وكونوا مع الصادقين) وكذلك المحبة . وهي أفرض الواجبات . إذ هي قلب العبادة المأموريها ، ومُختها وروحها .

وأما الرضا: فإنما جاء في القرآن مدُّحُ أهله، والثناء عليهم. لا الأمر به.

وقد أشكل على بعض الناس اجتماع الرضا مع التألم ، وظن أنهما متباينان وليس كما ظنه. فالمريض الشارب للدواء الكريه متألم به راض به، والصائم في شهر رمضان في شدة الحر متألم بصومه راض به، والبخيل متألم بإخراج زكاة ماله راض بها، فالتألم كما لا ينافي الصبر الإينافي الرضا به.

وهذا الخلاف بينهم، إنما هوفي الرضا بقضائه الكوني، وأما الرضا به ربًا وإلماً ، والرضا بأمره الديني: فمتفق على فرضيته، بل لايصير العبد مسلماً إلا بهذا الرضا: أن يرضى بالله رباً، و بالإسلام ديناً، وعحمد صلى الله عليه وسلم رسولا.

ومن هذا أيضا اختلافهم في الخشوع في الصلاة. وفيه قولان للفقهاء ، وهما في مذهب احمد وغيره.

وعلى القولين اختلافهم في وجوب الإعادة على من غلب عليه الوسواس في صلاته. فأوجبها ابن حامد من أصحاب أحمد، وابو حامد الغزالي في إحيائه، ولم يوجبها أكثر الفقهاء.

واحتجوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرتن سها في صلاته بسجدتي السهوولم يأمره بالإعادة مع قوله «ان الشيطان يأتي أحدكم في صلاته، فيقول: اذكر كذا، اذكر كذا لله يكن يذكر حتى يضل الرجل أن يدري كم صلى» ولكن لانزاع أن هذه الصلاة لايثاب على شيء منها إلا بقدر حضور قلبه وخضوعه. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم «إن

العبد لينصرف من الصلاة ولم يكتب له إلا نصفها ، ثلثها ، ربعها حتى بلغ عشرها» وقال ابن عباس رضى الله عنهما «ليس لك من صلاتك إلا ماعقلت منها» فليست صحيحة باعتبار آنا لا نأمره بالإعادة ، ولاينبغي أن يعلق لفظ الصحة عليها ، وإن سميت صحيحة باعتبار أنا لا نأمره بالإعادة ، ولاينبغي أن يعلق لفظ الصحة عليها . فيقال «صلاة صحيحة» مع أنه لايثاب عليها فاعلها ، والقول بأن الصلاة التي لاخشوع فيها ألتة ولا تدر للقراءة والذكر تسمى صحيحة ، منى على أن كلمة «المصحة» ، إنها تطلق على ما اجتمعت الشروط الاصطلاحية في أعمالها الدنية الظاهرة ، دون الاعمال الباطنة كالإحلاس ، كما تطلق في عرف الاطباء على سلامة الجسد . دون سلامة النعس مى فساد المقائد والأخلاق . وصحة الصلاة بهذا المنى لا تقتفي سقوط الفرض وعدم المؤاخذة في الآخرة . والمراد أنها صحيحة ظاهراً كتسمية المنافق مسلماً في الظاهر .

· والقصد: أن هذه الأعمال: \_ واجبها ومستحبها \_ هي عبودية القلب. فمن عطلها فقد عطل عبودية اللك، وإن قام بعبودية رعبته من الجوارح.

والمقصود: أن يكون ملك الأعضاء \_ وهو القلب \_ قائماً بعبوديته لله سبحانه، هو ورعيته. وأما المحرمات التي عليه: فالكبر، والرياء، والعجب، والحسد، والغفلة، والنفاق. وهي نوعان: كفر، ومعصية.

· فالكفر: كالشك، والنفاق، والشرك، وتواسها.

والمعصية نوعان: كبائر، وصغائر.

فالكبائر: كالرياء، والعجب، والكبر، والعخر، والخيلاء، والقنوط من رحمة الله، واليأس من روح الله، والأمن من مكر الله ، والفرح والسرور بأذى المسلمين، والشماتة بمصيبتهم، ومحبة أن تشيع الهاحشة فيهم، وحسدهم على ما آتاهم الله من فضله، وتمني روال ذلك عنهم، وتوايع هذه الأمور التي هي أشد تحرياً من الزنا، وشرب الخمر وغيرهما من الكبائر الظاهرة. ولا صلاح للقلب ولا للجسد إلا باجتنابها، والتوبة منها. وإلا فهوقلب فاسد. وإذا فسد القلب فسد البدن.

وهذه الآمات إنما تنشأ من الجهل بعبودية القلب ، وترك القيام بها.

فوظيفة «إياك نعبد» على القلب قبل الجوارح. فإذا جهلها وترك القيام بها امتلأ بأضدادها ولابد. و بحسب قيامه بها يتخلص من أضدادها.

وهـذه الأمـور ونـحـوهـا قـد تـكـون صغائر في حقه وقد تكون كبائر ، بحسب قوتها وغلظها، وخفتها ودقتها.

ومن الصغائر أيضاً: شهوة المحرمات وتمنيها. وتفاوت درجات الشهوة في الكبر والصغر، بحسب تفاوت درجات المشتقى. فشهوة الكفر والشرك: كفر. وشهوة البدعة: فسق. وشهوة الكياتر: معصية. فإن تركها لله مع قدرته عليها أثيب. وإن تركها عجزاً بعد بذله مقدوره في تحصيلها: استحق عقربة الفاعل، لتنزيله منزلته في أحكام الثواب والعقاب، وإن لم ينزل منزلته في أحكام الشرع. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم «إذا تواجه المسلمان بسيفيهما، في أحكام الشرع. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم «إذا تواجه المسلمان بسيفيهما، فالمقتول في النار. قالوا: هذا القاتل. يارسول الله. فما بال المقتول؟ قال: إنه كان حريصاً على قتل صاحبه، فنزله منزلة القاتل، لحرصه على قتل صاحبه، في الإثم دون الحكم. وله نظائر كثيرة في النواب والعقاب.

وقد علم بهذا مستحب القلب وساحه.

#### • عبودية اللسان

وأما عبوديات اللسان الخمس . فواجعها : النطق بالشهادتين، وتلاوة مايلزمه تلاوته من المقرس ومع والمان الخمس . فواجعها : النطق بالأذكار الواجبة في الصلاة التي أمر الله بها ورسوله، كما أمر بالتسبيح في الركوع والسجود، وأمر يقول «ربنا ولك الحمد» بعد الاعتدال، وأمر بالتكبر.

ومن واجبه: رد السلام. وفي ابتدائه قولان.

ومن واحبه: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وتعليم الجاهل، وإرشاد الضال، وأداء الشهادة المتعينة، وصدق الحديث.

وأما مستحبه: فتلاوة القرآن، ودوام ذكر الله، والمداكرة في العلم الىافع، وتوابع ذلك.

وأما محرمه: فهو النطق بكل ما ينفصه الله ورسوله، كالنطق بالندع المحالفة لما بعث الله به رسوله، والدعاء إليها ، وتحسينها وتقويتها، وكالقذف وسب المسلم، وأذاه بكل قول، والكدب ، وشهادة الزور ، والقول على الله بلا علم. وهو أشدها تحريما.

ومكروهه : التكلم بما تَرْكة خير من الكلام به، مع عدم العقوبة عليه.

وقد احتلف السلف: هل في حقه كلام مباح ، متساوى الطرفين؟ على قولين. ذكرهما ابن لمسذر وغيره. أحدهما : أنه لايخلو كل مايتكلم به: إما أن يكون له أو عليه. وليس في حقه شيء لا له ولا عليه.

و"حتجوا بأنه يكتب عليه كلامه كله. ولايكتب إلا الخير والشر.

وقالت طائعة: بل هذا الكلام مباح، لاله ولاعليه، كما في حركات الجوارح.

قَ لَوا: لأن كثيرا من الكلام لايتعلق به أمر ولابهي. وهذا شأن المباح.

والتحقيق: أن حركة اللسان بالكلام لا تكون متساوية الطرفين ، بل إما راجعة وإما

رجوحة. لأن للسان شأناً ليس لسائر الجوارح، وأكثر ما يُكِبُ الناس على مناخرهم في النار حصائد ألسنتهم. وكل مايتلفظ به اللسان فإما أن يكون مما يرضى الله ورسوله أو لا فإن كان كذلك فهو الراجح ، وإن لم يكن كذلك فهو المرجوح . وهذا بخلاف حركات سائر الجوارح . فإن صاحبها ينتفع بتحريكها في المباح الستوي الطرفين، لما له في ذلك من الراحة والمنفقة، فأبيح له استعمالها فيما فيه منفعة له، ولا مضرة عليه فيه في الآخرة. وأما حركة اللسان بما لاينتفع به فلا يكون إلا مضرة.

وربا كانت الجوارح في الحركة ... مضرة ، ومنفعة ، ومسؤولية سواء ، وظهير ذلك من اللسان: إمّا هو لكثرة استعمال الإنسان له . فهو متنبه له ، وغافل عن الجوارح الأخرى وخصوصاً السمع والبصر. فإن قيل : فقد يتحرك ما فيه منفعة دنيوية مباحة مستوية الطرفين. فيكون حكم حركته حكم ذلك القمل.

قيل: حركته بها عند الحاجة اليها راجحة، وعند عدم الحاجة إليها مرجوحة لا تفيده. فتكون عليه لا له.

قان قيل : فإذا كان الفعل متساوي الطرفين، كانت حركة اللسان التي هي الوسيلة إليه كذلك، إذ الوسائل تابعة للمقصود في الحكم.

قيل: لايلزم ذلك . فقد يكون الشيء مباحاً ، بل واجباً ، ووسيلته مكروهة \_ كالوفاء بالطاعة المنذورة \_ هو واجب ، مع أن وسيلته \_ وهو النذر \_ مكروه منهى عنه . وكذلك الحلف المكروه مرجوح ، مع وجوب الوفاء به أو الكفارة، وكذلك سؤال الحلق عند الحاجة مكروه ، ويباح له الانتفاع بما أخرجته له المسألة. وهذا كثير جداً . فقد تكون الوسيلة متضمنة مفسدة تكره أو نحرم لأجلها، وما جعلت وسيلة إليه ليس بحرام ولامكروه.

#### • عبودية الجوارح

وأما العبوديات الخمس على الجوارح: فعل خس وعشرين مرتبة أيضاً. إذ الحواس خسة . وعلى كل حاسة خس عبوديات.

فعلى السمع: وجوب الإنصات ، والاستماع لما أوجبه الله ورسوله عليه من استماع الاسلام والأيمان وفروضهما، وكذلك استماع القراءة في الصلاة اذا جهر الامام بها، واستماع الخطبة للجمعة، في أصح قولي العلماء.

ويحرم عليه استماع الكفر والبدع ، إلا حيث يكون في استماعه مصلحة راجحة: من ردّه، أو

الشهادة على قائله، أوزيادة قوة الايمان والسنة بمعرفة ضدهما من الكفر والبدعة ونحوذلك .

وكذلك استمعاع أصوات النساء الأجانب التي تُخشى الفتنة بأصواتهن، إذا لم تدع إليه حاجة: من شهادة، أو معاملة ، أو استفتاء، أو محاكمة، أو مداواة ونحوها.

وكذلك استماع المعازف، وآلات الطرب واللهو، كالعود والطنبور والبراع وتحوها. ولايجب عليه سَدُّ أذنه إذا سمع الصوت ، وهولا يريد استماعه ، إلا اذا خاف السكون إليه والإنصات . فحيتذ يجب لتجنب سماعها وجوبّ سد الذرائع.

ونظير هذا : نظرة الفجاءة لاتحرم على الناظر ، وتحرم عليه النظرة الثانية إذا تعمدها.

وأما السمع المستحب: فكاستماع المستحب من العلم ، وقراءة القرآن، وذكر الله ، واستماع كل ما يجه الله ، وليس بفرض.

والكروه : عكسه . وهو استماع كل مايكره ولايعانب عليه.

والمباح ظاهر.

وأما النظر الواجب: قالتظر في المصحف، وكتب العلم عند تعين تعلم الواجب منها، والنظر إذا تعين لتسييز الحلال من الحرام في الأعيان التي يأكلها أو ينفقها أو يستمتع بها، والأمانات التي يؤديها إلى أربابها ليميز بينها، وتحوذلك.

والنظر الحرام: النظر إلى الاجتبيات لشهوة مطلقاً ، وبغيرها إلا لحاجة ، كنظر الحناطب ، والمستام والمعامِل، والشاهد، والحاكم، والطبيب، وذي المحرم.

والمستحب: النظر في كتب العلم والدين التي يزداد بها الرجل إيماناً وعلما، والنظر في آيات الله المشهودة، ليستدل بها على توحيده ومعرفته وحكمته، وذلك أوجب الواجبات. فإنه قد ورد الأمر المشد به في القرآن كثيراً جداً، وحاء التوعد الشديد لمن عمى وفقل عن آيات الله الكونية . فإن العمى عنها مؤد ولابد الى التكذيب بآيات الله في الأنفس والآفاق، ومن المحال أن يكون إيمان بالله وكتابه ورسوله إلا شمرة التفكر في آيات الله في الأنفس وفي الآفاق.

والمكروه: فضول النظر الذي لامصلحة فيه. فإن له فضولاً كماللسان فضول. وكم قاد فضولها الى فضول عَزَّ التخلص منها، وأعيى دواؤها. وقال بعض السلف: كانوا يكرهون فضول النظر، كما يكرهون فضول الكلام.

والمباح: النظر الذي لامضرة فيه في العاجل والآجل ولامنفعة.

ومن النظر الحرام: النظر الى العورات . وهي قسمان.

عورة وراء الثياب وعورة وراء الأ بوأب.

ولو نظر في العورة التي وراء الأ بواب فرماه صاحب العورة ، ففقاً عينه ، لم يكن عليه شيء،

ودهبت هدرا، بنص رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق على صحته عند البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال «من اطلع في بيت قوم بغير إذنهم، فقد حل لهم أن يفقأوا عينه» ورواه أبو داود، وفيه «ففقأوا عينه فقد حدوت».

وهذا إذا لم يكن للناظر سبب يباح النظر لأجله، كعورة له هناك ينظرها، ، أو ريبة هو مأمور ـــ أو مأذون له ـــ في الاطلاع عليها.

وأما الذوق الواجب: فتناول الطعام والشراب عند الاضطرار إليه، وحوف الموت. فإن تركه حتى مات مات عاصياً قاتلا لنفسه. قال الإمام أحمد وطاو وس. من اضطر إلى أكل الميتة فلم يأكل حتى مات ، دخل النار.

والذوق الحرام: كذوق الحمر، والسموم القاتلة. والذوق المنوع منه للصوم الواجب.

وأما المكروه: فكذوق المشبهات ، والأكل فوق الحاجة ، ودوق طعام الفحاءة. وهو الطعام الذي تفحأ آكله. ولم يُرد أن يدعوك إليه ، وكأكل أطعمة المراثين في الولائم والدعوات ونحوها، وفي السنن: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم «نهى عن طعام المتبارين» ودوق طعام من يطعمك حياء منك لابطيبة نفس.

والذوق المستحب: أكل مايعينك على طاعة الله عز وجل ، مما أذن الله فيه . والأكل مع الضيف ليطيب له الأكل ، فينال منه غرضه . والأكل من طعام صاحب الدعوة الواجب إجابتها أوالمستحب.

وقد أوجب بعض الفعهاء الأكل من الوليمة الواجب إحابتها، للأمر به عن الشارع. والدوق الماح: ما لم يكن فيه إثم ولا رجحان.

وأما تعلق العبوديات الحمس محاسة الشّم، فالشم الواحب: كل شم تعين طريقاً للتمييز بين الحلال والحرام، كالشم الدي تعلم به هده العين هل هي حديثة أوطية؟ وهل هي سم قاتيل او لامضرة فيه؟ او يمير به بين مايملك الانتفاع به، وما لايملك؟ ومن هدا شم المقوّم، وربُّ الخِبْرة، عند الحكم بالتقويم ، وتحود لك.

وأما الشم الحرام: فالتنعمد لشم الطيب في الإحرام، وشم الطيب المغصوب والمسروق، وتعمد شم الطيب من الساء حشية الافتتان بما وراءه.

وأما الشم المستحب: فشم مايعينك على طاعة الله، و يقوى الحواس، و يسط النفس للعلم . والعمل. ومن هذا: هدية الطيب والريحان إذا أهديت لك.

ففي صحيح مسلم عن السي صلى الله عليه وسلم «من غرض عليه ريحان فلا يرده. فإنه طيب الربح، خفيف المحمل».

والمكروه: كشم طيب الطُّلَمة، وأصحاب الشبهات، ونعوذلك.

والمباح: مالامتع فيه من الله ولا تَبِعة، ولافيه مصلحة دينية، ولا تعلق له بالشرع.

وأما تعلق هذُّهُ أَلِحْبُسة بحاسة اللمس، قاللمس الواجب: كلمس الزوجة حين يجب جاحها .

والحرام: لمن مالا يمل من الأجنبيات.

والمستحب: إذا كان فيه غض بصره، وكف نفسه عن الحرام، وإعفاف ألهل.

والمكروه: لمس الزوجة في الإحرام للذة. وكذلك في الاعتكاف، وفي الصيام، إذا لم يأمن على نفسه، ولس فخذ الرجل، إذا قلنا: هي عورة.

والمباح: مالم يكن فيه مفسدة ولامصلحة دينية.

وهذه الراتب أيضاً مُرتَّبة على البطش باليد، والمثي بالرجل. وأمثلتها لاتخنى.

قالتكسب المقدور للنفقة على نفسه وأهله وهياله: واجب. وفي وجوبه لقضاء دينه خلاف. والمسحيح : وجوبه ليمكنه من أداء دينه ، ولا يجب لإخراج الزكاة، وفي وجوبه لأداء فريضة الحج فظر ، والأقوى في الدليل : وجوبه لدخوله في الاستطاعة ، وتمكنه بذلك من أداء النسك. والمشهور عدم وجوبه.

ومن البطش الواجب: إعانة اللضطر ، ورمى الجمار.

والحرام: كقتل النفس التي حرم الله قتلها، ونهب المال المعموم، وضرب من لا يحل ضربه، ونحو ذلك وكأنواع اللعب المحرم بالنص كالنود، أو ماهو أشد تحرياً منه عند أهل المدينة كالشطرنج، أو مثله عند فقهاء الحديث كأحمد وغيره، أو دونه عند بعضهم. ونحو كتابة البدع المخالفة للسنة تصنيفاً أو نسخا، إلا مقروناً بردها ونقضها، وكتابة الزور والظلم، والحكم الجائر، والمقذف والتشبيب بالنساء الأجانب، وكتابة مافيه مضرة على المسلمين في دينهم أو دنياهم، ولاسيما إن كسبت عليه مالا (٧٩:٢ فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون) وكذلك كتابة المفتي على الفتوى ما يخالف حكم الله ورسوله، إلا أن يكون مجتهداً غطئاً، فالإثم موضوع عنه.

وأما المكروه: فكالعبث واللعب الذي ليس محرام ، وكتابة مالا فائدة في كتابته، ولامنفعة فيه في الدنيا والآخرة.

والمستحب: كتابة كل مافيه منفعة في الدين، أو مصلحة لمسلم، والإحساد بيده بأن يعين صابعاً، أو يصنع لأخرق، أو يُغرغ من ذاوه في دلو المستسقى، أو يحمل له على دانته، أو يمسكها حسمى يحمل عليها، أو يعاونه بيده فيما يحتاج إليه ونحوذلك. ومنه: لمس الركن بيده في الطواف، وفي تقبيلها بعد اللمس قولان.

والمباح: مالا مضرة فيه ولا ثواب.

وأما المشي الواجب: فالمشي إلى الجمعات والجماعات، في أصع القولين، لبضمة وعشرين دليلا، مذكورة في غير هذا الموضع. والمشى حول البيت للطواف الواجب. والمشى بين الصفا والمروة بنفسه أو مركوبه، والمشي إلى حكم الله ورسوله إذا دُعى اليه، والمشى الى صلة رحمه، و بر والمشي الى مجالس العلم الواجب طلبه وتعلمه، والمشى الى الحج إذا قربت المسافة ولم يكن عليه فيه ضرر.

والحرام: المشي الى معصية الله ، وهو من رَجْل الشيطان. قال تعالى (١٤:١٧ وأجلب عليهم بخيلك ورِّجلك) قال مقاتل: استمن عليهم بركبان جندك ومُشاتهم. فكل راكب وماش في معمية الله فهو من جند ابليس.

وكذلك تتعلق هذه الأحكام الخمس بالركوب أيضاً.

فواجبه: في الركوب في الغزو، والجهاد، والحبج الواجب.

ومستحبه: في الركوب المستحب من ذلك ، ولطلب العلم، وصلة الرحم، وبر الوالدين. وفي الوقوف بعرفة نزاع: هل الركوب فيه أفضل، أم على الأرض؟ والتحقيق: أن الركوب أفضل إذا تضممن مصلحة : من تعليم للمناسك ، واقتداء به، وكان أعون على الدعاء . ولم يكن فيه ضرر على الدابة.

وحرامه: الركوب في معصية الله عز وجل.

ومكروهه: الركوب للهو واللعب، وكل ماترعُه خير من فعله.

ومباحه: الركوب لما لم يتضمن فوت أجر ، ولاتحصيل وزر.

فهذه خسون مرتبة على عشرة أشياء: القلب ، واللسان، والسمع، والبصر، والأنف، والقم، واليد، والرجل، والفرج، والاستواء على ظهر الدابة.

# عظظافطالنة

وقد اكشرَ الناسُ القولَ في صفة منازل «إياك نعبد» التي ينتقل فيها القلب منزلةً منزلة في حال سيـره الى الله تعالى ، واكثروا في عمدها ، فمنهم تمن جَعَلها الفاً، ومنهم تمن جَعلها مائة ، ومنهم من زاد ونقص ، فكلُّ وصَفَها بحسب سيره وسلوكه.

ولأرباب السلوك اختلاف كثير في عدد المقامات وترتيبها، وكلِّ يصف منازل سيره، وحال سلوكه. ولهم اختلاف في بعض منازل السير: هل هي من قسم الأحوال؟ والغرق بينهما: أن المقامات كسبية. والأحوال وهبية. ومنهم من يقول: الأحوال من نتائج المقامات. والمقامات نتائج الأعمال، فكل من كان أصلح عملا كان أعلى مقاما، وكل من كان أعلى مقاما كان أعظم حالا.

والصحيح في هذا: أن الواردات لها أسماء باعتبار أحوالها، فتكون لوامع و بوارق ولوائح عند أول ظهورها و بُدوّها، كما يلمع البارق و يلوح عن بعد، فإذا نازّلته و باشرها فهي أحوال ، قإذا تمكنت مه وثبتت له من غير انتقال فهي مقامات. وهي لوامع ولوائح في أولها ، وأحوال في أوسطها، ومقامات في نهاياتها. فالذي كان بارقا هو بعينه الحال. والذي كان حالا هو بعينه المقال . وهذه الاسماء له ماعتبار تعلقه بالقلب ، وظهوره له ، وثباته فيه .

فالحال ثمرة العلم ولايصفوحال إلا بصفاء العلم المثمر له.

وعلى هذا ، فان الحال هو تكيّف القلب وانصباغه بحكم الواردات ، فهويدعوصاحبه الى المقام الدى حاء منه الوارد، كما تدعوه رائحة البستان الطيبة الى دخوله والمقام فيه.

وهذا لأن الرحل قد يكون عالما بالشيء ولايكون متصماً بالتحلق به واستعماله. فالعلم شيء والحال شيء آخر. فعلم العشق، والصحة، والشكر، والعافية عبر حصولها والا تصاف بها. فإذا غلب عليه حال تلك المعلومات صار عليه بها كالمغفول عنه. وليس مجففول عنه. بل صار الحكم للحال.

فان العبد يعرف الخنوف من حيث العلم. ولكن إذا اتصف بالحنوف ، وباشر الحنوف قلبه : غلب عليه حال الحنوف والانزعاج ، واستغرق علمه في حاله. فلم يذكر علمه لغلة حاله عليه.

ومّنْ هذه حالة فقد ظفر بالاستقامة. لأن العلوم إدا أثمرت الأحوال: كانت عنها الاستقامة في الأعمال. ووقوعها على وجه الصواب. وتحقق صاحبها في الإشارة الى ماوجده من الأحوال. ولم تكن إشارته عن تخمين وظن وحسبان. واستحق اسم النسبة ـ في صحة المعبودية ـ الى الرحن عز وجل. لقوله (٢:١٥ إن عبادي ليس لك عليهم سلطان) وقوله (٢:٧٦ ـ ٧٦ وعباد الرحن الذين بمشون على الأرض مَوْنا ـ الآبات) وقوله (٢:٧٦ ـ ٢٦ وعباد الرحن الذين بمشون على الأرض مَوْنا ـ الآبات) وقوله (٢:٧٦ ـ ٢١

عينا يشرب بها عباد الله) وقوله (٦٨:٤٣ ياعبادي لاخوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون).

والمقصود: أن هذا قد انتقل من أحكام العمل وحده الى أحكام العمل بالحال المصاحب للعلم . فهو عامل بالمواجيد الحالية، المصحوبة بالعلوم النبوية . فان انفراد العلم عن الحال تعطيل وبطالة ، وانفراد الحال عن العلم: كفر وإلحاد. والأكمل: أن لاينيب عن شهود العلم بالحال ، وإن استغرقه الحال عن شهود العلم ، مع قيامه بأحكامه : لم يضره.

وقد ينسلخ السالك من مقامه كما ينسلخ من الثوب، و ينزل إلى ما دونه. ثم قد يعود أليه، وقد لايعود.

ومن المقامات : مايكون جامعاً لمقامين.

ومنها مايكون جامعاً لأكثر من ذلك.

ومنها مايندرج فيه جميع المقامات. فلا يستحق صاحبه اسمه إلا عند استجماع جميع قامات فه.

فالتوبة جامعة لمقام المحاسبة ومقام الخوف، لايتصور وجودها بدونهما.

و «التوكل» حامع لمقام التفويض والاستعانة والرضا . لايتصور وجوده بدونهما.

و «الرجاء» حامع لمقام الخوف والإرادة.

و «الحوف» حامع لمقام الرجاء والارادة.

«والانابة» جامعة لمقام المحبة والخشية . لايكون العبد منيباً إلا باجتماعهما .

و «الإخبات» له جامع لمقام المحبة والذل والخضوع. لايكمل أحدها بدون الآحر إخباتًا.

و «الزهد» حامع لمقام الرضة والرهبة . لايكون راهداً من لم يرغب فيما يرجونفعه ، و رهب مما يخاف ضرره.

ومقيام «المحمة» جامع لمقام المعرفة والحوف والرجاء والإرادة . فالمحبة معنى يلتئم من هذه الأربعة . وبها تحققها.

ومقام «الخشية» جامع لمقام المعرفة بالله، والمعرفة بحق عبوديته. فمتى عرف الله وعرف حقد اشتدت خشيته له. كما قال تعالى (٢٨:٣٥ إنما يخشى الله عن عباده العلماء) فالعنماء به و سأمره هم أهل خشيته. قال النبي صلى الله عليه وسلم «أنا أعلمكم بالله وأشدكم له خشية».

ومقام «الهيبة» حامع لمقام المحمة والإجلال والتعطيم.

ومقام «الشكر» جامع لجميع مقامات الإيمان. ولدلك كان أرفعها وأعلاها. وهو فوق

«الرضا» وهو يتضمن «الصبر» من غير عكس. و يتضمن «التوكل» و «الانابة» و «الحب» و «الرضا» و «الخبات» و «الحب اسمه و «الاخبات» و «الخشوع» و «الرجاء» فجميع المقامات مندرجة فيه. لايستحق صاحبه اسمه على الاطلاق الا باستجماع المقامات له. ولهذا كان الإيمان نصفين: نصف صبر، ونصف شكر. والصبر داخل في الشكر م فرجع الايمان كله شكراً . والشاكرون هم أقل العباد، كما قال تعالى 11:34 وقليل من عبادى الشكول .

ومقام «الحياء» جامع لمقام المعرفة والمراقبة.

ومقام «الأنس» جامع لمقام الحب مع القرب. فلو كان المحب بعيداً من عجبوبه لم يأنس به. ولو كان قريباً من رجل ولم يجبه لم يأنس به، حتى يجتمع له حبه مع القرب منه.

ومقام «الصدق» جامع للإخلاص والعزم . فباجتماعهما يصح له مقام الصدق. ومقام «المراقبة» جامع للمعرفة مع الحشية . فبحسبهما يصح مقام المراقبة.

ومقام «الطمأنينة» جامع للإنابة والتوكل، والتفويض والرضا والتسليم. فهرمعنى ملتئم من هذه الأمور. إذا اجتمعت صار صاحبها صاحب طمأنينة. ومانقص منها نقص من الطمأنينة.

وكدلك «الرغبة» و «الرهبة» كل منهما ملتئم من «الرجاء» و «الحنوف» والرجاء على الرغبة أغلب، والحنوف على الرهبة أغلب.

وكل مقام من هذه المقامات فالسالكون بالسبة إليه نوعان: أبرار، ومقربون. فالأ برار في أذياله، والمقربون في ذروة سنامه. وهكذا مراتب الايمان جميعها . وكل من النوعين لا يحصى تفاوتهم، وتفاضل درجاتهم إلا الله.

و «المريد» في الاصطلاح: هو الذي قد شرع في السير الى الله. وهو فوق العابد، ودون المواصل. وهذا اصطلاح بحسب حال السالكين. وإلا فالعابد مريد، والسالك مريد، والواصل مريد. فالإرادة لا تفارق العبد مادام تحت حكم العبودية.

و «المعارف» فوق السالك. ولايفارقه السلوك ، لكنه مع السلوك قد ظفر بالمعرفة ، فأخد منها اسما أخص من اسم السالك ، وهكذا الشأن في سائر المقامات والأحوال ، فإنها لاتفارق من ترقى فيها، ولكن إذا ترقى في مقام أخذ اسمه ، وكان أحق به مع ثبوت الأول له.

والمتكلمون في هذا الشأن يُرجعون «المعرفة» على «العلم» جداً. وكثير منهم لايرفع بالعلم رأساً. و يعده قاطعاً وحجاباً دون المعرفة. وأهل الاستقامة منهم: أشد الناس وصية للمريدين ما لمعلم. وعندهم: أنه لايكون ولى الله كامل الولاية من غير أولى العلم أبداً. فما اتخذ الله ولا يتخذ ولياً جاهلا. والجهل رأس كل بدعة وضلالة ونقص. والعلم أصل كل خير وهدى وكمال.

والفرق بين «المعلم» و «المعرفة» عند اهل الاستقامة من المتكلمين في هذا الشأن: ان 
«المعرفة» عندهم هي العلم الذي يقوم العالم بجوجبه ومقتضاه . فلا يطلقون المعرفة على مدنول 
العلم وحده ، بل لايصفون بالمعرفة إلا من كان عالماً بالله، و بالطريق الموصل الى الله، و بالخاتها 
وقواطعها . وله حال مع الله تشهد له بالمعرفة . فالعارف ... عندهم ... من عرف الله سبحانه 
بأسمائه وصفاته وأفعاله . ثم صدق الله في معاملته . ثم اخلص له في قصوده ونياته . ثم انسلخ 
من اخلاقه الرديشة وآفاته ، ثم صدق الله في معاملته . ثم جرد الدعوة اليه وحده بما جاء به رسوله ، 
نعمه و بلياته . ثم دعا اليه على بصيرة بدينه وآياته . ثم جرد الدعوة اليه وحده بما جاء به رسوله ، 
ولم يَشُبها بآراء الرجال وأذواقهم ومواجيدهم ومقاييسهم ومعقولا تهم . ولم يزن بها ماجاء به 
الرسول عليه من الله أفضل صلواته . فهذا الذي يستحق اسم العارف على الحقيقة ، إذا سمى به 
غيره على الدعوى والاستعارة .

وحقيقة الفرق بين العلم والمعرفة من وجوه:

أحدها: ان «المعرفة» تتعلق بذات الثيء، و «العلم» يتعلق بأحواله, فتقول: عرفت أباك، وعلمته صالحاً عالماً. ولذلك جاء الأمر في القرآن بالعلم دون المعرفة. كقوله تعالى (١٧:٤٧ فاعلم أنه لا إله إلا الله) وقوله (٩٨:٥ اعلموا أن الله شديد العقاب) وقوله (١٤:١ فاعلموا أنّما أنول بعلم الله).

فالمعرفة: حضور صورة الشيء ومثاله للعلمي في النفس . والعلم : حضور أحواله وصفاته ، ونستها اليه . فالمعرفة : تشبه التصور . والعلم : يشبه التصديق .

الشاني: ان «المرقة» \_ في الغالب \_ تكون لا غاب عن القلب بعد ادراكه فإذا ادركه قيل: عرفه ، أو تكون لا وصف له بصفات قامت في نفسه . فإذا رآه وعلم أنه الموصوف بها قيل: عرفه ، قال الله تعالى (١٠:٥٥ و يوم نحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم) وقال تعالى (١٠:٥٥ وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه . فعرفهم وهم له منكرون) وقال (٢: ٣٠ الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم) لما كانت صفاته معلومة عندهم ، فرأوه : عرفوه بتلك الصفات . وفي الحديث الصحيح «إن الله تعالى يقول للخر أهل الجنة دخولا: أنعرف الزمان الذي كنت فيه؟ فيقول: نعم . فيقول: تَمن فيتمنى على ربه » وقال تعالى (٢: ٨٩ وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا . فلما جاءهم ماعرفوا كفروا به) فالمرفة : تشبه الذكر للثيء . وهو حضور ماكان غائباً عن الذكر ولهذا كان ضد المرفة : الإنكار وضد العلم : الجهل . قال تعالى (٢ : ٨٣ يعرفون تعمة الله ثم ينكرونها) و يقال : عرف الحق فاقر به . وعرفه فأنكره .

وقد وقع في القرآن لفظ «المعرفة» ولفظ «العلم» فلفظ «المعرفة» كقوله (مما عرفوا من الحق) وقوله (١٤ و٦: ٣٠ الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم).

وأما لفظ «العلم» فهو أوسع إطلاقاً . كتوله (١٩:٤٧ قاعلم أنه لا إله إلا الله) وقوله (١٨:٤٠ شهد الله أنه لا إله إلا هو الآية) وقوله (١٩:٤٠ وقل (٢:٤٠ والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق) وقوله (١٤:٣٠ وقل رب زدني علماً) وقوله (٢١:١٣ قل: هل أفسمن يعلم أنها أثرل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى؟) وقوله (٢٣٠ قل: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟) وقوله (٢٠:٥ وقال الذين أوقوا العلم والإبمان، لقسد لبشتم في كتاب الله الى يوم البعث) وقوله (٢٨:٥٠ وقال الذين أوقوا العلم؛ ويلكم ثواب الله حير لمن آمن وعمل صالحاً) وقوله (٢٨:٢٨ وقال الذين أفقوا الفريها فلمناس، وما يعقلها إلا العالمون) وقوله (٢٧:٥ والله واعلموا أنكم ملاقوه) وقوله (١٤:١١) اعلموا أنما الحياة المعارف وقوله (١٤:١١) وقوله (١٤:١١) وقوله (١٤:١١) وقوله (١٤:١١) علموا أنما المها الله واعلموا أنكم ملاقوه) وقوله (١٤:١١)

واختار سيحانه لنفسه اسم «(العلم» وماتصرف منه . فوصف نفسه بأنه عالم، وعليم، وعليم، وعليم، وعليم، وعليم، وعليم، وعلام، وعليم، وعلام، وعليم، وعلام، وعليم، وعلام، وعليم، وعلام، وعلام، وعليم، وعلام، وتلام، وعليم، وعليم، وتلام، وتلام، والمذي اختاره الله لنفسه أكمل نوعه المشارك له في معناه، ومن هاهنا تدرك ان هؤلاء القيم قي ألك عروجا أعطاوا حين رجحوا اصطلاح «المعرفة» واكثروا الدندنة حوله ، وانما جاريناهم في ذلك عروجا من الحلاف، وحرصا على المعانى المباركة الصائبة الكثيرة التي وصفوا بها العارفين.

وإنما جاء لفظ «المرفة» في القرآن في مؤمنى أهل الكتاب خاصة . كقوله (Aa: 0 ذلك بمأن منهم قسيسين ورهباناً وأنهم لايستكبرون ــ إلى قوله ــ مما عرفوا من الحق) وقوله والذين آنيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم).

والسالكون ضربان ايضاً من باب آخر: سالكون على الحال، ملتقتون الى العلم . وسالكون على الحال، ملتفتون الى العلم . وسالكون على العلم ، ملتفتون الى الحال ، حتى كأنهما غيران وحزبان ، وكل فرقة منهما لا تأتمين بالأخرى ، ولا تعاشرها إلا على إغماض ونوع استكراه.

وهذا من تقصير الغريقين ، حيث ضَمف أحدهما عن السير في العلم. وضعف الآخير من الحال في العلم . وضعف الآخير من الحال في العلم . فأخذ هؤلاء العلم، وسَبعته وضوره . ورجحوه . وأخذ هؤلاء الحال وسلطانه وتمكينه . ورجحوه . وصار الصادق الضعيف من الفريقين : يسير بأحدهما ملتفتاً الى الآخر.

فهذا مطيع للحال. وهذا مطيع للعلم. لكن المطيع للحال متى عسى به العلم: كانِ منقطعاً

محجوماً ، وإن كان له من الحال ما عساه أن يكون. والمطيع للعلم متى أعرض به عن الحال كان مضيعا منقوصاً ، مشتعلا بالوسيلة عن الغاية.

وصاحب التمكين: يتصرف علمه في حاله. ويحكم عليه فيقاد لحكمه، و يتصرف حاله في علمه . فيجيبه و يلبي دعوته . فهذه حال في علمه . فيجيبه و يلبي دعوته . فهذه حال الكمل من هذه الأمة . ومن استقرأ أحوال الصحابة رضي الله عنهم وجدها كذلك.

فلما فرق المتأخرون بين الحال والعلم: دخل عليهم النقص والخلل. والله المستعان (٤٠٤ عليه المتعان عليه المستعان عليه المستعان عليه المستعان الذكور. أو يزوجهم ذكراناً وإناثاً. ويجعل من يشاء علماً . ولمن يشاء حالا . ويجمع بينهما لمن يشاء . ويخلى منهما من يشاء .

واعلم أن الشرتيب الذي تيكير اليه كل مرتب للمنازل لا يخلوعن تحكم، ودعوى من غير مطابقة. فإن العبد إذا النزم عقد الإسلام، ودخل فيه كله. فقد النزم لوازمه الظاهرة والباطنة، ومقاماته وأحواله. وله في كل عقد من عقوده و واجب من واجباته أحوال ومقامات. لا يكون موفيا لدلك العقد والواجب إلا بها. وكلما وقي واجبا اشرف على واجب آخر معده. وكلما قطع منزلة استقبل اخرى.

وقد يعرض له أعلى المقامات والأحوال في اول بداية سيره. فينفتح عليه من حال المحبة والرضا والأنس والطمأنية مالم يحصل بعد لسالك في نهايته. ويحتاج هذا السالك في نهايته الى أمور ــ من البصيرة ، والتوبة ، والمحاسبة ــ أعظم من حاجة صاحب البداية إليها . فليس في ذلك ترتيب كلي لازم للسلوك.

بل أن التوسة \_ التي جعلوها من أول المقامات \_ هي غاية العارفين ، ونهاية أولياء الله المقربير . ولاريب أن حاجتهم إلى المحاسبة في نهايتهم، فوق حاجتهم إليها في بدايتهم.

واعلم ايضاً ان السائر الى الله لاينقطع سيره اليه مادام في قيد الحياة . ولا يصل العبد مادام حيًا الى الله وصولا يستغني به عن السير اليه ألتة وهذا عين المحال . بل يشتد سيره الى الله كلما زادت ملاحظته لتوحيده ، وأسمائه وصفاته . ولهذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أعظم الخلق اجتهاداً وقياماً بالأعمال، وعافظة عليها الى أن توفاه الله. وهو أعظم ماكان اجتهادا وقياما بوظائف العودية. فلو أتى العبد بأعمال الثقلين جميعها لم تفارقه حقيقة السير الى الله. وكان بعد في طريق الطلب والارادة .

وعلى هذا فان تقسيم السائرين الى الله الى طالب، وسائر، وواصل. او الى مريد، يريد الله، ومسراد ، اعلى مهنه، يريده الله ويجذبه اليه: تقسيم فيه مساهلة، لا تقسيماً حقيقيا، فان الطلب والسلوك والارادة لو فارق العبد: لانقطع عن الله مالكُليّة. ولحرماته، وإجلالاً له، وخشية من سقوط المنزلة عنا.ه، من البعد والطرد عنه ، والحجاب عن رؤية وجهه في الدار الآخرة . فهذه التوبة لون ، وتوبة أصحاب العلل لون.

ومن اتسهام الشوبة أيضا : ضعف العزيمة ، والتفات القلب إلى الذنب الفَيْنة بعد الفَيْنة ، وتذكر حلاوة مواقعته. فريما تنفس . وريما هاج هائجه.

ومن اتهام السوية: طمأنينته و وثوقه من نفسه بأنه قد تاب، حتى كأنه قد أُمطِي منشوراً يالأمان. فهذا من علامات التهمة.

ومن علاماتها : جمود العين، واستمرار الغفلة ، وأنَّ لايستحدث بعد التوبة أعمالا صالحة لم تكن له قبل الخطيئة.

فالتوبة المقبولة الصحيحة لما علامات.

منها: أن يكون بعد التوبة خيرا مما كان عليه قبلها.

ومنها: أنه لايزال الخوف مصاحباً له لايأمن مكر الله طرفة عين. فخوفه مستمر إلى أن يسمم قحول الرسل لقبض روحه (81: • ٣ أن لاتخافوا ولاتحزنوا. وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون) فهناك يزول الخوف.

ومنها: انخلاع قلبه، وتقطعه تدماً وخوفا. وهذا على قدرعظم الجناية وصغرها. وهذا تأويل ابن عيينة لقوله تعالى (١٠:٩ الايزال بُنيانُهم الذي بنوا ريبةً في قلوبهم ، إلا أن تَقطّع قلو بُهم) قال: تقطعها بالتوبة . ولاريب أن الخوف الشديد من العقوبة العظيمة يوجب انصداع القلب وانخلاعه . وهذا هو تقطعه . وهذا حقيقة التوبة. لأنه يتقطع قلبه حسرة على مافرط منه، وخوفا من سوء عاقبته ، فمن لم يتعطع قلبه في الدنيا على ما فرط حسرة وخوفا ، تقطع في الآحرة إدا حَقّت الحقائق. وعاين ثواب المطيعين، وعقاب العاصين. فلابد من تقطع القلب إما في الدنيا وإما في الآخرة.

ومن موجبات التوبة الصحيحة أيضاً: كسرة حاصة تحصل للقلب لايشبهها شيء. ولا تكون لفير المذنب. لاتحصل بجوع، ولاحب مجرد. وإنما هي أمرٌ وراء هذا كله. تكسر القلب بين يدي الرب كسرة تامة. قد أحاطت به من جميع جهاته ، وألقته بن يدى ربه طريحاً ذليلا خاشعاً.

فليس شيء احب الى الله من هذه الكسرة، والخضرع والتذلل، والإحبات، والانطراح بين يديه ، والاستسلام له. فلله ما أحل قوله في هذه الحال «أسألك بعزك وذلي إلا رحتنى. أسألك بقوتك وضعفى، وبغناك عنى وفقري إليك. هذه ناصيتى الكاذبة الخاطئة مبن يعديك، عبيدك سواى كثير. وليس لي سيد سراك. لا ملجأ ولا منجا هنك إلا اليك. أسألك مسألة المسكين. وأبتهل إليك ابتهال الحاضع الذليل. وأدعوك دعاء الخائف المضرير، سؤال من خضعت لكرفته، ورَثَمَ لك أنفه، وفاضت لك عيناه، وذَلَّ لك قلبه».

فهدا وأمشاله من آثار التوبة المقبولة. فمن لم يحد ذلك في قلبه فليتهم توبيه وليرجم إلى مصحيحها، فما أصعب التوبة الصحيحة بالحقيقة. وما أسهلها باللسان والدعوى! وما عالم الصادق بتيء أشق عليه من التوبة الخالصة الصادقة. ولاحول ولاقوة إلا بالله.

#### • قَدر... وخِيار

واما النغيرة لله تعالى عند مخالفة الناس لاوامره وعدم الاعتدار عنهم بالقدر فلأن الله عر وجل أرحم وأغنى وأعدل من أن يعاقب صاحب عذر. فلا أحد أحب اليه العدر من الله. ومن أجل ذلك أرسل الرسل وأنزل الكتب، إرالة لأعذار خلقه. لئلا يكون لهم عليه حجة.

ومعلوم أن طالب عذرهم ومصححه مقيم لحجة قد أبطلها الله من جميع الوجوه، ولله الحجة البالغة.

والشابت: انه لاعذر لأحد ألبتة في معصية الله، وغالقة أمره. مع علمه مذلك، وتمكنه من الفعل والترك. ولو كان له عذر لما استحق العقوبة واللوم. لافي الدبيا ولا في العقبى، ومن ادّعى ال ذب كان قدراً مقدورا عليه لم يستطع دفعه فهو طالم جاهل، ولولا جهله وظلمه لعلم أن بلاءه من نفسه ومصابه منها ، وإنها اولى بكل ذم وطلم، وأنها مأوى كل سوء . و «١٠٠٠ إن الإنسان لر به لكنود). قال ابن عباس ومجاهد وقتادة «كمورٌ جحودٌ لنعم الله» وقال الحسن «هو الذي يَعُد المصائب . و ينسى النعم» وقال ابوعبيدة «هو قليل الحير» والأ رض «الكنود» التى لا تنبت شيئا من المنافع، وقال الفضل بن عباس «الكنود: الذي أنسته الحصلة الواحدة من الإساقة الخصال الكثيرة من الإحسان».

ولولا جهله لعلم أنه هو القاعد على طريق مصالحه يقطعها عن الوصول إليه، فهو الحجر في طريق الماء الذي به حياته . وهو الشكر الذي قد سد جرى الماء إلى بستان قلبه، و يستغيث مم ذلك: العطش العطش، وقد وقف في طريق الماء. ومنع وصوله إليه. فهو حجاب قلبه عن سر غيسه. وهو الغيم المانع لإشراق شمس الهدى على القلب. فما عليه أضر منه، ولا له أعداء أبلغ في نكايته وعداوته منه.

## ماتبلغ الأعداء من جاهل مايبلغ الحاهل من نفسه

قَتَّبًا له ظالمًا في صورة مظلوم، وشاكياً والجناية مه. قد جد في الإعراض وهوينادي: طردوبي وأبعدوني.

يأخذ الشفيق بحجرته عن النار. وهويجاذبه ثوبه ويغلبه ويقتحمها، ويستغيث: ما

الْنَالِلْ الْمُعْلِلِيْنَ الْمُؤْلِثُ الْمُؤْلِثُ الْمُؤْلِثُونِ الْمُؤْلِثُ الْمُؤْلِثُ الْمُؤْلِثُ الْمُؤْكِنَ تَا لَا الْمُؤْكِنِينَ الْمُؤْكِنِينِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ال

• انتفاضة اليقظة

فأول منازل العبودية «اليقظة» وهى انزعاج القلب لروعة الانتباه من رَقْدة الغاطين . ولله ما أنفع هذه الروعة! وما أعظم قدرَها وخطرها! وما أشد إعانتها على السلوك! فمن أحسَّ بها فقد أجس والله بالمفلاح، وإلا فهوفي سكرات الغفلة فإذا انتبه شَمَّر لله بهمته إلى السفر الى منازله الأولى، وأوطانه التي سُيى منها.

واعلم أن السيد قبل وصول الداعي إليه في نوم الففلة ، قلبُه نائمٌ وَطَرْفه يقظان. فصاح به الناصح. وأسمعه داعي النحاح. وأذن به مؤذن الرحن: حَيَّ على الفلاح.

في الله عنه الله المنائم: اليقظة والانتباه من النوم . وقد ذكرنا : أنها انزعاج القلب لروعة الانتباه.

وكأنها هي القومة لله المذكورة في قوله (٣٤،٣٤ قُلْ: إِنَّمَا أعظكم بواحدة. أن تقومها لله مَثْنَى وَفُرادَى).

فَالَقُومَةُ لِلهُ هَي اليقظةُ من سِنَةُ الغفلة، والنهوض عن ورطة الفترة. وهى أول مايستنبر قلب العبد بـالحياة لرؤية نور التنبيه. وأول انوارها: لَحْظُ القلب الى العمة ، على اليأس من عَدَّها، والوقوف على حدها، والتفرغ الى معرفة المنة بها، والعلم بالتقصير في حقها.

وهذا هوموجب اليقظة وأثرها. فإنه إذا نهض من ورطة الغفلة لاستبارة قلبه برؤية نور المتنبيه. أوجب له ملاحظة نعم الله الباطنة والظاهرة. وكلما حَدّق قلبُ وطرفه فيها، شاهد عظمتها وكثرتها. فيئس من عدها، والوقوف على حدها. وَفَرَّغ قله لمشاهدة مِئَة الله عليه بها، من غير استحقاق، ولا استجلاب لها بشمن. فتيقن حينئذ تقصيره في واجبها. وهو القيام مشكرها.

فَأُوجِب له شهود تلك المنة والتقصير نوعين جليلين من العدودية : عبة المنعم. واللهح بذكره وتذكر الله وخضوعه له، وإزراءه على نفسه. حيث عجز عن شكرٍ نعمه . فصار متحسقة بررابوه لك بنعمتك على وأبوء بذنبى فاغفرلي إنه لاينفر الذنوب إلا أنت» وعلم حينئذ ان

هذا الاستغفار حقيق بأن يكون سيد الاستغفار. وعلم حينئذ أن الله لوعذب أهل سمواته وأهل أرصه لعذبهم وهُو غيرظالم لهم، ولو رحهم لكانت رحمته خيراً لهم من أعمالهم، وعلم أن العبد دائماً سائر إلى الله بن مطالعة المنة ، ومشاهدة التقصير.

وهذا اللحظ يودي مه الى مطالعة الجاية، والوقوف على الحطر فيها، والتشمير لتداركها، والتخلص من رقها، وطلب النجاة بتمحيصها.

فينظر الى ماسلف منه من الإساءة . ويعلم أنه على خضر عظيم فيها وأنه مشرف على الهلاك بمؤاحدة صاحب الحق بموجب حقه . وقد ذَمَّ الله تعالى في كتابه مَنْ نسى مَا تُقَدِّمُ يداه . وقال (١٨ : ٥٧ ومن أظلم ممن ذَكَرَ بآيات ربه فأعرض عنها وَتَسِى مَاقَدِّمت يداه) فإدا طالع حيايته شَمَّر لاستدراك الفارط بالعلم والعمل . وتخلص مِنْ رق الجناية بالاستعمار والندم . وطلب التمحيص . وهو تحليص إيمانه ومعرفته من خَبَث الجناية . كتمحيص الذهب والفصة ، وهو تحليصهما من خبثهما . ولا يمكن دحوله الجنة إلا بعد هذا التمحيص . فإنها طيبة لا يدخلها الإطيب. وهذا تقول لهم الملائكة (٣٠ : ٣٧ سلام عليكم طِبْتُمْ فادخلوها خالدين) وقال تمالى (٣٠ : ٣٧ الذين تَقوفاهُمُ الملائكة طيبين يقولون: سلامٌ عليكم ادخلوا الجنة) فليس في الجنة ذَرَة خيث .

وهذا التمحيص يكون في دار الدنيا بأربعة أشياء : بالتوبة، والاستغفار، وعمل الحسنات الماحية ، والمصائب المكفرة . فإن عصته هذه الأربعة وخلصته: كان من الذين تتوفاهم الملائكة طيبين. يشرونهم بالجنة وكان من الذين (٢٠:٤١ ـ ٣٣ تتنزل عليهم الملائكة) عند الموت (أن لاتخافو ولاتحزنوا. وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون . نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ماتشتهي أنفسكم ولكم فيها ماتشعون . نُولاً من غفور رحيم).

وإن لم تَمَ هذه الأربعة بتمحيصه وتحليصه، فلم تكن التوبة نصوحاً وهي العامة الشاملة الصادقة في ولم يكن الاستغفار كاملاً تاماً في وهو المصحوب بمفارقة الذنب، والمدم عليه وهذا هو الاستغفار النافع، لا استعفار من في يده قدح السكر، وهو يقول: أستغفر الله ، ثم يرفعه الى فيه . ولم تكن الحسات في كميتها وكيفيتها وافية بالتكمير، ولا المصائب . وهذا إما لعطم الجناية، وإما لضعف المحص، وإما لهما في المرزخ بثلاثة أشياء.

أحدها: صلاة أهل الايمان الجنازة عليه، واستغفارهم له ، وشفاعتهم فيه.

الثاني: تمحيصه بفتنة القبر ، وروعة الفتان ، والعَصْرة والانتهار ، وتوابع ذلك.

الشالث: مايُهدى إخوانه المسلمون اليه من هدايا الأعمال ، من الصدقة عنه، والحج ، والصيام عنه ، وقراءة القرآن عنه، والصلاة . وجعل ثواب ذلك له. وقد أجع الناس على وصول

اضمعة والدعاء. قال الإمام أحمد: لايختلفون في ذلك. وما عداهما فيه اختلاف. والأكثرون يقولون موصول الحج. وأبو حنيفة يقول: إنما يصل إليه الإنفاق، وأحمد ومن وافقه: مذهبهم في ذلك أوسع المذاهب. يقولون: يصل إليه ثواب جميع القرب. بتزييها وماليها.

قال لم تف هذه بالتمحيص. مُخْص بين يدي ربه في الموقف بأربعة أشياء: أهوال القيامة. وشدة الموقف. وشفاعة الشفعاء. وعفوالله عز وجل.

قبان لم تمف هذه الشلاثة بتسمحيصه فلا بدله من دخول الكِيْر، رحمة في حقه ليتخلص و يتسمحص ، و يتطهر في المار. فتكون النار ظهرة له وتحيصاً لحبثه. و يكون مكثه فيها على حسب كثرة الخسث وقلته، وشدته وضعه وتراكمه . فإذا حرح خبثه وصُفَّى ذهبه. وصار خائصاً طياً ، أخرح من النار ، وأدخل الجنة.

تم إن من اعلى مراتب اليقظة: الانتباء لمعرفة الزيادة والنقصان من الأيام ، والتنصل من تصييمها، والنظر الى الظن بها لتدارك فائتها، وتعمير باقيها.

قيعرف مامعه من الزيادة والنقصان . فيتدارك مافاته في بقية عمره التي لا ثمن لها، و يبخل ساعاته بل بأنفاسه عن ذهابها ضياعا في غيرما يُقرّ به الى الله . فهذا هوحقيقة الخيران المشترك بين الناس ، مع تفاوتهم في قدره، قلة وكثرة. فكل نَفَس يخرج في غير مايقرب الى الله فهو حسرة على العبد في معاده، ووقفة له في طريق سيره، أو نَكُسة إن استمر ، أو حجاب إن انقطم به .

قَامًا مَعَرَفَةَ النعمة: فإنها تصفو شلاثة أشياء : بنور العقل ، وشَيْم بروق اليئَّة، والاعتبار بأهل البلاء.

قهي النور الذي أوحب اليقظة ، فاستنار القلب به لرؤية التنه . وعلى حسبه - قوة وضعفاً - تصفوله مشاهدة النعمة . فإن من لم ير نعمة الله عليه إلا في مأكله وملسه ، وعافية بدنه، وقيام وحهه بين الناس . فليس له مصيب من هذا النور ألبتة . فعمة الله بالإسلام والإيمان ، وجدب عسده إلى الإقبال عليه ، والتنعم بذكره ، والتلذذ بطاعته : هو أعظم النعم . وهذا إنما يدرك بنور العقل ، وهذاية التوفيق.

وكدلك شَيمةُ مروق من الله عليه . وهو النظر اليها ، ومطالعتها من خلال شُحُب الطع ، وظنمات النفس . والنطر الى أهل السلاء ــ وهم أهل الغفلة عن الله، والابتداع في دين الله ــ فهذات الصنفان هم أهل البلاء حقاً . فإذا رآهم ، وعلم ماهم عليه ، عظمت نعمة الله عليه في قسيه ، وصمت له وعرف قدرها ه فالضد يُظْهِر حسم الضده و مضدها تتميز الأشياء ه

حتى إن من تمام نعيم أهل الجنة : رؤية أهل النار وماهم فيه من العداب .

وأما مطالعة الجناية: فإنها تصع ىثلاثة أشياء : يتعظيم الحق، ومعرفة النفس، وتصديق

الوعيد

ف من كملت عظمة الحق تعالى في قلبه عظمت عنده مخالفته. لأن مخالفة العظيم ليست كممخالفة من هو دونه. ومن عرف قدر نفسه وحقيقتها ، وفقرها الذاتي الى مولاها الحق في كل لحظة وتفس، وشدة حاجتها إليه ، عظمت عنده جناية المخالفة لمن هو شديد الفرورة اليه في كل لحظة ونفس.

وأيضاً فإذا عرف حقارتها ... مع عظم قدر من حالفه ... عظمت الجناية عنده . فشمر في التخلص من الجناية التخلص من الجناية التى تلحق به .

ومدار السعادة ، وقطب رحاها: على التصديق بالوعيد . فإذا تعطل من قلبه التصديق بالوعيد خرب خرابا لايرجى معه فلاح ألبتة. والله تعالى أخبر أنه إما تنفع الآيات والتُذر لمن صدق بالوعيد. وخاف عذاب الآخرة، فهؤلاء هم المقصودون بالإنذار ، والمنتفعون بالآيات، دون من عداهم. قال الله تعالى (١٠٣٠١ ا إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة) دون من عداهم. قال الله تعالى (١٠٥٠٥ إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة) وقال (١٠٥٠٥ في فلك أنت منذر من يخشاها) وقال (١٠٥٠٥ في فلك أن أهل النجاة في الدنيا والآخرة هم المصدقون بالوعيد ، الحائفون منه. فقال تعالى وأخرى من بعدهم . ذلك لمن خاف مقامى وخاف وعيد).

وأما معرفة الريادة والنقصان م الأيام: فإنها تستقيم بثلاثة أشياء: سماع العلم، وإجابة داعى الحرمة، وصحبة الصالحين. وملاك ذلك كله: خلع العادات.

ذلكِ ان السالك: على حسب علمه بمراتب الأعمال، ونفائس الكسب, تكون معرفته بالزيادة والنقصان في حاله وإيمانه. وكذلك تَفَقُد إجابة داعي تعظيم حرمات الله من قلبه: هل هو سريع الإحابة لها، أم هو بطىء عنها؟ فبحسب إجابة الداعي \_ سرعة وإبطاء \_ تكون زيادته وتقصانه.

وكذلك صحبة أرباب العزائم ، المشمرين إلى اللحاق بالملأ الأعلى، يعرف به مامعه من الزيادة والنقصان.

والذي يملك به ذلك كله خروجه عن العادات والمألوفات، وتوطين النفس على مفارقتها، والغربة بين أهل الغفلة والإعراض. وما على العبد أضر من ملك العادات له. وما عارض الكفارُ الرسل إلا بالعادات المستقرة، المورثة لهم عن الأسلاف الماضين. فمن لم يوطن نفسه على مفارقتها والخروج عنها، والاستعداد للمطلوب منه. فهو مقطوع ، وعن فلاحه وفوزه ممنوع مفارقتها والخروج لأعدوا له عُدَّة، ولكن كره الله انبعائهم ، فنبَّطهم ، وقيل : اقعدوا مع القاعدين).

#### • منزلة الفكرة

فإذا استحكمت يقظته أوجبت له الفكرة . وهي ـــ كما تقدم ــ تحديق القلب إلى جهة لهلوب التماساً له.

· والفكرة فكرتان : فكرة تتعلق بالعلم والمعرفة ، وفكرة تتعلق بالطلب والإرادة.

فالتي تتعلق بالعلم والمعرفة: فكرة التمييز بين الحق والباطل، والثابت والمنفي. والتي علق بالطلب والارادة: هي الفكرة التي تميز بين النافع والضار.

ثم يترتب عليها فكرة أخرى في الطريق الى حصول ماينفع ، فيسلكها ، والطريق الى مايضر فيتركها.

فهذه ستة أقسام . لاسابع لها ، هي مجال أفكار العقلاء.

وأصلها: الفكرة في التوحيد: وهي استحضار أدلته، وشواهد الدلالة على بطلان الشرك واستحالته، وأن الإلهية لا ثنين. فكذلك من أبطل الباطل عبادة اثنين، والتوكل على اثنين. بل لا تصح العبادة إلا للإله الحق، والرب الحق. وهو الله الواحد القهار.

وهذه الفكرة هي حقيقة البراء والولاء. البراء من عبادة غير الله، والولاء لله، كما قال تعالى (٢٠٠٤ قد كانت لكم الشوة حَسنة في ابراهيم والذين معد، إذ قالوا لقومهم: إنا بُرعاهمنكم وجما تَعْبدُون من دون الله كفرنا بكم. وبَدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبداً حتى تؤمنوا بالله وحده) وقال (٢٠٤٦،٤٣ وإذ قال إبراهيم لأ يبه وقومه: إننى بَراء عما تعبدون \* إلا الذي فَقرنى ، فإنه سيهدين) وقال ايضاً (٢٩٥٧٨،١ ياقوم إنى برىء عما تسركون \* إني وجهت وجهى للذي فطر السموات والأرض حنيفا مسلما) وقال تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم (قل يا أيها الكافرون . لا أعبد ما تعبدون إلى آخرها.

وهي حقيقة المحو والإثبات. فيمحوعبة ماسوى الله عز وجل من قلبه، علماً وقصداً وعبادة، كما هي مَمْحوّة من الوجود. و يثبت فيه إلهيته سبحانه وحده.

وهمي حقيقة الجمع والفرق. فيفرق بين الإله الحق و بين من ادَّعِيَتْ له الإلهية بالباطل. ويجمع تأليهه وعبادته وحبه وخوفه ورجاءه (توكله واستعانته على إله الحق الذي لا إله سواه.

وهي حقيقة التجريد والتفريد . فيتجرد عن عبادة ماسواه ، و يفرده وحده بالعبادة فالتجريد نفي ، والتفريد إثبات . ومجموعهما هو التوحيد .

فهذا الولاء والبراء . والمحو والإثبات ، والجمع والتجريد . والتفرد المتعلق بتوحيد الإلهية : هو النافع المشمر . المنجى . الذي به تنال السعادة والفلاح .

#### • بصائر تهدي

فإذا صحت فكرته أوجبت له «البصيرة» ، فهي نور في القلب يبصر به الوعد والوعيد ، والجنة والنار، وما أعد الله في هذه لأ وليائه ، وفي هذه لأعدائه . فأبصر الناس وقد خرجوا من قبورهم مُهْيَطِعين لدعوة الحق ، وقد نزلت ملائكة السموات فأحاطت بهم ، و وُضِع الكتاب ، وجيء بالنبيين والشهداء . وقد نُصِب الميزان ، وتطايرت الصَّحُف. واجتمعت الخصوم . وتعلَّق كل غريم بغريه ولاح الحوض وأكوابه عن كتب. وكثر البطاش وقل الوارد : ونُصِب الجسر للبور، ولزّ الناس إليه . وقسمت الأنوار دون ظلمته للعبور عليه . والنارُ يَحْيِلم بعضها بعضاً تحته . والمتساقطون فيها أضعاف أضعاف الناجين .

فيشفشع في قلب عين يرى بها ذلك. و يقوم بقلبه شاهد من شواهد الآخرة يريه الآخرة ودوامها، والدنيا وسرعة انقضائها.

ف «البصيرة» نوريقذفه الله في القلب ، يرى به حقيقة ما أحبرت به الرسل. كأنه يشاهده رأى عين . فيتحقق مع ذلك ما انتفاعه بما دعت اليه الرسل، وتضرره بمخالفتهم . وهذا معنى قول بعض العارفين «البصيرة: تحقق الانتفاع بالثيء والتضرربه» وقال بعضهم «البصيرة: ما خَلصلك من الحيرة، إما بإيمان وإما بعيان».

و «البصيرة» على ثلاث درجات . من استكملها فقد استكمل البصيرة: بصيرة في الأسماء والضفات ، وبصيرة في الأمر والنهى ، و بصيرة في الوعد والوعيد.

## • المرتبة الأول من البصيرة

فالبصيرة في الأسماء والصفات: أن لايتأثر إعانك بشبهة تعارض ما وصف الله به نفسه، و وصف به به رسوله. بل تكون الشبه المعارضة لذلك عندك بمنزلة الشبه والشكوك في وجود الله. فكلاهما سواء في البلاء عند أهل البصائر.

وعقد هذا: أن يشهد قلبك الرب تبارك وتعالى مستويا على عرشه ، متكلماً بأمره ونهيه ، مسيداً بحركات العالم علويه وسُفَلِك، وأشخاصه وذواته، سميعاً لأصواتهم، رقيبا على ضمائرهم وأسرارهم ، وأمرُ الممالك تحت تدبيره ، نازل من عنده وصاعد اليه ، وأمرُ الممالك تحت تدبيره ، نازل من عنده وصاعد اليه ، وأملاكه بين يديه تنفذ أوامره في أقطار الممالك . موصوفاً بصفات الكمال ، منموتا بنعوت الجلال ، منزها عن العيوب والنقائص والمثال . فهو كما وصف نفسه في كتابه ، وفوق ما يصفه به خلقه . حي لايموت . قيوم لاينام . عليم لايخفى عليه مثقال درة في السموات ولا في الارض. بصيريرى

ذبيب النملة السوداء، على الصخرة الصماء، في اللبلة الطلماء، سميع يسمع صحيح الدست ساختلاف اللغات، على تفنن الحاحات. تمت كلماته صِدْقا وعدلا، وحبت صفاته أن تقاس سصفات خلقه شبها ومثلا، وتعالت داته أن تشبه شبئاً من الذوات أصلا، ووسعت الخليقة أفعاله عدلا. وحكمة ورحة وإحسانا وفصلا. له الخلق والأمر. وله النعمة والفصل، وله الملك والحمد، وله الثناء والمجد. أول ليس قله شيء، وآخر ليس بعده شيء، ظاهر ليس فوقه شيء، باطن ليس دونه شيء أسماؤه كلها أسماء مدّح وحد وثناء وقحيد، ولذلك كانت حسنى، وصفاته كلها صفات كمال، ونعوته كلها نعوت جلال، وأفعاله كلها حكمة ورحة ومصلحة وعدل. كل شيء من مخلوقاته دال عليه، ومرشد لمن رآه بعين البصيرة إليه. لم يخلق السموات والأ رض وما بينهما باطلا، ولا ترك الإسسان شدى عاطلا. بل خلق الخلق لقيام توحيده وعبادته، وأسبغ عليهم يقمه ليترسلوا شكرها إلى ريادة كرامته. تعرف إلى عباده بأنواع والتعريفات. وصرف لهم الآيات. ونوع لهم الدلالات، ودعاهم إلى عبته من جميع الأ بواب ومد بينهم من عهده أقوى الأسباب، فأتم عليهم نعمه المابغة. وأقام عليهم حجته البالغة، أقاض عليهم النعمة، وكتب على نفسه الرحة، وضّمّن الكتاب الذي كتبه: أن رحته تغلب غصبه.

وتفاوتُ الناس في هذه البصيرة بحسب تفاوتهم في معرفة النصوص النبوية وفهمها ، والعلم بفساد الشبه المخالفة لحقالقها.

وتجد أضعف الناس بصيرة أهل الكلام الباطل المذموم الذي ذمه السلف، لجهلهم بالسموص ومعانيها، وتمكن الشبه الباطلة من قلو بهد. وادا تأملت حال العامة اللذي ليسوا مؤمنين عند أكثرهم الرأيهم أتم بصيرة مهم ، وأقوى إداً ، وأعظم تسليما للوحى، وانقياداً للحق.

#### • المرتبة الثانية من البصيرة

البعسيرة في الأمر والنهي . وهي تجريده عن المعرصة بتأويل ، أوثقليد ، أو هوى . فلا يعقوم بعقلبه شبهة تمارض العلم بأمر الله ونهيه، ولا شهوه بمع من تنفيذه وامتثاله ، والأخذ به ، ولا تقليد يريحه عن بذل الجهد في تلقي الأحكام من مشكاة العصوص .

وقد علمت بهذا أهل النصائر من العيماء من غيرهم.

## المرتبة الثالثة: البصيرة في الوعد والوعيد

وهــي أن تـشـهـد قـيام الله على كل نفس ما كسـت في الخيروالشر، عاجلا وآجلا ، في دار - ١٠٧ - العمل ودار الجزاء ، وأن ذلك هو موجب إلهيته وربوبيته ، وعدله وحكمته . فإن الشك في دلك شك في الهيئة وربوبيته . بل شك في وجوده . فإنه يستحيل عليه خلاف ذلك. ولايليق أن ينسب إليه تعطيل الخليقة، وإرسالها هملا، وتركها سدى. تعالى الله عن هذا الحسبان علواً كبيراً.

فشهادة العقل بالجزاء كشهادته بالوحدانية. ولهذا كان الصحيح: أن المعاد معلوم بالعقل. وإنها الهندي إلى تفاصيله بالوحي. ولهذا يجعل الله سبحانه إنكار المعاد كفراً به سبحانه. لأنه إنكار لقدرته ولإلهيته. وكلاهما مستلزم للكفر به إقال تعالى (١٣: ٥ وإن تعجب إ فعجب وقولم: أثذا كُنّا تراباً أثنًا لفي خَلْق جديد؟ أولئك الذين كفروا بربهم. وأولئك الأغلال في أعناقهم. وأولئك أصحاب النارهم فيها خالدون).

وفي الآية قولان:

أحدهما: إن تعجب من قولهم «أثلدًا كنا ترابا أثنا لفي خلق جديد» فعجب قولهم! كيف ينكرون هذا. وقد خُلقوا من تراب ولم يكونوا شيئا.

والشاني: إن تعجب من شركهم مع الله غيره، وعدم انقيادهم لتوحيده وعبادته وحده لاشريك له. فانكارهم للبعث، وقولهم «أثذا كنا تراباً أثنا لفي خلق جديد» أعجب.

وعلى التقديرين: فانكار المعاد عجب من الإنسان. وهو عص إنكار الرب والكفريه، والجحد لا لهيته . وقدرته، وحكمته وعدله وسلطانه.

ولصاحب كتاب منازل السائرين الذي نشرحه، شيخ الاسلام الهروي، في «البصيرة» طريقة اخرى، اذ جَعَل: «البصيرة ما يخلصك من الحيرة»، وجعل الدرجة الاولى منها: ان تعلم ان خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من حقّه ان تؤديه يقيناً ، وتغضب له غَيرةً».

ومعنى كلامه: أن ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم صادر عن حقيقة صادقة ، لا يخاف متبعها فيما بعد مكروها . بل يكون آمناً من عاقبة اتباعها. إذ هي حق. ومتبع الحق لا خوف عليه. ومن حق ذلك الخبر عليك: أن تؤدي ما أمرت به منه من غير شك ولا شكوى ، والأحوط بك والذي لا تبرأ ذمتك إلا به تناول الامر بامتثال صادر عن تصديق محقق ، لا يصحبه شك ، وأن تغضب على من خالف ذلك غيرة عليه أن يضيع حقه ، و يهمل جانبه.

وإنما كانت الغيرة عنيد شيخ الاسلام من تمام «البصيرة» لأنه على قدر المعرفة بالحق ومستحقه وعبته وإجلاله: تكون الغيرة عليه أن يضيع ، والغضب على من أضاعه. فإن ذلك دليل على عبة صاحب الحق وإجلاله وتعظيمه. وذلك عين البصيرة . فكما أن الشك القادح في كمال الامتثال مُعم لعين البصيرة، فكذلك عدم الغضب والغيرة على حقوق الله \_ إذا ضُيعت، وعارمه إذا انتهكت معم لعين البصيرة.

ثم جَعل الدرجة الثانية: أن تشهد في هداية الله للناس وإضلاله لهم : إصابة العدل، وتعاين في حسّيه إياك من نفسك الاقارة بالسوء : حَبل الوصل.

يريد ... رحمه الله ... بشهود العدل في هدايته من هداه، وفي إضلاله من أضَّلُه: أمرين. أحدهما: تفرده ما لخلق، والهدى والضلال.

والشاني: وقوع ذلك منه على وجه الحكمة والعدل، لا بالا تفاق ، ولا بعض المشيئة المجردة عن وضع الأشياء مواضعها ، وتنزيلها منازلها ، بل بحكمة قتضت هدى من علم أنه يزكر على الحدى ، ويشبله ويشكره عليه ، ويشمر عنده . فالله أعلم حيث يجعل رسالا ته ، أصلا وميراثا . فال تعالى (٣:٣٥ وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا: أهؤلاء مَنَّ الله عليهم من بيننا؟ أليس الله بأعلم عالما كرين؟ وهم الذين يعرفون قدر نعمته بالهدى ، ويشكرونه عليها ، ويحبونه ويحمدونه على أن جعلهم من أهله . فهو سيحانه ماعدل عن موجب العدل والإحسان في ويحبونه هداية من هدى وإضلال من أهله ، فهو سيحانه ماعدل عن موجب العدل والإحسان في المتقريب والهنى والإكرام، بل طرد من لايليق به إلا المطرد والإبعاد . وحكمته وحده تأبى تقريبه وإكرامه ، وحوامته وأوليائه .

والاينقى إلا أن يقال: فلم خلق من هو بهذه الثابة؟

فيهذا سؤال جاهل ظالم ضال، مفرط في الجهل والظلم والضلال. لأن خلق الاضداد والمتقابلات هومن كمال الربوبية ، كالليل والنهار ، والحر والبرد ، واللذة والألم ، والخير والشرء والنعيم والجحيم.

اما قوله الآخر فيريد به أن تعاين في توفيقه لك للطاعة، وجذبه إياك من نفسك نه يريد تقريبك منه. قاستعار للتوفيق الخاص الجذب ، وللتقريب الوصال. وأراد ما لحمل السبب الموصل لك إليه.

فأشار بهذا إلى أنك تستدل بتوفيقه لك، وجذبك نفسك ، وجعلك منهسكا بحمد ــ الذي هوعهده ووصيته الى عباده ــ على تقريبه لك . تشاهد ذلك ليكون أقوى في المحبة والشكر، وبذل المتصيحة في العبودية . وهذا كله من تمام البصيرة التي تؤدي الى درجة ثالثة مها رآها المروي تُغَجّر المعرفة ، وتُنبت الفراسة.

وصدق ــ رحمه الله ــ فإن بهذه البصيرة تتفجر من قلب صاحبها ينابع من المعارد ، التي لا تنال بكسب ولا دراسة . إن هو إلا فهم يُؤتيه الله عنداً في كتابه ودينه، عن قدر بصد ، قلم.

#### الفراسة عمرة البصيرة

ف سصيرة تنبت في أرض القلب الفراسة الصادقة . وهي نور يقدفه الله في القلب . مرق به

بين الحق والباطل ، والصادق والكاذب. قال الله تعالى (٧٥:١٥ إن في ذلك لآيات للمتوسمين) قال جاهد: للمتفرسين. وفي الترمذي من حديث أبي سعيد الخدري رضى الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال «اتقوا فيراسة المؤمن ، فإنه ينظر بنور الله عز وجل» ثم قرأ (إن في ذلك لآيات للمتوسمين).

و «التوسم» تقعل من السيما. وهي العلامة . فسمى المتفرس متوسماً . لأنه يستدل بما يشهد على ماغاب. فيستدل بالعيان على الإيمان . ولهذا خَصَّ الله تعالى بالآيات والانتفاع بها هؤلاء . لأنهم يستدلون بما يشاهدون منها على حقيقة ما أخبرت به الرسل ، من الأمر والنهي ، والثواب والعقاب. وقد ألهم الله ذلك لآدم ، وعلمه إياه حين علمه أسماء كل شيء ، وآناه من السمع والبصر والفؤاد وغيرها ما عرف به حقائق الأشياء ومزاياها وصفاتها، ليشكرها بحسن الانتفاع بها، ووضعها في مواضعها الصالحة لها بأصل الخلق والفطرة لأنها إنما خلقت وسخرت له ، وبنوه هم نسخته وخلفاؤه . فكل قلب فهو قابل لذلك. وهو فيه بالقوة . وبه تقوم الحجة ، وتحصل العبرة، وتصح الدلالة . وبعث الله رسله مذكّرين ومنبهين ومكملين لهذا الاستعداد، بنور الوحي والإيمان. فيضاف ذلك إلى نور الفراسة والاستعداد . فيصير نوراً على نور . فتوى البصيرة ، و يعظم النور ، و يدوم ، بزيادة مادته ودوامها . ولايزال في تزايد حتى يُرى على الوجه والجوارح ، والكلام والأعمال . ومن لم يقبل هدى الله ولم يرفع به رأسا دخل قلبه في الغلاف والجوارح ، والكلام والأعمال . ومن لم يقبل هدى الله ولم يرفع به رأسا دخل قلبه في الغلاف والأكِلة . فأظلم ، وعمى عن البصيرة . فحجبت عنه حقائق الإيمان . فيرى الحق باطلاء والباطل حقا ، والرشد غيا ، والغي رشدا . قال تعالى (١٨٤٣ كلا ، بل زان على قلو بهم ما كانوا بكيف المانع للقلب من رؤية الحسق والاتقياد له .

وعلى حسب قوة البصيرة وضعفها تكون الفراسة. ففراسة الصادقين، العارفين بالله وأمره: متصلة بالله، ذلك ان همتهم لما تعلّقت بمحبة الله ومعرفته وعبوديته، ودعوة الخلق إليه على بصيرة. كانت فراستهم متعلقة بنور الوحي مع نور الايمان. فميزت بين مايحبه الله ومايبغضه، من الأعيان والأقوال والأعمال. وميزت بين الخبيث والطيب، والمحق والمبطل، والمادق والكاذب. وعرفت مقادير استعداد السالكين الى الله. فحملت كل إنسان على قدر استعداده، علماً وإرادة وعملا.

ففراسة هؤلاء دائماً حائمة حول كشف طريق الرسول وتعريفها، وتخليصها من بين سائر الطرق، وبين كشف عيوب النفس، وآفات الأعمال العائقة عن سلوك طريق المرسلين. فهذا أشرف أنواع البصيرة والفراسة. وأنفعها للعبد في معاشه ومعاده.

## • قصدٌ بحثُ على الاقتحام

قياذا انتبه وأبصر أخذ في «القصد» وصدُّق الإرادة، وأجع القصدَ والنيةَ على سفر الهجرة إلى المله. وعلم وتبيقن أنه لابد له منه، فأخذ في ألهبةِ السفر، وتَعْبِئةِ الزاد ليوم المعاد، والتجرد عن عوائق السفر، وقبلع العلائق التي تمنعه من الحروج.

وقد رآه الشيخ الهروي:

«قصداً يبعث على الارتياض ، و يُخلِّص من التردد، و يدعو إلى مجانبة الاغراض».

فهو يبعث على السلوك بلا توقف، ولا تردد، ولاعلة غير العبودية، من رياء أو سمعة، أو طلب محمدة، أو جاه ومنزلة عند الخلق، بحيث لايلقى سبباً يُعَوِّق عن المقصود إلا قطعه، ولاحاثلا دونه إلا مَتّعه ، ولا صعوبة إلا سَهّلها، فيجعل ديدنه الاستسلام لتهذيب العلم، واجابة داعى الحكم.

فهويتقاد إلى العلم ليتهذب به و يصلح. و يقصد إجابة داعي الحكم الدينى الأمري كلما دعاه. فإن للحكم في كل مسألة من مسائل العلم منادياً ينادي للإيمان بها علما وعملا. فيقصد إجابة داعيها.

أما الأسرار والجكم الداعية إلى شرع الحكم. فإجابتها قدر زائد على مجرد الامتثال. فإنها تدعو إلى المحبة والإجلال ، والمعرفة والحمد. فالأمر يدعو إلى الامتثال. وما تضمنه من الحكم. والغايات تدعو إلى المعرفة والمحبة.

#### • ابتداء العزم على الانتهاء

فإذا استحكم قصده صار «عزما» جازما، مستلرماً للشروع في السفر، مقروناً بالتوكل على الله. قال تعالى (٣: ٩ ه ١ فإذا عزمت فتوكل على الله).

و «العزم» هوالقصد الجازم المتصل بالفعل . ولدلك قيل: إنه أول الشروع في الحركة لطلب المقصود، وأن التحقيق: أن الشروع في الحركة ناشىء عن العزم، لا أنه هو نفسه، ولكن لما اتصل به من عير فصل ظائل أنه هو.

وحقيقته: هواستجماع قوى الإرادة على الفعل.

و «العزم» نوعان. أحدهما : عزم المريد على الدحول في الطريق . وهومن المدايات . والشامي: عزم في حال السيرمعه. وهو أحص من هذا . وهو من المقامات . وسنذكره في موصعه إن شاء الله.

وفي هذه المنزلة يحتاج السائت إلى تمييز ما لله مما عليه، ليستصحبَ ماله و يؤديَ ماعليه. وهو «المحاسبة» وهي قبل «التوبة» في المرتبة. فإنه إذا عرف ماله وماعليه أخذ في أداء ماعليه، والخروج منه. وهو «التوبة».

واعلم أن ترتيب هذه المقامات ليس باعتبار أن السالك يقطع المقام، ويفارقه وينتقل إلى الشاني. كممنازل السير الحسى. هذا عال . ألا ترى أن «اليقظة» معه في كل مقام لا تفارقه، وكذلك «البصيرة» و «الإرادة» و «الررادة» و «العزم» وكذلك «التربة» فإنها كما أبها من أول المقامات فهي آخرها أيضاً. بل هي في كل مقام مُشتصحبة. ولهذا جعلها الله تعالى آخر مقامات خاصته. فقال تعالى أو دية والبدايات والأحوال فقال تعالى في غزوة تبوك. وهي آخر الغزوات التي قطعوا فيها الأودية والبدايات والأحوال والنهايات (١٧٠٩ لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة المُشرّة من بعد ما كاد يَزيعُ قلوبُ فريقٍ منهم . ثم تاب عليهم. إنه بهم رؤوف رحيم) فجعل النوبة أول أمرهم وآخره. وقال في سورة أخل رسول الله صلى الله عليه وسلم التي هي أخر سورة أنزلت (إذا جاء نصر الله والفتح. ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجاً. فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان تواباً).

وفي المسحيحين عن عائشة رضى الله عنها «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما صلى صلاة بعد إذ أنزلت عليه هذه السورة وإلا قال في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفرلي، يتأول القرآن» فالتربة هي نهاية كل سالك وكل ولى لله. وهي الغاية السي يجري إليها العارفون بالله وعبوديته. وما ينبغي له . قال تعالى (٧٣،٧٧:٣٣ إنا عرضنا الأمانة على السموات والأرض والجبال، فأثين أن يحملتها وأشفَقْنَ منها وحلها

الإنسان. إنه كان ظَلوماً جَهولا \* ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات، ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات. وكان الله غفوراً رحيما) فجمل سبحانه التوبة غاية كل مؤمن ومؤدنة.

وكذلك «الصبر» فإنه لاينفك عنه في مقام من المقامات.

وإنما هذا الترتيب ترتيب المشروط المتوقف على شرطه المصاحب له.

ومثال ذلك: أن «الرضا» مترتب على «الصبر» لتوقف الرضا عليه. واستحالة ثبوته بدونه. فإذا قيل: إن مقام «الرضا» بعد مقام «الصبر» لايعني به أنه يفارق الصبر وينتقل إلى الرضا وإنما يعني أنه لا يحصل له مقام الرضاحتى يتقدم له قبله مقام الصبر. فافهم هذا الترتيب في مقامات المبودية.

وإذا كان كذلك علمت أن «القصد» و «العزم» متقدم على سائر المنازل، وعلمت بذلك أن «المحاسبة» متقدمة على «التوبة» بالرتبة أيضاً. فإنه إذا حاسب العبد نفسه خرج مما عليه. وهي حقيقة التوبة. وأن منزلة «التوكل» قبل منزلة «الانابة» لأنه يتوكل في حصولها. فالتوكل وسيلة. والإبابة غاية.

## (ه) منزلترلي المنابق

ذكرنا «اليقظة» و «الفكرة» و «البصيرة» و «العزم».

وهذه المنازل الأربعة لسائر المنازل كالاساس للبنيان. وعليها مدار منازل السفر إلى الله. ولا يشتصور السفر بدون نزولها ألبتة. وهي على ترتيب السير الحسى. فإن المقيم في وطنه لا يتأتي هنه السفر حتى يستيقظ من غفلته عن السفر. ثم يتبصر في أمر سفره وتحقره، وما فيه من المنفعة له والمصلحة. ثم يفكر في أهبة السفر والتزود وإعداد عدته. ثم يعزم عليه . فإذا عزم عليه وأجم قصده انتقل إلى منزلة «المحاسبة» وهي «التمييز» بين ماله وماعليه. فيستصحب ماله . ويؤدى ما عليه . لأنه مسافر سفر من لا يعود .

ومن منزلة «المحاسبة» يصح له نرول منزلة «التوبة» لأنه إذا حاسب نفسه، عرف ماعليه من الحق، فخرج منه، وتنصل منه إلى صاحبه. وهي حقيقة «التوبة» فكان تقديم «المحاسبة» عليها لذلك أولى.

ولتأخيرها عنها وجه أيضاً. وهو أن «المحاسبة» لا تكون إلا بعد تصحيح التوبة.

والتحقيق: أن التوبة بين عاسبتين. عاسة قبلها، تقتضى وجوبها. وعاسبة بعدها، تقتضي حفظها. فالتوبة عفوقة بمحاسبتين. وقد دل على المحاسبة قوله تعالى (١٨:٥٩ يا أيها الله ين آمنوا الله، ولتنظر ماقد فلس ماقد مت لغدى فأمر سبحانه العبد أن ينظر ماقدم لغد. وذلك يتضمن عاسبة نفسه على ذلك، والنظر: هل يصلح ماقدمه أن يلقى الله به أو لا يصلح؟.

والمقصود من هذا النظر: مايوجه و يقتضيه. من كمال الاستعداد ليوم المعاد. وتقديم ما ينجيه من عذاب الله ، و يبيض وجهه عند الله. وقال عمر بن الخطاب رضى الله عنه (حاسبوا أنفسكم قبل أن توزنوا، وتزينوا للعرض الأكبر» (١٨:٩٨ يومئذ تعرضون لا تَخْفَى منكم خافية) أو قال «على من لا تخفى عليه أعمالكم».

## • ما غرّك بربك .... الكريم؟

و بـدايـة المحـاسـبة ان تقايس بين نعمته عز وجل ، وجنايتك، فحينتذ يظهر لك التفاوت ، وتعلم انه ليس إلا عفوه ورحمته، او الهلاك والقطّب.

و بهذه المقايسة تعلم أن الرب رب والعبد عبد. و يتبين لك حقيقة النفس وصفاتها ، وعظمة جلال الربوبية، وتفرد الرب بالكمال والإفصال. وأن كل نعمة منه فضل. وكل نقمة منه عدل. وأنت قبل هذه المقايسة جاهل بحقيقة نفسك، وبر بوبية فاطرها وخالقها. فإذا قايست ظهر لك أنها منبع كل شر، وأساس كل نقص. وأن حَدُها: الجاهلة الظالمة، وأنه لولا فضل الله ورحمته يتزكيته لها مازكت أبدا. ولولا هداه ما اهتدت. ولولا إرشاده وتوقفه لما كان لها وصول إلى خير ألبتة. وأن حصول ذلك لها من بارئها وقاطرها. وتوقفه عليه كتوقف وجودها على ايجاده. فكما أنها ليس لها من ذاتها كمال الوجود. فليس لها من ذاتها كمال الوجود. فليس لها من ذاتها إلا العدم عدم الذات، وعدم الكمال فيهناك تقول حقا «أبوء لك بعمتك على وأبوء بذنبي».

ثم تقايس بين الحسنات والسيئات. فتعلم بهذه المقايسة: أيهما أكثر وأرجح قدرًا وصفة. وهذه المقايسة الثنانية مقايسة بين أفعالك وما منك خاصة.

#### • آلات المقايسة

إلا ان هذه المقايسة تشق على من ليس له نور الحكمة، وسوء الظن بالنفس، وتمييز النعمة من الفتنة، فهي تتوقف على نور الحكمة، وهو النور الذي تور الله به قلوب اتباع الرسل، فبقدره ترى النفاوت، وتتمكن من المحاسبة.

ونور الحكمة ههنا: هو العلم الذي عيزبه العبد بين الحق والباطل، والهدى والضلال. والضار والنافع. والكامل والناقص. والخير والشر. و يبصر به مراتب الأعمال، درجحها ومرجوحها، ومقبولها ومردودها. وكلما كان حظه من هذا النور أقوى ، كان حظه من المحاسبة أكمل وأته.

وأما سوء الطن بالنفس: فإنما احتاج إليه لأن حسن الظن بالنفس يمنع من كمال التفتيش. ويُملّبُس عليه. فيرى مساوىء عاسن، والعيوب كمالا. فإن المحت يرى مساوىء عبوبه وعيوبه كذلك.

فعين الرضاعن كل عيب كليلة كما أن عين السُّخْط تُبدى المساويا ولايسيىء الظن بنفسه إلامن عرفها. ومن أحسن ظنه ينفسه فهو من أجهل الناس سنفسه.

وأما تمييز التعمة من الفتية: فليفرق بين النعمة التي يرى بها الإحسان واللطف، و يعان بها على تحصيل سعادته الأبدية. و بين النعمة التي يرى بها الاستدراج ، فكم من مُشتِدَرج بالشعم وهو لايشعر ، مفتون بثناء الجهال عليه، مغرور بقضاء الله حوائجه وستره عليه! وأكثر الخلق عندهم: أن هذه الثلاثة علامة السعادة والنجاح. ذلك مبلغهم من العلم.

فإذا كملت هذه الثلاثة فيه عرف حينئد أن ماكان من نعم الله عليه بجمعه على الله فهو

معمة حقيقة. ومافرقه عنه وأخذه منه فهو البلاء في صورة النعمة ، والمحنة في صورة المنحة. هليحذر إنما هو مستدرج. وعيز بذلك أيضاً بين المنة والحجة. فكم تلتبس إحداهما عليه مالأخرى!.

فإن العبد بين منة من الله عليه، وحجة منه عليه، ولا ينفكُ عنهما، وذلك قول الله تعالى الله تعالى ١٦٤٤ لقد قنَّ الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولاً من أنفسهم) وقوله (١٧:٤٩ بل الله يَمُنُّ عليكم أن هداكم للإيمان) وقوله (٢:١٩ فلله الحجة البالغة).

وكل قوة ظأهرة وباطنة صحبها تنفيذ لمرضاته وأوامره فهي منة. وإلا فهي حجة. وكل حال صحبه تأثير في نصرة دينه، والدعوة إليه فهومنة منه. وإلا فهوحجة. وكل مال اقترن به إنفاق في سبيل الله وطاعته، لا لطلب الجزاء ولا الشكور، فهومنة من الله عليه. وإلا فهوحجة.

وكل فراغ اقترن به اشتغال بما يريد الرب من عبده فهومنة عليه، وإلا فهو حجة.

وكل قبول في النباس ، وتعظيم وعجبة له، اتصل به خضوع للرب، وذل وانكسار، ومعرفة معيب النفس والعمل، و بذل التصيحة للخلق فهو منة، وإلا فهو حجة.

وكل نصيرة وموعظة ، وتذكير وتعريف من تعريفات الحق سبحانه إلى العبد، اتصل به عبزة ومزيد في العقل، ومعرفة في الإيمان فهي منة، وإلا فهي حجة.

وكل حال مع الله تعالى، أو مقام اتصل به السير إلى الله، وإبثار مراده على مراد العبد. قهو منة من الله. وإن صحبه الوقوف عنده والرضا به، وإيثار مقتضاه، من لذة النفس به وطمأنينتها إليه، وركونها إليه، فهو حجة من الله عليه.

فليتأمل العبد هذا الموضع العظيم الخطر. ويميز بين مواقع المنن والمحن. والحبج والتعم. فما أكشر مايلتبس دلك على خواص الناس وأرباب السلوك (٢١٣:٢ والله يهدي هن يشاء إلى صراط هستقيم).

#### • لك .... وعليك ا

فإذا توعلت في هذه المقايسات: فتحت المحاسبة لك باباً من التمييز بين ما عليك لله من وحوب العبودية والتزام الطاعة، واجتناب المعمية، وبين مالك. فالذي لك: هو المباح الشرعي، فعليك حق، ولك حق، فأد ماعليك: يؤتك ما لك.

ولابد من التميير بين مالك وما عليك. وإعطاء كل ذي حق حقه.

وكثير من الناس يجعل كثيراً مما عليه من الحق من قسم ماله. فيتحير بين فعله وتركه، وإن عمله رأى أنه فضل قام به لاحق أداه. و بإزاء هؤلاء من يرى كثيراً مما له فعله وتركه من قسم ماعليه فعله أو تركه.

فيتعبد بترك ماله فعله، كترك كثير من المباحات. ويظن ذلك حقاً عليه، كمن يتعبد بترك النكاح، أو ترك أكل لللحم، أو الفاكهة مثلا، أو الطيبات من المطاعم والملابس. ويرى الجهله الذلك عما عليه. فيوجب على نفسه تركه. أويرى تركه من أفضل القرب، وأجل الطاعات. وقد أنكر النبي صلى الله عليه وسلم على من زعم ذلك، ففي الصحيح «أن ففراً من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم سألوا عن عبادته في السر؟ فكأنهم تقالرها. فقال أحدهم: أما أنا فلا أتزوج النساء. وقال الآخر: أما أنا فلا أتزوج النساء. وقال الآخر: أما أنا فلا أتزوج وقال: مابال أفوام يقول أحدهم: أما أنا فلا آكل اللحم. ويقول الآخر: أما أنا فلا أتزوج ويقول الآخر: أما أنا فلا أتزوج ويقول الآخر: أما أنا فلا أتزوج ويقول الأخر: أما أنا فلا أتزوج ويقول الأخر: أما أنا فلا أتزوج ويقول الآخر: أما أنا فلا أتزوج ويقول الأخر: أما أنا فلا أتزام على فراش؟ لكني أتزوج النساء، وآكل اللحم. وأنام وأقوم. وأصوم وأفطر. فمن رغب عن سنتي فليس مني» فتبرأ ممن رغب عن سنته، وتعبد لله بترك وأصوم وأفطر. فمن الطيات، رغبة عنه، واعتقاداً أن الرغبة عنه وهجره عبادة. فهذا لم يميز بين ماليه وماله.

## • الكثير...القليل!

ومن تمام هدا التمييز أن يعلم أن رضاء العبد بطاعته دليل على حسن ظنه بنفسه. وجهله بحقوق العبودية. وعدم عمله بما يستحقه الرب جل جلاله و يليق أن يعامل به.

وحاصل ذلك: أن جهله بنفسه وصفاتها وآفاتها وعيوب عمله، وجهله بربه وحقوقه وما يسبغي أن يعامل به، يتولد منهما رضاه بطاعته، وإحسان طنه بها. و يتولد من ذلك: من المعجب والكبر والآفات ماهو أكبر من الكبائر الظاهرة من الرنا، وشرب الخمر، والفرار من الرحف ونحوها.

فالرضا بالطاعة من رعونات النفس وحماقتها.

وأرباب العزائم والبصائر أشد مايكونون استغفاراً عقيب الطاعات، لشهودهم تقصيرهم فيها، وترك القيام لله بها كما يليق بحلاله وكبريائه. وأنه لولا الأمر لما أقدم أحدهم على مثل هده العبودية ، ولا رضيها لسيده.

وقد أمر الله تعالى وفده وحجاج بيته بأن يستغفروه عقبت إفاضتهم من عرفات. وهو أجل المواقف وأفضلها . فقال (١٩٩،١٩٨ فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشقر الحرام. واذكروه كما هداكم . وإن كنتم من قبله لمن الضالين. ثم أفيضوا من حيث

أفاض الناس. واستغفروا الله، إن الله غفور رحيم) وقال تعالى (١٧:٣ والمستغفرين بالأسحان قال الحسن: مدوا الصلاة إلى التحر. ثم جلسوا يستغفرون الله عز وجل. وفي الصحيح «أن النبى صلى الله عليه وسلم كان إذا سلم من الصلاة استغفر ثلاثاً. ثم قال: اللهم أنت السلام. ومنك السلام. تباركت ياذا الجلال والإكرام» وأمره الله تعالى بالاستغفار بعد أداء الرسالة، والقيام بما عليه من أعبائها، وقضاء فرض الحج ، واقتراب أجله. فقال في آحر سورة أنزلت عليه (إذا جاء نصر الله والفتح. ورأيت الماس يدخلون في دين الله أفواجا ه فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان تواباً).

ومن ههنا فهم غمر وابن عباس ... رضى الله عنهم ... أن هذا أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلمه به، فأمره أن يستغفره عقيب أداء ماكان عليه. فكأنه إعلام بأنك قد أديت ما عليه وسلم أعلمه به، فأمره أن يستغفره عقيم الاستغفار، كما كان خاتمة الصلاة والحج وقيام عليك، ولم يببق عليك شيء. فاجعل خاتمته الاستغفار، كما كان خاتمة الوضوء أيضاً أن يقول بعد فراغه «سبحانك اللهم و بحمدك. أشهد أن لا إله إلا أنت. أستغفرك وأتوب إليك، اللهم اجعلني من المتوابن، واجعلني من المتطهرين».

فهذا شأن من عرف ماينبغي لله، و يليق بجلاله من حقوق العبودية وشرائطها.

وقال بعض العارفين: متى رضيت نفسك وعملك لله، فاعلم أنه غير راض به. ومن عرف أن نفسه مأوى كل عيب وشر، وعمله غرضة لكل آفة ونقص، كيف يرصى لله نفسه وعمله؟ ولله در الشيخ أبي مدين حيث يقول: من تحقق بالمبودية نظر أفعائه بعين الرياء، وأحواله بعين الدعوى، وأقواله بعين الافتراء. وكلما عظم المطلوب في قلبك، صغرت نفسك عندك ، وتضاءلت القيمة التي تنفها في تحصيله. وكلما تنهدت حقيقة الربوبية وحقيقة المبودية، وعرفت الله ، وعرفت النفس: تبين لك أن ما معك من البصاعة لايصلح للملك الحق، ولوجئت بعصل الثقلين بخشيت عاقبته وإنما يقبله بتكرمه وجوده وتعضله. و يثيبك عليه أيضاً بكرمه وجوده وتفضله.

#### • إزدراء البطيء .... وراء!

ولا يكمل هذا المعنى إلا بأن تر ما بنفسك عن تعيير المقصرين، معل تعييرك لأخيك بذنبه أعظم إشماً من دنبه. وأشد من معصيته. لما فيه من صولة الطاعة، وتركية النفس، وشكرها، والمساداة عليها مالبراءة من الذنب. وأن أخاك باء به, ولعل كَشْرَته مذنبه. وما أحدث له من الدلّة والحضوع، والإرراء على نفسه، والتخلص من مرص الدعوى، والكبر والعجب، ووقوفه بين يدي الله ماكس الرأس، خاشع الطرف، منكسر القلب: أنفعُ له، وخير من صولة طاعتك،

وَتَكَثَّرُكَ بِهَا والاعتداد بِهَا، واللَّهُ على الله وخلقِه بِها. فما أقرب هذا العاصي من رحمة الله! وما أقرب هذا المهاري من رحمة الله! وما أقرب هذا المهورة ثب الله وقلب وإنك أن تبيت قائماً وتصبح معجباً، فإن المعجب لا يصعد له أن تبيت قائماً وتصبح معجباً، فإن المعجب لا يصعد له عمل. وإنك أن تضحك وأنت معترف، خير من أن تبكي وأنت مُدل، وأنين المذنين، أحب إلى الله من زَجَل المسبحين المدلّين، ولمل الله أسقاه بهذا الذنب دواء استخرج به داء قاتلاً هوفيك ولا تشعر.

قلله في أهل طاعته ومعصيته أسرار لايعلمها إلا هو. ولايطالعها إلا أهل البصائر. فيعرفون منها بقدرما تناله معازف البشر، ووراء ذلك مالا يقللع عليه الكرام الكاتبون. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم «إذا زنت أمة أحدكم، قَلْيُهُمْ عليها الحدِّ وَلاَيْتُرُبُ» أي لايعيه من قول يوسف عليه السلام لإخوته (١٩: ٩٢ لا تثريب عليكم اليوم) فإن الميزان بيد الله. والحكم لله. فالسوط الذي ضُرب به هذا العاصى بيد مُقلّب القلوب. والقصد إقامة الحد لا التعير والتثريب. ولا يأمن كرَّات القدر وسطوته إلا أهل الجهل بالله. وقد قال الله تعالى لأعلم المنتقب به، وأقر بهم إليه وسيلة (١٧: ٤٧ ولولا أن تُتَثّاكَ لقد كذت تَرْكَنُ إليهم شيئاً الخلق به، وأقر بهم إليه وسيلة (١٧: ٤٧ ولولا أن تُتَثّاكَ لقد كذت تَرْكَنُ إليهم شيئاً المُجاهلين) وكانت عامة بين رسول الله صلى الله عليه وسلم «لاَ وَقُقلَب القلوب» وقال «ما المُجاهلين) وكانت عامة بين رسول الله صلى الله عليه وسلم «لاَ وَقُقلَب القلوب» وقال «ما يُزيغه أزاغَه» ثم قال «اللهم مقلب القلوب ثبّتُ قلوبناً على دينك، اللهم مُقرّف يُزيغه أزاغَه» ثم قال «اللهم مقلب القلوب ثبّتُ قلوبناً على دينك، اللهم مُقرّف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك».

# () مَنْزِلْتُهُ البُّوْكَ بَهْدُ

قيادًا صبح هذا المقام، ونزل العبد في هذه المنزلة، أشرف منها على مقام «التوبة» لأنه بالمحاسبة قد تميز عنده ماله مما عليه، فليجمع همته وعزمه على النزول فيه والتشمير إليه الى المعات.

ومنزل «التوبة» أول المنازل، وأوسطها، وآخرها. فلا يفارقه العبد السالك، ولايزال فيه الى المسات. وإن إرتحل إلى منزل آخر ارتحل به. واستصحبه معه ونزل به. فالتوبة هى بداية العبد وضهايته. وحاجته إليها في النهاية ضرورية. كما أن حاجته إليها في البداية كذلك. وقد قال تسمالي (٢٤: ٣١ وتوبوا إلى الله جميعاً أيها المؤمنون لعلكم تفلحون) وهذه الآية في سورة مدنية، خاطب الله بها أهل الإيمان وخيار خلقه أن يتوبوا إليه، بعد إيمانهم وصبرهم، وهجرتهم وجمهادهم، ثم علق الفلاح بالتوبة تعليق المسبب يسببه. وأتى يأداة «لعلّ» المشعرة بالترجى، إيداناً يأتكم إذا تُبتُم كنتم على رجاء الفلاح، فلا يرجو الفلاح إلا التاثبون، جعلنا الله منهم،

قال تعالى (١٤٤٩ ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون) قسم العباد إلى تأتب وظالم ، وما تَمُ قِسم ثالث ألبتة. وأوقع اسم «الظالم» على من لم يَتُثِ. ولا أظلم منه ، لجهله بربه و بحقه، وبعيب نفسه وآفات أعماله . وفي الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال «ياأيها المتناس ، تو دوا إلى الله ، فو الله اني لا توب اليه في اليوم أكثر من صبعين مرة» وكان أصحابه يَعُدُّونَ له في المجلس الواحد قبل أن يقوم «رب اغفر لى وتب عَلَى إنك أنت التواب المقفور ، مائة مرة» وما صلى صلاة قبط بعد إذ أنزلت عليه (إذا جاء نصر الله والفتع) إلى أتحرها. إلا قال فيها «سبحانك اللهم ربنا وبحمدك. اللهم اغفرلي» ومح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال «لن يُنْجِي أحداً منكم عمله، قالوا: ولا أنت يارسول الله؟ قال: ولا أناء إلا أن يتغمدني الله برحة منه وفضل».

فسلوات الله وسلامه على أعلم الخلق بالله وحقوقه، وعظمته وما يستحقه جلاله من العبودية، وأعسرفهم بالعبودية وحقوقها وأقومهم بها.

#### • فاتحة التوبة

ولما كانت «التوبة» هي رجوع العبد إلى الله، ومقارقته لصراط المغضوب عليهم والضالين، وذلبك لايحصل إلا بهداية الله الى الصراط المستقيم ولاتحصل هدايته إلا بإعانته وتوحيده، فقد استطمتها سورة الفاتحة أحسن انتظام، وتضمنتها أبلغ تضمن. فمن أعطى الفاتحة حقها ــ علما وشهوداً وحالاً ومعرفة ــ علم أنه لا تصح له قراءتها على العبودية إلا بالتوبة التصوح. فإن الهداية المستمالة المستقيم لا تكون مع الحهل بالذنوب ، ولا مع الإصرار عليها. فإن الأول جمهل يشافى معرفة الهدى والثاني عَيِّ ينافي قصده وإرادته. فلذلك لا تصح التوبة إلا بعد معرفة الذنب، والاعتراف به، وطلب التخلص من سوء عواقبه أولا وآخرا.

#### • الاعتصام .... او الذنوب

وأول معاني التوبة: ان تنظر الى ماكان من انخلاعك عن الاعتصام بالله حين إتيان الذنب، وان الله منع عصمته عنك، وان تنظر الى ماكان من فرحك عند ظفرك بذلك الذنب، وقعودلا عن تداركه، شميرًا عليه، مع تيقنك نظر الحق اليك، فان العبد لو اعتصم بالله لما خرج عن هداية الطاعة. قال الله تعالى (١٠١٣ ومن يعتصم بالله فقد هُدِى إلى صراط مستقيم) فلى كملت عصمته بالله لم يخذله أبداً قال الله تعالى (٢٠:٢٧ واعتصموا بالله هو مولاكم. فنعم المولى ونعم النصير) أي متى اعتصمتم به تولاكم. ونصركم على أنفسكم وعلى الشيطان. وهما العدو أهم، والعبد إليه أحوج. وكمال النصرة على العدو محسب كمال فالنصر على هذا العدر أهم، والعبد إليه أحوج. وكمال النصرة على العدو محسب كمال الاعتصام بالله، ونقص هذا الاعتصام يؤدي الى الانخلاع من عصمة الله، وهو حقيقة الخذلان فما خلى الله بينك وبين نفسك. ولو عصمك فما خداك لما وجد الذنب إلا بعد أن خذلك، وخلى بينك وبين نفسك. ولو عصمك

فقد أجمع المارفون بالله على أن الخذلان: أن يَكِلَك الله إلى نفسك، ويخلى بينك و بينها. والمتوفيق: أن لا يكلك الله إلى نفسك. وله سبحانه في هذه التخلية ــ بينك و بين الذنب وخُذلانك حتى واقَعَهُ ــ حِكَمٌ وأسرار. سنذكر بعضها.

وهكذا ترجع «التوبة» إلى اعتصامك به وعصمته لك.

وتشتد الخملة على مقارف الذنب حتى يفرح عند طفره بشهوته المحرمة، وهذا الفرح بالمعصية دليل على شدة الرغة فيها والجهل بقدر من عصاه، والجهل بسوء عاقبتها وعظم خطرها. ففرحه سها غطّى عليه ذلك كله. وفرحه سها أشد ضررًا عليه من مواقعتها. والمؤمن لا تتم له لدة بمعصية أبدا. ولا يكمل بها فرحه. مل لا يساشرها إلا والحرن عالط لقله، ولكن شكر الشهوة يتحجبه عن السعور به. ومتى حَلِى قله من هذا الحزن. واشتدت عَطته وسروره، فليَتَهم إيمانه. وليَبْكِ على موت قلبه، فإنه لو كان حياً لأحزنه ارتكاب للذنب، وغاظه وصعب عليه. ولا يحش القلب بذلك، فحيث لم يُجتَّ به فما لجُرح عيت إيلام.

وهذه النكتة في الذنب قل من يهتدي إليها أو ينتبه لها. وهي موضع مَخوف جدا، مترام الى هـ الله على الذنب ثلاثة أشياء: خوف من الموافاة عليه قبل التوبة. وندم على مافاته من الله عخالفة أمره، وتشمر للجد في استدراكه.

فبإذا اشتدت غفلته الى هذا الحد: تقلته ولابد الى الإصرار، وهو الاستقرار على المخالفة. والعزم على المعاودة وذلك ذنب آنحر، لعله أعظم من الذنب الأول بكثير وهذاً من عقوبة الذنب: أنه يوجب ذنباً أكبر منه. ثم الثاني كذلك. ثم الثالث كذلك، حتى يستحكم الملاك. فالإصرار على المعصية معصية أخرى. والقعود عن تدارك الفارط من المعصية إصرار ورضا بها ، وطمأنينة إليها . وذلك علامة الهلاك. وأشد من هذا كله: المجاهرة بالذنب، مع تيقن نظر "رب جل جلاله من فوق عرشه إليه. فإن آمن بنظره إليه وأقدم على المجاهرة فعظيم. وإن لم يؤمن بنظره إليه وإطلاعه عليه فذلك كفر، وانسلاخ من الإسلام بالكلية. فهودائر بين الأمرين: ين قلة الحياء، ومجاهرة نظر 'لله إليه، وبين الكفروالانسلاخ من الدين. فلذلك يشترط في صحة استوبة تيقنه ان الله كان ناظرًا \_ ولايزال \_ إليه مظلماً عليه. يراه جَهْرة عد مواقعة الذنب. الأن السوية الاتصح الأمن مسلم، الاأن يكون كافرا بنظر الله إليه جاحدًا له. فتوبته دحوله في الإسلام ، وإقراره بصفات الرب جل جلاله، إذ حقيقة التونة: الرجوع الى الله. ولايصح الرجوع ويتم إلا بمعرفة الرب مأسمائه وصفاته وآثارها في نفسه وفي الآفاق. ومعرفة أنه كان فاراً من رمه، أسيرا في قنصة عـدوه. وأنـه مـا وقع في مخالب عدوه إلا نسبب جهله بربه، وجرأته عليه. فلابد أن يعرف كيف جهل؟ ومتى جمهل؟ وكييف وقع أسيراً ، ومتى وقع؟ و يؤمن أن التونة إنما هي عملية شاقة بمجهود كبير، و يقظة تامة لمشخلص من العدو والرحوع والفرار إلى ربه الرحمن الرحيم. والعود من طريق الهلاك الدي أخده عدوه اليه، ومعرفة مقدار الحطوات التي بعد مها عن ربه ، والمحهود والعثمات التي لامد من الحرص على اقتحامها للعود

وشرائط التوبة ثلاثة: الندم. والإقلاع . والاعتذار.

لى صراط إلله المستقيم.

محقيقة التورة: هي الندم على ما سلف منه في الماصي. والإقلاع عنه في الحال . والعزم على أن لا يعاوده في المستقبل.

والثلاثة تجتمع في الوقت الذي تقع فيه التوبة: فإمه في ذلك الومت يندم، ويقلع ، ويعزم. فحيننذ يرحم الى العبودية التي خلق لها. وهذا الرجوع هوحقيقة التومة.

ولما كان متوقفاً على تلك الثلاثة جعلت شرائظ له.

فأما السدم: فإنه لا تتحقق التونة إلا به، إذ من لم يندم على القبيح فذلك دليل على رضاه به. وإصراره عليه. وفي المسند «الندم توبة».

وأما الإقلاع: وتستحيل التوبة مع مباشرة الذنب.

واما الاعتذار فإنه من تمام النوبة ايضاً، ولانقصد به الاعتذار الدي هو محاجة عن الجناية ، لم بأن يقول في قلبه ولسامه: اللهم لابراءة لي من ذنب فأعتذر، ولاقوة لي فأنتصر، ولكنى مذنب مستغفر. اللهم لأعذر لي. وإنما هو محض حقك ، ومحض جايتي. فإن عفوت وإلا فالحق لك.

فهو اعتذار باظهار الضعف والمسكنة، وانه ضحية غلبة الشيطان العدو وقوة سلطان النفس الامارة بالسوء، والقول بلسانه: يارب: لم يكن منى ماكان عن استهانة بحقك، ولاحهلاً به، ولا إنكارا لاطلاعك، ولا استهانة بوعيدك. وإنما كان من غلبة الموى، وضعف القوة عن مقاومة مرض الشهوة، وطعماً في مغفرتك واتكالاً على عفوك، وحسن ظنِّ بك، ورجاء لكرمك، وطعماً في سعّة حلمك ورحمتك. وغرّتى بك الغرور، والنفش الأقارة بالسوء، وسترك المرخى على، وأعاننى جهلي، ولاسبيل إلى الاعتصام لى إلا بك. ولا معونة على طاعتك إلا بتوفيقك. ونحو هذا من الكلام المتضمن للاستعطاف والتذلل والافتقار، والاعتراف بالعجز، والإقرار هذا من الكلام المتضمن للاستعطاف والتذلل والافتقار، والاعتراف بالعجز، والإقرار

فهذا من تمام التوبة. وإنما يسلكه الأكياس المتملقون لربهم عز وجل، والله يحب من عبده أن يتملق له.

#### • حقائق التوبة

وحقائق التوبة ثلاثة أشياء: تعظيم الجناية، واتهام التوبة، والفيرة لله والغضب له اذا خولفت أوامره وعدم الاعتدار للمخالف بأن حكم القدر قد جرى عليه.

فأما تعظيم الجناية : فإنه اذا استهان بها لم يندم عليها . وعلى قدر تعظيمها يكون ندمه على ارتكابها. فإن من استهان بإضاعة قلس ـــ مثلا ـــ لم يندم على إضاعته. فإذا علم أنه دينار اشتد ندمه، وعظمت إضاعته عنده.

وتعظيم الجناية يصُّدرعن ثلاثة أشياء : تعظيم الأمر ، وتعظيم الآمر. والنصديق بالجزاء.

وأما انهام التوبة: فلأبها حق عليه. لايتيقن أنه أدى هذا الحق على الوجه المطلوب منه، الذي ينبغي له أن يؤديه عليه، فيخاف أنه ما وفاها حقها، وأنها لم تقبل منه ، وأنه لم يدل جهده في صحتها، وأنها توبة علّة وهو لايشعر بها، كتوبة أر باب الحوائج والإفلاس، والمحافظين على حاجاتهم ومنازلهم بين الناس، أو أنه تاب عافظة على حاله. فتاب للحال، لاخوها من ذي الجلال ، أو أمه تاب طلباً للراحة من الكد في تحصيل الذنب، أو اتقاء ما يخافه على عرضه وماله ومنصبه، أو لنحه داعى المعصية في قليه، وخود نار شهوته ، أو لمنافاة المعصية كما يطلبه من العلم والرزق، ونحو ذلك من العلل التي تقدح في كون التوبة حوفا من الله ، وتعظيما له

ولكن هذا التقسيم باعتبار تنقل العبد في أحوال سيره و الا فارادة العبد المراذ، وطلبه وسيره: أشد من إرادة غيره، وطلبه وسيره.

وأيضاً فإنه مراد أولا، حيث أقيم في مقام الطلب، وجذب الى السير. فكل مريد مراد . وكــل واصــل وسالك وطالب لايفارقه طلبه ولاسيره ، وإن تنوعت طرق السين بحسب اختلاف حال العد.

قمن السالكين: من يكون سيره ببدنه وجوارحه أغلب عليه من سيره بقلبه وروحه.

ومنهم : من سيره بقلبه أغلب عليه ، أعنى قوة سيره وحدته.

ومنهم ... وهم الكمل الأقوياء ... من يعطي كل مرتبة حقها . فيسير الى الله ببدنه وجوارحه ، وقلبه وروحه.

وقد أخير الله سبحانه عن صفوة أوليائه بأنهم دائماني مقام الإرادة له . فقال تعالى (٢:٦٥ ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه) وقال تعالى (١٩:٩٢ هـ ٢١ مـ وما لأحد عنده من نعمة تجزى، إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى) فالعبد أخص أوصافه، وأعلى مقاماته : أن يكون مريداً صادق الإرادة ، عبدا في إرادته بحيث يكون مراده تبعاً لمراد ربه الديني منه . ليس له إرادة في سواه.

فَالاً ولى الكلَّام في هذه المقامات على طريقة المتقدمين من أثمة القوم كلاماً مطلقا في كل مقام مقام. ببيان حقيقته وموجبه ، وآفته المانعة من حصوله ، والقاطع عنه، وذكر عامه وخاصه.

فكلام أثمة الطريق هو على هذا المنهاج ، فمن تأمله \_ كسهل بن عبد الله التستري، وأبي طالب المكى، والجنيد بن عمد، وأبي عثمان النيسابوري، ويحيى بن معاذ الرازي \_ وأرفع من هؤلاء طبقة، مثل أبي سليمان الداراني، وعون بن عبدالله \_ الذي كان يقال له حكيم الأمة وأض\_رابهما ... فإنهم تكلموا على أعمال القلوب، وعلى الأحوال كلاماً مُفصلا جامعاً مبيئاً مطلقاً من غير ترتيب. ولاحصر للمقامات بعدد معلوم . فإنهم كانوا أجل من هذا . وهمهم أعلى وأشرف ، إنها هم حائمون على اقتباس الحكمة والمعرفة ، وطهارة القلوب ، وزكاة النفوس ، وأسحيح المعاملة . ولهذا كلامهم قليل فيه البركة . وكلام المتأخرين كثير طويل قليل البركة .

واعلم أن مُنتهى همة الصادقين أرباب البصائر إلى ثلاثة أشياء:

أحدها: الكشف عن منازل السير.

والثاني: الكشف عن عيوب النفس، وآفات الأعمال ومفداتها.

والثالث: الكشف عن معاني الأسماء والصفات ، وحقائق التوحيد والمعرفة.

وهذه الأبواب الثلاثة: هي مجامع علوم القوم . وعليها يحومون . وحولها يدندنون . وإليها شمرون . فمنهم من مُجلُّ كلامه ومعظمه: في السير وصفة المنازل . وصهم من جل كلامه : في الآفات والقواطع. ومنهم من جل كلامه: في التوحيد والمعرفة، وحقائق الأسماء والصفات.

والصادق الذكي يأخذ من كلّ منهم ماعنده من الحق. فيستعين به على مطلبه . ولايره مايجده عنده من الحق لتقصيره في الحق الآخر، و يهدره به. فالكمال المطلق لله رب العالمين ، وما من العباد إلا له مقام معلوم.

ولابد من مخاطبة أهل الزمان باصطلاحهم . إذ لاقوة لهم للتشمير إلى تلقى السلوك عن السلف الأول و وكلماتهم وهديهم . ولو برز لهم هديهم وحالهم لأنكروه ، ولعدوه سلوكاً عامياً ، وللخاصة سلوك آخر ، كما يقول ضلال المتكلمين وجهلتهم «ان القوم كانوا أسلم. وان طريقنا أعلم» وكما يقول من لم يقدر قدرهم من المنتسبين إلى الفقه «إنهم لم يتفرغوا لاستنباطه. وضبط قواعده وأحكامه ، اشتفالاً منهم بغيره ، والمتأخرون تفرغوا لذك ، فهم أفقه».

فكل هؤلاء محجوبون عن معرفة مقادير السلف ، وعن عُمِق علومهم ، وقلة تكلفهم ، وكسال بصائرهم ، وقلة تكلفهم ، وكسال بصائرهم ، وتالله ما امتاز عنهم المتأخرون إلا بالتكلف والاشتغال بالأطراف التي كانت همة القوم مراعاة أصوفا، وضبط قواعدها، وشد معاقدها، وهمهم مشمرة الى المطالب كالمائية في كل شيء فلتأخرون في شأن والقوم في شأن ، و (قد جعل الله لكل شيء قدولًا).

فالأولى بنا: أن نذكر منازل «العبودية» الواردة في القرآن والسنة . ونشير الى معرفة حدودها ومراتبها . إذ معرفة ذلك من قام معرفة حدود ما أنزل الله على رسوله. وقد وصف الله تعالى من لم يعرفها بالجهل والنفاق. فقال تعالى (٩٧:٩ الأعراب أشد كفراً وتفاقاً وأجدر أن لا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله) فبمعرفة حدودها دراية، والقيام بها رعاية: يستكمل البد الإعان. و يكون من أهل «إياك نعبد وإياك نستعن».

ونذكر لها ترتيباً غير مستحق ، بل مستحسن، بحسب ترتيب السير الحشى ، ليكون ذلك أترب الى تنزيل المعقول منزلة المشهود بالحس. فيكون التصديق أتم . ومعرفته أكمل ، وضبطه أسهل.

فهذه فائدة ضرب الأمثال ، وهي خاصة العقل ولبُّه. ولهذا أكبُر الله تعالى منها في القرآن . ونغى عقالها عن غير العلماء . فقال تعالى (٣٤٢٩ وقلك الأمثال قَصْر بُها للناس. وَمَا يَشْقِلُها إلاَّ العالمون). حـيـلـتى؟ وقد قَلْمُونى الى الحُفيرة وقذفونى فيها. والله كم صاح به الناصح: الحَذَر الحَذر، إياك يَاك، وكم أمسك بثوره. وكم أراه مصارع المقتحمين وهويأبي إلا الاقتحام.

ياويله ظهيراً للشيطان على ربه ، خصما لله مع نفسه، جَرْى المعاصى، قدرتُ الطاعات، عاجز الرأى مضياع لفرصته، قاعد عن مصالحه، معاتب لأقدار ربه. يحتج على ربه بما لايقله من ولده وامرأته ، إذا احتجوا به عليه في التهاون في بعض أمره . فلو أمر أحدهم بأمر فعرط فيه ، أو نهاه عن شيء فارتكبه، وقال: القدرساقي إلى ذلك. لما قَلَ منه هذه الحجة، ولبادر إلى عقو بته.

فإن كان القدر ححة لك أيها الظالم الجاهل في ترك حق ربك, فهلا كان ححة لامرأتك في ترك بعص حقك؟ بل اذا أساء اليك مسيىء، وجنى عليك جان، واحتح بالقدر: لاستة غصبك عليه. وتضاعف جُرمه عندك، ورأيت حجته داحضة. ثم تحتج على ربك به. وتراه عذراً لنفسك؟! فمن أولى بالظلم والجهل ممن هذه حاله؟.

هذا مع تواتر إحسان الله إليك على مدّى الأنفاس: أزاح عِلَلك، ومَكّنك من التزود الى جَنَّته، وبعت اليك الدليل، وأعطاك مؤنة السفر، وما تتزود به، وما تحارب به قُطاع الطريق عليك. فأعطاك السمع والنصر والفؤاد، وعَرِّفك الخير والشر، والنافع والضار، وأرسل اليك رسوله. وأنزل اليك كتابه، و يَسَّرَهُ للدكر والفهم والعمل. وأعامك بمدد من جده الكرام، يشبتونك ويحرسونك. ويحاربون عدوك و يطردونه عنك. و يريدون منك أن لاتميل اليه ولا تصالحه، وهم يكفونك مؤنه. وأنت تأسى إلا مظاهرته عليهم، وموالاته دونهم . بل تُظاهره وتواليه دون وَليَّك الحق الدي هو أولَى بك. قال الله تعالى (١٨٥، ٥ وإذ قلنا للملائكة السجدوا لآدم. فسجدوا إلا ابليس ، كان من الجن. ففسَق عن أمر رَبَّه، أفتتخذونه ودُرِّيته أولياء مَن دوني، وهم لكم عدوًا؟ بئس للظالمين بدلاً).

أمرك الله بشكره، لالحاجته اليك، ولكن لتمال به المريد من فصله، فحعلت كفر نعمه والاستعانة مها على مساخطه: من اكبر اسمات صرفها عنك.

وأمرك بدكره ليدكرك ماحسانه ، فجعلت مسيانه سبعاً لسيان الله لك (١٩:٥٩ سوا الله فأنساهم أنفسهم) (٢٧:٩ نسوا الله فنييتهم).

أمرك بسؤاله ليعطيك ، فلم تسأله ، بل أعطاك أحل العطايا بلا سؤال، علم تقبل.

تشكو مَن يرحمك الى من لايرحمك، وتتظلم ممن لايطلمك، وتدع من يعاديك و يظلمك، وإن انعم عليك بالصحة والعافية والمال والجاه استعنت بنعمه على معاصيه!.

دعاك الى بابه فما وقفت عليه ولا طرقته، ثم فتحه لك فما ولجته!

أرسل اليك رسوله يدعوك الى دار كرامته، معصيت الرسول، وقلت : لا أترك ما أراه لتىء

سمعت به.

ومع هذا فلم يؤيسك من رحمته. بل قال: متى جئتنى قبلتك. إن أتيتنى ليلاً قبلتك. وإن أتيتنى نهاراً قبلتك. وإن تقربت منى شبراً تقربت منك ذراعاً. وإن تقربت منى ذراعاً تقربت منك باعاً. وإن مشيت إلى هرولتُ إليك. ولو لقيتنى بقراب الأرص خطايا، ثم لقيتنى لا تشرك بى شيئاً، أتيتك بقرابها مغفرة، ولوبلغتُ ذنوبك عنان السماء، ثم استغفرتنى غفرتُ لك. ومَنْ أعظم منى جوداً وكرماً؟.

عبادي يبارزونني بالعظائم، وأنا أكلؤهم على فُرْشهم، إلى والجن والإنس في نبأ عظيم: أخلل و يعبد غيري، وأرزُق و يُشكر سواى. خيري إلى العباد نازل. وشرهم إلى صاعد. أتحبب إليهم بنعمى، وأنا الغنى عنهم. و يتغضون إلى بالمعاصى، وهم أفتر شيء إلى.

من أقبل إلى تلقيته من بعيد. ومن أعرض عنى ناديته من قريب. ومن ترك لأجلى أعطيته فوق المزيد. ومن أراد رضاى أردت مايريد. ومن تصرف بحولي وقوتي ألنت له الحديد.

أهلُ ذكرى أهلِ مجالستى. وأهل شكري أهل زيادتى . وأهل طاعتى أهل كرامتى وأهل معصيتى لا أقتَطهم من رحمتى. إن تابوا إلى فأنا حبيبهم. فإنى أحب التوابين وأحب المعطهرين، وإن لم يتوبوا إلى فأنا طبيبهم. أبتليهم بالمائب، لأطهرهم من المعايب.

من آثرنى على سواى آثرته على سواه. الحسنة عندي بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف، إلى أضعاف كثيرة. والسيئة عندي بواحدة. فإن ندم عليها واستغفرني غفرتها له.

أشكر اليسير من العمل . وأغفر الكثير من الزال. رحمتى سبقت غفيبى. وحلمي سبق مؤاخذتني. وعفوي سبق عقوبتى. أنا أرحم بعبادي من الوالدة بولدها «لله أشد فرحاً بتو بة عبده من رَجل أضل راحلته بأرض مَهْلَكة دَوَّية عليها طعامه وشرابه. فطلبها حتى إذا أيس من حصولها. نام في أصل شجرة ينتظر الموت. فاستيقظ فإذا هي على رأسه. قد تعلق خطامها بالشجرة. فالله أفرح بتو بة عبده من هذا براحلته».

وهذه فرحة إحسان و بر ولطف، لافرحة محتاج إلى توبة عبده، منتفع بها. وكذلك موالاته لمبده إحساناً إليه، ومحبة و برًا به. لايتكثّر به من قلة، ولايتعزز به من ذِلّة، ولاينتصر به من غَلَبة. ولا يَعُدُّه لنائبة. ولايستعين به في أمر (١٩:١١ وقل الحمدُ لله الذي لم يتخذ ولداً. ولم يكن له شريك في الملك. ولم يكن له ولى من الذل. وكَبَّره تكبيراً) فنفى أن يكون له ولى من الذل. وكَبَّره تكبيراً) فنفى أن يكون له ولى من الذل. والله ولى الذين آمنوا. وهم أولياؤه.

فهذا شأن الرب وشأن العبد. وهم يقيمون أعذار أتفسهم. ويحملون ذنوبهم على أقداره. استأثر الله بالمحسامد والمجسـ ـــد، وولَّى الملامة الرجســلا

الشحقيق: أن الغيرة لله، والفضب له، من حقائق التوبة. فتعطيل عذر الخليقة في مخالفة

الأمر والنهي، وشدة الغضب: هو من علامات تعظيم الحرمة، ومن حقائق التوبة.

ولاسيما أنه يدخل في العذر: عذر عباد الأصنام والأوثان، وقتلة الأنبياء. وفرعون وهامان، ومرود بن كمعان، وابي جهل وأصحابه ، وإىليس وحنوده، وكل كاهر وطالم، ومتعد حدود الله، ومنتهك محارم الله. وإنهم كلهم تحت القدر. وهم من الخليقة.

وان التائيين حقاً، المؤمنين بالقدر حقاً ، هم الدين ينتظرون سفينة الأمر الرباني، فلما قربت منهم ناداهم الربان الرباني، فلما قربت منهم ناداهم الربان الرباني المالات المحبوا فيها . بسم الله مَجْريها ومُرْساها) فهى سفينة نوح حقاً. وسفينة من بعده من الرسل. من ركبها مجا. ومن تحلب عنها غرق. فركبوا سفينة الأمر بالقدر. تجري بهم في تصاريف أمواجه على حُكم التسليم لمن بيده التصرف في البحار. فلم يك إلا غَفْرة، حتى قبل لأرض الدنيا وسمائها: يا أرص ابلمي ماءك، و ياسماء أقلمي، وغيض الماء . وقضى الأمر. واستوت على جودى دار القرار.

والمتخلمون عن السغينة \_ كقوم نوح \_ أغرقوا . ثم أحرقوا . وبودى عليهم على رؤوس المالمين (١٠٤١) وقيل: بعداً للقوم الظالمين (١٠٢:١١) وما طلماهم ولكن كانوا هم المطالمين (٢٠١٠) ثم نودى بلسان الشرع والقدر، تحقيقاً لتوحيده . وإثباتا لحجته . وهو أعدل المادلير (١٠٩١ قل فلله الحجة البالغة . فلو شاء خداكم أجمن) .

## • نَدفع القَدربالقَدر

وراكب هذا البحر في سفينة الأمر، وطيعته: مصادمة أمواح القدر، ومعارضتها بعصها ببعض، وإلا هلك. فيرد القدر بالقدر، وهذا سير أرباب العزائم من العارفين. وهو معنى قول الشيح العارف القدوة عدالقادر الكيلاني «الناس إذا وصلوا إلى القصاء والقدر أمسكوا، إلا أنا. فانفتحت في فيه روززنة فنازعت أقدار الحق بالحق للحق، والرجل من يكون منازعاً للقدر، لامن يكون مستسلماً مع القدر، ولا تتم مصالح العباد في معاشهم إلا بدمم الأقدار بعضها بعض فكيف في معادهم؟.

والله تعالى أمر أن تُدفع السيئة ـ وهى من قدره ـ بالحسنة ـ وهى من قدره ـ وكدلك الحيوم من قدره ـ وكدلك الحيوم من قدره . وأمر بدفعه بالأكل الدي هو من قدره . ولو استسلم العبد لقدر الحيوم ، مع قدرته على دفعه بقدر الأكل، حتى مات: مات عاصياً . وكذلك البرد والحر والعطش . كلها من أقداره . وأمر بدفعها بأقدار تضادها . والدافع والمدفوع والدفع من قدره .

وقد أفصح النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا المعنى كل الإفصاح، إذ قالوا: «يارسول

الله، أَرأيت أدوية نتداوَى بها، ورُقَىٰ نسترقي بها، وتُقَىٰ نتقي بها. هل تَرَدُّ من قدر الله شيئاً؟ قال: هي من قدر الله».

وفي الحديث الآحر «إن الدعاء والبلاء لَيْعْتلجان بن السماء والأرض».

وإدا طرق العدومن الكمار بلد الإسلام طرقوه بقدر الله. أفيحل للمسلمين الاستسلام للقدر، وترك دفعه بقدر مثله. وهو الجهاد الذي يدفعون به قدر الله بقدره؟.

وكذلك المعصية إذا قُدّرت عليك ، وفعلتها بالقدر. فادفع موجبّها بالتوبة النصوح. وهي من قدر.

ودفع القدر بالقدر نوعان:

أحدهما: دفع القدر الدي قد المقدت أسبابه ــ ولما يقم ــ بأسباب أخرى من القدر تقابله. فيمتنم وقوعه. كدفع العدو بقتاله. ودفع الحروالبرد ونحوه.

الشاسى: دهم القدر الذي قد وقع واستقر بقدر آخر يرهمه و يزيله، كدهم قَدر المرص مقدر التداوي. ودفع قدر الذنب بقدر التوبة. ودفع قدر الإساءة بقدر الإحساب.

وهمذا شأن المعارفين وشأن الأقدار، لا الاستسلام لها ، وترك الحركة والحيلة. فإنه عجر . والله تعالى يلوم على العجز.

#### • شروط ثلاثة

وسرائر حقيقة التوبة ثلاثة أشياء. تميير التَّقِيَّة من العِرَّة، وسيان الحاية، والتوبة من السورة، لأن التاثب داخل في «الجميع» من قوله تعالى (٣١:٢٤ وتوبوا إلى الله حميعاً أيها المؤمون لعلكم تفلحون) فأمر التائب بالتوبة بما حالط توبته من شوائب الإدلال بها.

وتمييز التقية من العرة: أن يكون المقصود من التوبة تقوى الله. وهو خوفه وحشيته، والقيام بأمره ، واحتباب نهيه. فيعمل بطاعة الله على نور من الله، يرحوثواب الله . و يترك معصية الله على مور من الله. يحاف عقاب الله. لايريد بذلك عز الطاعة . فإن للطاعة وللتومة عراً ظاهراً وباطحاً. فلا يكون مقصوده العرة، وان علم انها تحصل له مالطاعة والتوبة. فمن تاب لأحل العرة فتومته مدحولة.

وكثير من الصادقين قد يلتبس عليهم حال نفوسهم في دلك. ولايميزه إلا أولو الـصائر مـهم. وهم في الصادقين كالصادقين في الناس.

وأما ىسيان الجماية: فهدا موضع تفصيل. فقد احتلف فيه أرباب الطريق.

فسسهم: من رأى الاشتغال عن ذكر الذب والإعراص عنه صمحاً . فصفاء الوقت مع الله

تعالى أولى بالتائب وأنفع له. ولهذا قيل : ذكر الجفا في وقت الصفا جفا.

ومنهم : من رأى أبن الأولى أن لاينسى ذنبه. بل لايزال جاعلا له نُصب عينيه يلاحظه كل وقت. فيُخدث له ذلك انكساراً وذلا وخضوعا، أنفع له من صفاء وقته.

قالوا: ولهذا نقشَ داودُ الخطيئة في كُفِّه. وكان ينظر إليها و يبكي.

قالوا: ومتى تُهَّتُ عن الطريق فارجع إلى ذنبك تجد الطريق.

ومعنى ذلك: انك أذا رجعت الى ذنبك انكسرت وذللت. وأطرقت بين يدى الله عز وجل، خاشعاً ذليلاً خاتفاً. وهذه طريق العبودية.

والصواب: التفصيل في هذه المسألة. وهو أن يقال: إذا أحس العبد من نفسه حال الصفاء غَيثًا من الدعوى، ورقيقة من العجب ونسيان المئة، وخطفته نفسه عن حقيقة فقره ونقصه، في من الدعوى، ورقيقة من العجب ونسيان المئة، وخطفته وكمال افتقاره إليه، وعدم في ذرة من ذراته، وقد خالط قلبه حال المحبة، والفرح بالله . والأنس به، والشوق المستخاله عنه في ذرة من ذراته، وقد خالط قلبه حال المحبة، والفرح بالله . والأنس به، أنوار الأسماء إلى تقالمه، وشهود سعة رحمته وحلمسسه ، وعقسوه . وقد أشرقت على قلبه أنوار الأسماء والمصفات . فنسيان الجناية والإعراض عن الذنب: أولى به وأنفع . فإنه متى رجع إلى ذكر الجناية توارى عنه ذلك . ونزل من علو إلى أسفل، ومن حال إلى حال ، بينهما من التفاوت أبعد عما بين السماء والأرض. وهذا من حسد الشيطان له . أراد أن يمطه عن مقامه، وسير قلبه في عيادين المرقة والمحبة .

و بعد هذا : يتوب من رؤية التوبة. فإنها إنما حصلت له بمنة الله ومشيئته. ولوخُلَّى ونفسه لم تسمح بها ألبتة. فإذا رآها وشهد صدورها منه ووقوعها به. وغفل عن مِلَّة الله عليه: تاب من هشه الرؤية والغفلة.

وقـد يكون في الـتوبة علة ونقص، وآفة تمنع كمالها . وقد يشعر صاحبها بذلك. وقد لايشعر به . فيتوب من نقصان التوبة، وعدم توفيتها حقها، والمقدار المفقود هو الذي يحتاج ان يتوب منه.

#### • الحليم العادل ... سبحانه

ولـطـائف اسرار التوبة ثلاثة اشياء: أن ينظر الجناية التى قضاها الله عليه فيعرف مراد المله فيها. إذ خَلاًك وإتيانها. فإن الله عز وجل إنما خَلَى العبد والذنبَ لأجل معنيين.

أحدهما: أن يعرف عِزَّته في قضائه ، و برَّه في ستره، وحلمه في إمهال راكبه، وكرمه في قبول. العذر منه، وفضله في منظرته. الثاني: أن يُقيم على عبده ححة عدله. فيعاقبه على ذنبه بحجته.

وتفصيل ذلك أن صاحب البصيرة إذا صدرت منه الخطيئة فله نظر إلى خسة أمور.

أحدها: أن ينظر إلى أمر الله ونهيه. فيحدث له ذلك الاعتراف بكونها خطيئة، والاقرار على نفسه بالذنب.

الثانى: أن ينظر إلى الوعد والوعيد. فيحدث له ذلك خوفا وخشية ، تحمله على التوبة.

الشالث: أن ينظر إلى تمكين الله له منها، وتخليته بينه و بينها، وتقديرها عليه، وأنه لوشاء لعصمه منها، فيحدث له ذلك أنواعاً من العرفة بالله وأسمائه وصفاته، وحكمته، ورحمته، ومغفرته وعفوه، وحلمه وكرمه، وترجب له هذه المعرفة عبودية بهذه الأسماء، لاتحصل بدون لوازمها ألبتة، و يعلم ارتباط الحلق والأمر، والجزاء والوعد والوعيد بأسمائه وصفاته، وأن ذلك موجب الأسماء والصفات، وأثرها في الوجود، وأن كل اسم وصفة مقتض لأثره وموجبه، متعلق به لابد منه.

وهـذا المـشهد يُطلِعه على رياض مُونقَة من المعارف والإيمان ، وأسرار القدر والحكمة، يضيق عن التمبيرعنها نطاق الكلم .

فمن بعضها: أن يعرف العبد عزته في قضائه، وهو أنه سبحانه العزيز الذي يقضى بما يشاء، وأنه لكمال عزته حكم على العبد وقضى عليه، بأن تلّب قلبه وصّرّف إرادته على مايشاء. وحال بين العبد وقلبه. وحمله مريداً شائياً لما شاء منه العزيز الحكيم. وهذا من كمال العزة. إذ لا يقدر على ذلك إلا الله. وغاية المخلوق: أن يتصرف في بدنك وظاهرك. وأما جعلك مريداً شائياً لما يشاءه منك ويريده: فلا يقدر عليه إلا ذو العزة الباهرة.

فإذا عرف العبد عز سيده ولاحظه بقلبه، وتمكن شهوده منه، كان الاشتغال به عن ذل المصية أولى به وأنفم له، لأنه يصبر مع الله لامم نفسه.

ومن معرفة عَزته في قضائه: أن يعرف أنه مدبَّر مقهور، ناصيته بيد غيره. لاعصمة له إلا بعصمته. ولا توفيق له إلا بمونته. فهو ذليل حقير، في قبضة عزيز حميد.

ومن شهود عزته أيضاً في قضائه: أن يشهد أن الكمال والحمد ، والغناء التام، والعزة . كلها لله ، وأن المجبد نفسه أول بالتقصير والذم، والعيب والظلم والحائجة . وكلما ازداد شهوده لذله ونقصه وعيبه وفقره ، ازداد شهوده لعزة الله وكماله ، وحمده وغناه . وكذلك بالمكس . فنقص الذب وذلته يطلعه على مشهد العزة .

ومنها: أن يعرف برَّه سبحانه في سَتره عليه حال ارتكاب المعصية، مع كمال رؤيته له. ولو شاء لفضحه بين خلقه فحذروه. وهذا من كمال بره. ومن أسمائه «البَرُّ» وهذا البر من سيده كان عن كمال غناه عنه، وكمال فقر العبد إليه. فيشتغل بمطالعة هذه المنة، ومشاهدة هذا البر والإحسان والكرم. فيذهل عن ذكر الخطيئة. فيبقى مع الله سبحانه. وذلك أنفع له من الاشتغال بجنايته. وشهود ذل معصيته. فإن الاشتغال بالله والغفلة عما سواه: هو المطلب الأعلى، والمقصد الأسنى.

ولا يوجب هذا نسيان الخطيئة مطلقاً ، بل في هذه الحال. فإذا فقدها فليرجع إلى مطالعة الخطيئة ، وذكر الجناية، ولكل وقت ومقام عبودية تليق به.

ومنها: شهود حلم الله سبحانه وتعالى في إمهال راكب الخطيئة. ولوشاء لعاجله بالعقوبة. ولكنه الحليم الذي لاتِعْجَل. فيحدث له ذلك معرفة ربه سبحانه بإسمه «الحليم» ومشاهدة صفة «الحلم» والتعبد بهذا الاسم.

ومنها: معرفة العبد كرم ربه في قبول العذر منه إذا اعتذر إليه، فيقبل عذره بكرمه وجوده. فيسوجب له ذلك اشتغالا بذكره وشكره، وعبة أحرى لم تكن حاصلة له قبل ذلك. فإن عبتك لمن شكرك على إحسانك وجازاك به، ثم غفر لك إساءتك ولم يؤاخذك بها: أضعاف عبتك على شكر الإحسان وحده والواقع شاهد بذلك. فعبودية التوبة بعد الذنب لون. وهذا لون آخر.

ومنها: أن يشهد فضله في مغفرته، فإن المغفرة فضل من الله. وإلا فلو أخذك بمحض حقه، كان عادلا محسوداً. وإنما عفوه بفضله لاباستحقاقك. فيوحب لك ذلك أيضاً شكراً له وعبة، وإنابة اليه، وفرحاً وابتهاجاً به، ومعرفة له باسمه «الغمار» ومشاهدة لهذه الصفة، وتعبداً بمتضاها. وذلك أكمل في المبودية، والمحبة والمعرفة.

ومنها: أَنْ يُكَمَّلُ لَعبده مراتب الذَل والخضوع والانكسارين يديه، والافتقار إليه. فإن المنفس فيها مضاهاة للربوبية. ولوقدرت لقالت كقول فرعون. ولكنه قدر فأظهر. وَغَيْرُه عجز فأصمر. وإنا يُخَلِّصها من هذه المضاهاة ذل العبودية. وهو أربع مراتب.

المرتبة الأولى: مشتركة بين الخلق. وهى ذل الحاجة والفقر إلى الله. فأهل السموات والأرض جميعا عمتاجون إليه، فقراء إليه، وهو وحده الغنى عنهم. وكل أهل السموات والأرض يسألونه. وهولايسأل أحداً.

المرتبة الثانية: ذل الطاعة، والعبودية. وهو ذل الاختيار. وهذا خاص بأهل طاعته. وهو سر العمدية.

المُرتبة الثالثة: ذل المحبة. فإن المحب دليل بالذات، وعلى قدر عبته له يكون ذله ، فالمحبة أسست على الذلة للمحبوب ، كما قيل:

اخضَمْ وَذِلُ لَمْ تحب. فليس في حكم الهرى أنَّف يُشأَل و يعقد المربعة: دل المعصية والجناية.

فإدا اجتمعت هذه المراتب الأربع كان الذل لله والخضوع له أكمل وأتم. إذ يذل له خوفاً

وخشية، ومحبة وإنابة، وطاعة، وفقراً وفاقة.

وحقيقة ذلك: هو الفقر الذي يشير إليه القوم. وهذا المعنى أجل من أن يسمى بالفقر. بل هو لُبُّ العبودية وسرها. وحصوله أنفع شيء للعبد، وأحب شيء إلى الله.

ومنها: أن أسماءه الحسنى تقتضى آثارها اقتضاء الأسباب التامة لمسياتها. فاسم «الرزاق» يقتضى مرزوقاً. واسم «الرحيم» يقتضى مرحوماً. وكذلك أسماء «الغفور، والمغور والمغور، والتواب، والحليم» يقتضى من يغفر له، و يتوب عليه، و يمفوعنه، ويحلم. و يستحيل تعطيل هذه الأسماء والصفات، إذ هى أسماء حسنى وصفات كمال، ونعوت جلال، وأفعال حكمة وإحسان وجود. فلابد من ظهور آثارها في العالم. وقد أشار إلى هذا أعلم المئلق بالله. صلوات الله وسلامه عليه. حيث يقول «لولم تذنبوا لذهب الله بكم، ولجاء بقوم يذنبون، ثم يستغفرون فيغفر لهم».

وأنت إذا فرضت المعمية والخطيئة منتفية من العالم. فلمن يغفر؟ وعمن يعفو؟ وعلى من يستوب ويحلم؟ والمنافئة عندوب ويحلم؟ وإذا فرضت الفاقات كلها قد سُدّت، والعبيد أغنياء معافون. فأين السؤال والنضرع والابتهال؟ والإجابة وشهود الفضل والمنة، والتخصيص، بالإنعام والإكرام؟.

فسبحان من تعرّف إلى خلقه بجميع أنواع التعرفات. وَدَلَّهُم عليه بأنواع الدلالات. وفتح لم إليه جميع الطرقات. ثم نصب إليه الصراط المستقيم. وعَرَّفهم به ودلهم عليه (٢:٨ ٤ لِيَهْلِكُ مَنْ ظَلَكَ عَنْ بَيِّلَةٍ، وإن الله لسميع عليم).

#### • الرحيم ... سبحانه

ومنها: السر الأعظم، الذي لا تقتحمه العبارة، ولا تجسر عليه الإشارة، ولا يتادى عليه منادى الإيمان على رؤوس الأشهاد، بل شهدته قلوب خواص العباد. فازدادت به معرفة لربها وعبة له. وطمأنينة به وشرقاً إليه، ولهجاً بذكره. وشهوداً يثره، ولطفه وكرمه وإحسانه ، ومطالمة لمر العبودية، وإشرافاً على حقيقة الإلهية. وهوماثبت في الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضى الله عنه. قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «للله أفرح بتوبة عبده حين يتوب إليه سمن أحدكم ، كان على راحلة بأرض فلاة. فانفلتت منه، وعليها طعامه وشرابه. فأيس من واحلته، فينما هو وشرابه. فأيس من واحلته، فينما هو كذلك إذا هوبها قائمة عنده. فأخذ بخطامها. ثم قال سمن شدة الفرح ساللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح» هذا افظ مسلم.

والقصد: أن هذا الفرح له شأن لاينبني للمبد إحماله والإعراض عنه، ولايطلع عليه إلا من

له معرقة خاصة بالله وأسماله وصفاته، وما يليق بعز جلاله.

ذلك أن الله مسحاته وتعالى اختص نوع الإنسان من بين خلقه بأن كرمه وفضله . وشرفه . وخلقه لنفسه ، وخلق كل شيء له . وخصه من معرفته وعبته وقر به و إكرامه بما لم يعطه غيره . وسيحتر له مافي سماواته وأرضه وما بينهما ، حتى ملائكته ــ الذين هم أهل قر به ــ استخدمهم له . وجعلهم حفظ ـــ له في منسسامه و يقظته ، وظعته و إقامته . وأنزل إليه وعليه كتبه . وأرسله وأرسل إليه . وخاطبه وكلمه منه إليه ، واتخذ منهم الخليل والكليم ، والأ ولياء والخواص والأحبار . وجعلهم معدن أسراره . وعل حكمته . وموضع حبه . وخلق لهم الجنة والنار فالخلق والأمر ، والشواب والمقاب ، مداره على النوع الإنساني . فإنه خلاصة الخلق . وهو المقصود بالأمر والنهى . وعليه النواب والمقاب .

فَللإنسان شأن ليس لسائر المخلوقات. وقد خلق أباه بيده، ونفخ فيه من روحه. وأسجد له ملائكته. وعلمه أسماء كل شيء. وأظهر فضله على الملائكة فمن دونهم من جميع المخلوقات. وطرد إبليس عن قربه. وأبعده عن بابه، إذ لم يسجد له مع الساجدين. واتخذه عدواً له.

فالمؤمن من نوع الإنسان: خبر البرية على الإطلاق. وخيرة الله من العالمين فإنه خلقه ليتم نعست عليه. وليتواتر إحسانه إليه. وليخصه من كرامته وفضله بما لم تنله أمنيته. ولم يخطر على بالله ولم يشعر به. ليسأله من المواهب والعطايا الباطنة والظاهرة العاجلة والآجلة، التي لا تنال الا بمحسته. ولا تنال محبته إلا بطاعته، وإيثاره على ماسواه. فاتخذه مجبوباً له. وأعد له أفضل ما ميعده عدم غني قادر جواد لمحبوبه إذا قدم عليه. وعهد إليه عهداً تقدم إليه فيه بأوامره ونواهيه. وأعدمه في عهده ما يقربه اليه. ويزيده عبة له وكرامة عليه، وما يبعده منه و يسخطه عليه، ويسقطه من عينه.

وللمحبوب عدو، هو أبغض خلقه إليه. قد جاهره بالمداوة وأمر عباده أن يكون دينهم وطاعتهم وعبادتهم له، دون وليهم ومعبودهم الحق. واستنقطع عباده، واتخذ منهم حزباً ظاهروه ووالوه على ربهم . وكانوا أعداء له مع هذا العدو. يدعون إلى سخطه. و يطعنون في ربوبيته وإلهيته ووحدانيته، و يسبونه و يكذبونه. و يغتنون أولياءه، و يؤذونهم بأنواع الأذى . ويجهدون على إعدامهم من الوجود وإقامة الدولة لهم. وعو كل مايعبه الله و يرضاه ، وتبديله بكل مايسخطه و يكرهه. فعرقه بهذا العدو وطرائقهم وأعمالهم ومالهم . وحذره موالا تهم والدخول في ورمزهم والكون معهم.

وأحبره في عهده: أنه أجود الأجودين، وأكرم الأكرمين، وأرحم الراحين. وأنه سبقت رحمته غضبه، وحمله عقويته، وعفوه مؤاخذته. وأنه قد أفاض على خلقه النعمة. وكتب على نفسه المرحة. وأنه يحب الإحسان والجود والعطاء والبر. وأن الفضل كله بيده، والخير كله منه، والجود كله له. وأحبُّ مَا إليه: أن يجود على عباده و يُوسِعهم فضلا. و يغمرهم إحساناً وجوداً. و يتم عليهم نعمته. و يضاعف لديهم منته. و يتعرف إليهم بأوصافه وأسمائه. و يتحبب إليهم بنعمه وآلائه.

فهو الجواد لذاته. وجود كل جواد خلقه الله، ويخلقه أبداً: أقل من ذرة بالقياس إلى جوده. فليس الجواد على الإطلاق إلا هو. وجود كل جواد فمن جوده. وعبته للجود والإعطاء والإحسان، والبر والإنعام والإفضال: فوق ما يخطر ببال الخلق، أو يدور في أوهامهم . وفرحه بعطائه وجوده وإفضاله أشد من فرح الآخذ بما يعطاه و يأخذه، أحوج ماهو إليه أعظم ما كان قدراً. فإذا اجتمع شدة الحاجة وعظم قدر العطية والنفع بها، فما الظن بفرح المعظى؟ ففرح المعطى سبحانه بعطائه أشد وأعظم من فرح هذا بما يأخذه . ولله المثل الأعلى . إذ هذا شأن الجواد من الخلق . فإنه يحصل له من الفرح والسرور ، والابتهاج واللذة بعطائه وجوده، فوق ما يحصل لمن يعمطيه . ولكن الآخذ غائب بلذة أخذه ، عن لذة المعطى، وابتهاجه وسروره . هذا مع كمال حاجته الى ما يعطيه وفقره إليه وعدم وثوقه باستخلاف مثله، وخوف الحاجة إليه عند ذهابه ،

فما الظن من تقدس وتنزه عن ذلك كله؟ ولوأن أهل سماواته وأرضه ، وأول خلقه وآخرهم ، وإنسهم وجنهم ، ورطبهم و ياسهم، قاموا في صعيد واحد قسألوه، فأعطى كل وأحد ما سأله: مانقص ذلك مما عنده مثقال ذرة.

وهو الجواد لـذاتـه ، كما أنه الحي لذاته ، العليم لذاته، السميع البصير لذاته. فجوده العمالى من لـوازم ذاتـه . والـعفو أحب إليه من الانتقام. والرحمة أحب إليه من العقوبة. والفضل أحب اليه من العدل ، والعطاء أحب إليه من المنع.

فإذا تعرض عبده وعبوبه الذي خلقه لنفسه، وأعد له أنواع كرامته، وفضله على غيره وجعله على معرفته، وأنزل إليه كتابه. وأرسل إليه رسوله، واعتنى بأمره ولم يهمله. ولم يتركه صدى م فتعرض لنضبه، وارتكب مساخط، ومايكرهه وأبّق منه. ووالى عدوه وظاهره عليه، وتحيز إليه، وقطع طريق نعمه وإحسانه إليه التى هى أحب شيء إليه. وفتح طريق العقوبة والنفسه والانتقام: فقد استدعى من الجواد. الكريم خلاف ماهوموصوف به من الجود والاحسان والبر وتعرض لإغضابه وإسخاطه وانتقامه. وأن يصير غضبه وسخطه في موضع رضاه. وانتقامه وعقوبته في موضع كرمه و بره وعطائه، فاستدعى بعصيته من أفعاله ما سواه أحب إليه منه، وخلاف ماهومن لوازم ذاته من الجود والإحسان.

وهذا موضع الحكاية المشهورة عن معض العارفين: أنه رأى في بعض السكك باباً قد فتع . وخرج منه صبى يستغيث و يبكي. وأمه خلفه تطرده، حتى خرج . فأغلقت الباب في وجهه ودخلت. فذهب الصبى غير بعيد ، ثم وقف مفكراً . فلم يجد له مأوى غير البيت الذي أخرج منه منه ، ولامن يؤيه غير والدته . فرجع مكسور القلب حزيناً . فوجد الباب مُرتجاً ، فتوسّده و وضع خده على عتبة الباب ونام ، فخرجت أمه . فلما رأته على تلك الحال لم قلك أن رمت نفسها عليه ، والتنزمت تُقبّله وتبكى . وتقول: ياولدي ، أين تذهب عنى ؟ ومن يؤيك سواى؟ ألم أقل لك: لاتخالفني . ولاتحملني بمصيتك في على خلاف ما مجبلت عليه من الرحمة بك، والشفقة عليك، وإرادتي الخبر لك؟ ثم أخذته ودخلت .

فتأمل قول الأم «لاتحملني بمعصيتك لي على خلاف ماجبلت عليه من الرحمة والشفقة».

وتـأمـل قـولـه صـل اللـه عليه وسلم «لَلَهُ أرحم بعباده من الوالدة بولدها» وأين تقع رحمة الوالدة من رحمة الله التي وسعت كل شيء؟.

قاذا اغضبه العبد بمصيته فقد استدعى منه صرف تلك الرحمة عنه. فاذا تاب اليه فقسسد استنعى منه ماهو اهله واولى به.

قهذه نبذة يسيرة تطلمك على سرفرح الله بتوبة عبده أعظم من فرح هذا الواجد لراحلته في الأرض المهلكة، بعد اليأس منها.

هذا إذا نظرت إلى تعلق القرح الإلهي بالاحسان والجود والبر.

وأما إن لاحظت تعلقه وإلميته وكونه معبوداً; فذاك مشهد أجل من هذا وأعظم منه. وإنما يشهده خواص المحبين.

قبإن الله سبحانه إنما خلق الحلق لعبادته، الجامعة لمحبته والحنضوع له وطاعته. وهذا هو الحق المذي خُملقت به السموات والأرض. وهو غاية الحلق والأمر، وهو سبحانه يحس أن يُثبّد و يطاع ولايعباً بخلقه شيئاً لولا محبتهم له، وطاعتهم له، ودعاؤهم له.

وقد أنكر على من زعم أنه خلقهم لغيرذلك، وأنهم لوخلقوا لغير عبادته وتوحيده وطاعته للكان خلقهم عبثاً وباطلا وشدى. وذلك عما يتعالى عنه أحكم الحاكمين. والإله الحق. فإذا خرج العبد عما خُلق له من الطاعة والعبودية. فقد خرج عن أحب الأشياء إليه، وعن الغاية التي لأجلها خلقت الخليقة. وصار كأنه خُلق عبثاً لغيرشيء، إذ لم تُخرج أرضه البذر الدي وضع فيها. بل قلبته شوكا وَدَغَلا. فإذا راجع ما خلق له وأوجد لأجله: فقد رجع إلى الغاية التي هي أحب الأشياء إلى خالقه وفاطره. ورجم إلى مقتضى الحكمة التي خلق لأجلها . وخرج عن معنى العبث والسدى والباطل. فاشتدت محبة الرب له. فإن الله يحب التوابين ويحب المسطورين. فأوجبت هذه المحبة فرحاً كأعظم ما يُقدَّر من الفرح. ولوكان في الفرح المشهود في هذا العالم نوع اعظم من هذا الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم لدكره، ولكى لا فرحة اعظم من فرحة هذا الواجد العاقد لمادة حياته و بلاغه في سعره، بعد إياسه من أسباب الحياة

بفقده . وهذا كشدة عبته لتوبة التاثب المحب إذا اشتدت عبته للشيء وغاب عنه. ثم وحده وصار طوع يده. فلا فرحة أعظم من فرحته به.

فسا الظن بمحبوب لك تحبه حباً شديداً ، أسره عدوك، وحال بينك و بينه. وأنت تعلم أن المعدو سيسومه سوء العذاب، و يُعترِّضه لأنواع الهلاك. وأنت أولى به منه . وهو غَرْسُك وتربيتك. ثم إنه انفلت من عدوه، ووافاك على غير ميعاد فلم يفجأك إلا وهو على بابك، يتملقك و يترضاك و يستعينك ، و يُمرغ خَدّيه على تراب أعتابك. فكيف يكون فرحك به، وقد اختصصته لنفسك، ورضيته لمقربك، وآثرته على سواه؟.

هذا. ولست الذي أوجدته وخلقته. وأسبغت عليه نعمك ، والله عز وجل هو الذي أوجد عبده. وخلقه وكوّنه. وأسبغ عليه نعمه. وهو يجب أن يتمها عليه، فيصير مظهراً لنعمه، قاملا لها، شاكراً لها، عبأ لوّليّها، مطيعاً له عابداً له، معادياً لعدوه، مبغضاً له عاصياً له. والله تعالى يحب من عبده معاداة عدوه، ومعصيته وغالفته، كما يحب أنه يوالى اللة مولاه سبحانه و يطيعه ويعبده. فتنضاف عبته لعادته وطاعته والإنابة إليه، إلى عبر لعداوة عدوه. ومعصيته وغالفته، قشتد المحبة منه سحانه، مع حصول عبوبه. وهذا هو حقيقة الفرح.

وفي صفة السمى صلى الله عليه وسلم في بعض الكتب المتقدمة «عبدي الذي سُرَّت به نفسي» وهذا لكمال محبته له. جعله مما تسر به نفسه سبحانه.

#### • ومع الفرح ... ضحك ايضا!

ومن هذا «ضحكه» سنحانه من عبده، حين يأتي من عبوديته بأعظم مايحمه.

فيضحك سبحانه فرحاً ورضا. كما يضحك من عبده إذا ثار عن وطائه وفراشه ومضاجعة حبيبه إلى خدمته، يتلو آياته و يتملقه.

و يضحك من رجل هرب أصحابه عن العدو . فأقبل إليهم. وباع نفسه لله وَلَقَّاهم نَحْره، حتى قُتل في محبته ورضاه.

و يضحك إلى من أخفى الصدقة عن أصحابه لسائل اعترضهم فلم يعطوه، فتخلف بأعقابهم وأعطاه سراً، حيث لايراه إلا الله الذي أعطاه. فهدا الضحك منه حباً له، وفرحاً به. وكذلك الشهيد حين يلقاه يوم القيامة. فيصحك إليه فرحاً به وبقدومه عليه.

وهو «فرح» ليس كمثله شيء، و «ضحك» ليس كمثله شيء، نؤمن بهما لورودهما في نص الحديث كايماننا بسائر صفات الله التي اثبتتها النصوص.

## • العقربة بعد إقامة الحُجّة

لمنا أن الله مز وجل خلى بين العبد والننب من أجل أن يقيم على عبده حجة عداد، فيعاقبه على فتيته يحذي عند عنه فيما أن اعتراف العبد بقيام حجة الله عليه من لوازم الإيمان. أطاع أم حصى. فإن حجة الله قيامت على العبد بإرسال الرسول، وإنزال الكتاب، وبلوغ ذلك إليه، وقلت من العلم به. سواء علم أو جهل. فكل من تمكن من معرفة ما أمر الله به ونهى عنه فقصر عبد ولم يعرف. فقد قامت عليه الحبة. والله سبحانه لايعذب أحداً إلا بعد قيام الحبة على فلله. قال الله تعالى (١٥١٧) وما كنّا معذّ بين عمق نبعث وسولاً وقال (١٥٠١٧) وما كنّا الفي فيها فوج سأهم خزنتها ألم يَأْيَكُمْ نَذِير؟ قالوا: بل قد جاءنا نذير. فكذ بنا وَقلنا: ما نَزّل الله عن شيء) وقال (١٩١١) وما كان قالوا: بل قد جاءنا نذير. فكذ بنا وقلنا ألم يأوكنا .

وفي الآية قولان. أحدهما: ما كان لميهلكها بظلم منهم. الثانى: ما كان ليهلكها بظلم منه. والمعنى على القول الأول: ما كان ليهلكها بظلمهم المتقدم. وهم مصلحون الآن. أي إنهم بعد أن أصلحوا. وتابوا: لم يكن ليهلكهم بما سلف منهم من ظلم.

وعلى القول الثاني انه لم يكن ظالماً لهم في إهلاكهم، فإنه لم يهلكهم وهم مصلحون! وإنما أهلكهم وهم ظالمون. فهم الظالمون لمخالفتهم، وهو العادل في إهلاكهم. والقولان في آية الأسام أيضاً (١٣١٦ ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون).

وقيال الله تبعالي ٣٦٦ أ. ٢٧٠، وما عليمناه الشعروما ينبغي له. إن هو إلا ذكر وقرآن مين. لينذر من كان حَيَّا وعق القول على الكافرين).

فأخبر سبحانه أن الناس قسمان: حى قابل للانتفاع . يقبل الإنذار و ينتفع به ، وميت لا يقبل الإنذار ولاينتفع به ، والمن غير زاكية ولاقابلة لخير ألبتة. فيحق عليه القول بالعذاب. وتكون عقوبته بعد قيام الحبة عليه لا بمجرد كونه غير قابل للهدى والإيمان. بل لأنه غير قابل ولا فاعل. وإنها يتبين كونه غير قابل بعد قيام الحبة عليه بالرسول. إذ لو عذبه بكونه غير قابل لقال لوجاءني رسول منك لامتثلت أمرك. فأرسل إليه رسوله . فأمره ونهاه . فعصى الرسول بكونه غير قابل للهدى، فعوقب بكونه غير فاعل. فحق عليه القول: أنه لا يؤمن ولوجاء الرسول، كما قال تعالى (١٠٤٠٠ وكذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون) وحق عليه العذاب . كقوله تعالى (١٠٤٠٠ وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم المحاب الناد).

فالكلمة التي حقت كلمتان: كلمة الإضلال، وكلمة العذاب. كما قال تعالى

(٧٩:٣٩ ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين) وكلمته سبحانه، إنما حقت عليهم بالعذاب بسبب كفرهم. فحقت عليهم كلمة حجته، وكلمة عدله بعقوبته.

وحاصل هذا كله: أن الله سبحانه ، أمر العباد أن يكونوا مع مراده الدينى منهم. لامع مراد أنفسهم، مع علمه بموت قلوب بعضهم، فأهل طاعته آثروا الله ومراده على مرادهم ، فاستحقوا كرامته. وأهل معصيته آثروا مرادهم على مراده، فقامت عليهم بالمعصية حُجّة عدله ، فعاقبهم بظلمهم.

## • نَفْس مَعيبة ... ورَب متفضّل

قد ذكرنا أن العبد في الذنب له نظر إلى أربعة أمور: نظر إلى الأمر والنهى. ونظر إلى الحكم والقضاء. وذكرنا ما يتعلق بهذين النظرين.

النظر الثالث: النظر إلى عل الجناية ومصدرها. وهو النفس الأمارة بالسوء، قيعرف أنها جاهلة ظالمة. وأن الجهل والظلم يصدر عنهما كل قول وعمل قبيح، فيوجب له ذلك بذل الجهد في العلم النافع الذي يخرجها به عن وصف الجهل. والعمل الصالح الذي يخرجها به عن وصف الظلم. ومع هذا فجهلها أكثر من علمها وظلمها أعظم من عدلها.

فحقيق بمن هذا شأنه أن يرغب إلى خالقها وفاطرها أن يقيها شرها. وأن يؤتيها تقواها و يزكيها. فهو خير من زكاها. فإنه رَبُّهَا ومولاها، وأن لايكِلَه إليها عرَّفَةَ عين. فإنه إن وَكُله إليها هلك. فما هلك من هلك إلاحيث وُكِلَ إلى نفسه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لحصين ابن المنذر «قل: اللهم ألهمني رُشُدِي، وَقِني شَرَّ نفسي» وفي خطبة الحاجة «الحمد لله. نحمده ونستعينه، ونستغديه، ونستغفره. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا» وقد قال تعالى (١٤٠٤، ١٧ وَمَنْ يُوقَ شُعَّ نفسه فأولئك هم المفلحون) وقال أعمالناه إذ النفس لأمارة بالسوء).

فمن عرف حقيقة نفسه وما طُبعت عليه: علم أنها مَنْتِم كل شر، ومأوى كل سوء، وأد كل خير فيها فعصلٌ من الله مَنْ به عليها. لم يكن منها. كما قال تعالى (٢١:٢٤ ولولا فضل الله عليكم ورحمته مّاركى منكم من أخد أبدًا) وقال تعالى (٨:٤٩ ولكن الله حَبَّبَ إليه عليها وَزَيَّتُهُ في قلو بكم. وَكَرَّة إليكم الكمر والفسوق والعصيان. أولئك هم اليبكم الإيمان وَزَيَّتُهُ في قلو بكم. وَكَرَّة إليكم الكفر والفسوق والعصيان. أولئك هم الراشدون) فهذا الحب وهذه الكراهة لم يكونا في النفس ولابها. ولكن هو الله الذي مَنَّ بهما. فجعل العبد بسبهما من الراشدين (فَضْلاً من الله ونعمة والله عليم حكيم) «عليم» بمن يصلح لهذا الفضل و يزكوعليه و به ، و يشمر عنده . «حكيم» فلا يضعه عند غير أهله فيضيعه

بوضعه في غير موضعه.

اللطيفة الثانية من اسرار التوبة: أن يعلم أن نظر البصير الصادق في سيئته لم يُبق له حسنة يحال. لأنه يسير بين مشاهدة اليئة، وتقللب عيب النفس والعمل، فان من له بصيرة بنفسه، وبحسيرة بحقوق الله. وهوصادق في طلبه: لم يُبق له نظره في سيئاته حسنة ألبتة. فلا يلقى الله الا بالإفلاس المحض، والفقر الصَّرف. لأنه إذا فتش عن عيوب نفسه وعيوب عمله علم أنها لا تصلح لله، وأن تلك البضاعة لا تُشتَرى بها النجاة من عذاب الله. فضلا عن الفوز بعظيم ثواب الله. فأن خلص له عمل وحال مع الله. وصفًا له معه وقت شاهد مِنَّة الله عليه به، وجمرد شخاله، وأنه ليس من نفسه، ولاهي أهل لذاك. فهو دائماً مشاهد لمنة الله عليه، ولعيوب نفسه وعمله. لأنه متى تطلبها رآها.

وهذا من أجل أنواع المعارف وأنفعها للعبد. ولذلك كان سيد الاستغفار «اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت . خلفتني ، وأنا عبدك. وأنا على عهدك ووعدك ما استطعتُ. أعوذ بك من شرما صنعتُ. أبوء لك بنعمتك عليّ. وأبوء بذنبي. فاغفر لي. إنه لايغفر الذنوب إلا أنت».

قتضمن هذا الاستغفار: الاعتراف من العبد بر دوبية الله، وإلهيته وتوحيده . والاعتراف بأنه خالقه، العالم به. إذ أنشأه نشأة تستلزم عجزه عن أداء حقه وتقصيره فيه، والاعتراف بأنه عبده الذي ناصيته بيده وفي قبضته. لامهرب له منه . ولا ولئ له سواه، ثم التزام الدخول تحت عهده له يوامره وفيهيه للهنائي عهده إليه على لسان رسوله ، وأن ذلك بحسب استطاعتي، لا بحسب أداء حقك. فإنه غير مقدور للبشر. وإنها هو حهد الميل ، وقدر الطاقة . ومع ذلك فأنا مصدق بوعدك الذي وعدته لأهل طاعتك بالثواب، ولأهل معصيتك بالعقاب. فأما مقيم على عهدك ، مصدق بوعدك الذي وعدته لأهل طاعتك بالثواب، ولأهل معصيتك بالعقاب. فأما مقيم على عهدك ، مصدق بوعدك . ثم أفزع إلى الاستعادة والاعتصام بك من شرّ ما فرطت فيه من امرك ونهيك . فإنك ان لم تُعِذْني من شره ، والا احاطت بى الهلكة . وإن إضاعة حقك سبب الهلاك ، وأن أقير لك وألتزم بنعمتك على . وأقر وألتزم وأبخَعُ بذَنْبى . فمنك النعمة والإحسان والفضل . ومنى الذنب والإساءة . فأسألك أن تغفر لي محمو ذَنبى ، وأن تُغفِينى من شرّه . إنه لا يغفر الدنوب ومنى الذنب والإساءة . فأسألك أن تغفر لي محمو ذَنبى ، وأن تُغفِينى من شرّه . إنه لا يغفر الدنوب

فلهذا كان هذا الدعاء سيد الاستغفار, وهو متضمى لمحض العبودية . فأي حَسَنة تبقى للبحسر الصادق، مع مشاهدته عيوب نفسه وعمله، ومنة الله عليه؟ فهدا الذي يعطيه نظره إلى نقسه ونقصه.

## الشيطان ملحاح بطيء اليأس

الُـنظـر الـرابع: نظره إلى الامر له بالمعصية، المَرَيِّن له فعلَها ، الحاضّ له عليها. وهوشيطانه الموكِّل به.

فيفيده النظر إليه، وملاحظته: اتخاذه عدواً ، وكمال الاحتراز منه، والتحفظ واليقظة. والانتباه لما يريد منه عدوه وهولايشعر . فإنه يريد أن يظفر به في عقبة من سبع عقبات، بعضها أصعبُ من بعض. لاينزل منه من العقبة الشاقة إلى مادونها إلا اذا عجز عن الظفر به فيها.

العقبة الأولى: عقبة الكفر بالله و بدينه ولقائه، و بصفات كماله، وبما أخبرت به رسله عنه. فإنه إن ظفر به في هذه العقبة بردّتُ نارُ عداوته واستراح. فإن اقتحم هذه العقبة ونجا منها ببصيرة الهداية، وسلم معه نورالإيمان طلبه على:

العقبة الشانية: وهي عقبة البدعة . إما باعتقاد خلاف الحق الذي أرسل الله به رسوله، وأنزل به كتابه. وإما بالتعبد بما لم يأذن به الله: من الأوضاع والرسوم المحدّثة في الدين، التي لايقبل الله منها شيئاً. والبدعتان في الغالب متلارمتان. قَلَ أن تنفك إحداهما عن الأخرى.

فان قطع هذه العقبة ، وخلَص منها بنور السنة ، واعتصم منها بحقيقة المتابعة ، وما مضى عليه السلف الأخيار ، من الصحابة والتابعين لهم باحسان طلبه على:

المقبة الشائشة: وهي عقبة الكهائر. فان ظفر به فيها زينها له، وحسنها في عينه. وسوف به. وفتح له باب الارجاء . وقال له: الايمان هو نفس التصديق، فلا تقدح فيه أعمال الفسوق والعصيان ، فان الشيطان يقول له سد عند فتح باب الارجاء سه إن الإيمان هو نفس التصديق فلا تقدح فيه الأعمال السيئة والمعاصى . وهذا هو معنى الارجاء الذى هو من شر البدع التى أفسدت الدين ، ورعا أجرى على لسانه وأذنه كلمة طالما أهلك بها الخلق، وهى قوله «لايتُشرُ مم التوحيد ذنب، كما لاينفع مع الشرك حسنة» والظفر به فى عقبة البدعة أحب اليه. لمناقضتها الدين، ودفعها لما بعث الله به رسوله. وصاحبها لايتوب منها. ولايرجع عنها، بل يدعو الحلق اليبها، ولتضمنها القول على الله بلا علم. ومعاداة صريح السنة. ومعاداة اهلها، والاجتهاد على المها، وتولية من عَلَى الله ورسوله، وعَرْل من وَلاه الله ورسوله. واعتبار ما رده الله ورسوله، ورد ما اعتبره. وموالاة من عاداه، ومعاداة من والاه. واثبات ما نفاه. ونفى ما أشته. وتكذيب الصادق. وتصديق الكاذب. ومعارضة الحق على القلوب. وطلب العرّج لصراط الله باطلاً، والناطل حقاً. والإلحاد في دين الله، وتعمية الحق على القلوب. وطلب العرّج لصراط الله المستقيم، وقت باب تبديل الدين جملة، فإن البدع تستدرج بصغيرها إلى كبيرها ، حتى ينسلخ المستقيم، وقت باب تبديل الدين جملة، فإن البدع تستدرج بصغيرها إلى كبيرها ، حتى ينسلخ المستقيم، وقت باب تبديل الدين جملة، فإن البدع تستدرج بصغيرها إلى كبيرها ، حتى ينسلغ

صاحبها من الدين . كما تنسل الشعرة من العجين . فعفاسد البدع لا يقف عليها إلا أرباب البحسائر ، والعميان ضالون في ظلمة العمى ( ٢ \* \* \* \* ومن لم يجعل الله له نورا فما له من قور) .

فإن قطع هذه العقبة بعصمة من الله ، أو بتوبة نصوح تنجيه منها ، طلبه على :

العقبة الرابعة: وهي عقبة الصغائر فيقول له: ما عليك إذا اجتنبت الكبائر ماغشيت من الله م ، أو ما علمت بأنها تكفّر باجتاب الكبائر و بالخسنات . ولا يزال يهون عليه أمرها حتى يُعيسر عليها . فيكون مرتكب الكبيرة الخائف الوجل النادم أحسن حالا منه . فالاصرار على المدنب اقبح منه . ولا كبيرة مع التوبة والاستغفار . ولا صغيرة مع الإصرار . وقد قال صلى الله عليه وسلم «إياكم ومحقرات الذنوب، ثم ضرب لذلك مثلا بقوم نزلوا بفلاة من الأرض عليه وسلم «إياكم فحقرات الذنوب، ثم ضرب لذلك مثلا بقوم نزلوا بفلاة من الأرض . فأعوزهم الحطب . فجعل هذا يجيء بعود، وهذا بعود . حتى جعوا حطبا كثيراً . فأوقدوا ناراً . وأنضجوا خبزتهم . فكذلك فإن محقرات الذنوب تجتمع على العبد وهو يستهن بشأنها حتى تهلكه».

فإن نبجا من هذه العقبة بالتحرز والتحفظ، ودوام التوبة والاستغفار. وأتبع السيئة الحسنة. طلبه على:

العقبة الخامسة . وهي عقبة الماحات التي لا حرج على فاعلها . فشغله بها عن الاستكثار من الطاعات . وعن الاجتهاد في التزود لمعاده . ثم طمع فيه أن يستدرجه منها الى ترك السنن. ثم من ترك السندن الى ترك الواحبات. واقبل ما ينال منه : تفويته الأرباح، والمكاسب العطيمة. والمازل العالية. ولو عرف السعر لما هوت على نفسه شيئاً من القربات، ولكنه جاهل بالسعر.

وإن نحا من هذه العقبة ببصيرة تامة ونور هاد ، ومعرفة بقدر الطاعات والاستكثار منها ، وقلة المقام على الميناء ، وحطر التجارة ، وكرم المستري ، وقدر ما يعوص به التجار، فبخل بأوقاته . وضن بأنفاسه أن تذهب في غير ربح . طلبه العدو على :

العقبة السادسة: وهي عقبة الأعمال المرجوحة المفضولة من الطاعات, فأمره بها. وحسها في عيسه . ورينها له. وأراه مافيها من العصل والربح، ليتغله بها عما هو أفضل منها، وأعظب كسماً وربحاً . لأنه لما عجر عن تحسيره أصل الثواب، طمع في تحسيره كماله وفضله، ودرجاته المعالية. فشعله بالمعضول عن العاضل، وبالمرحوح عن الراجح ، وبالمحبوب لله عن الأحب إليه، وبالمرصى عن الأرضى له.

ولكن أين أصحاب هذه العقمة؟ فهم الأفراد في العالم، والأكثرون قد طفر بهم في العقبات الأول.

فإن نحا منها بفقه في الأعمال ومراتبها عند الله ، ومنازلها في الفضل، ومعرفة مقاديرها ، والتمييز بين عاليها وسافلها ، ومفضولها وفاضلها ، ورئيسها ومرؤوسها ، وسيد ومسودها ، فإن في الحديث الصحيح الاعمال والاقوال سيدا ومسودا ورئيسا ومرؤوسا ، وذروة وما دونها ، كما في الحديث الصحيح «سيد الاستغفار: أن يقول العبد: اللهم أنت ربى . لا إله إلا أنت سالحديث ، وفي الحديث الآخر «الجهاد ذروة سنام الأمر». ولايقطع هذه العقبة إلا أهل البصائر والصدق من أولى العلم ، السائرين على جادة التوفيق هذه أزلوا الإعمال منازلها ، وأعطوا كل ذي حق حقه .

#### • عُبودية المُراغَمة

فإذا نبعا مما سبق لم يبق هناك عقبة يطلبه العدو عليها سوى واحدة لابد منها. ولو نبعا منها أحد لنبعا منها رسل الله وأنبياؤه، وأكرم الخلق عليه. وهي عقبة تسليط جنده عليه بأنواع الأذى، باليه واللهان والقلب، على حسب مرتبته في الخير. فكلما عَلَتْ مرتبته أجْلَبَ عليه العدو بخيله ورَجله. وظاهر عليه بجنده. وسلّط عليه جربه وأهله بأنواع التسليط. وهذه العقبة لاحيلة له في التخلص منها. فإنه كلما جد في الاستقامة والدعوة إلى الله ، والقيام له بأمره ، جَدّ العدوفي إغراء التسفهاء به في فهوفي هذه العقبة قد لبس لأمة الحرب. وأخد في عاربة العدو لله وبالله فعوديته فيها عبودية خواص العارفين. وهي تسمى عبودية المراغمة ، ولاينتبه لها إلا أولو البصائر المتامة. ولا شيء أحب إلى الله من مراغمة وليه لعدوه ، وإغاظته له. وقد أشار سبحانه الى هذه العبودية في مواضع مى كتابه.

أحدها: قوله (٤: • • ١ ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الارض مُراغماً كثيراً وسعة) سمى المهاجر الذي يهاجر إلى عبادة الله مُراغماً يراغم به عدو الله وعدوه. والله يحب من وليه مراغمة عدوه، وإغاظته. كما قال تعالى (٢: • ١ ٢ ذلك بأنهم الايصيبهم ظَماً والآنصَبُ والاخمصة في سبيل الله والايقاون مَوْطِئاً يغيظ الكفار والإينالون من عدونيلا إلا كتب لهم به عمثل صالح. إن الله الايضيع أجر المحسنين) وقال تعالى في مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأتباعه (٢٩:٤٨ ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شَطاه فآزره. فاستغلظ. عليه وسلم وأتباعه (١٩: ٤٨ ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شَطاه فآزره. فاستغلظ. فاستوى على سوقه. يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفان فمنايظة الكفار غاية عبوبة للرب مطلوبة له. فموافقته فيها من كمال العبودية، وشرع البي صلى الله عليه وسلم للمصلي إذا سها في صلاته سحدتين، وقال «إن كانت صلاته تامة كانتا ترغمان أنف الشيطان» وفي رواية «رغيما للشيطان» وسماها «المرغمتن».

قمس تعبد لله بمراغمة عدوه ، فقد أخذ من الصديقية بسهم وافر. وعلى قدر محبة العبد لربه،

وموالاته ومعاداته لعدوه ، يكون نصيبه من هذه المراغمة . ولأجل هذه المراغمة حمد التبختر بين العسفين، والخيلاء والتبختر عند صدقة السر، حيث لايراه إلا الله. لما في ذلك من إرغام العدو. و بذل محموبة من نفسه وماله لله عز وجل.

وهذا بأب من العبودية لايعرفه إلا القليل من الناس. ومن ذاق طعمه ولذته بكى على أيامه الأول.

و بالله المستعان . وعليه التكلان . ولا حول ولاقوة إلا بالله.

وصاحب هذا المقام إذا نظر إلى الشيطان ، ولاحظه في الذنب ، راغَمه مالتوبة النصوح . فأحدثت له هذه المراغمة عبودية أخرى.

فهذه نبدة من بعض لطائف أسرار «التوبة» لا تستهزىء بها. فلملك لا تظفر بها في مصنف آخر ألبتة. ولله الحمد والمنة. وبه التوفيق :

#### • الفطرة تأبي القبائح

أما اللطيفة الثالثة من السرار التوبة، فنى ان يرى التائب قبح مانهى الله عنه، وحسن ما أمر سه، وإنه كان مهسداً حين ركب مانهاه الله تعالى عنه، مُعوّناً لمصلحة حين قصر في تنفيد ما أراده الله منه، وإن الله تعالى مانهى إلا عن أمر قبيح بالذات، وما أمر إلا بأمر حس الذات، فإن الله مسحانه فقلز عباده على استحسان الصدق والعدل، والعفة والإحسان. ومقابلة النعم بالشكر. وفَقَرَرهم على استقساح أضدادها، ونسبة هذا إلى فطرهم وعقولهم كسسة الحلو والحامض الى أذواتهم، وكنسبة اصوت اللذيذ وضده إلى أدواتهم، وكنسبة رائحة المسك ورائحة النّثن إلى مشامهم، وكسبة اصوت اللذيذ وضده إلى أسساعهم وكذلك كل مايدركونه بمشاعرهم الظاهرة والباطنة . فيعرقون مين طيعه وخبيثه، ونافعه وضاره.

من أدلة ذلك قوله تعالى (٢٩.٢٨:٧ وإذا فعلوا فاحشة قالوا: وجدنا عليها آباءنا. والله أمرنا بها قل: إن الله لا يأمر بالفحشاء. أتقولون على الله مالا تعلمون؟ \* قل أمر رتى بالقِسْط. وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد، وادعوه مخلصين له الدين، كما بدأكم تعودون. فريقاً هدى. وفريقاً حقَّ عليهم الضلالةً. إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله. ومحسسون أنهم مهتدون \* يابنى آدم ، خذوا ريتكم عد كل مسحد ، وكلوا واشر بوا ، ولا تُسرفوا. إنه لا يجب المسرفين. قل: من حرَّم رية الله التى أخرح لعباده والطيبات من الرزق؟ قل: هي للدين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. كذلك

زين للمسرفين ها كانوا يعملون. قل: إنما حرّم وبي الفواحش ها ظهر هنها وها بطن، والإثمّ والبّغي بغير الحقّ، وأن تشركوا بالله هالم بنزل به سلطانا. وأن تقولوا على الله هالا تعلممون) فأخبر سبحانه أن فعلهم فاحشة قبل نهيه عنه. وأمر باجتنابه بأخذ الزينة. و«الفاحشة» ههناهي طوافهم بالبيت عُراقة الرجال والنساء عير قريش ثم قال تعالى «إن الله لا يأمر بالفحشاء» أي لا يأمر با هو فاحشة في العقول والفطر، إذ كانت قريش هي التي تقوم بتطويف الحجاج والمعتمرين، وقيادتهم في كل مناسك الحج وشعائره. و يأخدون منهم مايعيشون به استجابة لدعوة أبيهم إبراهيم (٢٠١٤ ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيئك المحرم، ربنا ليقيموا المسلاة. فاجعل أفئدة من الناس تهوى إليهم. وارزقهم من الشرات. لعلهم يشكرون) فررقهم الله مما أهوت إليهم أفئدتهم ، ولكن أكثرهم لم يقم الصلاة كما أحب الله، ولاشكر لله. بل كفروا، واتخذوا الآلمة والأنداد من الموتى، فكانت صلتهم بأوليائهم أقوى من صلتهم بالله رب العالمين. وكان الشيطان مولاهم من دون الله. فقال في أعينهم من نعمة الله فيما يسوق إليهم من الأرزاق. وأوحي إليهم أن يشرعوا للناس بدعة ما حدث أن المعلوف أحد بالبيت إلا في ثياب من عند فريش، وهم الحمس وأن يعلموا ثيابهم ويجعلوها لقي عنت أقدام الطائفين حول الكمة. فامقاد الناس لهم بالتقليد واصح مورداً لقريش يتحكمون به في الناس خما يشاءون. ثم أوحي إليهم أن يزيدوا في الأثمان كلما رأوا إقال الناس. حتى عحز أكثر الناس. وطلبوا من السادة المستكبرين الرخصة عى الشمر. مقالوا: لابد من دلك، وإلا عطووا عراة، فطافوا عراة.

ثم قال «قل مَنْ حُرم زينة الله التي أحرج لعباده. والطيبات من الرزق؟» دل على أنه طيب قبل التحريم، وأن وصف الطيب فيه مانع من تحريمه ماف للحكمة.

ثسم قال «قل إيما حرم ربي الفواحش مأظهر منها ومابطن» ، فهى فواحش قبل التحريم و معده، والشارع كساها بنهيه عنها قبحاً إلى قبحها. فكان قبحها من ذاتها، وازدادت قبحا عند المعقل بنهي الرب تعالى عنها، وذّمة لها، وإخباره ببغضها و بغض فاعلها. كما أن العدل والصدق والتوحيد ، ومقابلة يعم المنعم بالشاء والشكر: حسن في نفسه، وازداد حسنا إلى حسنه بأمر الرب به، وثنائه على فاعله. وإخباره بمحبته ذلك وعبة فاعله.

بل من أعلام نبوة محمد صلى الله عليه وسلم: أنه يأهرهم بالمعروف و ينهاهم عن المكر، و يُجلُّ لهم الطيبات. و يُحرِّم عليهم الخبائث.

فالمدح والشناء والقلّم الدال على نبوته: أن ما يأمر به تشهد العقول الصحيحة حسنهُ وكونه معروفا. وما ينهد كونه طيبا . وما يحرمه تشهد كونه خبيثا . وهده دعوة جميع الرسل صلوات الله وسلامه عليهم . وهي بخلاف دعوة المتغلبين المسطلين . والكدابين والسحرة . فإنهم يدعون إلى مايوافق أهواءهم وأغراضهم من كل قبيح ومنكر و بغي وإثم وظلم.

ولهذا قيل لمعض الأعراب \_ وقد أسلم ، لما عرف دعوته صلى الله عليه وسلم \_ عن أي

شيء أسلمت؟ وما رأيت منه مما دلك على أنه رسول الله؟ قال «ما أمر بشيء فقال العقل: ليته نهمي عنه. ولانهي عن شيء ، فقال العقل: ليته أمربه. ولا أحلُّ شيئاً . فقال العقل: ليته حـرمه. ولا حرَّم شيئًا ، فقال العقل : ليته أباحه» فانظر إلى هذا الأعرابي، وصحة عقله وفطرته، وقـوة إيمـانـه ، واستدلاله على صحة دعوته بمطابقة أمره لكل ما حسن في العقل . وكذلك مطابقة

وقال تعالى (٢٣: ١٥ أفحسبتم أنَّما خلقناكم عَبثاً وأنكم إلينا لا ترجعون؟) أي لغير شيء، لاتؤمرون ولاتشهون . ولاتشابون ولاتعاقبون. والعبث قبيح . فدل على أن قبح هذا مستقر في الفطر والعقول. ولذلك أنكره عليهم إنكار مُنتِّق لهم على الرجوع إلى عقولهم وفطرهم. وأسهم لو فكروا وأبصروا لعلموا أنه لايليق به، ولايحسن منه أن يخلق خلقه عبثاً، لا لأمر ولا لمنسهى ، ولا لثواب ولا لعقاب. وهذا يدل على أن حسن الأمر والنهى والجزاء مستقر في العقول والخيطر. وأن من جَنَّز على الله الإخلال بـه فقد نسبه إلى مالا يليق به، وإلى ما تأباه أسماؤه الحسني وصفاته العليا.

وقال تعالى (٢١:٤٥ أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نَجْعلَهم كالذين آمنوا وعسلوا الصالحات سواء . عياهم ونماتُهم؟ ساء مايمكمون) فأنكر سبحان هذا الحسبان إنكار منبه للعقل على قبحه، وأنه حُكم سيء . والحاكم به مسيىء ظالم.

وكذلك قوله (٢٨:٣٨ أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمضدين في الأرض؟ أم نجعل المتقين كالفجار؟) وهذا استفهام إنكار. فدل على أن هذا قبيح في تـ فــــ ، منكر تنكره العقول والفطر. أفتظنون أن ذلك يليق بنا أو يحسن منا فعله؟ فأنكره سبحامه إنكار منبه للعقل والعطرة على قبحه. وأنه لايليق بالله نسبته إليه.

وكذلك إنكاره سبحانه قبح الشرك به في الهيته، بالبراهين الدالَّة على قبحه في صريح العقول والمفطر؟ وأنه أقبح القبيح وأظلم الظلم؟ وأي شيء يصح في العقل إدا لم يكن فيه علم بقبح الـشــرك الـذاتي، وأن العلم نقبحه بديهي معلوم بضرورة العقل، وأن الرسل نبهوا الأمم على مافي عـقـولهـم وفـطـرهـم من قبحه، وأن أصحابه ليست لهم عقول ولا ألباب ولا أفندة. بل نفي عنهم المسمع والنصر. والمراد: سمع القلب و بصره. فأخير أنهم صم بكم عمى. وذلك وصف قلوبهم أنها لاتسمع ولا تبصر ولا تنطق. وشبههم بالأنعام التي لاعقول لها تميز بها بين الحسن والقبيح، والحتي والباطل . ولذلك اعترفوا في النتار بأنهم لم يكونوا من أهل السمع والعقل. وأنهم لورجعوا إلى أسماعهم وعقولهم لعلموا حسن ما جاءت به الرسل وقبح مخالفتهم.

قال الله تعالى حاكياً عنهم (٢٧:١٧ وقالوا: لوكنا نسمع أونعقل ما كنا في أصحاب السعير) وكم يقول لهم في كتابه (أفلا تعقلون؟) (لعلكم تعقلون). فينههم على ما في . عقولهم وفطرهم من الحسن والقبيح. ويحتج عليهم بها، ويحبر أنه أعطاهموها لينتفعوا بها، ويميزوا بها بين الحسن والقبيح والحق والباطل.

وكم في المقرآن من مَشل عقلي وحشى ينبه به العقول على حسن ما أمر به، وقبح ما نهى عنه.

والقرآن عملوء بهذا لمن تدبره. كقوله تعالى (۲۸:۳۰ ضرب لكم عمثلا من أنفسكم: هل لكم مما ملكت اعانكم من شركاء فيما رزقناكم. فأنتم فيه سواء، تخافونهم كخيفتكم انفسكم؟ كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون) يحتج سبحانه عليهم بما في عقولم من قبح كون عملوك أحدهم شريكا له. فإذا كان أحدكم يستقبح أن يكون عملوكه شريكه، ولايرضى بذلك. فكيف تجعلون لى من عبيدي شركاء تعبدونهم كعبادتى؟ وهذا يبين أن قبح عبادة غير الله تعالى مستقر في المقول والفطر. والسمع نبه المقول وأرشدها الى معرفة ما أودع فيها من قبح ذلك.

وكذلك قوله تعالى (٢٩:٣٩ ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا مسلماً لرجل، هل يستويان مثلا؟ الحمد لله بل أكثرهم لايعلمون) احتج سبحانه على قبح الشرك بما تعرفه العقول من الفرق بين حال مملوك يملكه أرباب متعاسرون سينو الملكة، وحال عبد يملكه سيد واحد قد سلم كله له. فهل يصح في العقول استواء حال العبدين؟ فكذلك حال المبدين؟ فكذلك حال المبدين؟ فكذلك حال المبدين؟

وكذلك قوله تعالى (٢٠٤٢) بمشلا لقبع الرياء المبطل للعمل، والمن والأذى المبطل للصدقات بسد «صفوان» وهو الحجر الأملس «عليه تراب» غبار قد لصق به «فأصابه مطر» شديد فأزال ماعليه من التراب «فتركه صَلّدا» أملس لاشيء عليه. وهذا المثل في غاية المطابقة لمن فهمه. فد «الصفوان» وهو الحجر. كقلب المراثي والمان والمؤذي. و «التراب» الذي لصق به ما تعلق به من أثر عمله وصدقته. و «الوابل» المطر الذي به حياة الأرض. فإذا صادفها ليّنة قابلة: نَبّت فيها الكلا وإذا صادف الصخور والحجارة الصّم: لم ينبت فيها شيئاً. فجاء هذا الوابل إلى التراب الذي على الحجر، فصادفه رقيقاً، فأزاله، فأفضى إلى حجر غير قابل للنبات.

وهذا يدل على أن قبح «المنّ، والأذى، والرياء» مستقر في العقول. فلذلك نبهها على شَبهه ناله.

وعكس ذلك قوله تعالى (٢: ٩ ٢٩ ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضاة الله وتثبيتاً من أنفسهم، كمثل جَنة بر بُوة أصابها وابل. فآتت الكله ضعفين. فإن لم يصبها وابل فطلً. والله بما تعملون بصبر) فإن كانت هذه الجنة \_ التي بموضع عال، حيث لا تُحجّب عنها الشمس والرياح، وقد اصابها مطر شديد. فأخرجت ثمرتها ضعفي ما يخرج غيرها \_ إن

كانست مستحسنة في العقل والحس. فكذلك نفقة من أنفق ماله لوجِه الله، لا لجزاء من الخلق، ولا لمشكور، بل بثبات من نفسه، وقوة على الإنفاق، لايخرج النفقة وقلبُه يَرْجُف على خروجها، و يداء ترتعشان، و يضعف قلبه، ويخور عند الانفاق. بخلاف نفقة صاحب التثبيت والقوة.

وكما كمان الناس في الامفاق على هذين القسمين: كان مثل نفقة صاحب الإخلاص والقوة والمستبيت: كمشل الوابل. ومثل نفقة الآخر كمثل الطل، وهو المطر الضعيف. فهذا بحسب كشرة الإنفاق وقلته. وكمال الإخلاص والقوة واليقين فيه وضعفه. أفلا تراه سبحانه نبه العقول على مافيها من استحسان هذا، واستقباح فعل الأول؟.

وكذلك قوله (٢: ٢٦٦ أَيُودُ أَحدُكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجرى من تحتها الأنهار، له فيها من كل الشرات. وأصابه الكبّر، وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه قار، فاحترقت؟ كذلك ببين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون). فنبه سبحانه المقول على مافيها من قيح الأعمال السيئة التي تجبط ثواب الحسنات وشبّهها بحال شيخ كبر له ذرية ضعفاء، بحيث يخشى عليهم الصّيعة وعلى نفسه. وله بستان هومادة عيشه وعيش ذريته. فيه المتخيل والأعناب ومن كل الشمرات. فأرجى وأفقر ماهو له وأسر ماكان به إذ أصابه نار شديدة فأحرقته. فنبه المقول على أن قبح المعاصى التي تعرق الطاعات كقبح هذه الحال. و بهذا فسرها عصر، وابن عباس رضى الله عنهم «لرجل غني عمل بطاعة الله زمانا. فبعث الله له الشيطان. فعمل بالمامى حتى أغرق أعماله» ذكره البخارى في صحيحه.

أفلا تراه نبه العقول على قبح المعصية بعد الطاعة ، وضرب لقبحها هذا المثل؟

ثمة هؤلاء الفقهاء: يتكلمون في العلل والمناسبات الداعية لشرع الحكم. و يعرقون بين المصالح الخالصة والراجحة والمرجوحة. والمفاسد التي هي كدلك. و يقدمون أرجع المصلحتين على مرجوحهما. ويدفعون أقوى المفسدتين باحتمال أدناهما. ولايتم لهم ذلك إلا باستخراج الحكم والعلل، ومعرفة المصالح والمفاسد الناشئة من الأفعال.

#### • يشاء الله السوء ولايرضاه

وهذه اللطيعة الثالثة من اسرار التونة التي يتضع فيها الحسن والقبع تقتضى رؤية الفرق بين عجبة الله ورضاه، ومشيئته وإرادته الكونية، وعدم التسوية بينهما ، او اعتقاد تلازمهما ، كما فعل الجبرية الذين قالوا: المشيئة والمحبة سواء ، او متلازمان، وان كل ماشاءه الله فقد أحبه ورضييه، وقالوا: ان الافعال جيمها محبوبة للرب، اذ هي صادرة عن مشيئته ، وهي عين محمته ورضاه ، فلرم من ذلك أن صار أحدهم لايستقبح سيئة ، ولايستنكر منكرا.

ولما ورد على هؤلاء قوله تعالى (٢٠٥٠ والله لايحب الفساد) (٧:٣٩ ولايرضى لعباده الكفر) وقوله (٣٠:١٧ كل ذلك كان سيئة عند ربك مكروهاً) والتّسَ عليهم كيف يكون مكروهاً له. وقد أراد كونه؟ وكيف لايجبه، وقد أراد وجوده؟ أولوا هذه الآيات ونحوها بأنه لايحبها ديناً. ولايرضاها شرعاً. و يكرهها كذلك، بمعنى أنه لايشرعها، مع كونه يحب وحددها و بربده.

ثم بنوا على ذلك أمهم مأمورون بالرضا بالقضاء . وهذه قضاء من قضائه . فنحن نرضى بها . فصلنا ولإسكارها ومعاداة فاعلها ، ونحن مأمورون بالرضا بالقضاء و فتركب من اعتقادهم . كونها محبوبة للرب ، وكونهم مأمورين بالرضا بها ، والتسوية بين الأفعال ، وعدم استقباح شى عمنها أو إنكاره .

وانضاف إلى ذلك اعتقادهم جبر العبد عليها، وأنها ليست فعله.

فلزم من ذلك: رفع الأمر والنهى ، وطَتَّى بساط الشرع ، والاستسلام للقدر، والذهاب معه حيث كان.

فمنشأ الغلط: التسوية بين المشيئة والمحبة، واعتقادهم وجوب الرضا بالقضاء. ونحن نبين مانى الفصلن إن شاء الله تعالى. فإن القوة لله جميعاً.

فأما المشيئة ، والمحبة : فقد دل على الفرق بيتهما القرآن والسنة ، والعقل، والفطرة ، واجماع المسلمن.

قال الله تمالى (١٠٧:٤ يستخفون من الناس ، ولايستخفون من الله وهو معهم. إذ يبيتون مالا يرضى من القول) فقد أخر أنه لايرصى بما يبيتونه من القول، المتضمن البّهت، ورمى الرىء ، وشهادة الزور ، و دراءة الجانى. فإن الآية نزلت في قصةٍ هذا شأنها ، مع أن كله عشيئته. إذ أجم السلمون على أنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن.

وتـأو يـل من تـأول الآية على أنه لايرضاه ديناً، مع محبته لوقوعه : مما ينبغى أن يصان كلام الله عنه . إذ المعنى عندهم: أنه محبوب له. ولكن لايثاب فاعله عليه. فهو محبوب بالمشيئة ، غير مثاب عليه شرعاً.

ومذهب سلف الأمة وأثمتها: أنه مسخوط للرب ، مكروه له قدراً وشرعاً ، مع أنه وجد محشيته وقضائه. فانه يخلق مايحب ومايكره . وهذا كما أن الأعيان كلها خلقه . وفيها ما يبغضه و يكرهه \_ كابليس وجنوده ، وسائر الأعيان الخبيثة \_ وفيها مايجه و يرضاه \_ كأنبيائه ورسله ، وملائكته وأوليائه \_ وهكذا الأفعال كلها خَلقه . ومنها ماهو مجبوب له وماهو مكروه له . خَلَقه لحكمة له في خلق مايكره و يبغض كالأعيان . وقال تعالى (٢٠٧٠ والله لايحب الفساد) مع أنه بمشيئته وقضائه وقدره . وقال تعالى (٢٠٧٠ والله غني عنكم

ولا يرضى لعباده الكفر. وإن تشكروا يَرْضَهُ لكم) مالكفر والشكر واقعان مشيئته وقدره. وأحدهما عبوب له مرصى. والآحر مبغوض له مسخوط.

وكذلك قولم عقيب مانهى عنه من الشرك والطلم والفواحش (٣٨:١٧ كل ذلك كان مَيَّة عند ربك مكروهاً) مهر مكروه له، مع وقوعه بمشيئته وقضائه وقدره.

وفي الصحيح عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال «إن الله كَره لكم ثلاثاً: قيل وقال. وكثرة السؤال. وإضاعة المال» فهذه كراهة لموجود تعلقت به المشيئة.

وفي المسند «إن الله يحب أن يؤخذ برخصه ، كما يكره أن تؤتى معصيته» فهذه عبة وكراهة لأمرين موحودين. اجتمعا في المشيئة، وافترقا في المحنة والكراهة. وهذا في الكتاب والسنة أكثر من أن يذكر جميعه.

وقد قطر الله عباده على قولهم: هذا الفعل يحبه الله. وهذا يكرهه الله و يبغضه وفلان يفعل مالا يحبه الله. والقرآن مملوء بدكر سخطه وغضه على اعدائه. ودلك صفة قائمة به، يترتب عليها العذاب واللعمة. لا أن السخط هو نفس العداب واللعنة بل هما اثر السخط والغضب وموجبهما. وهذا يفرق بينهما كما قال تعالى (٩٢:٤ ومن يقتل مؤمناً متعمداً فجزاؤه جهنم خالداً فيها، وغضب الله عليه ولعنه، واعد له عذاباً عظيما) نفرق بين عذابه وغضبه ولعنه، واعد له عذاباً عظيما) نفرق بين عذابه وغضبه ولعنه، وجعل كل واحد غير الآخر.

وكان من دعاء البيى صلى الله عليه وسلم «اللهم إنى أعوذ برضاك من سخطك وأعوذ بعافاتك من عقوبتك ، وأعوذ بك منك».

فتأمل ذكر استعادته صلى الله عليه وسلم سعة «الرضا» من صفة «السخط» وبفعل «المعافاة» من فعل «المقومة» فالأول: للصعة ، والثاني: لأثرها المترتب عليها. ثم ربط ذلك كله بداته سبحانه ، وأن ذلك كله راجع إليه وحده . لا الى غيره. فما أعوذ منه: واقع بمشيئتك وإرادتك . وما أعوذ به : من رصاك ومعافاتك هوبمشيئتك وإرادتك، إن شئت أن ترضى عن عدك وتعافيه ، وإن شئت أن تغضب عليه وتعاقبه . فإعاذتي مما أكره وأحذر ، ومنعه أن يحل مي : هوبمشيئتك أيضاً. فالمحبوب والمكروه كله مقضائك ومشيئتك . فعيادي بك منك: عياذي محولك وقوتك ، وقدرتك ورحتك وإحسانك ، مما يكون بحولك وقوتك وقدرتك وعدلك وحكمتك . فلا أستعيد بغيرك من غيرك . ولا أستعيد إلا بك من شيء هوصادر عن مشيئتك وخلقك . بل هو منك . ولا أستعيد بغيرك من شيء هوصادر عن مشيئتك وخلقك . بل هو منك . ولا أستعيد بغيرك من شيء هوصادر عن مشيئتك وقضائك ، بل أست

ولا يعلم ما في هذه الكلمات \_ من التوحيد والمعارف والعبودية \_ إلا الراسخون في العلم مالله ومعرفته . وأشرنا إلى شيء يسير من معناها . ولو استقصينا شرحها لقام منه سِفْر ضخم. ولكن قد فتح لك الباب . فإن دخلت رأيت مالا عين رأت ، ولا أذن سمعت. ولا خطر على قلب بشر.

والمقصود: أن أنقسام الكون في أعيانه وصفاته وأفعاله إلى عبوب للرب مرضى له، ومسخوط مبخوض له، مكروه له: أمر معلوم بجميع أنواع الأدلة، من العقل والنقل ، والفطرة والاعتبار. فسمن شوى بين ذلك كله فقد خالف فطرة الله التي فطر عليها عباده. وخالف المعقول والمنقول. وخرج عما جاءت به الرسل.

ولأى شيء نَوَّع الله سبحانه العقوبات البليغة في الدنيا والآخرة . وأشهد عباده منها ما أشهدهم؟ لولا شدة غفيه وسخطه على الفاعلين لما اشتدت كراهته و بغضه له. فأوجبت تلك الكراهة والبغض منه: وقوع أنواع المكاره بهم ، كما أن عبته لما يحبه من الأفعال و يرضاه : أوجبت وقوع أنواع المحاب لمن فعلها . وشهود مافي العالم من إكرام أوليائه، وإقام نعمه عليهم، ونصرهم وإعزازهم، وإهانة أعدائه وعقوبتهم ، وإيقاع المكاره بهم: من أدل الدليل على حبه وبغضه وكراهته، بل نفس موالاته لمن والاه ، ومعاداته لمن عاداه : هي عين عبته وبغضه. فإن الموالاة : أصلها الحب. والمعاداة : اصلها البغض . فإنكار صفة «المحية، والكراهة» إنكار لحقيقة «المحية، والكراهة» إنكار

و بـالجــمـلـة : فشهود القلوب لمحبته وكراهته ، كشهود العيان لكرامته وإهانته. وأما مسألة «الرضا بالقضاء» فيقال:

أولاً: بأي كتاب ، أم بأي سنة، أم بأي معقول : علمتم وجوب الرضا بكل مليقضيه و يقدره؟ بل بجواز ذلك ، فضلا عن وجوبه؟ هذا كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأدلة العقول ليس في شيء منها الأمر بذلك ، ولا إباحته.

مل من المقضى ما يرضى به ، ومنه ما يسخطه ويمقته. فلا نرضى بكل قضاء كما لايرضى به القاضى الأقضيته سبحانه . بل من القضاء ما يسخطه ، كما ان من الأعيان المقضية : ما يغضب عليه ، وعقت عليه، و يلعن و يدتم.

ثم يقال: القضاء له وجهان.

أحدهما: تعلقه بالرب تعالى ، ونسبته إليه . فمن هذا الوجه : يرضي به كله .

الوجه الثاني: تعلقه بالعبد ، ونسبته إليه . فمن هذا الوجه : ينقسم إلى مايرضي به، وإلى مالا يرضي به.

مثال ذلك: قتل النفس ... مثلا ... له اعتباران . فمن حيث إنه قدره الله وقضاه وكتبه وشاءه ، وجعله أجلا للمقتول، ونهاية لعمره: يرضى به . ومن حيث إنه صدر من القاتل ، وباشره وكسبه ، وأقدم عليه باختياره ، وعصى الله بفعله: يسخطه ولايرضى به .

#### راقِبْ عملك ... وناقِشْ نفسك

ومن العابدين ألماس توفرت همهم على استكثارهم من الحسنات. دون مطالعة عيب المنفس والعمل، والتفتيش على دسائسهما. ويحملهم على استكثارها رؤيتها والإعجاب بها؛ ولوتفرغوا لتفتيشها، ومحاسبة النفس عليها، والتمييز بين مافيها من الحظ والحق. آشغلهم ذلك عن استكثارها. ولأجل هذا كان عمل العائد القليل المراقبة لعمله خفيماً عليه، فيستكثر مه، ويصير بمنزلة العادة، قاذا أخذ نفسه بتخليصها من الشوائب، وتنقيتها من الكدر، ومافي ذلك من شوك الرياء: وجد لعمله ثقلاً كالجبال وقل في عينه. ولكن إذا وجد حلاوته سهل عليه حل أثقاله، والقيام بأعبائه، والتلذذ والتنعم به مع ثقله.

وإذا أردت فهم هذا القدر كما ينبغى فانظر وقت أخذك في القراءة إذا أعرضت عن واجبها وتدبرها وتعقلها . وفهم ما أريد بكل آية ، وحظك من الخطاب بها ، وتنزيلها على أدواء قلبك والتقيد بها ، كيف تدرك الختمة - أو أكثرها ، أو ما قرأت منها ... بسهولة وتخفة . مستكثراً من القراءة . فاذا الزمت نفسك التدبر ومعرفة المراد ، والنظر الى ما يخصك منه والتعبد به ، وتنزيل دوائم على أدواء قلبك ، والاستشفاء به . لم تكد تجور السورة أو الآية إلى غيرها . وكذلك إذا جمعت قلبك كله على ركعتين . أعطيتهما ما تقدر عليه من الحضور ، والحشوع والمراقبة : لم تكد أن تصلى غيرهما إلا بجهد . فإذا خلا القلب من ذلك عددت الركعات بلاحساب . فالاستكثار من الطاعات دون مراعاة آفاتها وعيوبها دليل على قلة الفقه .

وقد يرى فاعلها ان له حقاً على الله في مُجازاته على تلك الحسنات بالجنات والنعيم والرضوان ، ولهذا كثرت في عينه مع غفلته عن اعماله ، لا يدري انه لن ينجو أحد البتة من النار يعمله ، إلا بعفو الله ورحته .

ولا ريب ان مجرد القيام باعمال الجوارح، من غير حضور ولا مراقبة، ولا إقبال على الله: قليل المنفعة، دنيا وأخرى، كثير المؤنة. فهو كالعمل على غير متابعة الأمر والإخلاص للمعبود. فإن كثر متعب غير مفيد. فهكذا العمل الخارجي القشوري بمنزلة النخالة كثيرة المنظر قليلة الفائدة. فإن الله لا يكتب للمبد من صلاته إلا ما عقل منها.

وهكذا ينبغى أن يكون سائر الأعمال التي يؤمر بالحضور فيها والخشوع، كالطواف، وأعمال المناسك ونحوها.

ولكن احب العباد الى الله: الذين يستكثرون من الصالحات، مع مراقبة لها، فقد ندب الله تعالى الى ذلك فقال: (١٨:١٧:٥١ كانواقليلاً من الليل مايهجمون. وبالأسحار هم يعست ففرون) قال الحسن: مدوا الصلاة إلى السحر. ثم جلسوا يستغمرون. وقال النبي صلى الله

عليه وسلم «تابعوا بين الحج والعمرة. فإنهما ينفيان الفَقْر والذنوب، كما ينفي الكِيرُ خَبَث الحديد» وقال لمن سأله أن يوصيه بشيء يتشبث به «لايزال لسائك رَظباً من ذكر الله».

والدين كله استكثار من الطاعات ، وأحب خلق الله إليه : أعظمهم استكثاراً منها. وفي الحديث الصحيح الإلمي «ماتقرَّبَ إلَّى عبدي بمثل أداء ما افترضتُ عليه. ولايزال عبدي يتقرب إلى بالنوافل حتى أحبه. فإذا أحببته كنتُ سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشى بها. فبي يسمع، وبي يبصر، وبي يبطش، وبي يمشى، ولئن سألني لأعطِينَة ولئن استعاذني لأعيذنه».

فهذا جزاءه وكرامته للمستكثرين من طاعته.

#### • صغيرة المؤمن ... كبيرة

وأيضاً: فان استقلال المعصية ذنب، كما ان استكثار الطاعة ذنب والعارف من صغرت حسناته في عينه. وعظمت ذنوبه عنده. وكلما صغرت الحسنات في عينك كبرت عند الله. وكلما كبرت وعظمت في قلك قلت وصغرت عد الله. وسيئاتك بالعكس. ومن عرف الله وحقه وما ينغى لعظمته من العبودية: تلاشت حسناته عنده. وصغرت جداً في عينه. وعلم أنها ليست مما ينجوبها من عذابه. وأن الذي يليق بعزته، و يصلح له من العبودية: أمر آخر. وكلما استكثر منها فتحت له أبواب المعرقة بالله والقرب منه. فشاهد قلبه من عطمته سبحانه وحلاله ما يستصغر معه جميع أعماله. ولوكانت أعمال منه. فشاهد قلبه من عطمته سبحانه وحلاله ما يستصغر معه جميع أعماله. ولوكانت أعمال وبحسب هذه المعرفة ومعرفته بنفسه يستكثر ذنوبه. وتعظم في عينه. لمشاهدته الحق ومستحقه. وتقصيره في القيام به. وإيقاعه على الوجه اللائق الموافق لما يجبه الرب و يرضاه من كل وجه.

#### الوقوف ... رجوع

وتوبة الخواص تكون من تصييع الوقت في لغو أو لهو، قانه يُعضي الى درك النقيصة، ويطفىء نور المراقبة، وأما الحافظ لوقته فهو مترق على درجات الكمال. فإذا أضاعه لم يقف موضعه، بل ينزل إلى درحات من النقص. فإن لم يكن في تقدم فهو متأخر ولاند. فالعند سائر لا واقف. فإما إلى أسفل. إما إلى أمام وإما إلى وراء. وليس في الطبيعة، ولا في

المتسريعة وقوف ألبتة. ماهو إلا مراحل تطوى أسرع ظى إلى الجنة أو إلى النار، فمسرع ومبطىء. ومستقدم ومتأخر. وليسن في الطريق واقف ألبتة. وإنما يتخالفون في جهة السير. وفي السرعة والسطء (٣٧:٧٤ إنها الاحدى، الكُبّر نذيراً للبشر. لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر) ولم يغد كر واقفاً. اذ الامنزل بين الجنة والنار. والاطريق لسالك إلى غير الدارين ألبتة. فمن لم يتقدم إلى هذه بالأعمال السيئة.

فإن قلت: كل محد في طلب شيىء لابد أن يعرض له وقفة وفتور. ثم ينهض إلى طلبه.

قَـلـت: لابـد مـن ذلك. ولكن صاحب الوقفة له حالان: إما أن يقف ليجيم نفسه، و يعدها للسير. فهدا وقفته سير. ولا تضره الوقفة. فإن «لكل عمل شِرة... ولكل شرة فترة».

وإما أن يقف لداع دعاه من ورائه، وجاذب جذبه من خلفه. فإن أجابه أخره ولابد. فإن تداركه الله برحمته، وأطلعه على سبق الركب له وعلى تأخره، نهض نهضة الغضبان الاسف على الانقطاع. ووثب واشتد سعباً ليلحق الركب، وإن استمر مع داعى التأخر، وأصغى إليه لم يرض برده إلى حالته الأولى من الغفلة، وإجابة داعي الهوى، حتى يرده إلى أسوأ منها وأنزل قركاً. وهو بمنزلة النكسة الشديدة عقيب الإبلال من المرض. فإنها أخطر منه وأصعب.

و بالجملة: فإن تدارك الله سبحانه وتعالى هذا العبد بجذبة منه من يد عدوه، وتخليصه. وإلا فهر في تأخر إلى الممات. راجع القهقرى ناكص على عَقبَيه، أو مُوّل ظهره. ولاقوة الا بالله. والمصوم من عصمه الله.

وفرق هذا مقام آخر من التوبة، أرفع منه وأخص. لايعرفه إلا الخواص المحبون، الذين يستقلون في حق عبوبهم جميع أعمالهم وأحوالهم وأقوالهم، فلا يرونها قط إلا بعين النقص والإزراء عليها، ويرون شأن عبوبهم أعظم، وقدره أعلى من أن يرضوا نفوسهم وأعمالهم له. فهم أشد شيء احتقاراً لها وإزراء عليها. وإذا غفلوا عن مراد عبوبهم منهم، ولم يوفوه حقه، تابوا إليه من ذلك توبة أرباب الكبائر منها، فالتوبة لا تفارقهم أبداً. وتوبتهم لون وتوبة غيرهم لون (٧٦:١٧ وفوق كل ذي علم عليم) وكلما ازدادوا حباً له ازدادوا معرفة بحقه، وشهوداً لم تقصيرهم. فعظمت لذلك توبتهم، ولذلك كان خوفهم أشد، وإزراءهم على أفلسهم أعظم. ومايتوب منه هؤلاء قد يكون من كبار حسنات غيرهم.

# مِنْ الْحَدِي الْمِنْ الْمُونِينَةُ

ونذكر نبذاً تتعلق بأحكام التوبة، تشتد الحاجة إليها. ولايليق بالعبد جهلها.

منها: أن المبادرة إلى التوبة من الذنب فرض على الفور. ولا يجرز تأخيرها. فمتى أخرها عصى بالتأخير. فإذا تاب من الذنب بقى عليه توبة أخرى. وهى توبته من تأخير التوبة. وقُلُ أن تخطر هذه ببال التاثب، بل عنده: أنه إذا تاب من الذنب لم يسق عليه شيء آخر. وقد بقى عليه المستوبة من تأخير التوبة. ولا ينجى من هذا إلا توبة عامة، مما يعلم من ذنوبه ومما لايعلم. فإن مالا يعلمه العبد من ذنوبه أكثر مما يعلمه. ولا ينفعه في عدم المؤاخذة بها جهله إذا كان متمكناً من العلم. فإنه عاص بترك العلم والعمل. فالمصية في حقه أشد. وفي صحيح ابن حبان: أن النسبى صلى الله عليه وسلم قال «الشرك في هذه الامة أخفى من دبيب النمل. فقال أبو يحكر: فكيف الخلاص هنه يارسول الله؟ قال: أن تقول: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك يك وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم».

فهذا طلب الاستغفار مما يعلمه الله أنه ذنب، ولايعلمه العبد.

وفي الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم «أنه كان يدعو في صلاته: اللهم اغفر في خطيئتى وجهلي، وإسرافي في أمري، وما أنت أعلم به مني، اللهم اغفر في جدَّى ومَزَّك، وخطأى وعمدي. وكلَّ ذلك عندي. اللهم اغفر في ماقدمت وما أخرت، وما أسررت وما أعلمت، وما أنت أعلم به منى. أنت إلحى لا إله إلا أنت».

وفي الحديث الآخر «اللهم اغفر في ذنبي كله، دِقهُ وَجِلّه. خطأه وعمده. سره وعلابيته، أولَه وآخره».

فهدا التعميم وهذا الشمول لتأتي التوبة على ما علمه العبد من ذنوبه ومالم يُعلمه.

#### • التوبة مُتَجدّدة أبدأ

ومن أحكام «التوبة» أنه: هل يشترط في صحتها أن لا يعود إلى الذنب أبداء أم ليس ذلك يتسرط؟ .

فشرط بعض الناس: عدم معاودة الذنب. وقال: متى عاد إليه تبيَّنا أن التوبة كانت باطلة غير صحيحة.

والأكشرون على أن ذلك ليس بشرط . وإنما صحة التوبة تتوقف على الإقلاع عن الذنب، والدم عليه، والعزم الجارم على ترك معاودته.

فإن كانت في حق آدمي: فهل يشترط تحلله؟ فيه تفصيل \_ سنذكره إن شاء الله \_ فإذا عاوده ، مع عزمه حال السوبة على أن لا يعاوده . صار كمن ابتدأ المعصية ، ولم تبطل توبته المتقدمة .

والمسألة مبنية على أصل. وهو: أن العبد إذا تاب من الذنب ثم عاوده ، فهل يعود إليه إثم الذنب الذي قد تاب منه ثم عاوده ، بحيث يستحق العقوبة على الأول والآخر، إن مات مصرا؟ أو إن ذلك قد بطل بالكلية. فلا يعود إليه إثمه. وإنما يعاقب على هذا الأخير؟.

وفي هذا الأصل قولان:

فقالت طائفة: يعود إليه إثم الذنب الأول: لفساد التوبة، وبطلانها بالمعاودة .

قالوا: لأن التوبة من الذنب بمنزلة الإسلام من الكفر. والكافر إذا أسلم هدم إسلامُه ماقبله من إثم الكفر وتوابعه. فإذا ارتد عاد إليه الإثم الأول مع إثم الردة. كما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال « هن أحسن في الإسلام لم يؤاخذ بما عمل في الجاهلية. وممن أساء في الاسلام أتبحذ بالأول والآخر» فهذا حال من أسلم وأساء في إسلامه. ومعلوم أن الردة من أعظم الإساءة في الإسلام. فإذا أخذ بعدها بما كان منه في حال كفره. ولم يسقطه الإسلام المتخلل بينهما ، فهكذا التوبة المتخللة بين الذنبين لا تسقط الإثم السابق، كما لا تمنع الإشم اللاحق.

قـــالوا: ولأن صحة التوبة مشروطة باستمرارها، والموافاة عليها، والمعلق على الشرط يعدم عند. عدم الشرط. كما أن صحة الإسلام مشروطة باستمراره والموافاة عليه.

قالوا: والتوبة واجبة وجوباً مضيقاً مدى العمر. فوقتها مدة العمر. إذ يجب عليه استصحاب حكمها في مدة عمره. فهي بالنسبة إلى العمر كالإمساك عن المفطرات في صوم اليوم. فإذا المسك معظم النهار، ثم نقض امساكه بالمفطرات: بطل ماتقدم من صيامه. ولم يعتذ به. وكان جنزلة من لم يمسك شيئاً من يومه .

قالوا: ويدل على هذا: الحديث الصحيح. وهوقوله صلى الله عليه وسلم «إن العبد ليعمل بعمل أهل الجنة، حتى مايكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب، فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها» وهذا أم من أن يكون هذا العمل الثاني كمراً موحباً للخلود، أو معصية موجبة للدخول. فإنه لم يقل «فيرتد فيفارق الإسلام» وإنما أخبر: أنه يعمل معمل يوحب له النار. وفي بعض السنن «إن العبد ليعمل بطاعة الله ستين سنة. فإذا كان عند الموب جار في وصيته فدخل النار» فالخاتة السيئة أعم من أن تكون حاتمة بكفر أو بمعصية والأعمال بالخواتيم.

فَإِنْ قَيل: فَهَذَا يَلزَمُ مَنهُ إِحْبَاطُ الْحَسْنَاتُ بِالسِّيئَاتُ . وهذا قول المعتزلة. والقرآن والسنة قد

دلا على أن الحسنات هي التي تحبط السيئات لا العكس. كما قال (١٩:١١ إن الحسنات يُذَهِبْنَ السيئات) وقال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ «اتق الله حيثما كنت، وَأَتْبِع السيئة الحسنة تَمْحُهَا، وخالق الناس بخُلق حسن».

قيل: والقرآن والسنة، قد دلا على الموازنة. وإحباط الحسنات بالسيئات فلا يضرب كتاب الله بعض، ولايرد القرآن بمحرد كون المعتزلة قالوه فل فل أهل الهوى والتعصب ساس نقبل الحق ممن قاله. ونرد الباطل على من قاله.

فأما الموازنة: فمذكورة في سورة الأعراف (٩،٨:٧) والأنبياء (٤٧:٢١) والمؤمنون (٢٠:٢١) والمؤمنون (١٠:٢٢) والقارعة، والحاقة (١٩:٦٩ ــ ٣٧).

وأما الإحباط: فقد قال الله تمالى (٢٣:٤٧ يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم) وتفسير الإبطال هاهنا بالردة. لأبها أعطم البطلات، لا لأن المبطل ينحصر فيها. وقال تعالى (٢٠٤٢ يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والآذى فهذان سببان عرضاً معد للصدقة فأبطلاها. شبه سبحابه بطلابها للمائل والأذى بعال المتصدق رياء في بطلان صدقة كل واحد منهما. وقال تمالى (٢٤٤٩ يا أيها الدين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. ولاتجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض: أن تجبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون) وفي الصحيح عن البي صلى الله عليه وسلم قال «من ترك صلاة المصر فقد حبط عمله» وقالت عائشة رضى الله عنها، لأم ولد زيد بن أرقم لله وقد باع بيع البينة لله عليه وسلم عليه وسلم ؟ إلا بيع البينة لله وقد بص أحمد على هذا في رواية ، فقال: يبعي للعد أن يتروح إدا خاف على مسه. فيستدين و يتروح ، لايقم في عظور فيحط عمله.

وإذا استقرت قاعدة الشريعة \_ أن من السيئات ما يحبط الحسنات بالإجماع ومنها ما يحطها بالنص \_ حاز أن تحبط سيشة المعاودة حسنة التوبة, فتصير التوبة كأنها لم تكن. فيلتقي العملان ولا حاحز بينهماً. فيكون التأثير لهما حميها.

قالوا: وقد دل القرآن ، والسنة ، وإجماع السلف على الموازنة . ومائدتها: اعتبار الراجع . عيكون التأثير والعمل له دون المرحوح . قال ان مسعود «ايتحاسّ الناس يوم القيامة . فمن كانت سيئاته أكثر من حسناته بواحدة دخل النار . ومن كانت حسناته أكثر من سيئاته بواحدة دحل الجمعة . ثم قرأ (٧: ٨ ، ٩ فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المملحون . ومن حقّت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم) ثم قال «إن الميزان يحم عثقال حمة أو يرجع».

واحتج المريق الآخر وهم القائلون بأنه لايعود إليه إثم الذب الذي تاب منه مقص التوبة \_ بأن ذلك الإثم قد ارتفع بالتوبة. وصار بمنزلة مالم يعمله. وكأنه لم يكن. فلا يعود

إليه بعد ذلك، وإنما العائد إثم المستأنف لا الماضي.

قالوا: ولايشترط في صحة التوبة العصمة إلى الممات ، بل إذا ندم وأقلع وعزم على الترك: مُحى عنه إثم الذنب بمجرد ذلك. فإذا استأنف استأنف إثمه.

قالوا: فليسن هذا كالكفر الذي يحبط الأعمال. فإن الكفر له شأن آخر. ولهذا يحبط جميع الحسنات. ومعاودة الذنب لاتحبط ماتقدمه من الحسنات.

قالوا: والتوبة من أكبر الحسنات. فلو أبطلتها معاودة الذنب: لأبطلت غيرها من الحسنات. وهذا بماطل قطعاً. وهو يشبه مذهب الخوارج المكفرين بالذنب. والمعتزلة المخلّدين في النار بالكبيرة، التي تقدمها الألوف من الحسنات. فإن الفريقين متفقان على خلود أرباب الكاثر في النار. ولكن الخوارج كفروهم، والمعتزلة فسقوهم، وكلا المذهبين باطل في دين الإسلام. عنالف للمنقول والمعقول وموحب العدل (1: • 1 إن الله لايظلم مثقال ذَرَّة. وإن تَكُ حسنةً يصاعفها. ويُؤتِ من لَدُنّه أجراً عطيماً).

قالوا: وقد ذكر الإمام أحمد في مسنده مرفوعاً إلى النسي صلى الله عليه وسلم «إن الله يحب العبد المفتن التواب».

قلت: وهو الذي كلما فتن بالذنب تاب منه . فلو كانت معاودته تبطل توبته لما كان محبوباً للرب، ولكان ذلك أدعى إلى مقته.

قالوا: وقد علق الله سبحانه قبول التوبة بالاستنفال وعدم الإصرار، دون الماودة، فتال تعالى (٣: ١٣٥ والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنو بهم. ومن يغفر الذنوب إلا الله؟ ولم يُصِرُّوا على ما فعلوا وهم يعلمون) والإصرار: عَدْد القلب على ارتكاب الذنب متى ظفر به. هذا الذي يمنم منفرته.

قالوا: وأما استمرار التربة: فشرط في صحة كمالها ونفعها. لاشرط في صحة مامضى منها. وليس كذلك العبادات، كصيام اليوم، وعدد ركعات الصلاة. فإن تلك عبادة واحدة. لا تكون مقبولة إلا بالإتيان بجميع أركانها وأجزائها. وأما التوبة: فهي عبادات متعددة بتعدد الذنوب. فكل ذنب له توبة تخصه. فإذا أتى بعبادة وترك اخرى، لم يكن ماترك موجباً لبطلان مافعل. كما تقدم تقريره.

بل نظير هذا: أن يصوم من رمضان و يفطر منه بلا عذر. فهل يكون ما أفطره منه مبطلا لأجر ما صامه منه؟.

بل نظير من صلى ولم يصم. أو زكى ولم يحج.

ونكتة المسألة: أن التوبة المتقدمة حسنة، ومعاودة الذنب سيئة. فلا تبطل معاودته هذه الحسنة، كما لا تبطل ما قارنها من الحسنات.

قالوا: وهذا على أصول أهل السنة أظهر. فإنهم متفقون على أن الشخص الواحد يكون فيه ولاية لله وعداوة من وجهين غتلفين. و يكون عبوباً لله مبغوضاً له من وجهين أيضاً. بل يكون فيه إيمان ونفاق، وإيمان وكفر. و يكون إلى أحدهما أقرب منه إلى الآخر. فيكون من أهله. كما قال تمالى (١٩٤٣ هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان) وقال (١٩٤١ هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان) وقال (١٩٤١ هم عشر كون) أثبت لهم الإيمان به، مع مقارنة الشرك. فإن كان مع هذا الشرك تمكذيب لرسله لم ينفعهم ما معهم من الإيمان بالله. وإن كان معه تصديق لرسله، وهم مرتكبون لأنواع من الشرك لاتخرجهم عن الإيمان بالرسل و باليوم الآخر، فهؤلاء مستحقون للوعيد أعظم من استحقاق أرباب الكبائر.

وشــركـهــم قــسمان: شرك خفي. وشرك جلي. فالحنفي قد يغفر. وأما الجلي فلا يغفره الله إلا باكتوبة منه. فإن الله لايغفر أن يشرك به.

و بهذا الأصل أثبت اهل السنة دخول أهل الكبائر النار، ثم خروجهم منها ودخولهم الجنة. كما قام يهم من السبين.

فإذا ثبت هذا، فمعاود الذنب: مبغرض لله من جهة معاودة الذنب، عبوب له من جهة توبت وحسناته السابقة. فيرتب الله سبحانه على كل سبب اثره ومسبه بالعدل والحكمة. ولا يظلم مثقال ذرة (٢٠٤١ وما ربك بظلام للعبيد).

#### خسن الخاتمة يحفظ ذخيرة العمر

وإذا استغرقت سيئاته الحديثات حسناته القديمات وأبطلتها . ثم تاب منها توبة أهموحاً خالصة: عادت إليه حسناته . ولم يكن حكمه حكم المستأنف لها . بل يقال له: تبت على ما أسلفت من خير . فالحسنات التي فعلتها في الإسلام أعظم من الحسنات التي يفعلها الكافر في كقره : من عتاقة ، وصدقة ، وصلة . وقد قال حكيم بن حزام «يا رسول الله ، أرأيت عتاقة أعتققتها في الجاهلية، وصدقة تصدقت بها، وصلة وصلت بها رحمي، فهل في فيها من أجر؟ فقال: أسلمت على ما أسلفت من خير» وذلك لأن الاساءة المتخللة بين الطاعتين قد ارتقعت بالتوبة . وصارت كأنها لم تكن . فتلاقت الطاعتان واجتمعتا . والله أعلم.

#### تربة القلب تامّة

ومـن أحـكامها: أن العاصي إذا حيل بينه و بين أسباب المعصية، وعجز عنها. بحيث يتعذر

وقوعها منه، هل تصح توبته؟ وهذا كالكاذب والقاذف؛ وشاهد الزور إذا قُطع لسانه، والزاني إذا جُبُ، والسيارق إذا ألَّى على أطرافه الأربعة، والمزور إذا قُطعت يده. ومن وصل إلى حَدُّ بطلت معه دواعيه إلى معصية كان يرتكبها.

الأظهر: أن توبته صحيحة ممكنة. بل واقعة. فإن أركان التوبة مجتمعة فيه. والمقدور له منها الندم. وفي المسند مرفوعاً «الندم توبة» فإذا تحقق ندمه على الذنب ولومه نفسه عليه. فهذه توبة. وكيف يصح أن تسلب التوبة عنه، مع شدة ندمه على الذنب، ولومه نفسه عليه؟ ولاسيما مايتبع ذلك من بكائم وحزنه وخوفه، وعزمه الجازم، ونيته أنه لو كان صحيحاً والفعل مقدوراً له لما فعله.

وإذا كان الشارع قد نَزُل العاجز عن الطاعة منزلة الفاعل لها، إذا صحت نيته . كقوله في الحديث الصحيح «إذا مرض العبد أوسافر كتب له ما كان يعمل صحيحاً مقيما» وفي الصحيح أيضاً عنه «إن بالمدينة أقواماً ماسرتم مسيراً، ولاقطعتم وادياً إلا كانوا معكم. قالوا: وهم بالمدينة؟ قال: وهم بالمدينة. حبسهم العذر» وله نظائر في الحديث. فتنزيل العاجز عن المعسية، التارك لها قهراً — مع نيته تركها اختياراً لو أمكنه ... منزلة التارك المختار أول.

## • نتحلّل الذي ظلمناه

ومن أحكامها: أنها إذا كانت متضمنة لحق آدمى: أن يخرج التائب إليه منه، إما بأدائه وإما باستحلاله منه بعد إعلامه به. وإن كان حقاً مالياً أو جناية على بدنه أو بدن موروثه. كما لبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال «من كان لأخيه عنده مظلمة من مال أو عرض، فليتحلله اليوم، قبل أن لايكون دينار ولا درهم إلا الحسنات والسيئات».

وإن كانت المظلمة بقدح فيه، بغيهة أوقذف: فهل يشترط في توبته منها إعلامه بذلك بعينه الشحلل منه؟ أو إعلامه بأنه قد نال من عرضه، ولايشترط تعيينه، أو لايشترط لاهذا ولاهذا، يكفى في توبته أن يتوب بينه و بين الله من غير إعلام مَنْ قذفه وإعتابه؟.

على ثـلاثـة أقـوال . وعـن أحـد روايـتـان مـنصوصـتان في حد القذف ، هل يشترط في توبة قاذف : إعلام المقذوف ، والتحلل منه أم لا؟ ويخرّج عليهما توبة المغتاب والشاتم.

والمعروف في مذهب الشافعي، وأبي حنيفة، ومالك: اشتراط الإعلام والتحلل. هكذا كره أصحابهم في كتبهم.

والذين اشترطوا ذلك احتجوا بأن الذنب حق آدمي: فلا يسقط إلا بإحلاله منه وإبرائه.

ثم من لم يصحح البراءة من الحق المجهول شرط إعلامه بعينه. لاسيما إذا كان مَنْ عليه الحق عارف المقدره. فلا بد من إعلام مستحقه به. لأنه قد لا تسمح نفسه بالإبراء منه إذا عرف قدره.

واحتجرا بالحديث المذكور. وهوقوله صلى الله عليه وسلم (من كان لأخيه عنده مظلمة ـــ من مال أو عرض ـــ فليتخلّله اليوم».

قالوا: ولأن في هذه الجناية حقين: حقا لله، وحقا للآدمي. فالتوبة منها بتحلل الآدمى لأجل حقه، والندم فيما بينه و بين الله لأجل حقه.

قى لوا: ولهذا كانت توبة القاتل لا تتم إلا يتمكين ولى الدم من نفسه، إن شاء اقتص وإن شاء عفا. وكذلك توبة قاطع الطريق.

والقول الآخر: أنه لايشترط الإعلام بما نال من عرضه وقذفه واغتيابه، بل يكفى نوبته بينه وبين الله. وأن يذكر المغتاب والمقذوف في مواضع غيبته وقذفه بضد ما ذكره به من النيبة. فيبدّل غيبته بمدحه والثناء عليه، وذكر محاسته، وقذفه بذكر عِفّته وإحصائه، و يستغفر له بقدر ما اغتاده.

وهذا اختيار شيخنا أبي العباس ابن تيمية. قدس الله روحه.

واحتج أصحاب هذه المقالة بأن إعلامه مفسدة محضة، لا تتضمن مصلحة. فإنه لايزيده إلا أذًى وحَسَقًا وغساً، وقد كان مستريحاً قبل سماعه. فإذا سمعه رعا لم يصبر على حمله، وأورثته ضررا في نفسه أو بدنه، كما قال الشاعر:

فإن الذي يؤذيك منه سماعه وإن الذي قالوا وراءك لم يُقلَّل

وما كان هكذا فإن الشارع لايبيحه. فضلا عن أن يوجبه و يأمر به.

قالوا: وربما كان إعلامه مه سبباً للعداوة والحرب بينه وبين القائل. فلا يصعوله أبداً. و يورثه علمه به عداوة و بغضاء مولدة لشر أكبر من شر الغيبة والقذف. وهذا ضد مقصود الشارع من تأليف القلوب، والتراحم والتعاطف والتحاب.

قائوا: والفرق بين ذلك وبين الحقوق المالية وجنايات الأبدان من وجهين.

أحدهما: أنه قد ينتفع بها إذا رجعت إليه. فلا يجوز إخفاؤها عنه. فإنه محض حَقّه. فيجب عليه أداؤه إلىيه. بخلاف الغيبة والقذف. فإنه ليس هناك شيء ينفعه يؤديه إليه إلا إضراره وتهييجه فقط. فقياس أحدهما على الآخر من أفسد القياس.

والشاني: أنه إذا أعلمه بها لم تؤذه، ولم تُعِح منه غضباً ولا عداوة. بل ربما سره ذلك وفرح بد. بخلاف إعلامه بما مَزَّق به عرضه طول عمره ليلاً ونهاراً، من أنواع القدف والنية والهجو. فاعتبار أحدهما بالآخر اعتبار فاسد. وهذا هو الصحيح في القولين كما رأيت. والله أعلم.

#### ه اذا نزل بالذنب: صعد بالتوبة

ومن احكامها: أن العبد إذا تاب من الذنب: فهل يرجع إلى ما كان عليه قبل الذنب من الدرجة التبي حَطَّه عنها الذنب، أو لا يرجع إليها؟ الصحيح: أن من التاثبين من لا يعود إلى درجته. ومنهم من يعود إليها. ومنهم من يعود إلى أعلى منها، فيصير خيراً مما كان قبل الذنب.

وهذا بحسب حال التاثب بعد ثوبته ، وجده وعزمه. وحذره وتشميره فإن كان ذلك أعظم عما كان له أعظم عما كان له قبل الذنب عاد خيراً مما كان وأعلى درجة . فإن كان مثله عاد إلى مثل حاله. وإن كان دونه لم يعد إلى درجته. وكان منحطا عنها.

و يتبين هذا مِثْلَين مضرو بين.

أحدهما: رجل مسافر سائر على الطريق بطمأنينة وأمن. فهو يعدو مرة وعشى أخرى، و يستريح تارة و ينام أخرى. فبينا هو كذلك إذ عرض له في سيره ظل ظليل، وماء بارد وتقيل، وروضة مزهرة. فدعته نفسه إلى النزول على تلك الأماكن، فنزل عليها. فرثب عليه منها عدو، فأخذه وقيده وكتفه ومنعه عن السير فعاين الحلاك. وظن أنه منقطع به، وأنه رزق الوحوش والسباع. وأنه قد حيل بينه و بين مقصده الذي يؤمه. فبينا هو على ذلك تتقاذفه الظنون، إذ وقف على رأسه والده الشفيق القادر. فحل كتافه وقيوده. وقال له: اركب الطريق واحذر هذا العدو. فإنه على منازل الطريق لك بالمرصاد. واعلم أنك مادمت حاذراً منه، متيقظاً له لايقدر عليك. فإنه غلت وثب عليك. وأنا متقدمك إلى المنزل، وفرط لك فاتبعني على الأثر.

فإذا كان هذا السائر كيّساً فطناً لبيباً، حاضر الذهن والعقل، استقبل سيره استقبالا آخر، أقوى من الأول وأتم. واشتد خذره. وتأهب لهذا العدو. وأعد له عدته. فكان سيره الثاني أقوى من الأول، وخيراً منه. ووصوله إلى المنزل أسرع. وإن غفل عن عدوه وعاد إلى مثل حاله الأول، من غيرزيادة ولانقصان ولاقوة حذر ولا استعداد، عاد كما كان. وهو مُعَرِّض لما عرض له أولا.

وإن أورثه ذلك توانياً في سيره وفتوراً، وتذكراً لطيب مقيله، وحسن ذلك الروض وعذو بة مائه، وتفيؤ ظلاله، وسكونا بقلبه إليه. لم يعد إلى مثل سيره ونقص عما كان.

المشل الشاني: عبد في صحة وعافية جسم ، عرض له مرض أوجب له حِثية وشُرْبَ دواء وتحفظاً من التخليط. ونقص بذلك مادة ردية كانت منقصة لكمال قوته وصحته. فعاد بعد المرض أقوى عما كان قبله، كما قبل:

لىعسل عستسبسك عسمود عنواقب وربا صنعت الأجسسام بمالنعسال وإن أوجب له ذلك المرض ضعفا في القوة، وتداركه بمثل مما نقص من قوته. عاد إلى مثل ما

.کان.

وإن تداركه بدون مانقص من قوته ، عاد إلى دون ما كان عليه من القوة.

وفي هذين الثلين كفاية لمن تدبرهما.

وقد ضرب لذلك مثل آخر برجل خرج من بيته يريد الملاة في الصف الأول. لايلوى على شيء في طريقه. فعرض له رجل من خلفه جَبّذ ثوبه وأوقفه قليلاً. يريد تمويقه عن الصلاة . فله مع حالان.

أحدهما: أن يشتغل به حتى تفوته الصلاة. فهذه حال غير التاثب.

الثاني: أن يجاذبه على نفسه، و يتفلت منه، لتلا تفوته العملاة.

ثم له بعد هذا التغلت ثلاثة أحوال.

أَحْدَهَا: أَنْ يَكُونُ سَيِرِهِ جَمْزًا وَوَبُهَا، لِيستدرك مَا فَاتَهُ بِتَلَكَ الْوَقِنَةَ. فَرَمَا استدركه وَزَادَ عليه.

الثاني: أن يمود إلى مثل سيره.

الثالث: أن تورث تلك الوقفة فتوراً وتهاوناً. فيفوته فضيلة الصف الأول، أو فضيلة الجماعة وأول الوقت. فهكذا حال التاتيين السائرين سواء.

## مفتاضيله

و يتسين هذا بمسألة شريفة . وهي أنه : هل المطيع الذي لم يَعْصَ خير من العاصى الذي تاب إلى الله توبة نصوحاً ، أو هذا التائب أضفل منه ؟ اختلف في ذلك .

#### • جمال البراءة

فطائمة رجحت مَنْ لم يعص على من عصى وتاب توبة نصوحاً. واحتجوا بوجوه.

أحدها: أن أكمل الخلق وأفضلهم: أطوعهم لله. وهذا الذى لم يعص أطوع . فيكون أفضل.

الشامى: أن فى زمن اشتغال العاصى بعصيته يسبقه المطيع عدة مراحل إلى فوق. فتكون درحته أعلى من درجته. وغايته: أنه إذا تاب استقبل سيره ليلحقه. وذلك فى سير آخر فأنى له بلحاقه؟ فهما بمنزلة رجلين مشتركين فى الكسب، كلما كسب أحدهما شيئاً كسب الآخر مثله. فعمد أحدهما إلى كسبه فأضاعه، وأمسك عن الكسب الستأنف. والآخر مُعِدُ فى الكسب. فإذا أدركته حمية المنافسة، وعاد إلى الكسب: وجدصاحبه قد كسب فى تلك المدة شيئاً كثيراً. فلا يكسب شيئا إلا كسب صاحبه نظيره. فأنى له بساواته؟.

الثانث: أن غاية التوبة: أن تمحوع هذاسيئاته، ويصير بمنزلة من لم يعملها. فيكون سعيه في مدة المصية لاله ولا عليه. فأين هذا السعى من سعى من هو كاسب رابح؟.

الرابع: أن الله يمقت على معاصيه وغالفة أوامره. على مده اشتغال هذا بالدنوب: كان حظه المقت، وحظ المطيع الرضا. فالله لم يرل عنه راضيا. ولا ريب أن هذا خبر ممن كان الله راضيا عمه ثم مقته، ثم رضى عنه، فإن الرضا المستمر خبر من الذي تخلله المقت.

الحامس: أن الذنب بمنزلة شرب السم. والتوبة ترياقه ودواؤه، والطاعة هي الصحة والعافية، وصحة وعافية مستمرة، خير من صحة تخللها مرص وشرب سم أفاق منه. وربما أدّيا به إلى التلف أو المرض أبداً.

السادس: أن العاصى على خطر شديد. فإنه دائر بين ثلاثة. أشياء. أحدها: العطب والهلاك بشرب السم. الثانى: النقصال من القوة وضعفها، إن سلم من الهلاك. والثالث: عود قوته إليه كما كانت أو خيراً منها بعيد .

والأكثر إنما هو القسمان الأولان. ولعل الثالث نادر حداً. فهو على يقين من ضرر السم، وعلى رحاء من حصول العافية، محلاف من لم يتناول ذلك. السابع: أن المطيع قد أحاط على بستان طاعته حائطا حصيناً، لا يجد الأعداء إليه سبيلاً. فشمرته وزهرته وخضرته وبهجته فى زيادة ونمو أبداً. والعاصى قد فتح فيه ثغراً، وثآلم فيه ثلمةً. ومكن منه السراق والأعداء فدخلوا فعاثوا فيه يمينا وشمالاً: أفسدوا أغصانه ، وخر بوا حيطانه . وقطعوا شاءه . ونقصوا سقيه . فمتى يرجع هذا إلى حاله الأول؟ فإذا تداركه قيمه ولم شقته ، وأصلح ما فسد منه ، وفتح طرق مائه ، وعمر ماخرب منه ، فإنه إما أن يعود كما كان ، أو أنقص ، أو خيراً . ولكن لا يلحق بستان صاحبه الذى لم يزل على فإنه إما أن يعود كما كان ، أو أنقص ، أو خيراً . ولكن لا يلحق بستان صاحبه الذى لم يزل على في زيادة وغو و تضاعف ثمرة ، وكثرة غرس .

الشامن: أن طمع العدو في هذا العاصى إنما كان لضعف علمه وضعف عزيمته. ولذلك يسمى جاهلاً. قال قتادة: أجع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن كل ما عُمى الله به فهو جهالة. وكذلك قال الله تعالى في حق آدم (١٩٤٠ ولم تجد له عزما) وقال في حق غيره (٢٩: ٣٥ فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل) وأما من قويت عزيمته، وكسل علمه، وقوى إيمانه: لم يطمع فيه عدوه. وكان أفضل.

التناسع: أن الممصية لابد أن تومثر أثراً سيئاً ولابد: إما هلاكاً كلياً. وإما خسراناً وعقاباً، يمقبه: إما عفو ودخول الجنة، وإما نقص درجة، وإما خود مصباح الإيمان. وعمل التائب في رفع هذه الآثار والتكفير. وعمل المطيع في الزيادة، ورفع الدرجات.

ولهذا كان قيمام الليل نافلة للنبى صلى الله عليه وسلم خاصة. فإنه يعمل في زيادة الدرجات، وغيره يعمل في تكفير السيئات. وأين هذا من هذا؟

العاشر: أن المقبل على الله المطيع له يسير بجملة أعماله. وكلما زادت طاعته وأعماله ازداد كسبه بها وعظم. وهو بمنزلة من سافر فكسب عشرة أضعاف رأس ماله. فسافر ثانيا برأس ماله الأول وكسبه. فكسب عشرة أضعافه أيضاً. فسافر ثالثاً أيضاً بهذا المال كله. وكان ربحه كذلك، وهلم جرا. فإذا فتر عن السفر في آخر أمره، مرة واحدة فاته من الربح بقدر جميع ما ربح أو أكثر منه. وهذا معنى قول الجنيد رحمه الله «لو أقبل صادق على الله ألف عام ثم أعرض عنه الحيظة واحدة كان ما فاته أكثر مما ناله» وهوصحيح بهذا المعنى. فإنه قد فاته في مدة الاعراض ربح تلك الأعمال كلها. وهو أريد من الربح المتقدم. فإذا كان هذا حال من أعرض، فكيف من عصى وأذب؟ وفي هذا الوجه كفاية.

#### • وللمستدرك جال . . . أيضاً .

وطائفة رجعت التائب، وإن لم تنكر كون الأ ول أكثر حسنات منه. واحتجت بوجوه.

أحدها: أن عبودية التوبة من أحب العبوديات إلى الله، وأكرمها عليه. فإنه سيحانه يحب السوابين، ولولم الحلق عليه. فلمحيته السوابين، ولولم تكن التوبة أحب الأشياء إليه، لما ابتل بالذنب ألذنب الذي يوجب وقوع عبوبه من التوبة وزيادة عبته لعيده، فإن المتالبين عنده عبة خاصة. يوضح ذلك:

آلوجه الشاني: أن للتوبة عنده سبحانه منزلة ليست لفيرها من الطاعات. ولهذا يفرح سبحانه بتوبة عبده حين يتوب إليه أعظم فرح يقدر، كما مَثْله النبى صلى الله عليه وسلم بفرح الواجد لراحلته التى عليها طعامه وشرابه فى الأرض اللوية المهلكة، بعد ما فقدها، وأيس من أسباب الحياة. ولم يجيء هذا الفرح فى شيىء من الطاعات سوى التوبة. ومعلوم أن لهذا الفرح تأثيراً عظيما فى حال التائب وقلبه، ومزيده لايعبر عنه. وهو من أسرار تقدير الذنوب على العباد. فإن المعبد ينال بالتوبة درجة المحبوبية. فيصير حبيبا لله. فإن الله يحب التوابين ويحب العبد المقتر، التقوب. ويوضعه:

أنوجه الثالث: أن عبودية التوبة قيها من الذل والانكسار، والمخضوع، والتملق لله، والتذلل لله، ما هو أحب إليه من كثير من الأعمال الظاهرة. وإن زادت في القدر والكمية على عبودية التوبة. فإن الذل والانكسار روح العبودية، وَمُخها ولُبُهاً. يوضحه:

الوجه الرابع: أن حصول مراتب الذل والانكسار للتائب أكمل منها لغيره. فإنه قد شارك من تسم يذنب في ذُل الفتر، والمبودية، والمعازة، وامتاز عنه بانكسار قلبه بالمصية. والله سبحانه أقرب ما يكون إلى عبده عند ذُله، وانكسار قلبه. ولأجل هذا كان «أقرب ما يكون العبد من وجه وهو ساجد» لأنه مقام ذل وانكسار بين يدى ربه.

وتأمل قول النبى صلى الله عليه وسلم. فيما يروى عن ربه عز وجل «أنه يقول يوم القيامة: يما ابن ادم، استطعمتك فلم تطعمنى. قال: يارب، كيف أطعمك وأنت رب العالمين؟ قال: استطعمك عبدي فلان فلم تطعمه، أما لو أطعمته لوجدت ذلك عندي. ابن آدم، استسقيتك فلم تسقنى. قال: يارب، كيف أسقيك، وأنت رب العالمين؟ قال استسقاك عبدي فلان فلم تسقد. أما لوسقيته لوجدت ذلك عندى. ابن آدم، مرضتُ فلم تعددى، قال: أما إن عبدى فلانا فلم تعدده، أما لو عددة، وأنت رب العالمين؟ قال: أما إن عبدى فلانا مرضى فلم تعدده، أما لو عددت ولا عندى، فقال في عبدة المريض «لوجدتنى عنده» وقال في الإطعام، والإسقاء «لوجدت ذلك عندى» ففرق بينهما. فإن المريض مكسور القلب، ولو كان من كان، فلابد أن يكسره المرض فإذا كان مؤمنا قد انكسر قلبه بالمرض كان الله

وهذا \_ والله أعلم \_ هوالسر في استجابة دعوة الثلاثة: المظلوم، والمسافر، والصائم، والمسافر، والصائم، للكسرة التي في قلب كل واحد منهم. فإن غربة المسافر وكسرته مما يجده العبد في نفسه. وكذلك الصوم، فإنه يكسر سورة النفس السبعية الحيوانية، و يذلها.

الوجه الخامس: أن الذنب قد يكون أنفع للعبد إدا اقترنت به التومة، من كثير من المطاعبات. وهذا معنني قول بعض السلف «قد يعمل العبد الذنب فيدخل به الجنة. و يعمل الطاعة فيدخل بها النار قالوا: وكيف ذلك؟ قال: يعمل الذنب فلايزال نُصْبَ عينيه، إن قام، وإن قعد، وإن مشى: دكر ذنبه. فيحدث له انكساراً، وتوبة، واستغفاراً، وندماً، فيكون ذلك سبب نجاته، و يعمل الحسنة. فلا تزال نصب عينيه. إن قام وإن قعد وإن مشي، كلما ذكرها اورثته عجبا وكبراً ومِثَّة. فتكون سبب هلاكه. فيكون الذنب موحباً لترتب طاعات وحسنات؛ ومعاملات قلبية، من خوف الله والحياء منه، والإطراق بين يديه منكساً رأسه حجـلاً، بـاكـيـاً نادماً، مستقيلا ربه. وكل واحد من هذه الآثار أنفع للعـد من طاعة توجب له صَوْلة، وكراً، وازدراء بالناس، ورؤيتهم بعين الاحتقار. ولاريب أنَّ هذا المذنب خير عند الله، وأقرب الى النجاة والفوز من المعجب بطاعته، الصائل بها، المانّ بها، و بحاله على الله عز وحل وعباده. وإن قبال بلسانه خلاف ذلك . فالله شهيد على ماني قلبه. و يكاد يعادي الخلق اذا لم يعظموه و يرفعوه. ويخضعوا له. ويجد في قلبه بُغضة لمن لم يفعل به دلك . ولوقتش نفسه حق التعشيش لرأى فيها دلك كامناً. ولهذا تراه عاتباً على من لم يعظمه و يعرف له حقه. متطلبا لعيبه في قالب حمية لله، وغضب له، وإذا قام بمن يعظمه ويحترمه، ويخصع له من الدنوب اضعاف ماقام بهذا، فتح له باب المعاذير والرجاء. وأغمض عنه عينه وسمعه. وكَتَّ لسانه وقلم، وقال: باب العصمة عن غير الأنبياء مسدود. وربا ظن أن ذنوب من يعظمه تكفر ماجلاله وتعظيمه واكرامه إياه.

فإذا أراد الله بهذا العبدخيراً ألقاه في ذنب يكسره به. و يعرفه قدره. و يكفي به عباده شره. و ينكس به رأسه، و يستخرج به منه داء العجب والكبر والمنة عليه وعلى عباده. فيكون هذا الذنب أنفع لهذا من طاعات كشيرة. و يكون بمنزلة شرب الدواء ليستخرج به الداء العضال. كما قيل بلسان الحال في قصة آدم وخروجه من الجنة بذنبه:

يا آدم، لاتجزّع من كأس زلل كانت سبب كَيْسِك. فقد اسْتخْرِج بها منك داء لايصلح أن تحاورنا به. والبست بها حلة العبودية.

يا آدم إنما ابستليتك مالذنب لأني أحب أن أظهر فضلي، وجودي وكرمي، على من عصاني «لولم تذنبوا لذهب الله بكم، ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر لهم».

يا آدم ، إذا عصمتك وعصمت بنيك من الذنوب، فعلى من أجود بحلمي؟ وعلى من أجود

بعموى ومغمرتي، وتوبتي، وانا التواب الرحيم؟.

يـا آدم، لاَتجزع من قـولي لـك (اخـرج مـنها) فلك خلقتها، ولكن اهبط إلى دار المجاهدة. وابدَربدَر النقوى. وأمطر عليه سحائب الجفون. فإذا اشتد آلحبُ واستغلظ، واستوى على سُوقه، فتحال فاحصده.

يا آدم، ما أهبطتك من الجنة إلا لتتوسل إلى في الصعود، وما أخرجتك منها نفياً لك عنها ، ها أخرحتك منها إلا لتعود.

يا آدم ، ذنب تذل به لدينا ، أحب إلينا من طاعة تُدِلُّ بها علينا.

يا آدم، أنين المدنبين، أحب إلينا من تسبيح المدلّين.

«يـا أبن آدم، إنك مادعوتني ورجوتني، غفرت لك على ما كان منك ولا ابالي، يا ابن آدم، لو بـلـغت ذنو بك عنان السماء ثم استغفرتني غفرتُ لك. يا ابن آدم، لو لقيتني بقُراب الأرض خطايا، ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا. أتيتك بقرابها مغفرة».

يذكر عن بعض العباد: أنه كان يسأل ره في طوافه بالبيت، أن يعصمه ثم غلبته عيناه، قشام. فسمع قائلا يقول: أنت تسألني العصمة، وكل عبادي يسألونني العصمة، فإذا عصمتهم فعمل من أتفضل وأجود معفرتي وعفوى؟ وعلى من أتوب؟ وأين كرمى وعفوى ومغفرتي وفضلي؟ وتحو هذا من الكلام.

يا ابن آدم، آمنت بي ولم تشرك بي شيئا، أقمت حملة عرشى ومَنْ حوله يسبحون بحمدي و يستغفرون لك وأنت على فراشك. وفي الحديث العطيم الإلمى حديث أبي ذر «ياعبادى إنكم تخطئون بالليل والنهار، وأنا أغفر الذنوب جميعاً. فمن علم أني ذو قدرة على المغفرة غفرت لم ولا أبالي» (٣٩: ٥٣ قبل ياعبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يعفر الذنوب جميعاً. إنه هو الغفور الرحيم).

ياعبيدي! لا تعجز. فمنك الدعاء وعلى الإجابة. ومنك الاستغفار وعلى المغفرة. ومنك الاستغفار وعلى المغفرة. ومنك التو بة وعلى تبديل سيثاتك حسنات» يرضحه:

الوحه السادس: وهو قوله تعالى (٢٥: ٧٠ إلا من تاب وآمن وعمل عملاً صالحاً فأولئك يسدل الله سيئاتهم حسنات. وكان الله غفورا رحيما) وهذا من أعظم البشارة استائسين إدا اقترن سوبتهم إيمان وعمل صالح. وهو حقيقة التوبة. قال اس عباس رضى الله عشما هذما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم فرح بشيىء قط فرحه بهذه الآية كما أنزلت. وفرحه مترول (١٤٤٨ إنا فتحنا لك فتحاً ميناً ليغفر لك الله ما تَقَدَّمَ من ذنبك وما تأخر).

واحتلفوا في صمة التمديل، وهل هو في الدنيا، أو في الآحرة؟ على قولين.

فـقــال اس عــــاس وأصـحـانه: هوتبديلهم نقباتح أعمالهم محاسنها. فبدلهم بالشرك إيمانًا.

و بالزنا عِفَّة وإحصاناً، و بالكذب صدقاً، و بالخيانة أمانة.

فعلى هذا معنى الآية: أن صفاتهم التبيحة، وأعمالهم السينة، بدلوا عوضها صفات جيلة، وأعمالا صالحة، كما يبدل المريض بالمرض صحة، والمبتلى ببلاثه عافية.

وقال سعيد بن المسيب، وغيره من التابعين: هو تبديل الله سيئاتهم التي عملوها بحسنات يوم القيامة. فيعطيهم مكان كل سيئة حسنة.

واحتح أصحاب هذا القول بما روى الترمذي في جامعه: حدثنا الحسين بن حريث قال: حدثما وكيم قال: المعلم المعلم آخر رجل يخرج من النار: يؤتى بالرجل يوم القيامة، فيقال: اعرضوا عليه صغار ذنو به. ويخبأ عنه كبارها، فيقال: عملت يوم كذا كذا وكذا. وهو مقر لاينكر، وهو مشفق من كبارها فيقال: اعطوه مكان كل سيئة عملها حسنة. فيقول: ان في ذنو بأما أراها ههنا. قال أبو ذر: فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدت نواجذه».

فهذا حديث صحيح. ولكن في الاستدلال به على صحة هذا القول نظر، فإن هذا قد عذب سيئاته ودخل بها النار. ثم بعد ذلك أخرج منها، وأُعطي مكان كل سيئة حسنة، صدقة تصدق الله بها عليه ابتداء بعدد ذنو به. وليس في هذا تبديل تلك الدنوب محسنات. إد لو كان كذلك لما عوقب عليها كما لم يعاقب التائب. والكلام إما هو في تائب اثبت له مكان كل سيئة حسنة، فزادت حسناته. فأين في هذا الحديث مايدل على ذلك؟.

والناس استقبلوا هدا الحديث مستدلين به في تفسير هذه الآية على هذا القول، وقد علمت ما فيه. لكن للسلف غور ودقة فهم لايدركها كثير من المتأخرين.

والاستدلال به صحيح، بعد تمهيد قاعدة، إدا عرفت عرف لطف الاستدلال به ودقته. وهي أن الدنب لابد له من أثر، وأثره يرتفع بالتوبة تارة، وبالحسنات الماحية تارة، وبالمصائب المكفرة تارة، وبدخول البار ليتخلص من أثره تارة. وكذلك إذا اشتد أثره، ولم تقوتلك الأمور على محوه. فلا بد إدا من دخول النار لأن الجنة لا يكون فيها ذرة من الخبيث. ولا يدخلها إلا من طاب من كل وجه، فإذا بقي عليه شيء من خبث الذنوب أدخل كِيْرَ الامتحان، ليخلص ذهب ايانه من خبثه. فيصلح حيئذ لدار الملك.

إدا علم هذا فزوال موجب الذب وأثره تارة يكون بالتونة الصوح. وهي أقوى الأساب. وتنارة يكون باستيهاء الحق منه وتطهيره في النار. فإذا تطهر بالنار، وزال أثر الوسخ والخنث عنه، أعطي مكان كل سيئة حسنة، فإذا تطهر بالتوبة الصوح، ورال عنه بها أثر وسخ الذنوب وخنها، كان أولى بأن يعطى مكان كل سيئة حسة. لأن إرالة التونة لهذا الوسح والحبث أعظم

من إزالة النار، وأحب إلى الله. وإزالة النار بدل منها. وهي الأصل. فهي أولى بالتبديل مما بعد الدخول. يوضحه:

الوجه السابع: وهو أن التائب قد بَدَّل كل سيئة بندمه عليها حسنة. إذ هو توبة تلك السيئة، والندم تبوبة. والتوبة من كل ذنب حسنة. فصار كل ذنب عمله زائلا بالتوبة التي حلت محله وهي حسنة. فصار له مكان كل سيئة حسنة بهذا الاعتبار. فتأمله فإنه من ألطف الوجوه،

وعنى هذا فقد تكون هذه الحسنة مساوية في القدر لتلك السيئة. وقد تكون دونها. وقد تكون فوقها. وقد تكون فوقها. وقد تكون فوقها. وهذا بحسب نصح هذه التوبة، وصدق التائب فيها، وما يقترن بها من عمل القلب الذي تزيد مصلحته ونفعه على مفسدة تلك السيئة. وهذا من أسرار مسائل التو بة ولطائفها. يوضحه:

لوجه الثامن: أن ذنب العارف بالله و بأمره قد يترتب عليه حسنات أكبر منه وأكثر، وأعظم تفعاء وأحب إلى الله من عصمته من ذلك الذنب: من ذلك وانكسار وخشية، وإنابة وندم، وتعدارك بمراغمة العدو بحسنة أو حسنات أعظم منه، حتى يقول الشيطان: يانيتني لم أوقعه فيما أوقعته فيه، و يندم الشيطان على إيقاعه في الذنب، كندامة فاعله على ارتكابه. لكن شنان مابين المشدمين، والله تعالى يحب من عبده مراغمة عدوه وغيظه. كما تقدم أن هذا من العبودية من السرار استوابة، في حصول عوب الله من العبد مراغمة العدو بالتوية والتدارك، وحصول محوب الله من العبد مراغمة العدو بالتوية وما يتبعها من زيادة الأعمال هنا، ما يوجب جعل مكان السيئة حسة بل حسنات.

وتأمل قوله (يبدل الله سيثاتهم حسنات) ولم يقل مكان كل واحدة واحدة فلهدا يحوز أن يبدل السيئة الواحدة بعدة حسات بحسب حال المدل.

واما في الحديث: فإن الدي عُدّب على ذبوبه لم يبدلها في الدنيا بحسات، من التوبة المنصوح وتوابعها. فلم يكن له ما يجعل مكان السيئة حسنات. فأعطى مكان كل سيئة حسنة واحدة. وسكنت النبي صلى الله عليه وسلم عن كبار دبوبه. ولما انتهى إليها ضحك. ولم يبي مايمعن الله بها. وأحير أن الله يبدل مكان كل صعيرة حسنة. ولكن في الحديث إشارة لطبقة إلى أن هذا التبديل يعم كبارها وصغارها من وجهين

أحدهما: قوله «احبثوا عنه كبارها» فهذا إشعار بأنه إذا رأى تبديل الصغائر دكرها، وطمع في تنديلها. فيكون تنديلها أعظم موقعاً عنده من تبديل الصغائر. وهو به أشد فرحا واغتباطاً.

والشاسي: صحك النبي صلى الله عليه وسلم عند ذكر ذلك. وهذا الصحك مشعر بالتعجب مما يغترب عليها ولا يسأل عما يفقر عليها ولا يسأل عما. وإنا عرصت عليه الصغائر.

هتسارك الله رب العالمي، وأحود الأحودين، وأكرم الأكرمين، الراللطيف، المتودد إلى عاده رأبواع الإحسان، وإيصاله إليهم من كل طريق نكل نوع لا إله إلا هو الرحم الرحيم.

## السكن يكالم للجيعابة

وكثير مس الناس إبما يفسر التونة بالعزم على أن لايعاود الذنب ، وبالاقلاع عنه في الحال، وبالندم عليه في الماصي . وإن كان في حق آدمي: فلابد من أمر رابع. وهوالتحلل منه.

وهذا الذي دكروه بعض مسمى «التوبة» بل شرطها، وإلا فالتوبة في كلام الله ورسوله ومقاطعته والترام الله ورسوله المرافعة التصمر ذلك تتضمن العرم على فعل المأمور والتزامه بل وتتضمن مقت من يتركه ومقاطعته والترام الأمريه والنهى عن تركه، فإن العمل الصالح المشروط للتوبة، في آيه الفرقال والعرم والندم تائباً، حتى المقرقال هوصد ما كان يأتيه من السوء، فلا يكون عجرد الإقلاع والعرم والندم تائباً، حتى يوجد منه العرم الحارم على فعل المأمور والإتيان به. هذا حقيقة التوبة وهي اسم لمجموع الأمرين. لكنها إذا قرب بععل المأمور كانت عبارة عما ذكروه، فإذا أفردت تضمنت الأمرين. وهي كفيطة «التقوى» التي تعتصى عبد إفرادها قعل ما أمر الله به، وترك ما بهي الله عنه. وتقتضى عبد اقترائها بفعل المأمور الانتهاء عن المحطور، وان كان معناها أعم، إذ التقوى هي أغاد كل منا أعطى الله العدب من عافية، ومال وولد، وليل وبهار، وعبر ذلك وقاية يتقى بها مايكره ويحاف. في سيره إلى بنه و لذار الآحرة قان الطريق كله عقات، وأعداء من المن الأمارة والموى والشيطان والمافية والنحرة ، وقلك بحس وضع العمة من كل ذلك موضعه فإن الملاك إما يكون يوضع هذه النعم على عبر وصعها، بالماهية والنحرة واتاع الموى، وتعليب الشهوة النهيمية، والإسلاح من آبات الله، وأغاد الشيطان وليا من دون الله

ان حقيمة التونة الرجوع إلى الله بالترام فعل ما يجب ، وترك ما يكره . فهى رجوع من مكروه إلى محسوب . فالرجوع إلى المحبوب جزء مسماها . والرحوع عن المكروه الجزء الآحر . ولهذا علق سبحانه الفلاح المطلق على فعل المأمور وترك المحظور بها ، فقال (٢٤: ٣١ وتوبوا إلى الله جميعاً أيها الموءمنون . لعلكم تفلحون) فكل تائب مفلح. ولا يكون مفلحا إلا من فعل ما أمر به وترك ما نهى عنه . وقال تعالى (٢٤: ١١ وهى لم يتب فأولئك هم المظالمون) وتارك المأمور ظالم ، كما أن فاعل المحظور ظالم . وروال اسم «الطلم» عنه إنحا يكون بالتوبة الجامعة للأمرين. فالباس قسمان: تائب وظالم. ليس إلا. فالتائبون هم (٢: ١١ العائدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون، الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر، وألحافظون لحدود الله : حرء التوبة . والتوبة هي محموع هذه الامور وإنما سمى تناشاً: لرحوعه إلى أمر الله من بهيه ، وإلى طاعته من معصيته ، بل لرحوعه إلى الله مولاه وحسيم وتحديد إله بحل الحوابة وسفها وحهلها وحسيما . والله مولاه يريده لسعادته ، وهو يتودد إليه بحيم ما يعطيه في معموم سحر له ، وعديه إليه وحسيما والله مولاه يريده لسعادته ، وهو يتودد إليه بحيم ما يعطيه في معموم سحر له ، وعديه إليه وحسه المهوانها والله مولاه يريده لسعادته ، وهو يتودد إليه بحيم ما يعطيه في معموم سحر له ، وعديه إليه وسهوانها والله مولاه يريده لسعادته ، وهو يتودد إليه بحيم ما يعطيه في معموم سحر له ، وعديم إليه وسهوانها والله مولاه يريده لسعادته ، وهو يتودد إليه بحيم ما يعطيه في معموم سعر له ، وعديه إليه وسهوانها والله مولاه يريده لسعادته ، وهو يتودد إليه بديه الهوانية وسهوا سحر له ، وعديه إليه ويتودد الهور يتودد الهور والمها واله ويوده والمورد المهور والمورد والتورد المهور والمورد والمورد والمهورد والمهورد والمورد والمورد والمهورد والمورد والمهورد والمهورد والمورد والمهورد والمهورد والمهورد والمهورد والمهورد والمهورد والمهورد والمورد والمهورد والمهور

بأسباب نعمه التي لاتحصى. ومن أقواها، آياته في الأنفس والآفاق، وسننه التي لا تتندل. وما يوحى الله الى رسله من المبدى والنصائر (٢٠٤٦ قد حاء كم نصائر من ربكم. فمن أبصر فلنفسه. ومن عمى فعليها. وما أنا عليكم تحميط).

فإذن: «التوبة» هى حقيقة دين الإسلام، والديسن كله داحل فى مسمى «التوبة» وبهدا استحق النائب أن يكول حبيب الله. فإن الله يحب التوابين وبحب المتطهرين، وإنما يجب الله من فعل ما أمر به، وترك ما نهى عنه.

فإذن «السورة» هى الرجوع مما يكرهه الله ظاهراً وباطناً إلى ما يحبه ظاهراً وباطنا. ويدخل فى مسماها الإسلام، والإيمان، والإحسان، وتتناول جميع المقامات. ولهذا كانت عاية كل موءمن، و بداية الأمر وحاتمته. كما تقدم. وهى الغاية التى وجُد لأجلها الحلق. والأمر والتوحيد جزء منها. بل هو جزوءها الأعظم الدى عليه بهاوءها.

وأكثر الناس لا يعرفون قدر «التوبة» ولا حقيقتها، فضلا عن القيام بها علماًوعملاً وحالاً. ولم يجعل الله تعالى عجبته للتوامين إلا وهم خواص الخلق لديه.

ولولا أن «التوبة» اسم جامع لشرائع الإسلام، وحقائق الإمان لم يكن الرب تعالى يغرح بتوبة عده ذلك الفرح العظيم. فجميع ما يتكلم فيه الناس من المقامات والأحوال هو تفاصيل «التوبة» وآثارها.

## • نفارق الباطل ثم نرجع الى الحق

وأما «الاستغفار» فهو نوعان. مفرد ومقرول بالتوبة. فالمفرد: كقول نوح عليه السلام لقومه (١٠:٧١) استغفروا ربكم إنه كان غفاراً به يرسل السماء عليكم مدرارا) وكقول صالح لقومه (٢:٢٧ لقولا تستغفرون الله لعلكم ترجمون) وكقوله تعالى (١٩٩:٢ واستغفروا الله إن الله غفور رحيم) وقوله (٣٣٠ وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم. وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون) والمقرون كقوله تعالى (٢:١١٣ استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يُمتعكم متاعاً حسناً إلى أجل مسمى ويؤت كلَّ ذى فضل فضله) وقول هود لقومه اليه يُمتعكم مدرارا) وقول صالح لقومه (٢:١١ هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها. فاستغفروه ثم توبوا إليه إن دسى وقوب عيب) وقول شعيب (١١:١٠ واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن دسى فالاستغفروه ثم توبوا إليه الله وهومو قريب عجيب) وقول شعيب (١١:١٠ والتونة بعينها. مع تضمه طلب المغفرة من الله. وهومو فالاستغفرا المصرد كالتوبة. بل هو التوبة بعينها. مع تضمه طلب المغفرة من الله. وهومو الذنب، وإرالة أثره، ووقاية شره، لا كما ظه بعض الناس: أنها الستر. فإن الله يسترعل م

يغفر له ومن لا يغفرله. ولكن الستر لازم مسماها أو جزؤه. فدلالتها عليه إما بالتصمن وإما باللزوم.

وحقيقتها: وقاية شر الذنب. ومنه المغفر، لما يقى الرأس من الأذى. والستر لازم لهذا المعتى. وإلا فالعمامة لا تسمى مغفراً، ولا القبع ونحوه مع ستره. فلا بد في لفظ «المغمر» من الوقاية. وهذا الاستغفار هو الذى يمنع العذاب في قوله (٣٣:٨ وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون) فإن الله لايعذب مستغفراً. وأما من أصر على الذنب، وطلب من الله مغفرته. فهذا ليستغفار مطلق. ولهذا لا يمنع العذاب. فالاستغفار يتضمن التوبة، والتوبة تتضمن الاستغفار. وكل منهما يدخل في مسمى الآحر عند الإطلاق.

ومع ذلك قبلا مانع ان يكون معنى الاستغفار: طلب المغر. وهو الستر، ستر العيوب والتقائص المهلكة الفسرة وأكبر عيب الإسان وتقصه: هو جهله وظلمه. فبخطام الجهل والظلم يجره العدو إلى ما يهلكه و يرديه، وسترهم إما يكون باليقظة والحرص على الانتفاع عا يومتيه الله ربه من العلم والعدل والإحساد. وكلما عقل العسم عن كرامته الإحسانية، التي بعخها الله فيه من روحه، كلما أخلد إلى أرض البهيمية، فاشتد حهله وقالمهم. وقصح بفه، وكلما عنى بإنسانيته وغذاها بالتفكر في آيات الله وسننه الكونية في بعمه وفي الآفاق، وتدسر آياته العلمية المرسل بها رسله. كلما غفر الله لو وستر من عيو به ونقصابه، و بهدا يعهم قول الله لرسوله صلى سنه عليه وسلم (١٤٨٨) فإنه صلى الله عليه صلى سنه عليه وسلم (١٤٨٨) فإنه صلى الله عليه وسلم مكراً قط ولا عصى ربه قط ولا فسق عن أمره. وإما هو ستر عيوب الشرية وحبلاتها ما أوتي من اسعلم والهدى الذي مكن له ربه به، من التحكم في هذه الطبائع الشرية، والإحسال بها وفيها. حتى من اسعلم والهدى الدى مكن له ربه به، من التحكم في هذه الطبائع الشرية، والإحسال بها وفيها. حتى من احكيم الرشيد عليه الصلاة والسلام.

و ما عند اقتران إحدى اللفظتين بالأخرى. فالاستغفار: طلب وقاية شرما مضى. والتولة · الرحوء وطلب وقاية شرما يخافه في المستقبل من سيئات أعماله.

فها هما دنبان: دن قد مصى. فالا ستعفار منه: طلب وقاية شره. وذن يجاف وقوعه، فالنتوية: العزم على أن لا يفعله. والرجوع إلى الله يتناول النوعين: رجوع إليه ليقيه شر ما مصى، ورجوع إليه ليقيه شرما يستقبل من شر نفسه وسيئات أعماله

و يضا فإن المدنب بمنزلة من ركب طريقاً تؤديه إلى هلاكه. ولا توصله إلى المقصود، فهو مأمور أن يوليها ظهره. و يرجع إلى الطريق التي فيها نجاته. والتي توصله إلى مقصوده. وفيها فلاحه

فهاهما أمرال لا مد منهما: مفارقة شيىء والرجوع إلى عيره. فحصب «التوبة» بالرجوع، و« درستعفار» بالمفارقة. وعبد إفراد أحدهما يتناول الأمرين. ولهداحاء ــ والله أعلم ــ الأمر بيل مرتساً بنقوله (استعفروا ريكم ثم توبوا إليه) فإنه الرجوع إلى طريق الحق بعد مفارقة الدرس

وأيضاً فالاستغفار من باب إزالة الضرر. والتوبة طلب جلب المفعة. فالمغفرة أن يقيه شر الذنب. والشوبة: أن يحصل له بعد هذه الوقاية ما يحبه. وكل منهما يستلزم الآخر عند إفراده. والله أعلم.

#### هالتوبة النصوح

وهذا يتبين بذكر التوبة النصوح وحقيقتها. قال الله تعالى (٨:٩٦ يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم و يدخلكم جنات تجرى من تحتها الأنهار) فجعل وقاية شر السيئات ــ وهو تكفيرها ــ نزوال ما يكره العبد. ودخول الحسات ــ وهو حصول ما يحب العد ــ منوطأ بحصول التوبة الصوح. و«النصوح»على وزد معول المعدول به عن فاعل قصداً للمبالغة. كالشكور والصور. وأصل مادة (١٠ ص ح) لحلاص التيء من الغش والشوائب الغرية. وهو ملاق في الاشتقاق الأكر لتصح إدا حلص. فالنصح في التوبة والعبادة والمشورة: تخليصها من كل عش ونقص وفساد. وإيقاعها على أكمل الوجوه. والنصح صد الغش.

وقد اختلفت عبارات السلف عنها. ومرجعها إلى شيء واحد. فقال عمر بن الخطاب، وأبى اس كعب رضى الله عنهما «التوبة النصوح: أن يتوب من الدنب تم لا يعود إليه، كما لا يعود اللبن إلى الصَّرْع» وقال الحس النصرى «هي أن يكون العند بادماً على ما مصى، مجمعاً على أن لا يعود فيه» وقال الكلبي «أن يستعفر باللساك، و يندم بالقلب، وبمسك بالندك» وقال سعيد بن المسيب «توبة نصوحا، تنصحون بها أنفسكم» جعلها بمعني باصحة للتائب كصروب المعدول عن صارب.

وأصحاب القول الأول يحعلونها معنى المعول، أى قد نصح فيها التاثب ولم يَسَنْها نعس. فهنى إما معنى منصوح فيها، كركونة وحَلونة، معنى مركونة ومحلونة، أو معنى الفاعل. أي ناصحة كحالصة وصادقة.

وقال محمد من كعب القرطى: يحمعها أربعة أشياء. الاستغفار باللمان، والإقلاع بالأبداد، وإصمار ترك العود بالحباد، ومهاجرة سيء الإخوان

قلت: النصح في التوبة يتصمر ثلاثة أشياء.

الأول: تعميم حميع الدنوب واستغراقها بها بحيث لا تدع ذباً إلا تناولته.

والتاسى: إجماع العرم والصدق ىكليته عليها. ىحيت لا يبقى عنده تردد، ولا تلوَّم ولا انتظار. مل يجمع عليها كل إرادته وعزيمته مبادراً مها. الشالث: تخليصها من الشوائب والعلل القادحة في إخلاصها، ووقوعها لمحض الحزف من الشالث وحشيته، والرغبة فيما لديه، والرهبة مما عنده. لا كمن يتوب لحفظ جاهه وحرمته، ومتصبه ورياسته، ولحفظ حاله، أو لحفظ قوته وماله، أو استدعاء حمد الناس، أو الهروب من ذمهم، أو لشيخ يتسلط عليه السفهاء، أو لقصاء نهمته من الدنيا، أو الإفلاسه وعجزه، ونحو ذلك من العلل ائتى تقدح في صحتها وخلوصها لله عز وجل.

فالا ول: يتعلق بما يتوب منه، والثالث: يتعلق بمن يتوب إليه. والاوسط: يتعلق بذات التاب ونفسه. فنصح التوبة الصدق فيها، والإخلاص، وتعميم الذنوب بها. ولا ريب أن هذه السومة تستارم الاستغمار وتتضمته، وتمحوجيع الذنوب. وهي أكمل ما يكون من التوبة. والله الستعال. وعليه التكلان. ولا حول ولا قوة إلا بالله.

## وإثابة أولها إلهام

وتدوية العبد إلى الله عقوقة بتوية من الله عليه قبلها . وتوية منه بعدها . فتوبته بين توبتين من ربع ، سابقة ولاحقة . فإنه تاب عليه أولا إذنا وتوفيقاً وإلهاماً ، فتاب العبد . فتاب الله عليه تسياً ، قسولا وإثابة . قال الله سبحانه وتعالى (٩ : ١١٧ ، ١١٨ لقد قاب الله على ألنبى والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق مستهم . ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم . وعلى الثلاثة الذين خُلفوا حتى إذا ضاقت عليهم أنفسهم . وظنوا أن لا قلجاً من الله إلا إليه ، ثم تاب عليهم ليتوبوا . إن الله هو التواب الرحيم) فأخبر سبحانه أن توبعه عسيهم سبقت توبتهم ، وأنها هي التي جعلتهم تائبين . فكانت سباً مقتضياً لتوبتهم . فدل عي أنهم ما تابوا حتى تاب الله تعالى عليهم. والحكم ينتغي لانتفاء علته .

ونطير هذا: هذايت لعدده قبل الاهتداء، فقد أعطاه ربه هداية العطرة (٢٢:٧٦ إنا حلقنا الأنسان من نصعة أمشاح ببتليه. فحعلناه سميماً بعيرا. إنا هديناه السبيل إما شاكراً وإما كفورا) فإن أحسن الاهتداء سهد اية العطرة في سمعه و بصره ونوهاده وشكر ربه عليها باستعمالها في إيصال المعلومات إلى فوهاده على حقيقتها التي حلقها الله، فعقلها وأحسن ترتيبها والاستعادة منها. زاده الله هدى وزاده من نعمة التعكر واشتامل صفاء ويوراً، اهتدى به إلى الفقه في كلامه وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم (ومن لم يجمل الله له من نور).

قادا اهتدى العبد: أوجبت له تلك الهداية هداية احرى يثيبه الله بها هداية على هدايته. فان من تبواب الهدى: الهدى بعده، كما أن من عقوبة الضلالة: الضلالة بعدها. قال الله تعالى (١٧:٤٧ والذين اهتدوا زادهم هدى) فهداهم أولا فاهتدوا، فرادهم هدى ثانياً. وعكسه في أهل الزيغ كتوله تعالى (٢٦:٥ فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم) فهذه الإزاغة الثانية عقوبة للم على زينهم.

وهذا القدر من سر اسميه «الأول»، والآخر» فهو المعدُّ. وهو الممدِّ ومنه السبب والمسبب. وهو الذي يعيدُ من نفسه منفسه، كما قال أعرف الخلق به «وأعود بك هنك» والعبد تواب. والله تواب. فتوبة العد: رجوعه الى سيده بعد الإباق، وتوبة الله نوعان: إدن وتوفيق، وقبول وأمداد.

و «التوبة» لها مبدأ ومنتهى. فعبدؤها: الرجوع إلى الله بسلوك صراطه المستقيم، الذي نصبه لعباده، موصلاً الى رضوانه. وأمرهم بسلوكه بقوله تعالى: (٢٠٣١ وأن هذا صراطى مستقيما فاتبعوه ولاتتبعوا السبل) و بقوله (٣٠٥٢:٤٢ وإنك لتهدى الى صراط مستقيم، صراط الله الذي له ما في السموات ومافي الارض) و بقوله (٣٤:٢٢ وَهُدوا إلى الطيب من القول. وَهُدوا الى صراط الحميد).

ونهايتها: الرجوع إليه في المعاد. وسلوك صراطه الذي نصبه موصلاً الى جنته. فمن رجع الى الله في هذه الداربالتوبة: رجع إليه في المعاد بالثواب. وهذا هو أحد التأو يلات في قوله تعالى (٢٥: ٧١ ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا) قال البغوى وغيره «يتوب الى الله متابا: يعود إليه بعد الموت، متابا حسنا يفضل على غيره» فالنوبة الأولى ـــ وهي قوله «ومن تاب» \_ رجوع عن الشرك. والثانية: رجوع الى الله للجزاء والمكافأة.

والتأويل الثاني: أن الجزاء متضمن معنى الأوامر. والمعنى: ومن عزم على التوبة وأرادها، فليحمل توبته الى الله وحده، ولوجهه خالصاً، لالغيره.

السَّأُو يِلِ الشَّالَث: أَن المراد لازم هذا المعنى، وهو إشعار التائب وإعلامه بمن تاب إليه. ورجع إليه. والمعنى: فليعلم توبته إلى من؟ ورجعه إلى من؟ فإنها إلى الله لا إلى غيره.

ونظير هذا \_ على أحد التأويلين \_ قوله تعالى (٥: ٦٧ يا أيها الرسول بلّغ ما الزل إليك من ربك . وإن لم تفعل فما بلّغت رسالته). أي اعلم مايترتب على من عصى أوامره ولم يبلغ رسالته.

والتأويل الرابع: أن التوبة تكون أولا بالقصد والعزم على معلها. ثم إذا قوى العزم وصار جازما: وُجد به فعل التوبة. فالتوبة الأولى: بالعزم والقصد لفعلها. والثانية: بنفس إيقاع التوبة وإيجادها. والمعنى: فمن تاب إلى الله قصداً ونية وعزماً، فتوبته إلى الله عملا وفعلا. وهذا نظيم قولم صلى الله عليه وسلم «فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله. فهجرته الى الله ورسوله. ومن كانت هجرته الى الله ورسوله.

# صَغِيْلِكُوْنُ لِلْهِجَمِيلِ

و «الذنوب» تنقسم إلى صغائر وكبائر. بنص القرآن والسنة، وإجماع السلف و بالاعتبار. قال الله تعالى (١٤: ٣١ إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم) وقال تعالى (٥٠: ٣١ والمذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم) وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال «الصلوات الحمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان مكفرات كما يبنهن، إذا اجتنبت الكبائر».

والذي جاءفي لفظ الشارع، تسمية ذلك «لَمَماً» و «مُحَقِّرات» كما في الحديث «إياكم ومُحقّرات الذنوب» وقد قيل: إن «اللمم» الذكور في الآية من الكبائر. حكاه البغوى وغيره.

قالوا: ومعنى الاستشاء: أن يُلمَّ بالكبيرة مرة. ثم يتوب مها. و يقع فيها ثم ينتهى عنها، لا يستحدُها دأبه. وعلى هدا يكون استثناء «اللمم» من الاجتناب إذ معناه: لا يصدر منهم، ولا تقع منهم الكبائر إلالماً.

والجُمهور على أنه استثناء من الكبائر. وهو منقطع. أي لكن يقع منهم اللمم.

و به المهور على المسلم المسلم

وَلَعَلَ هَذَا الدِّي شَجِعَ أَبَا إِسْجَاقَ عَلَى أَنْ قَالَ «الذَّنُوبِ كُلُهَا كَبَائُر» إِذَ الأصل في الاستثناء الاتصال. ولا سيما وهومن موجب.

ولكن النصوص وإحماع السلف على انقسام الذنوب إلى صغائر وكماثر.

شم احتلفوا في فصلين. أحدهما: في «اللّمم» ما هو؟ والثاني: في «الكبائر» وهل لها عدد يخصرها، أو حَدٌ يحدها؟ فلندكر شيئاً يتعلق بالفصلين.

## • تفسير اللَّمَم

فأما «اللمم» فقد روى عن جماعة من السلف: أنه الإلمام بالذنب مرة، ثم لا يعود إليه، وإن كان كبيراً. قال النغوى: هذا قول أبى هريرة، ومجاهد، والحسن، ورواية عطاء عن ان عباس. قال: وقال عبد الله بن عمرو بن العاص «اللمم ما دون الشرك» قال السدى: قال أبوصالح: شملتُ عن قول الله عروجل «إلا اللمم؟» فقلت: «هو الرحل يُلمُ بالذنب ثم لا يعاوده» فدكرت ذلك لابن عباس فقال «لقد أعانك عليها ملك كريم».

والحسمه ور: على أن «اللمم» ما دون الكبائر. وهو أصح الروايتين عن ابن عباس، كما في

صحيح البخارى من حديث طاووس عنه قال «ما رأيت أشبه باللمم مما قال أبو هريرة عن النبى صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب على ابن آدم حَظَّه من الزنا. أدرك ذلك لا عمالة. فزنا العين: النظر. وزنااللسان: النطق. والنفس تَمَنَى وتشتهى. والفرجُ يصدَق ذلك أو يكذّبه» رواه مسلم من حديث سهيل بن أبى صالح عن أبيه عن أبى هريرة. وفيه «والعينان زناهما: النظر. والأذنان: زناهما الاستماع. واللسان: زناه الكلام. واليد: زناها الحُقلى».

وقال الكلبى «اللمم» على وجهين. كل ذنب لم يذكر الله عليه حَدًا في الدنيا. ولا عداباً في الآخرة. فذلك الذي تكفره الصلوات الخمس، ما لم يبلغ الكبائر والفواحش، والوجه الآخر: هو الذنب العظيم، يُلِمَّ به المسلم المرة بعد المرة. فيتوب منه.

قال سعيد بن المسيب: هوماألم بالقلب. أي ما خطر عليه.

قال الحسين بن الفضل: «اللمم» النظر من غير تعمد. فهو مغفور. فإن أعاد النظر. فليس بلمم، وهوذنب. وقد روى عطاء عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن تغفر اللهم تغفر بحمًا \* وأى عبد لك لا ألما»

وذهبت طائفة ثالثة إلى أن «اللمم» مافعلوه في الجاهلية قبل إسلامهم. فالله لايؤاخذهم به. وذلك أن المشركين قالوا للمسلمين «أنتم بالأمس كنتم تعملون معنا. فأنزل الله هذه الآية» وهذا قول زيد بن ثابت، وزيد بن أسلم.

والصحيح: قول الجمهور: أن اللمم صغائر الذنوب، كالنظرة، والغمزة، والقبلة، وتحوذلك. هذا قول جمهور الصحابة ومن بعدهم. وهوقول أبى هريرة وعبد الله بن مسعود. وابن عباس، ومسروق، والشعيى. ولا ينافي هذا قول أبى هريرة، وابن عباس في الرواية الأخرى «إنه يلم بالكبيرة ثم لا يعود إليها» فإن «اللمم» إما أنه يتناول هذا وهذا، و يكون على وجهين. كما قال الكلبي، أو أن أبا هريرة، وابن عباس ألحقا من ارتكب الكبيرة مرة واحدة ـ ولم يصر عليها، بل حصلت منه فلتة في عمره \_ باللمم. ورأيا أنها إنما تتغلظ وتكبر وتعظم في حق من تكررت منه مراراً عديدة. وهذا من فقه الصحابة رضى الله عنهم وغور علومهم. ولاريب أن الله يسامح عبده المرة والمرتين والثلاث، وإنما يخاف القنتُ على من اتخذ الذنب عادته، وتكرر منه مراراً كشيرة. وفي ذلك آثار سلفية، والاعتبار بالواقع يدل على هذا. و يذكر عن على رضى الله عنه: أنه «دُفع اليه سارق: فأمر بقطع يده، فقال: يا أمير المؤمنين، والله ماسرقت غير هذه المرة فقال : كذبت . فلما قطعت يده قال: اصدقني، كم لك بهذه المرة؟ فقال: كذا وكذا مرة؟ فقال صدقت، إن الله لايؤاخذ بأول ذنب» أو كما قال. فأول ذنب إن لم يكن هو اللمم. فهو من جنسه ونظيره. فالقولان عن ابي هريرة، وابن عباس، متفقان غير مختلفين. والله اعلم.

وهذه اللفظة فيها معنى المقاربة والاعتاب بالفعل حيناً بعد حين. فإنه يقال: ألم بكذا. إذا قاربه ولم يغشه، ومن هذا سميت التُبلة والغَمْزة لَمماً، لأنها تُيلُم بما بعدها. ويقال: فلان لا يرورنا إلا لماماً. أي حيناً بعد حين. فمعنى اللفظة ثابت في الوجهين اللذين فسر الصحابة بهما الآية. وليس معنى الآية «والمذين بجمنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم» فإنهم لا يجتنبونه فإن هذا يكون ثناء عليهم بترك اجتناب اللمم، وهذا عمال. وإنما هذا استثناء من مضمود الكلام ومعناه. فإن سياق الكلام في تقسيم الناس الى محسن ومسىء، وأن الله يجزي هذا بإساءته وهذا بإحسانه. ثم ذكر المحسنين ووصفهم بأنهم يجتنبون كبائر الإثم والفواحش. ومضمون هذا: أنه لا يكون محسن حيتئذ استثناء اللمم. وإن لم يدخل في الكبائر. فإنه داخل في حسن الاثم والفواحش.

وضابط الانقطاع: أن يكون له دخول في جنس المستشى منه وإن لم يدخل في نفسه . ولم يتناوله لفظه. كقوله تعالى (٢٤:١٩ الايسمعون فيها لَفُوّا إلا سلاما) فإن «السلام» داخل في الكلام الذي هو جنس اللغو والسلام. وكذلك قوله (٢٤:٢٨ الايذوقون فيها برداً ولاشرابا إلا حميما وغساقا) فإن الحميم والفساق داخل في جنس الذوق المنقسم. فكأنه قيل في الأول: الايسمعون فيها شيئاً إلا حميما وغساقا. ونص على فرد من أفراد الجنس تصريحاً، ليكون نفيه بطريق التصريح والتنصيص ، الإبطريق المعوم الذي يتطرق اليه تخصيص هذا الفرد. وكذلك قوله تعالى (١٥٦:٥ ما هم به من علم إلا اتباع يتطرق البان داخل في الشعور الذي هوجنس العلم والظن.

وأدق من هذا: دخول الانقطاع فيسا يفهسه الكلام بلازمه، كقوله تعالى (٢٢:٤ ولا تسكم من هذا: أن نكاح منكوحات ولا تسكموا مانكح آباؤكم من النساء إلا ماقد سلف) إذ مفهرم هذا: أن نكاح منكوحات الآباء سبب للمقوبة إلا ماقد سلف منه قبل التحريم، فإنه عفو، وكذلك (٢٣:٤ وأن تجمعوا بين الأختين إلا ماقد سلف) وإن كان المراد به: ماكان في شرع من تقدم فهو استثناء من القيح المفهوم من ذلك التحريم والذم لمن فعله، فحسن أن يقال «إلا ماقد سلف».

فتأمل هذا فإنه من فقه العربية.

وأما قوله (\$ 4:25 لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى) فهذا الاستئناء هو لتحقيق دوام الحياة وعدم ذوق الموت. وهو يجمل النفى الأول العام بمنزلة النص الذي لا يتطرق إليه استثناء ألبستة. إذ لو تطرق إليه استثناء فرد من أفراده لكان أولى بذكره من العدول عنه إلى الاستثناء المدول عنه إلى الاستثناء المدوم. وهذا الاستثناء المدوم. وهذا جرى التأكيد، والتنصيص على حفظ العموم. وهذا جار في كل منقطع. فتأمله فإنه من أسرار العربية.

وقريب من هذا لفظة «أو» في قوله تعالى (٧٤:٢ ثم قست قلوبكم من بعد ذلك. فهي كالحجارة أو أشد قسوة) وقوله (١٤٧:٣٧ وأرسلناه إلى ماثة ألف أويزيدون) هو كالتنصيص على أن المراد بالأول الحقيقة لا المبالغة . فإنها إن لم تزد قسوتها على الحجارة فهي كالحجارة في القسوة لا دونها . وأنه إن لم يزد عددهم على مائة ألف لم ينقص عنها . فذكر «أو» ههنا كالتنصيص على حفظ المائة الف، وأنها ليست مما أريد بها المبالغة . والله أعلم .

## • إحصاء الكبائر

وأما الكبائر: فاختلف السلف فيها اختلافا لايرجع إلى تباين وتضاد، وأقوالهم متقاربة.

وفي الصحيحين من حديث الشعبي عن عبد الله بن عمروعن الببي صلى الله عليه وسلم قال «الكبائر: الإشراك بالله، وعقوق الوالدين، وقتل النفس، واليمين الغموس».

وفيهما عن عبدالرحن بن أبي بكرة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم «ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ \_ ثلاثا \_ قالوا: بل، يارسول الله . قال: الإشراك بالله، وعقوق الوالدين \_ وجلس وكان متكثا \_ فقال: ألا وقول الزور، فما زال يكررها حتى قلنا: ليته سكت».

وفي الصحيح من حديث أبي وائل عن عمرو بن شُرحبيل عن عبدالله بن مسعود قال: قلت «يارسول الله، أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجمل لله يذا وهو خلقك. قال قلت: ثم أيّ؟ قال: أن تقتل ولدك مخافة أن يَظْعَم ممك. قال قلت: ثم أيّ؟ قال: أن تُزانى بحليلة جارك. فأنزل الله تعالى تصديق قول النبي صلى الله عليه وسلم (١٨٠٢٥ والذين لايدعون مع الله إلمّ آخر. ولايقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولايزنون)».

وفي الصحيحين من حديث أي هريرة رضى الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال «اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا: يارسول الله، وماهن؟ قال: الشرك بالله. والسحر، وقتلُ النفس التي حرم الله إلا بالحق. وأكل الربا. وأكل مال اليتيم، والتولّى يوم الزحف. وقذف المحصنات الفافلات المؤمنات».

وروى شعبة عن سعد بن ابراهيم: سمعت حيد بن عبد الرحن يحدث عن عبدالله بن عبدورضى الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال «من أكبر الكبائر: أن يسب الرجل والديه؟ قال: يسب أبا الرجل، فيسب أباه، ويَسُبُ أمه، فيسب أمه».

وفي حديث أبي هريرة رضى الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال «إن من أكبر

الكبائر: استطالة الرجل في عرض أخيه المسلم بغيرحق».

وقال عبدالله بن مسعود رضى الله عنه «أكبر الكبائر: الشرك بالله. والأمنُ من مكر الله. والقتوط من رحمة الله. واليأس من روح الله».

قال سعيد بن جبير: سأل رجل ابن عباس عن الكبائر «أسبع هن؟ قال: هن إلى السبعمائة أقرب ، إلا أنه لاكبيرة مع الاستغفار، ولاصغيرة مع الإصرار» وقال «كل شيء تحييى الله به فيسو كبيرة. من عمل شيئاً منها فليستعفر الله. فإن الله لا يخلد في النار من الأمة إلا من كان راجعاً عن الإسلام، أوجاحداً فريضة، أو مكذباً بالقدر».

وقال عبدالله بن مسعود رضى الله عنه «مانهى الله عنه في سورة النساء من أولها إلى قوله (٣١:٤ إن تجتنبوا كبائر ماتنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم) فهو كبيرة» وقال على بن أبي طلحة: هي كل ذنب عتمه الله بنار، أو غضب أو لعنة، أو عذاب.

وقال الضحاك: هي ما أوعد الله عليه حداً في الدنيا، أوعذاباً في الآخرة. وقال الحسين بن المغضل: ما سماه الله في الترآن كبيراً، أوعظيماً. نحوقوله (٣:٤٣ إنه كان حُوباً كبيراً) (٣:١٧ إن الشرك لظلم عظيم) (٢ ٢٠:١ ان كيدكن عظيم) (٢ ٢٠:١ سبحانك! هذا بهتان عظيم) (٣:١٧ ان ذلكم كان عند كن عظيماً).

وقال مالك بن مِغْول: الكبائر ذنوب أهل البدع، والسيئات ذنوب أهل السنة.

قلت: يريد أن البدعة من الكبائر، وأنها أكبر من كبائر أهل السنة. فكبائر أهل السنة صنائر بالنسبة إلى البدع . وهذا معنى قول بعض السلف: البدعة أحب إلى إبليس من المعصية . لأن البدعة لايتاب منها. والمعصية يتاب منها.

وقالت فرقة: الصغائر مادون الحدين، والكبائر: ماتعلق بها أحد الحدين.

ومرادهم بالحدين: عقوبة الدنيا والآخرة . فكل ذنب عليه عقوبة مشروعة محدودة في الدنيا، كالزنا وشرب الخمر. والسرقة والقذف . أو عليه وعيد في الآخرة، كأكل مال البتيم ، والسرب في آنية الفضة والذهب، وقتل الإنسان نفسه ، وخيانته أمانته، ونحو ذلك . فهر من الكبائر. وصدق ابن عباس رضى الله عنهما في قوله «هي إلى السبعمائة أقرب منها إلى السبعمائة أقرب منها إلى السبعمائة .

## • حسنات المسيء تشفع له

وههنا أمرينبغي التفطن له، وهو أن «الكبيرة» قد يقترن بها ... من الحياء والخوف،

والاستعظام لها ... ما يلحقها بالصغائر. وقد يقترن بالصغيرة ... من قلة الحياء ، وعدم المبالاة ، وترك الحنوف ، والاستهانة مها ... ما يلحقها بالكمائر . بل يجعلها في أعلى رتبها.

وهذا أمر مرجعه إلى مايقوم بالقلب. وهوقدر زائد على مجرد الفعل. والإسان يعرف ذلك من نفسه ومن غيره.

وأيضاً فإنه يُعْفَى للمحب، ولصاحب الإحسان العظيم، مالا يعفى لغيره، ويسامَح بما لايسامح به غيره.

وسمعت شيخ الاسلام ابن تيمية \_ قدس الله روحه \_ يقول: انطر إلى موسى \_ صلوات الله وسلمه عليه \_ رمى الألواح التي فيها كلام الله الذي كتبه بيده فكسرها، وجَرَّ بلحية نبيً مثله، وهو هارون، ولطم عين ملك الموت ففقاها، وعاتب ربه ليلة الإسراء في محمد صلى الله عليه وسلم ورَقْعِه عليه، وربَّه تعالى يحتمل له ذلك كله، ويحبه و يكرمه، لأنه قام لله تلك عليه وسلم ورقْعِه عليه، وربَّه تعالى يحتمل له ذلك كله، ويحبه و يكرمه، لأنه قام لله تلك المقامات العظيمة في مقابلة أعدى عدو له، وصدع بأمره، وعالج المتنى القِبْط و بنى إسرائيل أشد المعالمة. فكانت هذه الأمور كالشعرة في البحر.

وانظر إلى يونس بن مَتَّى حَيث لم يكن له هذه المقامات التي لموسى، غاضب ربه مرة. فأخذه وسَجَنه في بطن الحوت. ولم مجتمل له ما احتمل لموسى. وفرق بين مَنْ إذا أَتى بذنب واحد ، ولم يكن له من الإحسان والمحاسن مايشفع له، وبين من إذا أتى بذنب جاءت محاسنه بكل شفيم. كما قيل:

وإذا الحبيب أتى بذنب واحد جاءت محاسنه بألف شفيع

فالأعمال تشفع لصاحبها عند الله . وتذكّر به إذا وقع في الشدائد. قال تعالى عن ذى النون (٣٨:٣٨ ، ١٤٤ فلولا أنه كان من المسبحين. للّبَثّ في بطنه إلى يوم يبعثون) . وفرعون لما لم تكن له سابقة خيرتشفع له وقال (١٠:٠٠ آمَنْتُ أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل) قال له جبريل (آلآن وقد عصَيْتَ قبل، وكنت من المفسدين؟).

ولهذا من رجعت حسناته على سيئاته أفلح ولم يعذب ، ووهبت له سيئاته لأجل حسناته . ولأجل هذا يغفر لصاحب الإشراك . لأنه قد قام به مما يحبه الله ما اقتضى أن يغفر له. ويسامحه مالا يسامح به المشرك. وكلما كان توحيد العبد أعظم. كانت مغفرة الله له أتم. فمن لقيه لايشرك به شيئاً ألبتة غفر له ذنوبه كلها، كائنة ما كانت. ولم يعذب بها.

ولسنا نقول: إنه لايدخل النار أحد من أهل التوحيد. بل كثير منهم يدخل بذنوبه. و يعذب على مقدار جرمه. ثم يخرج منها. ولا تنافي بين الأمرين لمن أحاط علماً بما قدمناه.

ونزيد: ههنا إيضاحاً لعظم هذا المقام من شدة الحاجة إليه.

اعـلـم أن اشـعـة «لا إلـه إلا اللـه» تبدد من ضباب الذنوب وغيومها بقدر قوة ذلك الشعاع وضعفه. فلها نور. وتفاوتُ أهلها في ذلك النورـــ قوة، وضعفًا ــ لا يحصيه إلا الله تعالى.

فمن الناس: من نور هذه الكلمة في قلبه كالشمس.

ومنهم: من نورها في قلبه كالكوكب الدرى.

ومنهم: من نورها في قلبه كالمشعل العظيم.

وآخر: كالسراج المضيء . وآخر كالسراج الضعيف.

ولمذا تظهر الأنواريوم القيامة بأيمانهم، وبين أيديهم، على هذا المقدار، بحسب ما في قلوبهم من نور هذه الكلمة، علماً وعملاً، ومعرفة وحالاً.

وكلما عظم نور هذه الكلمة واشتد: أحرق من الشبهات والشهوات بحسب قوته وشدته. حتى إنه رعا وصل إلى حال لايصادف معها شبهة ولاشهوة، ولاذنباً ، إلا أحرقه. وهذا حال الصادق في توحيده. الذي لم يشرك بالله شيئاً. فأي ذنب أو شهوة أو شبهة دنت من هذا النور أحرقها. فسماء إيمانه قد حُرست بالنجوم من كل سارق لحسناته. فلا ينال منها السارق إلا على غيرة وغفلة لابد منها للبشر. فإذا استيقظ وعلم ماشرق منه استنقذه من سارقه. أو حَصَّل أضعافه بحَسبه. فهو هكذا أبداً مع لصوص الجن والإنس. ليس كمن فتع لهم خزانته، و وَلَى الباب طَهوه.

وليس التوحيد عجرد إقرار العبد بأنه لاخالق إلا الله، وأن الله رب كل شيء ومليكه. كما كان عُبّاد الأصنام مقرين بذلك وهم مشركون. بل التوحيد يتضمن ... من عبة الله، والخفوع له، والذل له، وكسال الانقياد لطاعته، وإخلاص العادة له، وإرادة وجهه الأعلى بجميع الأقوال والأعسال، والمنع، والعطاء، والحب، والبغض ...: مايحول بين صاحبه و بين الأسباب الداعية إلى الماصي، والإصرار عليها. ومن عرف هذا عرف قول النبي صلى الله عليه وسلم (إن الله حرم على النار من قال: لا إله إلا الله، يبتغي بذلك وجه الله» وقوله «لايدخل النار من قال: لا إله إلا الله، يبتغي بذلك وجه الله» وقوله شاكلت على كثير من قال: لا إله إلا الله» وما جاء من هذا الضرب من الأحاديث التي أشكلت على كثير من الناس، حتى ظنها بعضهم منسوخة . وظنها يعضهم قيلت قبل ورود الأ وامر والنواهي ، واستقرار الشرع.

والشارع - صلوات الله وسلامه عليه - لم يجعل ذلك حاصلا بمجرد قول اللسان فقط. فإن هذا خلاف المعلوم بالاضطرار من دين الإسلام. فإن المنافقين يقولونها بالسنتهم. وهم تحت الجاحدين لها في الدرك الأسفل من النار. فلابد من قول القلب ، وقول اللسان . وقول القلب : يتضمن من معرفتها ، والتعديق بها ، ومعرفة حقيقة ماتضمنته - من النفي والإثبات ، ومعرفة حقيقة الإلهية المنفية عن غير الله، المختصة به ، التي يستحيل ثبوتها لغيره، وقيام هذا المعنى

بالقلب: علماً ومعرفة و يقيناً ، وحالا ... : ما يوحب تحريم قائلها على النار. وكل قول رَتَبَ الشارع مارتب عليه وسلم «من قال في الشارع مارتب عليه من الثواب، فإنما هو القول التام. كقوله صلى الله عليه وسلم «من قال في يوم : سبحان الله و بحمده مائة مرة، حُقلت عنه خطاياه ... أو غفرت ذنو به ... ولو كانت مثل رَبّي البحر» وليس هذا مرتباً على مجرد قول اللسان.

نعم من قالها بلسانه، عافلا عن معناها، معرضا عن تدرها، ولم يواطىء قلبه لسانه. ولاعرف قدرها وحقيقتها. راجياً مع ذلك ثوابها. حَطَّتُ من خطاياه بحسب مافي قلبه. فإن الأعمال لا تتفاضل بصورها وعددها. وإنما تتفاضل متفاضل مافي القلوب. فتكون صورة العملي واحدة. و سينهما في التفاضل كما بين السماء والارض. والرحلان يكون مقامهما في الصف واحداً، وبين صلاتيهما كما بين السماء والأرض.

وتـأمـل مـاقـام بقلب قاتل المائة من حقائق الإيمان التي لم تشغله عند السياق عن السير الى المقرية. وحملته ـــ وهو في تلك الحال ـــ على أن جعل ينوء بصدره. و يعالج سكرات الموت. فهذا أمر آخر، وإيمان آحر. ولاجرم أن الحق بالقرية الصالحة. وتحعل من أهلها.

وقريب من هذا: ماقام بقلب البَغي التي رأت ذلك الكلب \_ وقد اشتد به المعطش يأكل الشرى \_ فقام مقالهها ذلك الوقت \_ مع عدم الآلة، وعدم المعين وعدم من تراثيه بعملها \_ ماحملها على أن غَررت بنفسها في نزول البثر، وملء الماء في خُفها، ولم تعبأ بتعرضها للتلف . وحَمْيلها خفها بفيها. وهو ملآن ، حتى أمكنها الرُّقِيُّ من البثر، ثم تواضعها لهذا المخلوق الذي جرت عادة الناس بضر به، فأمكست له الخف بيدها حتى شرب. من غير أن ترجو منه جزاء ولا شكوراً. فأحرقت أبوارُ هذا القدر من التوحيد ماتقدم منها من البغاء ، فغفر لها.

فهكذا الأعمال والعمال عند الله , والغافل في غفلة من هدا الإكسير الكيماوي ، الذي إذا وضع منه مثقال ذرة على قناطير من نحاس الأعمال قلمها ذهماً. والله المستعان.

#### • علو المنزلة يوجب زيادة الانتباه

فإن قيل : قد ذكرتم: أن المحب يسامح بما لا يسامح به غيره. و يعفى للولي عما لايعفى سواه.

فهذا الذي ذكرتم صحيح. وهومقتفى الحكمة والجود والإحسان، ولكن ماذا تصنعون بالمعقومة المضاعفة التي ورد التهديد بها في حق أولئك إن وقع منهم مايكره؟ كقوله تعالى (٣٠:٣٣ يانساء النبى، من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين)

وقول تعالى (٧٣:١٧) ٧٤ ولولا أن ثبتناك لقد كِدْت تركن إليهم شيئاً قليلا \* إذاً لأذ قساك ضعف الحياة وضعف الممات. ثم لاتجد لك علينا نصيراً) أي لولا تبيتنا لك لقد كدت تركن إليهم بعض الشيء. ولوفعلت لأذقناك ضعف عداب الحياة وضعف عذاب المسات. أي ضاعفنا لك العذاب في الدنيا والآخرة. وقال تعالى (٢٩:٤٤ هـ ٢٩ ولو تقول علينا بعض الأقاويل. لأخذنا منه باليمين. ثم لقطعنا منه الوتين) أي لو أتى بشيء من عند نفسه لأخذنا منه بيمينه. وقطعنا نياط قلبه وأهلكناه. وقد أعاذه الله من الركون إلى أعدائه بذرة من قلبه. ومن التقول عليه سحانه. وكم من راكن إلى أعدائه ومتقول عليه من قبل نفسه قد أمهاه ولم يعبأ به. كأر باب البدع كلهم، المتقولين على أسمائه وصفاته ودينه.

وماذكرتم في قصة يونس: هومن هذا الباب. فإنه لم يسامح بغصبة. وسجن لأجلها في بطن الحوت. و يكفى حال أبي البشر حيث لم يسامح بلقمة. وكانت سبب إخراجه من الجنة.

فالجواب: أن هذا أيضاً حق. ولا تنافي بين الأمرين. فإن من كملت عليه نعمة الله. واختصه منها بما لم يختص به غيره: في إعطائه منها ماحرمه غيره. فحبي بالإنعام، وخص بالإكرام، وخص بجزيد التقريب. وجعل في منزلة الولى الحبيب، اقتضت حاله من حفظ مرتبة الولاية والقرب والاحتصاص: بأن يراعى مرتبته من أدنى مشوش وقاطع. فلشدة الاعتناء به، ومريد تقريبه، واتخاذه لنفسه، واصطفائه على غيره. تكون حقوق وليه وسيده عليه أتم. ونعمه عليه أكمل. والمطلوب من غيره، فهو إذا غَمَل وأخَلَّ بمقتضى مرتبته نبه بما لم يسامع به ذلك أيضاً. فيجتمع في حقه الأمران.

وقد طهر اعتبار هذا المعنى في الشرع ، حيث جعل حَدَّ من أنعم عليه بالنزوج إذا تعداه إلى الرنا: الرجم، وحَدَّ من لم يعطه هذه النعمة الجلد.

فسبحان من بهرت حكمته في خلقه وأمره وجزائه عقول العالمين، وشهدت بأنه أحكم الحاكمين.

لله سرتحت كل لطيفة فأخو البصائر غائص يتملق

## الإنطالة على

ولايستحق العبد اسم «التاثب» حتى يتخلص من جميع اجناس المحرمات.

وهمي اثنا عشر جنساً مذكورة في كتاب الله عز وجل: الكفر، والشرك، والنفاق، والفسوق، والعصيان، والا تم، والعدوان، والفحشاء، والمنكر، والبغي، والقول على الله بلا علم، واتباع غير سيل المؤمنين.

قهذه الإثنا عشر جنساً عليها مدار كل ماحرم الله. وإليها انتهاء العالم بأسرهم إلا أتباع الرسس صلوات الله وسلامه عليهم. وقد يكون في الرجل أكثرها وأقلها، أو واحدة منها. وقد يعلم ذلك. وقد لايعلم.

قائتوبة النصوح: هي بالتحلص منها، والتحصن والتحرز من مواقعتها . وإنما يمكن التحلص منها لمن عرفها.

ونمحن نذكرها، ونذكر ما اجتمعت فيه وما افترقت. لتتبين حدودها وحقائقها. والله الموفق لما وراء ذلك، كما وفق له. ولاحول ولاقوة إلا بالله.

وهــا الفصل من أنفع فصول الكتاب. والعبد أحوج شيء إليه.

#### • كفر دون كفر

قاًما «الكفر» فنوعان: كفر أكبر، وكفر أصغر. فالكفر الأكبر: هو الموجب للخلود في النار.

والأصغر: مرجب لاستحقاق الرعيد دون الخلود. كما في قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث «النشان في أمنى، هما بهم كفر: الطعن في النسب، والنياحة» وقوله «هن أنى كاهنا أو عرّافا، فصدقه بما يقول. فقد كفر بما أنزل الله على محمد» وقوله «لا ترجعوا بعدى كهاراً يضرب بعضكم رقاب بعض» وهدا تأويل ابن عباس وعامة الصحابة في قوله تعادى (٥: 2 ومن كم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون) قال ابن عباس «ليس بكمرينقل عن الملة، بل إدا فعله فهو به كمر. وليس كمن كفر بالله واليوم الآخر» وكدلك قال طاووس. وقال عطاء «هو كفر دول كفر، وظلم دون ظلم، وهست دون فسق».

ومنهم: من تأول الآية على ترك الحكم بما أبرل الله جاحداً له. وهوقول عكرمة. وهو تأو يل مرجع . فإن نفس ححوده كعر، سواء حكم أو لم يحكم. ومنهم: من تأولها على ترك الحكم بجميع ما أنزل الله. قال: و يدخل في ذلك الحكم بالتوحيد والإسلام. وهذا تأويل عبد العزيز الكناسي. وهو أيضاً بعيد. إذ الوعيد على نفى الحكم بالمزل وهو يتناول تعطيل الحكم بجميعه وببعضه.

ومنهم: من تأولها على الحكم بمخالفة النص، تعمداً من غير جهل به ولا خطأ في التأويل. حكاه البغوى عن العلماء عموماً.

ومنهم: من تأولها على أهل الكتاب. وهوقول قتادة والضحاك وغيرهما. وهو بعيد، وهو خلاف طاهر اللفظ. فلا يصار إليه.

ومنهم : من جعله كفراً ينقل عن الملة.

والصحيح: أن الحكم بغير ما أنزل الله يتناول الكفرين، الأصغر والأكبر بحسب حال الحاكم. فإنه إن اعتقد وجوب الحكم بما أنزل الله في هذه الواقعة، وعدل عنه عصياناً، مع اعترافه بأنه مستحق للعقوبة. فهذا كمر أصغر. وإن اعتقد أنه غير واجب، وأنه غير فيه. مع تيقنه أنه حكم الله. فهذا كفر أكبر. وإن جهله وأخطأه: فهذا عطىء، له حكم المخطئين.

والقصد: أن المعاصي كلها من نوع الكفر الأصغر. فإنها ضد الشكر، الذي هو العمل بالطاعة.

وأما الكفر الأكبر، فخمسة أنواع: كفر تكذيب، وكمر استكبار وإباء مع التصديق. وكمر إعراص. وكمر شك. وكمر تفاق.

فأما كمر التكذيب: فهو اعتقاد كدب الرسل. وهذا القسم قليل في الكفار. فإن الله تعالى أيد رسله، وأعطاهم من البراهين والآيات على صدقهم ما أقام به الحجة. وأزال به المعذرة. قال الله تعالى عن فرعون وقومه (٢٠: ١٤ وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلماً وعُلُواً) وقال لرسوله صلى الله عليه وسلم (٣:٦٦ فإنهم لايكذبونك. ولكن الظالمين بآيات الله يجددون).

وإن سُمى هذا كفرتكذيب أيضاً قصحيح . إذ هوتكذيب باللسان.

وأما كفر الإباء والاستكبار: فنحو كفر إبليس. فإنه لم يجحد أمر الله ولاقابله بالإمكار، وإما تلقاه بالإباء والاستكبار: ومن هذا كفر من عرف صدق الرسول. وأنه جاء بالحق من عند الله، ولم يَشْقَدُ له إباء واستكباراً. وهوالغالب على كفر أعداء الرسل، كما حكى الله تعالى عن فرعون وقومه (٢٠:٧٣ أنومن لبشرين مثلنا، وقومهما لنا عابدون؟) وقول الأمم لرسلهم (١٤:١٠ إن أنتم إلا بشر هشلنا) وقوله (١٩:١١ كذبت ثمود بطغواها) وهو كفر اليهود كما قال تعالى (٢:١٨ فعلما جاءهم ماعرفوا كفروا به) وقال (٢:١٨ يعرفونه كما يعرفون أبناءهم) وهو كفر أبي طالب أيضا، فإنه صدقه ولم يشك في صدقه. ولكن أخذته

الحمية، وتعظيم ابائه ان يرغب عن ملتهم، و يشهد عليهم بالكفر .

وأما كفر الإعراض: فأن يعرض بسمعه وقلبه عن الرسول، لايصدقه ولايكذبه. ولا يواليه ولا يعاديه. ولا يواليه ولا يعاديه. ولا يعاديه. ولا يعاديه. ولا يعاديه. ولا يعاديه. ولا يعاديه أقول لك كلمة. إن كنت صادقا، فأنت أجل في عيني من أن أرد عليك. وإن كنت كاذبا، فأنت أحقر من أن أكلمك».

وهو كفر الملحدين اليوم من المتسمين بأسماء إسلامية، المقلدين للافرنج من اليهود والنصاري المنحلين عن كل ختق وفضيلة، واعمين بجاهليتهم وسقههم: أن هذا هوسميل الرقى والمدنية.

وأما كفر الشك: فإنه لا يجزم بصدقه ولا يكذبه، بل يشك في أمره. وهذا لا يستمر شَكُّه إلا إذا أَلْرَم نفسه الإعراض عن النظر في آيات صدق الرسول صلى الله عليه وسلم جلة. فلا يسمعها ولا يلتفت إليها. وأما مع التقاته إليها، ونظره فيها: فإنه لا يبقى معه شك. لأنها مستلزمة للصدق. ولاسيما يجموعها. فإن دلالتها على الصدق كدلالة الشمس على النهار.

وأما كفر النفاق: فهو أن يظهر بلسانه الإيمان، و ينطوى بقلبه على التكذيب. فهذا هو النقاق الأكبر. وسيأتي بيان أقسامه إن شاء الله تعالى.

وكفر الجحود نوعان: كفر مطلق عام، وكفر مقيد حاص.

فالطلق: أن يجحد جلةً ما أنزله الله ، وإرساله الرسول.

والخناص المقيد: أن يجحد فرضا من فروض الإسلام، أو تحريم عرم من عرماته، أو صقةً وصف الله بها دفسه، أو خبراً أخبر الله به. عمداً ، أو تقديماً لقول من خالفه عليه لغرض من الأغراض.

وأما ححد ذلك جهلا، أو تأو يلا يُعذر فيه صاحبه: فلا يكفر صاحبه به، كحديث الذي جحد قدرة الله عليه، وأمر أهله أن يحرقوه و يذروه في الربح. ومع هذا فقد غفر الله له، ورحمه لجمه الله على إعادته عنادا أو تكذيبا، لجمه له. إذ كان ذلك الذي فعله مبلغ علمه، ولم يجحد قدرة الله على إعادته عنادا أو تكذيبا، والقصة مروية في صحيح البخاري وغيره.

#### • والشرك شركان ايضا

وأما الشرك، فهونوعان: أكبر وأصغر. فالأكبر: لايغفره الله إلا بالتوبة منه. وهو أن يتخذ من دون الله ندأ، يحبه كما يحب الله. وهو الشرك الذي تضمن تسوية آلهة المشركين برب المعالمين. ولهذا قالوا لآلمتهم في النار (٢٦:٩٧، ٩٨ تالله إن كنا لفي ضلال مبين \* إذ نسو يكم برب العالمين) مع إقرارهم بأن الله وحده خالق كل شيء، وربه ومليكه، وأن آلمتهم

لاتخلق ولا ترزق، ولاتحيى ولاتميت. وإنما كانت هذه التسوية في المحبة والتعظيم والعبادة كما هر حال أكثر مشركي المالم، بل كلهم. يحبون معبوداتهم و يعظمونها و يوالونها من دون الله. وكثير منهم ببل أكثرهم بيجبون المتهم اعظم من عبة الله. ويستبشرون بذكرهم أعظم من استبشارهم إذا ذكر الله وحده. و يغضبون لمنتقص معبوديهم والمتهم به من المشايخ ب أعظم مما يغضبون إذا انتقص أحد رب العالمين. وإذا انتهكت حرمة من حرمات المتهم ومعبوداتهم خضبوا غضب اللبث إذا حرد. وإذا انتهكت حرمات الله لم يغضبوا لها، بل إذا قام المنتهك لها بإطعامهم شيئاً رضوا عنه. ولم تتنكر له قلوبهم. وقد شاهدنا هذا نحن وغيرنا منهم جهرة. وترى أحدهم قد اتخذ ذكر إلمه ومعبوده من دون الله على لسانه ذيدناً له إن قام وإن قعد. وإن عشر وإن مرض وإن استوحش. فذكر إلمه ومعبوده من دون الله هو الغالب على قلبه ولسانه. وهو لا ينكر ذلك. و يزعم أنه باب حاجته إلى الله، وشفيعه عنده. ووسيلته إليه.

وهكذا كان عباد الأصنام سواء. وهذا القدر هو الذي قام بقلوبهم، وتوارثه المشركون بحسب اختلاف آلهتهم. فأولئك كانت آلهتهم من الحجر وغيرهم اتخذوها من البشر. قال الله تمالى، حاكيا عن أسلاف هؤلاء المشركين (٣:٣٩ والذين اتخذوا من دونه أولياء: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون) ثم شهد عليهم بالكفر والكذب. وأخبر: أنه لايهديهم فقال (إن الله لايهدي من هو كاذب كفار).

فهذه حال من اتخذ من دون الله وليا، يزعم أنه يقربه إلى الله. وما أعز من يخلص من هذا؟ بل ما أعز من لايعادي من أنكره!.

والذي في قلوب هؤلاء المشركين وسلفهم: أن آلمتهم تشفع لهم عند الله. وهذا عين الشرك. وقد أنكر الله عليهم ذلك في كتابه وأبطله. وأخبر أن الشفاعة كلها له، وأنه لايشفع عنده أحد إلا لمن أذن الله أن يشفع فيه. ورضى قوله وعمله. وهم أهل التوحيد، الذين لم يتخذوا من دون الله شفعاء. فإنه سبحانه يأذن لمن شاء في الشفاعة لهم، حيث لم يتخذهم شفعاء من دونه. فيكون أسعد الناس بشفاعة من يأذن الله له: صاحب التوحيد الذي لم يتخذ شفيعا من دون الله ربه ومولاه.

و «الشفاعة» الشي أثبتها الله ورسوله: هي الشفاعة الصادرة عن إذنه لمن وَحَّده. والتي نفاها الله: هي الشفاعة الشركية، التي في قلوب المشركين، المتخذين من دون الله شفعاء. فيعاملون بنقيض قصدهم من شفعائهم. و يفوز بها الموحدون.

وتأمل قول النبي صلى الله مليه وسلم لأبي هريرة ـ وقد سأله «من أسعد الناس بشفاعتك يارسول الله؟» ـ قال «أسعد الناس بشفاعتي: من قال لا إله إلا الله، خالصاً من قلبه» كيف جعل أعظم الأسباب التي تنال بها شفاعته: تجريد التوحيد، حكس

ماصند المشركين: أن الشفاعة تنال باتخاذهم أولياءهم شفعاء، وعبادتهم وموالاتهم من دون الله. فقلب النبي صلى الله عليه وسلم مافي زحمهم الكاذب، وأخبر أن سبب الشفاعة: هو تحريد الترحيد. فحيتلذ يأذن الله للشافم أن يشفم.

ومن جَهْل المشرك: اصتقاده أنّ من اتخذه ولياً أو شفيماً: أنه يشفع له، وينفعه عند الله، كسما يكون خواص الملوك والولاة تنفع شفاعتهم من والاهم. ولم يعلموا أن الله لايشفع عنده أحد إلا بإذنه، ولا يأذن في الشفاعة إلا لمن رضى قوله وهمله. كما قال تعالى في الفصل الأول (٢:٥٥٧ من ذا المذي يشقع عنده إلا بإذنه؟» وفي الفصل الثاني (٢٩:٥٧١ ولايشفعون إلا لحن ارتشى) وبقى فصل ثالث، وهو أنه لايرضى من القول والعمل إلا التوحيد، واتباع الرسول، وعن هاتين الكلمتين يسأل الأولين والآخرين. كما قال أبوالعالية «كلمتان يسأل علمهما الأولون والآخرين. كما قال أبوالعالية «كلمتان يسأل عمهما الأولون والآخرون: ماذا كنتم تعبدون؟ وماذا أجبتم المرسلين؟».

فهذه ثلاثة أصول. تقدلع شجرة الشرك من قلب من وعاها وعقلها: لاشفاعة إلا بإذنه. ولا يأذن ألا لمن رضى قوله وصمله. ولا يرضى من القول والعمل إلا توحيده، واتباع رسوله . فالله تمالى: لا يغفر شرك العادلين به غيره، كما قال تعالى (١:١ ثم الذين كفروا بربهم يعدلون) وأصح القولين: أنهم يعدلون به غيره في العبادة والموالاة والمحبة، كما في الآية الأخرى (٩٧:٢٦، ٩٨ تبالله إن كنا لفي ضلال مبين \* إذ نسو يكم برب العالمين) وكما في آية البقرة (١:٥٠، ومن الناس من يتخذ من دون الله أنداداً عبونهم كحب الله).

وترى المشرك يكذب حاله وهمله قوله، فإنه يقول: لانحبهم كحب الله، ولا نسو يهم بالله. ثم يغضب لهم ولحرماتهم سد اذا انتهكت سد أعظم مما يغضب لله، و يستبشر بذكرهم، و يتبشبش به. سيما إذا ذكر عنهم ما ليس فيهم: من إغاثة اللهفات، وكشف الكربات، وقضاء الحاجات، وأنهم الباب بين الله وبين عباده. فإنك ترى المشرك يفرح و يُسر و يَعرَّ و يَعِنْ قلبه، وتهيج منه لواعج التعظيم والحضوع لهم والموالاة، وإذا ذكرت له الله وحده، وَجَرَّدُت توحيده لحقّته وَحَشْة، وضيق، وحرج ورماك بنقص الإلهية التي له. ورما عاداك.

رأينا والله منهم هذا عياناً، ورمونا بعداوتهم. و بغوا لنا الغوائل. والله مخزيهم فى الدنيا والآخرة. ولم تكن حجتهم إلا أن قالوا، كما قال إخوانهم: عاب آلهتنا، فقال هؤلاء: تنقصتم مشايخنا، وأبواب حوائجنا إلى الله. وهكذا قال النصارى للنبى صلى الله عليه وسلم، لما قال لهم ووإن المسيح عبد الله» قالوا: تنقصت للسيح وَعِبْته. وهكذا قال أشهاه المشركين لمن منع اتخاذ القسور أوثانا ثعبد، ومساجد تقصد، وأمر بزيارتها على الوجه الذي أذن الله فيه ورسوله، قالوا: تسقصت أصحابها..! وما ذلك بغريب، فقد قال الله تعالى (٢٩:٥) وإدا ذكر الله وحده اشعارت شلوب الذين لايؤمنون بالآحرة، وإدا دكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون) والشرك الجديد هو بعينه القديم.

ومسشأ هذا جميعه: التكذيب بيوم الدين، وأنه ليس على ما وصف الله العليم الحكيم، من الجزاء العادل، ووزن الأعسال باليقسط. وإما هوس كما زعموا بالأغراض والشفاعات التي لا يقدر الله برعمهم سعلى دفعها. وليست هذه هي الآخرة التي وصفها الله، وحذر عباده مواقفها، والمشركون تبدياً وحديثاً ويمتقدون أن أولياءهم فيهم شيء من خصائص الرب، ولذلك فهم ينادونهم، وقد مانوا ودفنوهم، ويرعمون أنهم أحياء ليست حياة قبور وسؤال فيها، ولكن من جنس حياة الرب سبحانه سيقدرون بها وفيها على ما لا يقدر عليه البشر الأحياء، فضلا عن الموتى. فلما جاءت الرسل يقولون لهم: أيهم بشرمانوا. قالوا لهم: أسم تسبول آهنتاً ونتتقمونها.

' قانظر إلى هذا التشابه بين قلوبهم، حتى كأنهم قد تواصوا به (١٧:١٨ ومن يهدى الله فهو المهتد. ومن يضلل فلن تجد له ولياً مرشداً ).

وقد قطع الله تعالى كل الأسباب التى تعلَّقَ بها المشركون جيماً، قطعاً يعلم من تأمله وعرفه: أن من اغذ من دون الله ولياً، أو شفيعاً. فهو (٢٩: ٤١ كمثل العنكبوت اتخذت ببتاً. وإنَّ أَوْهَنَ السيوتِ لبيتُ العنكبوتِ) فقال تعالى (٢٣: ٢٣: ٤٣ قل ادعوا الذين زعمتم من الوقع المبيوتِ لبيتُ العنكبوتِ) فقال تعالى (٢٣: ٢٠: ٢٠ قل الحيون مشقال ذَرَّة في السموات ولا في الأرض، وما هم فيهما من شراه، وماله منهم من ظهير، ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له).

ثقالمشرك إنما يتحدّ مغبوده لما يعتقد أنه يحصل له به من النفع. والنفع لا يكون إلا ممن فيه خصلة من هذه الأربع: إما مالك لما يريده عابده منه. فإن لم يكن مالكا كان شريكا للمالك. فإن لم يكن شريكا للمالك. فإن لم يكن شريكا لة كان معيناً له وظهيراً، فإن لم يكن معيناً ولا ظهيراً كان شفيعاً عنده.

فشفى سبحانه المراتب الأربع نفياً مترتباً، متنقلاً من الأعلى إلى مادونه، فنفّى البلك، والشركة، والمظاهرة، والشفاعة، التى يُظنها المشرك. وأثبت شفاعة لا نصيب فيها لمشرك، وهي الشفاعة بإذنه.

فكفى بهذه الآية نوراً، وبرهاناً ونجاة، وتجريداً للتوحيد، وقطعاً الأصول الشرك وتواقو لم عَشَّلُهاً. والقرآن مملوء من أمثالها ونظائرها. ولكن أكثر الباس لا يشعرون بدخول الواقد تحته، وتضمنه له. و يظنونه فى نوع وفى قوم قد لحلوا من قبل ولم يُعقِبوا وارثا. وهذا هو الذى يجول مين القلب و بين فهم القرآن.

ولعمر الله إن كان أولئك قد حلوا، فقد ورثهم من هو مثلهم، أو تشر منهم، آو دونهم. وتساولُ القرآن لهم كتناوله لأولئك. ولكن الأمر كما قال عمر س الحطاب رَصَى الله عنه «إنما تنقض عُرَى الإسلام عروة غروة، إدا نشأ في الإسلام من لا يُعرف الحاهلية».

وهـدا لأنـه إذا لـم يغرف الحاهلية والشرك، وما عانه القرآن وذمه: وقعُ فيه وأقره، ودعا إليه وصَوَّ به وحـسنه. وهو لا يعرف؛ أنه هو الذي كان غليه أهل الحاهلية، أو نظيره. أو شرمـه، أو ونه. فيستقض بذلك عرى الإسلام عن قليه. و يعود المعروف منكراً، والمنكر معروفاً، والبدعه سنة، والسنة بدعة. و يكفّر الرجل بمحض الإيمان وتجريد التوحيد. و يُبتّرع بتجريد متابعة لرسول صلى الله عليه وسلم ومعارقة الأهواء والبدع. ومن له يصيرة وقلب حتى برى ذلك عياناً، والله المستعان.

#### وإحصاء النفاق الاصغر

وأما الشرك الأصغر: فكيسير الرياء، والتصنع للخلق، والولف بغير الله، كما ثبت عن السنجى صلى الله عليه وسلم أنه قبال «من حلف بغير الله فقد أشرك» وسلم السنجى صلى الله عليه وسلم أنه قبال «من حلف بغير الله فقد أشرك» وإنما كان الحلف بغير الله شركا. لأن حقيقة الهمين ومقتضاه: أن الحالف يؤكد صدق خيره بأنه لو كان كادباً ينتقم منه المحلوف به انتقاماً لا يقدر هو ولا أحد من البشر أن يدهم. لأن المحلوف به يقدر أن يوصل امتقامه و بعثه من طريق فوق قدرة البشر وطاقتهم. وهذا لا يكون إلا لله القوى المتين ذي البطش الشديد. المعال كما يريد.

ومثله قول الرجل للرجل «ما شاءالله وشئت» و«هذا من الله ومنك» و «أنا مالله و بك» و «مالى إلا الله وأنت» و «أنا متوكل على الله وعليك» و «لولا أنت لم يكن كذا وكذا» وقد يكوب هذا شركا أكسر، بحسب قائله ومقصده. وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لرجل قال له «ما شاء الله وشئت»: «أجعلتني لله ندآ؟ قل: ما شاء الله وحده» وهذا للفظ أخف من عيره من الألفاظ.

ومن أنواعه: التوية للشيخ. فإنها شرك عظيم. فإن التوية لا تكون إلا لله. كالصلاة، والصيام، والحج، والنسك. فهي خالص حق الله.

وق المستند: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ««أتّى بأسير. فقال: اللهم إنى أتوب إليك. ولا أتوب إلى محمد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عرف الحق لأهله».

قالنونة عبادة لا تنبغي إلا لله. كالسجود والصيام.

ومن أنواعه: النذر لغير الله. فإنه شرك. وهو أعظم من الحلف بغير الله. فإذا كان «من حلف بغير الله فإذا كان «من حلف بغير الله فقد أشرك» فكيف عن ندر لغير الله؟ تمع أن فى السنن من حديث عقبة بى عامر عنه صلى الله عليه وسلم «النذر حِلفة».

ومن أنواعه: الخوف من غير الله، والتوكل على غير الله، والعمل لغير الله، والإنابة والخضوع، والذل لغير الله، والتقلية بذلك عن حمده والذل لغير الله، والتقلية بذلك عن حمده سبحانه، والذم والسخط على مالم يقسمه، ولم يَجْرِنه القدر، وإضافة نعمه إلى غيره، واعتقاد أن يكون في الكون مالا يشاؤه.

ومن أنواعه: طلب الحوائج من الموتى، والاستفاثة بهم، والتوجه إليهم.

وهذا أصل شرك العالم. فإن الميت قد انقطع عمله. وهو لا يملك لنفسه ضراً ولا نفماً، فضلاً عممن استبغاث به، وسأله قضاء حاجته، أو سأله أن يشفع له إلى الله فيها. وهذا من جهله بالشافع والمشفوع له عنده، كما تقدم. فإنه لا يقدر أن يشفع له عند الله إلا بإذنه. والله لم يجمل استغاثته وسؤاله سبباً لإذنه. وإنما السبب لإذنه: كمال التوحيد. فجاءهذا المشرك بسبب يمنع الإذن. وهدم بمنزلة من استمان في حاجة بما يمنع حصولها. وهذه حالة كل مشرك. والميت محتاج إلى من يدعوله، و يترجم عليه، و يستغفر له، كما أوصانا النبي صلى الله عليه وسلم، إذا زرنا قبر المسلمين «أن نترجم عليهم، ونسأل لهم العافية والمغفرة»

وما نبجا من شَرَكُ هذا الشرك الأكبر إلا من جرد توحيده لله. وعادى المشركين في الله. وتقرب بقتهم إلى الله. واتخذ الله وحده وليه وإلهه ومعبوده. فجرد حبه لله. وخوفه لله. ورجاءه لله، وذله لله، وتوكله على الله، واستعانته بالله. والتجاءه إلى الله، واستغاثته بالله. وأخلص قصده لله، متبعاً لأمره، متطلباً لمرضاته. إذا سأل سأل الله، وإذا استعان استعان بالله، وإذا عمل عله. فهو لله. وبالله. ومع الله.

والشرك أنواع كثيرة. لا يحصيها إلا الله.

ولوذهبنا تذكر أنواعه لا تُسم الكلام أعظم اتساع.

#### هداء النفاق

وأما الشفاق: فالداء العضال الباطن، الذي يكون الرجل ممتلئاً منه، وهولا يشعر. فأنه أمر خفي على الناس. وكثيراً ما يخفي على من تلبس به. فيزعم أنه مصلح وهومفسد.

وهونوعان: أكبر، وأصغر.

فالأكبر: يوجب الخلود في النار في دركها الأسفل. وهو أن يُظهر للمسلمين إيمانه بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. وهو في الباطن منسلخ من ذلك كله مكذب به برلا يؤمن بأن الله تكلم بكلام أنزله على بشر جعله رسولاً للناس، يهديهم بإذنه. و يتذرهم بأسه، ويخوفهم عقابه.

وقد هنك الله سبحانه أستار المنافقين. وكشف أسرارهم فى القرآن. وجلّى لعباده أمورهم. ليكونوا منها ومن أهلها على حذر. وذكر طوائف العالم الثلاثة فى أول سورة البقرة: المؤمنين، والكفار، والمنافقين. فذكر فى المؤمنين أربع آيات. وفى الكفار آيتين. وفى المنافقين ثلاث عشرة آية. لكشرتهم وعموم الابتلاء بهم. وشلة فتنتهم على الإسلام وأهله. فإن بلية الإسلام بهم

شديدة جدا. لأنهم منسوبون إليه، وإلى نصرته، وموالا ته، وهم أعداؤه في الحقيقة، يخرجون عداوته في كل قالب يظن الجاهل أنه عِلْم وإصلاح. وهو غاية الجهل والإفساد.

قلله كم من معقل للإسلام قد هدموه؟! وكم من حِصْن له قد قلموا أساسه وخربوه؟! وكم من عَلَم له قد طمسوه؟! وكم من لواء له مرفوع قد وضعوه؟! وكم ضربوا بمعاول الشُّبّة في أصول غراسه ليقلموها؟! وكم قَمُّوا عيون موارده بآرائهم ليدفنوها و يقطعوها؟!.

فلا يزال الإسلام وأهله منهم في عنة وبلية. ولا يزال يطرقه من شُبههم سَرِيّةٌ بعد سرية. و يزعمون أنهم بذلك مصلحون (٢: ١٢ ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون) • (١٦: ٨ يريدون لِيُطفئوا نور الله بأفواههم والله عتم نوره ولو كره الكافرون).

### وقبائح الشخصية النفاقية

اتفقوا على مفارقة الرحى. فهم عل ترك الاهتداء به مجتمعون (٢٣: ٣٥ وتقطعوا أمرهم بينهم زُبُراً. كل حزب بما لمديهم فرحون) • (١: ١١٧ يؤجى بعضهم إلى بعض زُخُرُكُ القول غروراً) ولأجل ذلك (٢٥: ٣٠ اتخذوا هذا الفرآن مهجوراً).

دَرَست بعالم الإيمان في قلوبهم فليسوا يعرفونها. ودَثرت معاهده عندهم فليسوا يعمرونها، وأَلَلت كواكبه النيرة من قلوبهم فليسوا يجونها. وكَسَفت شعبه عند اجتماع ظلم آرائهم وأفكارهم فليسوا يبصرونها. لم يقبلوا هدى الله الذي أرسل به رسوله. ولم يرفعوا به رأساً. ولم يروا بالإعراض عنه إلى آرائهم وأفكارهم بأسا. خلموا نصوص الوحى عن سلطنة الحقيقة. وعزلوها عن ولاية اليقين. وشَنوا عليها غارات التأو يلات الباطلة، وقالوا: ما لنا ولظواهر لفنها لا تفييدنا شيئاً من اليقين؟ حسبنا ما وجدنا عليه خَلفنا من المتأخرين، فإنهم أعلم بها من السلف الماضين، وأقوم بطرائق الحجج والبراهين. وأولتك فلبت عليهم السفاجة وسلامة المصدور. ولم يتفرغوا لتمهيد قواعد النظر، ولكن صرفوا هَيمتهم إلى فعل المأمود وترك المحظود، فطريقة المتأخرين: أجهل ، لكنها أسلم.

قد نَه كُت أمراض الشبهات والشهوات قلوبهم فأهلكتها. وغلبت المُصود السيئة مل إراد اتهم ونيّاتهم فأفسدتها. ففسادهم قد ترامى إلى الملاك، فسبز عنه الأطباء المارفون (٧: في قلوبهم مرض. فزادهم الله مرضاً وقم عذاب أليم بما كانوا يكذبون)

أسسماع قلوبهم قد أثقلها الوَقْر. فهى لا تسمع منادى الإيمان. وميون بصائرهم عليها غشاوة المعمى. فهى لا تبصر حقائق القرآن. وألسنتهم بها خَرَس عن الحق فهم به لا ينطقون (٢: ١٨ صُمَّمٌ بُكُمَّ عُمْيً فهم لا يرجعون) قدم علامات يُعْرَفون بها مبينة ق السنة والقران. بادية لمن تدبرها من أهل بصائر الإمان. قام بهم حالامات يُعْرَفون بها مبينة ق السنة والقران. عاد الكسل عما أمروا به من أوامر المرخن: فأصبح الإخلاص عليهم لذلك ثقيلا (1: 22 أ وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كُسُالَى. يراءون الناس، ولا يذكرون الله الإقليلا).

أحدهم كالشاة العائرة بين النَّتَمين، تَيْمَر إلى هذه مرة وإلى هذه مرة. ولا تُستقر مع إحدى المشتين. فهم واقفون بين الجمعين. ينظرون أيهم اقوى وأعز قبيلا (٤: ١٤٣ أَهُذَبَذَ بِينَ بِينَ ذَكَ. لا إلى هؤلاء، ولا إلى هؤلاء، ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا).

يتربصون الدوائر بأهل السنة والقرآن. فإن كان لهم فتح من الله، قالوا: ألم نكن معكم؟ وأقسموا على ذلك بالله جهد أيمانهم، وإن كان لأعداء الكتاب والسنة من النصرة نصيب، قالوا: ألم تعلموا أن عقد الإحاء بيننا عكم. وأن النسب بينا قريب؟ فيا من يريد معرفتهم، خذ صفاتهم من كلام رب العالمين. فلا تحتاج معده دليلاً (١٤١ الذين يتربصون بكم، فإن كان لكم فنح من الله، قالوا: ألم نكن معكم؟ وإن كان للكافرين نصيب، قالوا: ألم نستحوذ عليكم وغنعكم من المؤمنين؟ فالله يحكم بينكم يوم القيامة، ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا).

يعجب السامّع قولُ أحدهم لحلاوته ولينه: ويُشْهِدُ الله على ما في قلبه من كذبه ومينه. فتراه عند الحق تائماً. وفي الباطل على الأقدام. فخذ وصفهم من قول القدوس السلام (٢: ٢٠٤ ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه. وهو الله الخصام).

أوامرهم التى يأمرون مها أتباعهم متضمنة لفساد البلاد والعاد. ونواهيهم عما فيه صلاحهم في المحاش والمعاد. وأحدهم تلقاه بين حماعة أهل الإيمان في الصلاة والدكر والزهد والاجتهاد (٢: ٥ ، ٣ وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها و يهلك الحرث والنسل. والله لا يجب الفساد).

إن حاكستهم إلى ضريح الوحى وحدتهم عنه نافرين. وإن دعوتهم إلى حكم كتاب الله وسنة رسولة صلى الله عليه وسلم رأيتهم عنه معرضين. فلوشهدت حقائقهم لرأيت بينها و بين المدى أمداً بعيداً. ورأيتها معرضة عن الوحى إعراضاً شديداً (٤: ٣١ وإذا قيل لهم: تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول، وأيت المنافقين يصدون عنك صدوداً).

تسبق يَمْينُ أَحدَّهُم كلامه من غير أن يُعترض عليه. لعلمه أن قلوب أهل الإيمان لا تطمئن إليه. فيتتبرّأ بسميلة من سوء العن به وكشف مالديه. وكذلك أهل الربية يكذبون. ويحلفون ليحسب السامع أمهم صادقون، قد (٦٣: ٢ اتخذوا أيمانهم جُنة. فصدوا عن سبيل الله.

إنهم ساء ما كانوا يعملون).

تَباً لهم! برزوا إلى البيداء مع ركب الإيمان. فلما رأوا طول الطريق و بُقد الشقة نكصوا على أعقابهم ورجعوا، وظنوا أنهم يتمتعون بطيب العيش ولذة المنام في ديارهم. فما مُثموا به ولا بتثلث المجمعة انتفعوا. فكيف حالهم عند اللقاء؟ وقد عرفوا ثم أنكروا. وضعوا بعد ما عاينوا الحق وأبصروا (٣٣: ٣ ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا. فظبع على قلوبهم. فهم لا يفقهون).

أحسن الناس أجساماً، وأخلَبهم لساناً. والطفهم بياناً. واخبتهم قلربا. وأضعفهم تجناناً. فهم كالخشُب المسندة التي لا ثمر لها. قد تُلعت من منارسها فتساندت إلى حائط يقيمها، لثلا يضأها السالكون (٦٣: ٤ وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم. وإن يقولوا تسمع لقولهم. كأنهم خُمشُبُ مُسَنَّدة. يحسبون كل صبحة عليهم. هم العدو، فاحذرهم! قاتلهم الله، ألى يؤفكون؟).

يؤخرون الصلاة عن وقتها الأول، فالصبح عند طلوع الشمس والعصر عند الغروب. و يتقرونها تَقْر الغراب. إذ هي صلاة الأبدان، لاصلاة القلوب. و يلتفتون فيها التفات الثملب، إذ يتيقن أنه مطرود مطلوب. ولا يشهدون الجماعة، بل إن صلى أحدهم ففي البيت أو الدكان.

إِنَّ أَصِابِ أَهِلَ الكِتَابِ والسِنة عاقية ونصر وظهور ساءهم ذلك وغَنَهم. وإن أصابهم البتلاء من الله واستحان يمحص به ذنونهم، و يكفر به عنهم سيئاتهم أفرحهم ذلك وسرهم (٣: ١٧٠).

كره الله طاعاتهم، لخبث قلوبهم وفساد نياتهم. فَتَبَطّهم عنها وأقعدهم. وأبعض قُربهم منه وجواره، لميلهم إلى أعدائه، قطردهم عنه وأبعدهم. وأعرضرا عن وحيه فأعرض عنهم، وأشقاهم وما أسعدهم، وحكم عليهم بحكم عدل لا مطمع لمم في العلاح بعده، إلا أن يكونوا من العائبين. فقال تعالى (٤٠:٩ ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عُدَّة. ولكن كره الله انبعائهم، التائبين، فقال تعالى (٤٠:٩ ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عُدَّة. ولكن كره الله انبعائهم، فشبطهم. وقيل: اقعدوا مع القاعدين) ثم ذكر حكمته في تثبيطهم وإقعادهم، وظردهم عن بنه وإمادهم، وأن ذلك من الطفه بأوليائه وإسعادهم، فقال، وهو أحكم الحاكمين (٤٠:٧ لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا، ولأ وضعوا خلالكم، يَبغونكم الفتنة. وفيكم سَمَّاعون لهم، والله عليم بالظالمن).

ثقلت عليهم النصوص فكرهوها. وأعياهم حملها فألتوها عن أكتافهم ووضعوها. وتفلتت عليهم النصوص فكرهوها. وأعياهم حملها فألتوها عن أكتاب والسنة فوضعوا لها قوانين ردوها بها ودفعوها. ولقد هتك الله أستارهم. وكشف أسرارهم، وضرب لماده أمثالهم. واعلم أن كلما انقرض منهم طوائف خلفهم أمثالهم. فذكر أوصافهم لأ وليائه ليكونوا منها على حذر. و بينها لهم. فقال (٤٧) و الحلك بأنهم كرهوا ها أنزل الله فأحبط أعمالهم).

أسرّوا سرائر النفاق. فأظهرها الله على صفحات الوجوه منهم، وفلتات اللسان. ووسمهم لأجلها بسيماء لا يخفون بها على أهل البصائر والإيمان. وظنوا أنهم إذ كتموا كفرهم وأظهروا إيمانهم راجوا على الصيارف والنقاد. كيف؟ والناقد البصير قد كشفها لكم (٢٩:٤٧، ٣٠ أم حسب الذين في قبلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم؟ ولونشاء لأ ريناكهم. فلمرفتهم بسيماهم \* ولتعرفنهم في لَحْن القول، والله يعلم أعمالكم).

فكيف إذا جُمعوا ليوم التلاقي، وتجلّى الله \_ جلّ جلاله \_ للعباد وقد تُحشف عن ساق؟ ودُعوا إلى السجود فلا يستطيعون (٤٣:٩٨ خاشعة أبصارهم تَرهَقهم ذِللهُ. وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون).

أم كيف بهم إذا تُحشروا إلى جسر جهنم؟ وهو أدق من الشعرة، وأحدُّ من الحسام. وهو دَحَض مزَّلة، مُظلم لا يقطعه أحد إلا بنوريبصر به مواطىء الأقدام. فتُسمت بين الناس الأنوارُ. وهم على قدر تفاوتها في المرور والذهاب. وأتحطوا نوراً ظاهراً مع أهل الإسلام. كما كانوا بينهم في هذه الداريأتون بالصلاة والزكاة والحج والصيام. فلما توسطوا الجسر عَصَفت على أنوارهم أهوية النفاق. فاطفأت ما بأيديهم من المصابيح. فوقفوا حيازى لا يستطيعون الرور. فضُرب بينهم وبين أهل الإيمان بسور له باب. ولكن قد حيل بين القوم وبين المفاتيح، باطنه ــ الذي يلى المؤمنين ــ فيه الرحمة، ومايليهم من قِبَلهم العذاب والنقمة. ينادون من تقدمهم من وفد الإيمان، ومشاعلُ الركب تلوح على بعد كالنجوم. تبدو لناظر الإنسان (١٣:٥٧ انظرونا نَـَفَّـتُـبس من نوركم) لنتمكن في هذا المضيق من العبور. فقد اطفئت أنوارنا. ولا جواز اليوم إلا بمصباح من النور (قيل: ارجموا وراء كم. فالتمسوا نوراً) حيث قسمت الأنوار. فهيهات الوقوف لأحد في مثل هذا المضمار! كيف نلتمس الوقوف في هذا المضيق؟ فهل يلوي اليوم أحد على أحد في هذا الطريق؟ وهل يلتفت اليوم رفيق إلى رفيق؟ فذكروهم باجتماعهم معهم وصحبتهم لهم في هذه الدار. كما يُذَكِّر الغريب صاحبَ الوطن بصحبته له في الأسفار (ألم نكن ممكم؟) نصوم كما تصومون، ونصلي كما تصلون. ونقرأ كما تقرأون. ونتصدق كما تصدقون. ونحج كما تحجون؟ فما الذي فرق بيننا اليوم، حتى انفردتم دوننا بالمرور؟ (قالوا: بلي) ولكنكم كانت ظواهركم معنا و بواطنكم مع كل ملحد، وكل ظلوم كفور (٧٥:١٤:٥٧ هـ ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربِّصْتُم وارتبتم، وغَرَّتكم الأمانيّ. حتى جاء أمرُ الله وغَرَّكم بالله الغّرور \* فاليوم لا يؤخذ منكم فِدْية ولا من الذين كفروا. مأواكم النارهي مولاكم. وبئس المصين.

لا تُستطل أوصافَ القرم. فالمتروك ــ والله ــ أكثر من المذكور. كاد القرآن أن يكون كله في شأمهم، لكشرتهم على ظهر الأرض وفي أجواف القبور. فلاخلَت بقاع الأوض منهم لثلا

يستوحش المؤمنون في الطرقات. وتتعطل بهم أسباب المعايش، وتخطفهم الوحوش والسباع في المفلوات. سمع حذيفة رضي الله عنه رجلا يقول: اللهم أهلك المنافقين. فقال «يا ابن أخى، لو هلك المنافقين لاستوحشتم في طرقاتكم من قلة السالك».

تالله لقد قطّع خوف النفاق قلوب السابقين الأولين. لعلمهم بدقة وجله وتفاصيله وحمله. ساءت ظنونهم بنفوسهم حتى خشوا أن يكونوا من جلة المنافقين. قال عمر بن الخطاب لحديفة رضى الله عشهما «يا حذيفة، نشدتك بالله، هل سَمّانى لك رسول الله صلى الله عليه وسلم هشهم؟ قال: لا. ولاأزكى بعدك أحداً» وقال ابن أبى مُليكة «ادركت ثلاثين من أصحاب عصد صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه، ما منهم أحد يقول: إن إمانه كإمان عمريل وميكائيل» ذكره البخارى. وذكر عن الحسن البصرى «ما أمنه إلا منافق. وما خافه إلا مؤمن» ولقد ذكر عن بعض الصحابة: أنه كان يقول في دعائه «اللهم إنى أعوذ بك من خشوع النفاق؟ قال: أن يركى البدن خاشماً والقلب ليس بخاشع».

تالله لقد مُلثت قلوب القوم إيماناً و يقيناً، وخوفهم من النفاق شديد. وَهَنْهم لذلك ثقيل، وسواهم كثير منهم لا يجاوز إيمانهم حناجرهم. وهم يدّعون أن إيمانهم كإيمان جبريل وميكائيل. وَرْع النفاق ينبت على ساقيتين: ساقية الكذب، وساقية الرياء. وغرجهما من عينين: مين ضعف البصيرة، وعين ضعف العزءة. فإذا تمت هذه الأركان الأربعة: استحكم نبات النفاق و بنيانه. ولكنه بمدارج السيول على شفا جُرُف هار. فإذا شاهدوا سيل الحقائق يوم تُبلّى السرائر، وكُشف المستور، وبعثر ما فى القبور، وحُشل مافى الصدور. تبين حينئذ لمن كانت بغساعته النفاق: أن حواصله ألتى حَصّلها كانت كالسراب (٢٩:٢٤ يحسبه الظمآن ماء حضى إذا جاءه لم يجده شيئاً. ووجد الله عنده فوفاه حسابه، والله سريع الحساب).

قلوبهم عن الخيرات لاهية. وأجسادهم إليها ساعية. والفاحشة في فجاجهم فاشية. وإذا سمعوا الحق كانت قلوبهم عن سماعه قاسية. وإذا حضروا الباطل وشهدوا الزور انفتحت أبصار قلوبهم، وكانت آذانهم واعية.

فهذه ـ والله ـ أمارات النفاق. فاحذرها أيها الرجل قبل أن تنزل بك القاضية. إذا عاهدوا لم يفوا. وإن وعدوا أخلفوا. وإن قالوا لم ينصفوا. وإن دُعوا الى الطاعة وقفوا. وإذا قبل لهم: تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول صَدَفوا. وإذا دعتهم أهواؤهم إلى أغراضهم أسرعوا إليها وانصرفوا. فذرهم وما اختار والأنفسهم من الحوان. والحترى والخسران. فلا تثن بعهودهم. ولا تطحئن إلى وعودهم. فإنهم فيها كاذبون. وهم لما سواها عنالفون (٢٥٠٤٩) ومنهم من عاهد الله: لئن آقانا من فضله، تَنصُدون ولنكون من الصالحين. فلما آقاهم من فضله

بـخـلـوا به وتولوا وهم معرضون. فأعقبهم نفاقا في قلوبهم الى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون).

## هانواع الفسوق

وأما الفسوق: فهو في كتاب الله يوعان: مفرد مطلق. ومقرون بالعصيان.

والمفرد نوعان أيضاً: فسوق كفر، يخرج عن الأسلام. وفسوق لايخرج عن الإسلام. فالمقرون كقوله تعالى (٧:٤٩ ولكنَّ الله حَبَّبَ إليكم الإيمانَ، وزينَّه في قلوبكم. وكرَّه إليكم الكفر والفسوق والعصيان، أولئك هم الراشدون).

والمفرد ــ الذى هر فسوق كفر ــ كقوله تعالى (٢٧،٢٦:٢ يضل به كثيراً ويهدى به كشيراً. وما يضل به إلا الفاسقين. الذين ينقضون عهد الله ــ الآية) وقوله عز وجل (٢: ٩٩ ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون) وقوله (٣٣: ٢٠ وأما الذين فسقوا فمأواهم النار. كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا قيها ــ الآية) فهذا كله فسوق كفر.

وأما الفسوق، الذى لا يخرج عن الإسلام: فكقوله تعالى (٢:٢٨ وإن تفعلوا فإنه فسوق بحكم الآية) وقوله (٢٠٤١ يا أيها الذين آمنوا إن جاء كم فاسق بنبأ الآية) فإن هذه الآية انزلت في الوليد بن عقبة بن أبي مُميط لما بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بني المصطلق بعد الوقعة مُضدّقاً. وكان بينه و بينهم عداوة في الحاهلية. فلما سمع القومُ بمقدمة تلقّوه، تعظيماً لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فحدّثه الشيطان: أنهم يريدون قتله. فهابهم فرجع من الطريق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: إن بني المصطلق منعوا صدقاتهم. وأرادوا قتلي. فغضت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهمّ أن يعزوهم. فبلغ القوم رجوعه فأتوا رسول الله، فقالوا يازسول الله صمى الله عليه وسلم. وهمّ أن يعزوهم. فبلغ القوم رجوعه فأتوا رسول الله، فقالوا يازسول الله صمى الله عليه وسلم. ومن خالد الله، فبدا له في الرجوع. محشينا أنه إما ردّه من الطريق كتاب لجاء منك لغضب غضته علينا. وإنا نعوذ بالله من غضبه وغضب رسوله. فاتهمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعث خالد ابن الوليد خفية في عسكر. وأمره أن يخفي عليهم قدومه. وقال له: انظر. فإن رأيت منهم ما يدل على أيمانهم فخذ منهم وحذي أدان صلاتي المعرب والعشاء، فأخذ منهم صدقاتهم. ولم ير على أيمانهم أدان صلاتي الله صلى الله عليه وسلم وأخبرة الخبر. فنزل (ياأيها مسهم إلا الطاعة والخير. فرجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبرة الخبر. فنزل (ياأيها الذين آمنوا إن جاء كم فاسق بنبا فتبيئوا الآية).

و «النبأ» هو الحسر الغائب عن المحبّر إدا كان له شأن. و «التسي» طلب بيان حقيقته والإحاطة بها علما

وههنا عائدة لطيفة. وهى أنه سبحانه له يأمر برد خبر الفاسق وتكذيبه ورد شهادته جملة. وإنا أمر بالتبين. فإن قامت قرائن وأدلة من حارج تدل على صدقه عمل بدليل الصدق، ولو أخبر به من أخبر، فهكذا ينبعى الاعتماد فى روية الفاسق وشهادته وكثير من الفاسقين يصدقون فى أخسارهم ورواياتهم وشهاداتهم، بل كثير منهم يتحرى الصدق غاية التحرى. وفسقه من حهات أحر. فمثل هذا لا يرد حره ولا شهادته ولوردت شهادة مثل هذا وروايته لتعطلت أكثر المحمدة. ولا سيما من فسقه من جهة الاعتقاد والرأى. وهو محترك للصدق. فهذا لا يرد حره ولا شهادته.

وأسا من قسقه من جهة الكذب: فإن كثر منه وتكرر، بحيث يغلب كدبه على صدقه، فهذا لا يتقب خبره ولا شهادته. وإن ندر منه مرة ومرتبي. فعى رد شهادته وخبره بدلك قولان للعلماء. وهد روايتان عن الإمام أحمد رحمه الله.

والمقصود: ذكر القسوق الذي لا يخرج إلى حكفر.

و عسوق الذي تجب التوبة منه أعم من العسوق الدي ترد به الرواية والشهادة.

وكلامنا الآن فيما تجب التوبة منه. وهوقسمان: فسق من حهة العمل.. وفسق من جهة الاعتقاد

فتسق العمل بوعان: مقرون بالعصيات ومعرد.

ف لمقرول بالمصيال: هو ارتكاب ما مهى الله عنه. والمصيال: هوعصيال أمره. كما قال الله تعالى (٢٠١ لا يعصول الله عا أمرهم) وقال موسى لأخيه هرول عليهما السلام (٢٠٠ م. ٩٣ ما منعك إذ رأيتهم صلوا ألا تتبعى؟ أفعصيت أمرى؟)وقال الشاعر.

أمرتُك أمراً حارماً. معصيتى فأصبحت مسلوب الإمارة نادماً

مالمسق أخص بارتكاب النهى، ومد يطلق عليه كثيراً. كقوله تعالى (٢٨٢:٢ وإن تصعلوا فإنه فسوق بكم) والمعصية أخص عحالمة الأمركما تقدم. ويطلق كل منهما على صحاحبه كقوله تعالى (٢٠:٠٥ إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه) مسمى غالفته للأمر مسقاً. وقال (٢٠:٢٠ وعصى آدم ربه فعوى) فسمى ارتكابه للنهى معصية. فهدا عند الاواد. فإذا اقترنا كان أحدهما لمخالفة الأمر، والآخر لمخالفة النهى.

و «الشقوى». اتقاء محموع الأمريس. و نتحقيقها تصح التونة من الفسوق والعصيان، بأن يحسمن العند نطاعة الله على نور من الله، يرحوثوات الله. و يترك معصية الله، على نور من الله يحاف عقاب الله ومن تأمل كلمة «التقوى» في كلام الله سحانه وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم وكلام المرب، سـ وقد سلم من التقليد وترديد الكلام بلا تدر سعلم أن «التقوى» هي أن يأخذ المبد من كل ما أعطاه الله ربه وقاية له من كل ما يكره ويخاف من الحنية والخسران في الأولى والأخرى، و يتحرى بكل يقظة وهدى وبعصيرة أن يجعل منه سبأ لفلاحه في الأولى والأخرى، مؤمناً بأن كل ما آناه ربه في نفسه وماله وولده وما سخر له: صالح أن يكون سبباً للفلاح وسبباً للغسران، بل القرآن نفسه كذلك (٨٢:١٧ وننزل من القرآن ما هو شغاء ورحمة للمؤمن. ولا يزيد الظالمين إلا خسارا) فضلا عن غيره. ولذلك أوصانا الله ربنا أن نعوذ به ونباجاً إليه حال تلاوتنا لكل كلمة من القرآن من الشيطان الرجيم، حتى لا يضلنا في فهمها على وضعها الذي أراد الله لنا منها فنكون من الخاصرين.

وأما فسق الاعتقاد: كفسق أهل البدع الذين يؤمنون بالله ورسوله واليوم الآخر ويحرمون ما حرم الله. و يوجبون ما أوجب الله. ولكن ينفون كثيراً مما أثبت الله ورسوله، جهلا وتأو يلا، وتقليداً للشيوخ. و يشبتون مالم يثبته الله ورسوله كذلك.

فالتوبة من هذا الفسوق: بإثبات ما أثبته الله لنفسه ورسوله، من غير تشبيه ولاتمثيل، وتنزيهه عما نزه نفسه عنه ونزهه عنه رسوله، من غير تحريف ولا تعطيل. وتلقى النفى والإثبات من مشكاة الوحى. لا من آراء الرجال ونتائج أفكارهم التى هى منشأ البدعة والضلالة.

فتوبة هؤلاء الفساق من جهة الاعتقادات الفاسدة: بمحض اتباع السنة. ولا يكتفى منهم بذلك أيضا حتى يبينوا فساد ما كانوا عليه من البدعة. إذ التوبة من ذنب هي بفعل ضده. ولهذا شرط الله تعالى في توبة الكاتمين ما أنزل الله من البينات والهدى: البيان. لأن ذنبهم لما كان بالكتمان، كانت توبتهم منه بالبيان. قال الله تعالى (١٤٩٥، ١٩٩٩ إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب، أولئك يلمنهم الله. ويلمنهم اللاعنون، إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا. فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب المرحيم)وذنب المبتدع فوق ذنب الكاتم. لأن ذاك كنم الحق. وهذا كتمه ودعا إلى خلافه. فكل مبتدع كاتم ولا ينعكس.

وشرط ف توبة المشافق: الإخلاص. لأن ذنبه بالرياء، فقال تعالى (1:0:6 16 16 1 إن المشافقين في المدرك الأسفل من النارس ثم قال سس إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله. فأولئك مع المؤمنين، وسوف يؤتى الله المؤمنين أجراً عظيما).

## هألوان من السوء... أنحرى

وأما «الإشم والمدوان» فيما قرينان. قال الله تعالى (٥: ٢ وتعاونوا على البر والتقوى ولا تداونوا على الإثم والعدوان) وكل منهما إذا أفرد تضمن الآخر. فكل إثم عدوان. اذ هو

ضعل ما نهى الله عند، أو ترك ما أمر الله به. فهوعدوان على أمره ونهيه، وكل عدوان إثم. فإنه يأثم به صاحبه. ولكن عند اقترانهما فهما شيئان بحسب متعلقهما ووصفهما.

ف «الإشم» ما كان عرم الجنس كالكذب، والزنا، وشرب الخمر، ونعوذلك. و «العدوان» ما كان عرم القدر والزيادة.

فالمعدوان: تعدى ما أبيع منه إلى القدر المحرم والزيادة، كالاعتداء فى أخذ الحق ممن هو عليه عن المعتده بأن يتعدى على ماله، أو بَدنه أو عرضه، فإذا غصبه حشبة لم يرض عوضها إلا داره. وإذا أتلف عليه شيئاً أتلف عليه أضعافه. وإذا قال فيه كلمة قال فيه أضعافها. فهذا كله عدوان وتقيد للعدل.

وهذا العدوان توعان: عدوان فى حق الله، وعدوان فى حق المبد، كما إذا تعدى ما أباح الله له من الوطء الخلال فى الأزواج والمملوكات الى ما حرم عليه من سواها. كما قال تعالى (٢٣:٥ ــ ٧ والذين هم لفروجهم حافظون. إلا على أزواجهم أوما ملكت أيمانهم. فإنهم عرملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون) وكذلك تعدى ما أبيح رسمن روجته وأمته إلى ما حرم عليه منها، كوطنها فى حيضها أونفاسها، أوفى إحرام أحدهما، أو صيامه الواجب. ونحوذلك.

وكذلك كل من أبيح له منه قدر معين فتعداه إلى أكثر منه. فهو من العدوان، كمن أبيح له نظرة الخطبة، والشهادة، والمعاملة، والمداواة، فأطلق طَرْفه في ميادين محاسن المنظور، فتعدى المباح الى القدر المحظور، وحام حول الجمي المحوط المحجور.

و «الإثم» و «العدوان» هما الإثم والبغى المذكوران في سورة الأعراف (٣٣:٧) مع أن «البغي»غالب استعماله في حقوق العباد والاستطالة عليهم.

وعلى هذا فإذا قرن السغى بالعدوان كان «السغى» ظلمهم بحرم الجنس، كالسرقة والكذب، والبّهْت والابتداء بالأذى. و «العدوان» تعدى الحق في استيفائه إلى أكبر منه. فيكون البغى والعدوان في حدود الله.

فههنا أربعة أمور: حق لله وله حد، وحق لعباده وله حد. فالبغى والعدوان والظلم عبادرالحدين إلى ما وراءهما، أو التقصير عنهما. فلا يصل إليهما.

وأما «الفحشاء والمنكر» فالفحشاء. صفة لموصوف قد حذف تجريداً لقصد الصفة. وهي الفعملة الفحلة الفحلة الفحشاء وهوما ظهر قبحها لكل أحد. واستفحشه كل ذى عقل سليم. ولهذا فسرت بالزنا واللواط، وسماهما الله «فاحشة» لتناهى قبحهما. وكذلك القبيح من القول يسمى فحشا. وهوما ظهر قبحه جداً من السّبّ القبيح، والقذف ونحوه.

وأما «المنكر» مصفة لموصوف عذوف أيضاً. أي الفعل المنكر. وهو الدي تستنكره العفول

مفطر. ونسبته إليها كسبة الرائحة القبيحة إلى حاسة الشم. والمنظر القبيح إلى العين. والطعم ستكره إلى الذوق. والصوت المستنكر إلى الأذن. فما اشتد إنكار العقول والفطر له فهو فاحشة. كما فَحُش إنكار الحواس له من هذه المدركات.

فالمـنكّر لهـا: مـا لـم تـعرف ولـم تألف. والقبيع المستكره لها: الذي تشتد نفرتها ّعنه وهو الماحشة. ولذلك قال ابن عباس «الفاحشة الزناءوالمنكر مالم يعرف في شريعة ولاسنة».

فتأمل تفريَّفه بين ما لم يعرف حُشنه ولم يؤلف، وبن ما استقر قبحه في الفطر والعقول.

## • القول على الله بلا عِلم: أصل المفاسد

وآما «القول على الله ملا علم» فهو أشد هذه المحرمات تحرعاً. وأعظمها إنهاً. ولهذا ذكر في المرتبة الرابعة من المحرمات التي اتفقت عليها الشرائع والأديان. ولا تباح بحال. بل لا تكون إلا عرمة. وليست كالميتة والدم ولحم الحنزير، الذي يباح في حال دون حال.

فإن المحرمات توعان: عرم لداته لا يباح بحال، وعرم في وقت دون وقت. وقال الله تعالى في المحرم لذاته (٣٤٠٧ قل: إنما حَرَّمَ ربى الفواحش ما ظهر منها وما بطن)ثم انتقل منه إلى ما هو أعظم منه نقال (والإثم والبغى بغير الحق) ثم انتقل منه إلى ما هو أعظم منه. نقال (وأن تسركوا بالله ها لم ينزل به سلطاناً) ثم انتقل منه إلى ما هو أعظم منه. نقال (وأن تشركوا على الله هالا تعلمون) فهذا أعظم المحرمات عند الله وأشدها إثماً. فإنه يتضمن الكذب على الله، ونسبته إلى مالا يليق به، وتغير دينه وتديله، ونفى ما أثبته وإثبات ما نفاه، وتحقيق ما أجبه، أبطله وإبطال ما حققه، وعداوة من والاه وموالاة من عاداه، وحب ما أبغضه و بغض ما أحبه، ووصفه بما لا يليق به في ذاته وصفاته وأقواله وأفعاله.

فليس فى أجناس المحرمات أعظم عند الله منه، ولا أشد إثما. وهو أصل الشرك والكفر. وعليه أسست البدع والضلالات. فكل بدعة مضلة فى الدين أساسها القول على الله بلا علم.

و له ذا اشتد تكير السلف والأثمة لها. وصاحوا بأهلها من أقطار الأرص. وحدّروا فتنتهم أشد التحذير. وبالغوا في دلك ما لم يبالغوا مثله في إنكار الفواحش، والظلم والعدوان. إذ مَضَرّة البدع وهدمها للدين ومنافاتها له أشد. وقد أنكر تعالى على من نسب إلى دينه تحليل شيىء أو تحريسمه من عنده. بلا برهان من الله. فقال (١١٦:١٦ ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب: هذا حلال وهذا حرام. لتَفتروا على الله الكذب ـ الآية).

فکیف بمن نسب إلى أوصافه سبحانه وتعالى مالم يصف به نفسه؟ أو نفي عنه منها ما وصف به نفسه؟. قال معض السلف: ليَحْذَرُ أحدكم أن يقول: أحل الله كذا. وحرم الله كذا. فيقول الله: كذبت. لم أُحِلُ هذا، ولم أُحَرِّمُ هذا.

يعنى التحليل والتحريم بالرأى المجرد، بلا برهان من الله ورسوله.

وأصل الشرك والكفر: هو القول على الله بلا علم. فإن المشرك يزعم أن من اتخذه معبودا من دون الله، يقرّبه إلى الله. و يشفع له عنده. و يقفى حاجته بواسطته، كما تكون الوسائط عند المسلوك. فكل مشرك قائل على الله بلا علم. دون العكس. إذ القول على الله بلا علم قد يتضمن التعطيل والابتداع في دين الله. فهو أعم من الشرك. والشرك فرد من أفراده.

وله ذا كان الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم موجباً لدخول النار، واتخاذ منزلة منه منه أمّب والله الكذب اللازم الذي لا يفارقه صاحبه. لأنه متضمن للقول على الله بلا علم. كصريح الكذب عليه. لأن ما انضاف إلى الرسول فهو مضاف إلى المرسل. والقول على الله بلا علم صريح الكذب عليه. لأن ما أنضاف إلى الرسول فهو مضاف إلى المرسل. والقول على الله بلا علم صريح افتراء الكذب عليه (ومن أظلم عمن افترى على الله كذبا؟).

فذنوب أهل البدع كلها داخلة تحت هذا الجنس فلا تتحقق التوبة منه إلا بالتوبة من المدع.

وأنى بالتوبة منها لمن لم يعلم أنها بدعة، أو يظنها سنة، فهو يدعو إليها، ويحض عليها؟ فلا تخطف لهذا ذموبه التي تجب عليه التوبة منها إلا بتضلعه من السنة. وكثرة اطلاعه عليها، ودوام البحث والتفتيش عليها، ولا ترى صاحب بدعة كذلك أبداً.

هإن السنة بالذات تمحق البدعة. ولا تقوم لها. وإذا طلعت شمسها في قلب العبد قطعت من قلبه ضباب كل بدعة، وأزالت ظلمة كل ضلالة. اذ لاسلطان للظلمة مع سلطان الشمس. ولا يرى العبد الفرق بين السنة والدعة، و يعينه على الخروج من ظلمتها إلى نور السنة، إلا المتابعة، والهجرة بقلبه كل وقت إلى الله، بالاستعانة والاخلاص، وصدق اللجإ إلى الله. والمحرة إلى رسوله، بالحرص على الوصول إلى أقواله وأعماله وهديه وسنته «فعن كانت هجرته إلى الله ورسوله» ومن هاجر إلى غير ذلك فهو حظه ونصيبه في الدنيا والآخرة. والله المستعان.

## متشهاليعطيت

وهي: مشهد الحيوانية وقضاء الشهوة، ومشهد الجبر. ومشهد القدر. ومشهد الحكمة. ومشهد المستوفيق والحذلان. ومشهد التوحيد. ومشهد الاسماء والصفات. ومشهد الإيمان وتعدد شواهده. ومشهد الرحمة. ومشهد العجز والضعف. ومشهد الدل والافتقار. ومشهد المحبة والعبودية.

فالثلاثة الأول: للمنحرفين، والبواقي لأهل الاستقامة.

وهذا الفصل من أجل فصول الكتاب. وأنفعها لكل أحد. وهوحقيق بأن تُثنّى عليه الحناصر، ولعلك لا تظفر به فى كتاب سواه. إلا ما ذكرناه فى كتابنا المسمى «سفر الهجرتين فى طريق السعادتن».

## • الطبائع الحيوانية في بعض البشر

فأما مشهد الحيوانية، وقضاء الشهوة: ممشهد الجهال، الذين لا فرق بينهم و بين سائر الحيوان، إلا في اعتدال القامة وبطق اللسان. ليس همهم إلا مجرد بيل الشهوة بأى طريق أفضت إليها. فهؤلاء نفوسهم نفوس حيوانية، لم تترق عنها إلى درجة الإسانية، فضلا عن درجة الملائكة. فهؤلاء حالهم أخس من أن تذكر. وهم في أحوالهم متفاوتون بحسب تفاوت الحيوانات التي هم على أخلاقها وطباعها.

فسسهم: من نفسه كلبية لوصادف جيمة تشبع ألف كلف لوقع عليها، وحماها من سائر الكلاف، وسبح كل كلف يدنومنها. فلا تقربها الكلاف إلا على كره منه وعلية. ولا يسمح لكلف بشيىء منها. وهمه شبع بطنه من أى طمام اتفق: ميتة أو مدكى، خبيث أو طيب. ولا يستحى من قبيح. إن تخيل عليه يَلْهَث أو تتركه يلهث، إن أطعمته نصبص بذنبه ودار حولك. وإن منعته قرّك ونبحك.

ومنهم: من نفسه حارية. لم تخلق إلا للكد والعلف. كلما ريد فى علفه زيد فى كده، أبكم الحيوان، وأقله بصيرة. ولهذا مَثُل الله سبحانه وتعالى مه من حُمَّله كتابه. فلم يحمله معرفة ولا فقها ولا عملا. ومثل بالكلب عالم السوء الذى آتاه الله آياته فانسلخ منها، وأخلد إلى الأرض واتبع هواه. وفى هذين المثلن أسرار عظيمة. ليس هذا موضع ذكرها.

ومنهم: من نفسه سبعية غضجية. همته العدوان على الناس ، وفهرهم بما وصلت إليه قدرته، طبيعته تتقاضى ذلك كتقاضي طبيعة السبع لما يصدر منه.

وعلى هذا الشُّبِّه اعتماد أهل التعبير للرؤيا في رؤية هدا الحيوانات في المنام عند الإنسان وفي

داره، أو أنها تحاربه. وهو كما اعتمدوه. وقد وقع لنا ولغيرنا من ذلك في المنام وقائم كثيرة. فكان تأويلها مطابقا لأقوام على طباع تلك الحيوانات. وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم في قصة أحد «بقراً تُنحر» فكان من أصيب من المؤمنين بنحر الكفار. فإن البقر أنفع الحيوانات للأرض. وبها صلاحها وفلاحها مع ما فيها من السكينة والمنافع، فإنها ذلول مذللة، متقادة غير أبية. ورأى عمر بن الخطاب كأن ديكا تقره ثلاث تَقْرات، فكان طعنُ أبي لؤلؤة له، والديك رجل أعجمي شرير.

ومن الناس: من طبعه طبع خنزير، يمر بالطيبات فلا يلوى عليها. فإذا قام الإنسا<sup>ل عن</sup> رجيعه قَنَّه. وهكذا كثير من الناس. يسمع منك و يرى من المحاسن أضعاف أضعاف المساوىء، فلا يحفظها ولا ينقلها ولا تناسبه. فإذا رأى سَقَطة أو كلمة عوراء وجد بغيته وما بناسبها. فحملها فاكهته ونُقُله.

ومنهم: من هو على طبيعة الطاووس ليس له إلا التَّطَوس والتزين بالريش. وليس وراء ذلك من شيء.

وأحمد طبيائع الحيوانات: طبائع الحيل التي هي أشرف الحيوانات نفوسا، وأكرمها طبعا. وكذلك الغنم. وكل من أليق ضَرْبا من ضروب هذه الحيوانات اكتسب من طبعه وخلقه. فإن تغذى بلحمه كان الشَّبه أقوى. فإن الغاذى شبيه بالمتغذى.

وله ذا حرم اللهِ أكل لحوم السباع وجوارح الطين لما تورث آكلها من شبه نفوسها بها. والله علم.

والمقصود: أن أصحاب هذا المشهد ليس لهم شهود سوى ميل نفوسهم وشهواتهم. لا يعرفون ما وراء ذلك ألبتة.

### ومشهد أصحاب الجبر

شم مشهد أصحاب الجبر. وهم الذين يشهدون أنهم عجبورون على أفعالهم، وأنها واقعة بغير قدرتهم، بل لا يشهدون أنها أفعالهم ألبتة.

ية ولون: إن أحدهم غير فاعل في الحقيقة ولا قادر، وأن الفاعل فيه غيره والمحرك له سواه. وأنه آلة محضة، وحركاته بمنزلة هبوب الرياح، وحركات الأشجار.

وهؤلاء إذا أنكرت عليهم أفعالهم احتجوا بالقدر. وحملوا ذنوبهم عليه. وقد يَغُلون في ذلك، حتى يروا أفعالهم كلها طاعات. خيرها وشرها، لموافقتها للمشيئة والقدر.

و يقولون: كما أن موافقة الأمر طاعة، فموافقة المشيئة طاعة. كما حكى الله تعالى عن

المشركين إخوانهم: أنهم جعلوا مشيئة الله تعالى لأفعالهم دليلاً على أمره بها ورضاه. وهؤلاء شراً من القدرية النفاة، وأشد منهم عداوة لله، ومناقضة لكتبه ورسله ودينه. حتى إن من هؤلاء من يستعذر عن إبليس، و يتوجع له، و يقيم عذره بجهده. و ينسب ربه تعالى إلى ظلمه بلسان الحال والمقال، و يقول: ما ذنبه، وقد صان وجهه عن السجود لغير خالقه؟ وقد وافق حكمه ومشيئته فيه وإرادته منه؟ ثم كيف يمكنه السجود، وهو الذي منعه منه وحال بينه و بينه؟ وهل كان في ترك السجود لغير الله إلا محسنا؟

وهؤلاء أعداء الله حقاً، وأولياء إبليس، وإخوانه. وإذا ناح منهم نائع على إبليس، رأيت من البكاء والحنين أمراً عجباً. ورأيت من ظلمهم الأقدار، واتهامهم الجبار ما يبدو على فلتات ألسنتهم، وصفحات وجوههم، وتسمع من أحدهم من التظلم والتوجع ما تسمعه من الخصم المعلوب العاجز عن خصمه.

# •مشهد القدرية الثفاة

ثم مشهد القدرية النفاة: يشهدون أن هذه الجنايات والذنوب، هم الذين أحدثوها، وأنها واقعة بمشيئتهم، دون مشيئة الله تعالى، وأن الله لم يُقَدَّرُ ذلك عليهم ولم يكتبه، ولا شاء، ولا خلق أصعالهم، وأنه لا يقدر أن يهدى أحداً ولا يضله إلا بجرد البيان. لا أنه يلهمه الهدى والضلال، والمجور والتقوى، فيجعل دلك في قلبه.

و يشهدون أنه يكون في ملك الله مالا يشاؤه، وأنه يشاء مالا يكون، وأن العباد خالقون لأمعالهم بدون مشيئة الله.

فالمُعاصى والذنوب خَلْقهم، وموجب مشيئتهم، لا أنها خلق الله. ولا تتعلق بمشيئته. وهم لذلك مبخوسو الحظ جداً من الاستعانة بالله والتوكل عليه، والاعتصام به، وسؤاله أن يهديهم، وأن لا يزيفها، وأن يوفقهم لمرضاته، ويجنبهم معصيته. إذ هذا كله واقع بهم، وعين أفعالهم. لا يدخل تحت مشيئة الرب شيء منها.

والشيطان قد رضى منهم بهدا القدر. فلا يوزُهم إلى المعاصى ذلك الأزّ، ولا يزعجهم إليها دلك الإزعاج. وله في ذلك غرضان مهمان.

احدهما: ان يقر في قلوبهم صحة هذا المشهد وهذه العقيدة. وانكم تاركون الذنوب والكبائر التي ينقع فيها أهل السنة. فدل على أن الأمر مفوض اليكم واقع بكم، وانكم العاصمون الانفسكم، المانعون لها من العصية.

الغرض الثاني: أنه يصطاد على أيديهم الجهال. فإذا رأوهم أهل عبادة، وزهادة وتورع عن

المعاصى، وتعظيم لها. قالوا: هؤلاء أهل الحق \_ والبدعة آثر عنده وأحب إليه من المعصية \_ فاذا ظفر بها منهم، واصطاد الجهال على ايديهم، كيف يأمرهم بالمعمية؟ بل ينهاهم عنها و يقيحها في أعينهم وقلوبهم. ولا يكشف هذه الحقائق إلا أرباب البصائر.

### • أول الاستقامة: اكتشاف حكمة الخلق

ولكن اهل الاستقامة يشهدون حكمة الله فى تقديره على عبده ما يبغضه سبحانه و يكرهه، و يلم و يكرهه، و يلم و يعلم و يلم و يعلم و أنه لا يكون فى العالم شيء إلا بمشيئته (٧: ٥٧ ألا له الخلق والأمر. تبارك الله رب المالمين).

وهؤلاء يشهدون أن الله سبحانه لم يخلق شيئاً عبثاً ولا شدى، وأن له الحكمة البالغة ف كل ما قدره وقضاه من خيروشر، وطاعة ومعصية، وحكمة باهرة تعجز العقول عن الإحاطة بكنهها. وتكِلُّ الألسن عن التعبر عنها.

قمصدر قضائه وقدره، لما يبغضه و يسخطه: اسمه «الحكيم» الذى بهرت حكمته الألباب، وقد قال تمالى لملائكته ــ لما قالوا (٢: • ٣ أتجعل فيها من يفسد فيها و يسفك الدماء؟ ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك) فأجابهم صبحانه بقوله (إنى أعلم مالا تعلمون) فلله سبحانه في ظهور المعاصى والذنوب والجرائم، وترتب آثارها من الآيات والحكم. وأنواع التعرفات إلى خلقه، وتنويع آياته، ودلائل ربوبيته ووحدانيته، والهيته، وحكمته، وعزته، وقام ملكه، وكمال قدرته. وإحاطة علمه ــ: ما يشهده أولو البصائر عياناً ببصائر قلوبهم، فيقولون (٢: ١٩١ ربنا ما خلقت هذا باطلا صبحانك!) إن هي إلا حكمتك الاهرة، وآياتك

ولله فى كل تحريكة وتسكينة أبدأشاهد وفى كل شيءله آية تدل على أنه واحد

فكم من آية فى الأرض بينة، دالة على الله، وعلى صدق رسله، وعلى أن لقاءه حق. كان سببها معاصى بنى آدم وذنو بهم، كآيته فى إغراق قوم نوح، وعلو الماء على رؤوس الجبال، حتى أغرق جميع أهل الأرض، ونجى أولياءه، وأهل معرفته وتوحيده. فكم فى ذلك من آية وعبرة، ودلالة باقية على عمر الدهور؟! وكذلك إهلاك قوم عاد وثمود.

وكذلك إظهاره سبحانه ما أظهر من جعل النار برداً وسلاماً على إبراهيم، بسبب ذنوب قومه ومعاصيهم. وإلقائهم له في النار، حتى صارت تلك آية، وحتى نال إبراهيم بها ما نال من

كمال الحلة

وكدلك ما حصل للرسل من الكرامة والمنزلة والزَّلْقي عند الله، والوجاهة عنده، بسبب صبرهم على أدى قومهم. وعلى محار بتهم لهم ومعاداتهم.

وكذلك اتخاذ الله تعالى الشهداء والأولياء والأصفياء من بنى آدم، بسبب صبرهم على أذى منى آدم من أهل المعاصى والظلم، ومجاهدتهم في الله، وتحملهم لأجله من أعدائه ما هو بعيته وعلمه، واستحقاقهم بذلك رفعة الدرجات.

إلى غير ذلك من المصالح والحكم التى وُجِدت بسبب ظهور المعاصى والجرائم. وكان من سببها: تقدير ما ينفضه الله و يسخطه. وكان ذلك محض الحكمة، لما يترتب عليه مما هو أحب إليه وآثر عنده من فوته بتقدير عدم المعصية.

فحصول هذا المحبوب العظيم: أحب إليه من فوات ذلك المبغوض المسخوط، فإن فواته وعدمه ... وإن كان محسوباً له ... لكن حصول هذا المحبوب الذى لم يكن يحصل بدون وجود ذلك المبغوض أحب إليه. وقوات هذا المحبوب: أكره إليه من فوات ذلك المكروه المسخوط. وكحمال حكمته تقتضى حصول أحب الأمرين إليه بفوات أدنى المحبوبين، وأن لا يمطل هذا الأحمد بتعطيل ذلك المكروه. وقرض الذهن وجود هذا بدون هذا: كفرضه وجود المسببات بدود أسبابها، والملزومات بدون لوازمهاء مما تمنعه حكمة الله، وكمال قدرته وربوبيته.

وكم في تسليط أوليائه على اعدائه، وتسليط أعدائه على أوليائه، والجمع بينهما في دار واحدة، وابتلاء بعضهم ببعض: من حكمة بالغة، ونعمة سابغة؟

وكم فيها من حصول عبوب للرب، وحد له من أهل سماواته وأرضه، وخضوع له وتذلل، وحشية وافتقار اليه وانكسار بين يديه: أن لا يجعلهم من أعدائه. إذ هم يشاهدونهم و يشاهدون خدلان الله لهم، وإعراضه عنهم، ومقته لهم، وما أعد لهم من العداب. وكل دلك بمشيئته وإرادته، وتصرفه في مملكته. فأولياؤه من خشية خذلانه خاصعون مشفقون، على أشد وَجَل، وأعضم غافة، وأتم انكسار.

فإذا رأت الملائكة إبليس وما جرى له، وهاروت وماروت: وضعت رؤوسها بين يدى الرب خفسوعاً لعظمته، واستكانة لعزته، وحشية من إىعاده وطرده، وتذللاً لحيبته، وافتقاراً إلى عصمته ورحمته، وعلمت بدلك منته عليهم، وإحسانه إليهم، وتخصيصه لهم نفضله وكرامته.

وكذلك أولياؤه المتقون، إذا شاهدوا أحوال أعدائه ومقته لهم، وغضبه عليهم، وخذلانه لهم: ارد دوا حصوعاً وذلا، وافتقاراً وانكسارا، وبه استعانة وإليه إنابة، وعليه توكلا، وفيه رغبة، ومنه رهبة. وعلموا أنهم لا ملجأ لهم منه إلا إليه، وأنهم لا يعيدهم من بأسه إلا هو، ولا ينجيهم من

سخطه إلا مرضاته، فالمضل بيده أولا وآخرا.

وهذه قطرة من بحر حكمته المحيطة بخلقه. والبصير يطالع ببصيرته ما وراءه. فيطلعه على عجائب من حكمته، لا تبلغها العبارة، ولا تنالها الصفة.

وأما حظ العبد فى نفسه، وما يخصه من شهود هذه الحكمة: فبحسب استعداده وقوة بصيرته، وكمال علمه ومعرفته بالله وأسمائه وصفاته، ومعرفته بحقوق العبودية والربوبية، وكل مؤمن له من ذلك ثيراب معلوم، ومقام لا يتعداه ولا يتخطاه. والله الموفق والمعين.

### همشهد التوحيد

وهو أن يشهد انفراد الرب تبارك وتعالى بالخلق والحكم، وأنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، وأنه لا تتحرك ذرة إلا بإذنه. وأن الخلق مقهورون تحت قبضته، وأنه ما من قلب إلا وهو بين إصبعين من أصابعه. ان شاء أن يقيمه أقامه، وإن شاء أن يزيغه أزاغه. فالقلوب بيده. وهو مقلبها ومصرفها كيف شاء وكيف أراد، وأنه هو الذي آتى نفوس المؤمنين تقواها، وهو الذي هداها وزكاها وألم نفوس الفجار فجورها وأشقاها (٧: ١٨٥ من يهد الله فلا مضل له، ومن يضل فلا هادى له) يهدى من يشاء بفضله ورحته، و يضل من يشاء بعدله وحكمته. هذا فضله وعطاؤه. وما فضل الكريم بمنون. وهذا عدله وقضاؤه (٢١: ٢٣ لا بسأل عما يفعل وهم يسألون).

قال ابن عباس رضى الله عنهما «الإيمان بالقدر نظام التوحيد، فمن كذب بالقدر نقض تكذيب من القدر مدق إيمانه توحيده».

وفي هذا المشهد: يتحقق للعبد مقام (إياك نعبد وإياك نستعين) علماً وحالا، فيثبت قدم المعبد في توحيد الربوبية، ثم يرقى منه صاعداً إلى توحيد الإلهية. فإنه إذا تيقن أن الفر والنفع، والمعطاء والمنع، والهدى والضلال، والسعادة والشقاء: كل ذلك بيد الله لا بيد غيره، وأنه الذي يقلب القلوب، ويصرفها كيف يشاء. وأنه لا موفّق إلا من وفقه وأعامه، ولا مخذول إلا من خذله وأهانه وتخلى عنه. وأن أصبح القلوب وأسلمها وأقومها، وأرقها وأصفاها، وأشدها وألينها: من اتحده وحده إلها ومعبوداً. فكان أحب إليه من كل ما سواه، وأحوف عنده من كل ما سواه، وأرجى له من كل ما سواه، فتساق المحاب تبعاً لها كما ينساق المحاب تبعاً للماطان، و يتقدم خوفه في قلبه جميع المخوفات، فتنساق المحاوف كلها تبعاً لحوفه. و يتقدم رجاؤه في قلبه جميع المخوفات، فتنساق المحاوف كلها تبعاً لحوفه. و يتقدم رجاؤه في قلبه جميع المخوفات، فتنساق المحاوف كلها تبعاً لحوفه. و يتقدم رجاؤه في قلبه جميع المخوفات، فتنساق المحاوف كلها تبعاً

فهذا علامة توحيد الإلهية في هذا القلب، والباب الذي دخل إليه منه توحيد الربوبية، أي

بابُ توحيد الإلهية: هو توحيد الربوبية.

قبان أول ما يتعلق القلب يتعلق بتوحيد الربوبية. ثم يرتقى إلى توحيد الإلهية، كما يدعو الله مبحانه عباده فى كتابه بهذا النوع من التوحيد إلى النوع الآخر. ويحتج عليهم به، و يقررهم به. ثم يخبر أنهم ينقضونه بشركهم به فى الإلهية.

وفى هذا المسهد يتحقق لد مقام (إياك نعبد) قال الله تعالى (\$ \$ : ٧٨ ولئن سألتهم هن خلقهم ليقولن: الله. فأنى يؤفكون؟) أئ فأين يصرفون عن شهادة أن لا إله إلا الله، وعن عبادت وحده، وهم يشهدون: أنه لا رب غيره، ولا خالق سواه. وكذلك قوله تعالى (٣٣: ٨٤ علم قل لمن الأرض ومن فيها. إن كنتم تعلمون؟ سيقولون: لله. قل: أفلا تذكرون؟) فتحلمون أنه إذا كان هو وحده مالك الأرض ومن فيها، وخالقهم وربهم ومليكهم، فهو وحده إلههم ومعبودهم. فكما لارب لهم غيره، فهكذا لا إله لهم سواه (قل من رب السموات السبع ورب العرش العظيم؟ سيقولون: لله. قل: أفلا تتقون؟ قل: من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه ما الآيات) وهكذا قوله في سورة النمل (٢٧: ٩ ٥ ــ ٢٥ قل الحمد لله. وسلام على عباده الذين اصطفى، آلله خير، أم ما يشركون؟ أمن خلق السموات لله. والأ رض، وأدزل لكم من السماء ماء. فأنبتنا به حدائق ذات بهجة، ما كان لكم أن تنبتوا شجرها، أإله مع الله؟ بل هم قوم يعدلون ــ إلى آخر الآيات).

يحتج عليهم بأن مَنْ فعل لهم هذا وحده، فهو الإله لهم وحده، فإن كان معه رب فعل هذا فينبغي أن تعبدوه. وإن لم يكن معه رب فعل هذا. فكيف تجعلون معه إلها آخر؟

و لهذا كنان الصحيح من القولين في تقدير الآية «أإله مع الله فعل هذا؟» حتى يتم الدليل. فلا بد من الجواب بلا. فإذا لم يكن معه إله فعل كفعله. فكيف تعبدون آلهة أحرى سواه؟ فعلم أن إلهية ما سواه باطلة، كما أن ربوبية ما سواه باطلة بإقراركم وشهادتكم.

ومن قال: المعمى «هل مع الله إله آخر؟» من غير أن يكون المعنى «فعل هذا» فقوله ضعيف لوجهن.

أحدهما: أنهم كانوا يقولون: مع الله آلهة أخرى. ولا ينكرون ذلك.

الثانى: أنه لأيتم الدليل، ولا يحصل إفحامهم واقامة الحجة عليهم إلا بهذا التقدير أى فإذا كنتم تقولون: إنه ليس معه إله آخر فعل مثل فعله، فكيف تجعلون معه إلها آخر لا يخلق شبئاً وهو عاجز؟ وهذا كقوله (١٣: ١٦ أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم؟ قبل: الله خالق كل شيء. وهو الواحد القهال وقوله (٣١: ١١ هذا خلق الله. فأرونى: ماذا خلق المذين من دونه؟) وقوله (١٦: ١٧ أفمن يخلق كمن لا يخلق؟) وقوله (١٦: ١٧ والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئاً وهم يخلقون) وقوله (٢٠: ٣ واتخذوا من

دونه آلهة لا يخلقون شيئاً وهم يخلقون) وهو كثير في القرآن. وبه تتم الحجة كما تبين.

والمقصود: أن العبد يحصل له هذا فى المشهد من مطالعة الجنايات والذنوب، وجريانها عليه وعلى الخليقة بتقدير العزيز الحكيم. وأنه لا عاصم من غضبه وأسباب سخطه إلا هو. ولا سبيل إلى طاعته إلا بمعونته. ولا وصول إلى مرضاته إلا بتوفيقه. فموارد الأمور كلها منه. ومصادرها إليه. وأزمة التوفيق جيعها بيديه فلا مستعان للعباد إلا به، ولا مُتكّل إلا عليه. كما قال شعيب خطيب الأنبياء. (11: ٨٨ وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت واليه أنيب).

### همشهد التوفيق والخذلان

وهو من تمام هذا المشهد وفروعه. ولكن الحرد بالذكر لحاجة العبد إلى شهوده وانتفاعه به. وقد أجمع المارفون بالله: أن «التوقيق» هو أن لا يكلك الله إلى نفسك، وأن «الحذلان» هو أن ين يوقيقه وخذلانه. بل العبد في الساعة الواحدة يتال نصيبه من هذا وهذا. فيطيعه و يرضيه، و يذكره و يشكره بتوفيقه له. ثم يعصيه ويخالفه و يسخطه و يغفل عنه بخذلانه له. فهو دائر بين توفيقه وخذلانه. فإن وفقه فبفضله ورحمه. وإن خذله فبعدله وحكمته. وهو المحمود على هذا وهذا. له أتم حمد وأكمله. ولم يمنع العبد شيئاً هو له. وإغا منعه ما هر مجرد فضله وعطائه. وهو أعلم حيث يضعه وأين يجعله؟.

فمتى شهد العبد هذا المشهد وأعطاه حقه، علم شدة ضرورته وحاجته إلى التوفيق فى كُلِّ عَسَى صُهد العبد هذا المشهد وأن إيمانه وتوحيده بيده تعالى. لو تخلى عنه طرفة عين لَثُلُّ عرش توحيده، وخترت سماء إيمانه على الأرض. وأن المسك له: هو من يمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذب، فَدأَبُ لسانه «يا مقلب القلوب ثبت قلبى على ديك، يا مصرف القلوب مرف قلبي إلى طاعتك» ودعواه «يا حى ياقيوم، يا بديع السموات والأرض، ياذا الجلال والإكرام. لا إلى إلى أنت. برحمتك أستغيث، أصلح لى شأبى كله. ولا تكلني إلى نعسى ظرفة عن. ولا إلى أحد من خلقك».

فغى هذا المشهد يشهد توفيق الله وخذلانه، كما يشهد ربوبيته وخلقه. فيسأله توفيقه مسألة المضطر. و يعوذ به من خذلانه، عياذ الملهوف. و يلقى نفسه بين يديه، طريحا ببابه مستسلما له، ناكس الرأس بين يديه، خاضعا ذليلا مستكينا، لا يملك لنفسه صراً ولا نفعاً ولا موتاً ولا حياة ونشورا.

و «التوفيق» إرادة الله من نفسه أن يفعل بعبده ما يصلح به العبد، بأن يجعله قادراً على فعل ما يرضيه، مريداً له، عجباً له، مؤثراً له على غيره. و يُبَعِّض إليه ما يسخطه، و يكرهه إليه. وهدا جرد فعله. والعبد عل له. قال تعالى (٩ \$: ٧٠٨ ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزَيِّنه في قلو بكم. وكرّه إليكم الكفر والفسوق والعصيان. أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة، والله عليم حكيم) فهو سبحانه عليم من يصلع لهذا الفضل ومن لا يصلح له. حكيم يضعمه في مواضعه وعند أهله. لا يمنعه أهله، ولا يضمه عند غير أهله. وذكر هذا عقيب قوله (٩ ٤: ٧ واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لَعَيَنَّمُ) ثم جاء به بحرف الاستدراك فقال (ولكن الله حبّب إليكم الإيمان).

يقول سبحانه: لم تكن عبتكم للإيمان وإرادتكم له، وتزيينه في قلوبكم: منكم، ولكن الله هو الذي جعله في قلوبكم كذلك. فآثرتموه ورضيتموه، فلذلك لا تقدّموا بين يدى رسولى، ولا تقولوا حتى يقول. ولا تغملوا حتى يأمر. فالذي حبب إليكم الإيمان أعلم بمسالح عباده منكم، وأنتم لولا توفيقه لكم لما أذعنت نفوسكم للإيمان. فلم يكن الإيمان بمشورتكم وتوفيق أنفسكم. ولا تقدمتم به إليها. فنفوسكم تقصر وتعجز عن ذلك ولا تبلغه، فلو أطاعكم رسولي في كثير مما تريدون: لشق عليكم ذلك. ولملكتم وفسدت مصالحكم وأنتم لا تشعرون. ولا تظنوا أن تفوسكم تريد لكم الرشد والصلاح، كما أردتم الإيمان. فلولا أني حببته إليكم وزينته في قلو منكم، وكرهت إليكم ضده لما وقع منكم. ولا سمحت به أنفسكم.

وقد فسرت القدرية الجبرية «التوفيق» بأنه خلق الطاعة «والحذلان» بأنه خلق المعصية.

ولكن بنوا ذلك على أصولهم الفاسدة من إنكار الأسباب والحكم، وردوا الأمر إلى محض المشيئة من غير سبب ولا حكمة.

وقابلهم القدرية النفاة، ففسروا «التوفيق» بالبيان العاء

فالتوفيق عندهم: أمر مشترك بين الكفار والمؤمنين إذ الإقدار والتمكين والدلالة والبيان قد عم به الفريقين. ولم يفرد المؤمنين عندهم بتوفيق وقع به الإيمان منهم. والكفار بخذلان امتم به الإيمان منهم. ولوفعل ذلك لكان عندهم عماياة وطلما.

وهدى الله الذين آمسوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدى من يشاء إلى صراط مستقيم. فلم يرضوا بطريق هؤلاء، ولابطريق هؤلاء وشهدوا انحراف الطريقين عن الصراط المستقيم. فأثبتوا القضاء والقدر، وعموم مشيئة الله للكائنات. وأثبتوا الأسباب والحكم. والغايات والمصالح. ونزهوا الله عر وجل أن يكون في ملكه مالا يشاء، أو أن يقدر حلقه على مالا يدخل تحت قدرته ولا مشيئته، أو أن يكون شيء من افعالهم واقعا بغير اختياره و مدون مشيئته، ومن قال ذلك لم يعرف ربه، ولم يثبت له كمال الربوبية.

ونزهوه ... مع ذلك ... عن العدث وفعل التبيح، وأن يخلق شيئاً سدى، وأن تخلو أفعاله عن حكم بالغة، لأجلها أوجدها، وأسباب بها سبها، وغايات جملت طرقا ووسائل إليها. وأن له في كل ما خلفه وقضاه حكمة بالغة. وتلك الحكمة صفة له قائمة به. ليست مخلوقة كما تقول القدرية النفاة للقدر والحكمة في الحقيقة.

فأهل الصراط المستقيم: برينون من الطائفتين، إلا من حق تتضمنه مقالا تهم. فإنهم يوافقونهم عليه. ويجمعون حق كل منهما إلى حق الأخرى. ولا يبطلون ما معهم من الحق لما قالوه من الباطل. فهم شهداء الله على الطوائف، وأمناؤه عليهم، حكام بينهم، جاكمون عليهم. ولا يحكم عليهم أحد منهم. يكشفون أحوال الطوائف، ولا يكشفهم إلا من كشف له عن معرفة ما جاء يه الرسول صلى الله عليه وسلم وعرف الفرق بينه و بين غيره. ولم يلتبس عليه. وهؤلاء أفراد العالم ونحبته وخلاصته، ليسوا من الذين فرقوا دينهم وكانوا شِيّعا، ولا من الذين تقطعوا أمرهم بينهم رُبرا، بل ممن هوعلى بينة من ربه و بصيرة في إيمامه، ومعرفة بما عند الناس. والله الموفق.

#### ومشهد الاسماء والصفات

وهو من أجل المشاهد. وهو أعلى مما قبله وأوسع.

والمطّلع على هذا المشهد: معرفة تعلق الوجود خلقاً وأمراً بالأسماء الحسنى، والصفات العلى، وارتباطه بها. وإن كان العالم ـ عا فيه ـ من بعض آثارها ومقتضياتها.

وهذا من أجل المعارف وأشرفها، وكل اسم من أسمائه سبحانه له صفة حاصة. فإن أسماء أوصاف مدح وكمال. وكل صفة لها مقتض وفعل: إما لازم. وإما متعد. ولذلك العمل تعلق بمعول هو من لوازمه. وهذا في حلقه وأمره، وثوابه وعقابه. وكل ذلك آثار الأسماء الحسى وموجباتها.

ومن المحال تعطيل أسمائه عن أوصافها ومعانيها، وتعطيل الأوصاف عما تقتضيه وتستدعيه من الأفعال، وتعطيل الأفعال عن المفعولات، كما أنه يستحيل تعطيل معموله عن أفعاله عن صفاته، وصفاته عن أسمائه. وتعطيل أسمائه وأوصافه عن ذاته.

وإذا كانت أوصافه صفات كمال، وأفعاله حكما ومصالح، وأسماؤه حسنى: ففرض تغطيلها عن موحباتها مستحيل في حقه. ولهذا ينكر سبحانه على من عَظلَه عن أمره ونهيه، وثوابه وعقابه، وأنه بدلك نسبه إلى مالا يليق به وإلى ما يتنزه عه وأن ذلك حكم سيىء ممى حكم به عليه، وأن من نسبه إلى ذلك فما قدره حق قدره، ولا عظمه حق تعظيمه، كما قال تعالى في حق

منكرى النبوة وإرسال الرسل، وإنزال الكتب (٩١:٦ وما قدروا الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء) وقال تعالى في حق ممكرى الماد والنواب والمقاب (٢٧:٣٩ وما قدروا الله حق قدره والأرضُ جيعاً قبضته يوم القيامة، والسموات مطوياتُ بيمينه) وقال في حق من جوز عليه التسوية بين المختلفين، كالأبرار والفجار، والمؤمنين والكفار (٥٤:١٦ أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصبالحات سواء محياهم ونماتهم؟ ساء ما يحكمون) فأخبر أن هذا حكم سيء لا يليق به، تأباه أسماؤه وصفاته. وقال سبحانه (٣١:١٥ ١ ١ أفحسبتم أغا خلقنا كم عَبّناً وأنكم إلينا لا تُرجعون؟ و فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم) عن هذا الظل والحسان، الذي تأباه أسماؤه وصفاته.

وتـظـائـر هذا في القرآن كثيرة. ينفى فيها عن نفسه خلاف موجب أسمائه وصفاته. إذ ذلك مستلزم تعطيلها عن كمالها ومقتضياتها.

قاسمه «الحميد، المجيد» عنع ترك الإنسان سُدى مهملاً معطلاً، لا يُؤمّر ولا ينهى. ولا يثاب ولا يعاقب. وكذلك اسمه «الحكيم» يأبى ذلك. وكذلك اسمه «الملك» واسمه «الحيّ» عنع أن يكون معطلاً من الفعل. بل حقيقة «الحياة» الفعل. فكل حى فقال. وكونه سبحانه «خالقاً قيوماً» من موجبات حياته ومقتضياتها. واسمه «السميع البصير» يوجب مسموعاً ومرثياً. واسمه «الحالق» يقتضى علوقاً. وكذلك «الرزاق» واسمه «الملك» يقتضى عملكة وتصرفاً وتحديراً، وإعطاء ومنعاً، وإحساناً وعدلاً، وثواباً وعقاباً. واسم «البر المحسن، المعلى، المان» ونحوها تقتضى آثارها وموجباتها.

إدا عرف هذا. فسمن أسسمائه سبحانه «الغفار، التواب، العفق» فلا بد لهذه الأسماء من متعلقات. ولا بد من جباية تغفر، وتوبة تقبل، وحرائم يعفى عنها. ولا بد لاسمه «الحكيم» من متعلق يظهر فيه حكمه. إذ اقتضاء هذه الأسماء لآثارها كاقتضاء اسم «الخالق، الرارق، المعطى، المنخلوق والمرزوق والمعظى والممنوع، وهذه الأسماء كلها حسنى.

والرب تعالى يحب ذاته وأوصافه وأسماءه. فهو عَنُو يحت العمو، ويحب المغفرة. ويحب التوبة. ويفرح بتوبة عبده حين يتوب إليه أعظم فرح يخطر بالبال.

وكمان تقدير ما يخفره و يعفو عن فاعله، ويحلم عمه، و يتوب عليه و يسامحه: من موحب أسمائه وصفاته. وحصول ما يحمه و يرضاه من ذلك. وما يحمد به نعسه ويحمده به أهل سمواته وأهل أرضه: ما هو من موحبات كماله ومقتضى حمده.

وهوسبحانه الحميد المجيد، وحمده ومحده يقتضيان آثارهما.

ومن آثارهما: مغمرة الرلات، وإقالة العثرات، والعفوع السيئات، والمسامحة على الجنايات.

مع كسال القدرة على استيفاء الحق. والعلم منه سبحانه بالجناية ومقدار عقوبتها. فحلمه يعد علمه، وعفوه بهد قدرته، ومنفرته عن كمال عزته وحكمته، كما قال المسيح على الله عليه وسلم (١٩٨٥ إن تُعَدَّ بُهم فإنهم عبادك وإن تغفر هم فإنك أنت العزيز الحكيم) أى فسغفرتك عن كمال قدرتك وحكمتك. لست كمن يغفر عجزا. ويسامح جهلا بقدر الحق، بل أنت عليم بحقك. قادر على استيفائه، حكيم في الأخذ به.

فسن تأمل سريان آثار الأسماء والصفات في العالم، وفي الأمر، تبين له أن مصدر قضاء هذه الجنايات من العبيد، وتقديرها: هو من كمال الأسماء والصفات والأفعال. وغايتها أيضاً: مقتضى حده ومجده، كما هو مقتضى ربوبيته والهيته.

فله فى كل ما قضاه وقدره الحكمة البالغة، والآيات الباهرة، والتعرفات إلى عباده بأسمائه وصفاته، واستدعاء عبتهم له، وذكرهم له، وشكرهم له، وتعبدهم له بأسمائه الحسنى. إذ كل اسم فله تعبد مختص به، علماً ومعرفة وحالاً. وأكمل الناس عبودية: المتعبد بجميع الأسماء والصفات التى يطلع عليها البشر، فلا تحجبه عبودية اسم عن عبودية اسم آخر، كمن يحجبه التعبد باسمه «القدير» عن التعبد باسمه «الحليم الرحيم» أو يحجبه عبودية اسمه «المعلى» عن عبودية اسمه «المائيةم» أو عبودية اسمه «المعلى» عن عبودية اسمه «المعلى» أو عبودية اسمه «الرحيم والعفر والغفور» عن اسمه «المعلى» التعبد بأسماء «التودد، والبر، واللطف، والإحسان» عن أسماء «العدل، والجبروت والعظمة، والكبرياء» ونحوذلك.

وهذه طريقة الكُمُل من السائرين إلى الله. وهي طريقة مشتقة من قلب القرآن. قال الله تمال (٧٠٠٤ ولله الأسماء الحسني فادعوه بها) والدعاء بها يتناول دعاء المسألة، ودعاء الشناء ودعاء التعبد. وهوسبحانه يدعو عباده إلى أن يعرفوه بأسمائه وصفاته، و يثنوا عليه بها، و يأخذوا بحظهم من عبوديتها.

وهوسبحانه يحب موجب أسمائه وصفاته

فهو «عليم» يحب كل عليم «جَوَادُ» يُعب كل جواد «وتر» يحب الوتر «جيل» يحب الجسمال «عفو» يحب العفو وأهله «حيي» يحب الحياء وأهله «بَرِّ» يحب الأ برار «شكور» يحب الشاكرين «صبور» يحب الصابرين «حليم» يحب أهل الحلم. فلمحبته سبحانه للنوبة والمغفرة، والعفو والصفح: خلق من يغفر له، و يتوب عليه و يعفو عنه. وقدر عليه ما يقتفى وقوع المكروه والمبغوض له. ليترتب عليه المحبوب له المرضى له.

### همشهد زيادة الايمان وتعدد شواهده

وهذا من ألطف المشاهد، وأخصها بأهل المعرفة. ولعل سامعه يبادر إلى إنكاره، و يقول. كيف يشهد زيادة الإيمان من الذنوب والمعاصى؟ ولا سيما ذنوب العبد ومعاصيه. وهل ذلك إلا منقص للايمان، فإنه بإجماع السلف: يزيد بالطاعة، و ينقص بالمعصية.

قاعلم أن هذا حاصل من التفات العارف إلى الذنوب والمعاصى منه ومن غيره وإلى ترتب الثارها عليها. وترتب هذه الآثار عليها علم من أعلام النبوة. و برهان من براهين صدق الرسل، وصحة ما جاءوا به. فإن الرسل - صلوات الله وسلامه عليهم - أمروا العباد بما فيه صلاح ظواهر هم و بواطنهم في فطواهر هم و بواطنهم في المماش والمعاد. وأحبروهم عن الله عز وجل: أنه يحب كذا وكذا، و يثيب عليه بكذا وكذا، المماش والمعاد. وأحبروهم عن الله عز وجل: أنه يحب كذا وكذا، و يثيب عليه بكذا وكذا، بالإمداد والزيادة، والنعم، في القلوب والأبدان والأموال. وَوَجَدَ العبد زيادته وقوته في حاله بالإمداد والزيادة، والنعم، في القلوب والأبدان والأموال. وَوَجَدَ العبد زيادته وقوته في حاله والحقارة، وضيق الهيش وتنكد الحياة ما ترتب، كما قال تعالى (١٠ : ١٧ من عمل صالحاً والمناف، وأنشي - وهو مؤمن - فلنحيينه حياة طيبة، ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون) وقال (٢٠ : ١٠ قل: ياعادي الذين آمنوا اتقوا ربكم. للذين أحسنوا في هده للدنيا حسنة، ولدار الآخرة خير) وقال تعالى (١٠ : ٣ واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه عتمل عمناعاً حسناً إلى أجل عسمى. وَ يُؤتِ كلِّ ذِي فَضْلِ فَضِلَهُ) وقال تعالى (٢٠ : ٣ واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه عتمكم متاعاً حسناً إلى أجل عسمى. وَ يُؤتِ كلِّ ذِي فَضْلِ فَضِلَهُ) وقال تعالى (٢٠ : ٣ واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه عتمكم متاعاً حسناً إلى أجل عسمى. وَ يُؤتِ كلِّ ذِي فَضْلِ فَضِلَهُ) وقال تعالى (٢٠ : ٣ ومن أعرض عن ذِكْرى فإن له معيشة ضَنكاً. ونحشرة يومَ القيامة (٤٠ : ٢٠).

وقد يكون المراد ملفظ «ذكرى» ما يذكر مالله سبحانه. وهو أولا المشار إليه بقوله (٥١) ٢١ وفي أنفسكم. أفملا تبصرون) و مقوله (٢١: ٣٧ هو الدى أنشأكم. وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون) وهذا كثير جداً في القرآن، فإن النملة عن آيات الله وعن آثار أسمائه وصفاته في الأنفس والآفاق والإنسلاح منها: هو الذي أركس الإسسان في ظلمات الجاهلية. ومكن لولاية الشيطان منه فاتبع وحيه الحاهل الوثنى واتحد القرآن مهجورا. فلم يحاول أن يتدبر آياته، ولا أن يتلوه حق تلاوته، لأنه رعم له أنه ليس محاجة إليه لا في عقيدة ولا عمل ولا حال، فقد جع له كل ذلك فيما رحرف له من القول غرورا. وزاده غروراً وغدد عن المرصين عن ذكر

وفُسَّرت المعيشة المَّنْك: معذاب القبر. والصحيح: أنها في الدنيا، وفي البرزخ. فإن من أعرض عن ذكره الذي أنزله، فله من ضيق الصدر، وَنكد البيش، وكثرة الخوف، وشدة الحرص والتعب على الدنيا، والتحسر على فواتها قبل حصولها و بعد حصولها، والآلام التى فى خلال ذلك ــ مالا يشعر به القلب، لسكرته، وانغماسه فى السكر. فهو لا يصحوساعة إلا أحس وشعر مهذا الألم. فبادر إلى إزالته بسكر ثان. فهو هكذا مدة حياته. وأى عيشة أضيق من هذه لو كان للقلب شعور؟.

فقلوب أهل البدع، والمعرضين عن القرآن، وأهل الغفلة عن الله، وأهل المعاصى: فى جحيم قبل الجحيم الأكبر. وقلوب الأبرار فى نعيم قبل النعيم الأكبر (١٤،١٣،٨٢ إن الأبرار لفى نعيم. وإن الفجار لفى جحيم) هذا فى دورهم الثلاث. ليس مختصاً بالدار الآخرة. وإن كان تمامه وكماله وظهوره: إنما هو فى الدار الآخرة، وفى البرزخ دون ذلك، كما قال تعالى (٧٥: ٧٤ ويقولون: متى هذا الوعد،إن كنتم صادقين؟ \* قل: عسى أن يكون رَدِف لكم بعض الذى تستعجلون).

وفي هذه الدار دون ما في البرزخ، ولكن يمنع من الإحساس به: الاستغراق في سكرة الشهوات، وطرح ذلك عن القلب، وعدم التفكر فيه.

والعمد قد يصيبه ألم حِسَّى فيطرحه عن قلمه. و يقطع التفاته عنه. ويجعل إقباله على غيره. لشلا يشعر به جملة. فلوزال عنه ذلك الالتفات، لصاح من شدة الألم. فما الظن بعذاب القلوب وآلامها؟!

وقد جعل الله سبحانه للحسنات والطاعات آثاراً عبوبة لذيذة طيبة. لذتها فوق لذة المعصية بأضعاف مضاعفة. لا نسبة لها إليها. وجعل للسيئات والمعاصى آلاماً وآثاراً مكروهة، وحزازات تربي على لذة تناولها بأضعاف مضاعفة. قال ابن عباس «إن للحسنة نوراً في القلب، وضياء في الرجه، وقوة في البدن. وزيادة في الرزق، ومحة في قلوب الخلق. وإن للسيئة سواداً في الرجه، وظلمة في المقلب ووهنا في البدن. ونقصا في الرزق، وبغضة في قلوب الخلق» وهذا يعرفه صاحب البصيرة، ويشهده من نفسه ومن غيره.

فما حصل للعبد حال مكروهة قط إلا بذنب. وما يعفوالله عنه أكثر. قال الله تعالى (٢ ٤: ٣٠ وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. ويعفو عن كثير) وقال لخيار خلقه وأصحاب نبيه (٣: ١٦٥ أوّلَمّا أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم: أنى هذا؟ قل هو من عند أنفسكم) وقال (٤: ٧٩ ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك).

والمراد بالحسنة والسيئة هنا: النعم والمصائب التي تصيب العبد من الله. ولهذا قال «ما أصبك» ولم يقل: ما أصبت.

فكل مقص وبلاء وشرق الدبيا والآخرة. فسببه الذنوب، وعمالفة أوامر الرب، فليس في المعالم شر قط إلا الذنوب وموجباتها.

وَآثَار الحسنات والسيئات في القلوب والأبدان والأموال: أمر مشهود في العالم. لا ينكره ذو عقل سليم. بل يعرفه المؤمن والكافر، والبر والفاجر.

وشهود العبد هذا فى تفسه وفى غيره، وتأمله ومطالعته: مما يقوى إيمانه بما جاءت به الرسل، وجالثواب والعقاب. فإن هدا عدل مشهود محسوس فى هذا العالم. ومثوبات وعقوبات عاجلة، دالمة على ما هو أعظم منها لمن كانت له بصيرة. كما قال بعض الناس: إذا صدر منى دنب ولم أبداره. ولم أبداركه بالتوبة: انتظرت أثره السيء. فإذا أصابنى اوقوقه أو دونه كما حسبت: أكثرت قول: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمداً رسول الله. و يكون ذلك من شواهد الإيمان وأدلته. فإن الصادق متى أخبرك أنك إذا فعلت كذا وكذا رقب عليه من المكروه كذا وكذا. فجعلت كلما فعلت شيئاً من ذلك وحصل لك ما قال من المكروه، لم تزدد إلا علما بصدقه و بصيرة فيه. وليس هذا لكل أحد. بل أكثر الناس تَرين الذنوب على قلبه. فلا يشهد شيئاً من ذلك ولا يشعر به ألبتة.

وإنما يكون هذا لقلب فيه نور الإيمان وأهوية الذنوب والمعاصى تعصف فيه. فهويشاهد هذا وهذا. ويرى حال مصباح إيمانه مع قوة تلك الأهوية والرياح. فيرى نفسه كراكب البحر عند هيجان الرياح، وتقلب السفينة وتكفّنها ولا سيما إذا انكسرت به وبقى على لوح تلعب به الرياح. فهكذا المؤمن يشاهد نفسه عند ارتكاب الذنوب، إدا أريد به الحير، وإن أريد به غير ذلك فقله في واد آخر.

ومتى انفتح هذا الباب للعبد: انتفع بمطالعة تاريخ العالم، وأحوال الأمم. وعريات الخلق، بل انتفع بمجريات أهل رمانه وما يشاهده من أحوال الناس وفهم حينئذ معى قوله تعالى (١٣٠ قسم أفسمن هو قائم على كل نفس بما كسبت) وقوله (٣: ١٨ شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائماً بالقسط. لا إله إلا هو العزيز الحكيم) فكل ما تراه في الوجود من شر وألم وعقوبة وجدب، ونقص في نفسك وفي غيرك من فهومن قيام الرب تعالى بالقسط. وهو عدل الله وقسطه، وإن أجراه على يد ظالم. فالمسلط له أعدل العادلين، كما قال تعالى لمن أمسد في الأرض (١٧): ٥ بعثنا عليكم عباداً لنا أولى بأس شديد فجاسوا خلال الديار.

فالذنوب مثل السموم مضرة بالدات. فإن تداركها من سقى بالأدوية المقاومة لها، وإلا قهرت القوة الإيانية، وكان الهلاك. كما قال بعض السلف «المعاصى بريد الكفر، كما أن الحمى بريد الرت».

فشهود العبد نقص حاله إذا عصى ربه، وتغير القلوب عليه، وجفولها منه، وانسدادالاً بواب في وجهه، وتوعر المسالك عليه، وهوانه على أهل بيته وأولاده وزوجته وإخوانه، وتطلبه ذلك حتى يعلم من أين ألى؟ ووقوعه على السبب الموحب لذلك: بما يقوى إيمانه. فإن أقلع و باشر الأسباب التى تفضى به إلى ضد هذه الحال ، رأى العربعد الذل، والفنى بعد الفقر، والسرور بعد الحزن، والأمن معد الحوف، والقوة في قلبه بعد صعفه و وهنه \_ ازداد إيماناً مع إيمانه. فتقوى شواهد الإيمان في قلبه و براهينه وأدلته في حال معصيته وطاعته. فهذا من الذين قال الله فيهم (٣٦٠ الكيمان في عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون).

وصاحب هذا المشهد متى تبصر فيه، وأعطاه حقه: صار من أطباء القلوب العالمين مدائها ودوائها. فنمعه الله في نفسه. ونفع به من شاء من خلقه. والله أعلم.

### ومشهد الرحمة

فإن العبد إذا وقع فى الذنب خرج من قلبه تلك العلظة والقسوة، والكيفية الغضبية التى كانت عنده لمن صدر منه ذنب، حتى لو قدر عليه لأهلكه، ورعا دعا الله عليه أن يهلكه و يأخذه، عضباً منه لله، وحرصاعلى أن لا يعصى. فلا يجد فى قلبه رحمة للمدنبين الحاطئين. ولا يراهم إلا بعين الاحتقار والازدراء. ولا يذكرهم إلا بلسان الطعن فيهم، والعيب لهم والذم. فإذا جرت عليه المقادير ونحلى ونفسه استغاث الله والتجأ إليه. وقلمل بين يديه تململ السليم، ودعاه دعاء المضطر. فتبدلت تلك الغلطة على المذنبين رقمة. وتلك القساوة على الخاطئين رحمة وليناً مع قيامه بحدود الله. وتَبَدَّلُ دعاؤه عليهم دعاء لهم. وحعل لهم وظيفة من عمره. يسأل الله أن يغفر لهم.

فما أنفعه له من مشهد! وما أعظم جدواه عليه. والله أعلم.

### ومسكن .... هذا العاجز!

ثم يشهد الصعف، وأنه أعجر شيء عن حفظ نفسه وأضْعَفهُ، وأنه لا قوة له ولا قدرة ولا حول إلا بر مه. فيشهد المسعف، وأنه كريشة مُلقاة بأرص فلاة تُقلبها الرياح بميناً وشمالاً. و يشهد نفسه كراكب سفينة في المنحر تهيج بها الرياح وتتلاعب بها الأمواج، ترفعها تارة. وتخفضها تارة أخرى. تجرى عليه أحكام القدر. وهو كالآلة طريحاً بين يدى وَليه، ملقى ببابه، واصعا خَده على قرَى أعتابه، لا يملك لنفسه ضراً ولا نفعا، ولا موتا ولا حياة ولا نشوراً. ليس له من نفسه إلا

الجمه الطلم وآثارهما ومقتضياتهما. فالهلاك أدنى إليه من شراك نعله كشاة ملقاة بين الذئاب والسباع. لا يردها عنها إلا الراعى. فلوتخلّى عنها ظرفة عين لتقاسموها أعضاء.

و كنا حال العبد ملقى بين الله وبين أعدائه، من شياطين الإس والجن فإن حماه منهم و كنا منهم عنه لم يجدوا إليه سبيلا. وإن تخلى عنه ووَكله إلى نفسه طرفة عين لم ينقسم عليهم، بل هو تصيب من ظَفَر به منهم.

وقى هذا المشهد يعرف نفسه حقاً، و يعرف ربه. وهذا أحد التأو يلات للكلام المشهور «من عرف ربه» وليس هذا حديثاً عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن يمكن تأو يلات:

أحدها: أن من عرف نفسه بالضعف عرف ربه بالقوة. ومن عرفها بالعجز عرف ربه بالقوة. ومن عرفها بالعجز عرف ربه بالقدرة. ومن عرفها بالخلل. عرف ربه بالعلم. فإن الله سبحانه استأثر بالكمال المطلق، والحمد والثناء، والمجد والفتى. والعبد فقير ناقص عتاج. وكلما ازدادت معرفة العبد بنقصه وعيبه وفقره وذله وضعفه: ازدادت معرفة الربه بأوصاف كماله.

التأويل الثاني: أن من نظر إلى تقسه ومافيها من الصفات المدوحة من القوة والإرادة والكلام والمشيئة والحياة، عرف أن من أعطاه ذلك وخلقه فيه أولى به. فمعطى الكمال أحق بالكمال. فكيف يكون العبد حياً متكلماً سميعاً بصيراً مريداً عالما، يفعل باختياره، ومَنْ خَلقه وأوجده لا يكون أولى بذلك منه؟ فهذا من أعظم المحال. بل مَنْ حعل العبد متكلما أولى أن يكون هو متكلما ومن جعله حياً عليما سميعاً بصيراً فاعلاً قادرا، أولى أن يكون كذلك.

قالتأو يل الأول من باب الضد. وهذا من باب الأولوية.

والتأويل الثالث: أن هذا من باب النفي. أي كما أنك لا تعرف نفسك التي هي أقرب الأشياء إليك. فلا تعرف حقيقتها، ولاماهيتها ولاكيفيتها. فكيف تعرف ربك وكيفية صفاته؟.

والمقصود: أن هذا المشهد يُترِّفُ العبد أنه عاحز ضعيف. فتزول عنه رعونات الدعاوى، والإضافات إلى نفسه، و يعلم أنه ليس له من الأمر شيء، إن هو إلا محض القهر والعجز والضعف.

### • استشعار الافتقار لله

شم مشهد الذل، والانكسار، والخضوع، والافتقار للرب جل جلاله. فيشهد في كل ذَّرِّةٍ من

ذَرَّاته الباطنة والطاهرة: ضرورة تامة، وافتقاراً تاماً إلى ربه ووليه، ومن بيده صلاحه وفلاحه، وهداه وسعادته. وهذه الحال التي تحصل لقلبه لا تنال العبارة حقيقتها. وإنما تدرك بالحصول، فيحصل لقلبه كشرة خاصة لايشبهها شيء. بحيث يرى نفسه كالإناء المرضوض تحت الأرجل، الذي لاشيبىء فيه، ولا به ولا مه، ولا فيه منفعة، ولايرغب في مثله. وأمه لايصلح للانتفاع إلا بحبر جديد من صانعه وقيمه. فحيئذ يستكثر في هذا المشهد ما من ربه إليه من الخير. ويرى أنه لا يستحق قليلاً منه ولا كثيراً. فأي خير ناله من الله استكثره على نفسه. وعلم أن قدره دونه، وأن رحة ربه هي التي اقتضت ذكره به، وسياقته إليه. واستقل ما من نفسه من الطاعات لربه، ورآها ــ ولوساوت طاعات الشقلين ــ من أقل ما ينبغي لربه عليه. واستكثر قليل معاصيه وذوبه، فإن الكثرة التي حصلت لقلبه أوجبت له هذا كله.

فما أقرب الجبر من هذا القلب المكسور! وما أدنى النصر والرحمة والرزق منه! وما أنفع هذا المشهد له وأجداه عليه! وذرة من هذا وتفس منه أحب إلى الله من طاعات أمثال الجبال من المديني بأعماهم وعلومهم وأحوالهم . وأحب القلوب الى الله سبحانه : قلب قد تمكنت منه هذه الكسرة. وملكته هذه الذلة . فهو ناكس الرأس بين يدي ربه . لايرفع رأسه إليه حياء وخجلا من الله .

قيل لبعض العارفين: أيسجد القلب؟ قال: نعم يسجد سجدة لايرفع رأسه منها إلى يوم اللقاء . فهذا سجود القلب.

فقلب لا تباشره هذه الكسرة فهو غير ساجد السجود المراد منه. وإذا سجد القلب لله \_ هذه السجدة العظمى \_ سجدت معه جميع الجوارح. وعنا الوجة حينئذ للحى القيوم. وخشع الصوت والجوارح كلها. وذل العبد وخضع واستكان، ووضع خده على عتبة العبودية، ناظراً بقلبه إلى ربه ووليه نظر الذليل الى العزيز الرحيم. فلا يُرى الا متملقاً لربه، خاضعاً له، ذليلاً مستعطفاً له. يسأله عطفه ورحمته. فهو يترضى ربه كما يترضى المحب الكامل المحبة عبوبه المالك له. الذي لاغنى له عنه. ولابد له منه. فليس له قم غير استرضائه واستعطافه. لأنه لاحياة له ولافلاح إلا في قربه ورضاه عنه، وعبته له، يقول: كيف أغضِب مَنْ حياتي في رضاه؟ وكيف أعدل عمن سعادتي وفلاحي وفوزي في قربه وحه وذكره؟.

وصاحب هذا المشهد: يشهد نفسه كرجل كان في كنف ابيه يغذوه باطيب الطعام والشراب واللباس، ويربيه أحسن التربية، ويرقيه على درجات الكمال أتم ترقية. وهو القَيِّم بمصالحه كلها. فبعثه أبوه في حاجة له. فخرج عليه في طريقه عدو فأسره وكَتَّفه وشَدَّه وَثاقا. ثم ذهب به إلى بلاد الأعداء فسامه سوء العذاب. وعامله بضد ما كان أبوه يعامله به. فهو يتذكر تر بية والده وإحسانه إليه الفّيّنة بعد الفينة. فتهيج من قلبه لواعج الحسرات كلما رأى حاله و يستذكر ماكان عليه وكل ماكان فيه. فينا هو في أسر عدوه يسوم سوء العذاب، و يريد نَحْوه في آخر الأمر. إذ حانت منه التفاتة إلى ديار أبيه. فرأى أباه منه قريبا. فسعى إليه. وألقى نفسه عليه، وانطرح بين يديه. يستنيث: يا أبتاه، يا أبتاه، يا أبتاه! انظر إلى ولدك وماهو فيه. ودموعه تسستيق على خديه، قد اعتنقه والتزمه، وعدوه في طلبه، حتى وقف على رأسه. وهو ملتزم لوالله مسك به. فهل تقول: إن والده يسلمه مع هذه الحال إلى عدوه، ويخلى بينه و بينه؟ فما الظن بهن همو أرحم بعبده من الوالد بولده، ومن الوالدة بولدها؟ إذا فَرَّ عمد إليه، وهرب من عدوه إليه، وألمقى بنفسه طريحاً بعابه. يُمرِّع خَدَه في ثَرى أعتابه باكيا بين يديه، يقول: يارب، يارب، ارحم من لاراحم له سواك، ولاناصر له سواك، ولامؤوى له سواك، ولامنيث له سواك. مسكينك من لاراحم له سواك، ومرجيك. لاملحاً له ولا منجا له منك إلا إليك. أنت معاذه و بك

يامن ألوذ به فيما أؤمله ومن أعوذ به مما أحاذره لايّحبُر الناس عظما أنت كاسره ولايهيضون عظما أنت جابره

فإذا استبصر في هذا المشهد، وتمكن من قلبه. وباشره وذاق طعمه وحلاوته ترقًى منه إلى مشهد العمودية والمحبة، والشوق إلى لقائه، والابتهاج به، والنرح والسروربه، فتقرَّبه عينه، ويسكن إليه قلبه. وتطمئن إليه جوارحه و يستولى ذكره عل لسان عبه وقلبه. فتصير خطرات المحبية مكان خطرات المعصية. وإرادات التقريب إليه وإلى مرضاته، مكان إرادة معاصيه ومساخطه، وحركات اللسان والجوارح بالطاعات، مكان حركاتها بالمعاصي. قد امتلاً قلبه من عبته. ولمج لسانه بذكره. وانقادت الجوارح لطاعته. فإن هذه الكسرة الخاصة لها تأثير عجيب في المحبة لايعبر عنه.

ويحكى عن بعض العارفين ، أنه قال: دخلت على الله من أبواب الطاعات كلها . فما دخلت من باب إلا رأيت عليه الزحام . فلم أتمكن من الدخول ، حتى حثت باب الذل والافتقار . فإذا هو أقرب باب إليه وأوسعه . ولامزاحم فيه ولامموق . فما هو إلا أن وضمت قدمى في عتبته . فإذا هو سبحانه في أحذ بيدى وأدخلني عليه .

وكان شبيخ الإسلام ابن تيمية رضى الله عنه يقول: من أراد السعادة الأبدية، فليازم عتبة العبودية.

وقال بعض العارفين: لاطريق أقرب إلى الله من العبودية.

والقصد: أن هده الذلة والكسرة الحاصة تدخله على الله، وترميه على طريق المحبة. فيفتح

له منها باب لايفتح له من غير هذه الطريق. وإن كانت طرق سائر الأعمال والطاعات تفتح للعبد أبنواباً من المحبة. لكن الذي يفتح منها من طريق إلذل والانكسار والافتقار وازدراء النفس، ورؤيتها بعين الضعف والعجز والعيب والنقص والذم، بحيث يشاهدها ضيعة وعجزا، وتفريطا وذنبا وخطيئة: نوع آخر وفتح آخر. والسالك مهذه الطريق غريب في الناس، وهم في واد وهو في واد . فالله المستعان. وهو خير الغافرين.

وهذا الذي حصل له من آثار محبة الله له ، وفرحه بتوبة عبده . فإنه سبحانه يحب التوامين ، و يفرح بتوسهم أعظم فرح وأكمله.

فكلما طالع العبد منن ربه سبحاته عليه قَبْلَ الذنب ، وفي حال مواقعته ، و بعده ، و برَّه به وحلمه عنه ، وإحسانه إليه : هاجت من قلبه لواعج عبته والشوق إلى لقائه فإن القلوب مجبولة على حب من أحسن إليها . وأى إحسان أعظم من إحسان من يبارزه العبد بالمعاصي ، وهويُبيدُ ، بعامله بألطافه ، و يُشبل عليه ستره ؟

ولنقتصر على هذا القدر من دكر «التوبة» وأحكامها وثمراتها . فإنه ما أطيل الكلام فيها إلا لفرط الحاجة والصرورة إلى معرفتها ، ومعرفة أحكامها ، وتفاصيلها ومسائلها . والله الموفق لمراعاة ذلك . والقيام به عملا وحالا . كما وفق له علماً ومعرفة . فما خاب من توكل عليه . ولاذ به ولجأ إليه . ولاحول ولاقوة إلا بالله .

# مَنْ اللَّهُ اللَّ

قد علمت أن من نزل في منزلة «التوبة» وقام في مقامها نزل في جميع منازل الإسلام. فإن «الشوبة» الكاملة متضمنة لها , وهي مندرجة فيها . ولكن لابد من إفرادها بالذكر والتفصيل. تبييناً لحقائقها وخواصها وشروطها .

قإذا استقرت قدمه في منزل «التوبة» نزل بعده منزل «الانابة» وقد أمر الله تعالى بها في كتابه . وأثنى على خليله بها، فقال (٣٩: ٤ ه وأنيبوا إلى ربكم) وقال (٢٥: ١١ إن إبراهيم لحليم أوّاه صنيب) وأخبر أن آياته إنما يتبصر بها و يتذكر أهل الإنابة. فقال (١: ٥٠ - ٨ أفلم يتنظروا إلى السماء قوقهم كيف بنيناها وزيناها؟ \_ إلى أن قال \_ تبصرةً وذكرى لكن عبد منيب) وقال تعالى (١: ٤٠٠ هو الذي يُريكم آياته و يُنزَل لكم من السماء رزقاء وهايتذكر إلا من بنيب) وقال تعالى (٣٠: ٣١ عنيس إليه واتقوه. وأقيموا الصلاة \_ الآية)

قد «منيبين» متصوب على الحال من الضمير المستكن في قوله «فأقم وجهك» لأن هذا الحساب له ولأمته. أي أقم وجهك أنت وأمتك منيبين إليه. تظيره قوله (١:١٥ يا أيها النبي إذا طلقتم النساء) ويجوز أن يكون حالاً من المفعول في قوله «فطر الناس عليها» أي فطرهم منيبين إليه. فلوخلوا وفطرهم لما عقلت عن الإنابة إليه. ولكنها تعول وتنفير عما فطرت عليه. كما قال صلى الله عليه وسلم «ما من مولود إلا يولد على الفطرة سوفي رواية: على اللة سحتى يعرب عنه لسانه». وقال عن نبيه داود (٣٨: ٢٤ فاستغفر ربه وخر راكما وأفاب) وأخبر أن ثوابه وجنته لأهل الخشية والإنابة. فقال (١٠٥: ٣١ سـ ٣٤ وأزلفت الجنة للمتقبن غير بعيد هذا ما توعدون لكل أوّاب حفيظ \* من خشى الرحمن بالغيب وجاء بقلب هنب \* الخيلوها بسلام) وأخبر سسحانه أن الشرى منه إما هي لأهل الإنابة . فقال (١٧:٣٩ الله لهم البشرى).

و «الإيابة» إيابتان: إنابة لربوبيته . وهي إيابة المخلوقات كلها . يشترك فيها المؤمن والكامر، والبر والفاجر . قال الله تعالى (٣٣:٣٠ واذا مس الناس ضُرَّدعوا ربهم منيبين إليه) فهذا عام في حق كل داع أصابه ضر. كما هو الواقع . وهذه «الإنابة» لا تستازم الإسلام، مل تجامع الشرك والكفر. كما قال تعالى في حق هؤلاء (٣٣:٣٠، ٣٤ ثم إذا أذاقهم منه رحمة إذا فريق منهم بربهم يشركون \* ليكفروا بما آنيناهم) فهذا حالمم بعد إنابتهم.

و «الإنابة» الثانية هي إنابة أوليائه. وهي إنابة لإلهيته، إنابة عبودية وعمة.

وهي تتضمن اربعة أمور: مجبته، والخصوع له، والإقبال عليه، والإعراض عما سواه . فلا

يستحق اسم «المنيب» الا من اجتمعت فيه هذه الأربع . وتفسير السلف لهذه اللفظة يدور على ذلك.

وفي اللفظة معنى الإسراع والتقدم. و «المنيب» إلى الله: المسرع إلى مرضاته، الراجع إليه كل وقت: المتقدم إلى محابه. وهي في اللغة: الرجوع. وهي ههنا الرجوع إلى الحق.

قال الشيخ المروي:

«وهي ثلاثة أشياء: الرجوع إلى الحق إصلاحا، كما رحم إليه اعتذارا. والرجوع إليه وفاء، كما رجع إليه اعتذارا. والرجوع إليه وفاء، كما رجع إليه عهدا. والرجوع إليه حالا، كما رجعت إليه إحابة». أي لما كان التائب قد رجع إلى الله بالاعتذار والإقلاع عن معصيته، كان من تتمة ذلك: رجوعه إليه بالاجتهاد، والصح في طاعته. كما قال (٢٠:٧٠ إلا من تاب وآمن وعمل عملاً صالحاً) وقال (٢:٠١٠ إلا الذين قابوا وأصلحوا) فلا تنفع توبة وبطالة. فلابد من توبة وعمل صالح: ترك كما يكره، وفعل لا يحب، تُخل عن معصيته. وتحل طاعته.

وكذلك الرجوع إليه بالوفاء بعهده، كما رجعت إليه عند أخذ العهد عليك. فرجعت إليه بالدخول تحت عهده أولا. فعليك بالرجوع بالوفاء بما عاهدته عليه ثانياً. والدين كله: عهد ووفاء. فإن الله أخذ عهده على جميع المكلفين بطاعته. فأخذ عهده على انبيائه ورسله على لسان ملائكته، أو منه إلى الرسول بلا واسطة كما كلّم موسى. وأخذ عهده على الأمم بواسطة الرسل. وأخذ عهده على الجهال بواسطة العلماء. فأخذ عهده وعلى هؤلاء بالتعلم. وعلى هؤلاء بالنعم. ومدح المرفين بعهده. وأخبر بما لهم عنده من الأجر، فقال (٤٨٠٠١ ومن أوفى بما عاهد علية الله فسيؤتيه أجراً عظيما) وقال (٧١:٣٣ وأوفوا بالمهد إن العهد كان مسؤولا) وقال (١٠١٠٥ وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم) وقال (١٧٠٠ والموفون بعهدهم إذا عاهدوا). وهذا يتناول عهودهم مع الخلق.

وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم: أن من علامات النفاق «الغدر بعد العهد». فـما أناب الى الله من خان عهده وغدر به. كما أنه لم يُنِبُ إليه من لم يدخل تحت عهده . فالإنابة لا تتحقق إلا بالتزام العهد والوفاء به.

وقوله «والرجوع إليه حالا. كما رجعت إليه إجابة».

أي هو سبحانه قد دعاك فأجبته بلبيك وسعديك قولا . فلا بد من الاجابة حالا تُصَدِّق به المقال. فإن الأحوال تصدق الأقوال أوتكذبها . وكل قول فلصدقه وكذبه شاهد من حال قائله . فكسما رجعت الى الله اجابة بالمقال . فارجع اليه اجابة بالحال . قال الحسن : ابن آدم : لك قول وعمل . وعملك أولى بك من قولك . ولك سريرة وعلانية . وسريرتك أمْلَكُ بك من علانيتك .

# ورجوع الاصلاح

قال «وإنما يستقيم الرجوع إليه إصلاحاً بثلاثة أشياء: بالخروج من التبعات. والتوجع للغشرات. واستدراك الفائتات».

والحروح من التبعات: هو مالتوبة من الدنوب التي س العبد و مين الله. وأداء الحقوق التي عليه للخلق.

ثم أن يتوجع لعثرته إذا عثر، فيتوجع قلمه و ينصدع. وهذا دليل على إنابته الى الله. ىخلاف من لايتألم قلبه، ولاينصدع من عثرته. فإنه دليل على فساد قلبه وموته.

وأيصاً أن يتوجع لعثرة أخيه المؤمل إذا عشر حتى كأنه هو الذي عشر بها ولايشمت به. فهو دليل على رقة قلبه وإنابته.

و يكم لذلك باستدراك الفائتات: وهو استدراك مافاته من طاعة وقربة بأمثالها، أو خير. منها ولاسيما في بقية عمره، عند قرب رحيله إلى الله. فبقية عمر المؤمن لاقيمة لها. يستدرك بها مافت. و تُحيي بها ما أمات.

### • الرجوع وفاء بالعهد

قال «وإنما يستقيم الرجوع اليه عهداً: بثلاثة أشياء. بالخلاص من لدة الذنب. و مترك الاستهانة بأهل الغفلة، تخوفاً عليهم، مم الرحاء لنفسك. و بالاستقصاء في رؤية علة الخدمة».

فان العبد إذا صَفَتُ له الإمامة إلى ربه تخلص من الفكرة في لذة الذب. وعاد مكانها ألماً وتوحياً لذكره ، والفكرة فيه . فما دامت لذة الفكرة فيه موحودة في قلمه ، فإمانته غير صافية.

فإن قيل: أي الحالين أعلى؟ حال من يجد لدة الذنب في قلم، فهو يجاهدها لله، و يتركها من خوقه ومحمته وإحلاله أو حال من مانت لذة الذنب في قلبه وصار مكانها ألما وتوجعاً وطمأنينة إلى ربه، وسكوناً إليه، والتذاذأ بحبه، وتنعماً مذكره؟.

قيل : حال هذا أكمل وأرفع. وغاية صاحب المجاهدة: أن يجاهد نفسه حتى يصل إلى مقام هــا ومنزلته، ولكمه يتلوه في المنرلة والقرب ومنوط به.

فإن قيل : فأين أجر مجاهدة صاحب اللذة، وتركه محابّه لله، وإيثاره رضا الله على هواه ؟! و سهدًا كان النوع الإنساني أفضل من النوع الملكي عند أهل السنة وكانوا خير النرية. والمطمئن قد استراح من ألم هذه المجاهدة وعوفي منها. فبيسهما من التعاوت مانين درحة المعاقى والمبتلى.

قبيل: السفس لها ثلاثة أحوال: الأمر بالذنب، ثم اللوم عليه والندم منه، ثم الطمأنينة إلى

ربها والإقبال بكليتها عليه. وهذه الحال أعلى أحوالها، وأرفعها وهي التي يشمر إليها المجاهد، وما يحصل له من ثواب مجاهدته وصبره فهو لتشميره إلى درجة الطمأنينة إلى الله. فهو بمنزلة راكب القضار، والمهامه والأهرال، ليصل إلى البيت فيطمئن قلبه برؤيته والطواف به. والآخر بمنزلة من هو مشغول به طائفاً وقائماً، وراكعاً وساجداً. ليس له التفات إلى غيره. فهذا مشغمه علائمة ما وذاك بالوسيلة. وكل له أجر، ولكن بين أجر العايات وأجر الوسائل بَوْن.

وما يحصل للمطمئن من الأحوال والعبودية والإيمان فوق ما يحصل لهذا المجاهد نفسه في ذات الله، وإن كان أكثر عملا، فقدر عمل المطمئن المنيب مجملته وكيفيته أعظم، وإن كان هذا المجاهد أكثر عملا. وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. وما سبق الصديق الصحابة بكثرة عمل. وقد كان فيهم من هو أكثر صياماً وحجاً وقراءة وصلاة منه. ولكن بأمر آخر قام بقلبه، حتى إن أهضل الصحابة كان يسابقه ولايراه إلا أمامه.

ولكن عبودية مجاهد نفسه على لذة الذنب والشهوة قد تكون أشق. ولايلزم من مشقتها تغضيلها في الدرجة. فأفضل الأعمال الإيمان بالله. والجهاد أشق منه وهو تاليه في الدرجة. ودرحة الصديقين أعلى من درجة المجاهدين والشهداء.

# • وَجَل ... دون يأس

ومن علامات الإنابة: ترك الاستهانة بأهل الغفلة والخوف عليهم، مع فتحك باب الرجاء لم فسلك. فترجو لنفسك الرحة، وتخشى على أهل الغفلة النقمة، ولكن آرمج لمم الرحمة، وآخش على نفسك النقمة. فإن كنت لابد مستهيئاً بهم ماقتاً لهم، لامكشاف أحوالهم لك، ورؤية ماهم عليه. وكن لنفسك أشد مقتاً منك لهم، وكن أرجى لهم لرحمة الله منك لنفسك.

قال بعض السلف: لن تفقه كل الفقه حتى تمقت الناس في ذات الله، ثم ترجع الى نعسك وتكون لها أشد مقتاً.

وهذا الكلام لايفقه معناه إلا الفقيه في دين الله. فإن من شهد حقيقة الخلق، وعجرهم وضعمهم وتقصيرهم، بل تفريطهم، وإضاعتهم لحق الله، وإقبالهم على غيره، وبيعهم حظهم من الله بأبخس الثمن من هذا العاحل الفانى — لم يجد بدأ من مقتهم . ولايكنه غير ذلك ألبتة. ولكن ادا رجع إلى مسمه وحاله وتقصيره، وكان على بصيرة من ذلك: كان لنفسه أشد مقتاً واستهائة. فهذا هو الفقيه.

وأما الاستقصاء في رؤية علل الحدمة: فهو التفتيش عما يشوبها من حظوظ النفس، وتمييز حق الرب مسها من حظ السفس. ولعل أكثرها ــ أوكلها ــ أن تكون حظاً لنفسك وأنت

لا تشعر.

فلا إله إلا الله. كم في النفوس من علل وأغراض وحظوظ تمنع الأعمال: أن تكون لله خالصة، وأن تصل إليه؟ وإن العبد ليعمل العمل حيث لايراه بشر ألبتة، وهو غير خالص لله. ويعمل العمل والعيون قد استدارت عليه نطاقا، وهو خالص لوجه الله. ولايميز هذا إلا أهل اليصائر وأطياء القلوب العالمون بأدوائها وعللها.

فبين العمل وبين القلب مسافة. وفي تلك المسافة قطّاع تمنع وصول العمل الى القلب. فيكون السرجل كثير العمل وما وصل منه الى قلبه عبة ولاخوف ولارجاء، ولارهد في الدنيا ولارغبة في الآحرة. ولانور يفرق به بين أولياء الله وأعدائه، وبين الحق والباطل، ولاقوة في أمره. فلو وصل أثر الأعمال إلى قلبه لاستنار وأشرق. ورأى الحق والباطل. وميز بين أولياء الله واعدائه، ووحب له ذلك المريد من الأحوال.

ثم بين القلب وبين الرب مسافة. وعليها قطاع تمنع وصول العمل إليه، من كبر وإعجاب و دلال، ورؤية العمل، ونسيان المنة. وعلل حفية لو استقصى في طلبها لرأى العجب. ومن رجمة السه تعالى: سترها على أكثر العمال، إد لورأوها وعاينوها لوقعوا فيما هو أشد مها، من اليأس و مقنوط والاستحسار، وترك العمل، وخود العزم، وفتور الممة. ولهدا لما ظهرت «رعاية» أبي عسدائله الحارث بن أسد المحاسبي واشتغل بها العباد عطلت منهم مساجد كانوا يعمرونها د معادة. والطبيب الحاذق يعلم كيف يطب النفوس. فلا يعمر قصراً و يهدم مصراً.

# • ولابد من حال يصدق المقال

وإنما يستقيم الرجوع إليه حالا بثلاثة أشياء: بالإياس من عملك. وبمعاينة اصطرارك، ورؤية لطعه بك

فتيأس من النجاة معملك. وترى النجاة إنما هي مرحمته تعالى وعمله وفضله، كما في الصحيح عس النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال «لن ينجى أحداً منكم عمله. قالوا: ولا أنت يارسول الله؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل».

واما معاينة الاضطرار : فانه اذا أيس من عمله : شهد أن الله عز وحل غني مالذات ، فان العسى وصف ذاتي للرب، والنقر والحاجة والصرورة وصف ذاتي للعبد.

قال شيخ الاسلام ابن تيمية قدس الله روحه:

والفقر لى وصف دات لارم أبدأ 💎 كما الغنى أبداً وصف له ذانى

وعلى العبيد بعد دلك أن ينظر إلى الطاف الله ، و يعلم أن كل ماهوفيه وما يرجوه وماتقدم له: نطف من الله به، ومنة مَنَّ بها عليه، وصدقة تصدق بها عليه بلا سبب منه. أد هو المحس مالسب والمسبد، والأمر له من قبل ومن بعد ، وهو الأول والآحر، لا اله عيره، ولارب سواه

# «» مَنْزِلْتُلْقَاتُ ؟ نَانِلْتُلْقَاتُ؟

ثم يسزل القلب مرل «التذكر» وهو قرين الإمامة. قال الله تعالى (٤٠ : ١٣ وها يتذكر الا من ينيب) وقال (٥٠: ٨ تبصرة وذكرى لكل عبد منيب) وهو من خواص أولى الألباب. كما قال تعالى (١٣: ٢١ إما يتذكر أولو الألباب) وقال تعالى (١: ٢٦٩ وما يَذَكر أولو الألباب) وقال تعالى (١: ٢٦٩ وما يَذَكر إلا أولو الألباب).

و «التذكر» و «التفكر» منزلان يشران أبواع المعارف، وحقائق الإيد، والإحسان. والعارف لا يزال يعبود بتفكره على تذكره، و تذكره على تفكره، حتى يفتح قعل قلبه بإدن المستاح العليم. قال الحس البصرى: ما رال أهل العلم يعودون بالتذكر على التفكر، و بالتفكر على التفكر، و بالتفكر

و «استدكر» تسمعل من الذكر. وهوضد النسيان, وهو حصور صورة المدكور العلمية في القلم. واحتير له مناء التفعل، لحصوله بعد مهلة وتدرج. كالتبصر والتعهم والتعلم.

ومنزلة «التدكر» من «التفكر» منزلة حصول الشيء المطلوب بعد التعتبش عليه. ولهذا كاست آبات الله المتلوة والمسهودة و كُرى. كما قال في المتلوة (٤٤٠) ولقد آتينا موسى الهدى وأورثنا بني إسرائيل الكتاب. لهدى وذكرى لأولى الألباب) وقال عن القرآل (٤٨:٦٩ وإنه لتدكرة للمتقين) وقال في آباته المشهودة (٥٥:٥ م أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. والأرض مددناها وألقيها فيها رواسى. وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج. تبصرة وذكرى لكل عبد منيب).

ف «التبصرة» آلة البصر، و «التدكرة» آلة الذكر. وقرن بينهما وجعلهم لأهل الإبانة في «التبصرة» آلة البصر، و «التدكرة» آلة الذكر. وقرن بينهما وجعلهم لأهل الإبانة لأن العمد إدا أباب إلى الله أبصر مواقع الآيات والعبر. فاستدل بها على ما هي آيات له. فزال عمد الإعراض بالإبابة، والعمى بالتبصرة، والغملة بالتذكرة. لأن التصرة توجب له حصول صورة المدلول في القلب بعد عفلته عنها. فترتيب المنازل الثلاثة أحس ترتيب، ثم إن كلا منها عد صاحه و يقويه و يشمره.

وقال تعالى فى آياته المشهودة (٥٠: ٣٦، ٣٧ وكم أهلكنا قبلهم من قَرْنِ هُمُ أَشَدُ منهم مطشأ. فنقبوا فى اللاد، هل من محيص؟ إن فى ذلك لذكرى لم كان له قلب أو ألفى السمع وهوشهيد).

والساس ثلاثة وحل قلبه ميت. فدلك الذي لا قلب له. فهذا ليست هذه الآية دكرى ف

الشانى: رجل له قلب حَيَّ مستعد، لكنه غير مستمع للآيات المتلوة، التى يخبر بها الله عن الآيـات المشهودة: إما لعدم ورودها، أو لوصولها إليه، ولكن قلبه مشغول عنها بغيرها. فهرغائب القلب ليس حاضراً. فهذا أيضاً لا تحصل له الذكرى، مع استعداده و وجود قلبه.

والشالث: رجل حيى القلب مستعد. تليت عليه الآيات. فأصغى بسمعه، وألتى السمع وأحضر قلبه. ولم يشغله بغير فهم ما يسمعه، فهو شاهد القلب. ملتي السعم. فهذا القسم هو الذي ينتفع بالآيات المتلوة والمشهودة.

فالأول: مِنزلة الأعمى الذي لا يبصر.

والثاني: بمنزلة البصير الطامح ببصره إلى غيرجهة المنظور إليه، فكلاهما لا يراه.

والشالث: بمنزلة البصير الذي قد حَدَّق إلى جهة المنظور، وأتبعه بصره. وقابله على توسط من البعد والقرب. فهذا هو الذي يراه.

فسيحان من جعل كلامه شفاء لما في الصدور

فإن قيل: فما موقع «أو» من هذا النظم على ما قررت؟

قيل فيها سر لطيف، ولسنا نقول: إنها بمعنى الواو. كما يقوله ظاهرية النحاة.

فاعلم أن الرجل قد يكون له قلب وَقَّاد، ملى عباستخراج العبر، واستنباط الحكم. فهذا قلبه يوقعه على التذكر والاعنبار، فإذا سمع الآيات كانت له نوراً على نور. وهؤلاء أكمل خلق الله. وأعظمهم إيماناً وبصيرة. حتى كأن الذي أخبرهم به الرسول مشاهد لهم.

فصاحب هذا القلب إذا سمع الآيات وفى قلبه نور من البصيرة: ازداد بها بوراً إلى نوره. فإن لم يكن للعبد مشل هذا القلب فألقى السمة وشهد قلبه ولم يغب حصل له التذكر أيضاً لم يكن للعبد مشل هذا القلب فألقى السمة وشهد قلبه ولم يغب حصل له التذكر أيضاً وموجباتها. وأهل الجنة سابقون مقر بون، وأصحاب يمن، وبينهما فى درجات التفضيل ما بينهما. حتى إن شراب أحد التوعين الضرف يطيب به شراب النوع الآخر وغزج به مزحا. قال الله تعالى شراب أحد النوعين الخين أوتوا العلم الذى أنزل إليك من ربك الحقية. ويهدى إلى صراط العزيز الحميد) فكل مؤمن يرى هذا. ولكن رؤية أهل العلم له لون، ورؤية غيرهم له لون آحر.

# وتفكر يقود الى صالح العمل

وأبنية التذكر ثلاثة: الانتماع بالعظة. والاستبصار بالعبرة. والظفر بشمرة المكرة. الاستفاع بـالـعـظـة: هـو أن يـقـدح في القلب قادح الحوف والرجاء. فيتحرك للعمل، طلباً للخلاص من الحوف، ورغـة في حصول المرجق. و «العظة» هي الأمر والنهي، المعروف بالترغيب والترهيب.

و «العظة» نوعان: عطة بالمسموع، وعظة بالمشهود. فالعطة بالمسموع: الانتفاع بما يسمعه من الهندى والرشد، والمنصائح التي جاءت على لسان الرسل وما أوحي إليهم. وكذلك الانتفاع بالعظة من كل ناصح ومرشد في مصالح الدين والدنيا.

و «العظة» بالمشهود: الانتفاع بما يراه ويشهده في العالم من مواقع العر، وأحكام القدر، وجاريه. وما يشاهده من آيات الله الدالة على صدق رسله.

وأما استصار العبرة: فهو زيادة البصيرة عما كانت عليه في منزل التمكر مقوة الاستحضار. لأن السندكر يعتقل المعابى التي حصلت بالتمكر في مواقع الآيات والعبر. فهو يظهر بها بالتفكر. وتستصفل له وتمحلي بالتذكر. فيقوى العزم على السير بحسب قوة الاستبصار. لأنه يوحب تحديد السفر فيما يحرك المطلب إذ الطلب فرع الشعور. فكلما قوى الشعور بالمحبوب اشتد سفر القلب الهيه. والتذكر له.

وأما الطفر بثمرة الفكرة: فهذا موضع لطيف.

وللعكرة شمرتان: حصول المطلوب تاماً بحسب الإمكان، والعمل بموجبه رعاية لحقه. فإن القلب حال التفكر كان قد كَلَّ بأعماله في تحصيل المطلوب. فلما حصلت له المعانى وتخمرت في القلب، واستراح العقل: عاد فتذكر ما كان حَصَّله وطالعه. فانتهج به وفرح به. وصحح في هذا المدزل ما كان فاته في مرل التعكر. لأبه قد أشرف عليه في مقام التذكر، الدى هو أعلى منه. فأخذ حينئذ في الشمرة المقصودة. وهي العمل بموجه مراعاة لحقه. فإن العمل الصالح: هو شمرة العلم الله عرفه، الدى هو ثمرة التعكر.

وإدا أردت فهم هدا بمثال حسى. فطالتُ المال ما دام حاداً في طلم، فهو في كلال وتعب. حسى إذا طفر به استراح مس كَدَّ الطلب. وقَدِمَ من سفر التحارة. فطالع ما حصله وأنصره. وصحح في هذا الحال ما عساه علط فيه في حال اشتغاله بالطلب. فإذا صح له و بردت غيمته لم، أخذ في صرف المال في وجوه الابتماع المطلوبة منه. والله أعلم.

### شروط الانتفاع بالعظة

وإنما ينتفع بالعطة بعد حصول ثلاثة أشياء; شدة الافتقار إليها. والعمى عن عيب الواعظ . وتدكر الوعد والوعيد.

إذ يستند افتقار العبد إلى العطة ــ وهي الترعيب والترهيب ــ إدا صعمت إنانته وتدكره، وإذ فمتى قو يت إنابته وتدكره. لم تشتد حاحته إلى التدكير والترغيب والترهيب، ولكن تكون

الحاجة منه شديدة إلى معرفة الأمر والمهي.

فالمنيب المتذكر: شديد الحاجة إلى الأمر والنهى، والمعرض الغافل شديد الحاجة إلى الترغيب والترهيب. والمعارض المتكبر: شديد الحاجة إلى المجادلة.

فجاءت هذه الشلاثة فى حق هؤلاء الثلاثة فى قوله (١٦: ١٢٥ ادع إلى سبيل ربك بالحكمة، والموعظة الحسنة. وجادهم بالتى هى أحسن) أطلق الحكمة، ولم يقيدها بوصف الحسنة. إذ كلها حسنة، ووصف الحسن لها ذاتى.

وأما «الموعظة» فقيدها بوصف الإحسان. إذ ليس كل موعظة حسنة.

وكذلك «الجدال» قد يكون بالتي هي أحسن. وقد يكون بغير ذلك. وهذا يحتمل أن يرحع إلى حال المجادل وغلظته، ولينه وحدته ورفقه. فيكون مأموراً بمجادلتهم بالحال التي هي أحسن.

ويحسمل أن يكون صفة لما يجادل مه، من الحجج والبراهين، والكلمات التي هي أحسن شيء وأبينه، وأدله على المقصود. وأوصله إلى المطلوب. والتحقيق: أن الآية تتناول النوعين.

وأما العمى عن عيب الواعظ: فإنه إذا اشتغل به حُرِم الانتفاع بموعظته. لأن النفوس محبولة على عدم الانتفاع بكلام من لا يعمل معلمه ولا ينتفع به.

ولأجل هذه النارة: قال شعيب عليه السلام لقومه (١١: ٨٨ وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه) وقال بعص السلف: إذا أردت أن يُقبل منك الأمر والهي: فإذا أمرت بشيء فكن أول المنتهين عنه. وقد قيل:

يا أيها الرجل المعلم غيره هلا لسفسك كان ذا التعليم؟ تصف الدواء لذي السقام من الضنى ومن الفسى تميي وأنت سقيم لا تَلْه عن خُلُق. وتأتى مثله عار عليك إدا فعلت ذميم ابدأ بنفسك ما نها عن غيها فهناك يُقبل ما تقول و يُقتدى بالقول مسك. و يسفع التعليم

**فالعمى عن عيب الواعط: من شروط تمام الانتفاع موعظته.** 

وأما تذكر الوعد والوعيد: فأن ذلك يوحب حشيته والحذر مه. ولا تنفع الموعطة إلا لم آمر مه، وخافه ورجاه. قال الله تعالى (١٠٣: ٣٠ إن فى ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة) وقال (١٠٠: ١٠ سَيَدُّكُر من يخشي) وقال (١٠٠: ١٠ سَيَدُّكُر من يخشي) وقال (١٠٠: ١٥ إنما أنت منذر من يخشاها) وأصرح من ذلك قوله تعالى (٥٠: ١٥ فذكر بالقرآن من يخاف وعيد) فالإيمان بالوعد والوعيد وذكره: شرط فى الانتفاع بالعطات والآيات والعبر. يستحيل حصوله بدويه.

### ه شروط استبصار العبرة

وإما تَسْتَبْصَر المبرة بثلاثة أشياء: بحياة المقل. ومعرفة الأيام. والسلامة من الأغراض. و «المبرة» هي الاعتبار. وحقيقتها: العبور من حكم الشيء إلى حكم مثله. فأذا رأى من قد أصابته محنة و بلاء لسبب ارتكبه، علم أن حكم من ارتكب ذلك السبب كحكمه.

وحياة العقل: هى صحة الإدراك. وقوة الفهم وجودته. وتحتق الانتفاع بالشيء والتضرربه. وهدو نور يخص الله به من يشاء من خلقه. وبحسب تفاوت الناس فى قوة ذلك النور وضعفه، ووجوده وعدمه، يقم تماوت أذهانهم وأفهامهم وإدراكاتهم. وسنته إلى القلب كنسبة النور الباصر إلى العن.

ومن تجريبات السالكين، التي جربوها فألفوها صحيحة: أن من أدمن «ياحي يا قيوم لا إله إلا أنت» أورثه ذلك حياة القلب والعقل.

وكان شيخ الإسلام ابن تيمية \_ قدس الله روحه \_ شديد اللهح بها جداً. وقال لى يوماً: لهذين الاسمين \_ وهما «الحي القيوم» \_ تأثير عظيم في حياة القلب.

وأما معرفة الايام: فبأن يعلم قصرها، وأنها أنفاس معدودة منصرمة. كل نَفَس منها يقابله آلاف آلاف من السنين في دار البقاء. فليس لهذه الأيام الحالية قط نسة إلى أيام البقاء. وهي كمدة المنام لمن له عقل حي وقلب واع. فما أولاه أن لا يصرف منها نفساً إلا في أحب الأمور إلى السه. فلو صرفه فيما لا ينفعه؟ فكيف إذا صرفه فيما لا ينفعه؟ فكيف إذا صرفه فيما عليه ربه؟ فالله المستعان ولا قوة إلا به.

وكذلك يتذكر أيام الله التى أمر رسله بتذكير أمهم بها. كما قال تعالى (١٤: ٥ ولقد أرسلنا موسى بآياتنا: أن أخرج فومك من الظلمات إلى النور. وذكرهم بأيام الله) وقد فسرت «أيام الله» بنعمه، وفسرت بنقمه من أهل الكفر والمعاصى. فالأول تفير ابن عباس وأبى بن كعب ومحاهد. والثانى: تفسير مقاتل.

والصواب: أن أيامه تعم النوعين. وهي وقائعه التي أوقعها بأعدائه، ونعمه التي ساقها إلى أوليائه. وسميت هذه النعم والنقم الكبار المتحدّث بها «أياما» لأنها طرف لها. تقول العرب: فلان عالم بأيام العرب وأيام الناس. أي بالوقائع التي كانت في تلك الأيام. فمعرفة هذه الأيام توحب للعبد استبصار العر. و تحسب معرفته بها تكون عرته وعطته. قال الله تعالى (١٢ : ١١٩ لقد كان في قصصهم عرة لأولى الألباب).

ولا يستم ذلك إلا بالسلامة من الأعراض. من متابعة الهوى والابقياد لداعي النفس الأمارة بالسنوء فيان انساع الهنوي يطمس بور العقل، ويعمى بصيرة القلب ويصدعن اتباع الحق و ينضل عن الطريق المستقيم. فلا تحصل بصيرة العبرة معه ألبتة. والعبد إذا اتبع هواه فسدّ رأيه ونظره. فأرَّتُهُ نفسه الحسَنّ في صورة القبيح، والقبيح في صورة الحسن. فالتبس عليه الحق بالباطل. فأنى له الانتفاع بالتذكر، أو بالتفكر، أو بالعظة؟.

# • ثمرة الفكرة تُجتنى بقيصر الأمل

وانما تُجتنى ثمرة الفكرة بثلاثة اشياء:

أحدها: قصر الأمل. والثاني: تدبّر القرآن. والثالث: تَجنّب مفسدات القلب الخمسة.

فأما قصر الأمل: فهو العلم بقرب الرحيل، وسرعة انقصاء مدة الحياة. وهومن أنفع الأمور للقلب. فإنه يبعثه على معافصة الأيام، وانتهار الفرص التي تمر مرّ السحاب، ومبادرة على صحائف الأعمال. ويثير ساكن عزماته إلى دار البقاء، ويحثه على قضاء جهاز سفره، وتدارك الفارط. ويزهده في الدنيا. ويرغبه في الآخرة. فيقوم بقلبه \_ إذا داوم مطالعة قصر الأمل شاهد من شواهد اليقين. يريه فناء الدنيا. وسرعة انقضائها، وقلة ما بقى منها. وأنها قد ترحلت مُدْيِرة. ولم يبق منها إلا صبابة كصبابة الإناء يتصابها صاحبها. وأنها لم يبق منها إلا كما بقى من يوم صارت شمسه على رؤوس الجبال. ويريه بقاء الآخرة ودوامها، وأنها قد ترحلت مقبلة. وقد جاء أشراطها وعلامتها، وأنه من لقائها كمسافر خرج صاحبه يتلقاه، فكل منهما يسير إلى الآخر، فيوشك أن يلتقيا سريعا.

و يكفى فى قصر الأمل قوله تعالى (٢٩: ٥٠٠هـ ٢٠٠ أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون. ما أغنى عنهم ما كانوا يُمتّعُون) وقوله تعالى (١٠: ٥٤ ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم) وقوله تعالى (٢٩: ٤٠ كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عَشِيّة أوضحاها) وقوله تعالى (٣٧: ١٩ ١، ١٩ ١ قالوا: لبثنا يوما أو بعصض يوم. فاسأل العادين. قال: إن لبئتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون) وقوله تعالى (٢١: ٥٠ كأنهم القوم الفاسقون) وقوله تعالى (٢٠: ٥٠ م يلبثوا إلا ساعة من نهار، ملاغ. فهل يُهلك إلا القوم الفاسقون) وقوله تعالى (٢٠: ٥٠ م يتخافتون بينهم إن لبئتم إلا عشرا. نحن أعلم عا يقولون. إذ يقول أمثلهم طريقة: إن لبئتم إلا يوما) وحط انسبى صلى الله عليه وسلم أصحابه يوما والشمس على رؤوس الجبال فقال «إنه لم يبق من الدنيا فيما مضى منها إلا كما بقى من يومكم هذا فيما مضى منه» وقصر الامل بناؤه على أمرين: تيقن زوال الدنيا ومفارقتها، وتيقن لقاء الآخرة و بقائها ودوامها. ثم يقايس مين الامرين و يؤثر اولاهما بالأ يثار.

# وتَدبّر القرآن يولد الافكار

وأما الشأمل في القرآن: فهو تحديق ناظر القلب إلى معانيه. وحم النكر على تديره وتعقله. وهو المقصود بإنزاله، لا مجرد تلاوته بلا فهم ولا تدبر. قال الله تعالى (٢٩:٣٨ كتاب أنزلناه إلى يتدبرون إلى الله تعالى (٤٧: ٢٤ أفلا يتدبرون إلىك مبارك ليد بروا آياته. وليتذكر أولو الألباب) وقال تعالى (٤٧: ١٤ أفلم يذبروا القول) وقال تعالى القرآن، أم على قلوب أقفاها؟) وقال تعالى (٢٣: ٢٩ أفلم يذبروا القول) وقال تعالى (٤٣: ٣ إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون) وقال الحسن: نرل القرآن ليُتدبر و يعمل به. و تحدوا تلاوته عملا.

فليس شيء أدفع للعسد في معاشه ومعاده، وأقرب إلى بحانه: من تدبر القرآن ، وإطالة استأمل. وحمع فيه الفكر على معانى آياته. فإنها تُطلع العبد على معالم الحير والشر بحذافيرها، وعنى طرقاتهما وأسبابهما وغاياتهما وثمراتهما، ومآل أهلهما. وتثبت قواعد الإيمان في قلبه: وتشيد بنيانه. وتوطد أركانه. وتريه صورة الدنيا والآخرة، والجنة والنار في قلبه. وتُحفيره بين الأمم، وتريه أيام الله فيهم. وتُبعَضّره مواقع العبر. وتشهده عدل الله وفضله. وتعرفه ذاته، وسماءه وصفاته وأفعاله، وما يجه وما يبغضه، وصراطه الموصل اليه، وما لسالكيه بعد الوصول واستدوم عليه، وقواطع الطريق وآفاتها. وتعرفه النفس وصفاتها، ومفسدات الأعمال ومصححاتها وتعرفه طريق أهل الجنة وأهل النار وأعمالهم، وأحرالهم وسيماهم. ومراتب أهل ومصححاتها وتعرفه طريق أهل الجنة وأهل النار وأعمالهم، وأحرالهم وسيماهم. ومراتب أهل

و بالجملة تعرفه الرب المدعو إليه، وطريق الوصول إليه، وما له من الكرامة إدا قدم عليه.

وتعرفه في مقامل دلك ثلاثة أخرى: ما يدعو إليه الشيطان، والطريق الموصلة إليه، وما لمستجيب لدعوته من الإهامة والعداب بعد الوصول إليه.

قيهذه ستة أمور صروري للعبد معرفتها. ومشاهدتها ومطالعتها. فتشهده الآخرة حتى كأنه هيها، وتغييه عن الدنيا حتى كأنه ليس فيها، وتُمَيِّز له بين الحق والناطل فى كل ما احتلف فيه السعالم. فشريه الحق حقا، والباطل ناطلا. وتعطيه فرقاناً ونوراً يفرق به بين الهدى والضلال. والعمل والنعي والرشاد. وتعطيم قوة فى قلم، وحياة وسعة واشراحا و بهجة وسرورا. فيصير فى شأن أحر.

وإن معانى القرآن دائرة على التوحيد و براهينه، والعلم بالله وماله من أوصاف الكمال، وما يسره عنه من سمات النقص، وعلى الإيمان بالرسل، وذكر براهين صدقهم، وأدلة صحة بوتهم. والتعريف بحقوقهم، وحقوق مرسلهم. وعلى الإيمال بملائكته، وهم رسله فى خلقه وأمره، وتدبيرهم الأمور بإذنه ومشيئته، وما جعلوا عليه من أمر العالم العلوى والسعى، وما يختص بالوع الإنسانى منهم، من حين يستقر فى رحم أمه إلى يوم يواى رسه و يقدم عليه. وعلى الإيمال باليوم الآخر وما أعد الله فيه لأ وليائه من دار النعيم المطلق، التى لا يشعرون فيها بألم ولا نكد وتنفيص. وما أعد لأعدائه من دار العقاب الوبيل، التى لا يحالطها سرور ولا رخاء ولا راحة ولا فرح وتفاصيل ذلك أثم تفصيل وأبينه. وعلى تفاصيل الأمر والنهى، والشرع والقدر، والحلال والحرام، والمواعظ والعبر، والقصص والأمشال، والأسباب والحكم، والمبادىء والفايات، فى خلقه وأمره.

فلا تزال معانيه تنهض العبد إلى ربه بالوعد الجميل، وتحذره وتحوفه بوعيده مى العذاب الوبيل، وتحشه على التضمر والتخفف للقاء اليوم الثقيل. وتهديه فى ظلم الآراء والمذاهب إلى سواء السبيل. وتصده عن اقتحام طرق البدع والأضاليل وتبعثه على الاردياد من النعم بشكر ربه الجليل. وتبيصره بحدود الحلال والحرام. وتوقفه عليها لئلا يتعداها فيقع فى العناء الطويل. وتئبت قلبه عن الزيغ والميل عن الحق والتحويل. وتسهل عليه الأمور الصعاب والعقبات الشاقة غاية التسهيل. وتناديه كلما فترت عزماته، ووتى فى سيره: تقدم الركب وفاتك الدليل. فاللحاق اللحاق، والرحيل الرحيل. وتعدد و سيرة أمامه سير الدليل. وكلما خرج عليه كمين من كمائن العدى أو قاطع من قطاع الطريق نادته: الحذر الحذر! فاغتصم بالله، واستمن به، وقل: حسبى الله ونعم الوكيل.

وفي تأمل القرآن وتدبره، وتفهمه، أضعاف أضعاف ماد كرنا من الحكم والفوائد.

### مكدرات القلوب

وأما مفسدات القلب فهي: كثرة الحلطة، والتمي، والتعلق بغير الله، والشبع، والمنام. فهذه الخسسة من أكبر مفسدات القلب. ذلك أن القلب يسير إلى الله عز وحل، والدار الآحرة، و يكشف عن طريق الحق ونهجه، آفات النفس والعمل، وقطاع الطريق بنوره وحياته وقوته، وصحته وعزمه، وسلامة سمعه وصحته و بصره، وغية الشواغل والقواطع عنه. وهده الخسسة تعلقىء نوره، وتعور عين بصيرته، وتنقل سمعه، إن لم تَصُمه وَتُبْكِمَه و وتضعف قواء كلها. وتوهن صحته وتُفتر عزمته، وتوقف همته، وتنكسه إلى ورائه. ومن لا شعور له بهدا فعيت كلها. وتوهن صحته وتُفتر عزمته، وتوقف همته، وتنكسه إلى ورائه. ومن لا شعور له بهدا فعيت القلب. وما لجرح بميت إيلام. فهي عائقة له عن نبل كماله. قاطعة له عن الوصول إلى ما خلق له. وحعل بعيمه وسعادته وابتهاجه ولذته في الوصول إليه.

فإنه لا نعيم له ولا لذة، ولا ابتهاج، ولا كمال، إلا بمعرفة الله ومحبته، والطمأنينة بذكره، وانعرح والانتهاج بقربه، والشوق إلى لقائه. فهذه جنته، العاجلة. كما أنه لا نعيم له في الآحرة، ولا فوز إلا بحواره في دار النعيم في الجنة الآجلة، فله جنتان، لا يدخل الثانية منهما إن لم بدخل الأولى.

وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية ـ قدس الله ، وحه ـ يقول: إن في الدنيا جنة من لم يدخلها لم يدحل حنة الآخرة.

وقال بعض العارفين: أنه ليمر بالقلب أوقات. أقول: أن كان أهل الجنة في مثل هذا. أنهم لفي عيش طيب.

وقال بعض المحين: مساكين أهل الدنيا خرجوا من الدنيا وما ذاقوا أطيب ما فيها، قالوا: وما أطيب ما فيها؟ قال: محبة الله، والأنس به، والشوق إلى لقائه، والإقبال عليه، والإعراض عما سواه ... أو نحو هذا من الكلام.

وكل من له قلب حي يشهد هذا و يعرفه ذوقا.

وهذه الأشياء الحمسة: قاطعة عن هذا، حائلة بين القلب وبينه، عائقة له عن سيره، ومحدثة له أمراضاً وعللا إن لم يتداركها المريض خيف عليه منها.

### • نخالط الناس في الخير فقط

قائما ما تؤثره كثرة الحلطة: فامتلاء القلب من دخان أنفاس سى آدم حتى يسود، و يوجب لمه تستستاً وتفرقا، وهما وعما، وضعفا، وحملاً لما يعجز عن حمله من مؤنة قرناء السوء، وإضاعة منصالحه والاشتغال عنها بهم و بأمورهم، وتَقَسَّم فكره في اودية مطالبهم وإراداتهم، فماذا يمقى منه لله والدار الآخرة؟.

هذا، وكم حلبت خلطة الناس من نقمة، ودفعت من نعمة؟ وأنزلت من محنة، وعطلت من مسحة، وأنزلت من محنة، وعطلت من مسحة، وأحلت من رزية، وأوقعت في بلية؟ وهل آفة الناس إلا الناس؟ وهل كان على أبى طالب عمد الوفاة أضر من قرناء السوء؟ لم يزالوا به حتى حالوا بينه و بين كلمة واحدة توجب له سعادة الأبد.

وهده الحلطة التى تكون على نوع مودة فى الدنيا، وقصاء وظر نعصهم من نعص ... تنقلت إذا حَقَّت الحقائق عداوة، و يعص المحلط عليها يديه ندماً، كما قال تعالى (٢٥: ٣٧ ـ ٢٧ و و يوم يعص الطالم على يديه، يقول: ياليتنى اتخدت مع الرسول سبيلا. يا ويلتى ليتنى ليتنى لية أخد فلاناً حليلا. لقد أصلنى عن الذكر نعد إد حاءنى) وقال تعالى (٤٣ ـ ٢٧ الم

الأخلاء يومئد بعضهم لبعض عدو، إلا المتقين) وقال خليله إبراهيم لقومه (٢٩: ٢٥ إنما الخذتم من دون الله أوثاناً مَوَدَّة بينكم في الحياة الدنيا. ثم يوم القيامة يكفر بعضكم سعص، و يلعن بعضكم بعضا و وأواكم النار ومالكم من ناصرين) وهدا شأن كل مشتركي في غرض. يتوادون ماداموا متساعدين على حصوله، فإدا انقطع دلك الغرص، أعقب مدامة وحزناً وألما. وانقلت تلك المودة بغصا ولعنة، ودما من بعضهم لبعض، لما انقلب ذلك الغرض حزناً وعذابا، كما يشاهد في هده الدار من أحوال المشتركين في خزيه، إذا أتحذوا وعقوا. فكل متساعدين على باطل، متوادين عليه: لا بد أن تنقلب مودتهما بغضاً وعداوة.

والضابط النافع في أمر الخلطة: أن يحالط الناس في الحير كالجمعة والجماعة، والأعياد والحج، وتعلم العلم، والجهاد، والنصيحة و يعتزلهم في الشر، وفضول المباحات. فإن دعت الحاحة إلى خلطتهم في الشر، ولم يمكنه اعتزالهم: فالحدّر الحذّر أن يوافقهم. وليصبر على أداهم، فإسهم لابد أن يؤذوه إن لم يكن له قوة ولا ناصر، ولكى أدى يعقبه عز وعبة له وتعظيم، وثناء عليه منهم ومن المؤمين ومن رب العالمن. وموافقتُهم يعقبها ذُلٌ وَ تُغضُ له، ومقت، ودم منهم ومن المؤمنين، ومن رب العالمين.

فالصبر على أذاهم خير وأحس عاقبة، وأحمد مآلا، وإن دعت الحاحة إلى خلطتهم في فضول المساجبات. فليجتهد أن يقلب ذلك المحلس طاعة لله، إن أمكمه، و يشحم سه و يقوى قلمه، ولا يلتفت إلى الوارد الشيطابي القاطع له عن دلك، بأن هذا رياء ومحمة لإطهار علمك وحالك، ونحو دلك، فليحاربه، وليستعن بالله، و يؤثر فيهم من الحيرما أمكه.

فإن أعجرته المقادير عن دلك، قلّيَسُل قلبه من بينهم كسل الشعرة من العجير، وليكن فيهم حاضراً غائلاً، قريئاً بعيداً، نائماً يقظاً، ينظر إليهم ولا ينصرهم، ويسمع كلامهم ولايعيه، لأنه قد أحد قلبه من بيسهم، ورقى به إلى الملأ الأعلى، يسبح حول العرش مع الأرواح العلوية الركية. وما أصعب هذا وأشقه على النفوس، وإنه ليسير على من يسره الله عليه. فبين العبد و بيسه أن يَصْدُق الله تبارك وتعالى، ويديم اللحا إليه، ويلقى بعسه على دنه طريحاً دليلا، ولا يعين على هذا إلا بعدة ما الدائم بالقلب واللسان، وتحسب المسدت الأربع الناقية الآتى ذكرها. ولا يبال هذا إلا بعدة صالحة ومادة قوة من الله عروجل، وعرمة صادقة، وقراع من التعلق بعر الله تعالى. والله تعالى أعلم.

# ف التمني مزيد فساد

و يمسد القلب ايصاً بركونه بحر التمني وهو نحر لا ساحل له. وهو النحر الذي يركبه

معاليس العالم، كما قيل: إن المتى رأسُ أموالِ المعاليس. و نصاعة ركانه مواعيد الشيطان وخيالات المحال والبهتان، فلا تزال امواح الامانى الكادية، والخيالات الناطله، تتلاعب براكيه، وكلُ حسب حاله: من متمنٍ للقدرة والسلطان، وللصرب في الارض والتطواف في البلدان، او للاموال والاشمان، فيمثل المتمنى صورة مطلوبه في نفسه وقد فاز توصولها، وَالتَّذَّ بالظفر بها. فينا هو على هذه الحال، إذ استيقظ فإذا يده والحصير.

وصاحب الهمة العالية أمانيه حائمة حول العلم والإيمان. والعمل الذي يقر به إلى الله. و عدنيه من حواره.

فأماني هذا إيمان ونور وحكمة. وأماسي أولئك خدع وغرور.

وقد مدح النبى صلى الله عليه وسلم متمنى الحير ورعا حمل أحره في بعص الأشياء كأحر فاعلمه كالقائل: لو أن لى مالا لعملت بعمل فلان الدى يتقى في ماله ربه. و يصل فيه رجمه، ويخرج منه حقد وقال «هما في الأجرسواء».

# • تمام الخذلات في التعلق بغير الله

والمفسد التالت من مفسدات القلب التعلق بغير الله تبارك وتعالى. وهذا أعظم معسداته على الإطلاق.

فسيس عليه أصر من دلك. ولا أقطع له عن مصالحه وسعادته منه، فإنه إدا تعلق بغير الله وكله الله إلى ما تعلق به. وحدله من حهة ما تعلق به. وفاته تحصيل مقصوده من الله عروحل، ستعلقه معيره، والتعاته إلى سواه. فلا على نصيبه من الله حصل. ولا إلى ما أمله بمن تعلق به وصل. قال الله تعالى (١٩٠: ٨١ – ٨٨ واتحذوا من دون الله آلحة ليكونوا لهم عراً. كلا سيكهرون بعيادتهم و يكونون عليهم ضداً) وقال تعالى (٣٦: ٧٥ واتخذوا من دون الله آلحة لعلهم يصرون. لا يستطيعون نصرهم وهم لهم حند محضرون).

فأعظم الناس خدلاناً من تعلق بغير الله. فإن ما فاته من مصالحه وسعادته وفلاحه، أعظم مما حصل له ممن تعلق به. وهو معرص للروال والعوات. ومثل المتعلق بغير الله: كمثل المستظل من الحر والبرد ببيت العكبوت، أوهن البيوت

و يالحملة: فأساس الشرك وقاعدته التي دي عليها: التعلق بغير الله. ولصاحه الدم والحدلان، كما قال تعالى (١٧: ٢٧ لا تجعل صع الله إلها آخر فتقعد مذموما محدولا) مدموما لا حامد لك. محدولا لا ناصر لك. إد قد يكون بعص الباس مقهوراً محموداً كالدى قهر سياطيل. وقد يكون مدموماً منصوراً كالذي قهر وتسلط عليه ساطل. وقد يكون محموداً محموداً محموداً

كـالـذى تمـكـن ومـلك بحق. والمشرك المتعلق بغير الله قــمه اردأ الأقسام الأ ربعة، لا محمود ولا منصور.

### • النهم الميت

ومن مفسدات القلب: الطعام. والمفسد له من ذلك نوعان: احدهما ما يفسده لعينه وذاته كالمحرمات. وهى نبوعان: محرمات لحق الله، كالميته والدم، ولحم الخنرير، وذى الناب من السباع والمخلب من الطير. ومحرمات لحق العباد. كالمسروق والمفصوب والمنهوب. وما أخذ بغير رضا صاحبه، إما قهراً وإما حياء وتذعماً.

والشانى: ما يمسده بقدره: وتعدى حده، كالإسراف فى الحلال، والشبع المفرط، فإنه يثقله عن الطاعات. و يشغله بزاولة مؤنة البطة ومحاولتها، حتى يظفر بها. فإذا ظفر بها شغله بزاولة تصرفها ووقاية ضررها، والتأذى بشقلها، وقوى عليه مواد الشهوة، وطرق مجارى الشيطان ووسعها، فإنه يجرى من ابن آدم بجرى الدم. فالصوم يضيق مجاريه و يسد عليه طرقه، والشبع يطرقها و يوسعها. ومن أكل كشيراً شرب كثيراً. فنام كثيراً. فخسر كثيراً. وفى الحديث المشهور «ما ملاً آدمى وعاء شراً من بطنه، بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه، فإن كان لا بد فاعلا فثلث لطعامه، وثلث لشرابه، وثلث لنفسه».

### • رقاد الفافلين

والمفسد الخامس . كشرة النوم ، اذ النوم الكثير يميت القلب، و يثقل البدن، و يضيع الوقت، و يورث كثرة النفلة والكسل. ومنه المكروه جداً. ومه الضار غير النافع للبدن. وأنفع النوم: ماكان عند شدة الحاجة اليه . ونوم أول الليل أحمد وأنفع من آخره. . ونوم وسط النهار أنفع من طرفيه. وكلما قرب النوم من الطرفين قل نفعه . وكثر ضرره . ولاسيما نوم العصر. والنوم أول البهار إلا لسهران.

ومن المكروه عندهم: النوم بين صلاة الصبح وطلوع الشمس. فإنه وقت عنيمة. وللسير ذلك الوقت عند السالكين مزية عظيمة. حتى لوساروا طول ليلهم لم يسمحوا بالقعود عن السير ذلك الموقت حتى تطلع الشمس. فإنه أول النهار ومفتاحه. ووقت نزول الأرراق، وحصول القسم، وحلول البركة. ومنه ينشأ النهار. و ينسحب حكم جميعه على حكم تلك الحصة. فينبغى أن يكون نومها كنوم المفطر.

و بالجملة فأعدل النوم وأنفعه : نوم نصف الليل الأول ، وسدسه الأخير. وهو مقدار ثمان ساعات . وهذا أعدل النوم عند الأطباء . وما زاد عليه أو نقص منه أثر عندهم في الطبيعة الحرافاً بحسبه.

ومن النوم الذي لاينفع أيضاً: النوم أول الليل، عقيب غروب الشمس، حتى تذهب فحمة العشاء. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكرهد. فهو مكروه شرعاً وطبعاً.

وكما أن كثرة النوم مورثة. لهذه الآفات ، فمدافعته وهجره، مورث لآفات أخرى عظام: من سوء المزاج و يبسه، وانحراف النفس، وجفاف الرطوبات المعينة على الفهم والعمل. و يورث أمراضاً متلفة لاينتفع صاحبها بقلبه ولابدنه معها . وما قام الوجود إلا بالعدل . فمن اعتصم به فقد أخذ بحظه من مجامع الخير. وبالله المستعان.

# (١) مُنْزِلُكُوْ إِغْنِطَيْلِ

ثم ينرل القلب منزل الاعتصام.

وهو نوعان: اعتصام بالله، واعتصام بحبل الله. قال الله تعالى (٣: ٣٠ واعتصموا بحبل الله جيعاً. ولا تفرقوا) وقال (٢٢: ٧٨ واعتصموا بالله هو مولاكم. فنعم المولى وتعم المصير).

و «الاعتصام» افتعال من العصمة. وهو التمسك بما يعصمك، وبمنعك من المحذور والمخوف. فالعصمة: الحمية. والاعتصام: الاحتماء. ومنه سميت القلاع: العواصم، لمعها وحمايتها.

ومدار السعادة الدنيوية والأخروية: على الاعتصام بالله، والاعتصام بحبله. ولانجاة الا لمن تمسك بهاتي المصمتين. فأما الاعتصام بحبله: فانه يعصم من الضلالة. والاعتصام به: يعصم من الملكة. فإن السائر الى الله كالسائر على طريق نحو مقصده. فهو محتاج إلى هدايه الطريق. والسلامة فيها. فلا يصل إلى مقصده إلا بعد حصول هذين الأمرين له. فالدليل كفيل بعصمته من الضلالة، وأن يهديه إلى الطريق، والعُدة والقوة والسلاح التي بها تحصل له السلامة من قطاع الطريق وآفاتها.

فالاعتصام بحبل الله: يوجب له الهداية واتباع الدليل. والاعتصام بالله، يوجب له القرة والعدة والسلاح، والمادة التى يستلشم بها في طريقه. ولهذا اختلفت عبارات السلف في الاعتصام بحبل الله، بعد إشارتهم كلهم إلى هذا المعنى.

فقال ابن عباس: قسكوا بدين الله.

وقال ابن مسعود: هو الجماعة. وقال «عليكم بالجماعة. فإنها حبل الله الذي أمر به، وإن ما تكرهون في الجماعة والطاعة خبر مما تحبون في الفرقة».

وقال مجاهد وعطاء «بعهد الله» وقال قتادة والسدى وكثير من أهل التفسير «هو القرآن». وقال مقاتل: بأمر الله وطاعته، ولا تفرقوا كما تفرقت اليهود والنصارى.

وى الموطأ من حديث مالك عن سهيل بن أبى صالح عن أبيه عن أبى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال «إن الله يرضى لكم ثلا ثاً. ويسخط لكم ثلا ثاً. يرضى لكم: أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئاً. وأن تعتصموا بحبل الله جميعاً، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. ويسخط لكم: قيل وقال. وإضاعة المال. وكثرة السؤال» رواه مسلم في الصحيح.

فالاعتصام بحبل الله. هو المحافظة على طاعته، مراقباً لأمره.

ونريد بمراقبة الأمر: القيام بالطاعة لأجل أن الله أمر بها وأحبها. لا لمحرد العادة، أو لعلة باعشة سوى امتثال الأمر. كما قال طلق بن حبيب فى التقوى «هى العمل بطاعة الله على مور من الله. ترجو ثواب الله، وترك معصية الله على نور من الله. تخاف عقاب الله»

وهذا هو الإيمان والاحتساب، المشار إليه فى كلام النبى صلى الله عليه وسلم كقوله «من صام رمضان إيماناً واحتساباً. ومن قام ليلة القدر إيماناً واحتساباً عفر له» فالصيام والقيام: هو الطاعة و «الإيمان» مراقبة الأمر. وإحلاص الباعث: هو أن يكون الإيمان الآمر، لاشيء سواه. و «الاحتساب» رجاء ثواب الله.

فالاعتصام بحبل الله يحمى من البدعة وآفات العمل. والله أعلم.

وأما الاعتصام به: فهو التركل عليه. والامتناع به، والاحتماء به، وسؤاله أن يحمى العبد وعنمه، و يعصمه و يدفع عنه، فإن شمرة الاعتصام به: هو الدفع عن العبد. والله يدافع عن النين آمنوا. فيدفع عن عبده المؤمن إذا اعتصم به كل سبب يفضى به إلى العطب، ويحميه منه. فيدفع عنه الشبهات والشهوات، وكيد عدوه الظاهر والباطن، وشرَّ نفسه. و يدفع عنه موجب أسباب الشر بعد انمقادها، بحسب قوة الاعتصام به وتمكنه. فتفقد في حقه أسباب العطب. فيدفع عنه موجباتها ومسبباتها. و يدفع عنه قدرة بقدره، وإرادته بإرادته، و يعيذه به منه.

### • درجات الاعتصام

وهوعلى ثلاث درجات: اعتصام العامة بالخبر، استسلاماً وإدعاماً. بتصديق الوعد والوعيد، وتعظيم الأمر والنهي. وتأسيس المعاملة على اليقين والآنصاف.

فالعامة اعتصموا بالخبر الوارد عن الله، استسلاماً من غير منازعة، بل إيماناً. وانقادوا الى تعظيم الأمر والنهى والإذعان لهما، والتصديق بالوعد والوعيد. وأسسوا معاملتهم على اليقين، لا على الشك والتردد. وسلوك طريقة الاحتياط. كما قال القائل:

زعم المنجم والطبيب كلاهما لا تُبعث الأجساد. قلت: إليكما إن صعّ قولي فالحسار عليكما

هذه طريق أهل الريب والشك. يقومون بالأمر والنهى احتياطاً. وهذه الطريق لا تنجى من عذاب الله. ولا تحصل لصاحبها السعادة. ولا توصله إلى المأمن.

وأما الإنصاف الذي أسسوا معاملتهم عليه: فهو الإنصاف في معاملتهم لله ولخلقه.

هـأمـا الإنـصـاف في معاملة الله: فأن يعطى العبودية حقها، وأن لا يتأزع ربه صفات إلهيته التي لا تليق بالعبد ولا تنبغي له: من العظمة، والكبرياء، والجبروت.

ومن إنصافه اربه: أن لا يشكر سواه على نعمه و ينساه. ولا يستعين بها على معاصيه.

واعتصام الحاصة: وهو إسبال الخُلُق عن الخَلق سطأ، ورفص العلائق عرما.

فان حسن الخُلُق وتركية النفس بمكارم الأحلاق: يدل على سعة قلب صاحبه، وكرم نفسه وسجيته. وفي هذا الوصف: يكف الأدى، وبحمل الأذى.

وأما رفض العلائق عرماً: فهو العرم التام على رفض العلائق، وتركها في ظاهره و باطمه.

والأصل هو قطع علائق الباطن. فمتى قطعها لم تضره علائق الطاهر. ممتى كان المال في يعدّ وليس في قلبك ضرك ولو لم يكن في يدك مه شيء.

قيل للامام أحمد: أيكون الرجل زاهداً. ومعه ألف دينار؟ قال: نعم على شريطة ألاّ يمرح إذا. رادت ولا يجرن إذا نقصت.

و أحله ـــ رحمه الله ـــ يقصد قرح الأشر والبطر. أما فرح المؤمن بالمعمة ليقدرها و يشكرها بحس وصعها في سوصعها من محاب الله ومراضيها. فلا يمكن أن يكره دلك الامام أحمد.

ولهذا كان الصحابة أزهد الأمة مع ما بأيديهم من الأموال.

وقيل لمسقيات الثورى: أيكون ذو المال زاهداً؟ قال: نعم إن كان إذا زيد في ماله شكر، وإن "تقصى شكر وصير.

وإنما يحمد قطع العلائق الطاهرة في موصعين. حيث يخاف منها ضرراً في دينه، أو حيث لا يكون فينها مصلحة راححة. والكمال من ذلك: قطع العلائق التي تصير كلاليب على الصراط تمن العبور. وهي كلاليب الشهوات والشهات. ولا يضره ما تعلق به بعدها.

ودروة الاعتصام اما تكول بالموب. إد لا ريب أن العبد يقرب من ربه، والرب يقرف من عبده. فأما قرب العبد: فكقوله تعالى (٩٦ ، ٩١ واسجد واقترب) وقوله في الأثر الألهى «من قدقرب منى شبراً تقربت منه ذراعاً» وكقوله «وما تقرب إلىّ عبدى بمثل أداء ما افترضت عليه. ولا يزال عبدى يتقرب إلىّ بالنوافل حتى أحبه، فاذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، و بصره الذي ينصر به، و بده التي يبطش بها. ورجله التي يمشي بها، في يسمع. وبي يبصر، وبي يتني». وفي الحديث الصحيح «أقرب ما يكون الرب من عبده: في جوف المليل الأخير» وفي الحديث أيضاً «أقرب ما يكون العبد من ربه وهو مناجد» وفي الحديث الصحيح - لما ارتفعت أصواتهم بالتكير مع البي صلى الله عليه وسلم في السفر - فقال «يا أيها الناس، أر بعوا على أنصكم، إلكم لا تدعون أصم ولا غائبا. إن الذي تدعونه سميع قريب، أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته».

## ··· مُنَزِلْتُهُ الْفِ عَلَيْ الْفِ عَلَيْ الْفِ عَلَيْ الْفِ

ومي منارل «إياك نعمد وإياك نستعيي» «مىرلة اليرار».

قاد الله تعالى (٥١ : • ٥ ففروا إلى الله) وحقيقة اليرار: الهرب من شيء إلى شيء. وهو نوعات: قرار السعداء. وقرار الأشقياء.

فصر ُ السعداء: الفرار إلى الله عز وحل. وفرار الأشقياء: الفرار منه لا إليه.

وأمد البفرار مسه إليه: ففرار أوليائه. قال اس عباس في قوله تعالى (ففروا إلى الله) فروا منه إليسه، وتحملوا نطاعته. وقال سهل بن عبد الله: فروا مما سوى الله إلى الله. وقال آخرون: الهر نوا من عدات الله إلى توانه بالابمان والطاعة.

وادنــه: الـصرار من الجهل الى العلم عقداً وسعياً. ومن الكسل الى التشمير حداً وعزما. ومن الصيق بي السعة تقةً ورحاء.

و « جهل» وعان. عدم العلم بالحق النامع، وعدم العمل عوصه ومقتضاه. فكلاهما حهل لعة وعرد وشرعاً وحقيقة. قال موسى (٢ ــ ٦٧ أعود بالله أن أكون من الحاهلين) كما قال له قومه (أتتخذنا هزواً) أي من المستهزئين. وقال يوسف الصديق (١٢: ٣٣ وإلا تصرف عنى كَيْدهن أَصْبُ إليهن. وأكن من الحاهلين) أي من مرتكى ما حرمت عليهم. وقال تعالى (٤: إنحا المتوبة على الله للذين يعملون السوء يجهالة) قال قتادة: أحمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن كل ما عصي الله به فهو حهالة. وقال غيره. حمع الصحابة أن كل من عصى الله فهو حهالة. وقال غيره. حمع الصحابة أن كل من عصى الله فهو حهالة.

فاسعرار المذكور. هو الصرار من الجمهلين: من الحهل بالعلم إلى تحصيله، اعتقاداً ومعرفة و تصيرة. ومن حهل العمل: إلى السعي النافع، والعمل الصالح قصداً وسعياً.

تم يعر من إحالة داعي الكسل إلى داعي العمل والتشمير بالجد والاحتهاد.

و « جد» لههنا هو صدق العمل، وإحلاصه من شوائب الفتور، ووعود التسويف والتهاون. وهـو تحـت السين وسوف، وعسى، ولعل. فهى أصر شيء على العبد. وهى شحرة تمرها الحسران والتدامات. والفرق بين الجد والعزم: أن «العزم» صدق الارادة واستجماعها. و «الجد» صدق العمل و سنل الجهد فيه. وقد أمر الله سبحانه وتعالى بتلقى أوامره بالعزم والجد. فقال (٢: ٣٣ خذوا ما آتيناكم بقوة) وقال (٧: ٤٥ وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء. فخذها بقوة) وقال (١٤: ١٢ يا يحيى خذ الكتاب بقوة) أي بجد واجتهاد وغرم. لا كمن يأخذ ما أمر به بتردد وفتور.

ثم يهرب العبد من ضيق صدره بالهموم والغموم والأحزان والمخاوف التي تعتريه في هذه الدار من جهة نفسه. وما هو خارج عن نفسه مما يتعلق بأسباب مصالحه، ومصالح من يتعلق به، وما يتعلق بها وما يتعلق بالله وما يتعلق بالله وما يتعلق بالله ومناك والمداه وعدوه. يهرب من قميق صدره بذلك كله إلى سعة فضاء الثقة بالله تبارك وتعالى، وصدق التوكل عليه، وحسن الرجاء لجميل صنعه به، وتوقع المرجومن لطفه وبره. ومن أحسن كلام العامة قولمم: لاهم مع الله. قال الله تعالى ( ٢٠: ٢، ٣ ومن يتق الله على له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسبه) قال الربيع بن خثيم: يجعل له مخرجا من كل ما ضاق على النباس، وقال أبو العالية: مخرجا من كل شدة. وهذا جامع لشدائد الدنيا والآخرة، ومضايق الدنيا والآخرة، ومضايق الدنيا والآخرة، على الله فهو ومضايق الدنيا والآخرة من عرجا مما نهاه عنه ( ٢٠: ٣ ومن يتوكل على الله فهو حسبه) أي كافي من يشق به في نوائمه ومهماته. يكفيه كل ما أهمه. و «الحشب» الكافي حسبه الله كافينا الله.

وكلما كان العبد حسن الظن بالله، حسن الرحاء له، صادق التوكل عليه، فان الله لا يخيب أمله فيه ألبتة. فانه سحانه لا يحيب أمل آمل، ولا يضيع عمل عامل. وعبر عن الثقة وحسن الظن بالسعة. فانه لاأشرح للصدر، ولا أوسع له \_ بعد الايمان \_ من ثقته بالله ورجائه له وحسن ظنه به.

#### ۽ تجريد

وأسعد الغرار: الفرار من الرسوم الى الاصول، ومن الحظوط الى التجريد، فان أرباب العزائم في السير لا يقتعون برسوم الاعمال وظواهرها، ولا يعتدون إلا مارواحها وحقائقها. وهذا القدر هو الدني فات الزنادقة وقطاع الطريق، فانهم لما علموا أن حقائق هذه الأوامر هي المطلوبة أرواحها، لا صورها وأشباحها ورسومها، قالوا: نجمع همنا على مقاصدها وحقائقها، ولا حاجة لنا إلى رسومها وظواهرها، بل الاشتغال برسومها اشتغال عن الغاية بالوسيلة، وعن المطلوب لذاته بالمطلوب لذاتها بالمطلوب لذاتها بالمطلوب لذاته بالمطلوب لذاتها بالمطلوب للملات المتابع الملات الملات الملات المتابع الملات الملات الملات المتابع الملات ا

ومقــاصــدهــا وأرواحها. فرأوا نعوسهم أشرف من تغوس أولئك، وهممهم أعلى، وأنهم المشتغلون باللب وأولئك بالقشر. فتركّب من تقصير هؤلاء وعدوان هؤلاء تعطيل.

وحملة الأمر: أن هؤلاء عطلوا سره ومقصوده وحقيقته. وهؤلاء عطلوا رسمه وصورته. فظنوا أنهم يصلون إلى حقيقته، من غير رسمه وظاهره، فلم يصلوا إلا إلى الكفر والزندقة. وجحدوا ما علم بالنصرورة مجمىء الرسل به. فهؤلاء كمار زنادقة منافقون. وأولئك مقصرون غير كاملين. والقاتمون بهذا وهذا هم الذين يرون أن الأمر متوجه إلى قلوبهم قبل جوارحهم. وأن على القلب عبودية في الأمر كما على الجوارح. وأن تعطيل عبودية القلب عنزلة تعطيل عبودية الجوارح.

قهؤلاء خواص اهل الايمان واهل العلم والعرفان، الذين يكملون فرارهم بفرار من حظوظ المنفس على اختلاف مراتبها، الى التجريد. وهذه الحظوظ لا يعرفها الا المعتون بمعرفة الله ومراده، وحقه على عبده، ومعرفة نفوسهم واعمالهم وآفاتهما، ورُبَّ مطالب عالية لقوم من العباد هي حظوظ لقوم آخرين يستعفرون الله منها و يفرون إليه منها. يرونها حاثلة بينهم و بين مطاربهم.

والحظ: ما سوى مراد الله الدينى منك، كائما ما كان. وهوما يبرح حظ محرم إلى مكروه إلى مباح إلى مستحب، عيره أحب إلى الله منه. ولا يتميز هذا إلا في مقام الرسوح في العلم بالله وأمره، و بالنفس وصعاتها وأحوالها.

قهناك تتبين له الحظوظ من الحقوق. ويفر من الحظ إلى التجريد. وأكثر الناس لا يصلح لهم هذا. لأنهم إنما يعدون الله على الحظوظ وعلى مرادهم منه.

و بالجملة فصاحب هذا التجريد: لا يقنع من الله بأمريسكن إليه دون الله، ولا يفرح بما حصل له دون الله، ولا يأسى على ما فاته سوى الله، ولا يستغنى رتبة شريفة، وإن عظمت عنده أو عند الناس. فلا يستغنى إلا بالله. ولا يفتقر إلا إلى الله. ولا يفرح إلا بموافقته لمرضاة الله. ولا يحزن إلا على ما فاته من الله. ولا يخاف إلا من سقوطه من عين الله، واحتجاب الله عنه. فكله ساقه، وكله مع الله. وسيره دائما إلى الله. قد رُفع له علمه فشمر إليه. وتجرد له مطلو مه فعمل عليه. تناديه الحظوط: إلى، وهو يقول: إنما أريد من إذا حصل لي حصل لى كل شىء. وإذا فاتنني فاتنني كل شىء. فهو مع الله بجرد عن خلقه. ومع حلقه مجرد عن نفسه. ومع الأمر بجرد عن الحظ المزاحم للأمر. وأما الحظ المعين على الأمر: هانه لا يحطه تناوله عن مرتبته ولا يسقطه من عن ربه.

وهذا أيضاً موسع غلط فيه من غلط من الشيوخ. فظوا أن إرادة الحظ نقص في الارادة.

والشحقيق فيه: أن الحظ نوعان، حظ يزاحم الأمر، وحظ يؤازر الأمر فينفده. فالأول هو المذموم. والثاني محدوح. وتناوله من تمام العبودية. فهذا لون وهذا لون.

# (١١) مُأْزِلْتُلْ لِسَمَّكُ

### من منازل «إياك نعند وإياك نستعين» منزلة «السماع».

وهو اسم مصدر كالنبات. وقد أمر الله به في كتابه. وأثى على أهله. وأخر أن البسرى لحمد، فقال تعالى (٥: ١٠٨ واتقوا الله واسمعوا) وقال (٦٤: ١٦ واسمعوا وأطيعوا) وقال (٤: ٦٤ ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيراً لهم وأقوم) وقال (٣٠: ١٠٨ ولمو أنهم أولئك الذين يستمعون القول فيتعون أحسنه، أولئك الذين هد هم الله. وأولئك هم أولو الألباب) وقال (٧: ٢٠٤ وإذا قرىء القرآن فاستمعوا له وأنصتوا) وقال (٥: ٣٠٨ وإذا سمعوا ما أبرل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق).

وحمل الاسماع منه والسماع منهم دليلاً على علم الخير فيهم، وعدم دلك دليلاً على عدم الحير فيهم، وقد ألله عنه الله فيهم حيراً لأسمعهم، ولو أسمعهم لتولوا وهم معرصون).

و حسر عن أعدائه أنهم هجروا السماع وبهوا عنه. فقال (٤١ : ٢٢ وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والعوا فيه).

و سمع رسول الايمال إلى القلب وداعيه ومعلمه وكم في القرآل من قوله (أفلا يسمعون؟) وقال (٢٢: ٦٦ أفلم يسبروا في الأرض، فتكون لهم قلوب يعقلون بها، أو آدال يسمعون بها؟ ــ الآبة).

و. سماع أصل العقل، وأساس الايمال الدي الله عليه. وهو رائده وحليسه و وريره. ولكن الشأل في المسموع. وفيه وقع حبط الماس واحتلافهم. وعلط ممهم من علط.

وحقيقة «السماع» تسيه القلب على معامى المسموع. وتحريكه عنها. طلباً وهر باً وحباً و بعصً. فهو حاد يحدو بكل أحد إلى وطنه ومألفه.

وأصبحنات السماع، منهم من يسمع نطبعه ونفسه وهواه. فهذا خطه من مسموعه: ما وافق ضعه ومنهم: من يسمع محاله وإيمانه ومعرفته وعقله. فهذا يفتح له من المسموع بحسب استعداده وقوته ومادته.

ومنهم: من يسمع بالله، لا يَسمع بغيره. كما في الحديث الالهي الصحيح «فبي يسمع. و بي يبصر» وهذا أعلى سماعا، وأصع من كل أحد.

والكلام في «السماع» \_ مدحاً وذماً \_ يحتاح فيه إلى معرفة صورة المسوع، وحقيقته وسببه، والباعث عليه، وثمرته وغايته، فبهذه الفصول الثلاثة يتحرر أمر «السماع» و يتميز النافم منه والضار. والحق والباطل. والممدوح والمذموم.

فأما «المسموع» فعلى ثلاثة أضرب.

أحدها: مسموع يحبه الله و يرضاه. وأمر به عباده. وأثنى على أهله. ورضى عنهم به. الثانى: مسموع يبغضه و يكرهه وتهى عنه. ومدح المعرضين عنه.

الشالَت: مسموع مباح مأذون فيه. لا يحبه ولا يبغضه. ولا مدح صاحبه ولاذمه. فحكمه حكم سائر المباحات: من المناظر، والمشام، والمطعومات، والملبوسات المباحة. فمن حرم هذا المنبوع الشالث فقد قال على الله ما لا يعلم. وحرم ما أحل الله. ومن جعله دينا وقرية يُتقرب به إلى الله، فقد كدب على الله، وشرع دينا لم يأذن به الله، وضاها لذلك المشركين.

### • السماع الايماني

وأما النوع الأول: فهر السماع الذي مدحه الله في كتابه. وأمر به وأثنى على أصحابه، وذم المعرضين عنه ولعنهم. وجعلهم أضل من الانعام سبيلا. وهم القائلون في النار (٦٧: ١٠ لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير) وهو سماع آياته المتلود التي أنزلها على رسوله. فهذا السماع أساس الايمان الذي يقوم عليه بناؤه. وهو على ثلاثة أنواع. سماع إدراك: بحاسة الأذن وسماع فهم وعقل. وسماع فهم وإحابه وقبول. والثلاثة في القرآن.

فأما سماع الادراك: ففى قوله تعالى حكاية عن مؤمني الجن قولم (٧٧: ١ إنا سمعنا قرآنا عجباً يهدى إلى الرشد فآمنا به) وقوله (٤٦: ٣٠ يا قومنا إنا سمعنا كتاباً أنول من بعد موسى سد الآية) فهذا سماع إدراك اتصل به الايمان والاحابة.

وأما سماع الفهم: فهو المنفى عن أهل الاعراض والغفلة. بقوله تعالى (٣٠: ٥٧ فامك لا تُشيع الموتى. ولا تُسمع الصُّمَّ الدعاء) وقوله (٣٥: ٢٢ إن الله يسمع من يشاء. وما أنت بمسمع من في القبور). فائتخصيص لههذا لاسماع الفهم والعقل. وإلا فالسمع العام الذي قامت به الحجة: لا تخصيص فيه. ومنه قوله تعالى ( ٢ : ٢٣ ولو علم الله فيهم خيراً لأسمعهم. ولو أسمعهم لتحولوا وهم معرضون إلى الوعلم الله في هؤلاء الكفار قبولاً وانقيادا لأفهمهم، وإلا فهم قد سمعوا سَمّع الادراك «ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون» أى ولو أفهمهم لما إنقادوا ولا انتفعوا بما فهموا. لأن في قلوبهم من داعى التولي والاعراض ما يمنعهم عن الانتفاع بما سمعوه.

وأما سماع القيول والأجابة: فقى قوله تعالى حكاية عن عباده المؤمنين: أنهم قالو (٢٤ : ٥٥ سمعنا وأطعنا) فان هذا سمع قبول وإجابة مشعر للطاعة.

والتحقيق: أنه متضمن للأنواع الثلاثة. وأنهم أخبروا بأنهم أدركوا المسموع وفهموه. واستجابوا له.

ومــن ســمع القبول: قوله تعالى (٩: ٧**٤ وفيكم سماعون لهم)** أي قابلون منهم مستجيبون لهم.

والمقصود: أن سماع المقر بين: هوسماع الترآن بالاعتبارات الثلاثة: إدراكا وفهما، وتدبراً، وإجابة. وكل سماع في القرآن مدح الله أصحابه وأثنى عليهم، وأمر به أولياءه: فهو هذا السماع.

وهو سماع الآيات، لاسماع الأبيات، وسماع القرآن، لاسماع مزامير الشيطان. وسماع كلام رب الأرض والسماء لاسماع قصائد الشعراء. وسماع المراشد، لاسماع القصائد. وسماع الأبياء والمرسلن، لاسماع المغين والمطربين.

فهذا السماع حاد يحدو القلوب، إلى جوار علام النيوب، وسائق يسوق الأرواح إلى ديار الأمراح. ومحرك يثير ساكن العزمات، إلى أعلى المقامات وأرفع الدرجات. ومناد ينادى للايمان. ودليل يسير بالركب في طريق الحنان، وداع يدعو القلوب بالمساء والصباح. من قبل فالق الاصباح «حَى على الفلاح».

فلم يعدم من اختار هذا السماع إرشاداً لحجة، وتبصرة لعرة، وتذكرة لمعرفة، وفكرة في آية، ودلالة على رشد، ورداً على ضلالة، وإرشاداً من غي، و بصيرة من عمى، وأمراً بصلحة، ونهياً عن مضرة ومفسدة. وهداية إلى نور، وإحراجاً من ظلمة، وزجراً عن هوى. وحثاً على تقى. وجلاء لبصيرة، وحياة لقلب، وغداء ودواء وشفاء. وعصمة ونجاة، وكشف شهة، وإيضاح برهان، وتحقيق حق، وإيطال باطل.

هممن قرىء عليه القرآن فليقدر نفسه كأنما يسمعه من الله يخاطبه به، وعمد ثد تردحم معاني المسموع ولطائفة وعجائبه على قلم، هما شئت من علم وحكمه، و نصيرة وهداية، فيرداد حثاً لسفسه وسمراً الى العاية المقصودة بالمسموع الدي حعل وسيلة إليها. وهو الحق سمحانه. فانه عابة

كل مطلب (٣٣ : ٢ £ وأن إلى ربك المنتهى) وليس وراء الله مرمى، ولا دونه مستقر. ولا تَقَرُّ العين بخيره ألبته. وكل مطلوب سواه فظل زائل، وخيال مفارق مائل وإن تمتع به صاحبه ممتاع الغرور.

### • السماع المذموم

وسماع آخر ينغضه الله و يكرهه. ويمدح المعرض عنه. وهوسماع كل ما يضر العبد في قلمه ودينه. كسماع الباطل كله، إلا إدا تضمن رده وإيطاله والاعتبار به وقصد أن يعلم مه حسن ضده. فإن الصد يظهر حسه الضد. كما قيل:

وإذا سمعتُ إلى حديثك زادني حباً له: سمعي حديث سواكا

وكسماع اللغوالذي مدح التاركين لسماعه، والمعرضي عنه نقوله (٢٨ : ٥٥ وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه) وقوله (٢٥ : ٧٧ وإذا مروا باللغو مروا كراماً) قال عمد بن الحنفية: هو الغناء، وقال الحسن أو غيره: أكرموا تفوسهم عن سماعه.

قال امن مسعود «الغناء يست الفاق في القلب كما ينت الماء البقل» وهذا كلام عارف بأثر الغناء وثمرته. فانه ما اعتاده أحد إلا نافق قلمه وهولا يشعر. ولوعرف حقيقة التفاق وغايته لأ مصره في قلبه. فانه ما احتمع في قلب عد قط عبة الغناء وعبة القرآن إلا طردت إحداهما الأخرى. وقد شاهدنا محن وغيرنا ثقل القرآن على أهل الغناء وسماعه، وتَبَرَّعهم مه، وصياحهم بالقارىء إدا طول عليهم. وعدم انتفاع قلو بهم بما يقرأه. فلا تتحرك ولا تطرب، ولا تهيج منها بواعث الطلب.

ئسقىل الكساب عليهم لما رأوا وعمليهم خَسِقَ الغنا لما رأوا يساوسرقَسة مسامَسرُ ديسنَ عسمد سسموا له رَغداً وَبُرْقاً إد حوى ورأوه أعسظهم للسنهس عس وأتى السماع موافقاً أغراضها

تسقسيسيده بسأوامسر ونسواهسي إطلاقسه في اللسهسو دون مستساهسي وَحَستَسى عسلسيه وتسلّمه إلا هسي رجسراً وتخسويفاً بنفسل مستاهسي شهواتسها. يما ويحمها المستشاهسي فسلاحسل ذاك غدا عسظسيسم الجماه

ومن أعجب العجائب استدلال من استدل على أن هذا السماع ماح: بكونه مستلداً طبعاً. 
سلده المعوس، وتستروح إليه. وأن الطفل يسكن إلى الصوت الطيب، والجمل يقامى تعب السير 
ومشقة الحمولة. فيهون عليه بالتحداء، و بأن الصوت الطيب نعمة من الله على صاحبة، وريادة 
في خلقه، و بأن الله دم الصوت العظيم، فقال (٣١: ١٩ إن انكر الأصوات لصوت الحمير) 
و بأن الله وصف، بعيم أهل الحبة. فقال فيه (٣٠: ١٥ فهم في روضة يحبرون). وأن ذلك هو 
سسماع الطيب. فكيف يكون حراماً وهو في الجنة؟ و بأن الله تعالى ما أذن لشيء كأذنه ... أي 
كاستماعه ... لنبي حسن الصوت يتعني بالقرآب. و بأن أبا موسى الأشعري استمع السي صلى 
مع عليه وسلم إلى صوته، وأثني عليه بحسن الصوت. وقال (لقد أوتي هذا مزماراً من مزاهير 
ت داود) مقال له أنو موسى «لو علمت أنك استمعت لحرّته لك تحيرا» أي زينه لك 
حسنته، و بقوله صلى الله عليه وسلم (زينوا القرآن بأصواتكم).

و سقوله صلى الله عسيه وسلم (ليس منا من لم يتغن بالقرآن) والصحيح: أنه من التعنى تمنى تحسين الصوب و بدلك فسره الامام أحمد رحمه الله، فقال: يحسم بصوته ما استطاع.

و رأد السبى صلى الله عليه وسلم أقر عائشة على عناء القينتين يوم العيد. وقال لأ بي مكر ا دعهما. فإن لكل قوم عيدا. وهذا عيدنا أهل الاسلام).

و بأنه صلى الله عليه وسلم أدن في العرس في الغناء وسماه لهواً. وقد سمع رسول الله صلى ما عليه وسلم التُحداء وأدن فيه وكان يسمع أساً والصحابة، وهم يرتجرون بين بديه في حمر لحندق.

سحس للديس سايسعسوا محسمدا على الحسهساد منا سقسيسسا أسدا

ودحل مكة والمرتمر يرتحر س يديه بشعر عبد الله بن رواحة. وحداً به الحادى في منصره من حبير. فحمل يقول.

و شه ليولا الله من اهمنديك ولا تنصدقيا ولا صليبا فأسرلي سكيب عليبا وتدات الأقدام إن لاقيبا د النديس قيد بعنو عليب إدا أرادوا فينسبة أسيبا وسحي بن في يب أثبيا وبالتصياح عَوَّلُوا عليبا وبحر عن في في استعلال

فدعا لقائله

وسمع قصيدة كعب بن زهير. وأجازه ببردة.

واستنشد الأسود بن سريع قصائد حَيد بها ربه.

واستنشد من شعر أمية بن أبي الصلت مائة قافية.

وأنشده الأعشى شيئاً من شعره فسمعه.

وصَدِّق لبيداً في قوله «ألا كل شيء ما حلا الله باطل»

ودعـا لحسان (أن يؤيده الله بروح القدس مادام ينافح عنه) وكان يعجبه شعره. وقال له (ألهجُهم. وروح القدُس معك).

وبأن ابن عمر رضي الله عنهما رخص فيه. وعبد الله بن جعمر، وأهل المدينة.

وبأن الاجماع منعقد على إباحة أصوات الطيور المطربة الشجية، فلذة سماع صوت الآدامي أولى بالاباحة، أو مساوية.

وبأن السماع يحدو روح السامع وقلبه إلى نحومحبوبه. فإن كان محبو به حراماً كان السماع مميناً له على الحرام. وإن كان مباحاً كان السماع في حقه مباحاً. وإن كانت محبته رحمانية كان السماع في حقه قربة وطاعة. لأنه يحرك المحبة الرحمانية و يقو يها و يهيجها.

و بـأن الـتذاذ الأذن بالصوت الطيب كالتذاذ العين بالمنظر الحسن. والشم بالروائح الطيبة، والغم بالطعوم الطيبة. فإن كان هذا حراماً كانت حميع هذه اللذات والادراكات محرمة.

فالجواب: أن هذه حيدة عن المقصود. وروغان عن على النزاع. وتعلق بما لا متعلق به. فإن جهة كون الشيء مستلفاً للحاسة ملائما لها، لا يدل على إباحته ولا تحريم، ولا كراهته ولا استحبابه. فإن هذه اللذة تكون فيما فيه الأحكام الخمسة: تكون في الحرام، والواجب. والمكروه. والمستحب. والمباح. فكف يستدل بها على الاباحة من يعرف شروط الدليل، ومواقع الاستدلال؟

وهل هذا إلا بمنزلة من استدل على إماحة الزناجا يجده فاعله من اللذة، وأن لذته لا ينكرها من له طبع سليم، وهل يستدل بوحود اللذة والملاءمة على حل اللذيذ الملائم أحد؟ وهل خلت غالب المحرمات من اللذات؟ وهل أصوات المعارف التي صح عن النبي صلى الله عليه وسلم تحريمها، وأن في أمته من سيستحلها بأصح إسناد، وأجع أهل العلم على تحريم بعضها. وقال جمهورهم: بتحريم جلتها إلا لذيذة تلذ السمع؟ وهل في التذاذ الحمل والطفل بالصوت الطيب دليل على حكمه: من إباحة، أو تحريم؟

وأعجب من هذا: الاستدلال على الاباحة بأن الله خلق الصوت الطيب. وهو زيادة نعمة منه لصاحبه. فيقال: والصورة الحسنة الجميلة، أليست زيادة في النعمة. والله خالقها. ومعطى حسنها؟ أقيدل ذلك على إباحة التمتع بها، والالتذاذ على الاطلاق بها؟

وهل هذا الامذهب الآباحة

وأعجب من هذا: الاستدلال على الاباحة بسماع أهل الجنة. وما أجدر صاحبه أن يستدل على إساحة المناس أهلها حرير. وعلى حل على إساحة الخمر بأن لباس أهلها حرير. وعلى حل أوانى الذهب والفضة والتحلى بهما للرجال: بكون ذلك ثابتاً وجود النعيم به في الجنة.

اما القصائد التى مُدح بها الله ورسوله ودينه وكتابه، وهجي بها اعداؤه، فهذه لم يزل المسلمون يروونها و يسمعونها و يتدارسونها. وهي التي سمعها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه وأثباب عليها. وحرض حساناً عليها. وهي التي غَرَّتِ أصحاب السماع الشيطاني. فقد الواز تلك قصائد وسماعنا قصائد. فنعم إذن. والسنة كلام. والبدعة كلام والتسبيح كلام. والغيبة كلام. والنعاء كلام. والقذف كلام.

وتظير هذا: ما غرهم من استحسانه صلى الله عليه وسلم الصوت الحسن بالقرآن. وأذَّنه له وإذَّنه فيه، وعبة الله له.

فشقلوا هذا الاستحسان إلى صوت النسوان، بالغناء المقرون بالمازف والشاهد. وذكر القدّ والسهد والخمر، ووصف الميون وفعلها، والعتاب والاستعطاف، والاشتياق، والقلق والغراق، وما جرى هذا المجرى. مما هو أفسد للقلب من شرب الخمر، بما لا نسبة بينهما.

وأعجب من هذا: استدلالهم على إباحة السماع - المركب بما ذكرنا من الهيئة الاجتماعية - بفناء بنيتين صغيرتين دون البلوغ، عند امرأة صبية في يوم عيد وفرح، بأبيات من أبيات العرب، في وصف الشحاعة والحروب، ومكارم الأخلاق والشيم. فأين هذا من هذا؟

والعجب أن هذا الحديث من أكبر الحجج عليهم. فإن الصديق الأكبر رضى الله عنه سمى ذلك «مزموراً من مزامير الشيطان» وأقره رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذه التسمية. ورخص فيه لجو يريتين غير مكلفتين، ولا مفسدة في إنشادهما. ولا استماعهما. أفيدل هذا على إماحة ما تعملونه وتعلمونه من السماع المشتمل على ما لا يخفى فياسبحان الله! كيف ضلت المعتول والأفهام؟.

وأعجب من هذا كله: الاستدلال على إباحته بما سمعه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحداء المشتمل على الحق والتوحيد؟ الحداء المشتمل على الحق والتوحيد؟ الحداء المشتمل على الحق والتوحيد؟ الحدام

وأعجب من هذا: الاستدلال على إباحته بإباحة أصوات الطيور اللذيذة. وهل هذا إلا من حسس قياس الذين قالوا (٢: ٧٧٥ إنما البيع مثل الربا) وأين أصوات الطيور إلى نغمات الفيد الحسان، والأوتار والعيدان؟

والذى يمصل السزاع في حكم هذه المسألة أن تعلم أنه إدا وقع السراع في حكم فعل من الأفعال، أو حال من الأحوال، أو دوق من الأذواق. هل هوصحيح أو فاسد؟ وحق أو باطل؟ وجب الرجوع فيه إلى الحجة المقولة عند الله وعبد عباده المؤمنين. وهي وحيه اللدى تتلقى أحكام النوازل والأحوال والواردات منه. وتعرض عليه وتوزن به، فما زكاه منها وقله ورجحه وصححه فهو المقدول. وما أبطله ورده فهو الباطل المردود. ومن لم يَتْنِ على هذا الأصل علمه وسلوكه وعمله: فيس على تنيء من الدين. وإن وإن وإن. وإنما معه حدى وعرور ( ٢٤ : ٣٩ كسراب تقيعة بحسمه المظمآن ماء. حتى إذا جاءه لم يجده شيئاً. ووجد الله عنه فوقاه حساً به. والله سريع الحساب).

فإذا أشكل على الناظر أو السالك حكم تىء: هل هو الاباحة أو التحريم؟ فينظر إلى مفسدلاً وثمرته وعايته. فإن كان مشتملا على مفسدة راححة طاهرة، فإنه يستحيل عنى الشارع الأمر به أو إباحته. بل العلم بتحريه من شرعه قطعى، ولاسيما إذا كان طريقاً مفصيا إلى ما يغضب الله ورسوله موصلا إليه عن قرب، وهو رُقية له ورائد و بَريد. فهذا لا يشك في تحريه أولو المصائر. فكيف يظن بالحكيم الحبير أن يحرم مثل رأس الابرة من المسكر. لأنه يسوق النفس إلى السكر الذي يسوقها إلى المحرمات ثم يبيح ما هو أعظم مه شوّقاً للنفوس إلى الحرام بكتير؟ فإن الغناء من كما قال ابن مسعود رضى الله عنه هو «رقية الرنا» وقد شاهد الناس: أنه ما عاناه صسى إلا وفسد، ولا امرأة إلا و بغت، ولا شاب إلا وإلا، ولا شيخ إلا وإلا. والعيان من ذلك يعنى عن اليرهان.

وإذا لم يكن تُدِّ من المحاكمة إلى الذوق. فهلم محاكمك إلى ذوق لا سكره محل ولا أمت، عبر هذه الأذواق التي دكرناها.

فالقلب يعرص له حالتان حالة حزن وأسف على مفقود، وحالة فرح ورصى موحود. وله بمقتصى هاتين الحالتين عبوديتان.

وله بمقتصى الحالة الاولى: عبودية الرصاء. وهى للسابقين. والصبر. وهي لأصحاب اليمين. ولم بمقتضى الحالة الثانية: عبودية الشكر والشاكرون فيها أيضا نوعان: سامقون، وأصحاب مين. فاقتطعته النمس والشيطان عن هاتين العبوديتين، بصوتين أحمقين فاحرين. هما للشيطان لا للرحمن: صوت الندب والمياحة عند الحرن وفوات المحبوب. وصوت اللهو والمرمار والعناء عند الفرح وحصول المطلوب فعوضًا الشيطان بهذين الصوتين عن تينك العبوديتين.

وقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا المعنى بعينه في حديث أنس رضى الله عنه (إعا نهيتُ عن صوتين أخمقي، فاجرين: صوت وَ يُل عند مصيبة. وصوت مزمار عند بعمة). فدواء صاحب مثل هذا الحال: أن ينقل بالتدريح إلى سماع القرآن بالأصوات الطيبة. مع الامعان في تعهم معانيه، وتدبر خطابه قليلا قليلا. إلى أن ينخلع من قله سماع الأبيات. ويصير ذوقه وشربه وحاله ووحده فيه. فحينئد يعلم هوم نفسه: أنه لم يكن على شيء، ويتمثل حينئذ بقول القائل:

وكنيت أرى أن قيد تناهى مى الموى وكنيت حسبها

إلى عماية مافوقها لى مطلب تمية نت أسى إما كنت ألعب

ومنافاة النوح للصر والغناء للشكر: أمر معلوم بالصرورة من الدين. لا يمترى فيه إلا أبعد الساس من العلم والايجان. فإن المشكر هو الاشتغال بطاعة الله لا بالصوت الأحمق الفاجر، الدى هو للسيطان. وكذلك المنوح ضد الصبر، كما قال عمر بن الخطاب رضى الله عنه في السائحة ـ وقد ضربها حتى بدا شعرها ـ وقال «لاحرمة لها. إنها تأمر بالجرع، وقد نهى الله عنه، وتسهى عن الصبر، وقد أمر الله به، وتفتن الحي وتؤذي الميت، وتبيع عرتها، وتبكى شخو عيدها».

ومعلوم عسد الخاصة والعامة: أن فتنة سماع الغناء والمعارف أعظم من فتمة النوح نكتير. والمدناه ساتحن فقيرنا ساق وعرفاه بالتجارب: أنه ما ظهرت المعازف وآلات اللهو في قوم. وفتست فيسهم. واشتخلوا بها، إلا سلط الله عليهم العدو، وبلوا بالقحط والتجذب وولاة الساء.

مسرم. دلك أمهم باللهو والعتاء يقلبون حياتهم من الجد الى اللعب والسخرية ومن الرشد الى السفه والمي، ومن القبوة الى الضعف والوهن. فإن حياة الغناء واللهو واللعب لابد تمثل عناصر القوة والشاط العلمي والعملي السي لامجاح للأمة ولاقوة لها الابد، فتصعف صناعياً واقتصادياً ومراعياً وعسكرياً فصلاً عن الهيارها الحلقي، وشدة تمرضها للعبة الله، ويصبح أمرها فرطا، لأن قلوبها غفلت عن الحق في سن الله وآياته وحكمته، واتبعت هواها فهوى بها الى درك الوهن والصعف،

## (١١) مَنْزِلْتُلْخُوفْ يَ

#### ومن متازل «اياك نعبد واياك نستعين» منزلة «الخوف»

وهي من أجل منازل الطريق، وانفعها للقلب، وهي قرص على كل احد. قال المه تعالى (٣: ٥٠ فالا المه تعالى (٣: ٥٠ فالا على فرمبون) وقال تعالى (٢: ٠٠ فالا في فرمبون) وقال تعالى (٢: ٠٠ فالا في فرمبون) وقال الله في كتابه وأثنى عليه. عقال وقال (٣: ٣٠ فالله في كتابه وأثنى عليه. عقال (٣: ٣٠ ان الذين هم من خشية ربهم مشققون الله قوله الولئك بسارعون في الخيرات وهم لها سابقون) وفي المستد والترمذي عن عائمة رمى الله عنها قالم: قلت «ويارسول الله، قول المله (والذين يُؤتون ما آتوا وقلر بهم قريلة) أهو الذي يزنى، و يشرب الخمر، و يسرق؟ قال: لا، يا ابنة المصديق، ولكنه الرجل يصوم و يصلى و يتصدق. ويخاف أن لايُقبل هنه) قال الحسن: عملوا والله بالطاعات، واجتهدوا فيها، وخادر أن ترد عليهم . ان المؤمن جم احسانا وخشية ، والمنافق جم اساءة وأمنا.

و«الموجل» و«الحنوف» و«الحشية» و«الرهبة» الفاظ متقاربة غير مترادفة. قال ابو القاسم الجنيد: الحنوف توقع المقوبة على مجاري الانفاس.

وقيل: الحوف اضطراب القلب وحركته من تذكر المخوف.

وڤيل: الحنوف قوة العلم بمحاري الاحكام. وهذا سب الحنوف. لا أنه نفسه .

وقيل: الخوف هرب القلب من حلول المكروه عند استشعاره.

و«الحشية» أخص من الخوف. فإن الخشية للعلماء بالله، قال الله تعالى (٢٨:٣٥ إنحا يحشى الله من عساده العلماء) فهي خوف مقرون بمعرفة. وقال البي صلى الله عليه وسلم «إنى أتقاكم لله، وأشدكم له خشية».

فالحوف حركة. والخشية المجماع ، وانقباض وسكون . فإن الذي يرى العدو والسيل وللعود ذلك : له حالتان.

إحداهما: حركة للهرب منه، وهي حالة الخوف.

والشانية: سكونه وقراره في مكان لايصل اليه فيه. وهي الخشية. ومنه: الحش الشيء، والمصاعف والمعتل احوان. كتقضى البارى وتقصض وأما «الرهبة» فهي الامعان في الحرب من المكروه. وهي ضد «الرغبة» التي هي سفر القلب في طلب المرغوب فيه.

وبين الرهب والهرب تباسب في اللفظ والمعنى. يجمعهما الاشتقاق الأوسط الذي هوعقد تقاليب الكلمة على معنى جامم.

وأما «الوجل» فرحفان القلب، وانصداعه لذكر من يخاف سلطانه وعقو بته، او لرؤيته.

وأما «الهيسة»: فحوف مقارن للتعظيم والاجلال ، واكثر مايكون مع المحبة والمعرفة . والاجلال : تعظيم مقرون بالحب.

فالخوف لعامة المؤمنين. والخشية للعلماء العارفين. والهيبة للمحبين . والاجلال للمقربين . وعلى قدر العلم والمعرفة يكون الخوف والخشية. كما قال البي صلى الله عليه وسلم «إي لاعلمكم بالله. وأشدكم له خشية» وفي رواية «خوفا» وقال «لر تعلمون ما اعلم لضحكتم قليلا، ولبكيتم كثيراً ، ولما تلذذتم بالنساء على الفرش ولخرجتم الى الصعدات تجارون الى الله تعالى».

فصاحب الخوف: يلتجىء الى الهرب, والامساك، وصاحب الحشية: يلتحىء الى الاعتصام بالعلم. ومثلهما مثل من لاعلم له بالطب. ومثل الطبيب الحاذق، فالاول يلتجىء الى الحميه والهرب. والطبيب يلتجىء الى معرفته بالأدوية والأدواء.

قال ابو حفص : الخوف سوط الله، يُقَوِّم به الشاردين عن بابه. قال: الحوف سراح في القلب . به ينصر مافيه من الحير والشر. وكل أحد اذا خفته هر بت منه الا الله عز وحل. فإنك اذ حمته هر مت اليه.

فالخائف هارب من ربه الى رمه.

قال ابوسليمان: ما فارق الخوف قلباً الاخرب. وقال ابراهيم بن سفيان: ادا سكن الحوف المقلوب احرق مواضع الشهوات منها . وطرد الدبيا عنها . وقال ذو النون: الماس على الطريق مالم يزل عنهم الخوف . فاذا زال عمهم الخوف ضلوا الطريق.

والحوف ليس مقصودا لذاته . بل هو مقصود لغيره قصدَ الوسائل . ولهذا يرول بزوال المخوف فإن أهل الجنة لاخوف عليهم ولاهم يحرنون.

والحوف يشعلق بالافعال . والمحبة تتعلق بالدات والصفات . ولهذا تتضاعف محمة المؤمنين لر بهم اذا دخلوا دار النعيم . ولا يلحقهم فيها خوف. ولهذا كانت منزلة المحبة ومقامها أعلى وأرفع من منزلة الحوف ومقامه.

والحوف المحمود الصادق: ماحال بين صاحبه و بين محارم الله عز وجل . فاذا تجاوز ذلك خيف منه اليأس والقنوط. قال الوعثمان: صِدقُ الحوف هو الورع عن الآثام ظاهراً و ماطناً

وسمعت شيخ الاسلام ابن تيمية ـ قدس الله روحه ـ يقول: الحوف المحمود: ماحجزك عن محارم الله.

وقال صاحب المنارل الشيح الهروي رحمه الله:

«الحوف: هو الانحلاع من طمأنينة الامن بمطالعة الخبر».

يعنى الخروج عن سكون الامن باستحصار ما أحبر الله به من الوعد والوعيد.

قال: «واول الحوف: الحوف من العقوبة، وهو الحوف الذي يصح به الايمان. وهو يتولد من تصديق الوعيد، وذكر الجناية ، ومراقبة العاقبة.».

والخوف مسبوق بالشعور والعلم . فمحال خوف الانسان بما لاشعور له به.

وله متعلقان. احدهما: نفس المكروه المحذور وقوعه. والثاني: السب وانطريق المفنى اليه " فعلى قدر شعوره بإفضاء السبب الى المخوف، و نقدر المخوف: يكون حونه. وما نقص من شعوره بأحد هذين نقص من حوفه بحسبه.

ومن لم يعتقد أن سبب كذا يفضي الى عدور كذا: لم يحف منه ذلك السبب. ومن المعتقد أنت يعضى الى مكروه ما ، ولم يعرف قدره: لم يخف منه دلك الحوف . فاذا عرف قدر المخوف، وتيقن افضاء السبب اليه : حصل له الحزف.

هذا معنى تولده من تصديق الوعيد، ودكر الجاية.

وفي مراقبة العاقبة: زيادة استحضار المخوف، وحمله نصب عبه ، محبت لايساه . فإنه سـ وال كنان عبالماً بنه سـ لكن نسيانه وعدم مراقبته يحول مين القلب و بين احرف . فلدلك كان الحوف علامة صحة الايمان . وأنه أعلم.

ومن الحوف المحسود: خوف المكرفي حريبان الانتفاس المستغرقة في اليقطة، المشوبة بالحلاوة.

يريد: أن من حصلت له اليقظة بلا عملة، واستغرقت انماسه فيها: استحل ذلك . فإنه لا الحل من الحضور في البيقظة . فإنه يسني ان يخاف المكرّ، وأن يُشلّ هذ الحضور ، واليقطة والحلاوة . فكم من مغبوط سحالة انعكس عليه الحال. ورحع من حس المعاملة الى قبيح الاعمال. فأصبح يُقلّب كفيه و يصرب باليمين على الشمال؟ بينما بُدُرُ أحو ، مستميراً في ليالى المسمام. أذ أصابه الكسوف فدخل في الظلام . فمدل بالأنس وحشة، و بالحصور غيبةً ، و بالاقبال اعراضاً ، و بالتقريب ابعادا، و بالجمع تفرقة .

#### ه تكامل الخوف والرجاء

القلب في سيره الى الله عز وجل بمنزلة الطائر. فالمحبة رأسه. والخوف والرجاء جناحاه . فسمتى سلم الرأس والجناحان فالطائر جيد الطيران. ومتى قطع الرأس مات الطائر ومتى فقد الجناحان فهو عرضه لكل صائد وكاسر. ولكن السلف استحبوا ان يقوى في الصحة جناح الحنوف على جناح الرجاء، وعند الخروج من الدنيا يقوى جناح الرجاء على جناح الحوف. هذه طريقة ابي سليمان وغيره.

قال: ينبغي للقلب ان يكون الغالب عليه الخوف. فإن غلب عليه الرجاء فسد .

وقـال غيره: أكمل الأحوال : اعتدال الرجاء والخوف ، وغلبة الحب، فالمحبة هي المركب. والرجاء حادٍ. والخوف سائق. والله الموصل بمنه وكرمه.

## (١١) مَكْنِرُ لِلْكُلْشِفَاقِيَ

#### ومن منازل «اياك نعبد واياك نستعين» منزلة «الاشفاق»

قال الله تعالى (4:۲۱ الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون) وقال تعالى (٢٥:٥٢ ــ ٢٧ وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون \* قالوا : إنا كنا قبلُ في اهلنا مشفقين \* فمنَّ الله علينا. ووقانا عذاب السموم).

«الاشفاق» رقمة الخوف. وهو خوف برحمة من الخائف لمن يخاف عليه. فنسبته الى الخوف نسبة الرأفة الى الرحمة . فإنها ألطف الرحمة وأرقها.

 و بدایته: اشفاق على النفس ان تجمع الى العناد، او ان تسرع وتدهب الى طریق الموى والعصیان ومعاندة العبودیة. ثم هو اشفاق على العمل ان یصیر الى الصیاع.

فيخاف على عمله ان يكون من الاعمال التي قال الله فيها (٢٣: ٣٥ وقد منا الى ماعملوا من عمل فجعلناه هباء متثوراً) وهي الاعمال التي كانت لغير الله وعلى غير امره وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم . ويخاف ايضا ان يضيع عمله في المستقبل، اما بتركه . واما بماصي تفرقه وتحبيطه. فينذهب ضائعاً. و يكون حال صاحبه كحال التي قال الله تعالى عن أصحابها (٢: ٣٦٥ أيود أحدكم ان تكون له جنة من نخيل واعناب تجري من تحتها الآنهار . له فيها من كل الثمرات الآية) قال عمر بن الخطاب رضى الله عنه للصحابة رضى الله عنهم «فيهمن ترون هذه الآية نزلت؟ فقالوا: الله أعلم . فغضب عمر، وقال: قولوا: نعلم ، ولا نعلم . فقال ابن عباس: في نفسى منها شيء يا أمير المؤمنين . قال: يا انن أحى قل . ولا تَحْقِرَنُ نفسك . قال ابن عباس: لعمل بطاعة الله فبعث الله اليه الشيطان . فعمل بالمعاصي حتى اعرق جميع اعماله ».

وأوسطه : اشفاق على الوقت: أن يَشوبه تفرق.

أي يحـذرعلى وقته: أن يخالطه مايفرقه عن الحضور مع الله عز وحل، وعلى القلب: ان يزاحمه عارض.

والعارض المزاحم: إما فترة، وإما شبهة، وإما شهوة: وكل سبب يعوق السالك.

ونهايته: اشفاق يصون سعيه عن العُجْب، و يكف عن عاصمة الخلق، ويحمل صاحب الارادة على حفظ الجد.

فالعجب: يفسد العمل كما يفسده الرياء. فيشفق على سعيه من هذا المفسد شفقة تصونه عنه.

والمخاصمة للخَلق: مفسدة للخُلُق. فيشفق على خُلقه من هذا المفسد شفقة تصونه عنه.

والارادة: يفسدها عدم الجد. وهو الهرل واللعب ، فيشفق على ارادته مما يفسدها فإذا صح له عمله وخلقه وارادته : استقام سلوكه وقلبه وحاله . والله المستعان.

## ١١١) مَنْزِلْتُلْفُسُونُ

## ومن منارل «اياك نعبد واياك نستعين» منزلة «الخشوع»

قال الله تعالى (١٩:٥٧ ألم يَأْنِ للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله، وما نزل من الحسق؟) قال ابن مسعود رضى الله عنه «ماكان بين اسلامنا و بين أن عاتبنا الله بهد، الآنة إلا أربع سنين» وقال اس عباس «إن الله استبطأ قلوب المؤمنين، فعاتبهم على رأس ثلاث عشرة سنة من درول القرآن» وقال تعالى (١٠٢٣ قد أفلح المؤمنون. الذين هم في صلا نهم خاشعون).

و «الحشوع» في أصل اللغة: الانخفاض، والذل، والسكون. قال تمالى (١٠٨:٢٠ وخشعت الاصوات للرحن) اي سكنت ، وذلت ، وخضعت . ومنه وصف الارص الخشوع . وهو يبسها ، وانخفاضها ، وعدم ارتفاعها مالرى والنبات . قال تمالى (٣٩:٤١ من آباس اتك ترى الارض خاشعة . فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وَرَ بَتْ).

و«الحشوع» قيام القلب مين يدي الرب بالحصوع والذل، والجمعية عليه.

وقيل «الخشوع» الانقياد للحق. وهذا من موجمات الخشوع.

همن علاماته : أن العبد ادا حولف وَرُدُّ عليه بالحق، استقبل دلك مالقبول والامد

وقيل «الحشوع» خود بيران الشهوة, وسكون دخان الصدور, وإشراق بو السلم في القلب.

وقال الجيد: الخشوع تدلل القلوب لعلام العيوب.

وأجمع المارفون على ان «الخشوع» عله القلب. وثمرته على الجوارح. وهي تفه و«رأى المنبسي صلى الله عليه وسلم رجلا يعبث بلحيته في الصلاة، فقال: لو خد علب هدا لحشمت جوارحه» وقال النبي صلى الله عليه وسلم «التقوى لههنا \_ وأشار صدره \_ قلاث مرات» وقال بعض العارفين. حسن أدب الظاهر عنوان أدب الباطل اى بعصهم رحلا خاشع المنكبين والبدن. فقال: يافلان، الخشوع لهها. وأشار الى صدره. لاحمد وأشار الى متكبيه.

وكان بعض الصحابة ... رضى الله عنهم ... وهو حذيفة، يقول «اياكم وحشوع النفاق. فقيل له: وما خشوع النفاق؟ قال: ان ترى الجسد خاشعاً والقلب ليس بخاشع» ورأى عمر بن الخطاب ... رضى الله عنه ... رجلاً طأطأ رقبته في الصلاة. فقال «ياصاحب الرقبة، ارفع رقبتك. ليس الخشوع في الرقاب. إنما الخشوع في القلوب» ورأت عائشة ... رضى الله عنها ... «شبابا عشون و يتماوتون في مشيتهم، فقالت لأصحابها: من هؤلاء: فقالوا: نُسَّاك. فقالت: كان عمر بن الخطاب إذا مشى أسرع. واذا قال: أسمع. واذا ضرب: أوحع. وادا أطعم: أشبع. وكان هو الناسك حقاً» وقال الفضيل بن عياض: كان يُكرّه أن يُرى الرجل من النخشوع أكثر عبا في قلبه. وقال حذيفة رضى الله عنه «أول ماتفقدون من دينكم الخشوع. وآخر ماتفقدون من دينكم المسلاة. ورب مصل لاخير فيه، و يوشك أن تدخل مسجد الجماعة فلا ترى فيهم خاشعاً» وقال سهل: من خشم قلبه لم يقرب منه الشيطان.

## ه الخشوع تذلّل واستسلام

وجماع الحشوع: التذلل للأمر. والاستسلام للحكم، والاتضاع لنظر الحق.

التذلل للأمر: تلقيه بذِلة القبول والانتياد والامتثال. ومواطأة الظاهر الباطن، مع اظهار الضعف، والافتقار الى الهداية للامر قبل الفعل، والاعانة عليه حال الفعل، وقبوله بعد الفعل.

واما الاستسلام للحكم الشرعي : فبعدم معارضته برأي اوشهوة.

وأما الا تضاع لنظر الحق: فهو اتضاع القلب والجوارح ، وانكسارها لنظر الرب اليها، واطلاعه على تفاصيل ماني القلب والجوارح وهذا احد التأويلين في قوله تعالى (81:08 ولن خاف مقام ربه جنتان) وقوله (٤٠:٧٩ وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى) وهومقام الرب على عبده بالاطلاع والقدرة والربوبية.

فحوقه من هذا المقام: يوجب له خشوع القلب لامحالة . وكلما كإن اشد استحضاراً له كان أشد خشوعاً. واما يفارق القلب اذا غَفّل عن اطلاع الله عليه ، ونظره اليه.

والتأويل الثاني: انه مقام العبد بين يدي ربه عبد لقائه.

فعلى الأول: يكون من باب اضافة المصدر الى الفاعل.

وعلى الثاني: ـــ وهو اليق بالآية ــ يكون من باب اضافة المصدر الى المخوف.

واعلم ان نمو الخشوع ابما يكون بترقب آفات النفس والعمل، ورؤية كل ذي فصل عليك ، فان انتظار ظهور نقائص نفسك وعملك وعيوبهما لك: يجعل القلب خاشعا لاعمالة، لمطالعة عيوب نفسه وأعماله ونقائصهما: من الكبر، والعجب، والرياء، وضعف الصدق، وقلة اليقين،

وتستبت السية، وعدم تجرد الباعث من الهوى النفساني، وعدم ايماع المسل على الوحه الذي ترضاه لربك ، وغير ذلك من عيوب النفس ، ومفسدات الأعمال.

وأما رؤية فمضل كل ذي فضل عليك : فهوان تراعى حقوق الناس فتؤديها. ولا ترى ان مافعلوه من حقوقك عليهم . فلا تعارضهم عليها. فإن هذا من رعونات النفس وحماقاتها. ولا تطالبهم بحتوق نفسك . وتعترف مفضل ذي الفضل منهم . وتنشى قضل نفسك.

وسمعت شيخ الاسلام ابن تيمية ــ قدس الله روحه ــ يقول : العارف لايرى له على احد حقاً. ولايشهد له على غيره فضلا. ولذلك لابعاتب، ولايطالب، ولايضارب.

#### • افتقار واستتار

و يكسل الخشوع بتصفية الوقت من مراءاة الخلق، وتجريد رؤية الفضل، فيُخفى أحواله عن ا الخلق جهده، كخشوعه وذله وانكساره، لئلا يراها الناس فيعجبه اطلاعهم عليها، ورؤيتهم لها. فينفسند عليه وقته وقلبه وحاله مع الله. وكم قد اقتطع في هذه المفازة من سالك؟ والمعصوم من عصمه الله. فلا شيء انفع للصادق من التحقق بالمسكنة والفاقة والذل ، وانه لاشيء . وانه بمن لم يصح له بعد الاسلام حتى يدّعي الشرف فيه.

ولقد شاهدت من شيخ الاسلام ابن تيمية ــ قدس الله روحه ــ من ذلك امراً لم أشاهده من غيره. وكان يقول كثيراً: مالى شيء، ولامني شيء، ولا فيّ شيء. وكان كثيراً ما يتمثل يهذا البيت:

أسا الممكسدي واسن المكدي وهسكندا كنان أنني وجندي وكان اذا أثنني عليه في وجهه يقول: والله اني الى الآن اجدد اسلامي كل وقت. وما أسلمت بعد إسلاماً حيداً.

أنا المسيكين في محموع حالاتي والحير ال يسأتسنا من عسده يأتي ولاعن النفس لي دفع المضرات كما العنى أبدا وصف له داتي وكبليهم عنده عبيلاله آتى

و بعت الىَّ في آخر عمره قاعدة في التفسير بحطه. وعلى ظهرها أبيات بحطه من نظمه: انسا السعير الى رب السريسات أما الظلوم لمفسى. وهمي ظالمتي لا أستطيع لمفسى جلب منفعة والمقرلي وصع ذات. لارم أبدا وهده الحال حال الحلق أجمعهم

واما تجريد رؤية الفضل: فهو أن لايرى الفضل والاحسان إلا من الله، فهو المان به بلا سبب من العبد، ولا وسيلة سبقت منه توسل بها الى احسامه، بل ان جميع ماوصله من خير فمن منة الله عليه. وبغضله عليه من غير استحقاق منه . ولابذل عوض استوجب به ذلك. كما قال تعالى الالالامكم، بل الله بمن عليكم أن أسلموا، قل: لا تمنوا على إسلامكم، بل الله بمن عليكم أن هداكم للإيمان ان كنتم صادقين).

وكُذلك يشهد أن مازوى عنه من الدنيا، او مالحقه منها من صرر وأذّى فهومنة أيصاً من الله عليه من وجوه كثيرة، و يستخرجها الفكر الصحيح. كما قال بعض السلف «يا ابن آدم، لا تدري أي النعمتين عليك أفضل: نعمته فيما أعطاك، أو نعمته فيما زَوَى عنك؟» وقال عمر ابن الخطاب رضى الله عنه «لا أبالي على أي حال أصبحت أو أمسيت. إن كان الغنى، إن فيه للشَّكر. وإن كان الفقر، إن فيه للصَّبر» وقال بعض السلف «نعمته فيما زوى عنى من الدنيا أعظم من نعمته فيما زوى عنى من الدنيا أعظم من نعمته فيما بسط لي منها. إنى رأيته أعطاها قوما فاغتروا».

## (١٠) مَنْزِلْتِهُ خِبُ تَلِي

### ومن منازل «اياك نعبد واياك نستمين» منزلة «الاخبات»

قال الله تعال (٢٧: ٣٤ و بشر المخبتين) ثم كشف عن معناهم. فقال: (الذين اذا ذكر الله تعالى الله تعالى الله و بشر المخبتين) وقال الله وَجلت الملاة. ومما رزقناهم ينفقون) وقال (٢٣: ٢٣ ان الدين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا الى ربهم، أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون).

و «الْخَبْت» في أصل اللغة: المكان المنخفض من الأرض. وبه فسر ابن عباس رضى الله عنهما وقتادة لفظ «المخبتين» وقالا: هم المتواضعون. وقال مجاهد: المخبت المطمئن الى الله عز وحل. قال: والحبت: المكان المطمئن من الأرض. وقال الأخفش: الخاشعون. وقال ابراهيم النخمي: المصلون المخلصون، وقال الكلبي: هم الرقيقة قلوبهم. وقال عمر بن أوس: هم الذين لا يظلمون، وإذا طلموا لم ينتصروا.

وهنه الاقوال تدور على معتين: التواضع، والسكون الى الله عز وجل، ولذلك عُدّى بإلى، تضميناً لمنى الطمأنينة، والإنامة والسكون الى الله.

وهو من أول مقامات الطمأنينة.

كالسكينة، واليقين، والثقة بالله وتحوها. فالإخبات: مقدمتها ومدؤها. وبه يكون ورود المأتن من الرجوع والتردد.

إذ لما كان «الإخبات» أول مقام يتخلص فيه السالك من التردد ـ الذي هو توع غفلة واعراص ـ والسالك مسافر الى ربه ، سائر اليه على مدى انفاسه . لاينتهى مسيره اليه مادام نفسه يصحه ـ كان حصول الاحبات له كالماء العذب الذي يرده المسافر على ظمأ وحاجة في أول مناهله . فيرو يه مورده، و يزيل عنه خواطر تردده في اتمام سفره، او رجوعه الى وطنه لمشقة السفر. فإذا ورد دلك الماء: زال عنه التردد، وخاطر الرحوع . كذلك السالك اذا ورد مورد «الاحبات» تحلص من التردد والرحوع ، ونرل اول مارل الطمأنينة بسعره، وجدد في السير.

وهو على ثلاث درجات . الدرجة الاولى: ان تستغرق العصمة الشهوة وتستدرك الارادة المفلة. و بستهرى الطلب السلوة.

المريد السالك: تعرض له غفلة عن مراده، تضعف ارادته. وشهوة تعارض ارادته، فتصده عن مراده. ورجوع عن مراده، وسلوة عنه.

فهذه الدرجة من الاخبات تحميه عن هذه الثلاثة. فتستغرق عصمتُه شهوتَه.

و «العصمة» هي الحماية والحفظ. و «الشهوة» الميل الى مطالب النفس. و «الاستغراق» للشيء الاحتراء عليه والاحاطة به.

فتخلب عصمته شهوته وتقهرها، وتستوفى جميع اجزائها. فإذا استوفت العصمة جميع اجزاء الشهوة: فذلك دليل على اخباته. ودخوله في مقام الطمأنينة، ونزوله اول منازلها، وخلاصه في هذا المنزل من تردد الخواطربين الاقبال والادبار، والرجوع والعزم، الى الاستقامة والعزم الجازم، والجدفي السير. وذلك علامة السكينة.

وتستدرك ارادته غفلته. و«الارادة» عند القوم: هي اسم لاول منارل القاصدين الى الله. و«المريد» هو الذي خرج من وطن طبعه ونفسه. واخذ في السفر الى الله، والدار الآخرة. فاذا ززل في منزل «الاخبات» احاطت ارادته بغفلته. فاستدركها ، واستدرك بها فارطها.

واما «استهواء طلبه لسلوته» فهو قهر محبته لسلوته، وغلمتها له. بحيث تهوى السلوة وتسقط ، كالذي يهوى في بشر. وهذا علامة المحبة الصادقة: ان تقهر فيه وارد السلوة، وتدفنها في لهوّة لاتحيا بعدها أبداً.

فالحاصل: أن عصمته وحمايته: تقهر شهوته. وارادته تقهر غفلته. وعجبته تقهر سلوته. الدرجة الثانية: ان لايوحش قلبه عارض ، ولايقطع عليه الطريق فتنة.

و «العارض» هو المخالف. كالشيء الذي يعترضك في طريقك. فيجيء في عرضها. ومن القوى هذه العوارض: عارض وحشة التفرد. فلا يلتفت اليه، كما قال بعض الصادقين: انمرادك في طريق طلبك: دليل على صدق الطلب. وقال آخر: لا تستوحش في طريقك من قلة السالكين. ولا تغتر مكثرة المالكين.

وأما «الفتنة» التي تقطع عليه الطريق: فهي الواردات التي ترد على القلوب، تمنعها من مطالعة الحق وقصده. فإذا تمكن من منزل «الاخبات» وصحة الارادة والطلب: لم يطمع فيه عارض الفتنة.

وهذه العزائس لا تصبح الا لمن أشرق على قلبه أنوار آثار الأسماء والصفات. وتجلت عليه معانيها.

الدرجة الثالثة: أن يستوى عنده المدح والدم، وتدوم لاثمتُه لنفسه.

فاعلم انه متى استقرت قدم العد في منزلة «الاخبات» وتمكن فيها: ارتمعت همته ، وعلت

نفسه عن خطفات المدح والذم. فلا يفرح بمدح الناس، ولايجزن لذمهم. هذا وصف من خرج عن حظ نفسه.

وصار قلبه مطرحاً لأشعة أنوار الأسماء والصفات . وباشر حلاوة الايمان واليقين قلبه.

والوقوف عشد مدح الناس وذمهم: علامة انقطاع القلب، وخلوه من الله، وانه لم تباشره روح محبته ومعرفته، ولم يذق حلاوة التعلق به والطمأنينة اليه.

ولايذوق العبد حلاوة الايمان، وطعم الصدق واليقين، حتى تخرج الجاهلية كلها من قلبه. والله لو تحقق المناس في هذا الزمان ذلك من قلب رجل لرموه عن قوس واحدة. وقالوا: هذا مبتدع ، ومن دعاة البدع . فالى الله المشتكى . وهو المسؤول الصبر، والثبات. فلابد من لقائه (٢٢:٢٠ وقد خاب عن افترى) (٢٢:٢٠ وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون).

والمراد بالنفس ، عند القوم: ماكان معلولاً من أوصاف العبد، منموماً من أخلاقه وأنعاله. سواء كان ذلك كَسبياً، أو خَلْقياً. فهو شديد اللائمة لها. وهذا احد التأويلين في قوله تعالى (٢:٧٥ ولا أقسم بالنفس اللوامة) قال سعيد بن جبر وعكرمة: تلوم على الخبر والشر. ولا تصبر على السراء و ولا على الضراء.

وقال قتادة: اللوامة: هي الفاجرة.

وقال مجاهد: تندم على مافات ، وتقول: لو فعلت ؟ ولو لم أفعل؟.

وقال الفراء: ليس من نفس برَّة ولا فاجرة الا وهي تلوم نفسها: ان كانت عملت حيراً قالت: هلا زدت؟ وان عملت شراً قالت: ليتني لم أفعل.

وقال الحسن: هي النفس المؤمنة. ان المؤمن ــ والله ــ ماتراه الا يلوم نفسه: ما أردتُ بكلمة كذا؟ ما أردتُ بأكلة كذا؟ ما أردت بكذا؟ ما أردت بكدا؟ وان الفاجر يمضي قُلماً، ولا يحاسب نفسه ولا يعاتبها.

وقال مقاتل: هي النفس الكافرة. تلوم نفسها في الآخرة على مافرطت في امر الله في الدنيا. والقصد: ان من بذل نفسه لله بصدق كره بقاءه معها. لأمه يريد ان يتقبلها مَنْ تُذلت له. ولأسه قىد قَرَّبها له قرباناً. ومن قَرَّب قُرباناً فَتَقُبُّل منه. ليس كمن رُدَّ عليه قربانه. صقاء نفسه معه دليل على أنه لم يتقبل قربانه.

ف النفس جبل عظيم شاق في طريق السير الى الله عز وجل . وكل سائر لاطريق له الاعلى ذلك الجبل. فلابد أن ينتهي اليه، ولكن منهم من هوشاق عليه. وان ليسير على من يسره الله عليه.

وفي ذلك الجبل أودية، وعقبات، وشوك، ولصوص يقتطعون الطريق على السائرين. ولاسيما أهل الليل المدلجين. فإذا لم يكن معهم تحدد الايمان، ومصاميع اليقين تتقد مريت الاحبات، والا تعلقت بهم تلك الموامع . وتشبثت بهم تلك القراطع. وحالت بينهم و بين السير. وإن اكثر السائرين فيه رحعوا على اعقابهم لما عجزوا عن قطعه واقتحام عقائه. والشيطان على قُلَّة ذلك الحبل. يحدر الناس من صعوده وارتفاعه. ويخوبهم منه. فيتعق مشقة الصعود وقعود دلك المحوف على قُلَّته، وضعف عزعة السائر ونيته . فيتولد من ذلك: الانقطاع والرحوع. والمعصوم من عصمه الله.

وكلما رقى السائر في دلك الجل اشتد به صياح القاطع ، وتحذيره وتخويفه. فإذا قطعه و بلع فلته: انقلبت تلك المخاوف كلهن أماناً . وحينئذ يسهل السر، وتزول عنه عوارض الطريق، ومشقة عقباتها. و يرى طريقاً واسعاً آمناً. يفصى به إلى المنازل والمناهل. وعليه الأعلام. وفيه الاقامات، قد أعدت لركب الرحن.

فيين العبد وبين السعادة والفلاح: قوة عرعة، وصير ساعة، وشجاعة نفس، وثبات قلس. والفضل بيد الله يؤتيه من يشاء . والله دو العصل العظيم.

# (١١) عَنْزِلْمُ النَّهُ ثَلِينَ النَّهُ ثَلِينَ النَّهُ ثَلِينَ النَّهُ ثَلِينَ النَّهُ ثَلِينَ النَّهُ ثَلِينَ النَّهُ ثَلِينًا لَنَّهُ ثَلِينًا لَنَّهُ ثَلِينًا لِنَّهُ ثَلِينًا لِنَّهُ تَلِينًا لِنَّهُ لِنَّالِ النَّهُ تُعِلِّينًا لِنَّالِ النَّهُ عَلَيْنَ النَّهُ عَلَيْنَ النَّهُ عَلَيْنَ النَّهُ عَلَيْنِ النَّهُ لِنَّالِ النَّهُ عَلَيْنِ النَّهُ عَلَيْنِ النَّهُ عَلَيْنَ النَّهُ عَلَيْنِ النَّهُ عَلَيْنِ النَّهُ عَلَيْنَ النَّهُ عَلَيْنِ النَّهُ عَلَيْنِ النَّهُ عَلَيْنِ النَّهُ عَلَيْنَ النَّهُ عَلَيْنَ النَّهُ عَلَيْنَ النَّهُ عَلَيْنِ النَّهُ عَلَيْنِ النَّهُ عَلَيْنَ النَّهُ عَلَيْنِ النَّهُ عَلَيْنِ النَّهُ عَلَيْنِ النَّهُ عَلَيْنِ النَّهُ عَلَيْنِ النَّهُ عَلَيْنِ النَّهُ النَّالُ النَّهُ النَّالُ النَّلُولُ النَّلُولُ النَّلُولُ النَّلُولُ النَّالُ النَّلِي النَّلِي النَّلِي النَّلِي النَّلِي النَّلِي النَّالِي النَّلُولُ النَّلِي الْمُنْ النَّلِي النَّالِي النَّلِي النَّلِي الْمُعِلِّي الْمُعِلِّي النَّلِي النَّالِي النَّالِي النَّالِي الْمُعِلِّي النَّالِي النَّالِي الْمُعِلِّي النَّلِي النَّالِي النَّالِي النَّلِي الْمُعِلِّي النَّالِي النَّلِي الْمُعَلِّيلِي النَّلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِّي النَّالِي الْمُعِلِي الْمُعِلِّي النَّالِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي

### ومن منارل «إياك نعبد وإياك نستعين» منزلة «الرهد».

قال الله تعالى (ما عند كم ينفد وما عند الله ياق) وتال تعالى (٥٧ : ٢٠ اعلموا ألما الحياة الدنيا لعب وله وزينة، وتفاخر بينكم، وتكاثر في الأموال والأولاد. كمثل غيث أعجب الكفار نباته. ثم يهيج فتراه مصفراً. ثم يكون حطاماً، وفي الآخرة عذاب شديد، ومعقرة من الله ورضوان. وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور) وقال تعالى (١٠ : ٢٤ إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض الآية) وقال تعالى (١٠ : ٥٤ ، ٤١ واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به ببات الأرض. فأصبح هشيما تذروه الرياح \_إلى قوله \_ وخير أملا) وقال تعالى (٤: ١٨ قبل متاع الدنيا قليل. والآخرة خير لمن اتفى) وقال (٨٧ : ١٤ ، ١٧ بل تؤثرون الحياة الدنيا. والآخرة خير وأبقى) وقال (٢٠ : ١٣١ ولا تَمُدَّن عينيك إلى ما متعنا به أزواجاً منهم زَهْرة الحياة الدنيا لفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى) وقال تعالى (١٨ : ٧٠ الحياة الدنيا لفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى) وقال تعالى (١٨ : ٧٠ كوب الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر صعيداً جُرُزاً) وقال (٣١ : ٣٣ ـ ٣٥ ولولا أن يكوب الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحن لبيوتهم شقفاً من فضة \_إلى قوله \_ والآخرة عند ربك للمتقين).

والقرآن مملوء من التزهيد في الديا، والاخبار بخستها وقلتها وانقطاعها، وسرعة فنائها. والترغيب في الآخرة، والاحسار بشرفها ودوامها. فادا أراد الله بعبد خيراً أقام في قلبه شاهداً يعاين به حقيقة الدنيا والآخرة. ويؤثر مهما ما هو أولى بالايثار.

وقد أكثر الناس من الكلام في «الرهد» وكل أشار إلى ذوقه. ونطق عن حاله وشاهده. قال غائب عبارات القوم عن أذواقهم وأحوالهم. والكلام بلسان العلم: أوسع من الكلام بلسان الدوق، وأقرب إلى الحجة والبرهان.

وسمعت شيح الاسلام ابن تيمية ــ قدس الله روحه ــ يقول. الرهد نرك ما لا ينهم في الآحرة. والورع: نرك ما تحاف صرره في الآحرة.

وهده العبارة من أحسن ما قيل في «الرهد، والورع» وأحمها.

وقال سفيان الثوري: الرهد في الدنيا قصر الأمل. ليس نأكل العليظ، ولا لس العناء.

دلك ان الرهد في الشيء في لعة العرب التي هي لغة الاسلام الانصراف عد احتقاراً لد، وتصعيراً لشانه للاستغناء عد مخير مند. ولم يجيء في القرآن إلا في شأن الذين شروا يوسف (١٢: ٢٠ شمن بخس دواهم معدودة. وكانوا فيه من الزاهدين) والرهد فيما أنعم الله وتعصل بدعل الاسان في هذه الحياة، عا حمله بعلاء وعوماً للمهتدين على الايمان والهدى وصالح الأعمال للمتقيى، فيكون باقياً صالحا للآخرة، وعوناً على الكفر والفسوق والعصيان، عند العافلي الكافرين الزهد في ذلك: إعراض عن نعم الله وتحقير لها. وليس هذا من هدى رسول الله عليه وسلم، ولا هدى أصحابه. وإنما كان هداهم تقدير هذه المعم وحبها والعرم بعصل الله عليهم بها وشكرها بالاستعانة بها على النحاح والعلاح فيما ابتلاهم الله به.

وقال الجسيد: الزهد في قوله تعالى (٥٧ : ٣٣ لكيلا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. والله لا يحب كل مختال فخور) فالزاهد لا يمرح من الدنيا بموجود. ولا يأسف منها على مفقود.

وقال يحيى بن معاذ: الزهد يورث السخاء بالملك، والحب يورث السخاء بالروح.

وقال امن الجلاء: الزهد هو النظر إلى الدنيا بعين الزوال، قتصغر في عينك، فيسهل عليك الاعراض عنها.

وقيل: هو عزوف القلب عن الدنيا بلا تكلف.

وقال الجنيد: الرهد خلو القلب عما خلت منه اليد.

وقال الامام أحمد: الرهد في الدنيا قصر الأمل.

وعسه رواية أحرى: أمه عدم فرحه باقبالها. ولا حزنه على إدبارها. قانه سئل عن الرجل يكون معه ألف دينار. هل يكون زاهداً؟ فقال: تعم. على شريطة أن لا يقرح إذا زادت، ولا يجزن إدا نقصت.

وقال أبو سليمان الداراني: ترك ما يشغل عن الله.

وسأل رو يم الجنيد عن الزهد؟ فقال: استصغار الدنيا، ومحو آثارها من القلب. وقال مرة: هو حلو اليد عن الملك، والقلب عن التتبع.

وقال يحيى من معاد: لا يبلع أحد حقيقة الزهد حتى يكون فيه ثلات حصال: عمل للا علاقة، وقول بلا طمم، وعربلا رياسة.

وقيل: الزهد الايثار عند الاستغاء، والفتوة الايثار عند الحاجة. قال الله تعالى (٥٩: ٩ و يؤثرون على أنفسهم ولد كان بهم خصاصة).

وقد قرال الامام أحمد من حميل: الزهد على تلاتة أوحه. الأول: ترك الحرام. وهوزهد المعوام. والثاني: ترك المعصول من الحلال. وهو رهد الحواص. والثالث: ترك ما يشعل عن الله. وهو رهد العارفين.

وهذا الكلام من الامام أحمد يأتي على جميع ما تقدم من كلام المشايخ، مع زيادة تفصيله وتسبيين درجاته. وهو من أجمع الكلام. وهويدل على أنه رضى الله عنه من هدا العلم بالمحل الأعلى. وقد شهد الشافعي رحمه الله بامامته في ثمانية أشياء «أحدها الزهد».

والذي أجمع عليه العارفون: أن الزهد سفر القلب من وطن الدنيا، وأخده في منازل الآخرة. وعلى هـذا صـتـف المتقدمون كتب الرهد. كالرهد لعبد الله بن المبارك، وللامام أحمد، ولوكيع، ولهناد بن السرى، ولغيرهم.

ومتعلقه ستة أشياء. لا يستحق العبد اسم «الزهد» حتى يزهد فيها. وهي المال، والصور، والرياسة، والناس، والنفس، وكل ما دون الله.

وليس المراد رفضها من الملك. فقد كان سليمان وداود عليهما السلام من أزهد أهل زمانهما. ولما من المراد رفضها من الملك والساء ما لهما. وكان نبينا صلى الله عليه وسلم من أزهد البشر على الاطلاق. وله تسع قسوة. وكان على بن أبي طالب وعبد الرحن بن عوف والزبير وعشمان سرضي الله عنهم سمن الزهاد. مع ما كان لهم من الأحوالى، وكان الحسن بن على رضي الله عنه من الزهاد، مع أنه كان من أكتر الأمة عبة للنساء ونكاحاً لهن، وأغناهم. وكان عبد الله بن المبارك من الأنمة الرهاد، مع مال كثير. وكذلك الليث بن سعد من أثمة الزهاد. وكان له رأس مالى يقول: لولا هو لتمندل بنا هؤلاء.

ومن أحسن ما قيل في الزهد، كلام الحس أو غيره: ليس الرهد في الديبا متحريم الحلال، ولا إضاعة المال. ولكن أن تكون بما في يد الله أوثق مك ما في يدك، وأن تكون في ثواب المصيبة \_ إذا أصست بها \_ أرغب منك فيها لو لم تصبك. فهدا من أجم كلام في الرهد وأحسه. وقد روى مرفوعاً.

#### سُنة الرهد ماضية

وقد احتلف الـاس في «الزهد» هل هو ممكن في هده الأرمنة أم لا؟

فقال أنوحفص: الرهد لا يكون إلا في الحلان. ولا حلال في الدنيا، فلا زهد.

وخالفه الناس في هدا. وقالوا: بل الحلال موحود فيها. وفيها الحرام كثيراً، وعلى تقدير: أن لا يكون فيها الحلال. فهذا أدعى إلى الرهد فيها، وتناول ما يتناوله المضطر منها، كتناوله للميتة والدم ولحم الخنرير.

وقـال يوسف س أسباط: لو ملعني أن رحلا ملغ في الرهد مرلة أبي در وأبي الدرداء وسلمان والمـقـداد وأشبـاهـهـم مــ الصحابة رصي الله عـهم ما قلت له راهد. لأن الرهد لا يكون إلا في الحلال المحض. والحلال المحض لا يوحد في زمانيا هدا. وأما الحرام: فان ارتكبته عذبك الله عز وجل.

ثم اختلف هؤلاء في متعلق الزهد.

فقالت طائفة: الزهد إنما هوفي الحلال. لأن ترك الحرام فريضة.

وقالت فرقة: مل الزهد لا يكون إلا في الحرام. وأما الحلال: فنعمة من الله تعالى على عبده. والله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. فشكره على نعمه، والاستعانة بها على طاعته، واتحاذها طريقاً إلى حنته: أفصل من الزهد فيها، والتخلى عبها، ومحابة أسبابها.

والتحقيق: أمها إن شغلته عن الله. فالزهد فيها أفصل. وإن لم تشغله عن الله، مل كان شاكراً لله فيها، فحاله أفضل. والزهد فيها تجريد القلب عن التعلق مها، والطمأنينة إليها. والله أعلم.

#### استبراء واستعلاء

وهو على ثلاث درجات. الدرجة الأولى: الزهد في الشبهة. بعد ترك الحرام بالحذر من المَعْتَة، والأنفة من المَنْقَصة، وكراهة مشاركة الفساق.

أما الزهد في الشهة: فهو ترك ما يشتبه على العبد: هل حلال، أو حرام؟ كما في حديت المتعمان بن سير رضى الله عنهما عن البي صلى الله عليه وسلم (الحلال بين. والحرام بين. وبين ذلك أمور مشتبهات. لا يعلمهن كثير من الناس. فمن اتقى الشهات اتقى الحرام، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى. يوشك أن يرتع فيه. ألا وإن لكل ملك حمى. ألا وإن حمى الله محارمه. ألا وإن في الجسد مُضْعة إذا صلحت صلح لها سائر الجسد. وإذا فسدت فسد لها سائر الجسد، ألا وهي القلب).

ثم يأنف لسفسه من نقصه عند ربه، وسقوطه من عينه. لا أنفته من نقصه عند الناس، سسقوطه من أعينهم. وإن كان دلك ليس مدموماً، بل هو محمود أيصاً. ولكن المذموم: أن تكون المقته كلها من الناس، ولا يأنف من الله.

أما كراهة مشاركة الفساق» فدلك أن الفساق يزدحون على مواضع الرعبة في الدنيا. ولتلك المواقف بهم كظيظ من الرحام. فالراهد يأنف من مشاركتهم في تلك المواقف. و يرفع نفسه عنها، لحسة شركائه فيها، كما قيل لمعضهم: ما الذي زهدك في الدنيا؟ قال: قلة وفائها، وكثرة حفائها، وخسة شركائها.

إدا لسم أترك المساء السقساء إذا وتسع السذبساب على طسعسام وتجستسنسب الأسود ورود مساء

تسركت لكشرة الشركاء في، رفعت يدى ونفي تشتهيه إذا كان الكلاب يَلَغُنَّ في،

### 🐞 ىناء... فى سكون

الدرجة الثانية: اعتمام التفرغ الى عمارة الوقت، وحَسَم الجأش.

إذ كما كمان الزهد لأهل الدرجة الأولى: خوفا من المَعْتَبة، وحذراً من المقصة: كان الزهد لأهل هذه الدرجة أعلى وأرفع. وهو اغتنام الفراغ لعمارة أوقاتهم مع الله. لأنه إذا اشتغل بفضول الدنيا، فاته نصيبه من انتهاز فرصة الوقت. فالوقت سيف إن لم تقطعه وإلا قطعك.

وعمارة الوقت: الاشتغال في جميع آنائه بما يقرب إلى الله، أو يعين على دلك من مأكل أو مشرب، أو مشكع، أو منام، أو راحة. فانه متى أخذها بنية القوة على ما يجبه الله، وتجنب ما يسخعطه. كانت من عمارة الوقت، وإن كان له فيها أتم لذة فلا تحسب عمارة الوقت بهجر اللذات والطيبات.

يل لا تحسب أن عسارة الوقت بالصلاة ونحوها هحسب. فان عمارة الوقت بالمعلل الصالح شكراً لله، مالزراعة والصناعة، والعمل في عمارة الأرض واستخراج كنوزها وإصلاحها، وتسبة النروات وإعداد القوة والعدد والعدد، لتكون الأمة قادرة على تمكين ديبها، وإقامة شرائع الاسلام، ومد طل عدله ورحته على الناس، وإحراجهم مه من الظلمات إلى النون، وكذلك حسن العشرة مع الأهل والولد والجار بكل ما يحمل العشرة حسنة من مأكل ومشرب وملبس، وغير دلك بما يهيى، الحياة الرعيدة، والعيش السعيد للأسرة، لتكون في جو و ميشة صالحة كرعة، لانشاء جيل حديد من أنناء صالحين بالعمران، كل دلك وبحوه من شكر الله على معمه في الصناعات والحرف التي تستق بها الأمة عيرها في مصمار العمران، كل دلك وبحوه من شكر الله على معمه فيما أعطى، وحس الانتفاع به، يسغى أن يعمر الوقت به.

فالمحب الصادق ربما كن سيره القلمي في حال أكله وشربه، وراحته، أقوى من سيره البدني في معض الأحيان.

ولا ريب أن النفس إذا نالت حطاً صالحاً من الدنيا قويت به وسرت، واستحمعت قواها وحميتها. وزال تشتتها.

وأما «حسم الجأش» فهر قطع اضطراب القلب، المتعلق بأسباب الدنيا، رغبة ورهبة، وحباً و معصاً، وسعياً. فلا يصع الرهد للعد حتى يقطع هذا الاصطراب من قلبه. بأن لا يلتفت إليها، ولا يتعلق بها في حالتي مباشرته لها وتركه. فان الزهد زهد القلب، لا زهد الترك من اليد وسائر الأعضاء. فهو تخلى القلب عنها. لا خلو اليد منها.

## زهد بماذا... وما ثَمَّ شيء!!

الدرجة الشالشة: الزهد في الزهد. وهوبثلاثة أشياء: استحقار ما زهدت فيه. واستواء الحالات فيه عندك. والدهاب عن شهود الاكتساب.

فالزهد في الزهد يفسر بثلاثة اشياء.

أحدها: احتقاره ما زهد فيه. فان من امتلاً قلبه بمحبة الله وتعظيمه لا يرى أن ما تركه لأجله من الدنيا يستحق أن يجعل قرباناً. لأن الدنيا بحذافيرها لا تساوي عند الله جناح بعوضة. فالعارف لا يرى زهده فيها كبير أمريعتد به ويحتفل له، فيستحي مَنْ صَحَّ له الزهد أن يجمل ما تركه لله قدراً يلاحظ زهده فيه، بل يفنى عن زهده فيه كما فنى عنه. ويستحى من ذكره بلسائه، وشهوده بقلبه.

وأما استواء الحالات فيه عنده: فهو أن يرى ترك ما زهد فيه وأخذه: متساويين عنده. إذ ليس له عنده قدر. وهذا من دقائق فقه الزهد. فيكون زاهداً في حال أخذه، كما هو زاهد في حال تركه، إذ همته أعلى عن ملاحظته أخذاً وتركا، لصغره في عينه.

وأما «الذهاب عن شهود الاكتساب» فمعناه:

أن يشاهد تنفرد الله بالعطاء والمنع. فلا يرى أنه ترك شيئاً ولا أخذ شيئاً. بل الله وحده هو المسطى المانع. فما أخذه فهو مجرى لعطاء الله إياه، كمجرى الماء في النهر. وما تركه لله، فالله سبحانه وتعالى هو الدى منعه منه. فيذهب بمشاهدة الفَمَّال وحده عن شهود كسبه وتركه.

# (١١) مَانِزَلَةُ لَافَادُعُ

## ومن منازل «إياك معبه وإياك نستعين» مىرلة «الورع»

قال الله تعالى (٢٣: ٥٩ يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحاً. إني بما معملون عليم) وقال تعالى (٧٤: ٤ وثيابك فطهر) قال قتادة وعاهد: بمسك فطهر من النقب. فكنى عن النقس بالثوب. وهذا قول إبراهيم المحعي والصحاك، والتعمى، والرهرى، والمحتقين من أهل المتفسير. قال ابن عباس: لا تلسها على معصية ولا غدر. ثم قال: أما سمعت قول غيلان بن سلمة التقفي:

وانسي - بحمد الله \_ لا ثوتِ غادر لبستُ. ولا مِن غَدْرَةٍ أَسَقَنع

والحرب تقول في وصف الرجل بالصدق والوفاء: طاهر النياب وتقول للعادر والعاحر: دنس التياب. وقال أتيّ بن كعب: لا تلبسها على العدر، والظلم والاثم. ولكن السها وأنت ترًّ ماه

وقال المضحاك: عملك فأصلح. قال السدي يقال للرحل، إذا كان صالحاً: إنه لطاهر الشياب. وإذا كان فاجراً: إنه لجبيث الثياب. وقال سعيد من جبر: وقلك و يبتك فطهر. وقال الحسن والقرظى: وخلقك فعسن.

وقـال ابــن سـيــرين وانن زيد: أمر بتطهير التياب من النحاسات التي لا تجور الصلاة معها. لأن المشركين كانوا لا يتطهرون، ولا يطهرون تيانهم.

وقال طاووس: وثيابك فقصر. لأن تقصير التياب طهرة لها.

والقول الأول: أصح الأقوال.

ولا ريب أن تطهيرها من النحاسات وتقصيرها من جملة التطهير المأمور به، إد به تمام إصلاح الأعمال والأخلاق. لأن نحاسة الظاهر تورث بحاسة الباطن. ولذلك أمر القائم بين يدي الله عز وحل بارائتها والمعد عمها.

والمقصود: أن «الورع» يطهر دنس العلب ونجاسته. كما يطهر الماء دنس الثوب وبحاسته. و بن الشياب والقلوب مناسبة ظاهرة و باطنة. ولدلك تدل ثياب المرء في المنام على قلبه وحاله. و يؤثر كل مسهما في الآخر. ولهذا نهى عن لباس الحرير والدهب، وحلود السباع، لما تؤثر في الهلب من الهيئة المنافية للعنودية والحشوع. وتأثير القلب والنفس في الثياب أمر حفي. يعرفه أهل السعائر من نظافتها ودسها ورائحتها، وبهجتها وكسفتها، حتى إن ثوب البر ليعرف من ثوب الفاحر، وليسا عليهما.

وقد حمع السيسي صلى الله عليه وسلم الورع كله في كلمة واحدة. فقال (هن حسن إسلام المرء تركه ها لا يعميه) فهدا يعم الترك لما لا يعمي: من الكلام، والنطر والاستماع، والبطش، والمشى، والفكر، وسائر الحركات الظاهرة والباطنة. فهده الكلمة كافية شافية في الورع.

قال استحاق من خلف: الورع في المنطق أشد منه في الذهب والعصة، والزهد في الرياسة: أشد مه في الذهب والفضة، لأنهما يبذلان في طلب الرياسة.

وقال أبو سليننان الداراني: الورع أول الزهد، كما أن القناعة أول الرضا.

وقـال يحيى بن معاد: الورع الوقوف على حد العلم من عير تأو يل. وقال: الورع على وحهين. ورع فى الـطـاهـر، و ورع فى الباطن. فورع الطاهر: أن لا يتحرك إلا لله، و ورع الباطن: هو أن لا تدحل قلـك سواه. وقال: من لم يـطر فى الدقيق من الورع لم يصل إلى الجليل من العطاء.

وقيل: الورع الحروح من الشهوات، وترك السيئات.

وقال يونس م عبيد: الورع الخروج من كل شبهة، وعاسبة المس فى كل طرفة عيم. وقال سفيان الثوري. ما رأيت أسهل من الورع، ما حاك فى نفسك فاتركه.

وقال سهل: الحلال هو الذي لا يعمى الله فيه، والصافي منه الذي لا يسبى الله فيه. وسأل الحسن غلاماً. فقال له: ما مِلاك الدين؟ قال: الورع. قال: فما آفته؟ قال: الطمع. فعجب الحسن منه.

وقال أبو هريرة: حلساء الله عداً أهل الورع والزهد.

وقال بعص السلف: لا يبلع العبد حقيقة التقوى حتى يدع مالا بأس به حذراً مما به بأس.

#### انتاه القلب يصون الجوارح

قال صاحب المارل شيح الاسلام الهروي:

«الورع: توق مستقمي على حذر. وتحرَّج على تعطيم».

بعنى أن ينتوفي الحرام والشبه، وما يخاف أن يضره أقسى ما يمكنه من التوقي. لأن التوقي

والحدر مشقار بات. إلا أن «الشوقى» فعل الجوارح. و «الحدر» فعل القلب. فقد يتوقى العبد الشيء لا على وجه الحدر والخوف. ولكن لأمور أخرى: من إظهار نزاهة، وعزة وتصوف، أو اعشراض آخره كتوقى الذين لا يؤمنون بمعاد، ولا جنة ولا نار ما يتوقونه من الفواحش والدناءة، تصوناً عنها. ورغبة ينفوسهم عن مواقعتها، وطلباً للمحمدة، وتحوذلك.

وقوله «أو تحرج على تعظيم» يعنى أن الباعث على الورع عن المحارم والشبه إما حذر حلول الوعيد. وإما تعظيم الرب جل جلاله، واجلالا له أن يتعرض لما نهى عنه.

فالورع عن المعمية: إما تخوف، أو تعظيم. واكتفى بذكر التعظيم عن دكر الحب الباعث على تعرف عن دكر الحب الباعث على ترك صعصية المحبوب. لأنه لا يكون إلا مع تعظيمه. وإلا فلو خلا القلب من تعظيمه لم تستلزم عميته ترك مخالفته، كمحبة الانسان ولده، فاذا قارنه التعظيم أوجب ترك المخالفة.

واللودع عسموما يبعث على تجتب القبائح، لِعَمَونَ النفس، وتوفير الحسنات، وصيانة الايمان. فهذه ثلاث فوائد من قوائد تمجتب القيائح.

إحداها: صون النفس. وهو حفظها وحايتها عما يشينها، ويعيبها ويزرى بها عند الله عز وجل وملائكته، وعباده اللهمنين وسائر خلقه. قان من كرمت عليه نفسه وكبرت عنده صانها وجل وملائكته، وعلاها، وووضعها في أعلى المحال، وزاحم بها أهل العزائم والكمالات، ومن هائت عليه نفسه وصفرت عده ألقاها في الرذائل، وحل زمامها وأرخاه، ودساها ولم يصنها عن قبح، فأقى ما في تجنب القبائح؛ صون النفس.

وأما «توفير الحستات» فمن وجهين.

أحدهما: قوفير زمانه على اكتساب الحسنات. فاذا اشتغل بالقبائح نقصت عليه الحسنات التي كان مستمدأ تتحصيلها.

والثاني: توفير الحسنات المفعولة عن نقصانها، بموازنة السيئات وحبوطها، كما تقدم في منزلة السوية: أن السويئات قد تحبط الحسنات، وقد تستغرقها بالكلية أو تنقصها، فلابد أن تضعفها قطعاً، فتجنيها يوفر ديوان الحسنات. وذلك بمنزلة من له مال حاصل. فاذا استدان عليه، فاما أن يستغرقه الدين أو يكثره أو ينقصه، فهكذا الحسنات والسيئات سواء.

وأما «صيانة الايمان» فلأن الايمان عند جيع أهل السنة يزيد بالطاعة و بنقص بالمصية. وقد حكاء الشافعي وغيره عن الصحابة والتابعين، ومن بعدهم. وإضعاف المعاصي للايمان أمر معلوم بالذوق والوجود. هان العد حكما جاء في الحديث (إدا أذنب نكت في قلبه نكتة سوداء. فان تاب واستغفر صقل قلبه. وإن عاد فأذنب نكت فيدنكنة الحرى، حتى تعلو قلبه. وذلك الران الذي قال الله تعالى (٨٣ : ١٤ كلا بل وان على قلوبهم ما كانوا يكسبون) فالقبائم نسود القلب. وتعلني، نوره. والايمان هونور القلب. والقبائم تذهب به أو

تقلله قبطهاً. فالحسنات تريد نور القلب. والسيئات تطمىء نور القلب وقد أحبر الله عر وجل أن كسب القلوب سبب للران الذى يعلوها. وأخبر أنه أركس المنافقين بما كسبوا. فأخبر أن نقض الميئاق الذى أحذه على عباده سبب لتقسية القلب. فقال (٥: ١٣ فيما فقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية، يحرفون المحلم عن ميواضعه. ونسوا حظاً مما ذكروا به) فجعل ذنب النقض موجباً لهذه الآثار: من تقسية القلب، واللعنة، وتحريف الكلم، ونسيان العلم.

فايمان صاحب القبائح كقوة المريض على حسب قوة المرض وصعمه.

وهذه الأمور الثلاثة ــ وهى صون النفس، وتوفير الحسنات، وصيانة الايمان ــ هى أرفع من ماعث العامة على الورع. لأن صاحبها أرفع همة، لأنه عامل على تزكية نفسه وصونها، وتأهيلها للوصول إلى ربها. فهو يصونها عما يشينها عنده. ويحجبها عنه. و يصون حسناته عما يسقطها و يضعها. لأنه يسير بها إلى ربه. و يطلب بها رضاه. و يصون إيمانه بربه: من حبه له، وتوحيده، ومعرفته به.

#### و رجال المراتب العالية

و يرتقي الورع بصاحبه حتى يؤدي به الى حفظ الحدود عندما لا بأس به، إبقاء على الصيانة والتقوى، وتخلصاً عن اقتحام الحدود.

ف من صعد الى هذه الدرجة من الورع: يترك كثيراً مما لا بأس به من المباح، إبقاء على صيانته، وحوفاً عليها أن يتكدر صفوها. و يطفأ مورها. فان كثيراً من المباح يكدر صفو الصيانة، و يذهب بهجتها،

وقـال لي يـومـاً شيخ الاسلام ابن تيمية ـــ قدس الله روحه ـــ فى شيء من المياح: هذا يـناقى المراتب العالية، وإن لم يكن تركه شرطاً فى النجاة. أو نحو هذا من الكلام.

فالعارف يتوك كثيراً من المباح إبقاء على صيانته. ولاسيما إذا كان دلك المباح برزخا بين الحلال والحرام.

والفرق بين صاحب الورع العام وصاحب هذا: أن ذلك يسعى في تحصيل الصيانة. وهذا يسعى في حفظ صفوها أن يتكدر، ونورها أن يطفأ و يذهب.

وأما التخلص عن إقتحام الحدود، فالحدود: هي الهايات. وهي مقاطع الحلال والحرام. فحيث ينقطع وينتهي، فدلك حده. فمن اقتحمه وقع في المعصية. وفد نهى الله تعالى عن تعدى حدوده وقربانه. فقال (٢: ١٨٧] تلك حدود الله فلا تقربوها).

وقال (٢: ٢٢٩ تلك حدود الله فلا تعتدوها) فان الحدود يراد بها أواخر الحلال. وحيث نهى عن اغتر مان فالحدود هناك: أوائل الحرام.

> يقول سبحانه: لا تتعدوا ما أبحت لكم. ولا تقر بوا ما حرمت عليكم. فالورع يخلص العبد من قربان هذه وتعدى هده. وهو اقتحام الحدود.

#### الثمرات الطيبة

واعلم أن الخوف يشمر الورع والاستعانة وقسر الأمل. وقوة الإيان باللقاء تشر الزهد. والمعرفة تشمر المحية والحوف والرجاء. والقناعة تشمر الرضاء. والذكر يشمر حياة القلب. والإيان بالقدر يشمر المحرفة. والورع يشمر الزهد أيضاً. بالقدر يشمر المحرفة. والورع يشمر الزهد أيضاً. والتوبة تشمر المحرفة أيضاً، ودوام الذكر يشمرها. والرضا يشمر الشكر. والعزعة والصبر يشمران جميع الأحوال والمقامات. والاخلاص والصدق كل منهما يشمر الآخر و يقتضيه. والمعنة تشمر الخلق. والفكر يشمر العزعة. والحنفة تشمر والانابة. والمائة المنفس وإذلالها وكسرها: يوجب حياة القلب وعزه وجبره. ومعرفة النفس ومعتها يوجب الحياء من القاب واللسان وصحة البصيرة تشمر اليقين. وحسن التأمل لما ترى وتسمع من الآيات المشهودة والمتاوة يشمر صحة البصيرة.

ومىلاك ذلك كله: أمران. أحدهما: أن تمقل قلبك من وطن الدنيا فتسكنه فى وطن الآخرة. ثـم تقبل به كله على معانى القرآن واستجلائها وتدبرها. وفهم ما يراد منه وما نزل لأجله. وأخذ مصيبك وحظك من كل آية من آياته، وتنزلها على داء قلمك.

فهذه طريق مختصرة قريبة سهلة. موصلة إلى الرفيق الأعلى. آمنة لا يلحق سالكها خوف ولا عطب، ولا جوع ولا عطش، ولا قيها آقة من آفات سائر الطريق ألبتة. وعليها من الله حارس وحافظ يكلأ السالكين فيها ويحميهم، ويدفع عنهم. ولا يعرف قدر هذه الطريق إلا من عرف طرق الناس وغوائلها وآماتها وقطاعها. والله المستعان.

## (٨١) مَنْزِلْتُهُ لِتَسَبَّلِنَا

## ومن منازل «إياك نعبد وإياك نستعين» منزلة «التبتل». قال الله تعالى (٧٣ : ٨ واذكر اسم ربك وتَبَتَّل إليه تبتيلاً).

و «التبتل) الانقطاع. وهو تَغَمَّل من البَثل وهو القطع. وسميت مريم «البتول» لانقطاعها عن الأ زواج، وعن أن يكون لها نظراء من نساء زمانها. فغاقت نساء الزمان شرفاً وفضلاً. وقطعت منهن. ومصدر «بتًل» «تبتلاً» كالتعلم والتفهم، ولكن جاء على التعميل ــ مصدر تنفعل ــ لسر لطيف. فان في هذا الفعل إيذاناً بالتدريج والتكلف والتعمل والتكثر والمبالغة. فأتى بالفعل الدال على أحدهما، وبالمصدر الدال على الآخر. فكأنه قيل: بتُل نفسك إلى الله تبتلاً، وتبتل إليه تبتلاً، ففهم المعنيان من الفعل ومصدره. وهذا كثير في القرآن. وهو من أحسن الاختصار والايجاز.

قالتبتل: الانقطاع الى الله بالكلية. وقوله عز وجل (١٣: ١٤ له دعوة الحق) اي التجريد المحسف، اي التستل عن ملاحظة الاعواض، بحيث لا يكون المتبتل كالأجير الذي لا يخدم إلا لأجل الاجرة، فاذا أخذها انصرف عن باب المستأجر.

والاستشهاد بقوله (له دعوة الحق) في هذا الموضع: فيه ارادة هذا المعنى، واله تعالى صاحب دعوة الحق لذاته وصفاته، وان لم يوجب لداعية بها ثواباً. فانه يستحقها لذاته. فهو أهل أن يعبد وحده، و يدعى وحده، و يقصد و يشكر ويحمد، ويحب و يرجى ويخاف، و يتركل عليه، و يستعان به، و يستحار به، و يلجأ إليه، و يصمد إليه. فتكون الدعوة الالهية الحق له وحده.

ومن قيام بـقـلـبه هذا ـــ معرفة وذوقا وحالا ـــ صح له مقام التبتّل، والتحريد المحض. وقد فسر السلف «دعوة الحق» بالتوحيد والاخلاص فيه والصدق ومرادهم: هذا المعي.

فقال على رضى الله عنه دعوة الحق: «التوحيد» وقال ابن عباس رصى الله عهما «شهادة أن لا إله إلا الله» وقيل: الدعاء بالاخلاص. والدعاء الحالص لا يكون إلا لله. ودعوة الحق دعوة الألهية وحقوقها وتجريدها وإخلاصها.

#### اتصال... وانعصال

و «التبتل» يجمع أمرين: اتصالا وانفصالا. لا يصح إلا بهما.

فالانفصال: انقطاع قلبه عن حظوظ النفس المزاحمة لمراد الرب منه. وعن التفات قلبه إلى ما سوى الله، أو رغبة فيه، أو مبالاة به، أو فكراً فيه.

والا تصال: لا يصح إلا بعد هذا الانفصال. وهو اتصال القلب بالله، وإقباله عليه، وإقامة وجهه له، حياً وخوفاً ورجاء، وإنابة وتوكلا.

والذى يَحْسِمُ مادة رجاء المخلوقين من قلبك: هو الرضى بحكم الله عز وجل وقَسْمه لك، فمن رضى بحم الله وقَسْمه، لم يبق لرحاء الخلق في قلبه موضع.

والدّى يحسم مادة الخوف: هو التسليم لله. فان من سلم لله واستسلم له، وعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه، وعلم أنه لن يصيبه إلا ما كتب الله له ــ لم يبق لخوف المخلوقين في قلبه موضع أيضا. فان نفسه التي يخاف عليها قد سلمها إلى وليها ومولاها. وعلم أنه لا يصيبها إلا ما كتب لها. وأن ما كتب لها لابد أن يصيبها. فلا معنى للخوف من غير الله بعد.

وفى التسليم أيضاً فائدة لطيفة. وهي أنه إذا سلمها الله فقد أودعها عنده. وأحرزها في حِرْزه. وجعلها تحت كنفه. حيث لا تنالها يَذ عَدّو عاد ولا بَغْي بانغ عات.

فهذا هو الانقطاع عن الخلق، ولكن التبتل لا يكتمل حتى يكون انقطاع المبتل عن النفس، بمجانبة الموى و وتنسّم روح الآنس، فان في مجانبة الموى وغالفته وبهي نفسه عنه: تنسم روح الانس بالله، والرّوح للرّوح كالرُّوح للدن، فهو روحها وراحتها، وانما حصل له هذا الرّوح لما اعرض عن هواه، فحينئذ يتنسم روح الانس بالله، ويجد رائحته، اذ النفس لابد لها من السعلق، فلما انقطع تعلقها من هواها: وجدت روح الانس بالله، وهبّت عليها نسماته، فريّحتها وأحيتها، وجعلت صاحبها حبساً على مراد الله الديني الامري النبوي منه، وتنعيذه بين أهل العناد والمعارضة والبغي، فينغمس فيهم، يمزقون أديمه، و يرمونه بالعظائم، ويخيمونه بأنواع المخاوف، و يسطلون دمه بجهدهم، لا تأخذه في جهادهم في الله لومة لاثم. يصدع بالحق عند من يخافه و يرجوه، قد زهد في مدحهم وثنائهم. يصبح فيهم بالنصائح جهاراً. و يعلن لهم بها. ويسر لهم إسراراً.

## (١١) عَنْزِلْكُلْوَجَبِيْكِيْهُ

#### ومن منازل «إياك نعبد وإياك نستمين» منزلة «الرجاء»

قال الله تعالى (١٧: ٧٥ أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب. ويرجون وحمته ويخافون عذابه) فابتغاء الوسيلة اليه: طلب القرب منه بالعبودية والمحبة. فذكر مقامات الإيمان الثلاثة التي عليها بناؤه: الحب، والخوف، والرجاء. قال تعالى (٢٩: ٥ من كان يرجو لقاء ربه كان يرجو لقاء ربه فلي عملا صالحا، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا) وقال تعالى (٢: ٢١٨ أولئك يرجون رحمة الله، والله غفور رحيم).

وفى صحيح مسلم عن جابر رضى الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول - قبل موته بثلاث - «لأ يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بربه» وفي الصحيح عنه صل الله عليه وسلم «يقول الله عز وجل: أنا عند ظن عبدى بى فليظن بى ما شاء»

«الرجاء » حاد يحدو القلوب إلى بلاد المحبوب. وهو الله والدار الآخرة. و يطيُّب لها السير. وقيل: هو الاستبشار بجود وفضل الرب تبارك وتعالى. والارتياح لمطالعة كرمه سبحانه. وقيل: هو الثقة بجود الرب تعالى.

والفرق سينه وبين «التمني» أن «التمني» يكون مع الكسل. ولا يسلك بصاحبه طريق الجد والاجتهاد. و «الرجاء» يكون مع بذل الجهد وحسن النوكل.

فالأول: كحال من يتمنى أن يكون له أرض يبذرها و يأخذ زرعها.

والثاني: كحال من يشق أرضه و يفلحها و يبذرها. و يرجوطلوع الزرع.

ولهذا أجع العارفون على أن «الرجاء» لا يصح إلا مع العمل.

قال شاه الكرماني: علامة صحة الرجاء: حسن الطاعة.

والرجاء ثلاثة أنواع: نوعان محمودان ونوع غرور مذموم.

فَالاَّ وَلاَن: رجّاء رجل عمل بطاعة الله على نور من الله. فهو راج لثوابه. ورجل أذنب ذنوباً ثم تاب منها. فهو راج لمفقرة الله تعالى وعنوه وإحسانه وجوده وحلمه وكرمه. والشالث: رجل متماد في التغريط والحطايا. يرجورهة الله بلا عمل. فهذا هوالغرور والتمنى والرحاء الكاذب.

وللسالك نظران: نطر إلى نفسه وعيوبه وآفات عمله، يفتح عليه باب الخوف إلى سعة فضل ربه وكرمه و بره. ونظر يفتح عليه باب الرجاء.

ولهذا قيل في حد «الرجاء» : هو النظر إلى سعة رحمة الله.

وسشل أحمد بن عماصم: ماعلامة الرجاء في العد؟ فقال: أن يكون إذا أحاط به الإحسان ألهم الشكر، راجيا لتمام النعمة من الله عليه في الدنيا والآخرة، وتمام عفوه عنه في الآخرة.

واختلفوا، أي الرَّجائين أكمل: رجاء المحسن ثواب إحسانه. أو رجاء المسىء التائب مغفرة ربه وعفوه؟.

فطائفة رجحت رجاء المحسن. لقوة أسباب الرجاء معه. وطائفة رجحت رجاء المذنب. لأن رجاءه مجرد عن علة رؤية العمل، مقرون بذلّة رؤية الذنب.

قال يحيى بن معاذ: يكاد رجائي لك مع الذنوب يغلب رجائي لك مع الأعمال لأني أجدني أعتمد في الأعمال على الإخلاص، وكيف أصفيها وأحزرها؟ وأنا بالآفات معروف. وأحدني و الذنوب أعتمد على عفوك، وكيف لا تغفرها وأنت بالجود موصوف؟.

وقال أيضا: إله ي، أحلى العطايا في قلبي رجاؤك. وأعذب الكلام على لساني ثناؤك. وأحب الساعات إلى ساعة يكون فيها لقاؤك.

## • مبنى المحبة على الرجاء

والرجاء من أجلّ المنازل، وأعلاها وأشرفها. وعليه وعلى الحب والحنوف مدار السير إلى الله. وقد مدح الله تغالى أهله، وأثنى عليهم. (٣٣: ٢١ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيراً).

وفي الحديث الصحيح الإلهي عن النبي صلى الله عليه وسلم .. فيما يروى عن ربه عز وجل .. «يا ابن آدم، إنك مادعوتني ورجوتني غفرت لك على ماكان منك ولا أبالي» وروى الأعمش عن ابي صالح عن أبي هريرة رضى الله عنه عن الببي صلى الله عليه وسلم قال «بهقول الله عز وجل: أنا عند ظن عبدي بي، وأنا معه. إذا ذكرني في نفسه، ذكرته في نفسي. وإن ذكرني في نفسه، ذكرته في نفسي. وإن ذكرني في ملأ، ذكرته في ملأ خيرمنهم. وإن اقترب إلى شِبْراً، اقتربت إليه ذراعاً. وإن اقترب إلى شيراً، اقتربت إليه ذراعاً. وإن اقترب إلى مسلم.

وقد أخبر تعالى عن خواص عباده الذين كان المشركون يزعمون أنهم يتقربون بهم إلى الله تعالى: أنهم كانوا راجين له خانفين منه. فقال تعالى (٥٧:٥٦:١٧ قل ادعوا الذين زعمتم من دونه. فلا يلكون كشف الضرعنكم ولاتحو يلا. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيّهُمْ أَقْرَب، و يرجون رحمته ويخافون عذابه. إن عذاب ربك كان عذوراً).

يقول تعالى: هؤلاء الذين تدعونهم من دوني: هم عبادي، يتقر بون إلى بطاعتي، و يرجون رحمتي، وكغافون عذابي، فلماذا تدعونهم من دوني؟ فأثنى عليهم بأفضل أحوالهم ومقاماتهم: من الحب، والخوف والرجاء.

وهو عبودية، وتعلق بالله من حيث اسمه «المحسن البُرُّ» فذلك التعلق والتعبد بهذا الاسم والمعرفة بالله. هو الذي أوجب للعبد الرجاء، من حيث يدري ومن حيث لايدري. فقوة الرجاء على حسب قوة المعرفة بالله وأسمائه وصفاته، وغلبة رحته غضبه. ولولا روح الرجاء أَلْمُثُلْت عبودية القلب والجوارح. وَهُدَّمَت صوامع، وَبِيعٌ، وصلوات، ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيراً. بل لولا روح الرجاء لما تحركت الجوارح بالطاعة. ولولا ربحه الطببة لما جرت سفن الأعمال في بعر الإرادات. ولم من أبيات:

لولا التعلق بالرجاء تقطعت وكذاك لولا بسرده بمحرارة الس أيكون قط حليف حب لايْرَى أم كلما قويست عسسته له لولا الرجا يحدو المطنً لما سرت

نفس المحب تحسراً وتمزقاً سأ كباد ذابت بالحجاب تحرقا برجائه بحبيبه متعلقا؟! قدى الرجاء فزاد فيه تشوقا بحمولها لديارهم ترجو اللقا

وعل حسب المحبة وقوتها يكون الرجاء. فكل عب راج خائف بالفرورة فهو أرجى مايكون لحبيبه أحب ما يكون إليه. وكذلك خوف. فإنه يخاف سقوطه من عينه، وطرد عبوبه له وإبعاده، واحتجابه عنه. فخوفه أشد خوف. ورجاؤه ذاتي للمحبة. فإنه يرجوه قبل لقائه والوصول إليه. فإذا لقيه ووصل إليه اشتد الرجاء له، لما يحصل له به من حياة روحه، ونعيم قلبه من ألطاف محبوبه، وبره وإقباله عليه، ونظره إليه بعين الرضا، وتأهيله في محبته، وغير ذلك مما لاحياة للمحب، ولانعيم ولافوز إلا بوصوله إليه من محبوبه، فرجاؤه أعظم رجاء، وأجله وأتهد.

فتأمل هذا الموضع حق التأمل يطلعك على أسرار عظيمة من أسرار العبودية والمحبة. فكل عبة فهي مصحوبة بالحوف والرجاء. وعلى قدر تمكنها من قلب المحب يشتد خوفه ورجاؤه، لكن خوف المحب لايصحبه وحشة. بخلاف خوف المسىء، ورجاء المحب لايصحبه علة، بخلاف رحاء الأحير، وأين رجاء المحب من رجاء الأجير؟ وبينهما كما بين حاليهما.

و بالجسلة: فالرجاء ضروري للمريد السالك، والعارف لو فارقه لحظة لتلف أو كاد. فإنه دائر بين ذنب يرجو قبوله، واستقامة يرجو خصولها ودوامها، وقرب من الله ومنزلة عنده يرجو وصوله إليها. ولاينفك أجد من السالكين عن هذه الأمور أو بعضها.

و يكون الراجي دائما راغباً راهباً. مؤملا لفضل ربه. حسن الظن به، متعلق الأمّل سره وجوده، عابداً له بأسمائه «المحسن، البر، المعلي، الغفور، الجواد، الوهاب، الرزاق» والله سبحانه وتعالى يجب من عبده أن يرحوه. ولذلك كان عند رجاء العبد له وظنه به.

### • رب غفور يحب ان نرجوه

وليس في «الرجاء» ولافي «الدعاء» معارضة لتصرف الله في ملكه، كما يظن بعض الجهلة، فإنه إنما ينا الفضل أحب الجهلة، فإنه إنما ينا الفضل أحب اليه من العدل. والعفو أحب إليه من الانتقام، والمساعة أحب إليه من الاستقصاء. والترك أحب إليه من الاستيفاء. ورحمته غلبت غضبه.

قالراجي علق رجاءه متصرفه المحبوب له المرضى له, فلم يوجب رجاؤه خروجه عن تصرفه في ملكه. بل اقتضى عبوديته، وحصول أحب التصرفين إليه. وهوسبحانه وتعالى لاينتفع باستيفاء حقه وعقومة عبده، حتى يكون رجاؤه مبطلا لذلك، وإنما العبد استدعى العقوبة، وأخذ الحق منه لشركه بالله وكفره به. واجتهاده في غضبه، ولغضبه موجبات وآثار ومقتضيات واللبه مؤثر لها سساع في تحصيلها، عامل عليها بإيثاره إياها وسعيه في أسبابها، فهو المهلك لنفسه وربه يحذره و يسمره و يساديه: هلم إلى أحك وأصنك، وأنجك مما تحذر، وأؤمنك من كل ما تخاف. وهو يأبى إلا شروداً عليه ونفاراً عنه، ومصالحة لعدوه، ومظاهرة له على ربه. ومتطلباً لمرضاة خلقه بمساخطه. رضا المخلوق آثر عنده من رضا خالقه. وحقه آكد عنده من حقه. وخوفه لمرضاؤه وحبه في قلبه أعظم من حوفه من الله ورجائه وجبه. فلم يدع لفضل ربه وكرامته وثوامه إلية طريقاً، بل سد دونه طرق مجاريها بحهده. وأعطى بيده لعدوه، فصالحه وسمع له وأطاع.

فهو الدي عارض مراده به مه بمراده وهواه وشهوته. واعترض لمحابه ومراضيه بالدفع. ولم يأذن لها في الدحول عليه. وأصاع حظه و بخس حقه. وظلم نفسه. وعادى حبيبه. ووال عدوه. وأسحط من حياته في سخطه. وحاد بنفسه لعدوه. و بحل بها عر حيبه ووليه.

و -رس تدارك وتعالى ليس له ثأر عبد عبده فيدركه بعقونته. ولايتشفى بعقابه، ولايزيد ذلك في مسكم مشقال درة. ولاينقص مفعرته، ولوغفر لأهل الأرض كلهم لما نقص مثقال درة من ملكه كيف، والرحمة أوسع من العقوبة وأسبق من الفصب وأغلب له؟ وهوقد كتب على نفسه الرحمه فرحاء العبد له لاينقص شيئاً من حكمته، ولاينقص ذرة من ملكه، ولايخرجه عن كمال تعصره ولا يوجب خلاف كماله، ولا تعطيل أوصافه وأسمائه، ولولا أن العبد هو الذي سد على معسمه طرق الخيرات، وأغلق دونها أبواب الرحمة بسوء اختياره لنفسه: لكان ربه له فوق رجائه وقود أمله

وامس مستسلام العبد لربه، واستسلامه بانطراحه بين يديه، ورضاه بمواقع حكمه فيه: فما داث إلا رحاء منه أن يرحمه، و يقيله عثرته و يعفوعه، و يقبل حسناته مع عيوب أعماله وآفاتها. ويتحاور عن سيشاته. فقوة رجائه أوجبت له هذا الاستسلام والانقياد، والانظراح بالباب. ولايتصور هدا بدون الرجاء ألبتة. فالرجاء حياة الطلب. والإرادة روحها.

## • شبهات اليائسس

وظـنـت طـائـفـة ان في الـرحاء وقوفاً مع الحظ. والسالكون قد خرجوا عن نفوسهم، فكيف حظوظهم؟.

وساله ذلك بقلبه ولسانه؟ فإن الرجاء هو استشراف القلب لبيل مايرجوه، وإذا كان العبد دائماً مستشرقاً بقلبه ولسانه؟ فإن الرجاء هو استشراف القلب لبيل مايرجوه، وإذا كان العبد دائماً مستشرقاً بقلبه، سائلا بلسامه، طالباً لفضل ربه، وأي حطاً في دلك؟ أو لم يلغهم دعاء النبي صلى الله عبيه وسلم «اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك. لأحصي ثناء عليك. أنت كما أثنيت على نفسك»؟ وقوله لعمه العباس رصى الله عبه «رباعباس» ياعمة وسول الله. سل الله العافية» وقوله للصديق الأكبر رضى الله عنه سه وقد سأله أن يُعالمه دعاء يدعو مه في صلاته سد «قل: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيراً. ولا يغفر الدنوب إلا أنت. فاغفرلي مغفرة من عبدك. وارحمني إنك أنت العفور الرحيم» وقوله لمصديقة النساء سوقد سألته دعاء تدعو مه، إلى واقتت ليلة القدر فقال «قولي: اللهم إنيك عَفْقً تحب العفو فاعف عني» وقوله في دعائه الذي كان لا يَدَعُه: وإن دعا مدعاء أرده إنه «رباسا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. وقنا عذاب المار».

وقد أثنى الله تعالى على خاصته. وهم أولو الألباب، بأنهم سألوه: أن يقيهم عذاب النار. فقالوا (٣: ١٩١ ربنا ماخلقت خذا باطلاً سبحانك. فقنا عذاب النار) وقال صلى الله عليه وسلم لأم حبيبة «لو سألت الله أن يجيرك من عذاب النار لكان خيرا لك» و «كان يستعيذ كثيراً من عذاب النار. ومن عذاب القبر» و «أمر المسلمين: أن يستعيذوا في تشهدهم من عذاب القبر، وعذاب النار. وفننة المحيا والممات. وفتئة المسيح الدجال» حتى قيل: إن هذا الدعاء واجب في المسلاة. لا تصح إلا به، قاله ابن حزم وغيره. وهذا اعظم من أن نستقصيه.

وفي المستندعت صلى الله عليه وسلم قال «ما شئل الله شيئاً أحبّ إليه من سؤال العفو والعافية» وقال لبعض أصحابه «ماتقول إذا صليت؟ فقال: أسأل الله الجنة. وأعوذ به من المنار، أمّا إني لا أحسن دُنْدَنتك، ولادندنة معاذ. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنا حولها ندندن».

### والرجاء الولود

وكما أن الرجاء يبرد حرارة الحوف، قان له قوائد كثيرة أخر مشاهدة.

مشها: إظهار العبودية والفاقة، والحاجة إلى ما يرجوه من ربه. و يستشرفه من إحسانه، وأنه لايستغنى عن فضله واحسانه طرفة عين.

ومنها: أنه سبحانه يحب من عباده أن يؤملوه و يرجوه. و يسألوه من فضله. لأنه الملك الحق الجواد، أجود من سئل، وأوسع من أعطى. وأحب ما إلى الجواد: أن يرجى، و يؤمل و يسأل. وفي الحديث «من لم يسبأل الله بخضب عليه» والسائل راج وطالب. فمن لم يرج الله يغضب عليه.

فهذه فائدة أخرى من فوائد الرجاء. وهي التخلص به من غضب الله.

ومنها: أن الرجاء حاد يحدو به في سيره إلى الله. ويطيب له المسير. ويحثه عليه. و يبعثه على ملازمته. فلولا الرجاء لما سار أحد. فإن الحنوف وحده لايحرك العبد. وإما يحركه الحب. و يزعجه الحنوف. ويحدوه الرجاء.

ومشها: أن الرجاء يطرحه على عتبة المحبة. و يلقيه في دهليزها. فإنه كلما اشتد رجاؤه وحصل له ما يرجوه ازداد حباً لله تعالى، وشكراً له، ورضا به وعنه.

ومنها: أنه يبعثه على أعلى المقامات. وهومقام الشكر، الذي هوخلاصة العبودية. فإنه إذا حصل له مرجوه كان أدعى لشكره. ومنها: أنه يوجب له المزيد من معرفة الله وأسمائه ومعانيها، والتعلق بها. فإن الراجي مستعلق بأسمائه الحسنى، متعبد بها داع بها. قال الله تعالى (٧: ١٨٠ ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها) فلاينبغي أن يعطل دعاؤه بأسمائه الحسنى التي هي أعظم مايدعوبها الداعي. فالقدح في مقام الرجاء تعطيل لعبودية هذه الاسماء، وتعطيل للدعاء بها.

ومنها: أن المحبة: لاتنفك عن الرجاء \_ كما تقدم \_ فكل واحد منهما يَمُدُّ الآخر و يقويه.

ومشها: أن الخوف مستلزم للرجاء. والرجاء مستلزم للخوف. فكل راج خانف. وكل خاشف وكل خاشف وكل خاشف وكل خاشف ولاجل هذا حسن وقوع الرجاء في موضع يحسن فيه وقوع الخوف. قال الله تعالى ١٣:٧١ مالكم لا ترجون لله وقارا؟) قال كثير من المفسرين: المعنى مالكم لا تخافون لله عظمة؟ قالوا: والرجاء بمعنى الحزف.

والتحقيق: أنه ملازم له. فكل راج خائف من فوات مرجوه. والخوف بلارجاء يأس وقنوط. وقال تحالى (١٤:٤٥ قبل للذين آمنوا يغفروا للذين لايرجون أيام الله) قالوا في تفسيرها: لا يخافون وقائم الله بهم، كوقائعه بن قبلهم من الأهم.

ومنها: أن الميد إذا تعلق قلبه برجاء ربه، فأعطاه مارجاه: كان ذلك ألطف موقعاً، وأحل عند العبد. وأبلغ من حصول مالم يرجه. وهذا أحد الأسباب والحكم في جعل المؤمنين بين الرجاء والحوف في هذه الدار. فعلى قدر رجائهم وخوفهم يكون فرحهم في القيامة محصول مرجوهم والدفاع مَخُوفهم.

ومنها: أن الله سحانه وتعالى يريد من عبده تكميل مراتب عبوديته: من الذل والانكسار، والتوكل والاستعانة، والخوف والرجاء والصر والشكر، والرضا والإنابة وغيرها. ولهذا قدرعليه الذنب وابتلاه به، لتكمل مراتب عبوديته بالتوبة التي هي من أحب عوديات عبده إليه، فكذلك تكميلها بالرجاء والخوف.

ومنها: أن في الرجاء \_ من الانتظار والترقب والتوقع لفضل الله \_ مايوجب تعلق القلب سذكره، ودوام الالتفات إليه بملاحظة أسمائه وصفات، وتنقل القلب في رياضها الأنيقة، وأخذه بنصيبه من كل اسم وصفة \_ كما تقدم بيانه \_ فإذا فني عن ذلك وغاب عه: فاته حطه ونصيبه من معانى هذه الاسماء والصفات.

ومشها: ان المحب الصادق في رجائه لابد أن يقارنه أحياناً فرح بمحبوبه. و يشتد فرحه به. و يمرى مواقع لطفه مه، و بره به، وإحسانه إليه، وحسن دفاعه عنه، والتلطف في إيصاله المنافع والمسار والمبارّ إليه بكل طريق، ودفع المضار والمكاره عنه مكل طريق. وكلما فتش عن دلك اطلع منه على أمور عجيبة. لايقف وهمه ومقتبسه لها على غاية. بل ما خفى عنه منها أعظه. فيداخله من شهود هده الحالة نوع انبساط.

ولاينكر فرح القلب بالرب تعالى وسروره به، وانتهاحه وقرة عينه، ونعيمه بحبه، والشوق إلى لقائه: إلا كثيف الحجاب، حجرى الطاع.

ومنها: سرعة السير، وهذا كمن هوسائر إلى مدينة. فإذا شارفها ورآها: رأى الطريق حينئد واضحة إليها، واستنار له ضياؤها وانصالها بالمدينة، وكان قبل مشاهدة المدينة على علم ... أو ظن ... يجوز معه أن يضيع عن باب المدينة. وأما الآن: فقد أمن من أن يضيع عن الباب. وكذلك الراجي: اذا انقطعت عنه الموانع، واستبان له الطريق. طمع بالوصول: وصارت حاله حال معاين باب المدينة من حين يقع بصره عليه، وكحال معاين الشفق الأحر قرب طلوع الشمس، حيث تيقى أن الشمس بعده.

فتستجمع له قوى الطاهر والباطن على قصد الوصول والعزم عليه، لمشاهدته ماهوسائر إليه. وهكذا عادة المسافر: أنه ادا عاين القرية التي يريد دخولها أسرع السير، و بذل الجهد. وكذلك المسابق إذا عاين الغاية: استفرغ قوى جريه وسوقه. وكذلك السادق في آخر عمره: أقوى عزما وقصداً من أوله، لقربه من الغاية التي يجري اليها. وكذلك الراجي يتخلص من تخذيل اليأس، فيعاين نعيم الآخرة فيسرع السير.

الى فوائد أخرى كثيرة. يطالعها مَنْ أحسن تأمله وتفكره في استخراجها. وبالله التوفيق.

### • قبل الاقتحام .... شوق

واعلم أن أول الرجاء: رجاء يبعث العامل على الاجتهاد. و يولد التلذذ بالخدمة. و يوقظ الطباع للسماحة بترك المناهي، فينشطه لبذل جهده لما يرجوه من ثواب ربه. فإن من عرف قدر مطلوبه هان عليه ما يبذل فيه.

وأما توليده للتلذذ بالخدمة: فإنه كلما طالع قلبه ثمرتها وحسن عاقبتها التّذّبها. وهذا كحال من يرجو الأرباح العظيمة في سفره، و يقاسي مشاق السفر لأجلها. فكلما صورها لقلبه هانت عليه تلك المشاق والتذّبها. وكذلك المحب الصادق الساعي في مراضى عبوبه الشاقة عليه، كلما تأمل ثمرة رضاه عنه وقبوله سعيه، وقربه منه: تلذذ بتلك المساعي. وكلما قوى علم العبد بإقضاء ذلك السبب الى المسبب المطلوب، وقوى علمه بقدر المسبب وقرب السبب منه. ازداد التذاداً يتعاطمه.

• • إيقاط الطباع للسماحة بترك المناهي. فإن الطباع لها معلوم ورسوم تتقاضاها من العند ولا مسمح له بتركها إلا بعوص هو أحب إليها من معلومها ورسومها، وأجل عندها منه وأنهم لها. في دقوى بعلق الرحاء بهذا العوص الأفضل الأشرف: سمحت الطباع بترك تلك الرسوم وذلك معموم فإن النفس لا تترك محبوبا إلا لمحبوب هو أحب إليها منه. أو حذراً من محوف هو أعظم معسدة لها من حصول مصلحتها بذلك المحبوب، وفي الحقيقة فعرارها من ذلك المخوف إيثار مصدد المحبوب لها. فما تركت محبوباً إلا لما هو أحب إليها منه، فإن من قُدّم إليه طعام لذيد يعسره و يوحب له السقم، فإما يتركه محبة للعافية التي هي أحب إليه من ذلك الطعام.

وعلى من هذا الرجاء: رحاء أرباب القلوب، وهو رحاء لقاء الخالق الناعث على لاشتياق، المنفض المنفض للعيش، المرهد في الحلق.

هد الرحاء أفصل أنواع الرحاء وأعلاها. قال الله تعالى (١١١:١٨ فم كان يرجو لقاء رب فييعمل عملا صالحا، ولايشرك بعبادة ربه أحدا) وقال تعالى: (٢٩:٥ من كان يرجو لقاء الله فإن أحل الله لآت).

بد الرحاء هو محص الإيمان وربدته، وإليه شحصت أبصار المستاقين. ولذلك سلاهم الله
 بر برب الحل لقائه وصرت لهم أحلا يُسكِّن بعوسهم و يطمشها.
 و دالاشتياق» هو سفر القلب في طلب محبوبه.

ولاريب أن عيش المشتاق منعص حتى يلقى محمو به . فهماك تقر عيمه . و يزول عن عيشه تميسه و كذلك يرهد في الحلق غاية التزهيد. لأن صححه طالب للأنس بالله والقرب منه . فهو أره تنيء في الحلق، إلا من أعامه على هذا المطلوب منهم وأوصله إليه . فهو أحب خلق الله سيم . ولا يأس من الحلق بعيره . ولا يسكن إلى سواه . فعليك بطلب هذا الرفيق جهدك . فإن لم تصعر به فاتخذ الله صاحبا . ودع الناس كلهم حاسة

لاتحف وحشة الطريق إذا حشد وصدر سعس ساعة عن مواهم و قبطم المفس عن سواه، فكل الس سائح اللب ، إعما السير عزمًا ساه من تبلاقه من ستله

ت. وكن في جمارة الحب سائر وإذا لم تُحَثُ لصدر فصادر سعيش بعد المطام بحوك صائر تب صدر منهد بالسصائر سرق بيوم خريد ووق المنبادر

## (٢٠) مَنَزَلْتُلِلِّعُبُكَة

#### ومن منازل «إياك نعبد وإياك نستعين» منزلة «الرغمة»

قال أسه عروجل (٢٠:٧١ يدعوننا رَغَباً ورَهَبا) والعرق بين «الرغبة» و «الرجاء» أن الرجاء طلم عنه و الرغبة من الرجاء السيء طلبه والرغبة من الرجاء كالمرب من الحزف. فمن رجا شيئا طلبه ورغب فيه. ومن خاف شيئا هرب منه.

والمقسود: أن الراجي طالب، والخائف هارب، وأن الرغبة: هي الرجاء بالحقيقة، لأن الرحاء طلقيقة، لأن الرحاء طلقيقة الأن الرحاء ضمع يحتاج الى تحقيق، أي: طمع في منيب عن الراجي مشكوك في حصوله، وأن كان مستحققة وي تفسه، كرجاء العبد دخوله الجنة، فإن الحنة متحققة الأشك فيها، وأنا الشك في دخوله اليه . يخلاف الرغبة، فإنها طلب، فإذا قوى الطمم: صارطابا.

واوات الهيد: رغبة تتولد من العلم، فتبعث على الاجتهاد المنوط بالشهود، وتصون السالك عن وهي الفترة والكسل.

فهذا لايمان متصل بمنزلة «الاحسان»، منه يشرف عليه و يصل اليه، ولهذا كان مقترنا بالشنهود، وذلك الشهود هو مشهد مقام الاحسان، وهو أن تعبد الله كأنك تراه، ولامشهد للعبد في الدنيا اعنى من هذا.

ولوك ب فوق مقام «الاحسان» مقام آحر لذكره النبي صلى الله عليه وسلم لجبريل. ولسأله حبرين عنه. فإنه جمع مقامات الدين كلها في الإسلام والإيمان والإحسان.

وتحقيق مقام الإحسان: أن يفني بحبه وخوفه ورجائه، والتوكل عليه وعبادته، والتنتل إليه عن عيره. ويسى فوق ذلك مقام يطلب إلا ماهو من عوارض الطريق.

وتتصاعد الرغبة حتى تكون رغبة لا تبقي من المحهود مبدولاً، ولا تدع للهمة ديولاً، ولا تترك عبر القصد مأمولاً.

فرغبته لا تدع من مجهوده مقدورا له إلا بدله، ولا تدع لهمته وعزيمته فتورأ ولاخوداً، وعريمته في مريد، ولا تترك في قلبه نصيباً لغير مقصوده.

قاذا اكتملت رغبته: اكتمل معها خُلق «الرعاية» الايمائية، وهي: مراعاة العلم وحفطه بالعمل، ومراعاة العمل بالاحسان والاخلاص، وحفظه من المفسدات، وصيائه. ومراتب البعلم والبعمل ثلاثه «رواية» وهي مجرد النقل وحمل المروي و «دراية» وهي فهمه وتعقل معناه. و «رعاية» وهي العمل بموحب ماعلمه ومقتصاه

فالثَّقَلَة همتهم الرواية. والعلماء همتهم الدراية. والعاربون همتهم الرعاية. وقد ذم الله من لم يرع ما انتساره وابسدعه من الرهبانية حق رعايته. فقال تعالى (٢٦:٥٧ وجعلنا في قلوب الله ين المبانية ورهبانية ابتدعوها ماكتبناها عليهم به إلا ابتغاء رضوان الله. فيما رعوها حق وعايتها)، أي لم يغعلوها إلا لطلب رصوان الله. ودل على هذا قوله «ابستدعوها» ثم ذكر الحامل لهم والباعث على ابتداع هذه الرهبانية، وأنه هوطلب رضوان الله. ثم ذمهم بسرك رعايسها. إذ من التزم لله شيئاً لم يلزمه الله اياه من أبواع القرب لزمه رعايته وإتمامه. حتى ألزم كثير من الفقهاء من شرع في طاعة مستحبة بإتمامها، وجعلوا التزامها بالشروع كالتزامها بالنذر. كما قال ابوحنيفة ومالك وأحمد في إحدى الروايتين عنه.

وقد ابتدع النصارى الرهبائية، زاعمين أنها من سس عيسى س مريم وهداه عليه السلام، وكذبهم الله. و بين أنهم هم الذين انتدعوها من عند أنفسهم، وعيسى عليه السلام برىء منها، فإنها على خلاف العطرة التي فطر الله الناس عليها والله لايشرع مايضاد المطرة، ولايحبه، ولدلك فإنهم لم يستطيعوا - ولن يستطيعوا - أن يرعوها حق رعايتها، لأن سنن الله لايقدر أحد على تبديلها.

والقصد: أن الله سبحانه وتعالى ذَمَّ من لم يَرْعَ قُرْبة البتدعها لله تعالى حق رعايتها. فكيف بمن لم يرع قربة شرعها الله لعباده. وأذن بها وحثَّ عليها؟.

ومن أهم اركان الرعاية: رعاية الاعمال وفق النمط الاوسط، مع استصغارها والقيام بها من غير نظر اليها.

و أول رعاية الاعمال: العدول بها عن طرق التفريط بالنقص، والإفراط بالزيادة، على الوجه المشروع في حدودها وصفاتها وشروطها وأوقاتها. ثم استصفارها في عيمه، واستقلالها، وأن ما يليق بعظمة الله وحلاله وحتوق عبوديته أمر آحر. وأنه لم يُوفه حقه، وأنه لايرصى لربه بعمله، ولا بشيء مه.

وقد قيل: علامة رضا الله عنك: إعراضك عن نفسك. وعلامة قول عملك: احتقاره واستقلائه، وصغره في قلبك. حتى إن العارف ليستعمر الله عقيب طاعته، وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم من الصلاة استعمر الله ثلاثاً. وأمر الله عباده بالاستغفار عقيب الحج. ومدحهم على الاستغفار عقيب قيام الليل. وشرع النبي صلى الله عليه وسلم عقيب الطهور التو بة والاستغفار.

مسمى شهد واحب ربه ومقدار عسله، وعيب نفسه. لم يجد بدأ من استعمار ربه منه، واحتقاره إياه واستصغاره.

ثم القيام بها تتوفيتها حقها، وجعلها قائمة كالشهادة القائمة، والصلاة القائمة، والشجرة القائمة على ساقها التي ليست بساقطة، من غير ان يلتفت اليها و يعددها و يذكرها، غافة العجب واليئة بها، فيسقط من عين الله، ويحبط عمله، بل اللائن أن يتهم يقينه، وأنه لم يحصل لمه الميقين على الوجه الذي ينبغي، بل ماحصل له منه هو كالعارية لا الملك المستقر، و يزداد اتهاما لنفسه وتطهيراً لها من رعونة الادعاء، وتخليصا للقلب من نصيب الشيطان، بأن يقف مع كل حطوة بمقدار تصحيحها ، نية وقصداً واحلاصاً ومتابعة، فلا يخطو هجماً وهمجا، بل يقف قبل الحطوحتي يصحح الخطوة، في سمت من الاستعداد ولطف الادراك، ثم ينقل قدم عزمه، فاذا صحت له ونقل قدمة: انفصل عن نفسه. ولما كانت الفس على الاكدار: كان انفصاله عنها عص الصقاء ونهاية الرعاية.

## (۱۱) عَنْزِلْتُهُ لِمُ لَقِبُنِينَ

### ومن مبازل «إياك نعبد وإياك نستعين» منزلة «المراقبة»

قــال الله تــمـالى (٢٣٥:٥٢ واعلموا أن الله يعلم مافي أنفسكم فاحذروه) وقال تمالى (٢٣:٣٥ وكمان الله على كــل شيء رقــيــبـاً) وقال تمانى (٢٥:٥١ وهو معكم أيسما كنتم) وقــال تــمـالى (٢٥:١٦ فإنك بأعيننا) وقال تــالى (٢٥:١٦ فإنك بأعيننا) وقال تمانى (٢٥:١٠ يعلم خائنة الأعين وماتخفى الصدور) الدغير ذلك من الآيات.

وفي حديث جسريل عليه السلام: أنه (سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإحسان؟ فقال له: أن تعبد الله كأنك تراه. فإن لم تكن تراه فإنه يراك). ومن هذا الحديث يتضح أن «المراقبة» هي دوام علم العبد، وتيقه ماطلاع الحق سحانه وتعالى على ظاهره و ماطنه. فاستدامته لهذا العلم واليقين: هي «المراقبة» وهي ثمرة علمه مأن الله سحامه رقيب عليه، ناظر إليه، سامع لقوله. وهو مطلع على عمله كل وقت وكل لحطة، وكل نَفس وكل طرفة عين.

وقد قيل: من راقب الله في خواطره، عصمه في حركات حوارحه.

وقال الحنيد: من تحقق في المراقبة حاف على فوات لحظة من ربه لاغبر.

وقال دو النون: علامة المراقبة إيثار ما أنزل الله، وتعظيم ما عظم الله، وتصغير ما صغر الله. وقال إبراهيم الخواص: المراقبة خلوص السر والعلانية لله عر وجل.

وقيل: أفصل مايلرم الانسان نفسه في هذه الطريق: المحاسبة والمراقبة، وسياسة عمله مالعله

وقـال أبـوحـفص لأ مي عثمان الىيساموري: اذا حلست نـناس فكن واعظا لقلـك ونفسك، ولايغرنك احتماعهم عليك، فإنهم يراقبون ظاهرك، والله يراقب ماطنك.

وأرياب الطريق مجمعون على أن مراقبة الله تعالى في الخواطر: سب لحفظها في حركات الظواهر. من راقب الله في سره، حفظه الله في حركاته في سره وعلابيته.

و «المراقبة» هي التعبد بأسمائه «الرقيب، الحميظ، العليم، السمع، البصير» فمن عقل هذه الأسماء، وتعد عقتضاها: حصلت له للراقية

ومن الطف ماوصفت به المراقبة انها:

مراقبة الحق تعالى في البسير اليه على الدوام، بين تعظيم مُذهِل ومداناة حاملة، وسرور باعث. فأما التعظيم المذهل فهو: امتلاء القلب من عظمة الله عز وحل، بحيث يذهله ذلك عن تعظيم غيره، وعن الالتفات إليه. فلاينسي هذا التعظيم عند حصور قلبه مع الله. بل يستصحبه دائسها. فإن الحضور مع الله يوجب أنساً وعمة، إن لم يقارنهما تعظيم، أورثاه حروجا عن حدود العبودية ورعونة. فكل حب لايقارنه تعظيم المحبوب: فهو سبب للبعد عمه، والسقوط من عينه.

و بذلك تضمّن الوصف خمسة أمور: سير الى الله، واستدامة هذا السير، وحضور القلب معه، وتعظيمه، والذهول بعظمته عن غيره.

وأما المداناة الحاملة فهي: الدنو الحامل له على هذه الامور الخمسة، وهذا الدنو يحمله على المتعظيم المذي يذهله عن نفسه. وعن غيره. فإنه كلما ازداد قرباً من الحق ازداد له تعظيما، وذهولا عن سواه، و بعداً عن الحلق.

وأما السرور الباعث فهو الفرحة والتعظيم، واللذة التي يجدها في تلك المداناة فإن سرور القلب بالله وفرحه به، وقرة العين به. لايشبهه شيء من نعيم الدنيا ألبتة. وليس له نظيريقاس به. وهو حال من أحوال أهل الجنة. حتى قال بعض العارفين: إنه لتمر بي أوقات أقول فيها: إن كان أهل الجنة في مثل هذا، إنهم لفي عيش طيب.

ولاريب أن هذا السروريبعث على دوام السير الى الله عز وجل، وبذل الجهد في طلبه، وابتغاء مرضاته. ومن لم يجد هذا السرور، ولاشيئاً منه، فَلْيَتْهِم إيمانه وأعماله، فإن للإيمان حلاوة، من لم يدقها فليرحم، وليقتبس نوراً يجد به حلاوة الايمان.

وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ذوق طعم الايمان ووّجد حلاوته. فذكر الذوق والرجد، وعلقه بالإيمان. فقال «ذاق طعم الايمان من رضى بالله رباً، و بالإسلام ديناً، ويمحمد رسولا» وقال «ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: من كان الله ورسوله أحب إليه مما مسواهما. ومن كان يحب المرء لايجبه إلا لله. ومن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه \_ كما يكره أن يلقى في النار».

وسمعت شيخ الاسلام ابن تيمية \_ قدس الله روحه \_ يقول: إدا لم تجد للعمل حلاوة في قلبك وانشراحا، فاتهمه. فإن الرب تعالى شكور. يعني أنه لابد أن يثيب العامل على عمله في الدنيا من حلاوة يجدها في قلبه. وقوة انشراح وقرة عين فحيث لم يجد ذلك فعمله مدحول.

ذلك أن «الثواب» هو الراجع للعامل على عمله. فللأعمال عاقبة تعود على صاحبها وتتصل بحياته وجميع شؤونه. قالصلاة تنهاه عن المحشاء والمنكر. وتهذب الأخلاق وتربي أعلى تربية يمبها الرب سبحانه. وهكذا الصيام يقوى العزعة، ويمكن للنمس اللوامة، وللبصيرة أن تشرق فيرى الصراط السوى فيكون من المتين. وهكدا كل الأعمال الصالحة فإن لها ثوانا يصلح الشؤون كلها هنا، فتسعد به الحياه في الأسره والحتمع، كما أن أعمال السوء لها كدلك (للدين أحسنوا الحسني) و (للدين أساءوا السوأي).

والقصد: أن السرور بالله وقربه، وقرة العين مه، تبعت على الازدياد من طاعته، وتحث على الله في السير إليه، والاستقال الى مراقبة اخرى تحملك على الاعراض عن الاعتراض، بصيانة السياطن والطاهر. بحفظ الحركات الظاهرة. وصيامة الباطن: بحفظ الحواطر والإرادات والحركات الباطنة، التي منها وفض معارضة أمره وخيره.

فيتجرد الباطن من كل شهوة وإرادة تعارض أمره، ومن كل إرادة تعارض إرادته. ومن كل شبهة تعارض إرادته. ومن كل شبهة تعارض خبره. ومن كل عبة تزاحم عبته. وهذه حقيقة القلب السليم الذي لاينجو إلا من تحى الله مه. وهذا هو حقيقة تجريد الأ برار المقربين العارفين. وكل تجريد سوى هذا فناقص. وهذا تجريد أرباب العزائم.

و «الاعتراض» ثلاثة انواع سارية في الناس. والمعصوم من عصمه الله منها.

النوع الاول: الاعتراض على أسمائه وصفاته بالشَّبة الباطلة، التي نفوا لأجلها ما اثبته مسفسه، وأثبته لم رسوله صلى الله عليه وسلم. وأثبتوا مانفاه، ووالوا بها أعداءه. وعادوا بها أولياءه. وحرفوا بها الكلم عن مواضعه. ونسوا بها نصيباً كثيراً مما ذُكّروا به وتقطعوا لها أمرهم يينهم ورحون.

والعاصم من هذا الاعتراص: التسليم المحض للوحى. فإذا سلم القلب له: رأى صحة ماجاء به، وأنه الحق نصريح العقل والفطرة. فاجتمع له السمع والعقل والفطرة. وهذا أكمل المرث قائم بن سمعه وعقله وقطرته.

النوع الثاني: الاعتراص على شرعه وأمره. وأهل هذا الاعتراض انواع:

منهم: المعترصون عليه الرائهم وأقيستهم، المتصمنة تحليل ماحرم الله سحانه وتعالى، وتحريم ما أساحه، وإسقاط ما أوجمه، وإيجاب ما أسقطه، وإبطال ما صححه، وتصحيح ما أبطله، واعتبار ما ألغاه، وإلغاء ما اعتبره، وتقيد ما أطلقه، وإطلاق ماقيده.

وهـذه هي الآراء والأقيسة التي اتفق السلف قاطـة على ذمها، والتحذير منها، وصاحوا على أصـحامها من أقطار الأرص. وحدروا منهم، ونَفروا عنهم.

ومسهم المعترضون على حقائق الإيمان والشرع بالأذواق، والحيالات، والكشوفات الساطلة المشيط انسة ، المتضمنة شرع دين لم يأدن به الله، وإنطال دينه الذي شرعه على لسان رسوله، و لتعوض عن حقائق الإيمان محدع الشيطان.

وهؤلاء في حظوظ اتخذوها ديماً، وقدموها على شرع الله ودينه. واعتالوا بها القلوب. واقتطعوها عن طريق الله. فتولد من معقول أولئك، وآراء الآخرين وأقيستهم الماطلة، وأذواق هؤلاء:حراب العالم، وفساد الوحود، وهدم قواعد الدين، وتفاقم الأمر وكاد. لولا أن الله ضمن أنه لايزال يقوم به من يحفظه، ويبن معالم، ويحميه من كيد من يكيد.

ومنهم: الهل الاعتراض على ذلك بالسياسات الجائرة، التي لأ ر ىاب الولايات التي قدموها على حكم الله ورسوله. وحكموا مها مين عباده، وعطلوا لها و بها شرعه وعدله وحدوده.

> فقال الأولو*ن:* اذا تعارض العقل والنقل. قدما العقل. ......

وقال الآخرون: أذا تعارض الأثر والقياس: قدمنا القياس.

وقمال أصحاب الدوق والكشف: ادا تعارض الذوق والكشف وظاهر الشرع: قدمما الدوق والكشف.

وقيال أصبحاب السياسة: إذا تعارصت السياسة والشرع قدمنا السياسة. فجعلت كل طائفة شالة دين الله وشرعه طاغوتا يتحاكمون اليه.

فيهؤلاء يقولون: لكم النقل. ولنا العقل. والآحرون يقولون: أنتم أصحاب آثار وأحبار ونحس أصحاب آثار وأحبار ونحس أصحاب أقيسة وآراء وأفكار. وأولئك يقولون: أنتم أرياب الطاهر، وبحن أهل الحقائق. والآخرون يقولون: لكم الشرع. ولما السياسة. فيالها من ملية، عَمَّت فأَعْمَتْ، ورزية رَمَتْ فأَصْمَت، فضَمَّت منها الآدان، فأضمت منها الآدان، وعميت منها العيون. عطلت لها ــ والله ــ معالم الأحكام. كما نفيت لها صفات ذي الحلال والإكرام. واستمد كل قوم إلى ظلم وطلمات آرائهم، وحكموا على الله و بين عباده بمقالا تهم الفاسدة وأهوائهم، وصار لأجلها الوحى عرصة لكل تحريف وتأويل، والدين وقفاً على كل الفاد وتبديل.

السوع الثالث: الاعتراض على أنعاله وقضائه وقدره. وهدا اعتراض الجهال. وهو مابين حلى وخفى، وهو أنواع لاتحصى.

وهوسار في النفوس سريان الحمى في بدن المحموم. ولو تأمل العبد كلامه وأمنيته وإرادته وأحواله، لرأى دلك في قلبه عيانا. فكل نفس معترضة على قدر الله وقشمه وأفعاله، إلا نفسا قد الطمأنت اليه وعرفته حق المعرفة التي يمكن وصول الشر اليها. فتلك حظها التسليم والانقياد. والرضا كل الرصاء.

## (١١) مَنْزِلْتُهُ طِلْمُ لِلْمُخْتِلُكُ فَتَلَكُ

### ومن منارل «إياك معبد وإياك نستعين» منزلة «تعطيم حرمات الله عز وجل»

قال الله عروجل (۲۲:۳ ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه) قال جماعة من لمقسرين «حرمات الله» ههنا مغاضبه، ومانهى عنه، و «تعظيمها» ترك ملابستها. قال لليست: حرمات الله: مالا يحل انتهاكها. وقال قوم: الحرمات: هي الأمر والنهي. وقال لمزجاج: الحرمة ماوجب القيام به، وحرم التقريط فيه. وقال قوم: الحرمات مهما الماسك، يمشاعر الحد زماناً ومكاناً.

والصواب: أن «الحرمات» تعم هذا كله. وهي جم «حرمة» وهي مايح احترامه، وحفظه: من اختوق، والأشخاص، والا زمنة، والأماكن. فتعظيمها: توفيتها حقها، وحفظها من الإضاعة، واحروح من حرج المخالفة، وحسارة الاقدام عليها، بتعظيم الامر والنهي، خوفاً من لعقومة، وطلم للاشربة.

ومحتج في دلك بأحوال الأنسياء والرسل والصديقين، ودعائهم وسؤالمم، والثناء عليهم مخوفهم من السار، ورجائهم للجسة. كما قال تعالى في حق حواص عباده الذين عَدَهم لمشركون: إسهم يرجون رحمته ويحافون عدابه من كما تقدم وقال عن أنبيائه ورسله وزكريا إذ فادى ربه ما إلى أن قال ما يهم كانوا يسارعون في الخيرات . يدعوننا رَعاً ورَقباً. وكانوا لنا خاشعين أي رَغاً فيما عدنا، ورهاً من عذاهنا. والضمير . قوله «إبه» عائد على الأنبياء المذكورين في هده السورة عند عامة المصرين.

وكدلك مـاني أول قصة ابراهيم (٢٠:١٥ ــ ٩٠ ولقد آنيـا ابراهيم رشده ــ الآيات) فإنها في دكر دء الأسياء وما أحاط بهم من شدائد مجاهم الله مها مدعائهم ولحاهم إليه وحده رعبًا ورهمًا.

و«الرغب والرهب» رجاء الرحمة، والخوف من النار عدهم أحمين.

ودكر سحانه عباده، الذين هم خواص حلقه. وأثنى عليهم بأحسن أعمالهم. وجعل منها: خعاذ تهم م من النبار، فقال بعال (٢٠٤٧ والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب

جهنم. إن عدابها كان خَراما. إنها ساءت مُسْتَقَرًّا ومُقاماً) وأخر عنهم: أمهم توسلوا اليه بإيمانهم أن يشجيهم من النار. فقال تعالى (٣٠:٣ الذين بقولون وبنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النان قجعلوا أعطم وسائلهم إليه: وسيلة الإيمان، وأن ينجيهم من النار.

وأخبر تعالى عن سادات العارفين أول الألباب: أنهم كانوا يسألوبه جنه. و يتعوذون به من ناره. فقال تعالى والختلاف الليل ناره. فقال تعالى واختلاف الليل وقال الأباب ـ الآيات إلى آخرها) ولاخلاف أن الموعود به على ألسنة رسله: هي الجنة التي سألوها.

وقال عن حليله إبراهيم صلى الله عليه وسلم (٨٢:٢٦ ــ ٨٩ والذي أطمع أن يغفر لي خطيشتي يوم الدين. وب هب لي حكماً وألحقني بالصالحين. واجعلني من ورثة جنة النعيم. واغفر لأ بي إنه كان من الضالين. ولاتخزني يوم يبعثون. يوم لاينفع مال ولابنون إلا من أتى الله بقلب سليم) قسأل الله الجنة، واستعاذ به من النار. وهر المزى يوم البعث.

وأخبرنا سبحانه عن الجنة: أنها كانت وَعْدًا عليه مسؤولاً (١٦:٢٥) أي يسأله إباها عباده وأولياؤه.

وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أمته: أن يسألوا له في وقت الإجابة \_ عقيب الأذان \_ أعلى منزلة في الجنة. وأخبر: أن من سألها له «حلت عليه شفاعته».

وقال له سليسم الانصاري «أمّا إنى أسأل الله الجنة. وأستعيذ به من النار، لا أحسن ذندنتك ولا دندنة معاذ، فقال: أنا ومعاذ حولها نُدنْدن».

وفي الصحيح ... في حديث الملائكة السيارة النفض عن كتاب الناس ... «إن الله تعالى يسألهم عن عباد ... وهو أعلم تبارك وتعالى ... فيقولون: أتيناك من عند عباد لك يهللونك، ويمجدونك، ويمجدونك، فيقول عز وجل: وهل رأوني؟ فيقولون: لا. يارب. ما رأوك. فيقول عز وجل: له رأوك لكانوا لك أشد تمجيداً. قالوا: يارب. ويسألونك جنتك. فيقول: هل رأوها؟ فيقولون: لا. وعزتك ما رأوها، فيقول: فكيف لو فيقول عز وجل: وهل رأوها؟ فيقولون: لا وعزتك ما رأوها، فيقول: ويستميذون بك من النار، فيقول عز وجل: وهل رأوها؟ فيقولون: لا وعزتك ما رأوها. فيقول: فكيف لو رأوها؟ فيقولون: لو رأوها لكانوا أشد منها هرباً، فيقول: إني أشهدكم أني قد غفرت رأوها؟ فيقولون: إني أشهدكم أني قد غفرت وأعطبتهم ما سألوا، وأعذتهم مما استعاذوا».

والقرآن والسنة عملوءات من الثناء على عباده وأوليائه بسؤال الجنة ورجائها، والاستعاذة من المنار، والخوف منها.

وقد قدار حسمي صلى الله عليه وسلم لاصحامه «استعيذوا بالله من البار» وقار لمر ساله مرافعته مى احدة «أعِسَى على نفسك بكترة السجود».

و حصمال على طلب الحمة والنحاة من النار مفصود التنارع من أمنه ليكودا دائماً على دكر مسهم فلا ينسويهما. ولأن الإيمان يهما شرط في النحاة. والعمل على حصول الحنة والنحاة من البار: هو محص يزيمان.

وقد حص سبى صلى الله عليه وسلم عليها أصحامه وأمته. فوصهها وخلاً ها لهم ليخطبوها، وقال «ألا مُشَمَّر للحنة؟ فإبها ورب الكعمة \_ بوريتلألاً. وربحانة تهتر، وزوحة حسناء. وفاكهة بضبحة. وقصر مشيد، وبهر مُقلرد \_ الحديث \_ فقال الصحامة: يارسول الله، تحن المُسَمَّرول عا. فقال: قولوا: إن شاء الله».

والو ذهست ندكر ما في الستة من قوله «من عمل كدا وكذا أدحله الله الحنة» تحريضاً على عممه لها. وأن تكون هي الناعثة على العمل: لطال دلك جداً. وذلك في جميع الأعمال.

ورسول منه صلى الله عليه وسلم يحرص، ويفول «من فعل كذا فنحت له أبواب الجنة الثمانية»، و «من قال سبحان الله وبحمده غُرست له تَحْلة في الجنة» و «من كسا مسلماً على عرى كساه الله من حُلل الجنة» و «عائد المريض في خَرَفة الجنة» والحديث مملوه من ذلك

وأبيصاً والله سنحاله يحب من عباده أن يسألوه حنته. و يستميدوا له من ناره. فإنه يحب أن يُسأل. ومن لم يسأله يغصب عليه. وأعظم ما سئل «الحلة» وأعظم ما استعبد به «من النار».

فائعمل لصب الجنة محبوب للرب، مرصى له. وطلمها عودية للرب. والقيام معوديته كلها أول من تعطيل معضها.

وإد حلا فلب من ملاحظة الجنة والبار، ورحاء هذه والهرب من هده: فترت عزائمه، وضعمت همته. و وهى باعثه، وكلما كان أشد طلباً للجنة، وعملاً لها: كان الباعت له أقوى، والهمة تسد، و سبعي أتم. وهذا أمر معلوم بالذوق ولو لم يكن هذا مطلوباً للشارع لما وصف الحنة لعاد، وريبها لهم، وعرصها عليهم. وأخبرهم عن تفاصيل ماتصل اليه عقولهم منها، وما عداه. أحبرهم به مجملا. كل هذا تشويقاً لهم إليها. وحنا لهم على السعى لها سعيها.

وقد قبال المه عز وحل (٢٥:١٠ والله يدعو الى دار السلام) وهدا حت على إحابة هذه الدعوة، والمبادرة إليها، والمسارعة في الإحابة.

ثم لايخفى ان الجنة ليست اسماً لمجرد الأشجار والفواكه، والطعام والتراب، والحور العير، والأنهار والقصور. وأكثر الناس يغلطون في مسمى الجنة. فإن «الحنة» اسم لدار النعيم المطلق الكامل. ومن أعظم نعيم الحنة: التمتع بالنظر الى وحه الله الكريم، وسماع كلامه، وقرة العير بالقرب منه و برصواند. فلا نسبة للدة ما فيها من المأكول والمشروب والملبوس والصرر الى هده الله و ٧٢:٩ اللدة أبدا. فأيسر يسير من رصوانه. أكبر من الجبان وما فيها من دلك. كما قال تعالى (٧٢:٩ ورضوان من الله أكبر) وأتى به مُنكِّراً في سياق الاثبات. أي أيُّ تىء كال من رضاه عن عبده: فهو أكبر من الجنة.

قليل منك يقمعني . ولكن 💎 قليلك لايقال له قليل

وفي الحديث الصحيح - حديث الرؤية - «فو الله ما أعطاهم الله شيئا أحبّ إليهم من النظر إلى وجهه».

ولاريب أن الأمر هكذا. وهو أجل مما يخطر باليال، أو يدور في الحيال. ولاسيد عد فور المحبين هناك بمعية المحبة. فإن المرء مع من أحب. ولاتحصيص في هذا الحكم. بل هو ثابت شاهداً وغائباً.

وأي نعيم، وأي لذة، وأى قرة عين، وأي فوزيداني نعيم تلك تلعية ولذتها، وقرة العين بها؟.

وهل فوق نعيم قرة العين بمعية المحبوب، الذي لاشيء أجل منه، ولا أكمل ولا أجل: قرة عين ألبتة؟.

وهـذا ــــ والله ــــ هـــ و الـعَــَــم الــذي شمر إليه المحبون، واللواء الذي الله العافون. وهو روح مسمى «الجنة» وحياتها. و به طابت الجنة . وعليه قامت.

وكذلك «النبار» أعاذنا الله منها. فإن لأ ربابها من عذاب الحجاب عن الله وأهامته، وغصبه وسخطه، والبعد عنه: أعظم من التهاب النارفي أجسامهم وأرواحهم. بل التهاب هذه النارفي قلوبهم. هو الذي أوجب التهابها في أبدانهم. ومنها سَرَتْ إليها.

ف مطلوب الأسبياء والمرسلين والصديقين، والشهداء والصالحين: هوالجنة، ومهر مهم: من النار.

وخير العباد من يريد الله و يريد ثواه، وهؤلاء حواص خلقه. قال الله تعالى (٢٩:٣٣ وإن كُنتُنَ تُرِدُن الله ورسوله والدار الآخرة، فإن الله أعد للمحسات منكن أجراً عظيما) عهذا خطابه لخير تساء العالمين، أزواج نبيه صلى الله عليه وسلم . وقال الله تعالى (٢:١٧ ومن أراد الآخرة. وسعى لها سعيها – وهو مؤمن – فأولئك كان سعيهم مشكورا) فأحبر أن السعى المشكور: سعى من أراد الآخرة. وأصرح مها: قوله لحواص أوليائه – وهم أصحاب نبيه صلى الله عليه وسلم ورصى عنهم – في يوم أحد (١٥٢٣) منكم من يريد الدنيا، ومنكم من يريد الآخرة) وتسمهم إلى هذين القسمين اللذين لا ثالث لهما.

وقد غلط من قال: فأين من يريد الله؟ فإن إرادة الآحرة عبارة عن إراده الله تعالى ونرامه. فإرادة الثواب لا تعاني إرادة الله.

## • على معالم السنّــة ... بلا تأويل

ودروة تعظيمنا لحرمات الله تعالى: إجراء الخبرعلى ظاهره. وهو أن تبقى اعلام التوحيد الخبرية على مواهرها، لانتكلف لها تأو يلا، ولانتحاور ظواهرها تمثيلا.

وحفط حرمة بصوص الاسماء والصفات: باحراء احبارها على ظواهرها، كما قال مالك رحمه الله وقد سئل عن قوله تعالى (٢٠) الرحمن على العرش استوى) كيف استوى؟ فأطرق مالك. حتى علاه الرحمة الله والإيمان به واحب ، والكيف غير معقول، والإيمان به واحب ، والسؤال عنه بدعة.

فقرق سي المعنى المعلوم من هذه اللفظة. وسي «الكيف» الذي لايعقله السر. وهذا الجواب من مالك رضي الله عنه شاف، عام في جميع مسائل الصفات.

وحسن سأل عن قوله (٢:٢٠ أنني معكماً أسمع وأرى) كيف يسمع و يرى؟ أحيب بهدا الجواب بعينه. فقيل له: السمع والنصر معلوم. والكيف غير معقول.

وكدلك من سأل عن العلم، والحياة، والقدرة، والإرادة، والرول، والعضب، والرضا، والرحة، والرول، والعضب، والرضا، والرحة، والضحك، وغير ذلك. فمعايها كلها مفهومة. وأما كيفيتها: فعير معقولة، إد تَعَثُّل الكيفية فرع العلم بكيفية الدات وكنهها. فإدا كان ذلك غير معقول للشر، فكيف يعقل لهم كيفية الصعات؟

والعصمة السافعة في هذا الباب: أن يوصف الله عا وصف به نفسه. وعا وصف به رسوله صلى الله عليه وسلم، من عير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولاتمثيل. بل تشت له الأسماء والصعات. وتنفي عنه مشابهة المخلوقات. فيكون إثباتك مرها عن التشيه. ونفيك منرها عن التعطيل. فمن بهى حقيقة «الاستواء» فهو معطل. ومن شهه باستواء المحلوق على المحلوق عهو ممثل. ومن قال: استواء ليس كمثله شيء، فهو الموحد المره.

وهكدا الكلام في السمع، والبصر، والحياة، والإرادة، والقدرة، واليد، والوجه، والرصا، بالعصب، والمرول والصحك، وسائر ماوصف الله به نفسه.

والمراد بالتأويل المنهي عنه هاهنا. التأويل الاصطلاحي، وهوصرف اللفظ عن طاهره من المعنى الراجع الى المعنى المرجوح.

وقد حكى غير واحد من العلماء: إجماع السلف على تركه. وممن حكاه البغوي، وأبو المعالى الجويني في رسالته النظامية، بخلاف ماسلكه في «شامله» و «إرشاده» وممن حكاه: سعد بن على الزنجاني.

وقبل هؤلاء خلائق من العلماء لايحصيهم إلا الله.

وفي ذكر عدم تجاوز ظاهرها تمثيلا إشارة لطيفة. وهي أن ظواهرها لا تقتصى التمتيل، كما تظنه المعطلة النفاة، وأن التمثيل تتجاوز لظواهرها إلى مالا تقتضيه، كما أن تأويلها تكلف، وحمل لها على مالا تقتضيه. فهي لا ثقتضي ظواهرها تمثيلا، ولاتحتمل تأويلا. بل إجراء على ظواهرها بلا تأويل ولا تمثيل. فهذه طريقة السالكين بها سواء السبيل.

# (١٣) مَنْزِلْتِلَاجِنَا (٢٣)

#### ومن منارل «إياك نعند وإياك نستعين» منزلة «الإخلاص»

قال الله تعالى (٩٨: ٥ وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين) وقال (٣٠٢:٣٩ إنا أنـزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصاً له الدين. الالله الدين الخالص) وقال لنبيه. صلى الله عليه وسلم (٣٩: ١٥،١٤ قل الله أعبد مخلصاً له ديني، فاعبدوا ماشتتم من دونه) وقال له (١٦٢:٦، ١٦٣ قل إن صلاتي ونسكي ومَحياي وثماني لله رب العالمين. لانسريك له. وبذلك أمرت . وأنا أول المسلمين) وقال (٢:٦٧ الذي خلق الموت والحياة ليب لوكم أيكم أحسن عملا) قال الفضيل بن عياض: هو أخلصه وأصوبه. قالوا: يا أبا على، ما أخلصه وأصوبه؟ فقال: إن العمل إذا كان خالصاً، ولم يكن صواباً. لم يقبل . وإذا كان صواباً ولم يكن خالصاً: لم يقبل، حتى يكون خالصاً صواباً، والحالص: أن يكون لله، والصواب أن يكون على السنة. ثم قرأ قوله تعالى (١٨:١٨ فمن كان يرجو لقاء ربه فــلـــعمل عملاً صالحاً. ولايشرك بعبادة ربه أحداً) وقال تعالى (١٢٥:٤ ومن أحسن ديناً ممن أسلم وجهه لله وهو محسن؟) فاسلام الوجه: إخلاص القصد والعمل لله. والإحسان فيه: متابعة رسوله صلى الله عليه وسلم وسنته. وقال تعالى (٢٣:٢٥ وقدمنا إلى ماعملوا من عمل فـجعلناه هَباء منثوراً) رهي الأعمال التي كانت على غير السنة. أو أريد بها غير وجه الله. قال المنبي صلى الله عليه وسلم لسعد بن أبي وقاص رضى الله عنه «إنك لن تُخَلُّف، فتعمل عملاً تبتغيّ به وجه الله تعالى: إلا ازددت به خيراً، ودرجة ورفعة» وفي الصحيح من حديث أنس ابِسَ مَالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «ثلاث لا يَعْلُ عليهن قلب مسلم: إخلاص العمل لله، ومناصحة ولاة الأمر. ولزوم جماعة المسلمين. فإن دعوتهم تحييط من ورائهم» أي لايسقى فيه عِلٌّ، ولايحمل اليلُّ مع هذه الثلاثة، بل تنفى عنه غِلُّه. وتُستقيه منه. وتخرجه عمه. فإن القلب يغل على الشرك أعظم غل. وكذلك يغل على الغش. وعلى خروجه عن جماعة المسلمين بالبدعة والضلالة. فهذه الثلاثة تملؤه غلا ودَّغَلا. ودواء هذا الغل، واستخراح أخلاطه: بتحريد الإحلاص والنصح، ومتابعة السنة.

و «سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل: يقاتل رياء، ويقاتل شجاعة. ويقاتل حمية: أي ذلك في سبيل الله؟ فقال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله».

... وأخبر عن أول ثلاثة تُسَمَّر بهم النار: قارىء القرآن، والمجاهد، والمتصدق بماله، الدين فعلوا ذلك ليقال: فلان قارىء، فلان شحاع، فلان متصدق، ولم تكن أعمالهم خالصة لله.

وفي الحديث الصحيح الإلهي يقول الله تعالى «أنا أغنى الشركاء عن الشرك. من عمل عمل أشرك فيه غيري فهو للذي أشرك به. وأنا منه برىء».

وفي الصحيح عند صلى الله عليه وسلم «إن الله لاينظر إلى أجسامكم، ولا إلى صوركم. ولكن ينظر إلى قلوبكم» وقال تعالى (٢٧: ٣٧ لن ينال الله لحوثها ولا دماؤها، ولكن يناله التقوى منكم).

وقد تنوعت عبارتهم في «الإخلاص» و «الصدق» والقصد واحد.

فقيل: هوإفراد الحق سبحانه بالقصد في الطاعة.

وقيل: تصفية الفعل عن ملاحظة المحلوقين.

وقيل: التوقي من ملاحظة الخلق حتى عن نفسك. و «الصدق» التنقي من مطالعة المنفس. فالمحلص لا رياء له، والصادق لا اعجاب له. ولايتم الإخلاص إلا بالصدق، ولا الصدق إلا بالاخلاص. ولايتمان إلا بالصبر.

وقيل: الإحلاص استواء أعمال العبد في الظاهر والباطل. والرياء أن يكون ظاهره حيراً من باطنه. والصدق في الإخلاص: أن يكون باطنه أعمر من ظاهره.

وقيل: الإحلاص نسيان رؤية الخلق بدوام النظر إلى الخالق. ومن تزين للناس بما ليس فيه سقط من عن الله.

ومن كُلام الفصيل: ترك العمل من أجل الناس: رباء . والعمل من أحل الناس: شرك. والإخلاص: أن يعافيك الله منهما.

قال الحنيد: الإخلاص سرين الله وبين العبد. لايعلمه ملك فيكته، ولاشيطان فيفسده. ولاهوى فيميله.

وقيل لسهل: أي شيء أشد على النفس؟ فقال: الإخلاص. لأنه ليس لها فيه نصيب. وقال بعضهم: الإخلاص أن لا تطلب على عملك شاهداً عبر الله، ولامحارياً سواه .

وقال مكحول: ما أحلص عسد قط أربعين يوماً إلا ظهرت ينابيع الحكمة من قله على سابه.

وقال أموسليمان الدارامي. إدا أحلص العبد القطعت عنه كثرة الوساوس والرياء.

### ه مغزى الاخلاص: تنقية العمل من الشوائب

اما الهروي فجعل الإخلاص: تصفية العمل من كل شوب.

أي لايمازج عمله مايشوبه من شوائب إرادات النفس: إما طلب التزين في قلوب الخلق، وإما طلب التزين في قلوب الخلق، وإما طلب مدحهم، والهرب من ذمهم، أو طلب تعظيمهم، أو طلب أموالهم، أو خدمتهم ومحبتهم، وقضائهم حوائجه، أو غير ذلك من العلل والشوائب، التي عَقَد متعرقاتها: هو إرادة ماسوى الله بعمله، كائنا ما كان.

وأول درجاته عنده: إخراج رؤية العمل عن العمل. والخلاص من طلب العوض على العمل. والسترول عن الرضا بالعمل، يعرض للعامل في عمله ثلاث آفات: رؤيته، وملاحظته، وطلب العوض عليه، ورضاه به، وسكونه إليه.

ففي هذه الدرجة يتخلص من هذه البلية فالذي يخلصه من رؤية عمله: مشاهدته لمنة الله علمه، وفضله وتوفيقه له. وأنه بالله لابنفسه، وأنه إنما أوجب عمله مشيئة الله لامشيئته هو، كما قال تعالى (٧٢.٨١) وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين).

فهتا يتفعه شهود الجبر، وأنه آلة عضة، وأن قعله كحركات الأشجار، وهبوب الرياح، وأن المحرك له غيره ، والفاعل فيه سواه، وأنه ميت ــ والميت لا يفعل شيئاً ــ وأنه لوخلى ونفته لم يكن من فعله الصالح شيء ألبتة. فإن النفس جاهلة ظالمة، طبعها الكسل، وإيثار الشهوات، والبطالة, وهي منبع كل شر، ومأوى كل سوء. وما كان هكذا لم يصدر منه خير، ولاهو من شأنه.

فالحير الذي يصدر منها: إما هومن الله، و به. لامن العبد، ولابه. كما قال تعالى 11:74 ولولا فضل الله عليكم ورحته مازكى منكم من أحد أبداً، ولكن الله يزكي من يشاء) وقال أهل الجنة (٤٣:٧ الحمد لله الدي هدانا لهذا) وقال تبارك وتعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم (٤٤:١٧ ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئاً قليلا) وقال تعالى (٤٤:٧ ولكن الله حَبَّبَ إليكم الإيجان، وزينه في قلوبكم للايّة).

فكل خير في العبد فهو مجرد فصل الله ومنته، وإحسانه ونعمته. وهو المحمود عليه.

والذي يخلصه من رضاه معمله وسكونه إليه: أمران:

أحدهما: مطالعة عيوبه وآفاته، وتقصيره فيه، ومافيه من حظ النفس، ونصيب الشيطان. فقل عمل من الأعمال إلا وللشيطان فيه نصيب، وإن قل. وللمس فيه حظ. سئل البي صل الله عليه وسلم عن التفات الرحل في صلاته؟ فقال «هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العمد».

فإدا كان هذا التفاتُ طَرْف أو لحظه. فكيف التفات قلبه إلى ماسوى الله؟ هذا أعطم نصيب الشيطان من العودية.

وقال ابن مسمود «لا يجعل أحدكم للشيطان حظاً من صلاته، يرى أن حقاً عليه: أن لا يتصرف إلا عن يمينه» فجعل هذا القدر اليسير النزر حظاً ونصيباً للشيطان من صلاة العد. فما الظن ما فوقه؟.

وأما حظ النفس من الممل: فلا يعرفه إلا أهل البصائر الصادقون.

الشاني: علمه بما يستحقه الرب جل جلاله: من حقوق العبودية، وآدابها الظاهرة والباطئة، وشروطها، وأن العبد أضعف وأعجز وأقل من أن يوفيها حقاً، وأن يرضى بها لر به. فالعارف لايرضى بشيء من عمله لر به، ولايرضى نفسه لله طرفة عين. و يستحيى من مقابلة الله بعمله.

فــــوء ظــنــه بنفسه وعمله و بعضه لها، وكراهته لأنفاسه وصعودها إلى الله: يحول بينه و بين الرضا بعمله، والرضا عن نفسه.

وقال بعضهم: آفة العبد: رضاه عن نفسه، ومن لم يتهم نفسه على دوام الاوقات فهو مغرور.

### • عمل لاينفي الخجل

وقيل: لابد من الخجل من العمل، مع بذل المجهود.

ف من اخلاص العابد: «خجله» من عمله. وهو شدة حياته من الله. إذ لم ير دلك العمل صالحاً له، مع بذل جهوده فيه. قال تعالى (٢٠:٢٣ والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة: أنهم إلى ربهم راجعون) قال النبي صلى الله عليه وسلم «هو الرجل يصوم، و يصلي، و يتصدق، ويخاف أن لايقبل منه».

قالمؤمن: جمع إحساناً في عافة، وسوء ظل بنفسه. والمغرور: حسن الظن بنفسه مع إساءته. وخلال كل ذلك: تجعل عملك تابعاً للعلم، موافقاً له مؤتماً به. تسير بسيره وتقف بوقوفه، وتتحدك بحركته. نارلا منازله، مرتوياً من موارده. ناظراً الى الحكم الديني الأمرى متقيداً به، فعلا وتركا وطلبا وهرباً. وناظراً الى ترتب الثواب والعقاب عليه سبباً وكسباً. ومع ذلك فتسير أنت بقلبك، مشاهداً للحكم الكوني القصائي، الذي تنطوي فيه الأسباب والمسببات، والحركات والسكات ولايبقى هناك غير محص المشيئة، وتفرد الرب وحده بالأفعال، ومصدرها على إدادته ومشيئته. فيكون قائما بالأمر والهي: فعلا وتركا، سائراً بسيره، و بالقصاء والقدر: إماناً وشهوداً وحقيقة. فهو ناظر الى الحقيقة. قائم بالشريعة.

وهدان الأمران هما عبودية هاتين الآيتين (٢٩،٢٨:٨٩ لمن شاء منكم أن يستقيم. وما تمساء ون إلا أن يستاء الله رب العالمين) وقال تمالى (٣٠،٢٩:٧٦ إن هذه تذكرة. فمن شاء اتخذ الى ربه سبيلا. وما تشاءون إلا أن يشاء الله. إنَّ الله كان عليما حكيما).

قترك العمل يسير سير العلم: مشهد «لمن شاء منكم أن يستقيم» وسير صاحمه مشاهداً للحكم: مشهد «وماتشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمن».

وهذا هو تهذيب العمل ، بأن يجنح العامل فيه الى العلم، وهو: التفاته اليه، وإصغاؤه الى مايأمر به، وتحكيمه عليه، فمتى لم يحنح اليه هذا الجنوح كان سرء مذموما، ناقصاً، مبعداً عن الله، فان كل سير لايصحبه علم: يُخاف عليه ان يكون من حدع الشيطان، وهذا القدر هو الذي أفسد على اهل الثغور ثغورهم، وشردهم عن الله كل مشرد. وطردهم عه كل مطرد. حيث لم يحكموا العلم، وأعرضوا عنه صفحا، حتى قادهم إلى الانسلاخ من حقائق الايمان، وشرائع الإسلام.

وهم الذين قال فيهم سيد الطائفة الجنيد بن محمد ... لما قيل له: أهل المعرقة يصلون الى ترك الحركات من باب البر والتقرب الى الله ... فقال الجنيد: إن هذا كلام قوم تكلموا بإسقاط الأعمال عن الجوارح. وهو عندي عظيمة. والذي يزنى و يسرق أحسن حالا من الذي يقول هذا. فإن العارفين بالله أخذوا الأعمال عن الله. وإليه رجعوا فيها. ولو نقيت ألف عام لم أنقص من أعمال البر ذرة، إلا أن يحال بى دونها.

وقال: الطرق كلها مسدودة على الخلق، إلا على من اقتفى أثر الرسول صلى الله عليه وسلم. وقـال: مـن لــم يحـفـظ القرآن، و يكتب الحديث: لايُقتدلى به في طريقنا هذا. لأن طريقنا وعلمـنا مقيد بالكتاب والسنة.

وقال: علمنا هذا مشيد بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم.

واعلم ان المعرفة الصحيحة: هي روح العلم، وان العلم الصحيح والعمل المستقيم: هما ميزان المعرفة الصحيحة.

فهذه الأركان: هي أركان السير، وأصول الطريق التي من لم يَبْنِ عليها سلوكه وسيره فهو مقطوع. وإن ظن أنه سائر، فسيره إما إلى عكس جهة مقصوده، وإما سير المقعد والمقيَّد، وإما سير صاحب الدابة الجموح. كلما مشت خطوة إلى قُدَّام رجعت عشرة الى حلف.

قبان تمديم الإخلاص والمتابعة: انعكس سيره الم. خلف. وإن لم يبذل جهده و يوتحد طلمه: سار سبر المقيد.

وان اجتمعت له: فذلك الذي لايجارَى في مضمار سيره. ودلك فضل الله يؤتيه من يشاء. والله دو الفضل العظيم.

## (١١) مَنْزِلْتُ لِلنَّهِ لِينَ عُنْزِلْتُهُ لِينَ عُنْ لِينَ لِللَّهِ لِينَ عُنْ اللَّهِ لِينَ عُنْ

ومن منازل «إياك نعبد وإياك تستمين» منزلة «التهذيب، والتصفية». وهو سبك العبودية في كير الامتحان، طلباً لإخراج ما فيها من الخبث والغش. وأوفا: تهذيب الخدمة، أن لا يخالجها جهالة. ولا يشوبها عادة، ولا يقف عندها همة.

أى: تخليص الحبودية، وتصفيتها من هذه الأنواع الثلاثة. وهي: مخالجة الجهالة، وشوب العادة، ووقوف همة الطالب عندها.

المتوع الأول: مخالطة الجهال. فإن الجهالة متى خالطت العبودية، أوردها العبد غير موردها. ووضعها في غير موضعها، وقعلها في غير مُشتَحقها. وقعل أفعالا يعتقد أنها صلاح. وهي إفساد خدمته وعبوديته، بأن يتحرك في موضع السكون، أو يسكن في موضع التحرك، أو يُقيم في موضع تقدم. ونحو إحدام، أو يُحجب في موضع إقدام، أو يتقدم في موضع وقوف، أو يقف في موضع تقدم. ونحو ذلك من الحركات، التي هي في حق المخدمة: كحركات النقيل المغيض في حقوق الناس.

فالخدمة مالم يصحها علم ثان بآدابها وحقوقها، غير العلم بها نفسها، كانت في مظنة أن تُبعد صاحبها، وإن كان مراده بها التقرب. ولا يلزم حبوط ثوابهاوأحرها فهي إن لم تبعده عن الأجر والثواب أبعدته عن المرلة والقربة. ولا تنفصل مسائل هذه الجملة إلا بمعرفة خاصة بالله وأمره، وعبة تامة له. ومعرفة بالنفس وما منها.

النوع الشانى: شَوْب العادة. وهو أن يمازج العبودية حكم من أحكام عوائد النفس تكون منفذة لها، معينة عليها. وصاحبها يعتقدها قربة وطاعة، كمن اعتاد الصوم منالا مدور على عليه. فألِمَتُه السفس، وصار لها عادة تتقاصاها أشداقتضاء فيظن ال هذا التقاضي محض المبودية. وانما هو تقاصى العادة.

وعلامة هذا: أنه إذا عرض عليها طاعة دول دلك، وأيسر منه، وأتم مصلحة: لم تؤثرها إيثارها لما اعتادته وألفته.

فاعسد الله على مقتضى أمره. لا على ما تراه من رأيك. ولا يكون الناعث لك داعى العادة. كما هو ماعث من لا نصيرة له، غير أنه اعتاد أمراً فحرى عليه. ولو اعتاد صده لكان كذلك. وحاصله: أنه لا يكون ماعثه على العمودية مجرد رأى، وموافقة هوى ومحمة وعادة. مل الماعث عجرد الأمر. والرأيُ والمحبة والهرى والعوائد: منفذة تابعة. لا أنها مطاعة باعثة. وهذه نكتة لا يتنبه لها إلا أهل البصائر.

النوع الثالث: وقوف همته عند الخدمة. وذلك علامة ضمفها وقصورها. فإن العبد المحض لا تقف همته عند خدمة. بل همته أعلى من ذلك. إذ هى طالبة لرضا عدومه. فهو دائما مستصغر خدمته له. ليس واقفا عندها. والقناعة تحمد من صاحبها إلا في هذا الموضع. فإنها عين الحرمان. فالمحب لا يقنع بشيء دون عبوبه. فوقوف همة العبد مع خدمته وأجرتها: سقوط فيها وحرمان.

### • تهذيب القصد

و يكمل تهذيب الخدمة بتهذيب القصد، وهو تصفيته من ذل الاكراه، وحفظه من مرض الفتور، ونصرته على فضول العلم.

وهذه ثلاثة اشياء تهذب قصد العامل وتصفيه:

أحدها: تصفيته من ذل الإكراه. أى لا يسوق نفسه إلى الله كرها. كالأجير السخر المكلف، بل تكون دواعي قلبه وجواذبه منساقة إلى الله طوعا وعبة وإيثاراً. كجريان الماء في منحدره. وهذه حال المحبين الصادقين. فإن عبادتهم طوعا وعبة ورضا، ففيها قرة عيونهم، وسرور قلوبهم، ولذة أرواحهم. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم «ومجعلت قرة عيني في الصلاة» وكان يقول «يا بلال أرخنا بالصلاة» .

فقرة عين المحب ولذته ونعيم روحه: في طاعة محبوبه. بخلاف الطيع كرها، المتحمل للخلعة ثقلاً، الذي يرى انه لولا ذل قهره لما أطاع، فهو يتحمل طاعته كالمكره الذي أذله مكرهه وقاهره. بخلاف المحب الذي يعد طاعة محبوبه قوتاً ونعيما، ولذة وسروراً فهذا ليس الحامل له ذل الإكراه.

والشانى تحفظه من مرض الفتور. أى توقيه من مرض فتور قصده، وخود نار طلبه. فإن العزم هو روح القصد، ونشاطه كالصحة له. وقتوره مرض من أمراضه. فتهذيب قصده وتصفيته بحييته من أسباب هذا المرض الذى هو فتوره. وإنما يتحفظ منه بالجثية من أسبابه وهو أن يلهو عن الفضول من كل شيء. ويحرص على ترك مالا يعنيه. ولا يتكلم إلا فيما يرجو فيه زيادة إيمانه وحاله مع الله ولا يصحب إلا من يعينه على ذلك. فإن بلى بمن لا يعينه فليدرأه عنه ما استطاع، ويدفعه دفع الصائل.

الشالث: نصرة قصده على منازعات فضول العلم. ومعنى ذلك: نصرة خاطر العبودية المحضة، والاقبال على الله بكلية القلب، وابعاد القلب عن مجاذبات تفاريع مسائل العلم الحلاقية وفضلاته التي تشوش عليه وتصعف انتباهه الى قواعد العلم الشرعي الجامعة التي بها حياة القلب واستقامة السير.

# (٢٠) عَنْزِلْتُلْلِالْسُنْتِقَامَةِ

### ومن منازل «إياك نعبد وإياك نستعين» منزلة «الاستقامة»

قال الله تعالى (٤١: ٣٠ إن الذين قالوا: ربنا الله. ثم استقاموا، تنزل عليهم الملائكة: أن لا تخافوا ولا تجزئوا. وأبسروا بالجنة التي كنتم توعدون) وقال (٤٦: ١٣٠ ع إن الذين قالوا: ربنا الله. ثم استقاموا. فلا خوف عليهم ولا هم يجزئون. أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون) وقال لرسوله صلى الله عليه وسلم (١١: ١٢ ا فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير) فين أن الاستقامة ضد الطغيان. وهو بجاوزة الحدود في كل شيء.

وقال تعالى (٤١ : ٦ قل: إنما أنا بشر مثلكم يوحى إليَّ أنما إلهكم إله واحد. فاستقيموا إليه واستغفروه) وقال تعالى (٧٢: ١٦ وأن لو استقاموا على الطريقة الأسقيناهم ماء غدقاً لنفتنهم فيه)

سشل صديق الأمة وأعطمها استقامة \_ أبو بكر الصديق رضى الله عنه سدعن الاستقامة؟ فقال «أن لا تشرك بالله شيئاً» يريد الاستقامة على محض التوحيد، فال من استقام على محص التوحيد، فالدى يدين به الصديق. واستقام له توحيده على العلم الصادق بأسماء الله وصفاته، وآثارها في الأمنس والآفاق: استقام في كل شأنه على الصراط المستقيم. فاستقام له كل عمل وكل حال.

وقـال عـمـر من الحنطاب رضى الله عنه «الاستقامة: أن تستقيم على الأمر والنهى. ولا تروغ روغان الثعلب».

وقال عثمان بن عفان رضي الله عنه «استقاموا: أحلصوا العمل لله».

وقـال على من أبـى طـالـب رضى اللـه عـنـه، وابـن عباس رضى الله عنهما «استقاموا أدوا الفرائض,»

> وقال الحسن «استقاموا على أمر الله. فعملوا نطاعته، واجتنبوا معصيته». وقال مجاهد «استقاموا على شهادة أن لا أله إلا الله حتى لحقوا بالله».

وسمعت شيخ الإسلام ابن تيسمية \_ قدس الله روحه \_ يقول. استقاموا على عبته وعبوديته، فلم يلتمتوا عبه يَمْنة ولا يَشرة.

وفى صحيح مسلم عن سفيان بن عبد الله رضى الله عنه قال: قلت «يا رسول الله قل لى الإسلام قولاً لا أسأل عنه أحداً غيرك. قال: قل آمنت بالله ثم استقم»

وفيه عن ثو مال رضى الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال «استقيموا. ولن تحصوا. واعلموا أن خبر أعمالكم الصلاة. ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن»

والمطلوب من العبد الاستقامة, وهى السداد, فإن لم يقدر عليها فالمقاربة, فإن نزل عها: فالتفريط والإضاعة. كما في صحيح مسلم من حديث أبى هريرة رضى الله عنه عن البي صلى الله عليه وسلم قال «سددوا وقاربوا، واعلموا أنه لل ينجو أحد منكم بعمله، قالوا: ولا أنت يارسول الله؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحة منه وفضل».

فجمع في هذا الحديث مقامات الدين كلها. فأمر بالاستقامة. وهي السداد، والإصابة في لنيات والأقوال والأعمال.

وأخبر ف حديت ثوبان: أمهم لا يطيقونها. فقلهم إلى المقاربة. وهي أن يقر بوا من الاستقامة بحسب طاقتهم. كالذي يرمى إلى العرض، فإن لم يصبه يقاربه. ومع هذا فأحبرهم: أن الاستقامة والمقاربة لا تنجى يوم القيامة. فلا يركن أحد إلى عمله. ولا يعجب به. ولا يرى أن نجاته به. بل إما نحاته برحمة الله وعفوه وفصله.

فالاستقامة كلمة جامعة، آحدة مجامع الدين. وهي القيام بين يدى الله على حقيقة الصدق، والوفاء.

والاستقامة تتعلق مالأقوال، والأفعال، والأحوال، والنيات. فالاستقامة فيها: وقوعها لله. و بالله، وعلى أمر الله.

وسمعت شيح الإسلام ابن تيمية \_ قدس الله تعالى روحه \_ يقول: اعظم الكرامة لروم الاستقامة.

## • اجتهاد على درب السنة ... في اقتصاد

وهمى عسد شيع الاسلام الهروي الاستقامة على الاحتهاد في الاقتصاد. لا عادياً رَسْم العلم، ولا متحاوراً حَدَّ الإحلاص، ولا محالفاً نهم السة.

هذه درجة تتضمن ستة أمور: عملا واجتهاداً فيه. وهو بذل المجهود. واقتصاد. وهو السلوك بين طرق الإفراط، وهو الجور على المنخوس. والتفريط بالاضاعة. و وقوفاً مع ما يرسمه العلم. وإفراد المعبود بالإرادة. وهو الإخلاص. و وقوع الأعمال على الأمر. وهو متابعة السنة.

فيهذه الأمور الستة تتم لأهل هذه الدرجة استقامتهم. و بالخروج عن واحد منها يخرجون عن الاستقامة: إما خروجا كلياً، وإما خروجاً جزئيا.

وائسلف يذكرون هذين الأصلين كثيراً، وهما الاقتصاد في الأعمال، والاعتصام بالسنة سفرا المشيطان يَشُمُ قلب العبد ويحتبره. فإن رأى فيه داعية للدعة، وإعراضاً عن كمال الانقياد للسنة: أخرجه عن الاعتصام بها. وإن رأى فيه حرصاً على السنة، وشدة طلب لها ولم يظفر به منقطعاً عنها: أمره بالاجتهاد، والجور على النفس، وعاوزة حد الاقتصاد فيها. قائلا له: إن هذا خير وطاعة. والزيادة والاجتهاد فيها أكمل. فلا تفتر مع أهل الفتور. ولا تنم مع أهل النوم، فيلا يزال يحشه ويحرضه. حتى يخرجه عن الاقتصاد فيها. فيخرج عن حدها. كما أن الأول خارج عن هذا الحد. فكدا هذا الآخر خارج عن الحد الآخر، وكلا الامرين خروج عن السئنة إلى السدعة. لكن هذا إلى بدعة التفريط، والإصاعة. والآخر إلى بدعة المجاوزة الإسراف.

وقال بعض السلف: ما أمر الله بأمر إلا وللشيطان فيه نزغتان، إما إلى تفريط، وإما إلى عجاوزة، وهي الإفراط. ولا يبالي بأيهما ظفر: زيادة أو نقصان.

وقال النسى صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمرو بن العاص رضى الله عنهما «يا عبد الله بن عمرو، إن لكل عامل شِرَّة. ولكل شِرَّة فترة. فمن كانت فترته إلى سنة أفلح، ومن كانت فترته إلى بدعة خاب وخسر» قال له ذلك حين أمره بالاقتصاد في العمل.

مكل الخير في اجتهاد ماقتصاد، وإخلاص مقرون بالا تباع. كما قال بعض الصحابة: اقتصاد في سبيل وسنة، خير من اجتهاد في خلاف سبيل وسنة، فاحرصوا أن تكون أعمالكم على منهاح الأبياء عليهم السلام وسنتهم.

وكذلك الرياء في الأعمال يحرجه عن الاستقامة. والفتور والتواني يخرجه عنها أيضاً.

والذي يعين العابد على هذا التعييز أن يقف في مقام العرق، فيشهد الفرق بين الأمر والنوي والثواب والعقاب، والموالاة والمعاداة، والعرق بين ما يحبه الله و يرضاه، و بين ما يعفه و يستحطه، فهو في مقام الغرق الذي لا يحصل للعبد درجة الاسلام ــ فضلاً عن مقام الاحسان ــ إلا به.

ولا يحصل هذا إلا بالبقاء مع نور اليقظة، فهر الدوام في اليقظة، لا يطفىء نوره بظلمة المغفلة، بل يستديم يقظته، و يرى انه في ذلك كالمجدوب المأخوذ عن نفسه، حفظاً من الله له، لا أن هذه المواهب تحصل بتحفظه واحترازه، وليشهد أن الله هو المقيم له والمقوم، واد استقامته وقيامه بالله، لا بنفسه ولا بطلبه.

وهذا القدر من موحبات شهود معنى اسمه «القيوم» وهو الذي قام بعسه، فلم يحتح الى أحد، وقام كل شيءبه، فكل ما سواه محتاج اليه.

## (۲۱) مَنْزِلْتُلْتَوْتُ بَالْتُونِيُّ فِي الْمُنْزِلِيِّ لَلْتُونِيُّ فِي الْمُنْزِلِيِّ لِلْتُونِيِّ فِي الْمُنْزِلِيِّ لَلْتُونِيِّ فِي الْمُنْزِلِيِّ لِلْتُونِيِّ فِي الْمُنْزِلِيِّ لِلْتُونِيِّ فِي اللَّهِ مِنْ اللَّهِ لَلَّهُ اللَّهِ مِنْ اللَّهِي مِنْ اللَّهِ

#### ومن مبازل «إياك بعبد وإياك مستعين» منزلة «التوكل»

قال الله تعالى (٥: ٢٦ وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين) وقال (١٤: ١٢ وعلى الله فليتوكل المؤمنون) وقال (٦٥: ٣ ومن يتوكل على الله فهو حسبه) وقال عن أوليائه (٦٠: ٤ ومن يتوكل على الله فهو حسبه) وقال عن أوليائه (٦٠: ٤ ومن يتوكل على الله وعليه توكلنا، وإليك أنبنا، وإليك المصير) وقال الرسوله (٢٧: ٢٩ فتوكل على الله، إنك على الحق المبين) وقال له (٤: ٨٥ وتوكل على الله وكفى بالله وكيلاً) وقال له (٥٠: ٨٥ وتوكل على الحق المبين) وقال له (٣: ٨٥ وتوكل على الله عن الله وكفى بالله وكيلاً) وقال له (١٥ فيما الله على الحد، إن الله يحب المتوكلين) وقال عن أسيائه ورسله (١٤: ١٩ وما لنا ألا تتوكل على الله؟ وقد هدانا شلنا) وقال عن أصحاب نيه (٣: ١٩٣ الذين قال لهم الناس؛ إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيماناً، وقالوا: حسبنا الله ونعم الموكيل) وقال (٨: ٢ إنما المؤمنون الدين إدا دكر الله وحلت قلوبهم، وإذا تليت عليهم الوكيل) وقال (٨: ٢ إنما المؤمنون الدين إدا دكر الله وحلت قلوبهم، وإذا تليت عليهم الموكيل) وقال (٨: ٢ إنما المؤمنون الدين إدا دكر الله وحلت قلوبهم، وإذا تليت عليهم الموكيل) وقال (١٥: ٢ إنما المؤمنون الدين إدا دكر الله وحلت قلوبهم، وإذا تليت عليهم الموكيل) وقال (١٥: ٢ إنما المؤمنون الدين إدا دكر الله وحلت قلوبهم، وإذا تليت عليهم المؤلون)

والقرآن مملوء من دلك.

ومن أسمائه صلى الله عليه وسلم «المتوكل» وتوكله أعطم توكل. وقد قال الله له (٢٧: ٧٧ فتوكل على الله إنك على الحق المين) وفى ذكر أمره بالتوكل، مع إخباره بأنه على الحق دلائة على أن الدين عمد موعه في هذين الأمرين: أن يكون العند على الحق في قوله وعمله، واعتقاده وبيته، وأن يكون متوكلا على الله واثقاً به. فالدين كله في هدين القامين. وقال رسل الله وأسياؤه (١٤: ١٢ وما لنا أن لا نتوكل على الله وقد هداما سلنا؟) فالعند آفته: إما من عدم المدوكل. فإذا حم التوكل إلى الهداية فقد حم الإيمان كله.

وقى الصحيحي ... في حديث السمين ألها الذين يدخلون الجنة مغير حساب ... «هم الدين لايَشْتَرَقُون، ولا يتطيرون، ولا يَكْتَوون، وعلى ربهم يتوكلون». وق صحيح السحارى عن ابن عباس رصى الله عهما قال «حسبنا الله ونعم الوكيل. قالها إبراهيم على الله عليه وسلم، حين ألقى فى المار. وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا له (إن الساس قد جمعوا لكم فاخشوهم. فزادهم إيماناً. وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل)».

وق الصحيحين: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول «اللهم لك أسلمتُ وبك آمنت. وعليك توكلت. وإليك أنبت. و مك خاصمت. اللهم إنى أعوذ بعرتك، لا إله إلا أنت: أن تضلني. أنت الحي الذي لا يموت. والجن والاس يموتون».

وف الترمذي عن عمر رضى الله عنه مرفوعاً «لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير، تغدو خِماصاً وتروح بطاناً».

وفى السنن عن أنس رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «من قال ــ يعني إذا خرج من بيته ــ بسم الله. توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، يقال له: هُديت ورُقيت وكُفيت. فيقول الشيطان لشيطان آخر: كيف لك برجل قد هُدى وكفى ووقى؟».

«التوكل» نصف الدين. والصف الثابى «الإبابة» فإن الدين استعانة وعبادة. فالتوكل هو الاستعانة، والإنابة هي العبادة. بل هو عض العبودية وخالص التوحيد، إدا قام به صاحم حقيقة.

ولله درسيد القوم، وشيخ الطائفة سهل بن عبد الله التسترى. إذ يقول: العلم كله باب من التعد. والمتعبد كله باب من الورع. والورع كله باب من الزهد، والرهد كله باب من التوكل.

ومخزلته: أوسع المنازل وأجمها. ولا تزال معمورة بالنازلين، لسعة متعلق التوكل، وكثرة حواثج العالمين، فأهل السموات والأرض ــ المكلفون وغيرهم ــ في مقام التوكل، وإن تباين متعلق توكلهم. فأولياؤه وخاصته يتوكلون عليه في الايمان ، ونصرة دينه، واعلاء كلمته، وجهاد أعداثه، وفي محابه وتنفيذ أوامره.

فأفضل التوكل: التوكل في الواجب ــ أعنى واجب الحق، وواجب الخلق، وواجب التوكل في التأثير في الخارج في مصلحة دينية. أو في دفع مفسدة دينية،

وهـو تـوكل الأبياء في إقامة دين الله، ودفع فساد المفسدين في الأرض، وهذا توكل ورثتهم. ثم الشاس بـعـك في التوكل على حسب هممهم ومقاصدهم، فمن متوكل على الله في حصول الملك، ومن متوكل في حصول رغيف.

ومن صدق توكله على الله في حصول شيء ناله. فإن كان عبوباً له مرضياً كانت له فيه المعاقبة المحمودة، وإن كان مسخوطاً مبغوضاً كان ما حصل له بتوكله مضرة عليه، وإن كان مساحاً حصلت له مصلحة التوكل دون مصلحة ما توكل فيه. إن لم يستعن به على طاعته. والله أعلم.

## • معاني التوكل ودرجاته

فلنذكر معنى «التوكل» ودرجاته. وما قيل فيه

قال الإمام أحمد: التوكل عمل القلب. ومعنى ذلك: أنه عمل قلبي. ليس بقول اللسان، ولا عمل الجوارح. ولا هومن باب الملوم والإدراكات.

ومن الناس: من يجعله من باب المعارف والعلوم فيقول: هوعلم القلب بكفاية الرب للعبد. ومنهم: من يفسره بالسكون، وخود حركة القلب، فيقول: التوكل هو انطراح القلب بين يدى الرب، وهو ترك الاختيار، والاسترسال مع مجارى الأقدار.

قال سهل: التوكل الاسترسال مع الله مع ما يريد.

ومنهم: من يفسره بالرضا. فيقول: هو الرضا بالمقدور.

وقيل: التوكل هجر العلائق، ومواصلة الحقائق.

وحمقيقة الأمر: أن التوكل حال مركبة من مجموع أمور. لا تتم حقيقة التوكل إلا بها. وكلُّ أشار إلى واحد من هذه الأمور، أو اثنين أو أكثر.

و أول ذلك؛ معرفة بالرب وصفاته: من قدرته، وكفايته، وقيوميته، وانتهاء الأمور إلى علمه، وصدورها عن مشيئته وقدرته. وهذه المعرفة أول درجة يضع بها العبد قدمه في مقام التوكل.

قال شيخنا رضى الله عنه: ولذا لا يصح التوكل ولا يتصور من فيلسوف. ولا من القدرية الشفاة القائلين: بأنه يكون في ملكه ما لا يشاء. ولا يستقيم أيضاً من الجهمية النماة لصفات الرب جل جلاله. ولا يستقيم التوكل إلا من أهل الإثبات.

قأى توكل لمن يعتقد أن الله لا يعلم جزئيات العالم سفليه وعلويه؟ ولا هوفاعل باختياره؟ ولا له إرادة ومشيئة. ولا يقوم به صفة؟ فكل من كان بالله وصفاته أعلم وأعرف: كان توكله أصح وأقوى. والله سبحانه وتعالى أعلم.

## ه لانتفى الاسباب

الدرجة الثانية: إثبات في الاسباب والمسبات.

فإن من نفاها فتوكله مدخول. وهذا عكس مايظهر في بدوات الرأي: أن إثبات الأسباب يقدح في التوكّل، وأن نفيها تمام التوكل.

قاعلم أن نفاة الأسباب لايستقيم لهم توكل ألبتة. لأن التوكل من أقوى الأسباب في حصول المتوكل من أقوى الأسباب في حصول المتوكل فيه. فهو كالدعاء الذي جعله الله سبباً في حصول المدعوبه. فإذا اعتقد العبد أن توكمله لم ينصبه الله سبباً. ولاجعل دعاءه سبباً لنيل شيء، فقد وقع في الوهم الباطل، فان الله سبحانه وتعالى قضى بحصول الشبع أذا أكل المرء، والري أذا شرب ، فأذا لم يفعل لم يشبع ولم يرو.

وقضى بحصول الحج والوصول الى مكة أذا سافر وركب الطريق، فإذا جلس في بيته لم يصل الى مكة.

وقضى بدخول الجئة أذا أسلم، وأتى بالأعمال الصالحة. فإذا ترك الإسلام ولم يعمل الصالحات: لم يدخلها أبداً.

وقضى بطلوع الحبوب التي تزرع بشق الأرض، والقاء البذر فيها. فما لم يأت بذلك لم يعصل إلا الخيبة.

فوزان ماقباله منكرو الأسباب: أن يترك كل من هؤلاء السبب الموصل. ويقول: إن كان قضى لى وسبق في الأزل حصول الشبع، والرى، والحج ونحوها. فلابد أن يصل الى، تحركت أو سكنت، سافرت أو قعدت. وإن لم يكن قد قضى لى لم يحصل لى أيضاً، فعلت أو تركت.

فهل يعد أحد هذا من جلة المقلاء؟ وهل البهائم إلا أفقه منه؟ فإن البهيمة تسعى في السبب بالمداية العامة.

فالتوكل من أعظم الأسباب التي يحصل بها المطلوب، و يندفع بها المكروه. فمن أنكر الأسباب لم يستقم منه التوكل. ولكن من تمام التوكل: عدم الركون إلى الأسباب. وقطع علاقة القلب بها. فيكون حال قلبه قيامه بالله لابها. وحال بدنه قيامه بها.

فالأسباب محل حكمة الله وأمره ودينه. والتوكل متعلق بر بوبيته وقضائه وقدره. فلا تقوم عبودية الأسباب إلا على ساق التوكل. ولايقوم ساق التوكل إلا على قدم العبودية.

بل التجرد من الاسباب جلة تمتنع عقلاً وشرعاً وحساً، وما أخل رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء من الاسباب، وقد ظاهر بين درعين يدم أحد، ولم يحضر الصف قط عريانا، كما يضعله من لاعلم عنده ولامعرفة. واستأجر دليلا مشركا على دين قومه، يدله على طريق الهجرة وقد هدى الله مه الجالمين. وعصمه من الناس أجمين. وكان يدخر لأهله قوت سنه وهوسيد المستوكلين. وكان اذا ساهر في جهاد أو حج أو عمرة حل الزاد والمزاد. وجميع أصحابه. وهم أولو التوكل حقاً، وأكمل المتوكلين بعدهم: هو من اشتم رائحة توكلهم من مسيرة بعيدة، أو لحق أثراً من غبارهم.

## • التجريد اساس التوكل

الدرجة الثالثة: رسوخ القلب في مقام توحيد التوكل.

فإنه لايستقيم توكل العبد حتى يصع له توحيده. بل حقيقة التوكل: توحيد القلب. فما دامت فيه علائق الشراء فتوكله معلول مدخول. وعلى قدر تجريد التوحيد: تكون صحة التوكل، فيان العبد متى التفت إلى غير الله أخذ ذلك الالتفات شعبة من شعب قلبه. فنقص من توكله بقدر ذهاب تلك المشعبة ، ومن لهينا ظن من ظن أن التوكل لايصح إلا برفض الأسباب. وهذا حق لكن وفضها عن المقلب لاعن الجوارح، فالتوكل لايتم إلا برفض الأسباب عن القلب، وتعلق الجوارح بها. فيكون منقطعاً منها متصلا بها. والله سبحانه وتعالى أعلم.

### اللجوء إلى الله عنحنا السكينة

الدرجة الرابعة: اعتماد القلب على الله، واستناده اليه، وسكونه اليه.

بحيث لايبقى فيه اضطراب من تشويش الأسباب، ولاسكون اليها. بل يخلع السكون اليها من قلبه. و يلبسه السكون الى مسببها.

وعلامة هذا: أنه لايبالي باقبالها وادبارها. ولايضطرب قلبه، ويخفق عند ادبار مايحب مها، واقبال مايكره. لأن اعتماده على الله، وسكونه البه، واستناده البه، قد حصنه من خوفها ورجائها. فحاله حال من خرج عليه عدو عظيم لاطاقة له به. قرأى حصناً مفتوحاً، فأدخله ربه إليه. وأغلق عليه باب الحصن. فهويشاهد عدوه خارج الحصن. فاضطراب قلبه وخوفه من عدوه في هذه الحال لامعنى له.

وقد مشل ذلك بحال الطفل الرضيع في اعتماده وسكونه. وطمأنينته بثدى أمه لايعرف غيره. وليسس في قلبه التفات الى غيره، كما قال بعض العارفين: المتوكل كالطفل. لايعرف شيئًا يأوى اليه إلا ثدى أمه، كذلك المتوكل لايأوى إلا الى ربه سبحانه.

## سبحانه أهل المن والتفضّل

الدرجة الخامسة: حسن الظن بالله عز وجل.

فعلى قدر حسن ظنك بربك ورحائك له. يكون توكلك عليه. ولذلك فَشرَ بعضهم التوكل بحسن الظن بالله.

والتحقيق: أن حسن الظن به يدعوه الى التوكل عليه. إذ لا يتعمور التوكل على من ساء ظلك به، ولا التوكل على من لا ترجوه. والله أعلم.

### و استسلام

الدرجة السادسة: استسلام القلب له، وانجذاب دواعيه كلها إليه، وقطع منازعاته.

وهذا معنى قول بعضهم: التوكل إسقاط التدبير. يعني الاستسلام لتدبير الرب لك. وهذا في غير باب الأمر والنهى. بل فيما يفعله بك. لافيما أمرك بفعله.

فان توكل العبد هذا التوكل: أورثه علماً بانه لايملك قبل عمله استطاعة، ويعود لايأمن مكر الله.

فاستطاعته بيد الله، لابيده. فهو مالكها دونه. فإنه إن لم يُقطِه الاستطاعة فهو عاجز. فهو لا يتحرك إلا بالله، لابنفسه. فكيف يأمن المكر. وهو عرَّك لاعرَّك ؟ يحركه مَنْ حركته بيده، فإن شاء تَبَّطه وأقعده مع القاعدين. كما قال فيمن منعه هذا التوفيق (٩:٩ ٤ ولكن كَرِه الله انبعائهم فَتَبَّقَلهم، وقيل اقعدوا مع القاعدين).

فهذا مكر الله بالعبد: أن يقطع عنه مواد توفيقه. ويخلى بينه و بين نفسه. ولايبعث دواعيه. ولايحركه الى مراضيه ومحابه. وليس هذا حقاً على الله. فيكون ظالماً منعه، تعالى الله عن ذلك علماً كبيراً. بل هو مجرد فضله الذي يحمده على بذله لمن بذله، وعلى منعه لمن منعه إياه. فله الحمد على هذا وهذا.

ومن فهم هذا فهم بناباً عظيماً من سر القدر، والمجلت له إشكالات كثيرة. فهوسبحانه لايريد من نفسه فعلا يفعله لعبده يقع منه مايجه و يرضاه. فيمنعه فعل لفسه به، وهو توفيقه. لأنه يكرهه. و يقهره على فعل مساحطه. بل تكِله إلى نفسه وحوله وقوته، و يتخلى عند. فهذا هو المكر.

## و نفرض أمرنا لله الله

الدرجة السابعة: التفويض.

وهوروح التوكل وأبية وحقيقته. وهو إلقاء أموره كلها الى الله، وانزالها به طلباً واختياراً، لا كرهاً واضعطراراً. بل كتفويض الابن العاجز الضعيف المغلوب على أمره: كل أموره الى أبيه، المعائم يشفقته عليه ورحته، وقام كفايته، وحسن ولايته له، وتدبيره له. فهويرى أن تدبير أبيه لمه خير من تدبيره لنفسه. وقيامه بمصالحه وتوليه لها خير من قيامه هو بمصالح نفسه وتوليه لها. فلا يجد له أصلح ولا أرفق من تفويضه أموره كلها الى أبيه، وراحته من حل كُلفها وثقل حلها، مع عجزه عنها، وجمهه بوجوه المصالح فيها، وعلمه بكمال علم من فوض اليه، وقدرته وشفقته. وقد جاء التفويض في القرآن، فيما حكاه عن مؤمن آل فرعون وقوله (١٤٤٠ وافوض أمري الى الله).

والمفوض لايفوض أمره الى الله إلا لارادته أن يقضى له ماهوخير له في معاشه ومعاده. وإن كان للقضي له خلاف مايظنه خيراً. فهو راض به. لأنه يعلم أنه خير له. وإن خفيت عليه جهة المصلحة فيه. وهكذا حال المتوكل سواء. بل هو أرفع من المفوض . لأن معه من عمل القلب ماليسس مع المفوض. فإن المتوكل مفوض وزيادة. فلايستقيم مقام «التوكل» إلا بالتفويض. فإنه إذا قرض أمره اليه اعتمد بقلبه كله عليه بعد تفويضه.

وتنظير هذا: أن من فوض أمره الى رجل، وجعله اليه. فإنه يجد من نفسه ــ بعد تفويضه ــ اعتماداً خاصاً، وسكوناً وطمأنينة الى المفوض اليه أكثر مما كان قبل التفويض. وهذا هو حقيقة التوكل.

## • الرضا ثمرة التوكل

فإذا وضع قدمه في هذه الدرجة. انتقل منها الى درجة «الرضا».

وهي ثمرة التوكل. ومن فسر التوكل: بها . فانما فسره بأجل ثمراته، وأعظم فوائده. فإنه اذا وكل حق التوكل رضي بما يفعله وكيله.

وكان شيخنا ــ رضى الله عنه ــ يقول: المقدور يكتنفه أمران: التوكل قبله، والرضا بعده. فمن توكل على الله قبل الفعل. ورضى بالمقضى له بعد الفعل. فقد قام بالعبودية. أو معنى هذا. قلت: وهذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم في دعاء الاستخارة «اللهم إلي أستخيرك بعلمك. وأستقدرك بقدرتك. وأسألك من فضلك المعليم» فهذا توكل وتقو يض. ثم قال «فإنك تعلم ولا أعلم. وتقدر ولا أقدر، وأنت علام الغيوب» فهذا تبرؤ الى الله من العلم والحول والقوة، وتوسل اليه سبحانه بصفاته التي هي أحب ماتوسل اليه بها المتوسلون. ثم سأل ربه أن يقفى له ذلك الأمر ان كان فيه مصلحته عاجلا، أو آجلا، وأن يصرفه عنه إن كان فيه مضرته عاجلا أو آجلا، فهذا هر حاجته التي سألها. فلم يبق عليه إلا الرضا بما يقضيه له. فقال «وَاقْدُرْ لِي الجنيرَ حيث كان. ثم رَضَّني به».

فقد اشتسل هذا الدعاء على هذه المعارف الإلهية، والحقائق الإيمانية، التي من جملتها: السوكل والشفويض، قبل وقوع المقدور، والرضا بعده. وهو شمرة التوكل، والتفويض علامة صحته، فإن لم يرض بما قضى له، فتفويضه معلول فاسد.

فياستكمال هذه الدرجات الثمان يستكمل العبد مقام التوكل. وتثبت قدمه فيه. وهذا معنى قول بشر الحافى: يقول أحدهم: توكلت على الله، يكذب على الله. لوتوكل على الله لرضى ما يفعله الله به.

## . أوهام بعض المتوكلين

وكشيراً ما يشتبه في هذا الباب المحمود الكامل بالمذموم الناقس. فيشتبه التفويض بالإضاعة. فيضيع العبد حظه. ظناً منه أن ذلك تفويض وتوكل. وإنما هو تضييع لا تفويض فالتضييع في حق الله. والتفويض في حقك.

ومنه: اشتباه التوكل بالراحة، والقاء حل الكُّلِّ. فيظن صاحبه أنه متوكل.

ومنه: اشتباه خُلع الأسباب بتعطيلها. فخلمها توحيد، وتعطيلها الحاد وزندقة. فخلمها عدم اعتماد القلب عليها، ووثوقه وركونه اليها مع قيامه بها. وتعطيلها إلغاؤها عن الجوارح.

ومنه: اشتباه الثقة بالله بالغرور والمجز. والفرق بينهما: أن الواثق بالله قد فعل ما أمره الله به، ووثق بالله في طلوع ثمرته، وتنميتها وتزكيتها، كغارس الشجرة، وباذر الأرض. والمفتر لماجز: قد فرط فيما أمر به، وزعم أنه واثق بالله. والثقة إنما تصح بعد بدل المجهود.

ومنه: اشتباه الطمانينة الى الله والسكون اليه، بالطمانينة الى المعلوم، وسكون القلب اليه. لا يميز بينهما إلا صاحب البصيرة. كما يذكر عن أبي سليمان الداراني: أنه رأى رجلا بمكة لا يمينا الا شربة من ماء زمزم. فمضى عليه أيام. فقال ابوسليمان يوماً: أرأيت لو غارت زمزم، أي شيء كنت تشرب؟ فقام وقبل رأسه، وقال: جزاك الله خيراً، حيث أرشدتني. فإنى كنت أعد زمزم منذ أيام. ثم تركه ومضى.

و كثر المتوكلين سكوبهم وطمأنينتهم الى المعلوم. وهم يطنون انه الى الله. وعلامة دلك: أنه متى انقطع معلوم أحدهم حضره هنه و بنه وخوفه. فعلم أن طمأنينته وسكونه لم يكن الى الله. ومعنه: اشتباه علم التوكل بحال التوكل. فكثير من الناس يعرف النوكل وحقيقته وتفاصيله. فيظن أنه متوكل. وليس من أهل التوكل. فعال التوكل: أمر آخر من وراء العلم به. وهذا كمعرفة المحمة والعلم بها وأسابها ودواعيها. وحال المحب العاشق وراء ذلك. وهو شبيه بمعرفة المريض ماهية الصحة وحقيقتها وحاله بخلافها.

قهذا البياب يكثر اشتباه الدعاوي فيه بالحقائق، والعوارض بالمطالب، والآفات القاطعة بالأسباب الموصلة. والله يهدي من يشاء الى صراط مستقيم.

## • اسماء حُسني يتعبّد بها المتوكلون

«:لتوكل» من أعم المقامات تعلقاً بالأسماء الحسنى. فإن له تعلقاً خاصاً بعامة أسماء الأفعال، وأسماء الصفات.

قله تعلق باسم «الغفار، والتواب، والعفو، والرؤوف، والرحيم» وتعلق باسم «الفتاح، والوهاب، والرزاق، والمعطي، والمحسن» وتعلق باسم «المغز، المذل، الحافظ، الرافع، المانع» من جهة توكله عليه في اذلال أعداء ديبه، وخفضهم ومنعهم أسباب النصر. وتعلق بأسماء «القدرة، والارادة» ولمه تعلق عام بجميع الاسماء الحسنى. ولهذا فسره من فسره من الأثمة بأنه المعرفة بالله.

وإنما أراد أنه محسب معرفة العبد يصح مسم سوس توكله عليه أقوى. • الهمّة الواطئة توقع المتوكل في الخلا!

وكثير من المتوكلين يكون مغوناً في توكله. وقد توكل حقيقة التوكل وهو مغبون. كمن صرف توكله الميسر شيء. وتغريغ قلبه للسرف ويقد توكله. وعكمه نبلها بأيسر شيء. وتغريغ قلبه للسوكل في زيادة الايمان والعلم، ونصرة الدين، والتأثير في العالم خيراً. فهذا توكل العاجز المقاصر الهمة. كما يصرف بعضهم همته وتوكله. ودعاءه الى وجع يمكن مداواته بأدنى شيء، أو حوع يمكن رواله بسصف رغيف، أو نصف درهم، و يدع صرفه الى نصرة الدين، وقمع المستعن، وزيادة الايمان، ومصالح المسلمين.

وحال النبي صلى الله عليه وسلم وحال أصحابه محك الأحوال وميزانها. بها يعلم صحيحها من سقيمها. فإن همهم كانت في التوكل أعل من هم من بعدهم. فإن توكلهم كان في فتح بعمائر القلوب. وأن يُعبد الله في جميع البلاد، وأن يوحده جميع العباد، وأن تشرق شموس الدين الحق على قلوب العباد، فملأ وا بذلك التوكل القلوب هدى وايماناً. وفتحوا بلاد الكفر وجعلوها دار ايمان. وهبت رياح روح نسمات التوكل على قلوب أتباعهم فملأ تها يقيناً وايماناً. فكانت همم الصحابة \_ وضى الله عنهم \_ أعلى وأجل من أن يعمرف أحدهم قوة توكله واعتماده على الله في شيء يمهل بأدنى حيلة وسعى. فيجعله نصب عينيه، ويحمل عليه قوى توكله.

## • لا إيمان لمن لا توكل له

أخبر الله سبحانه وتعالى أنه يحب المتوكلين عليه، كما يحب الشاكرين. وكما يحب المحسنين، وكما يحب الصابرين. وكما يحب التوابين.

وأخبر: أن كفايته لهم مقرونة بتوكلهم عليه، وأنه كاف من توكل عليه وحسيه. وجعل لكل عمل من أعمال البر، ومقام من مقاماته جزاء معلوماً.

وجعل نفسه جزاء المتوكل عليه وكفايته. فقال (٢:٦٥ ومن يتق المله يجمل لم مخرجاً) (١٦٥ ومن يشق الله يكفر عنه سيئاته) (١٦٥ ومن يتق الله يجمل له من أمره يسراً) (١٩٤٤ ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين - الآية). ثم قال في التركل (٣:٦٥ ومن يتوكل على الله فهوحسبه).

فانظر الى هذا الجزاء الذي حصل للمتوكل، ولم يجعله لغيره. وهذا يدل على أن التوكل أقوى السبل عنده وأحبها اليه. وليس كونه وكل الأمور الى نفسه بناف لتوكل العبد عليه. يل هذا تحقيق كون الأمور كلها موكولة الى نفسه. لأن العبد اذا علم ذلك وتحققه معرفة: صارت حاله التوكل قطعاً على من هذا شأنه، لعلمه بأن الأمور كلها موكولة اليه، وأن العبد لايملك شيئاً منها. فهو لا يجد بدا من اعتماده عليه. وتفويضه اليه، وثقته به من الوجهين: من جهة فقره، وعدم ملكه شيئاً البتة. ومن جهة كون الأمر كله بيده واليه. والتوكل ينشأ من هذين العلمين.

ولما كان الأمركله لله عز وجل، وليس للعبد فيه شيء ألبتة، كان توكله على الله تسليم الأمر من هو له، وعزل نفسه عن منازعات مالكه، واعتماده عليه فيه، وخروجه عن تصرفه بنفسه، وحوله وقوته، وكونه به، الى تصرفه بربه، وكونه به سبحانه دون نفسه. وهذا مقصود الشوكل، فاذا عزل العبد نفسه عن مقام التوكل: عزلها عن حقيقة العمودية. وقد خاطب الله

بالتوكل في كتاب حواص خلقه، وأقربهم اليه، وأكرمهم عليه، وشرط في ايمانهم أن بكونوا متوكلن، والمعلق على الشرط يعدم عند عدمه.

وهذا يدل على انتفاء الايمان عند انتفاء التركل. فمن لا توكل له: لا إيمان له قال الله تعالى (٣٠١٤ وعلى الله فليتوكل (٣٠١٤ وعلى الله فليتوكل المؤمنون) وقال تعالى (١٣٠٤ وعلى الله فليتوكل المؤمنون) وقال تعالى (٢٠٨ إنما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وَجِلَت قلوبهم، واذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، وعلى ربهم يتوكلون) وهذا يدل على انحصار المؤمنين فيمن كان مهذه الصفة.

وأخبر تعالى عن رسله بأن التركل ملجأهم ومعاذهم. وأمر به رسوله في أربعة مواضع من كتابه. وقال (٨٥٠٨٤:١٠ وقال موسى: ياقوم، ان كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مؤمنين \* فقالوا على الله توكلنا).

## (۲۷) مَنْزَلْتُهُ الشِّقْتُ عَنْ اللَّهِ اللَّلْمِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللللَّمِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللللَّالِي اللللَّمِي الللَّلْمِي الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللللللللللَّمِ

ومن منازل «أياك نعبد وأياك نستعين» منزلة «الثقة بالله تعالى»

وهــي الــــي لقنها الله تعالى لام موسى يقوله لها (٧:٧٨ فاذا خفت عليه فألقيه في الـيم، ولاتخنا في ولاتحزني، فإن فعلها هذا هوعين ثقتها بالله تعالى، اذ لولا كمال ثقتها بربها لما ألقت بولدها وفلذة كبدها في تيار الماء. تتلاعب به أمواجه، وَجَرَيانه الى حيث ينتهى أو يقف.

ومدار المتفويض عليها، وهي في وسطه كحال النقطة من الدائرة. فإن النقطة هي المركز المذي عليه استدارة اللحيط، ونسبة جهات المحيط اليها نسبة واحدة. وكل جزء من أجزاء المحيط مقابل لها. كذلك «الثقة» هي النقطة التي يدور عليها التقويض.

كما انها سويداء قلب التسليم، فإن القلب أشرف مافيه سويداؤه، وهي المهجة التي تكون بها الحياة، وهي ي وسطه، فلوكان «التفويض» قلياً لكانت «الثقة» سويداءه. ولوكان عيمناً لكانت سوادها. ولوكان دائرة لكانت نقطتها. وقد تقدم أن كثيراً من الناس يفسر «التوكن» بالتقة. ويجعله حقيقتها. ومنهم من يفسره بالتفويض، ومنهم من يفسره بالتسليم.

فعلمت: أن مقام التوكل يجمع ذلك كله.

فكأن «الشقة» هي روح. و«التوكل» كالبدن الحامل لها. ونسبتها الى التوكل كنسبة الاحسان الى الإيان.

وعتوانها: أمن العبد من فوت المقدور. وانتقاض المسطور. فيظفر بروح الرضا، وإلا فبعين اليقس. والافبلطف الصبر.

وذلك: أن من تحقق بمعرفة الله، وأن ماقضاه الله فلا مرد له ألبتة: أمن من فوت نصيبه الذي قسسه الله له. وأمن أيضا من نقصان ما كتبه الله له، وسَطّره في الكتاب المسطور. فيظفر بروح الرضا اى براحته ولذته ونعيمه. لأن صاحب الرضا في راحة ولذة وسرور. كما في حديث عبدالله بن مسعود رصى الله عنه عن البي صلى الله عليه وسلم قال «إن الله بعدله وقسطه سحمل الرَّوْح والفرح في البيقين والرضا. وجعل الهم والحرّن في الشك والسخط».

فإن لم يقدر العبد على «روح الرضا» ظفر «بعين اليتين» وهو قوة الأيمال، ومباشرته للقلب، فيكون التسليم.

وهو نوعان: تسليم كمكمه الديني الأمرى. وتسليم لحكمه الكوني القدري.

فأما الأول: فهو تسليم المؤمنين العارفين. قال تعالى (١٥:٤٥ فلا وربك لايؤمنون حتى يُحَكِّموك فيما شَجَربينهم. ثم لايجدوا في أنفسهم حَرَجاً ثما قضيتَ ويسلموا تسليما).

فهذه ثلاث مراتب: التحكيم، وسَعة الصدر بانتفاء الحرج. والتسليم.

وأما التسليم للحكم الكوني: فمزلة أقدام، ومَضَلَّة أفهام. حَيَّر الأنام، وأوقع الخصام. وهي مسألة الرضا بالقضاء. وقد تقدم الكلام عليها بما فيه كفاية. وبينا أن التسليم للقضاء يحمد اذا لم يؤمر العبد بمنارعته ودفعه. ولم يقدر على ذلك، كالمصائب التي لاقدرة له على دفعها.

وأما الأحكام التي أمر بدفعها: فلا يجوز له التسليم اليها، بل العبودية: مدافعتها بأحكام أخر، أحب الى الله منها.

## • فطرة تلهمنا تغنينا عن طلب الادلة

وأول التسليم: ان لا تطلب على التوحيد دليلا.

فكيف تحوج وليك وحبيبك الى أن يقيم لك الدليل على التوحيد والمعرفة بحيث لا تسير اليه حتى يقيم لك دليلا على وجوده ووحدانيته، وقدرته ومشيئته؟

ولو أن رجلا دعاك الى داره. فقلت للرسول: لا آتى معك حتى تقيم لي الدليل على وجود من أرسلك، وأنه مطاع، وأنه أهل أن يغشى بابه. لكنت في دعوى الفتوة زنيما. فكيف بمن وجوده، ووحدانية، وقدرته، وربوبيته والهيته: أظهر من كل دليل تطلبه؟ فما من دليل يستدل به، الا ووحدانية الله وكماله أظهر منه. فاقرار الفقل بالرب سبحانه خالق المالم. لم يوقفها عليه موقف. ولم تحتج فيه الى نظر واستدلال، ولهذا لم تدع الرسل قط الأمم الى الاقرار بالصانع سبحانه وتعالى، وأنما دعوهم الى عبادته وتوحيده. وخاطبوهم خطاب من لاشبهة عنده قط في الاقرار بالله تعالى. ولا هرعتاج الى الاستدلال عليه. ولهذا (\$ 1: 1 قالت لهم وسلهم: أفي الاستدلال على من هو دليل على كل شيء؟ فتقيد السائر بالدليل حتى قال بعضهم: كيف أطلب الدليل على من هو دليل على كل شيء؟ فتقيد السائر بالدليل وتوقفه عليه، دليل على عدم يقينه. بل إنما يتقيد بالدليل الموصل له الى المطلوب بعد معرفته به. هو الرسول صلى الله عليه وسلم. فهر موقوف عليه يتقيد به. لا يخطر خطوة إلا وراءه، فيكون علمه ويقينه ونور بعبيرته مغنيا له عن كثير من الادلة التي يتكلفها المتكلفون وأرباب القال. فإنه مشغول عنها بما هو أهم منها. وهو الغاية المطلوبة.

مشائه: أن المتكلم يفنى زمامه في تقرير حدوث العالم، واثبات وحود الصاح. وذلك امر مدروغ مسه عند السالك الصادق صاحب اليقين. فالذي يطلمه هذا بالاستدلال ــ الذي هو عرضة المشبه، والأسئلة، والايرادات التي لانهاية لها ــ هو كشف و يقين للسالك. فتقيده في ملوكه محال هذا المتكلم انقطاع، وخروج عن الفتوة.

وهذا حق لاينارع فيه عارف، فترى المتكلم يبحث في الزمان والمكان، والحواهر والأعراض، والأكوان. وهمته مقصورة عليها لايعدوها ليصل منها الى المكون وعبوديته. والسالك قد جاوزها الى جع القلب على المكون وعبوديته بمقتصى أسمائه وصعاته. لايلتفت الى غيره. ولا يشتغل قلبه بسواه.

قالمتكلم متفرق مشتغل في معرفة حقيقة الزمان والمكان. والعارف قد شع بالزمان أن يذهب ضائعا في غير السير الى رب الزمان والمكان.

فصاحب التسليم لايتعلق في سيره بدليل.

### • الشبهات والشهوات سبب الانقطاع

وتمام «التسليم» بالخلاص من شهة تعارض الخبر، أو شهوة تعارض الأمر، أو إرادة تعارض الإسلام، أو إرادة تعارض الإخلاص، أو اعتراض يعارض القدر والشرع. وصاحب هذا التخلص: هوصاحب القلد السليم الدي لاينجويوم القيامة إلا من أتى الله به، فإن التسليم ضد المنازعة.

والمشارعة: إما بشبهة فاسدة، تعارض الايمان بالخبر عما وصف الله به نفسه من صفاة وأفعاله، وما أخبر به عن اليوم الآحر، وعير ذلك. فالتسليم له: ترك منازعته بشهات المتكلمير الماطلة.

واما بشهوة تعارض امر الله عر وجل. فالتسليم للأمر: بالتخلص منها.

أو ارادة تعارض مراد الله من عبده، فتعارضه ارادة تتعلق بجراد العبد من الرس. فالتسليم مالتحلص منها.

أو اعستراض يعارض حكمته في حلقه وأمره، بأن يظن أن مقتضى الحكمة حلاف ماشرع وحلاف ماقصى وقدر. فالتسليم: التخلص من هذه المنازعات كلها.

و بسهدذا يتبين أنه من أجلُّ مقامات الايمان، وأعلى طرق الخاصة، وأن «التسليم» هو محضر الصديقية، التي هي بعد درجة النوة، وأن أكمل الناس تسليما: أكملهم صديقية.

# (۲۸) مُنْزِلْتُلْقَاتِبُيْرِ

ومن منازل «اياك نعبد واياك نستعين» منرلة الصسر.

قال الامام أحمد رحمه الله تعالى: الصبر في القرآن في نحو تسعين موضعاً .

وهو وجب باجماع الأمة. وهو بصف الايمال، فإن الايمال نصفال: نصف صبر، ونصف شكر.

وهومذكور في القرآن على ستة عشر نوعاً.

الأول: الأمر به. محوقوله تعالى (٣٥:٣ يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة) وقوله (٣: ٢٠٠ اصبروا وصالروا) وقوله (٣: ٢٠٠ اصبروا وصالروا) وقوله (٣: ٢٠٠ واصبر وماصبرك إلا بالله).

الشاني: السهي عن صده كقوله (٣٥:٤٦ فاصبر كما صر أولو العزم من الرسل، ولا تستعجل لهم) وقوله (١٥:٨ ولا تُولُوهم الأدمان) فإن تولية الأدبار: ترك للصر والمصابرة. وقوله (٣٠:٤٧ ولا تبطلوا أعمالكم) فإن ابطالها ترك الصبر على إتمامها. وقوله (٣٠:٣٩ فلا تهنوا ولا تحزنوا) فإن الوهر من عدم الصبر.

الشائت: النساء على أهله، كقوله تعالى (١٧:٣ الصابرين والصادقين - الآية) وقوله (٢:٢٠ والصادرين في المأساء والضراء وحين البأس. أولئك الذين صدقوا. وأولئك هم المتقون) وهو كتير في القرآل.

الرامع: إيحامه سبحانه محمته لهم. كقوله (١٤٦:٢ والله يحب الصابرين).

الحامس: ايجاب معيته لهم. وهي معية خاصة. تتصمن حفظهم ونصرهم، وتأييدهم. ليست معية عامة. وهي معية العلم، والإحاطة. كقوله (٨:٧٤ واصبروا. إن الله مع الصابرين).

السادس: اخساره سأن الصسر خير لأصحابه. كقوله (١٢٦:١٦ ولئن صبرتم لهو خبر للصابرين) وقوله (٢٤:٤٢ وإن تصبروا حير لكم).

السابع: ايحاب الحزاء لهم بأحسن أعمالهم. كقوله تعالى (٩٦:١٦ ولتحزين الذين صيروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون).

الـثامن: ايجابه سبحانه الجزاء لهم بغير حساب. كقوله تعالى (٣٩:١٠ إنما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب).

التاسع: اطلاق البشرى لاهل الصبر. كقوله تعالى (١٥٥:٢ وَلَتَبلوَّتُكُم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. وبشر الصابرين).

العاشر: ضمان النصر والمله لهم. كقوله تعالى (١٢٥:٣ بلى، ان تصبروا وتتقوا، ويأتوكم من فَوْرِهم هذا يُمُدِلاكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسؤمين) ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم «واعلم أن النصر مع الصبر».

الحادي عشر: الاخبار منه تعالى بأن أهل الصبر هم أهل العزائم. كقوله تعالى (٣:٤٧ وفن صبر وَغَفَرَ إِن ذلك لمن عزم الأمور).

الشاسي عشر: الاخسار أنه ما يُلَقَّى الأعمال الصالحة وجزاءها والحظوظ العظيمة إلا أهل الصبر، كقوله تعالى (٨٠:٧٨ و يلكم. ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحاً. ولايلقاها إلا الصابرون) وقوله (٢٤:٣٥ وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم).

الثالث عشر: الإخبار أنه الها ينتمع بالآيات والعبر أهل الصبر. كقوله تعالى لموسى (١٤٥ه أن أخرج قومك من المظلمات الى النور. وذَكَرهم بأيام الله. ان في ذلك لآيات لكل صبّار شكور) وقوله في أهل سبأ (١٩:٣٤ فجعلناهم أحاديث. ومزقناهم كل مُمَزَّق. إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور) وقوله في سورة الشورى (٢١:٤٣ ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام. إن يشأ يُشكِنِ الربحَ فَيَظْلَلْنَ رواكد على ظهره. إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور).

الرابع عشر: الاخبار بأن الغوز المطلوب المحبوب، والنجاة من المكروه المرهوب، ودخول الجنة، إنما نالوه بالصبر. كقوله تعالى (٢٦:١٣ والملائكة يدخلون عليهم من كل باب. سلام عليكم بما صبرتم. فنعم عقبى الدار).

الخامس عشر: أنه يورث صاحبه درجة الامامة. سمعت شيخ الاسلام ابن تيمية \_ قدس الخامس عشر: أنه يورث صاحبه درجة الامامة في الدين. ثم تلا قوله تعالى (٣٤:٣٧ وجعلناهم أثمة يهدون بأمرنا لما صبروا، وكانوا بآياتنا يوقنون).

السادس عشر: اقترانه بمقامات الاسلام، والايمان، كما قرنه الله سبحانه باليقي و بالايمان. و التقوى والتوكل. و بالشكر والعمل الصالح والرحة. وهذا كان الصبر من الايمان بمنزلة الرأس من الحسد، ولاايمان لمن لاصبر له. كما أنه لاجسد لمن لا رأس له. وقال عمر بس الخطاب رضى الله عنه «حير عيش ادركناه بالصبر» وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح «أنه ضياء» وقال «مَنْ يَتَصَبَّر يُصَبِّره الله».

وفي الحديث الصحيح «عجباً لأمر المؤمن! ان أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته سَرَّاء شكر. فكان خيراً له. وإن أصابته ضَرَّاء صبر. فكان خيراً له». وأمر الأنعسار ــ رضى الله تعالى عنهم ــ بأن يصروا على الأثرة التي يلقونها بعده، حتى يلقوه على الحوض.

وأمر عند ملاقاة العدو بالصسر. وأمر بالصر عند المصيبة. وأخبر «أنه إنما يكون عند الصّدمة الأولى».

وأمر صلى الله عليه وسلم المصاب بأنفع الأمور له، وهو الصبر والاحتساب. فإن ذلك يخفف مصيمته، و يوفّر أجره. والحزع والتسحط والتشكي يزيد في المصيبة، و يذهب الأجر.

وأحبر صلى الله عليه وسلم أن الصبر حير كله ، فقال «ما أعطي أحدٌ عطاء خيراً له وأوسع: من الصبر».

## • ارفع الصبر ماكان اختيارا

و «الصبر» في اللعة: الحبس والكف. ومنه: قُتل فلان صراً. إذا أمسك وحبس. ومه قوله تعالى (٢٨:١٨ واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعَشِيِّ يريدون وجهه) أي احبس نفسك معهم.

فالصبر: حبس النفس عن الجزع والتسخط. وحبس اللسان عن الشكوى. وحبس الجوارح عن التشويش.

وهو ثلاثة انواع: صبر على طاعة الله. وصبر عن معصية الله. وصبر على امتحان الله. قالاً ولان: صبر على مايتعلق بالكسب. والثالث: صبر على مالا كسب للعبد فيه.

وسسعت شيخ الاسلام ابن تيمية ... قدس الله روحه ... يقول: كان صبر يوسف عن مطاوعة امرأة العزيز على شأنها: أكمل من صبره على القاء اخوته له في الجب، و بيعه وتفريقهم ييمه و بين أبيه. فإن هذه امور جرت عليه بغير اختياره لاكسب له فيها، ليس للعبد فيها حيلة غير المصيد. وأما صبره عن المعصية: فصبر اختيار ورضا، ومحاربة للنفس. ولاسيما مع الأسباب المسير تقوى معها دواعى الموافقة، فإنه كان شابا، وداعية الشباب اليها قوية. وعزبا ليس له ما يعوصه و يبرد شهوته. وغرباً. والغريب لايستحى في بلد غربته مما يستحى منه قن بين

أصحابه ومعارفه وأهله. ومملوكا. والمملوك ايضاً ليس وازعه كوارع الحر. والمرأة جيلة. وذات مسصب. وهي سيدته. وقد غاب الرقيب. وهي الداعية له الى نفسها. والحريصة على ذلك اشد الحرص، ومع ذلك توعدته ان لم يفعل: بالسجن والصغار. ومع هذه الدواعي كلها: صبر اختياراً، وإيثاراً لما عند الله. وأين هذا من صبره في الجب على ماليس من كسه؟.

وكان يقول: الصرعلى أداء الطاعات: أكمل من الصبر على اجتباب المحرمات وأفضل فان مصلحة فعل الطاعة: أحب الى الشارع من مصلحة ترك المعصية. ومفسدة عدم الطاعة: أبغض الله وأكره من مفسدة وجود المعصية.

وله \_\_ رحمه الله \_ في ذلك مصنف قرره فيه بنحومن عشرين وجهاً. ليس هذا موضع دكرها.

والمقصود: الكلام على «الصبر» وحقيقته ودرحاته ومرتسته. والله الموفق.

### • مراتب الصبر

وهو على ثلاثة أنواع: صبر بالله. وصبر لله. وصبر مع الله.

مالاً ول: الاستعانة به، ورؤيته أنه هو المصلّر، وأن صبر العند بربه لابنفسه. كما قال تعالى (١٢٧:١٦ واصبر وما صبرك إلا بالله) يعني ان لم يصرك هو لم تصبر.

والشاني: الصبر لله. وهو أن يكون الناعث له على الصبر محمة الله، وارادة وجهه، والتقرب اليه. لا لإظهار قوة النفس، والاستحماد الى الخلق، وغير ذلك من الاعراض.

والشالث: الصدر مع الله., وهو دوران العد مع مراد الله الديسي منه، ومع احكامه الدينية. صادراً نصمه معها، سائراً بسيرها. مقيما باقامتها. يتوجه معها أين توحهت ركائبها. وينزل معها أين استقلَّت مضاربها.

فهذا معنى كونه صابراً مع الله، أي قد جعل نفسه وقفاً على أوامره ومحابه. وهو أشد أنواع الصبر وأصعبها. وهو صبر الصديقين.

قـال الجنيد: المسيرمن الدنيا الى الآخرة سهل هين على المؤمن. وهجران الحلق في جنب الله شديد. والمسير من النفس الى الله صعب شديد. والصبر مع الله أشد.

وسئل عن الصبر؟ فقال: تجرع المرارة من غير تعبّس.

وقيل: تعويد النفس الهجوم على المكاره.

وقيل: المقام مع البلاء بحسن الصحبة، كالمقام مع العافية.

وقال عمرو بن عثمان: هو الثبات مع الله، وتلقى بلائه بالرحب والدعة.

وقال الخواص: هو الشات على أحكام الكتاب والسنة.

وقيل: مراتب الصابرين خسة: صادر، ومصطبر، ومتصبر، وصبور، وصبار، فالصابر: أعسها، والمصطبر: المكتسب الصبر الملاء به. والمتصبر: المتكلف حامل نفسه عليه، والصبور: العظيم المصبر الذي صبره أشد من صبر غيره. والصبار: الكثير الصبر، فهذا في القدر والكمّ. ولذي قبله في الوصف والكيف.

وقيل في قوله تعالى (٣: ٢٠٠ اصدروا وصابروا ورابطوا) إنه انتقال من الأدنى الى الاعلى. فسد «السمدر» دون المصابرة، و «المصابرة» دون «المرابطة» و «المرابطة» مفاعلة من الربط وهو الشد. وسمى المرابط مرابطاً: لأن المرابطين ير بطون خيوهم ينتظرون الفزع، ثم قيل لكن منتضر قد ربط نفسه لطاعة ينتظرها: مرابط. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم «ألا أخركم بما يمحو الله به الخطايا، و يرفع به الدرجات؟ إسباغ الوضوء على المكاوه، وكثرة الحيطا الى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط فذلكم الرباط» وقال «رباط يوم في سبيل الله: خير من الدنيا وما فيها».

وقيل: اصبروا سنفوسكم على طاعة الله. وصابروا بقلوبكم على البلوى في الله. ورابطوا بأسراركم على الشوق الى الله.

وقيل: اصبروا في الله . وصامروا بالله. ورابطوا مع الله.

وقيل: اصدروا على النعماء. وصابروا على البأساء والضراء. ورابطوا في دار الأعداء. وانقوا إله الأرض والسماء. لعلكم تفلحون في دار البقاء.

«فالصر» مع نفسك، و«المصابرة» بينك و بين عدوك. و«المرابطة» الثبات وإعداد العدة. وكسا أن الر باط لزوم الثغر لئلا يهجم منه العدو. فكذلك الرباط أيضاً لزوم ثغر القلب. لئلا يهجم عليه الشيطان، فيملكه أو يُخربه أو يُشعثه.

وقيل: تَجَرُّع الصبر، فإن قِتلك قتلك شهيداً. وإن أحياك أحياك عزيزاً.

وقيل: الصسبر لله غناء و بالله تعالى بقاء. وفي الله بلاء. ومع الله وفاء. وعن الله جفاء. والصر على الطنب عنوان الظفر وفي المحن عنوان الفرج.

وقيل: حال العند مع الله رباطه، ومادون الله أعداؤه.

وفي كتاب الأدب للبخاري «سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الايمان؟ فقال: الصبر، والسماحة» ذكره عن موسى بن اسماعيل. قال: حدثنا سويد قال: حدثنا عبدالله بن عبيد بن عمير عن أبيه عن جده فلذكره. وهدا من اجمع الكلام . واعطمه برهانا وأوعبه لمقامات الايمان من أولها الى آحرها.

وإن النفس يراد منها شيئان: بذل ماأمرت به وإعطاؤه . فالحامل عليه: السماحه. وترك مانهيت عنه، والبعد منه، فالحامل عليه: الصبر،

وقد امر الله سبحانه وتعالى في كتابه بالصبر الجميل، والصفح الحميل، والمحر الجميل، في محمد المحمد الجميل، هو الذي فسمعت شيح الاسلام ابن تيميه ـ قدس الله روحه ـ يقول «الصبر الجميل» هو الذي لا لا معه. و«المحر الحميل» هو الذي لا أذى معه.

وقال ابن عيينة في قوله تعالى (٢٣:٣٢ وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا) قال «أخذوا برأس الأمر فجعلهم رؤساء».

والشكوى الى الله عز وحل لا تساني الصبر. فإن يعقوب عليه السلام وعد بالصبر الجسيل. والنبي إذا وعد لا يخلف، ثم قال ( ٨٦:١٢ إنما أشكو تشى وحرني إلى الله) وكذلك أيوب أخبر الله عنه: أنه وجده صابراً مع قوله ( ٨٣:٢١ مَسَّى الضر. وأنت أرحم الراحمين). وإنما ينافي الصبر شكوى الله، لا الشكوى الى الله. كما رأى معصهم رحلاً يشكو الى آحر فاقة وضرورة فقال: يا هذا، تشكو من يرحك الى من لا يرحك؟ ثم أنشد:

وإذا عَرَسُك بَلية فاصبر لما صبر الكريم. فإنه بك أعلم وإذا شكوت إلى ابن آدم إنا تتكو الرحيم إلى الدي لايرحم

#### • الصعب .... اللذيذ

ولكن مهما تنوعت العبارات فانه لاخلاف بين اهل العلم ان اظهر معاني الصر: حس النفس على المكروه، وانه من اصعب المازل على العامة، واوحشها في طريق المحبة.

واتما كان صعباً على العامة: لأن العامي مبتدى و يا الطريق وليس له دُرْبَة في السلوك، ولا تهذيب المرتاض بقطع المنازل. فإذا أصابته المحن أدركه الجزع وصعب عليه احتمال الملاء. وعز عليه وجدان المعتبر. لأنه ليس من أهل الرياضة. فيكون مستوطنا للصبر. ولا من أهل المحدة ، فيلتذ بالبلاء في رضا محبوبه.

وأما كونه وحشة في طريق المحمة: هلأنها تقتضي التداد المحب ىامتحان عجوبه له. والصبر يقتضي كراهيته لذلك. وحسس نفسه عليه كرهاً. فهو وحشة في طريق المحبة.

وى الوحشة نكتة لطيفة. لأن الالتذاذ بالمحنة في المحمة هو من موجبات أنس القلب

بالمحبوب . فإذا أحس بالألم ... بحيث يحتاج الى الصر ... انتقل من الانس الى الوحشة . ولولا الوحشة لما أحس بالألم المستدعى للصبر.

والمصبر من آكد المنازل في طريق المحبة، وألزمها للمحمين . وهم أحوج الى منزلته من كل منزلة . وهو من أعرف الممارل في طريق التوحيد وأبينها.

وحاجة المحب اليه ضرورية.

فان قيل: كيف تكون حاحة المحب اليه ضرورية، مع منافاته لكمال المحبة. فانه لايكون الا مع منازعات النفس لمراد المحبوب؟.

قيل: هذه هي الكتة التي لأجلها كان من آكد المنازل في طريق المحبة وأعلقها بها. وبه يعلم صحيح المحبة من معلولها، وصادقها من كاذبها. فإن بقوة الصبر على المكاره في مراد المحبوب يعلم صحة عبته.

ومن له هنا كانت محمة أكثر الناس كاذبة. لأنهم كلهم ادعوا محبة الله تعالى. فحين استحنهم بالمكاره انخلعوا عن حقيقة المحبة. ولم يثبت معه إلا الصابرون. فلولا تحمل المشاق، وتجشم المكره بالصبر: لما ثبتت صحة محبتهم. وقد تدين بذلك أن أعظمهم محبة أشدهم صبراً. ولهذا وصف الله تعالى بالصبر خاصة أوليائه وأحبابه. فقال عن حبيبه أيوب (٣٨: ٤٤ إنا وجدناه صابراً) ثم أثنى عليه. فقال (نعم العبد، إنه أواب).

وأمر أحب الخلق اليه بالصبر لحكمه، وأخبر أن صبره به .واثنى على الصابرين أحسن الشناء. وضمن لهم أعظم الجراء. وجمل أجر غيرهم عسوباً، وأحرهم بغير حساب. وقرن الصبر عقامات الاسلام، والايمان، والاحسان \_ كما تقدم \_ فجعله قرين اليقين، والتوكل، والايمان، والأعمال، والتقوى.

وأخبر أن آياته انما ينتفع بها أولو الصبر. وأخبر أن الصبر خير لأهله. وأن الملائكة تسلم عليهم في الجنة بصبرهم، كما تقدم ذلك.

وليس في استكراه النفوس لألم ماتصبر عليه، واحساسها به، مايقدح في عبتها ولا توحيدها. فان احساسها بالألم، ونفرتها منه: أمر طبعي لها. كاقتضائها للغذاء من الطعام والشراب. وتألمها بفقده. فلوازم النفس لاسبيل الى اعدامها أو تعطيلها بالكلية. وإلا لم تكن مناً إنسانية. ولارتفعت المحنة. وكانت عالماً آخر.

و «الصبر» و «المحبة» لايتناقضان, بل يتواخيان و يتصاحبان. .. بلى علة الصبر في الحقيقة: المناقضة للمحبة، المزاحة للتوحيد أن يكون الباعث عليه غير إرادة رضا

المحبوب. بل إرادة غيره، أو مزاحمته بإرادة غيره، أو المراد منه. لامراده. هذه هي وحشة الصبر ونكارته.

وأما من رأى صمره بالله، وصبره لله، وصبره مع الله، مشاهداً أن صبره به تعالى لابنفسه. فهذا لا تلحق محبته وحشة. ولا توحيده نكارة.

## • الورع حياء أنبل من الورع خشيةً

والخوف من الوعيد جد مفيد في حمل المرء على الصبر عن المعاصي والبعد عها، والبعد عنها جد مفيد بدوره في حفظ الإيان والابقاء عليه، فإن المعصية تنقصه، أو تذهب به، أو تذهب رونقه و بهجته، أو تطنىء نوره، أو تضعف قوته، أو تنقص ثمرته. هذا أمر ضروري بين المصية و بين الإيسان. يُعلم بالوجود والخبر والعقل، كما صح عنه صلى الله عليه وسلم «الايزني الزاني حين ينزيي وهو مؤمن. والإيشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. والإيسرق حين يسرق وهو مؤمن. والتنهب تُهبة ذات شرف \_ يرفع اليه الناس فيها أبصارهم حين ينتهبها \_ وهو مؤمن. فإياكم. والتوبة معروضة بعد».

ولكن لما كان «الحياء» من شِيم الأشراف، وأهل الكرم والمفوس الركية: كان صاحمه أحسن حالا من أهل الخوف ومطالعة الوعيد.

لأن في الحياء من الله مايدل على مراقبته وحضور القلب معه.

ولأن فيه من تعظيمه وإجلاله ماليس في وازع الخوف.

فمَنْ وازعه الخوف: قلبه حاضر مع العقوبة. ومن وازعه الحياء: قلبه حاضر مع الله. والخنائف مراع جانب نفسه وحمايتها. والمستحيمراع جانب ربه وملاحظ عظمته. وكلا المقامين من مقامات أهل الإيمان.

غير أن الحياء أقرب الى مقام الاحسان، وألصق به، اذ أنزل نفسه منزلة من كأنه يرى الله. فنبعت ينابيع الحياء من عيى قلبه وتفجرت عيونها.

وايضا: قان فعل الطاعة اكد من ترك المعصية، فيكون الصرعليها فوق الصرعن ترك المعصية في الدرجة ، اذ ترك المعصية انحا كنان لتكميل الطاعة ، وأما المهى عنه فإنه لما كان يُضعف المأمور به و يَنْقُصه: نهى عنه حماية، وصيانة لجانب الأمر . فجانب الأمر أقوى واكد . وهو بمنزلة الصحة والحياة والنهى بمنزلة الحمية التي تراد لحفظ الصحة وأسباب الحياة .

والصمر في هذه الدرجة بثلاثة أشياء: دوام الطاعة. والاخلاص فيها. ووقوعها على مقتصى العلم. وهو تحسينها علماً. أما تبرك الاحسسلاص فيها ، بأن يكون الباعث عليها غير وجه الله، وإراداته وافتفرب إليه، قصفظا من هذه الآفة : برعاية الاخلاص.

وأما أن لا تكون مطابقة للعلم. بحيث لا تكون على اتباع السنة. فحفظها من هذه الآفة: يتجريد المتابعة. كما أن حفظها من تلك الآفة بتجريد القصد والارادة.

#### • حلاوة أجر المحنة تنسينا شدتها

أما ، مصبر في المحن على اذى الظالمين، وعند النوازل والبلاء، فان العبد يستجلبهُ و يستعين عليه مثلاثة أشياء:

إحدها: «ملاحطة حسن الجراء»، وعلى حسب ملاحظته والوثوق به ومطالعته يخف حل السبلاء، تشهود العوض. وهذا كما يخف على كل متحمل مشقة عظيمة حلها، لما يلاحظه من لذة عاقستها وطفره بها. ولولا دلك لتمطلت مصالح الدنيا والآحرة. وما أقدم أحد على تحمل مستمقة عد حلة إلا لشمرة مؤجلة، فالنفس موكلة بحب العاجل. وإنما حاصة العقل: تلمح المواقب، ومطالعة الغابات.

واجمع عقلاء كل أمة على أن السميم لايدرك بالسميم. وأن من رافق الراحة : حصل على المستقة وقت الراحة في دار الراحة، فإن على قدر التعب تكون الراحة.

وتأتي على قدر الكريم الكرائم وتصعر في عين العظيم العظائم عى قدر أهل العزم تأتى العزائم و يكسر في عن السنير صغيرها

و قصد: أن ملاحظة حسن العاقبة تعين على الصر فيما تتحمله باختيارك وعير اختيارك.

والثاني «انتظار المرح».

أى راحته ونسيمه ولذته. فإن انتظاره ومطالعته وترقبه يحفف حمل المشقة. ولاسيما عند قوة السرحاء، و القبط بالفرج، فإنه يحد في حشو البلاء من روح الفرج وسيمه وراحته: ماهومن خمي الألطاف، وما هو فرج معجل، و به بدو بغيره بديفهم معنى اسمه «اللطيف».

والتالت: «تهوين البلية» بأمرين.

أحدهما : أن يعد نعم الله وأياديه عنده. فادا عجر عن عدها، وأيس من حصرها، هان

عليه ماهوفيه من البلاء وراه ... بالسبة إلى أيادي الله ونعمه ... كقطرة من يحر.

الشانى: تمدكر سوالف المعم التى أمعم الله بها عليه. فهد ايتعلق بالماضى. وتعداد أيادى المنت يستعلق بالحال. وملاحظة حسن الجزاء، وانتظار الجزاء، وانتظار روح الفرج: يتعلق بالمستقبل. وأحدهما في الدنيا . والثاني يوم الجزاء.

ويحكى عن امرأة من العابدات أنها عترب. فانقطت اصبعها. فصحكت. فعال لها بعض من معها: أتضحكن، وقد انقطعت إصعك ؟ فقالت: أخاطك على قدر عملك. حلاوة أجرها أنستسى مرارة ذكرها. اشارة الى أن عمله لا يحتمل مافوق هذا المفام. من ملاحظة المبتلي، ومشاهدة حسن اختياره لها في ذلك اللاء، وتلددها بالتكرله، والرضاعنه، ومقابلة ماجاء من قبله بالحمد والشكر.

#### والصبر ثلاثة أنواع:

صبر لله. أى رحاء ثوابه، وخوف عقابه. وصبر المريدين: إنما هوبالله. فهم لا يرون لأسف صبراً، ولا قوة لهم عليه. بل حالهم التحقق د «لا حول ولا قوة إلا بالله» علما ومعرفة وحالا:

فالـصـبـر لله فوق الصبر بالله، وأعلى درحة منه وأجل. فان الصبر لله متعلق بالهيته. والصبر به: متعلق بر بوبيته . وما تعلق بالهيته أكمل وأعلى مما تعلق بر بوبيته.

ولان الصبر له: عبادة. والصبر به استعانة. والعبادة غاية. والاستعانة وسيلة. والغاية مرادة لنفسها. والوسيلة مرادة لغيرها.

ولأن الصبر مه مشترك بين المؤمن والكافر، والمر والفاحر، فكل من شهد الحقيقة الكونية صبر به.

وأما الصمر له: فمنزلة الرسل والأنبياء والصديقي، وأصحاب مشهد «إياك نعبد وإياك نستعن».

ولأن الصبر له: صبر فيما هوحق له، محبوب له مرضي له. والصبربه: قد يكون في ذلك وقد يكون في ذلك وقد يكون في ذلك وقد يكون في مكروه أو مباح، فأين هذا ا

والثالث: «الصبرعلى أحكامه».

فهذا هو الصبر على أقداره، وقد عرفت بما تقدم: أن الصبر على طاعته، والصبر عن معصيته: أكسل من الصبر على اقداره حد كما ذكرنا في صبر يوسف عليه السلام حان الصبر فيها صبر اختسار وإيشار وعبة. والصبر على احكامه الكونية: صبر ضرورة. وبينهما من البون ما قد عرفت.

وكذلك كان صبر نوح وابراهيم وموسى وعيسى عليهم الصلاة والسلام، على ما نالهم في الله باختيارهم وقعلهم، ومقاومتهم قومهم: أكمل من صبر أيوب على ما ناله في الله من ابتلائه وامتحانه بما ليس مسببا عن فعله.

وكذلك كان صبر اسماعيل الذبيح. وصبر أبيه ابراهيم عليهما السلام على تنهيذ أمر الله أكمل من صير يعقوب على فقد يوسف.

فعلمت بهذا أن الصبر لله أكمل من الصبر بالله. والصبر على طاعته والصبر عن معصيته أكمل من الصبر على قضائه وقدره. والله المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله.

# (١١) مَانِزُلْتُمُ لِلسِّحَانِيْنِ

ومـن منارل «إياك نعبد وإياك نستعين» منزلة «الرضا».

وقد الجمع العلماء على انه مستحب، مؤكد استحبانه. واحتلفوا في وحويه. على قولين. وكان شيح الاسلام ابن تميمة ــ قدس الله روحه ــ يذهب الى القول باستخبابه.

قال: ولم يحىء الأمر به، كما حاء الأمر بالصىر . وإنما جاء الثناء على أصحانه ومدحهم. قـال: وأمـا مـايــروى مـن الأثــر «من لم يصبر على بلائى، ولم يرض نفضائى، فليتخذ ر ناً سوائى» فهدا أتر اسرائيلى، ليس بصح عن النبى صلى الله عليه وسلم.

قلت: ولاسيما عند من يرى أنه من جملة الأحوال التي ليست بمكتسبة، بل هو موهمة محضة. وكيف يؤمر نه. وليس مقدوراً عليه؟

وقــال الحراساىيود: الرضا من حملة المقامات، وهو مهاية التوكل. فعل هذا: يمكن أن يتوصل العمد اليه باكتسامه. لأن الله مدح أهله، وأتسى عليهم، فدل ذلك على انه مقدور لهم.

والعراقيون قائوا: هو من حملة الاحوال، وليس كسبيا للعمد، بل هونازلة تحل بالقلب كسائر الأحوال.

والعرق مين المقامات والأحوال: أن المقامات عندهم من المكاسب، والأحوال محرد المواهب. وحكمت فرقة تالتة مين الطائفتين. مهم الفسيرى صاحب الرسالة وعيره فقالوا: عكن الجمع بيهما، مأن يقال: مداية «الرضا» مكتسة للعبد، وهي من جلة المقامات، وأما تهايته: فهي حال من الاحوال، والله أعلم.

وقال السبى صلى الله عليه وسلم «ذاق طعم الايمان من رصى بالله رماً، و بالاسلام ديناً، وعحمد رسولاً».

وقال «من قال حين يسمع النداء: رضيت بالله رباً، وبالاسلام ديناً ، وبمحمد رسولاً. غفرت له ذنو به ».

وهذاك الحديثان عليهما مدار مقامات الدين، واليهما ينتهي. وقد تضمنا الرضا بربو بيته سبحامه وألوهيته، والرضا برسوله، والانقياد له، والرضا برسوله، والانقياد له، والرضا بدينه، والتسليم له. ومن احتمعت له

هذه الأربعة: فهو الصديق حقاً. وهي سهلة بالدعوى واللسان. وهي من أصعب الأمور عند حقيقة الاستحان. ولاسيما اذا جاء ما يخالف هوى النقس ومرادها من ذلك: تبين أن الرصا كان لسانه به ناطقا. فهو على لسانه لا على حاله.

فالرضا بألهيت يتضمن الرضا بمحبته وحده، وخوفه، ورجائه، والانابة والتبتل اليه، والبحداب قوى الارادة والحب كلها اليه. فعلَ الراضى بمحبوبه كل الرضا. وذلك يتضمن عبادته والإحلاص له.

والرضا بر يو يته: يتضمن الرضا بتدبيره لعبده و يتضمن افراده بالتوكل عليه ، والاستعانة به، والنقة به، والاعتماد عليه. وأن يكون راصيا بكل مايفعل به.

فالأول: يتضمن رضاه عا يؤمر به. والثاني: يتضمن رضاه بما يقدر عليه.

وأما الرضا بنبيه رسولاً: فيتضمن كمال الانقياد له. والتسليم المطلق إليه، محيث يكون أولى به من نفسه. فلا يتلقى الهدى إلا من مواقع كلماته. ولا يحاكم إلا إليه. ولا يحكم عليه غيره، ولا يرضى بحكم غيره ألبتة. لافي شيء من أسماء الرب وصفاته وأفعاله. ولافي شيء من أذواق حقائق الايمان ومقاماته. ولافي شيء من احكام ظاهرة و باطنه. لإيرضي في ذلك بحكم غيره. ولايرضي الا بحكمه.

وأما السرضا بديسه: فاذا قال، أو حكم. أو أمر، أو نهى: رصي كل الرضا. ولم يبق في قلم على الرضاء ولم يبق في قلم على السلم على السلم الله تسليما. ولو كان مخالفاً لمراد نفسه أو هواها، أو قول مُقلَّده هو وشيخه وطائفته.

وهمه نما يوحشك الماس كلهم إلا الغرباء في العالم فاياك أن تستوحش من التفرد. فانه والله عين العزة، والصحمة مع الله ورسوله، وروح الأسس به. والرضا مه رباً، وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولاً و بالاسلام ديناً.

بل الصادق كلما وجد مس الاغتراب وداق حلاوته، وتَنَسَّم روحه. قال: اللهم زدنى اعتراباً، ووحشة من العالم، وأنساً بك. وكلما ذاق حلاوة هدا الاغتراب، وهذا التفرد: رأى الوحشة عين الأسس بالناس، والذان عين العرِّبهم. والجهل عين الوقوف مع آرائهم، وزبائة ذهاسهم، ، والانقطاع عين التفيد برسومهم وأوصاعهم، فلم يؤتر بنصيه من الله أحداً من لخلق. ولم يَعْ حظه من الله عوافقتهم فيما لا يُجْدِى عليه إلا الحرمان، وعايته: مودَّة بيمهم في الحياة الدنيا. فاذا انقطعت الأسباب، وحقق الحقائق، و تُعيْر ماى القبور، وحُصَّل ماى الصدور، و نسب السرائر، ولم يحد مر دور مولاه الحق من قوة ولا ناصر. تبي له حيند مواقع الربح والحسران، وعليه التكلان

والتحقيق في المسألة: أن «الرضا» كسبي باعتبار مببه، قوهبى باعتبار حقيقته. فيمكن ان يقال بالكسب لأسبابه. فاذا تمكن في اسبابه وغرس شجرته: اجتنى منها ثمرة الرضا. فان الرضا آخر التوكل. فمن رسخ قدمه في التوكل والتسليم والتفويض: حصل له الرضا ولابد. ولكن لعرّته وعدم اجابة أكثر التفوس له، وصعوبته عليها ــ لم يوجبه الله على خلقه، رحمة بهم، وتخفيفا عنهم. لكن ندبهم اليه. وأثنى على أهله، وأخبر أن ثوابه رضاه عنهم، الدي هو أعظم وأكبر وأجل من الجنان ومافيها. فمن رضى عن ربه رضى الله عنه. بل رضا العبد عن الله من نتاتيج رضا الله عنه. فهو عفوف بنوعين من رضاه عن عبده: رضا قبله، أوجب له أن يرضى عنه. ورضا يعده. هو ثمرة رضاه عنه. ولذلك كان الرضا باب الله الاعظم، وجنة الدنيا، ومستراح ورضا يعده. هو ثمرة رضاه عنه. والهدين، ونعيم العابدين، وقوة عيون المشتاقين.

ومن أعظم اسباب حصول الرضا: أن يلزم ماجعل الله رضاه فيه. فإنه يوصله الى مقام الرضا ولابد.

قيل ليحيى بن معاذ: متى يبلغ العبد الى مقام الرضا؟ فقال: اذا أقام نفسه على اربعة اصول فيسما يعامل به ربه، فيقول: ان اعطيتني قبلت. وان منعتي رضيت. وان تركتني عبدت. وان دعوتني اجبت.

وقان الجسيد: الرضا هو صحة العلم الواصل الى القلب. فاذا باشر القلب حقيقة العلم اداه الى رضا.

وليس «الرضا والمحبة» كالرجاء والخزف. فان الرضا والمحبة حالان من احوال اهل الجنة. لايفارقان المتلبس بهما في الدنيا، ولافي البررخ، ولافي الاخرة. مخلاف الحزف والرجاء، فإنهما يفارقان اهل الجنة بحصول ما كانوا يرجونه، وأمنهم مما كانوا يجاهزنه، وان كان رجاؤهم لما يشالون من كرامته دائماً، لكنه ليس رجاء مشوىا بشك، بل هو رجاء واثق بوعد صادق، من حبيب قادر. فهذا لون ورجاؤهم في الدنيا لون.

#### • الهمة العالية شيمتها الرضا

وليس من شرط «الرضا» ألا يُحس بالألم والمكاره. بل ألاً يعترض على الحكم ولا يتسخطه، ولهذا أشكل على بعض الناس الرضا بالمكروه، وطعنوا فيه، وقالوا: هذا ممتنع على الطبيعة، واتما هو الصر، الا فكيف يجتمع الرصا والكراهية؟ وهما ضدان.

والمصواب : أنه لا تناقص بينهما ، وان وجود التألم وكراهة النفس له لا ينافي الرصا ، كرصا

المريض بشرب الدواء الكريه، ورضا الصائم في اليوم الشديد الحربما يناله من ألم الجوع والظمإ، ورضا المجاهد بما يحصل له في سبيل الله من ألم بالجراح، وغيرها.

وطريق الرضاطريق غنصرة، قريبة جداً، موصلة الى أجل غاية. ولكن فيها مشقة. ومع هذا فليست مشقتها بأصعب من مشقة طريق المجاهدة، ولافيها من العقبات والمفاوز مافيها. وانما عقبتها همة عالية. ونفس ذكية، وتوطين النفس على كل مايرد عليها من الله.

و يسهل ذلك على العبد: علمه بضعفه وعجزه ورحمته به، وشفقته عليه، وبره به. فإذا شهد هذا وهذا، ولم يطرح نفسه بين يديه، و يرضى به وعنه. وتنجذب دواعي حبه ورضاه كلها اليه. فسفسه نفس مطرودة عن الله، بعيدة عنه. ليست مؤهلة لقربه وموالاته، أو نفس ممتحنة مبتلاة بأصناف البلايا والمحر.

فطريق الرضا والمحبة: تُستير العبد وهومستلق على فراشه. فيصبح أمام الركب بمراحل. وتعرة الرضا : الفرح والسرور بالرب تبارك وتعالى.

ورأيت شيخ الاسلام ابن تيميمة \_ قدس الله روحه \_ في المنام. فذكرتُ له شيئاً من أعمال القلب. وأخذت في تعظيمه ومنفعته \_ لا أذكره الآن \_ فقال: أما أنا فطريقتي: الفرح بالله، والسرور به، أو بعوهدا من العبارة.

وهكذا كانت حاله في الحياة. يبدو ذلك على ظاهره. و ينادي به عليه حاله.

وقيل للحسي بن علي رضي الله عنهما: ان ابا ذر رضي الله عنه يقول: الفقر أحب الي من المعنى ، والسقم احب الي من الصحة. فقال: رحم الله أبا ذر. أما أما ، فأقول: من اتكل على حسن اختيار الله له لم يتمنّ غير ما اختار الله له .

وقال الفضيل بن عياض لبسر الحافي: الرصا أفضل من الزهد في الديا. لأن الراضي الإيتمني فوق منزلته.

وسستل ابوعشمان عن قول النبي صلى الله عليه وسلم «أسألك الرضا بعد القضاء» فقال: لأن الرضا قبل الفضاء عزم على الرضا. والرضا بعد القضاء هو الرضا.

وقيل: الرضا ارتفاع الجزع في اي حكم كان.

وقيل: رفع الاختيار. وقيل: استقبال الأحكام بالفرح.

وقيل : سَكُونُ القلب تحت مجاري الأحكام.

وكتب عمر بن الخطاب الى ابي موسى رضي الله عنهما «أما بعد، فإن الخير كله في الرضا. فإن استطعت أن ترضى وإلا فاصبر»

والرضا ثلاثة أقسام: رضا العوام بما قسمه الله وأعطاه . ورضا الخواص بما قدره وقضاه. ورضا خواص الخواص به بدلا من كل ما سواه.

#### الرضا وليد الطمأنينة

والنفس انما تنال الرضا بالطمأنية والسكينة، ومن درّب نهمه على الطمأنينة حصل له الرضا عن الله تعالى، ورضي الله عنه، ودلك قوله سبحانه (٢٧:٨٩ ــ ٣٠ يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي الى ربك راضية مرصية، فادحلي في عبادي، وادخلي جنتي).

وهذا نظير قوله تعالى (٣٢:١٩ الذبن تتوفاهم الملائكة طيبين. يقولون: سلام عليكم. الدخلوا الجسمة بما كنم تعملون) فإنما أوحب لهم هدا السلام من الملائكة والبسارة بهيد، وهو وفاتهم طيبير. فلم تع الآية لعير الطيب سبيلا الى هده البشارة.

وفي وقت هده المهالة ثلاثة اقوال للسلف.

أحده: الله عند الموت. وهو الأشهر. قال الحسن: ادا أراد قبضها اطمأنت الى رمها. ورضيت عن المه، فيرضى اللة عنها.

وقال آحرون: انما يقال لها ذلك عدد المعت. هدا قول عكرمة وعطاء والصحاك وحماعة. وقال آحرون: الكلمة الأولى ــ وهي «الرجعي الى ربك راضية مرضية» ــ تقال لها عدد الموت. والكلمة التابية ــ وهي «فادخلي في عبادي وادخلي جنتي» ــ تمال لها يوم القيامة. والمسلسو له ان هدا القول يفال لها عند الحروج من الدنيا، ويوم القيامة. فإن اول بعثها عند مصارقتها الدنيا. وحينئذ فهي في الرفيق الاعلى، ان كانت مطمئة الى الله. فأول ذلك عند المون. وتمامه ونهايته. يوم الفيامة، فلا احتلاف في الحقيقة.

### • الرضا بالله رباً: أساس الايمان

وارفع الرصا بالله رتاً، وتسخط عبادة مادونه. وهذا قطب رحى الاسلام.

الرصا بالمه ربا: أن لايتخذ ربًا غير الله تعالى يسكن الى تدبيره و ينزل به حوائجه. قال الله تعالى (٢: ١٩٤ قل اعير الله ابغي ربًا، وهر رب كل شيء؟) قال ابن عباس رضي الله عسهما «سيداً والها» يعني فكيف أطلب ربا عيره، وهو رب كل شيء؟ وقال في اول السورة (٣: ١٤ قبل اغير الله اتخذ وليباً؟ في اطر السموات والأرض) يعني معبودا وناصراً ومعينا وملجاً وهو من البوالاة التي تتصمن الحب والطاعة. وقال في وسطها (٢: ١١٤ افغير الله ابتعي حَكَماً؟ وهو الدي أنزل اليكم الكتاب مفصلا) اي افعير الله أبتغي من يحكم بيني وسيسكم. فنتحاكم اليه فيما احتلها فيه؟ وهذا كتابه سيد الحكام، فكيف نتحاكم الى غير كتابه؟ أنزله معصلا، مبياً كافياً سافياً.

وأنت اذا تأملت هذه الآيات الشلاث حق التأمل، رأيتها هي نفس الرضا بالله ربا. وبالاسلام دينا، وبحمد صلى الله عليه وسلم رسولا، ورأيت الحديث يترحم عنها، ومشتماً مشها. فكثير من الناس يرضى بالله ربا، ولايخي ربا سواه، لكنه لايرضى به وحده ولياً والصراً. بل يوالي من دونه أولياء، ظنا منه أنهم يقر بونه الى الله، وأن موالا تهم كموالاة خواص الملك. وهذا عين الشرك . بل التوحيد: ان لايتخذ من دونه أولياء، والقرآن مملوء من وصف المشركين بأنهم اتخذوا من دونه أولياء.

وهذا غير موالاة انسيائه ورسله، وعساده المؤمنين به . فإن هذا من تمام الايمان ومن تمام موالا ته . فموالات أوليائه لون واتخاذ الولى من دونه لون. ومن لم يفهم الفرقان بينهما فليطلب التوحيد من أساسه. فإن هذه المسألة أصل التوحيد وأساسه.

وكثير من الناس يبتغي غيره حكما، يتحاكم البه، ويُخاصم البه، و يرضى بحكمه. وهده المقامات الثلاث هي اركان التوحيد: ان لايتخذ سواه رباً ، ولا إلها، ولاغيره حكما.

وتفسير الرضا بالله رباً: أن يسخط عبادة مادونه . هذا هو الرضا بالله الها. وهو من تمام الرضا بالله ربا. فمن أعطى الرصا به رباحقه سحط عبادة ما دونه قطعاً. لأن الرضا بتحريد ربوبيته يستلزم تجريد عبادته، كما أن العلم بتوحيد الربوبية يستلزم العلم بتوحيد الإلهية.

فحدار رحى الإسلام على ان يرضى العبد بعبادة ربه وحده، وان يسخط عبادة غيره. وقد تقدم أن العبادة هي الحب مع الذل. فكل من ذللت له وأطعته وأحببته دون الله، فأنت عابد

## • الرضا بالقضاء من مكملات الايان

وانما كان هذا الرضا تالياً لأن الرضا بالله رباً أعلى شأناً وأرفع قدراً، ودرجته مختصة بالمؤمنين، بينما درجة الرضاعن الله مشتركة. فإن الرضا بالقصاء يصع من المؤمن والكافر. وغايته التسليم لقضاء الله وقدره. فأين هذا من الرضابه رباً والها ومعبوداً؟.

وأيضاً فالرضا به رباً فرض. بل هومن آكد الفروض باتفاق الأمة. فمن لم يرض به رباً، لم يصح له إسلام ولاعمل ولاحال.

وأما الرضا بقضائه: فأكثر الناس على أنه مستحد. وليس بواجب. وقيل: بل هو واجب، وهما قولان في مذهب أحد.

قالفرق مين الدرجتين فرق مامين الفرض والندب. وفي الحديث الإلهى الصحيح «يقول الله عز وحل: ماتقرب إلى عبدى بمثل أداء ما افترضت عليه» فدل على أن التقرب إليه سحامه مأداء فرائضه أفضل وأعلى من التقرب اليه بالنوافل.

وأيصاً: فإن الرضابه رباً يتضمن الرضاعنه، ويستلرمه. فإن الرصا بربوبيته: هورضا المسلمة بنه، ويتعدم منه، فعتى لم المسلمة به ويقسمه له ويقلم ويعليه إياه، ويعمه منه، فعتى لم يرض بذلك كله لم يكن قد رصى به رباً من حميع الوجوه، وإن كان راضياً به رباً من بعصها. فارضا به رباً من كل وجه: يستلرم الرصاعته، ويتصمه بلا ريب.

وأيضا: هالرصا به رباً متعلق بداته، وصفاته وأسمائه، وربوبيته العامة والحاصة. فهو الرضا به حالقاً ومديراً، وآمراً وناهياً، وملكا ومعطياً ومانعاً، وحكماً، ووكيلاً وولياً، وناصراً ومعيماً. وكافياً وحسيباً ورقيباً، ومثلياً ومعافياً، وقابصاً وباسطاً، الى غير ذلك من صفات ربوبيته.

و ما اسرصا عنه: قلهو رضا العداما يفعله به، ويعطيه إياه. ولهدا لم يجيء إلا في الثواف وجراء. كقوله تعالى (٢٨٠٢٧:٨٩ يا أينها النفس المطمئنة. ارجعي أن ربك راضية مرضية) فهدا برصاها عنه لما حصل لها من كرامته. كقوله تعالى (٨:٩٨ حالدين فيها أمداً. رصى الله عنهم، ورضوا عنه. ذلك لمن خشى ربه).

والرصديد. أصل الرصاعنه، والرضاعنه: ثمرة الرصايه.

وسر المسألة: أن الرضا به متعلق بأسمائه وصفاته. والرصا عنه: متعلق بثوانه وحرائه.

وأيصاً وإن السي صلى الله عليه وسلم علق دوق طعم الايمان عن رصى بالله رباً. ولم يعلقه على رصى علم الله وبالله وباله

وأيضاً. والرصابه رباً يتضمن توحيده وعادته، والإبابة اليه، والتوكل عليه. وحوده ورحاءه وحيدته. والصدر له و به. والشكر على نعمه: يتضمن رؤية كل مايئة بعمة وإحداناً. وإن ساء عددً. و برصابه يتضمن «شهادة أن لا إله إلا الله» والرصا بمحمد رسولاً. يتصمن «شهادة أن عدمه أرسول الله» والرضا بالإسلام ديماً: يتصمن الترام عوديته، وطاعته. وطاعة رسوله وحمعت هذه التلاتة الدين كله.

وأيصاً: فالرضائة رباً يتصمن اتحاده معبوداً دون ماسواه. واتحاذه ولياً ومعبوداً، وإنطال عددة كل ما سواه وقد قال تعالى لرسوله (١٤:٦ أفعير الله أنتغي حكما؟) وقال (١٣:٦ قل: أغير الله أتغير وباً؟ وهو رب كل شيء) فهدا هو عين الرصائة رباً.

وأيضاً: فإنه جعل حقيقة الرضا به رَبًا: أن يسخط عبادة مادونه. فعتى سحط العبد عبادة ماسوى الله من الآلهة الباطلة، حباً وخوفاً، ورجاء وتعظيماً، وإجلالاً ... فقد تحقق بالرضا به ربًا، الذي هوقطب رحى الإسلام.

وإنما كان قطب رحى الدين: لأن جميع العقائد والأعمال، والأحوال: إنما تنبني على توحيد. الله عز وجل في العبادة، وسخط عبادة ماسواه. فمن لم يكن له هذا القطب لم يكن له رَحَى تدور عليه. ومن حصل له هذا القطب ثبتت له الرحى، ودارت على ذلك القطب. فيحرح حينئذ من دائرة الشرك الى دائرة الإسلام. فتدور رحى إسلامه وإيمانه على قطبها الثابت اللارم.

وأيضاً: فإنه جعل حصول هذه الدرجة من الرضا موقوفاً على كون المرضى به رئاً ... سبحانه - أحب الى العبد من كل شيء، وأولى الأشياء بالتعظيم، وأحق الأشياء بالطاعة. ومعلوم أن هذا يجمع قواعد العبودية، و ينتظم فروعها وشُقبها.

ولما كانت المحبة التامة ميل القلب بكليته الى المحبوب: كان ذلك الميل حاملاً على طاعته وتمظيمه. وكلما كان الميل أقوى: كانت الطاعة أتم، والتعظيم أوفر. وهدا الميل يلازم الإيمان، بل هوروح الإيمان ولُشه. فأى شيء يكون أعلى من أمر يتضمن أن يكون الله سبحانه أحب الأشياء الى العد، وأولى الأشياء بالتعظيم، وأحق الأشياء بالطاعة؟.

وبهذا يجد العد حلاوة الإيمان. كما في الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال «ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: من كان الله ورسوله أحب اليه مما سواهما. ومن كان يحب المرء لايحبه إلا لله. ومن كان يكره أن يرجع الى الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يلجع بي المرء لايحبه في النار».

فعلق ذوق الإيمان بالرضا بالله رباً. وعلق وجود حلاوته بما هو موقوف عليه. ولايتم إلا به، وهو كونه سبحانه أحب الأشياء الى العبد هو ورسوله.

ولما كمان هذا الحب التام، والإخلاص ... الدي هوثمرته ... أعلى من مجرد الرضا بر بوبيته سبحانه: كانت ثمرته أعلى. وهي وَجُد حلاوة الإيمان. وثمرة الرضا: دوق طعم الإيمان. فهذا وجدُ حلاوة، وذلك طعم. والله المستعان.

وإما ترتب هذا وهذا على الرضا به وحده رباً، والبراءة من عبودية ماسواه، وميل القلب بكليته اليه، وانجذاب قُوى المحب كلها اليه، ورضاه عن ربه تابع لهذا الرضا به، فمن رصى بالله رباً رضيه الله له عبداً. ومن رضى عنه في عطائه ومنعه وبلائه وعافيته: لم ينل بذلك درجة رضا الرب عنه، إن لم يرض به رباً، وبنبيه رسولاً، وبالإسلام ديناً. فإن العبد قد يرصى عن الله ربه فيهما أعطاه وفيما منعه، ولكن لايرضى به وحده معبوداً وإلهاً.. ولهذا إنما صمن رضا العبد يوم القيامة لمن رضى به رباً. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم «هن قال كل يوم:

رضيت بالله رباً، وبالإسلام ديناً، وبمحمد نبياً: إلا كان حقاً على الله أن يرضيه يوم القيامة» وقد نطق التنزيل بهذا الرضا ايضا كقوله عز وجل (١٩:٥ قال الله: هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. لهم جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ابداً، رضى الله عنهم ورضوا عته. ذلك الفوز العظيم) وقال تعالى في آخر سورة المجادلة (٢٢:٥٨ ويد خلهم جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها. رضى الله عنهم ورضوا عنه. أولئك حزب الله. ألا إن حزب الله هم المفلحون) وقال في آحر سورة «لم يكن» (٨٩٨ خالدين فيها أبداً رضى الله عنهم ورضوا غنه، ذلك لمن خشى ربه).

وتصمنت هذه الآيات: حراءهم على صدقهم وإيمانهم، وأعمالهم الصالحة، ومجاهدة أعدائه، وعدم ولايشهم، بأن رضى الله عنهم، فأرضاهم، فرضوا عنه، وإنما حصل لهم هذا بعد الرضا به رباً، ومحمد ديرًا، وبالإسلام ديماً.

### • وجوب التفريق بن مشيئة الله ومحبته

واعب ال المستحالة وتعالى قد الكرعلى من جعل مسيئته وقصاءه مستلرمال لمحبته ورصاء، مقال سلحاله (١٤٨:٩ سيقول الدين أشركوا: لوشاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا، ولاحرمسا من شيء. كذلك كذب الدين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا. قل: هل عندكم من علم فتخرجوه لنا؟ إن تتبعون إلا الظن. وإن أنتم إلا تخرصون) وقال تعالى (٣٥:١٦ وقال الدين أشركوا: لوشاء الله ماعبدنا من دونه من شيء بعن ولا آباؤنا، ولاحرمنا من دونه من شيء. كدلك فعل الذين من قبلهم) وقال تعالى (٤٣٠، ٢ وقالوا: لوشاء الرحن ماعبدناهم. مالهم نذلك من علم) فهم استدنوا على عبته لشركهم ورصاه عنه مشيئته لذلك. وعارضو سهد المدليل أمره ونهيه. وفيه أبين الرد لقول من جعل مشيئته عير عبته ورضاه. فالإشكال إما تشأ من دلك الرامهم بكونه تعالى راصياً عماً لذلك، وانترام رصدهم به.

والدي يكسف هذه الغمّة، ويسرمن هذه العماية، ويوصح المعنى الصحيح للرصا مالقصاء، إنما هو تتمريق بين مافرف الله بينه، وهو المسيئة والمحمة، فإنهما ليسا واحداً. ولا هما متلارمن، بل قد يساء مالايحه، ويحب مالا يساء كونه.

فالاً ون: كمستسيسته لوجود إمليس وجنوده. ومشيئته العامة لحميع مافي الكون مع مغصه عضه والشاني: كمحبته إيمان الكفار، وطاعات الفجار، وعدل الظالمين، وتوبة الفاسقين. ولو شاء ذلك لوجد كله وكان جميعه. فإنه ماشاء كان. وما لم يشأ لم يكن.

فإذا تتقرر هذا الأصل، وأن الغمل غير المفعول، والقضاء غير المقفى، وأن الله سبحانه لم يأمر عباده بالرضا بكل ما خلقه وشاءه: زالت الشبهات. وانحلت الإشكالات. ولله الحمد. ولم يبق بين شرع الرب وقدره تناقض، بحيث يظن ابطال أحدهما للآخر. بل القدر ينصر الشرع يصدق القدر. وكل منهما يحقق الآخر.

إذا عرف هذا، فالرضا بالقضاء الديني الشرعي واجب. وهو أساس الإسلام وقاعدة الإيمان. فيجب على العبد أن يكون راضياً به بلا حرج، ولامنازعة ولامعارضة، ولا اعتراض. قال الله تعالى (1:25 فلا، وربك لايؤمنون حتى يُحَكِّموك فيما شجر بينهم. ثم لايجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت و يسلموا تسليما).

فأقسم: أنهم لايؤمنون حتى يحكموا رسوله، وحتى يرتفع الحرج من نفوسهم من حكمه، وحتى يسلموا لحكمه تسليما. وهذا حقيقة الرضا بحكمه.

فالتحكيم: في مقام الإسلام. وانتفاء الحرج: في مقام الإيمان. والتسليم: في مقام الإحسان.

ومتى خالط القلب بشاشةً الإيمان، واكتحلت بصيرته بحقيقة اليقين، وحيى بروح الوحى، وتمهدت طبيعته، وانقلبت النفس الأمارة مطمئنة راضية وادعة، وتلقى أحكام الرب تعالى بصدر واسع منشرح مسلم: فقد رضى كل الرضا بهذا القضاء الدينى المحبوب لله ولرسوله.

والرضا بالقضاء الكوني القدري، الموافق لمحبة العد وإرادته ورضاه من الصحة ، والخنى، والعافية، واللذة من الصحة ، والخنى، والعافية، واللذة من أمر لازم مقتضى الطبيعة. لأنه ملائم للعبد، محبوب له. فليس في الرضا به عبودية. بل العبودية في مقابلته بالشكر، والاعتراف بالمنة، ووصع النعمة مواضعها التي يحب الله أن توضع فيها، وأن لا يعمى المنعم بها، وأن يرى التقصير في حميع دلك.

والرضا بالقضاء الكوني القدري، الجاري على خلاف مراد العبد ومحبته \_ مما لايلائمه. ولا يدخل تحت اختياره \_ مستحب. وهو من مقامات أهل الإيمان وفي وجوبه قولان. وهذا كالمرض والفقر، وأذى الحلق له، والحر والبرد، والآلام ونحوذلك.

والرضا بالقدر الجارى عليه باحتياره ... مما يكرهه الله و يسخطه، و يمهى عنه ... كأنواع المظلم والفسوق والعصيان: حرام يعاقب عليه. وهو غالفة لر به تعالى. فإن الله لايرصى بدلك ولا يحمه . وكيف تنفق المحة ورضا ما يسحطه الحبيب وينغصه ؟ وعليك مهذا التفصيل في مسألة الرضا بالقضاء

خان قلت: كيف يريد الله سبحانه أمرًا لايرضاه ولايحبه؟ وكيف يشاءه و يُكثُّونه؟ وكيف تجتمع إرادة الله له و بغضه وكراهيته؟.

فأعلم أن «المراد» نوعان: مراد لنفسه. ومراد لغيره.

فالمراد لنفسه: مطلوب محبوب لذاته ولما فيه من الحنير. فهو مرادًا ارادة الغايات والمقاصد.

والمراد الغيره: قد الايكون في نفسه مقصودا للمريد، والنيه مصلحة له بالنظر الى ذاته. وإن كان وسيلة الى مقصوده ومراده. فهو مكروه له من حيث نفسه وذاته، مراد له من حيث إفضاؤه وايصاله الى مراده. فبجتمع فيه الأمران: بغضه، وإرادته، والايتنافيان. الاختلاف متملقهما. وهذا كالدواء المتناهي في الكراهة، اذا علم متناوله أن فيه شعاءه، وكقطع العضو المتأكل إذا علم أن في قطعه بقاء حسده، وكقطع المسافة الشاقة حداً إذا علم أنها توصله الى مراده وعبوبه. بلل العاقل يكتفي في إيثار هذا المكروه وإرادته بالظن الغالب، وإن خفيت عنه عاقبته، وطويت عسم مقبشه، فكيف بن الاتحفى عليه العواقب؟ فهو سبحانه وتعالى يكره الشيء و يبغضه في حسم مقبشه، ذلك ارادته لغيره، وكونه سببا الى ما هو أحب الليه من فوته.

مثال ذلك: أنه سنحاته خلق إبليس، الذي هومادة لفسالد الأديان والأعمال، والاعتقادات والارادات. وهو سبب شقاوة العيد، وعملهم بما يعضب الرب تنارك وتعالى، وهو الساعي في وقوع خلاف مايحسه الله و يرضاه مكل طريق وكل حيلة، فهوم بغوض اللرب سنحانه وتعالى، مستحوط له، لعنه الله ومقته، وغضب عليه، ومع هذا فهو وسيلة الى محاب كثيرة للرب تعالى ترتبت على خلقه، وجودها أحبُّ إليه من علمها.

منها: أن تظهر للعباد قدوة اللرب تعالى على حلق المتضادات المتقابلات فحق هذه الذات سناسي هي أخبث الذوات وشريها. وهي سبب كل شرب في مقابلة ذات جبريل، التي هي أشرف الذوات، وأطهرها وأزكاها. وهي مادة كل خير. فتبارك الله حالق هذا وهذا. كما ظهرت لحم قدرته الشامة في خلق الليل والبهار، والضياء والطلام، والداء والدواء، والحياة والموت، والحر والبيرد، والحسن والقبيع، والأرض والسماء، والدكر والأنثى، والماء والمار، والحر والثر.

وذلك من أدل الدلائل على كمال قدرته وعزته، وسلطانه وملكه، فإنه خلق هذه المستصادات. وقابل بعضها ببعص، وسلط بعضها على نعص. وحعلها عال تصرفه وتدب و كمات مكته وتحكمته ، وكمال تصرفه وتدبر مملكته

ومسها: ظهور آثار أسمائه القهرية، مثل «القهار، والمنتقم، والعدل، والصار، وشديد المعقاب، وسريع الحساب، وذي السطش الشديد، والخافض، والمذل» فإن هذه الأسماء والأقعال كمال. فلابد من وجود متعلقها. ولو كان الخلق كلهم على طبيعة اللك: لم يطهر أثر هذه الأسماء والأقعال.

ومنها: ظهور آتار أسمائه المتضمنة لحلمه وعقوه، ومغفرته وستره، وتجاوزه عن حقه، وعتقه لمن شاء من عيده، فلا خلق مايكره س الأسباب المفضية الى ظهور آثار هذه الأسماء لتعطلت هذه الحكم والقوائد. وقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم الى هذا بقوله «لو لم تذنبوا لذهب الله بكم، ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله. فيغفر لهم».

ومنها: حصول العبوذية المتنوعة التي لولا خلق ابليس لما حصلت. ولكان الحاصل بعضها، لاكلها.

فإن عبودية الحهاد من أحب أنواع العبودية اليه سحانه. ولو كان الناس كلهم مؤمين لتعطلت هده العبودية وتوامعها: من الموالاة فيه سلحانه، والمعاداة فيه، والحب فيه والبغض فيه. و بدل النفس له في محاربة عدوه، وعبودية الأمر بالمعروف والنهي عن الملكر، وعبودية الصر وعالفة الموي، وإيثار محاب الرب على محاب النفس.

ومنها: عبودية التونة، والرجوع اليه واستعفاره. فإنه سبحانه يحب التوابين. ويحب توبتهم. فلوعطلت الأسباب التي يتاب منها لتعطلت عبودية التوبة والاستغفار منها.

ومنها: عبودية محالفة عدوه، ومراعمته في الله، واغاظته فيه. وهي من أحب أنواع العبودية إليه. فإنه سنحانه يجب من قليه أن يغيظ عدوه و براغمه و يسوءه. وهده عبودية لايتفطن لها إلا الأكياس.

وممها: أن يتعبد له بالاستعادة من عدوه، وسؤاله أن يجبره منه، و يعصمه من كيده وأداه. وممها: أنهم ينالون تواب محالفته ومعاداته، الدي حصوله مشروط بالمعاداة والمخالفة. فأكتر عبادات الفلوب والحوارح مرتبة على محالفته.

ومسها. أن نيمس اتخاده عدواً من أكبر أبواع العبودية وأحلها. قال الله تعالى «٣٥:٦ إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا» فاتحاده عدوا أنفع سيء للعمد. وهو محبوب للرب.

ومسها. أن الطبيعة البشرية متتملة على الحير والسر، والطيب والخبيب. ودلك كامن فيها كمون الساري الرناد. فحُلِق السيطان مستحرحاً لما في طائع أهل التر من القوة الى الفعل. وأرسلت الرسل تستحرح ماق طبيعة أهل الحير من الفوة الى الفعل، فاستحرح أحكم الحاكمين مافي قوى هؤلاء من الخير الكامن فيها، ليترتب عليه آثاره، وما في قوى أولئك من التبر، ليترتب عليه آثاره، وتطهر ما كان معلوماً له مطابقاً لعند السابد.

وهد؛ هو السؤال الذي سألت ملائكته حين قالوا (٣٠:٢٣ أُتَجِعل فيها من يفسة هين الويسفك المدماء؟ ونحن نسبع محمدك ونقدس لك، قال: إنى أعلم مالا تعلمون) نظلت الملائكة أن وحود من يسبع بحمده و يطيعه و يعده أولى من وجود من يعصيه ويخالفه. فأحابهم سبحانه بأنه يعلم من الحكم والمسالع والغايات المحمسودة في حلق هذا النوع مالا تعلمه الملائكة.

ومسها: أن ظهور كثير من آياته وعجائب صنعه: حصل سسب وقوع الكفر والشر من النفوس المحافرة مطالمة، كآية الطوفان، وآية الربح، وآية إهلاك ثمود وقوم لوط، وآية انقلاب النارعلى إسراهيس سرداً وسلاما، والآيات انتي أحراها الله تعالى على يد موسى، وعير ذلك من آياته التي يقول سحانه عقيب ذكر كل آية منها في سورة الشعراء (إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مقوسي ه وإن ربك هو العزيز الرحيم) فلولا كمر الكافرين، وعاد الجاحدين، لما ظهرت هد الآيات الماهرة، التي يتحدث بها الداس جيلا بعد جيل الى الابد.

ومسها: أن حلق الأسباب المتقابلة التي يقهر مصها بعصاً، و يكسر معضها بعصاً: هو من سنب الر دو بية، والقدرة النافدة، والحكمة التامة، والملك الكامل وإن كان شأن الر دو بية، والملك وإن كان شأن الر دو بية كاملا في نفسه، ولو لم تحلق هذه الأسباب لكن حلقها من لوازم كماله وملكه، وقدرته وحكمته، فظهور تأثيرها وأحكامها في عالم الشهادة: تحقيق لذلك الكمال، وموجب من موحساته، فتعمير مراتب العب والشهادة بأحكام الصفات من آثار الكمال الإلهي المطلق بحميم وحوهه وأقسامه وغاياته.

و سالحملة: فالعمودية والآيات والعحائب التي ترتىت على خلق هالا يحبه ولايرصاه وتقديره ومشيئته: أحب اليه سبحانه وتعالى من فواتها، وتعطيلها لتعطيل أسبابها.

فإن قنت: فهل كان يمكن وجود تلك الحكم بدون هذه الأسباب؟

قــنـــت: هدا سؤال ماطل. إذ هوفرص وجود الملزوم مدون لارمه. كمرض وجود الابن بدون الأب، والحركة بدون المتحرك، والتربة مدون التاثب.

فإن قست· كيف يرضي لعنده شيئاً، ولايعينه عليه؟.

قست. لأن إعانته عليه قد تستلرم فوات محبوب له أعظم من حصول تلك الطاعة التي رضيها نم. وقد يكون وقوع تلك الطاعة منه بتضمن مفسدة هي اكره اليه سنحانه من محبته لتلك الصاعة، نحيب يكون وقوعها منه مستلرما لمفسدة راححة، ومنوتاً لصلحة راححة، وقد أشار تعالى لل ذلك في قوله (٢٠٤٦،٩ ولو أرادوا الخروج لأعَذُوا له عُدَّة، ولكن كره الله انتعاثهم قَنْدُ سَسَّنَا لله الله المعاثهم في المناهم، وقسيل: افعدوا منع النقساعة دين. لنو حسرجوا في كسر

مازادوكم إلا خَبَالاً. ولا وضعوا خلالكم، يبغونكم الفتنة وفيكم سَمَّاعُون سم. والله عليم بالطالمين) فأخبر سبحانه: أنه كره انبعاثهم مع رسوله صلى الله عليه وسلم للغزو. وهو طاعة وقربة، وقد أمرهم به. فلما كرهه منهم ثَبَطَهُمْ عنه. ثم ذكر سبحانه بعض المفاسد التي كانت ستترتب على خروجهم لوخرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال «لو خرجوا فيكم مازادوكم إلا خبالا» أي فساداً وشراً «ولا وضعوا خلالكم» أي سعوا فيما بينكم بالفساد والشر «يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم» أي قابلون منهم مستجيبون لهم. فيتولد من بين سعى هؤلاء بالفساد وقبول أولئك منهم من الشر ماهو أعظم من مصلحة خروجهم. فاقتضت الملكمة والرحة: أن منعهم من الخروج، وأقعدهم عنه.

فاجعل هذا المثال أصلا لهذا الباب. وقس عليه.

### • ثمرات الرضا اليانعة

وللرضا ثمرات ايمانية كثيرة وافرة تستج عنه، يرتفع بها الراضي الى اعلى المنارل.

منها: أن تمام عبوديته في جريان مايكرهه من الاحكام عليه. ولولم يجر عليه مها إلا مايحب لكان أبعد شيء عن عبودية ربه. فلا تتم له عوديته ــ من الصر، والتوكل، والرضا، والتشرع، والافتقار، والذل، والخضوع، وغيرها ــ إلا بحريان القدر له ما يكرهه. وليس الشأن في الرضا بالقضاء الملائم للطبيعة. إنما الشأن في القضاء المؤلم المافر للطبع.

الثاني عشر: أن يعلم أن رضاه عن ربه سبحانه وتعالى في جميع الحالات يشمر رضا رنه عنه. فإذا رضى عنه في أدا رضى عنه في حميع الحالات، واستوت عنده، وجده أسرع تنىء الى رضاه إذا ترضّاه وتَمَلَّقه.

ومنها: أن السخط باب الهم والغَمّ والعَرَان، وشتات القلب، وكَشف البال، وسوء الحال، والظل بالله حلاف ماهو أهله. والرضا يخلصه من دلك كله و يفتح له ناب جنة الدنيا قبل حنة الآحرة.

هالرضا يوجب له الطمأنينة، و ترّد القلب، وسكونه وقراره. والسخط يوجب اصطراب قلمه، وريته وانرعاجه، وعدم قراره.

كما أن الرضا يُنزل عليه السكيمة التي لا أنفع له مها. ومتى نزلت عليه السكينة: استقام. وصلحت أحواله، وصلح باله. والسخط يعده مها بحسب قلته وكترته. وإذا ترجّلت عنه السكينة ترحل عمه السرور والأمن والدَّعَة والراحة، وطيب العيش. فمن أعظم نعم الله على عبده: تَنَرُّل السكينة عليه. ومن أعظم أسابها: الرضا عمه في حميم الحالات.

ومنها: أن الرضا يحلص العد من غاصمة الرب تعالى في أحسمه وأهميته، فإن السحط عليه غناصمة له فيما لم يرض به العد. وأصل غاصمة إليس لربه: من عدم رضاه بأقضيته وأحكامه الدينية والكونية.

ومنها: أن حُكم الرب تعالى ماض في عبده، وقصاءه عدل فيه، كما في الحديث « ماض في حُكمُكُ، عَدْلًا في قضاؤك » ومن لم يرص بالعدل فهو من أهل الطلم والحور.

وقول «عدل فِيَّ قَضَاؤك» يعم قصاء الذنب، وقصاء أذه وعقوبته. فإن الأمرين من قصائه عزوجل. وهو أعدل العادلين في قصائه بالذس، وفي قصائه بعقوبته.

أما عدل في المقوبة: فطاهر. وأما عدل في قضائه بالدس: وبأن الدس عقوبة على غفلته عن ربه. وإعراض قلبه عبه. فإنه إذا غفل قلبه عن ربه ووليه. وقص إحلاصه: استحق أن يُضرَّب بهذه المقوبة. لأن قلوب الغافلين معدن الدنوب. والمقوبات واردة عليها من كل جهة. وإلا فسع كسال الإخلاص والدكر والإقبال على الله سبحانه وتدلى ودكره، يستحيل صدور الديب. كسا قال تعالى (٢٤:١٢ كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء. إنه من عبادنا المخلصين).

وان قست قصاؤه على عبده بإعراضه عنه، ونسيانه إياه، وعدم إخلاصه عقوبة على ماذا؟. قلت: هذا طبيع النفس وشأبها، فهوسبحانه إدا لم يرد الخبر بعده حلى بينه وبين نفسه وطبيعه وهواه. ودلك يقتصي أثرها من الغملة والنسيات، وعدم الإخلاص واتباع الهوى. وهده ترسيات تقتصي آثارها من الآلام، وقوات الحيرات واللذت. كاقتضاء سائر الأسياب سياتها وآثارها.

فإن قبت : فهلا حلقه على غير تلك الصفة؟.

قنت: هد سؤال فاسد، ومصمونه. هلا حلقه ملكا لا إنسانًا؟.

وإلى قلت: فهلا أعطاه التوفيق الذي يتخلص به من شر نفسه, وظلمة طبعه؟

ول منت بهر السؤال: هلا سوى بين جميع خلقه؟ ولم حلق المتضادات والمحتلفات؟ وهدا من أفسد الأسئلة. وقد تقدم بيان اقتصاء حكمته وربوبيته وملكه لحلق دلك.

ومها: أن عدم الرضا إما أن يكون لموات ما أخطأه مما يحمه و يريده. وإما الإصابة مايكرهه و يستحطه. فإدا تيقن أن ما أخطأه لم يكن ليصيمه. وما أصابه لم يكن ليخطئه: فلا فائدة في سخطه بعد ذلك إلا فوات ما ينععه وحصول مايضره.

ومنها: أن الرضا يفتح له باب السلامة. فيجعل قلبه سليما نَقِيًا من الغنس والدَّعَل والعِلَّ. ولا ينجو من عداب الله إلا من أتى الله نقلب سليم. كذلك وتستحيل سلامة الفلب مع السخط وعدم الرصا. وكلَّما كان العد أشد رصا كان قله أسلم. فالخَتَت والدَّعَل والعش: قرير السخط. وسلامة القلب و بره ونصحه: قرين الرصا. وكذلك الحد: هو من ثمرات السحط. وسلامة القلب منه من تمرات الرضا.

ومسها: أن السخط يمتح عليه باب الشك في الله، وقصائه وقدره، وحكمته وعلمه. فقلَّ أن يَسُلم الساحط من شك يداخل قله و يتعلعل فيه، وان كان لايشعر به، فلو فتش نفسه غاية التفتيت لوجد يقينه معلولا مدخولا. فإن الرصا واليقيي أحواد مصطحبان. والشك والسحط قرينان. وهذا معنى الحديث الذي في الترمدى سا أو عيره «إن استطعت أن تعمل بالرضا مع اليقين فافعل، فإن لم تستطع فإن في الصر على ماتكره النفس حيراً كتيراً».

ومنها: أن من منلأ قبليه من الرضا بالقدر منا الله صدره غِنّى وأمناً وقناعة. وقَرغ قلمه لمحسته، والإنابة اليه، والتوكل عليه، ومن فاته حظه من الرصا منا قلمه نصد ذلك. واشتعل عما فيه سعادته وفلاحه.

فالرضا يفرغ الفلب لله، والسحط يفرع الفلب من الله.

ومسها: أنّ الرضا يشمر الشكر، الدّي هومن أعلى معامات الإيماد، بل هو حقيقة الايماد. والسخط يشمر صده. وهو كفر النعم. وربا أتمر له كفر المعم. فإد رضى العد عن ربه في حميم الحالات: أوحب له ذلك شكره. فيكون من الراصير الساكرين وإدا فاته الرضا: كان من الساخطين. وسلك سيل الكافرين.

ومنها: أن التيطان إما يظفر بالإسان عالماً عند السحط والسهرة. فهاك يصطاده. ولاسيما اذا استحكم سحطه. فإنه يقول مالا يرصى الرب. و ينعل مالا يرصيه. و ينوى مالا يرضيه. وغدا قال السبي صلى الله عليه وسلم عند موت ابنه ابراهيم «يَحْرَن القلب، وتدمع العين، ولانقول إلا مايرصى الرب» فإن موت النين من العوارص ابني توجب للعبد السخط على القدر. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم: أنه لايقول في مثل هد المقام الذي يسحطه أكثر الناس. فيتكلمون ما لايرضى الله. و يععلون مالا يرصيه \_ إلا مايرسى ربه تبارك وتعالى.

ومسها. أن الرضا يخرح الهوى من القلب، فالراصى هواهُ تبع لمرد ربه منه أعنى المراد الذي يحسه ربنه و يترضاه. فلا يجتمع الرضا واتباع الهوى في القلب أبداً. وإن كان معه شعبة من هذا وشعبة من هذا، فهو للغالب عليه منهما.

## ندوة لطيفة في الرضا

ومنها: أن الراضى واقف مع اختيار الله له. معرض عن اختياره لنفسه. وهذا من قوة معرفته در به تعالى. ومعرفته بنفسه.

وقد اجتمع وهيب بن الورد، وسفيات الثورى، و يوسف بن أسباط. فقال الثوري: قد كنت أكره موت الفحاءة قبل اليوم. وأما اليوم: فوددت أنى ميت .

فقال مه يوسف بن أسباط: ولم؟ فقال: 'لما أتحوف من الفتية.

فقال يوسف لكبي لا أكره طول البقاء.

فقال التورى ولم تكره الموت؟

قال: على أصادف يوماً أتوب فيه وأعمل صالحاً.

فقيل وهيب: أي شيء تقول أنت؟

فقار: أنا لا أحتار شيئاً، أحب دلك إلى أحمه إلى الله.

فقس تورى من عيبه. وقال· روحانية ورب الكعبة

فهد حال عبد قد استوت عده حالة الحياة والموت, وقف م حتيار الله له منهما. وقد كان وهيب ــ رحمه الله ــ له المقام العالى من الرضا وغيره.

## • رضا الله عن العبد اكبر الثواب

ومسها: أن رصا الله عن العبد أكبر من الجنة ومافيها. لأن الرصا صفة الله والجنة حلقه، قال الله تعالى (٧٢:٩ ورضوان من الله أكسر) بعد قوله (وعد الله المؤمنين والمؤمنات تجبرى من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورصوان من الله أكبر. ذلك هو الفور العظيم) وهذا الرصا جزاء على رصاهم عنه في الديبا، ولما كان هذا الحراء أقص الجراء، كان سببه أفضل الأعمال.

ومنها أن العد إدا رصى به وعنه في حميع الحالات: لم يتحير عليه المسائل وأعناه رصاه عا يقسمه به و نقدره و يفعله به عن ذلك. وجعل دكره في محل سؤاله. بل يكون من سؤنه له الإعنامة على دكره، و بلوغ رضاه. فهذا يُعطى أفصل مايعطاه سائل. كما حاء في الحديث «من شغله ذكرى عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطى السائلين» وإن السائلين سألوه. فأعظهم العنصل حدى سألوه. والراضون رصوا عنه فأعطاهم رصاه عنهم، ولايمنع الرضا سؤاله أسناب الرصا. به صحابه مُلتُحول في سؤاله دلك.

ومنها: أن الرضا يشمر سرور القلب بالمقدور في جميع الأمور، وطيب المعس وسكوبها في كل حال، وطمأنية القلب عد كل معزع مُهلع من أمور الدنيا، و برد القناعة، واغتباط العبد بقدمه من ربه، وفرحه بقيام مولاه عليه، واستسلامه لمولاه في كل شيء، ورصاه منه بما يجريه عليه، وتسليمه له الأحكام والقصايا. واعتقاد حسن تدبيره، وكمال حكمته. و يذهب عنه شكوى ربه الى غيره وتبرمه بأقصيته. ولهذا سمى بعص العارفين الرضا: حسن الخلق مع الله. وحدت ترك الاعتراض عليه في ملكه، وحذف فضول الكلام التي تقدح في حسن خُلقه.

وقال عمر بن عبدالعزير رحمه الله: أهبيحت ومالى سرور إلا في مواقع القدر.

وقـال ابن مسعود رضى الله عنه «الفقر والغنى مطيتان ما أبالى أيهما ركبت. إن كان الفقر هإن فيه الصدر. وإن كان الغنى فإن فيه المذل».

ومنها: أن الرضا بالقدر يحلص العد من أن يُرضى الناس بسحط الله. وأن يذمهم على ما لم يؤته الله. وأن يحمدهم على ما لم يؤته الله. وأن يحمدهم على ماهوعين فضل الله. فيكون ظالماً لهم في الأول ول وهو رصاهم وخدهم. فخلصه الرضا من ذلك كله.

## • قلب الراضي بارد

ومنها: أن الرضا يفرغ قلب العبد. و يقلل همه وغمه, فيتفرغ لعادة ربه بقلب خفيف من أشقال الدبيا وهمومها وعمومها. كما ذكر ابن أبي الدنيا عن شربن بشار المحاشعي \_ وكان من العلماء \_ قال: قلت لعابد: أوصنى . قال: ألق نفسك مع القدر حيث ألقاك. فهو أحرى أن يُفَرِّغ قلبك. و يقلل همك. وإياك أن تسحط دلك، فيجل بك السخط وأبت عنه في عفلة لا تشعر به. فيلقيك مع الذين سخط الله عليهم.

وقـال عـمـر من عبدالعزير رحمه الله «لقد تركتــى هؤلاء الدعوات، ومالى في شيء من الأمور كـلـهـا أرّب، إلا في مـواقـع قدر الله. وكان كثيراً ما يدعو: اللهم رضنى بقضائك، و بارك لي في قدرك، حتى لا أحب تعجيل شيء أخرتَه. ولا تأخير شيء عجلته».

وقال: ما أصبح لي هوي في شيء سوى ماقضي الله عز وجل.

ومنها: أن الله تعالى نهى عن التقدم بين يديه و يدى رسوله في حكمه الديني الشرعي. ودلك عبودية هذا الأمر. فعبودية أمره الكوني القدري: أن لايتقدم بين يديه إلا حيث كانت المصلحة الراجحة في ذلك. فيكون التقدم أيضاً بأمره الكوني والديني. فإذا كان فرضُه الصبر أو مده، أو فرصه الرضا حتى ترك ذلك: فقد تقدم بين يدى شرعه وقدره.

## و ليس لأعمال القلوب بهاية

ومستها: أن أعمال الجوارح تضاعف إلى حد معلوم عسوب. وأما أعمال القلوب: قلا ينتهى تضميها. ودلك لأن أعمال الحوارج: لها حَدُّ تنتهى إليه، وتقف عده، فيكون جزاؤها بحسب حدها. وأما أعمال القلوب: فهى دائمة متصلة، وإن توازى شهود العبد لها.

مشاه: أن المحبة والرضاحال المحب الراضى، لا تدرقه أصلا. وإن توارى حكمها . فصاحبه في مريد متصل. فمريد المحب الراضى: متصل بدواء هذه الحال له. فهو في مزيد، ولو فترت حورجه. بل قد يكون مزيده في حال سكونه وفتوره أكتر مي مزيد كثير من أهل التوافل بما الاسته يشهما.

قال أمكرت هذا فتأمل مزيد نائم بالله، وقيام عافل عن الله. فالله سنحانه إنما ينظر إلى مسنوب، والهمم والعزائم لا الى صور الأعمال. وقيمة العند: همته وإرادته. فمن لا يرضيه غير الله و و وأعطى الدنيا بعدافيرها له شأن. ومن يرصيه أدبى حظ من حطوظها له شأن. وإن كاست أعمالهما في الصورة واحدة. وقد تكون أعمال الملتفت إلى الحظوظ أكثر وأشتى . وذلك فضل لله يؤتيه من يشاء. والله ذو الفصل العظيم.

## • الإلحاح في الدعاء عين العردية

و مدعاء لا يماقي الرضا، بل ادا ألح العد على الله في سؤ ، عا فيه رضاه والقرب منه: فإن دلك لا يقدح في مقام الرصا. وفي الأثر «إن الله يحب الملحين في الدعاء» وقال أبو مكر الصديق رصى منه عنه مناشدتك بربك للنبي صلى الله عليه وسلم «يارسول الله، قد ألحجت على ربك. كفاك معنى مناشدتك لربك» فهذا الإلحاح عين العبودية

وق سنس ابن ماحة من حديث أبى صالح عن أبى هريرة رصى الله عنه قال: قال رسول الله صلى سه عليه وسلم «من لم يسأل الله يغضب عليه».

ود كان سؤاله يرضيه لم يكن الإلحاح فيه منافياً لرضاه.

وحقيقة الرضا: موافقته سحانه في رصاه. بل الذي ينافي ارضا. أن يلح عليه متحكماً عليه متحيماً عليه متحيراً عليه متحيراً عليه متحيراً عليه ما لم يعلم: هل يرصيه أم لا؟ كمن يلح على ربه في ولاية شحص، أو إغنائه، أو قضاء حاحته. فهذا ينافي الرضا، لأنه ليس على يقين أن مرضاة برب في ذلك.

ورعم يفتح على قلمه مدحال السؤال من معرفة الله وعمته، والدل له، والحصوع والتملق

مايسيه حاجته. و يكون ما فتح له من ذلك أحب إليه من حاجته، بحيث يجب أن تدوم له تلك الحال، وتكون آثر عنده من حاجته. وفرحه بها أعظم من فرحه بحاحته لوعحلت له وفاته دلك. وقال بعض العارفين: إنه لتكون لى حاحة إلى الله. فأسأله إياها. فيفتح على من مناحاته ومعرفته، والتذلل له، والتملق بين يديه: ماأحب معه أن يؤخر عنى قضاءها. وتدوم لى تلك الحال.

# (٣٠) مَانِزُكُرُلِيْكُ جُرِيْنَ

ومن منارل «إياك نعد وإياك ستعير» منزلة «الشكر» وهمى من أعلى المسارل. وهمى فوق منزلة «الرصا» وزيادة. فالرصا مندرح في الشكر. إد يستحين وحود شكر بدوبه.

وهر نصف الإيمال ــ كما تقدم ــ والإيمال نصفال: بصف شكر. ونصف صرر.

وقد أمر سه سه. ونهى عن صده، وأتى على أهله. ووصف به حواص حلقه. وجعله غابة حمية وأمره. وعد أهله بأحسن حزائه، وحعله سبباً للمزيد من فصله. وحارساً وحافظاً لنعمته. وحبر أن أهسه هم المتفعون بآياته. واشتق لهم اسماً من أسمائه فإنه سبحانه هو «الشكور» وهو يوسس ست كر إلى متكوره بل يعيد الشاكر مشكوراً. وهو غاية أرب من عده، وأهله هم القيس من عدد قال الله تعالى (١٧: ١٧٧ واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون) وقال (٢: ١٠ واشكروا لي ولا تكفرون) وقال عن حليله إبراهيم صلى الله عليه وسلم (١٦: ٥٠ وأد على من الله عليه وسلم (١٦: ٥٠ وقد عن من عديه السلام (١٧: ٣ إنه كان عبداً شكوراً) وقد تعالى (١٦: ٨٧ والله أحرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئاً. وجعل لكم السمع والأ بصار والأفندة. لعنكم تشكرون) وقال تعالى (١٩: ١٧ واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون) وقال تعالى (٣: ١٤ واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون) وقال تعالى (٣: ١٤ واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون) وقال تعالى (٣: ١٤ وأخريد كم لئن شكرتم لئن شكرتم الأزيد تكم، ولئن كنفرتم إن عداني لشديد) وقال تعالى (١٤: ٣١ إن في ذلك لآبات لك صيار شكور).

وسمى عسم «شاكراً» «وشكورا» وسمى الشاكرين بهذير الاسمير. فأعطاهم من وصفه. وسماهم دسمه. وحسبك بهذا محبة للشاكرين وفصلا.

واعد دتمه استماكر مشكوراً. كقوله (٧٦: ٢٢ إن هذا كان لكم جزاء. وكان سعيكم مستحوراً) ورضا الرب عن عبده به. كقوله (٣٩: ٧ وإن تشكروا تراضهٔ لكم) وقلة أهله لى المعين تدل على أمهم هم خواصه. كقوله (٣٤: ١٣ وقليل من عبادى الشكور) ول

الصحيحين عن النبى صلى الله عليه وسلم «أنه قام حتى تورمت قدماه. فقيل له: تفعل هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فقال: أفلا أكون عبداً شكوراً؟».

وقال لمعاذ «والله يامعاذ، إنى لأحبث. فلا تنسَ أن تقول في دبر كل صلاة: اللهم أعنى على ذكرك، وشكرك، وحسن عبادتك».

وفى المسند والترمدى من حديث ابن عباس رضى الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم «كان يدعو بهؤلاء الكلمات: اللهم أعنى ولا تُعِنْ علىّ. وانصرنى ولا تنصر علىّ. وامكُورُ لى ولا تمكر بي. واهدنى و يسر الهدى لى. وانصرنى على من بغى على. رب اجعلنى لك، شَكَّاراً لك. ذكاراً لك. رهاباً لك. مطاوعاً لك. غبتا إليك. أواها منيباً. رب تقبل توبتى. واغسل حُوبتى. وأجب دعوتى. وثبت حجتى. واهد قلبى. وسدد لسانى. واشلل سخيمة صدرى».

#### قواعد الشكر

وأصل «الشكر» فى وضع اللسان: طهور أثر العذاء فى أبدال الحيوال ظهوراً بيناً. يقال: شَكِرَتُ الدابة تَشْكَرُ شَكَراً على وزن سَمَنت تسمّل سمناً: إذا ظهر عليها أثر العَلف، ودابة شكور: إدا ظهر عليها من السمن فوق ما تأكل. وتعقلى من العلف.

وفي صحيح مسلم «حتى إن الدواب لتَشْكَر من لحومهم» أى لتسمن من كثرة ماتأكل منها.

وكدلك حقيقته في العبودية. وهوظهور أثر نعمة الله على لسان عبده: ثناء واعترافاً. وعلى قلبه: شهوداً ومحمة. وعلى حوارحه: القياداً وطاعة. و«الشكر» مبني على حمس قواعد: خضوع الشاكر للمشكور، وحمه له. واعترافه بمعمته، وثناؤه عليه بها. وأن لايستعملها فيما يكره.

فهذه الخمس: هي أساس الشكر. وبناؤه عليها. فمتى عُدم منها واحدة: اختل من قواعد الشكر قاعدة.

وكل من تكلم في الشكر وحَدِّه، فكلامه إليها يرحم. وعليها يدور.

فقيل: حده الاعتراف بنعمة المنعم على وجه الخضوع.

وقيل: الثناء على المحسن بذكر إحسانه.

وقيل: هو عكوف القلب على محبة المنعم، والجوارح على طاعته، وحريان اللسان بذكره، والثناء عليه.

وقيل: هو مشاهدة المنة. وحفظ الحرمة

وم تطف ماقال حدول القصار: شكر النعمة أن ترى بمك فيها طفيليا.

وق أبوعثمان: الشكر معرفة العجر عن الشكر.

وق ل الحيد: الشكر أن لاترى نفسك أهلا للعمة.

هد معمى قول حمدول «أن يرى نفسه فيها طفيليا».

وقى رويم: الشكر استفراغ الطاقة.

وشكر العامة: على المطعم والمشرب والملبس، وقوت الأبدان.

وشكر الحاصة: على التوحيد والإيمان وقوت القلوب.

وق \_ الحسيد \_ وقد سأله سرى عن الشكر، وهوصسى؟ \_ الشكر: أن لايستعان بشيء من بعم الله عنى معاصيه. فقال: من أين لك هدا؟ قال: من مجالستك.

وقير: من قصرت يداه عن المكافآت فليطل لسانه بالشكر.

والمسكر معه المزيد أبداً. لقوله تعالى (**۱۹: ۹ ائن شكرتم لأزيدنكم) فمت**ى لم ترحالك الم و مريد. وستقل الشكر.

وق أثير إلهي: يقول الله عزوجل «أهلُ ذكرى أهل مجالستي، وأهل شكرى أهل ريادتي. وأهل شكرى أهل ريادتي. وأهل طاعتي أهل كرامتي، وأهل معصيتي الأقنطهم من رحمتي. إن تابوا فأنا حبيبهم. وإن لم يتوبوا فأنا طبيهم. أبتليهم بالمصائب، الأطهرهم من المعايب».

وقير: من كتم النعمة فقد كفرها. ومن أظهرها ونشرها فقد شكرها.

وهـ مأحوذ من قوله صلى الله عليه وسلم «إن الله إدا أنعم على عبد بنعمة أحم أن يرى أتر نعمته على عنده».

وق هذا قيل:

ومن الررية: أن شكرى صامت عسما معلث. وأن برك ماطق ورى الصبيعة ممك ثم أسرها إلى إذا لمدى الكريم لسارق

### • نعرف نعمة الرب، ونقبلها، ونتحدث بها

أما معرفتها: فهو إحصارها في الدهن، ومشاهدتها وتمييزها.

و معروشها. تحصيلها دها، كما حصلت له حارجاً. إذ كثير من الناس تحسن إليه وهو لايدري. فلا يصح من هذا الشكر.

وقموفا: هر تلقيها من المعم باطهار الفقر والفاقة إليها. وأن وصولها إليه بغير استحقاق ممه، ولا بدل تمن بل يرى بفسه فيها كالطميلي. فإن هذا شاهد بقولها حقيقة. أما الثناء على المنعم، المتعلق بالنعمة فيوعان: عام، وخاص. فالعام: وصفه بالجود والكرم، والبر والإحسان، وسعة العطاء، ونحو دلك.

والخناص: التحدث بنعمه، والإخبار بوصولها إليه من جهته. كما قال تعالى (٩٣: ١١ وأما بنعمة وبك فحدث).

وفي هذا التحديث المأمور به قولان.

أحدها: أنه ذكر النعمة، والإخبار بها. وقوله: أنعم الله عليَّ بكذا وكذا. قال مقاتل: يعنى اشكر ماذكر من النعم عليك في هذا السورة: من حبر اليتم، والهدى بعد الضلال، والإغناء بعد العيلة.

والتحدث منعمة الله شكر. كما ف حديث جابر مرفوعاً «من صُنِع إليه معروف فليَجْز بد. فإن لم يجد مايَجْزى به فليَتْنِ. فإنه إذا أثنى عليه فقد شكره. وإن كتمه فقد كفره، ومن تحلّى بما لم يُعْطَ كَان كلابس ثوبى زور».

فـذكـر أقــــام الحلق الثلاثة: شاكر النعمة المثنى بها، والجاحد لها والكاتم لها. والمظهر أنه من أهلها، وليس من أهلها. فهومتحل بما لم يعطه.

وق أثر آخر مرفوع «من لم يُشكر القليل لم يشكر الكثير. ومن لم يشكر الناس لم يشكر الله. والتحدث بنعمة الله شكر. وتركه كفر. والجماعة رحة. والفرقة عذاب».

والقول الشاني: أن التحدث بالنعمة المأموربه في هذه الآية: هو الدعوة إلى الله، وتبليغ رسالته، وتعليم الأمة. قال مجاهد: هي النبوة. قال الزجاج: أي بَلَغ ماأرسلت به، وحدث بالنبوة التي آتاك الله. وقال الكلبي: هو القرآن. أمره أن يقرأه.

والصواب: أنه يعم النوعين. إذ كل منهما نعمة مأمور بشكرها والتحدث بها. وإظهارُها من شكرها.

و «الشكر» سبيل رسل الله وأنبيائه ـ صلى الله عليهم وسلم أحمين ـ أخَصَّ خلقه، وأقربهم إليه.

وليس من مقام أرفع من «الشكر» الذى يندرج فيه جميع مقامات الإيمان، حتى المحة والرضا، والتوكل وغيرها فإن «الشكر» لايصح إلا بعد حصولها وتالله ليس لخواص اولياء الله، وأهل القرب منه سبيل ارفع من «الشكر» ولا أعلى.

وإنعام الرب تعالى على عبده: إحسان إليه، وتفضل عليه، وبجرد امتنان. لا لحاجة منه إليه، ولا لمحاوضة، ولا لِلسّمانة به، ولا ليتكثر به من قلة، ولا ليتعزز به من ذِلّة، ولا ليقوى به من ضعف. سبحانه و بحمده.

وأمره له مالشكر أيصاً: إمام آحر عليه. وإحسان ممه إليه. إد منفعة الشكر ترجع إلى العد دنيا وآخرة. لا إلى الله. والعد هو الذي ينتمع بشكره. كما قال تعالى (٣١) ١٢ ومن شكر فإنما يشكر لنفسه) فشكر العبد إحسان ممه إلى نفسه دنيا وأحرى، فإنه إما هو محسن إلى نفسه مالتشكر. لا أنه مكافىء به لنعم الرب. فالرب تعالى لايستطيع أحد أن يكافىء بعمه أبداً، ولا أقلها، ولاأدنى نعمة من نعمه. فإنه تعالى هو المعم المتعصل، الحالق للشكر والشاكر، وما يُشكر عليه. في عليه. في الله عده بعمه، وأحسن إليه بأن عليه. في شكره أوعده شكره أحد، وهلم جرا.

ومى تمام معمته سبحانه، وعطيم بره وكرمه وجوده: محبته به على هذا الشكر. ورضاه منه به. وشاؤه عليه به، ومنفعته وفائدته مختصة بالعبد. لا تعود منفعته على الله. وهذا غاية الكرم الذى لا كرم قوقه. ينسعم عليك ثم يوزعك شكر النعمة، و يرضى عنك. ثم يعيد إليك منفعة شكرك. ويجعله سبباً لتوالى تعمه واتصالها إليك، والريادة على ذلك منها.

وهذا الوحه وحده يكفي اللبيب ليتنبه به على مابعده.

## • شكر اعلى من شكر

والـشكـر على المكاره: أشد وأصعب من الشكر على المحاب. ولهذا فهو فوقه في الدرحة. ولا يكون إلا من أحد رحلين:

إما رجل لايميز بين الحالات. بل يستوى عنده المكروه والمحوب. فشكر هذا: إظهار منه لنرضا بما نزل به. وهدا مقام الرضا.

المرحل الثانى: من يميز بين الأحوال. فهو لا يحب المكروه. ولا يرضى بنزوله به، فإذا نزل به مكروه شكر الله تعالى عليه، فكان شكره كظما للغيظ الدى أصابه، وستراً للشكوى، ورعاية للأدب، وسلوكا لمسلك العلم. فإن العلم والأدب بأمران بشكر الله على السراء والضراء فهو يسلك مهذا الشكر مسلك العلم لأنه شاكر لله شكر من رضى مقصائه، كحال الذى قبله. فالدى قبله: أرفع منه.

# (٣١) مَبْزِلَتِلْكِيْتِي مِنْ لِيُولِيُلِي مِنْ لِيَعْلِي مِنْ لِيُعْلِي مِنْ لِيُعْلِي مِنْ لِيُعْلِي مِنْ لِي

#### ومن منازل «إياك بعد وإياك يستعن» منزلة «الحياء»

قال الله تعالى (٩٦: ١٤ ألم يعلم بأن الله يرى؟) وقال تعالى (٤: ١ إن الله كان عليكم رقيباً) وقال تعالى (١٤: ١ إي الله كانعلم خالفة الأعنى وما تخفى الصدور).

وقى المستحيح من حديث الن عمر رصى الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم «مَرَّ رحى ــ وهو بعظ أخاه في الحياء \_\_ فقال: دَعْه. فإن الحياء من الإعان».

وقيهم عن عمران من حصين رضي الله عنه قال; قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «الحياء لا يأتني إلا يحر».

وفيهم عن أبى هريرة رضى الله عه عن النبى صلى الله عليه وسلم. أنه قال «الإيمان مصع وسمعون شعمة أو بضع وسنون شعبة في فأفضلها: قول لا إله إلا الله. وأدناها إماضة الأدى عن الطريق. والحياء شعبة من الإيمان».

وميهب عن أبي سعيد الحدري رصى الله عنه أنه قال «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العدراء في حِدْرها. فإذا رأى شيئاً يكرهه عرفناه في وحهه».

وق الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم «إن ثما أدرك الناس من كلام النوة الأولى: إذا لم تستح فاصلع ماشئت» وفي هذا قولان

حدهم أم أمر تهديد. ومعناه الحبر، ي من لم يستح صنع ماشاء.

و شامى أنه أمر إناحة, أى أنظر إلى النعل الذي تريد أن تفعله, فإن كان مما لا يستحى منه فاقعمه والأور أصح, وهوقول الأكثرين

ول الترمدى مرفوعاً «استحيوا من الله حق الحياء. قالوا: إنا نستحي يارسول الله. قال: ليسن ذلكم، ولكن من استحيى من الله حق الحياء فليحفظ الرأس وما وعى، وليذكر المرت والبلى. ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنيا. فمن فعل ذلك فقد استحيى من الله حق الحياء».

## • حياة القلب في الحياء

و «الحياء» من الحياة. ومنه «الحيا» للمطر، لكن هومقصور. وعلى حسب حياة القلب يكون فيه قوة خُلُق الحياء. وقلة الحياء من موت القلب والروح. فكلما كان القلب أحيى كان الحياء أتم.

قال الجنيد ــرحمه الله: الحياء رؤية الآلاء. ورؤية التقصير، فيتولد بينهما حالة تسمى الحياء. وحقيقته خلق يبعث على ترك القبائح. ويمنع من التفريط في حق صاحب الحق.

وقال السرى: إن الحياء والأنس يطرقان القلب. فإن وجدا فيه الزهد والورع وإلا رحلا.

وقال الفضيل بن عياص: خمس من علامات الشقوة: القسوة في القلب. وجود العين. وقلة الحيام، والرغبة في الدنيا. وطول الأمل.

وقال يحيني بن معاد: من استحيى من الله مطيعاً استحيى الله منه وهومذنب.

ومعناه: أن من غلب عليه خلق الحياء من الله حتى في حال طاعته. فقلبه مطرق بين يديه إطراق مستح خجل: فإنه إذا واقع ذنباً استحيى الله عز وجل من نظره إليه في تلك الحال لكرامته عليه. فيستحى أن يرى من وليه ومن يَكُرُم عليه: مايشينه عنده.

كما انه حياء كرم و مر وجود وحلال. فإنه تبارك وتعالى حيي كريم يستحي من عبده إدا رفع إليه يديه أن يردهما صفراً. ويستحي أن يعذب دا شيهة شابت في الإسلام.

## • انواع الحياء

وقد قسم « الحياء» على عشرة أوجه: حياء جناية وحياء تقصير. وحياء إجلال. وحياء كرم. وحياء حسمة. وحياء عبودية. وحياء كرم. وحياء المستحى من نفسه. شرف وعرة. وحياء المستحى من نفسه.

فاما حياء الجناية: فمنه حياء آدم عليه السلام لما فَرُّ هار باً في الحمة. قال الله تعالى: أفراراً منى يا آدم؟ قال: لايارب. بل حياء منك.

وحياء التقصير: كحياء الملائكة الذين يسلحون الليل والنهار لا يعترون، فإدا كان يوم القيامة قالوا: سلحانك! ما عبدماك حق عبادتك.

وحياء الاجلال: هوحياء المعرفة. وعلى حسب معرفه العند نربه يكون حياؤه منه.

وحياء الكرم: كحياء النبي صلى الله عليه وسلم من القوم الدين دعاهم إلى وليمة زينب، وطَوُّلُوا الجُلُوسِ عنده. فقام واستحيى أن يقول لهم: الصرفوا. وحيد ما الحشمة الكحياء على بن طالب رضى الله عنه أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المذي لكان ابنته منه

وحيد ع الاستحقار، واستصغار النفس: كحياء العبد من ربه عروحل حين يسأله حوائجه، احتقار الشأن نفسه، واستصغارا لها.

وقد يكون لهذا النوع سيمال

أحدهم استحقار السائل نفسه واستعظام دنويه وحطاياه

التاسى استعطام مسؤوله.

وأم حياء المحمة فهوحياء المحب من محموله، حتى إنه إذا حطر على قلبه في عينته هاح الحيدء من قلبه، وأحس له في وحهد ولا يدرى ما سبه. وكذلك يعرض للمحب عند ملاقاته عمومه ومدحأته له روعة شديدة. ومنه قولهم «جمال رائع» وسبب هذا الحياء والروعة مما لا يعرفه كثر سد .

و م حياء العيودية: فهو حياء ممترح من محمة وحوف, ومشاهدة عدم صلاح عبوديته لمعبوده، وأد قدره على وأحل متها. هموديته له توجب استحياءه منه لامحالة.

وأما أحيياء الشرف والعرة العجياء التفس العظيمة الكبيرة إدا صدر منها ما هو دون قدرها من بدرا أو عطاء وإحسان. فإنه يستحي مع بذلمه حياء شرف نفس وعزة. وهذا له سببان.

أحدها هذا. والثاني استحياؤه من الآخد، حتى كأنه هو الآحد السائل. حتى إن بعض أهن حكرم لا تطاوعه مصمه عواحهته لمن يعطيه حياء منه. وهذا يدحل في حياء التلوم. لأنه يستحى من حجلة الآحد.

وأم حياء المرء من نفسه فهو حياء النفوس الشريفة العريزة الرفيعة من رصاها للمسها ما تستقيل وقد المسها بالدول فيحد نفسه مستحياً من نفسه ، حتى كأن له نفسي ، يستحي ما الأحرى . وهد أكمل ما يكول من الحياء ، فإن العد إذا استحيى من نفسه ، فهو بأد يستحي م عيره أحدر

#### حياء الرقابة

وأور الحياء: حيياء بتوله من علم العبد سطر الحق إليه. فيحدمه إلى تحمل هذه المحاهدة. ويحمله عن استقباح الحيايه و يسكته عن الشكوي.

ها لعد متى علم أن الرب تعالى باطر إليه أورثه هذا العلم حياء منه. يحدبه إلى احتمال أعد عن عدية

وأرفع منه درحة: الاستقداح الحاصل عن المحة، فاستقدام المحد أنم من استقدام الحائف. ولذلك فإن هذا الحياء يكف العد أن يشتكي لغير الله. فيكون قد شكا الله إلى حلقه ولا يمنع الشكوى إليه سبحانه. فإن الشكوى إليه سبحانه فقر، وذلة، وفاقة، وعودية. فالحياء منه في مثل ذلك لا ينافيها.

## • الحياء من الإبطاء في التشمير

ثم ارفع مه: حياء يتولد من البطر في علم القرب فيدعوه إلى ركوب المحمة. و يربطه بروح الأنس. و يُكَرِّه إليه ملابسة الخلق.

والنظر في علم القرب هو تحقق القلب بالمعية الخاصة مع الله. فإن المعية نوعان:

عامة. وهمى معية العلم والإحاطة. كقوله تعالى (٥٧: ٤ وهو معكم أينما كنتم) وقوله (٥٧: ٧ مـا يكون مـن بجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا حمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا).

وخاصة: وهى معية القرب، كقوله تعالى (١٦ : ١٣٨ إن الله مع الدين اتقوا والدين هم محسنون) وقوله (٢٩: ٦٩ وإن الله لمع الصابرين) وقوله (٢٩: ٦٩ وإن الله لمع المحسنين).

فهذه معية قرب. تتضمن الموالاة، والنصر، والحفظ. وكلا المعنيي مصاحبة منه للعبد. لكن هذه مصاحبة اطلاع وإحاطة. وهذه مصاحبة موالاة ونصر وإعانة. ف «مم» في لعة العرب تغيد الصححة اللائقة، لا تشعر بامتراج ولا احتلاط، ولا مجاورة، ولا محانية. فمن طن منها شيئاً من هذا فمن سوء فهمه أتي.

وأما القرب: فلا يقع في القرآن إلا حاصا وهو نوعان قربه من داعيه بالإحابة. وقربه من عائده بالإثابة.

فالأول: كقوله تعالى (٢: ١٨٦ وإذا سألك عبادى عسى؟ فإنى قربب. أحبب دعوة المداعى إدا دعان) ولهدا نزلت جواباً للصحابة رصى الله عمهم وقد سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم «ربئاً قريب فنناجيه؟ أم معيد فنماديه؟ فأمرل الله تعالى هده الآية».

والثاني. قوله صلى الله عليه وسلم «أقوب ما يكون العبد من ربه: وهو ساحد. وأقرب ما يكون الرب من عبده: في جوف الليل» فهذا قربه من أهل طاعته. وق السحيح. عن أبى موسى رصى الله عنه قال «كا مع البي صلى الله عليه وسلم فى سفر. فارتفعت أصواتنا مالتكبير فقال: ياأيها الناس، اربعوا على أنفسكم. إنكم لا تدعون أصّم ولا عائباً. إن الذى تدعونه سميع قريب. أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته».

فيهما قرب حاص بالداعى دعاء العبادة والتباء والحمد وهد القرب لا يناق كمال مباينة الرب لحشفها من كترب الأحسام بعضها من الرب لحشفها من كترب الأحسام بعضها من بعض. تبعالى بدعن دلك علواً كبيرا. ولكمه نوع حر والعد و التبه هديجد روحه قريمة حداً من محبوب بينه و بينه معاور تتقطع فيها أعباق المتلى. ويجده أفرب سه من حليسه.

وأهن لسنة أولياء رسول الله صلى الله عليه وسلم وورته واحداره. الدين هوعدهم أول سهم من أنفسهم وأحب إليهم منها. يحدول بفوسهم أقرب إليه وهم في الأقطار النائية عنه من حيرال حجرته في المدينة، والمحبول المتتاقول للكعبة والبيب احرام يحدول قلونهم وأرواحهم أقرب إليها من جيرانها ومن حولها. هذا مع عدم تاتي القرب منه فكيف بمن يقرب من خلقة كيف يستاء، وهو مستوعلي عرشه، وأهل الدوق لا ينتنتون في دلك إلى شبهة معمل بعيد من الله حكي من محته ومعرفته.

والقُصد: أن هذا القرب يدعوصاحه إن ركوب المحم وكند ارداد مرأ ارداد قربا. فالمحمة بين قربين قرب قبلها، وقرب بنده، وبن سرفتين سرفة قبلها حلت عليها، ودعَتْ إليها، ودَقَتْ اللها، ودَقَتْ عليها، ودعَتْ اللها، ودَقَتْ عليها، ودعَتْ اللها، ودَقَتْ عليها، ومعرفة بعدها هي من نتائجها وآلا ه

وأما ربطه بروح الأنس فهوتملق قلم بروح الأمر بال معلقاً لارماً لا يفارقه بل يمعل بين القبلب والأنس رابطة لارمة ولا ربب أن هم يُكَرُّه إبيه ملاسة لحلق بل يمد الوحشة في ملا مستهم مقدر أنسه بريد وقرة عيمه بحبه وقريه مد فإنه بيس مع الله غيره فإن لانسهم لانسهم برسمه دول يرق وروحه وقلم فعلمه وروح في ملا ، ويدنه ورسمه في ملأ

# (٣١) مَنْزِلْتُرْلِقُ عَيْنِ

#### ومن مارل «إياك نعمد وإياك مستعين» منزلة «الصدق»

وهو منزل القوم الأعطم. الذي منه تنشأ حميع منازل الساكين، والطريق الأقوم الذي من لم يسر علمية فهو من المنقطين الحاقكين. و به تميز أهل النفاق من أهل الايمان، وسكان الحال من أهل اسيران. وهوسيف الله في أرضه الذي ما وضع على نتىء إلاقطعه. ولا واجه باطلا إلا أرد وصرعه. من صال به لمم قرد صولته. ومن بطق به علت على الخصوم كلمته. فهور وج يُحمال، وعنك الأحوال، والحامل على اقتحام الأهوال، والناب الذي دحل منه الواصلون إلى حصرة دي الجلال. وهو أساس بساء الديس، وعسود فسطه! البقين. ودرحته تالية لدرحة السموة» التي هي أرفع درجاب العالمير، ومن مساكنهم في احدت: تحري العيون والأنهار إلى مسكن الصديقين. كما كان من قلو بهم إلى قار بهم في هذه الدر مدد متصل ومعين.

وقد أمر الله سيحانه أهل الإيمان أن يكونوا مع التدادقين وحص المعم عليهم بالسير و لصديقين والشهداء والصالحين. فقال تعالى (١٩:٩ با أيها الدين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع المصادقين) وقال تعالى (١٩:٤ ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الدين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين) فهم الربين الأعلى (وَحَسُ أُولئك رفيقاً) ولايزال الله يُمدُّهُم بأنعمه وألطاقه ومريده إحساباً منه وتوفيقاً، ولهم مرتبة المعية مع الله، وبالله مع لصادقين، ولم مرتبة المعية مع الله،

وأخسر تعالى أن مَنْ صَدَّقَه مهو حير له. مقال (٢١:٤٧ فإذًا عَزَّمَ الأَمْرُ فلو صدقوا الله لكان حيراً لهم).

وأحدر تعالى عن أهل الرقر وأثنى عليهم أحسن أعمالهم: من الإيمان، والإسلام، والصدقة، و حسر. يأبهم أهل الصدق فقال (١٧٧:٢) ولكن شر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتباب والنبين. وآتى المال على حده ذوى القربى والبنامي والمساكين وابن السبيل. والسائلين، وفي الرقاب وأقيام الصلاة وآتى الركاة والموفود، بعهدهم إدا عاهدوا. والصابرين في المأساء والضراء وحين المأس. أولئك الدين صدقوا وأولئك هم المنقود،

وهدا صريح في ثن «الصدق» بالأعمال الظاهرة والناطئة. وأن «الصدق» هو مقام الإسلام والإمان.

وقسم الله سمحانه الناس إلى صادق ومافق. فقال (٣٣: ٢٤ ليحرى الله الصادقين بصدقهم. و يعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم).

والإيمان أساسه الصدق والنعاق أساسه الكدَّب، فلا يجتمع كذب وإيمان إلا وأحدهما عارب للآحر.

وأحبر سلحامه: أنه في يوم القيامة لا ينمع العبد و ينحيه من عدانه إلاصدقه. قال تعالى (١٩:٥) هذا ينوم ينفع الصادقين صدقهم. لهم حيات تجري من تحتها الأنهار. حالدين فيها أبداً. رضى الله عنهم ورصوا عنه. ذلك الفوز العظيم) وقال تعالى (٣٩:٣٩ والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون) فالذي جاء بالصدق: هو من شأته الصدق في قوله وعمله وحاله. قالصدق: في هذه الثلاثة.

فالصدق في الأقوال: استواء اللسان على الأقوال، كاستواء السنلة على ساقها. والصدق في الاعسال استواء الأفعال على الأمر والمتابعة كاستواء الرأس على الجسد والصدق في الأحوال: استواء أعسال القلب والحوارج على الإخلاص. واستفراع الوسع، و بدل الطاقة. فذلك يكون العسد من الدين جاءوا بالصدق. و بحسب كمال هذه الأمور فيه وقيامها به: تكون صديقيته ولدلك كان لأ بي بكر الصديق رضى الله عنه وأرضاه: دروة ستام الصديقية، سمى «الصديق» على الإطلاق، و«الصديق» أبلع من الصدوق والصدوق أبلغ من الصادق.

فأعلى مراتب الصدق: مرتبة الصديقية. وهي كمال الانقياد للرسول صلى الله عليه وسلم، مع كمال الإحلاس للمرسل.

وقد أمر الله تعالى رسوله: أن يسأله أن يمعل مَذْحَلَه وَمَخْرَحه على الصَّدق. نقال (١٧: ٨٠ وَقُلُ: رَبِّ أَدَخلني مُذْخَلَ صِدق. وأخرجني محْرَح صدق. واحل لي من لَذُنكَ سلطاناً نصيراً) وأحسر عس حليله إبراهيم صلى الله عليه وسلم، أنه سأله أن يهب له لسان صدق في الآخرين، فقال (٣٦: ٨٤ واحعل في لسان صدق في الآخرين) و ستر عاده مأن لم عده قدم صدق، وَمَثْنَعَد صدق. فقال تعالى (٢:١٠ و بشر الدين آمنوا أن لهم قَدَمَ صدق عد ربهم) وقال (٤:٥: ٥٤) ٥٥ إن المتقبى في جسات وبهر. في مَفْعَدِ صِدْقِ عد مليك مقتدر).

فهده حمسة أشياء: مَدْخل الصدق، ومَحْرَج الصدق. ولسان الصدق، وقَدَم الصدق، ومقعد الصدق وحقيقة الصدق في هده الأشياء: هو الحق الثابت، المتصل بالله، الموصل إلى الله. وهو ما كان به وله، من الأقوال والأعمال. وجزاء ذلك في الدنيا والآخرة.

فسمد حل الصدق، ومخرج الصدق: أن يكون دخوله وخروجه حقاً ثابثاً بالله، وفي مرضاته. بالطُّفَر بالمعية، وحصول المطلوب، ضد مخرج الكذب ومدخله الذي لاغاية له يوصل إليها. ولا له ساق ثبابتة يقوم عليها. كمخرج أعدائه يوم بدر. ومخرج الصدق كمخرجه صلى الله عليه وسلم هو وأصحابه في تنك الغزوة.

وكدلك مدخله صلى الله عليه وسلم المدينة: كان مدحل صدق مالله، ولله، وابتغاء مرضاة الله. فاتمصل به التأييد، والظفر والنصرء وإدراك ما طلبه في الدنيا والآخرة، بحلاف مدخل الكذب الذي رام أعداؤه أن يدخلوا به المدينة يوم الأحزاب. فإنه لم يكن بالله، ولا لله. بل كان محدة لله ورسوله، فلم يتصل به إلا الحذلان والبوار.

وكذلك مدخل من دحل من اليهود المحاربين لرسول الله صلى الله عليه وسلم حِصْن بنى قُريطة. فإنه لما كان مدخل كذب: أصابه معهم ما أصابهم.

فكل مدحل معهم وغرج كان بالله ولله. فصاحبه ضامن على الله. فهو مدس صدق، وغرح صدق.

وكن بعض السلف إذا خرج من داره: رفع رأسه إلى السماء، وقال: اللهم إني أعوذ لك أن أحرج عرجاً لاأكون فيه ضامناً عليك.

يسريد: أن لا يكون المحرح غرج صدق. ولدلك قُشر مدخل الصدق وغرحه: بخروحه صلى الله عسبه وسلم من مكة، ودحوله المدينة. ولا ريب أن هذا على سبيل التمثيل فإن هذا المدخل والمحرر من أتجل مداحله ومحارحه صلى الله عليه وسلم. وإلا فمداحله كلها مداخل صدق. ومحارجه عجارج صدق إد هي لله وبالله و بأمره، ولابتغاء مرضاته.

وم خرج أحد من بيته ودحل سوقه - أو مدخلاً آحر - إلا نصدق أو بكدب، فمحرح كل واحد ومدحله: لا يعدو الصدق والكدب. والله المستعان.

وأما لسان الصدق. فهو الشاء الحسن عليه صلى الله عليه وسلم من سائر الأمم بالصدق. ليس تساء بالكذب. كما قال عن إبراهيم ودريته من الأسياء والرسل عليهم صلوات الله وسلامه (١٩:٠٥ وحعلنا لهم لسان صدق عَلِيًّا) والمراد باللسان ههنا: الثناء الحسر. فلد كان حصدق باللسان، وهو محله. أطلق الله سمحانه ألسنة العباد بالثناء على الصادق، حراء وقاق. وعربه عد.

فإن اللسان يراد به ثلاثة ممان: هذا، واللعة. كقوله تعالى (١٤: ٤ وما أرسلها من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم) وقوله (٣٢:٣٠ واختلاف ألسنتكم وألوانكم) وقوله (٣:١٦، 1 لسان الذي يلحدون إليه أعجمى. وهذا لسان عربي مبين) ويراد به الجارحة نفسها. كقوله تعالى (١٩:٧٥ لا تحرك به لسانك لتعجل به).

وأما قدم الصدق: ففسر بالجنة. وفسر بمحمد صلى الله عليه وسلم. وفسر بالأعمال الصالحة. وحقيقة «القدم» ما قدموه وما يَقْدمون عليه يوم القيامة. وهم قَدْموا الأعمال والايمان بمحمد صلى الله عليه وسلم، و يَقْدمون على الجمة التي هي جزاء ذلك.

ف من فسره بها أراد: ما يَقْدمون عليه. ومن فسره بالأعمال و بالنبي صلى الله عليه وسلم: فلأبهم قدموها. وقدموا الإيمان به بين أيديهم. فالثلاثة قَدّم صدق.

وأما مقعد الصدق: فهو الجنة عند الرب تبارك وتعالى.

ووصف دلك كلمه بالصدق مستلزم ثبوته واستقراره، وأنه حق، ودوامه ونفعه، وكمال عائدته. فإنه متصل بالحق سبحانه، كاثن به وله. فهو صدق غير كذب. وحق غير باطل. ودائم غير زائل. ونافع غير ضار. وما للماطل ومتعلقاته إليه سبيل ولا مدخل.

ومن علامات الصدق: طمأنينة القلب إليه. ومن علامات الكذب: حصول الربية، كما في السرمذى – مرموعاً – من حديث الحس بن علي رضى الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال (الصدق طمأنينة. والكذب ربية).

وفي الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضى الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال (إن البصدق يهدى إلى البرّ. وإن البريهدي إلى الجنة. وإن الرحل ليصدق حتى يُكْتَبَ عند الله صِدِّيقاً. وإن الكذب يهدي إلى الفجور. وإن الفجور يهدي إلى النار. وإن المرجل ليكذب حتى يكتب عند الله كذابا) مجمل الصدق منتاح الصديقية ومدأها. وهى غايته. فلا يَنالُ درجتها كاذب ألبتة. لا في قوله، ولا في عمله، ولا في حاله، ولا سيما كاذب على الله في أسمائه وصفاته، ونفى ما أثبته، أو إثبات ما نفاه عن نفسه. فليس في هؤلاء صِدِّيق أمداً.

وكدلك الكذب عليه في دينه وشرعه, بتحليل ما حرمه, وتحريم مالم يحرمه, واسقاط ما اوحسه، وايجاب مالم يحمه, كل دلك مناف للصديقية.

وكدلك الكذب معه في الأعمال: مالتحلي محلية الصادقين المخلصين، والراهدين المتوكلين. وليس في الحقيقة منهم. وسدنك كانت الصديقية كمال الاحلاص والانتباد، واسامة للحرو، أمر. طاهراً وحدً، حتى إن صدق المتابعين يُحِلُّ البركة في بعهما. وكدتهما يمحق بركة بعهد كما في مصحيحين عن حكيم س حرام رضى الله عه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (السيعان بالحيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وتينًا بورك لهما في بيعهما. وإن كدبا وكتما: مُحقت بركة بيعهما)

## • كلمات في حقيقة الصدق

ق عد الواحد بن ريد: الصدق الوقاء لله بالعمل،

وقيل: موافقة السر البطق.

وقيل: استواء السر والعلابية. يعني أن الكاذب علابيته حير من سريرته كالمنافق الذي طاهرة حبر من باطمه.

وتبل: الصدق القول مالحق في مواطن الهلكة.

وتيل: كلمة الحق عند من تخافه وترحوه.

وقال الحسيد: الصادق يتقلب في اليوم أربعين مرة. والمراثى يثبت على حالة واحدة أربعين

وهذا الكلام يحتاح إلى شرح. وقد يسمق إلى الده حلافه، وأن الكادب متون. لأن الكدب ألوان، فهو يتلون بتلونه. والصادق مستمر على حالة واحدة. فإن الصدق وحد في نفسه، وصحه لا يتلون ولا يتغير.

كس مراد الشيخ أبى القاسم صحيح عير هدا. فإن المعارصات والواردات التي ترد على النصد ق لا ترد على الكادب المرائيي. بل هو فارع مبها، فإنه يرد عليه من بُتل احق موارد السد دقين على الكادبين المرائيي ولا يعارضهم الشيطان. كما يعارض الصادفير فإنه لا أزت له يي حير بنة لاشيء فيها وهده الواردات توجب تقلب الصادق بحسب احتلافها وتبوعها. فلا ترد لا هار با من مكان إلى مكان ومن عمل إلى عمل. ومن حال إلى حال ومن سبب إلى مسب. لأنه يخاف في كل حال يطمئن إليها، ومكان وسب أن يقطعه عر مطلوبه، فهو لا يسب على حالة ولا شيئاً دون مطلوبه، فهو كالجؤال في الآفاق في طلب العني لدي يعوق به الأعسياء والأحوال والأسنات تنقلب به، وتقيمه وتقعده، وتحركه وتسكم، حتى يحد فيها ما يعيسه على مطلوبه وهذ عرير فيها فقله في تقلب، وحركة شديدة بحسب معة مطلوبه

وعطمته وهمته أعلى من أن يفق دور مصدعى رسم وحال، وبدكن شيداً عير فها كالمحب الصادق، الذي همته بتعتيش على عبوله وكذا حال الصادق في طلب العلم، وحد المصادق في طلب الدنيا فكال صادق في صب شيء لا يستقر له قرار، ولا يدوم على حالة واحدة.

وأيضاً: فإن الصادق مطلونه رصاره. وتنه أوامره، وتنع محانه فهومتقل فيها يسير معها أبن توجهت ركائبها. ويستقل معها بن ستقلت مضاربها فيها هوي صلاة إدرأيته في مكر، ثسم في غرق ثسم في أمر تدعروف، أوسهى عن منكر أوفي قيام بسب فيه عمارة الدين والدبياء ثم في عيادة مريض، أو تشييع حدرة، أو نصر مطلوم - إن أمكن - إلى عير دلك من أواع القُرب والمنافع.

فهو في تفرق دائم لله, وهمية على الله, لا يمكه رسم ولا عادة ولا وضع. ولا يتقيد نقيد ولا إلله ولا يتقيد نقيد ولا إلى مكان معين يصلي فيه لا يصلي في عبره وري معين لايلسس سواه. وعبادة معية لا يسلمنت إلى عبيرها, مع فصل عبرها عليها, وهي أعلى من عبرها في الدرحة. و تُقد ما بينهما كمعد ما بين السماء والأرض

وبال السلاء والآفات والرياء والتصنع، وصدة المفس، وإيثار مرادها، والاشارة إليها: كلها في هده الأوصاع، والرسوم والقيود، لتي حست ربابها عن السير إلى قلوبهم. فصلاً عن السير من قلموسهم إلى الله تعالى. وإدا حرح أحدهم عن رسمه ووضعه وريَّه وقيده وإشارته - ولو إلى أفضل منه - استهجن دلك. ورآه بقصاً، وسنوطاً من أعين الناس، والحطاطاً لرتبته عدهم. وهو قد انحط وسقط من على له.

وقد يحسُّ أحدهم ذلك من نصه وحاله. ولا تَذَعه رسومه وأوصاعه وريَّه وقيوده: أن يسمى في ترميسم دلك وإصلاحه. وهدا شأن الكداب سرائي الذي يبدي للباس خلاف ما يعلمه الله من باطبه، العامل على عمارة نصمه ومرتبته. وهد هو النماق نعينه. ولو كان عاملا على مراد الله مسه، وعلى النصدق مع الله لا تقلته تلك النيود. وحبسته تلك الرسوم، ولرأى الوقوف عندها ومعها عين الانقطاع عن الله لا إليه. ولما نالى أن ثوب لسن، ولا أتى عمل عمل، إدا كان على مراد الله من العبد.

فكلام أبى القاسم الجبيد حق، كلام رسع في الصدق، عالم بتعاصيله وآفاته، ومواصع اشتاهه مالكدب.

وأيضاً فحمل الصدق كحمل الحال الرواسي. لا يطيقه إلا أصحاب العرائم. فهم يتقلبون تحميه تقلبب الحامل محمله الثقيل. والرياء و كذب حميم كالريشة لا يجد له صاحه ثقلا

البت. فهو حامل له في أي موضع اتفق، بلا تعب ولا مشقة ولا كلفة. فهو لا يتقلب تحت حمله ولا يحد تفله.

وقال بعضهم: لا يشم رائحة الصدق عبد داهن نفسه أو غيره.

وقال إبراهيم الخواص: الصادق لا تراه إلا في فرض يؤديه، أوفضل يعمل فيه.

وقال الجنيد: حقيقة الصدق: أن تصدق في موطن لا ينحيك منه إلا الكذب.

وقيل: ثلاث لا تخطىء الصادق: الحلاوة، والملاحة، والميـة.

#### • صدق الاستدراك

وأول الصدق: صدق القصد، وبه يتلافى كل تفريط، ويتدارك كل فائت، ويعمر كل خراب. وعلامة هذا الصادق: أن لا يتحمل داعية تدعو الى نقص عهد، ولا يصبر على صحبة ضد. ولا يقعد عن الجد بحال.

وذلت : كمال العرم، وقوة الإرادة، بأن يكون في القلب داعية صادقة إلى السلوك، وميل شديد يقهر السرعلى صحة التوجه. فهو طلب لا يمازجه رياء ولا فتور. ولا يكون فيه قسمة محال. ولا يصح الدخول في شأن السفر إلى الله، والاستعداد للقائه إلا به.

وهو حامل على كل سبب ينال به الوصول، وقطع كل سبب يحول بينه و بينه، فلا يترك مرصة تعوته. وما فاته من الفرص السابقة تداركها محسب الإمكان. فيصلح من قله ما ترقته يد البطالة، و يوقد فيه ما أطفأته أهو ية النفس. و يَلَمُ منه ما صَبَّة والشهوة. و يُعتر منه ما حربته يد البطالة، و يوقد فيه ما أطفأته أهو ية النفس. و يَلَمُ منه ما صَبَّة أَكُثُ اللصوص والسراق. و يزرع منه ما وحدد بوراً من أراضيه، و يقلع ما وجده شوكا وشَبْرقا في نواحيه، و يستمرغ منه ما ملأ ته مواد الأحلاط الرديئة الفاسدة المترامية به إلى الهلاك والعطب، و يداوي منه الجراحات التي أصابته من عبر ت الرياء. و يعسل منه الأوساخ والحوبات التي تراكمت عليه على تقادم الأوقات، حتى لو اطلع عليه لأحرنه سواده ووسخه الذي صار دماغاً له، فيطهره بالماء البارد من ياسيم الصدق الخالصة من جميع الكدورات، قبل أن يكون طهوره بالجحيم والحميم، فإنه لا يجاور الرحمن قب دالله المستعان.

و الصادق حقيقة: هو الذي قد انجذبت قوى روحه كلها إلى إرادة الله وطلبه، والسير إليه، والاستعداد للقائه. ومن تكون هذه حاله: لا يحتمل سما يدعوه إلى نقض عهده مع الله موحه.

وكديك لا يصبر على صحبة الصد، وهم أهل العفلة، وقطاع طريق القلب إلى الله. وأصر

تيء على الصادق صحصتهم، بل لا تصبر بفسه على دلك أبد، إلا جمع صرورة وتكود صحصتهم، له في تلك الحال بقاله وشحه، دون قله وروحه. وإن هذا لما استحكمت العفله عليه كما استحكم الصدق في الصادق: أحست روحه بالأحسية التي بيمه و بينهم بالمصادة فاتشدت السعرة. وقوى الحرب. و بحسب هذه الأجسية وإحساس الصادق بها: تكون بعرته وهر به عن الأصداد. فإن هذا البصد إن بطق أحس قلب الصادق: أبه بطق بلسان العفلة، والرياء والكر، وطلب الحاه. ولو كان داكراً أو قارئاً، أو مصلياً أو حاجاً، أو عير ذلك. ففر قلم منه. وإن صحت أحس قلم، أبه صحت على عير حضور وجمية على الله، وإقبال بالقلب عليه، وعكوف السر عليه، فينعر منه أيضا. وإن قلب الصادق قوى الإحساس.

و يجد الغيرية والأجنبية من الضد. و يشم القلتُ القلبَ كما يشم الرائحة الحبيثة. فيروى وجهد لذلك. و يعتريه عوس. فلا يأنس به إلا تكلفاً. ولا يصاحمه إلا صرورة. ويأخد مى صحمت قدر الحاحة، كالروحة والحادم وبحوه.

#### • كثيرك قليل

وهذه المنزلة تقوده إلى ال لا يتمى الحياة إلاّ للحق، ولا يشهد من نفسه إلا أثر النقصاك، فهو لا يحب أن يعيش إلا ليشع من رضا محبونه. و يقوم بعبوديه. و يستكثر من الأساب التي تقربه إليه، وتدنيه منه. لا لعلة من علل الدنيا. ولا لشهوة من شهواتها، كما قال عمر بن الخطاب رصى الله عنه «لولا ثلاث لما أحببت البقاء: لولا أن أحمل على جياد الخيل في سبيل الله، ومكابدة الليل، ومجالسة أقوام ينتقول أطايب الكلام، كما يُئتقى أطايب التمر».

يريد رصى الله عنه: الحهاد، والصلاة، والعلم النافع. وهذه درجات الفصائل. وأهلها هم أهل الزلفي، والدرجات العليا.

وقال معاد رصى الله عنه عند موته «اللهم إنك تعلم أبى لم أكن أحب البقاء لجرى الأنهار، ولا لغرس الأشجار، ولا لنكح الأزواج، ولكن لظمأ المواجر، ومكاددة الليل، ومزاحمة العلماء بالركب عند حِلَق الدكر».

وهو في ذلك لا يرى نفسه إلا مقصراً. والموجب له لهذه الرؤية استعطام مطلوبه. واستصغار نفسه، ومعرفته بعيوبها، وقلة راده في عبنه. فمن عرف الله وعرف نفسه: لم ير نفسه إلا بعين المقصان.

وأيصا عال الصادق مصطر - أشد ضرورة - إلى متابعة الأمر، والتسليم للرسول صلى الله عليه وسلم، في طاهره و باطنه، والاقتداء به، والتمد بطاعته في كل حركة وسكون، مع إحلاص القصد لله عر وجل. فإن الله تعالى لا يرضيه من عبده إلا ذلك. وماعدا هذا فقوت المنقس، ومجرد حظها، واتباع أهوائها. وإن كان فيه من المجاهدات والرياضات والخلوات ما كن . فإن الله سبحانه وتعالى أبى أن يقبل من عبده عملاً، أو يرضى به، حتى يكون على متابعة رسوله صلى الله عليه وسلم، حالصاً لوجهه سبحانه.

ومن ههمما يفارق الصادقُ أكثر السالكين. بل يستوحش في طريقه. ودلك لقلة سالكها. وإلى المكثرهم سائرون على طرق أذواقهم، وتحريد أنفاسهم لنعوسهم، والصادق في وادٍ. وهؤلاء في وادٍ.

## (٣٣) عَنْزِلْتِلُولُ نَصْلِيْنَ اللَّهُ الْمُنْ يَتَلَّمُ إِنَّ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللّ

ومن منازل «إياك نعبد وإياك بستعين» منزلة «الإيثار»

قــات المنه تعالى (١٩:٦٤ و يؤثرون على أنفسهم ولوكان بهم حصاصة، ومن يوق شُخّ نصمه فأولئك هم المفلحون).

والإيشار ضد الشع. فإن المؤثر على نفسه تارك لما هو محتاج إليه. والتنجيع: حريص على ما ليست سيده. فإذا حصل بيده شيء شع عليه. و بخل باحراحه، فالبحل ثمرة الشع. والشع يأمر بالسحس، كسا قال السي صلى الله عليه وسلم (إياكم والشع. فإن الشع أهلك من كان قلكم. أمرهم بالبخل فبخلوا. وأمرهم بالقطيعة فقطعوا).

فَالْبِحْيِلُ مِن أَجَابُ داعي الشَّحِ. والمؤثر: من أحاب داعي الحود. كذلك السخاء عما في أيدى الناس هو السحاء. وهو أفضل من سخاء البدل.

قال عبيد الله من المسارك: سجاء النفس عما في أيدى الناس أفضل من سجاء النفس بالذل.

وهذا المنزل: هومزل الحود والسه

وسمي عمرل «الإيثار» لأنه أعلى ر

إحداها: أن لا ينقصه البدل، ولا يصعب عليه, فهو منزلة «السخاء».

الثانية: أن يعطى الأكثر، ويُثقِيَ له شيئًا، أويبقي مثل ما أعطى. فهو «الجود».

الثالثة: أن يؤثر غيره بالشيء مع حاجته إليه، وهو مرتبة «الإيثار» وعكسها «الأثرة» وهي استششاره عن أخيه ما هو محتاج إليه. وهي المرتبة التي قال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم للأسصار رضى الله عنهم (إنكم ستلقون بعدى أثرة. فاصبروا حتى تلقوني على الحوض) والأسصار: هم الدين وصفهم الله بالإيثار في قوله (١٦:٦٤ و يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم حصاصة) فوصفهم مأعلى مراتب السحاء، وكان ذلك فيهم معروفا.

وكان قيس بن سعد بن مجيادة رضى الله عنهما من الأجواد المعروفين. حتى إنه مرض مرة، فاستبعث إحراته في العيادة. فسأل عنهم؟ فقالوا إيهم كانوا يستحيون ممالك عليهم من الدين

فقال: أحرى الله مالا يمع الإحوال من الزيارة. ثم أمر مناديا ينادي: من كان لقيس عليه مال فهر منه في حل. فمأ أمسى حتى تحسرت عتمة نابه، لكثرة من عاده.

فتأمل سر التقدير، حيث قدر الحكيم الحبير ... سحانه ... استئثار الناس على الأنصار مالدنيا ... وهم أهل الإيثار ... ليجازيهم على إيثارهم إخوانهم في الدبيا على موسهم بالمارل العالية في حمات عدن على الناس، فتظهر حيثذ فصيلة إيثارهم ودرحته و يغطهم من استأثر عليهم مالدبيا أعظم غمطة. وذلك فصل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم.

فإذا رأيت الناس يستأثرون عليك ــ مع كونك من أهل الإيثار ــ فاعلم أنه لحير يراد بك. والله سنحانه وتعالى أعلم.

#### • مصاعد الجود

و «الحود» عشر مراتب.

أحدها: الجود بالنفس. وهو أعلى مراتبه، كما قال الشاعر:

يجود بالمنفس، إذ صَنَّ البخيل بها والجود بالنفس أقصى غاية الحود الشامية: الجود بالرياسة. وهوثاني مراتب الجود. فيحمل الجواد جوده على امتهان رياسته، والجود بها. والإيثار في قضاء حاجات الملتمس.

الشالشة: الجود.براحته ورفاهيته، وإجام نفسه. فيجود بها تعبا وكدًا في مصلحة غيره. ومن هذا حود الإنسان بنومه ولذته لمسامِره، كما قيل:

مُتَّيِّمٌ بالندى، لوقال سائله: هب لى حميع كَرَى عينيك، لم يَتم

الىراسعة: الجود بالعلم و بذله. وهو من أعلى مراتب الجود. والجود به أفصل من الحود بالمال. لأن العلم أشرف من المال.

والناس في الجود به على مراتب متفاوتة. وقد اقتضت حكمة الله وتقديره النافذ: أن لا ينفع به بخيلا أبدا.

ومن الجود به: أن تبذله لمل لِم يسألك عنه، بل تطرحه عليه طرحا.

ومن الجنود بالعلم: أن السَّائُل إذا سألك عن مسألة: استقصيت له حوابها جوابا شافياً، لا يكون جوابك له بقدر ما تدفع به الضرورة، كما كان بعصهم يكتب في جواب الفتيا «نعم» أو «لا» مقتصراً عليها.

ولقد شـ هدت من شيح الإسلام اس تيمية ــ قدس الله روحه ــ في دلك أمرأ عجيبًا:

كان إدا سئل عن مسألة محكمية، دكر في جوابها مذاهب الأئمة الأربعة، إدا قدر، ومأخذ الخلاف، وترحيح القول الراحح. وذكر متعلقات المسألة التي رعا تكون أمع للسائل من مسألته. فيكون فرحه بتلك المتعلقات، واللوازم: أعطم من فرحه مسألته. وهذه فتاو يه رحمه الله بين الماس. هم أحب الوقوف عليها رأى ذلك .

ممن جود الإنسان بالعلم: أنه لا يقتصر على مسألة السائل. بل يذكر له نظائرها ومتعلقها ومأخذها، بحيث بشفيه و يكفيه.

وقد سأل الصحابة رضى الله عهم البي صلى الله عليه وسلم عن المتوضىء بماء البحر؟ فقال (هر الطهور ماؤه، الحلُّ مينته) فأجابهم عن سؤالهم. وحاد عليهم بما لعلهم في بعض الأحيان إليه أحوج مما سألوه عنه.

وكانوا إذا سأنوه عن الحكم نبههم على علته وحكمته. كما سألوه عن بيع الرطب بالتمر؟ فقال (أينقص الرطب إذا تجقّ؟ قالوا: نعم. قال: فلا. إذن) ولم يكن يخمى عليه صلى الله عليه وسلم مقصان اله لله بحفاه، ولكن نبههم على علة الحكم. وهذا كثير حداً في أجوبته صلى الله عليه وسلم. مثل وله (إن بعت من أخيك ثمرة. فأصابتها جائحة فلا يَجِلُ لك أن تأخذ من مال أخيك شيئاً. بم يأخذ أحدكم مال أخيه؟ بغير حق؟) وفي لفظ (أوأيت إن منع الله المشمرة: بم يأخذ أحدكم مال أخيه، بغير حق؟) فصرح بالعلة التي يحرم لأجلها إلى المنترى وهي ممثل الله الثمرة التي ليس للمشترى فيها صنع.

الحيامية: الحيود بالنفع بالجاه. كالشفاعة والمشيى مع الرجل إلى ذى سلطان ونحوه. وذلك ركاة الحاه المطالَتُ بها العبد. كما أن التعليم و بَذْلَ العلم زكاته.

السادسة: الجود بنغم البدن على اختلاف أبواعه. كما قال صلى الله عليه وسلم (بُضبح على كل سُلاَقبى من أحدكم صدقة. كل يوم تطلع فيه الشمس، يعدل بين اثنين: صدقة. و يعين الرجل في دابته، فيحمله عليها، أو يرفع له عليها متاعه: صدقة. والكلمة الطيبة: صدقة، وبكل خُطوة بمشيها الرجل إلى الصلاة: صدقة. ويُميط الأذى عن الطريق: صدقة) متمق عليه.

السابعة: الجود بالعرض، كعود أبى ضَمْضَم من الصحابة رضى الله عنهم. كان إذا أصبح قال «اللهم إنه لامال لى، أتصدق به على الناس. وقد تصدقت عليهم بعرضي، فمن شتمني، أو

قدوسي: فهو في حل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يستطيع منكم أن يكون كأبي صمضم؟».

وفي هذا الجود من سلامة الصدر، وراحة القلب، والتحلص من معاداة الحلق ما ويه.

الشامسة: الجود بالصبر، والاحتمال، والإعصاء. وهده مرتبة شريفة من مراتبه. وهي أنفع لصاحبها من الجود بالمال، واعر له وأنصر، وأملك لنفسه، وأشرف لها. ولا يقدر عليها إلا المنفوس الكيار.

و من صعب عليه الحود عاله فعليه بهذا الحود فإنه يحتى تمرة عواقمه الحميدة في الدنيا قبل الآحرة. وهذا حود المعتوة. قال تعالى (٥: ٤ والجروح فصاص. فمن تصدق نه فهو كفارة له) وفي هذا الجود. قال تعالى (٤: ٠٤ وجزاء سيئة سيئة مثلها. فمن عفا وأصلح فأحره على الله. إنه لا يحب الظالمين) فدكر المقامات الثلاثة في هذه الآية: مقام العدل، وأدن فيه. ومقام الفصل، وبدب إليه. ومقام الطلم، وحرمه.

التاسعة: الحود بالحُلق والسر والسطة, وهو موق الجود بالصبر، والاحتمال والعفو. وهو الذي يلع بصاحبه درحة الصائم القائم. وهو أثقل ما يوصع في الميزاب، قال النبي صلى الله عليه وسلم (لا تَحْقِرَنَّ من المعروف شيئاً، ولو أن تلقى أخاك ووجهك منسط إليه) وفي هذا الجود من المنافع والمسار، وأبواع المصالح مافيه. والعد لا يمكنه أن يسعهم بخلقه واحتماله.

العاشرة: الحود متركه مافي أيدى الناس عليهم. فلا يتلفت إليه. ولا يستشرف له مفله، وا يتعرض له محاله، ولا لسانه. وهذا الذي قال عبد الله من المبارك «إنه أفصل من سحاء النفس بالبدل».

فلسان حال القدريقول للفقير الجواد: وإن لم اعطك ما تجود به على الباس، فَحُدْ عليهم برهدك في أموالهم. وما في أيديهم، تَقْصُل عليهم، وتزاحهم في الجود، وتعرد عمهم بالراحة.

ولكل مرتبة من مراتب الجود مريد وتأتير حاص في الفلب والحال والله سنحانه قد صمن المزيد للحواد، والإ تلاف للممسك. والله المستعان.

#### ه سعة الصيق

و صداية الارتصاء في مدارح الايتبار ال تنوتر احلق على بعسك فيما لايغرم عليك ديماً. ولا يقطع عليك فيماً بعليك عليك وقتاً. ودلك نأن تقدمهم على بفسك في مصالحهم. مثل أن تطعمهم وتجوع. وتكسوهم وتغرى، وتسقيهم وتطمأ، بحيت لايؤدي دلك الى ارتكاب إتلاف لايخور في الدين. ومثل أن تؤثرهم عالك وَتَقْدُدُ كُلُر مصطراً، مستشرواً لماس أو سائلا.

و ما أن لا يقطع عليك طريعاً ودلك طريق الطلب والمسير الى الله تعالى، مثل أن تؤتر حميسك على د كرك، وتوحهك وجمعيتك على الله. وتكون قد آترته على الله. وآترت بصيبك من الله مالا يستحق الإبتار. ويكون متلك كمتن مسافر سائر على الطريق لقيه رحل فاستوقفه، وأخد يُعدثه و يمهيم حتى فاته الرفاق. وهذا حال أكثر الحلق مع الصادق السائر الى الله تعالى فايشارهم عسيم عين العبن، الا ان تكون محالسة ضيف او نعوه، فان ذلك من تمام الحود والايت ر، كمد دكريا.

وكدلك لايتاريما يفسد على المؤتر وقته قبيح ايصاً. او يؤتر بأمر قد حمع قلمه وهمّه على الله. يبعرق قلمه عبيه بعد حميته، و يشتت حاطره، فهدا ايصا ايثار غير محمود.

وكدلث الايتبار باشتعال الفلب والفكر في مهماتهم ومصالحهم التي لا تتعين عليك، على الفكر النافع و شتعال القلب بالله، مالم يكن بصر مطلوم واعاتة لهمان او شفاعة حَسَة.

ومن هند شكلم الفقهاء في الايتار بالفُرّب. وقالوا: إنه مكروه أو حرام. كس يؤثر بالصف لأ وب عيره و يتأخر هو. أو يؤثره نفر نه من الإمام يوم الجمعة. أو يؤثر عيره بالأدان والإقامة.

## • لاتحف في الله لومة لائم

و يطل احدثر يرتقي حتى يؤتر رصى الله على رصى عيره، وإن عطمت فيه المحن، وتقلت فيه المؤد، وصعف عبه الظؤل والبدن.

فهو يريد و يفعل مافيه مرضاته، ولو أعصب الحلق وهي درحة الأسياء. وأعلاها للرسل عليهم صبوت الله وسلامه. وأعلاها لأولى العرم مهم. وأعلاها نسيا صلى الله عليه وسلم وعليهم. فيه قاوم العالم كله. وتحرد للدعوة الى الله. واحتمل عداوة المعيد والعريب في الله تعانى. وآتر رصى الله على رصى الحلق من كل وحه. ولم يأحد في إيثار رصاه لومة لائم، لل كنات هَمَّه وعزمه وسعيه كله مقصوراً على إيتار مرصاة الله، وتبليع رسالاته، وإعلاء كلماته، وحياد أعد ثه. حتى طهر دين الله على كل دين. وقامت حجته على العالمين. وتمت معمته على

المؤمنين. فبلُّع الرسالة. وأدَّى الأمانة. ونصح الأمة. وحاهد في الله حق حهاده. وعبد الله حتى اتاه اليقين من ربه. فلم يبل أحدّ من درجة هذا الإيثار مانال . صلوات الله وسلامه عليه

والمحنة تعظم على صاحب هذا الايثار، ليتأخر من ليس من أهله، فاذا احتملها وتقدم: القلبت تلك المحن منحاً. وصارت تلك المؤن عوباً. وهذا معروف بالتحرية الحاصة والعامة فإنه ما آثر عند مرصاة الله عر وحل على مرضاة الحلق، وتحمل ثقل دلك ومؤنته، وصبر على محنه إلا أنستاً الله من تلك المحنة والمؤنة بعمة ومسرة، ومعونة بقدر ماتحمل من مرصاته. فابقلبت عاوفه أماناً، ومطان عقلمه بحاة، وتعمه راحه، ومؤنته معونة، و بليته نعمة، وعمته منحة، وسحطه رصى. فيا خيمة المتخلفين، و ياذِلَة المتهيين.

هدا، وقد حرت سنة الله ... التي لا تديل لها ... أن من آثر مرضاة الحلق على مرضاته: أن يسحط عليه من آثر رضاه، ويحدله من جهته. ويحعل محته على يديه. فيعود حامده ذاما. ومن آثر مرصاته ساحطا، فلا على مقصوده منهم حصل، ولا إلى ثوات مرصاة ربه وصل. وهد أعجر الحلق وأحمهم.

هذا مع أن رضى الخلق: لامقدور، ولا مأمور، ولا مأتور. فهو مستحيل. بل لابد من سخطهم عليه عليك. فلأن يسخطوا عليك وتفور برصى الله عنك أحب اليك وأنفع لك من أن يسخطوا عليك والله عنك عير راض. فإذا كان سخطهم لابدً منه على التقديرين وآيّر سخطهم الدي ينال به رصى الله. فإن هم رضوا عنك بعد هذا، وإلا فأهون تبىء رصى من لاينفعك رصاد. ولايصرك سخطه في دينك، ولافي إيجابك، ولافي آخرتك. فإن ضرك في أمريسير في الدنيا فيصرة سخط المله أعطم وأعطم. وحاصة العقل احتمال أدبى المفسدتين بدفع أعلاهما. وتقويت دبى المسحتين لتحصيل أعلاهما. فوارن بعقلك. ثم انظر أي الأمرين حير فآيّره، وأيهما شر فانعد عند فهذا لتحصيل أعلاهما. فوارن بعقلك. ثم انظر أي الأمرين حير فآيّره، وأيهما شر فانعد عند فهذا

هذا مع أنه إدا آتر رضى الله كفاه الله مؤنة عضب الحلق. وإدا آثر رضاهم لم يكموه مؤنة عضب الله عليه

قال السافعي رضى نفه عند رضى لباس عاية لا تدرك فعليك بما فيه صلاح بفسك فارمه ومن المعلوم أن المؤتر برضى الله متصد لمعاداة اخلق وأد هم، وسعيهم في إتلاف ولاء هده سنسة اللبه في حمدهم، وإلا فيمد دست الأستيناء والبرسل، والدين يأمرون بالفسط من ساسر والفائمين بدين الله، الدانين عن كتابه وسنة رسوله عندهم،

مس آثر رصى الله فلابد أن يعاديه ردالة العالم وسقطهم، وخُهالهم، وأهل البدع والمحور مسهم، وأهل البدع والمحور مسهم، وأهل ابرياسات الباطلة، وكل من يخالف هديه هديه. فما يقدم على معاداة هؤلاء إلا طالب الرحوع أن الله، عامل على سماع حطاب (٢٧:٨٩ سـ ٣٠ يا أيتها النفس المطمئنة. ارجعي الى ربك راصية مرصية) ومن إسلامه صُلب كامل لا ترعرعه الرحال. ولا تقلقله الحال، ومن عَقْد عرعة صره مُحْكَم لا تَحُلُه المحن والشدائد والمخاوف.

وملاك دلك أمران: الزهد في الحياة والتناء. فما ضعف من ضعف، وتأخر من تأخر إلا محمم للحياة والمسقاء، وثناء الناس عليه، ونفرته من دمهم له. فإذا زهد في هذين الشيئين، تأخرت عنه العورض كلها. وانعمس حيئد في العساكر.

وملاك هديل نشيئين نشيئين. صحة اليقين. وقوة المحدّ.

وملاك هدين مشيئين أيضاً: بصدق اللحإ والطلب، والتصدي للأسباب الموصلة إليهما.

فإلى همهنا تستهي معرفة الحلق وقدرتهم، والتوبيق بعد بيد من أرمة الأمور كلها بيده (٧٦: ٣٠ مها تشاءون إلا أن يشاء الله. إن الله كان عليما حكيما. يدحل من يشاء في رحمته. والظالمين أعد فم عذاباً أليما).

## (٢١) مُنْزَلِتُلْلِكُ إِنَّ الْحُلُقُ

### ومن منارل إياك نعبد وإياك نستعين منزلة (الحُلَّق»

قال الله تعالى لمنبيه صلى الله عليه وسلم (١٦٨؛ وإنك لعلى خلق عظيم). قال ان عباس ومجاهد: لعلى دبين عظيم، لادين أحب إلى ولا أرضى عندى منه. وهو دين الإسلام.

وقال الحسن رضي الله عنه: هو آداب القرآن.

وقىال قىتىنادة: هوما كان يأمريه من أمر الله. و ينهي عنه من نهى الله. والمعنى: إنك لعل الحللق الذي آثرك الله به في القرآن.

وفي الصحيحين: أن هشام بن حكيم «سأل عائشة رضى اللله عنها عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالت: كان خلقه القرآن. فقال: لقد همت أن أقرم ولا أسأل شئاً».

وقد جمع الله له مكارم الأخلاق في قوله تعالى (١٩٩١ خذ العفو. واعثرُ بالعُرُف. وأعرض عن الجاهلين) قال جعفر بن عسد: أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم بمكارم الأخلاق. وليس في الترآن آية أمع لمكارم الأخلاق من هذه الآية. وقد ذكر: أبه لما نزلت هده الآية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لجبريل (ماهذا؟ قال: لا أدري حتى أسأل، فسأل. ثم وجع إليه. فقال: إن الله يأمرك أن تَصِلَ من قطعك، وتعطي من حرمك، وتعفو عمن ظلمك).

ولاريب أن للمطاع مع الناس ثلاثة أحوال.

أحدها: أمرهم ونهيهم بما فيه مصلحتهم.

الثاني: أحده منهم مايبذلونه مما عليهم من الطاعة.

الـثالث: أن الناس معه قسمان: موافق له موال، ومعاد ` معارض. وعليه في كل واحد من هذه واجب.

فواجب في أمرهم وتهيهم: أن يأمر بالمعروف، وهو المعروف الذي به صلاحهم وصلاح شأنهم. و ينهاهم عن ضده. وواجبه فيما يبذلونه له من الطاعة: أن يأخذ منهم ما سهن عليهم، وطوعَّت له به أنفسهم، سماحةً واختياراً. ولايحملهم على العَتَت والمشقة فيفسدهم.

وواجبه عند جهل الجاهلين عليه: الإعراض عنهم. وعدم مقابلتهم بالمثل والانتقام منهم لنفسه. فقد قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم (١٩٩٧ خذ العفو واعمر بالعرف. وأعرض عن الجاهلين) قال عبدالله بن الربير رضى الله عنهما : أمر الله نبيه أن يأخد العفو من أخلاق الناس. وقال مجاهد: يعني خذ العفو من أحلاق الناس وأعمالهم من غير تخسيس، مثل قبول الأعذار، والعفو والمساهلة، وترك الاستقصاء في البحث، والتفتيش عن حقائق بواطنهم.

وقال أبن عباس رضى الله عنهما: خذ ماعما لك من أموالهم. وهو العاضل عن العيال، ودلك معنى قوله تعالى (٢٠٩٢ و يسألونك هاذا ينفقون؟ قل: العفوى.

شم قبال تعمالي (واعمر بالعرف) وهو كل معروف.وأعرفه: التوحيد. ثم حقوق العبودية وحقوق العبيد.

ثم قال تعالى (وأعرض عن الجاهلين) يعني إذا سفه عليك الجاهل فلا تقابله بالسفه. كقوله تعالى (٦٣:٢٥ وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا: سلاماً) وعلى هدا فليست بمسوخة. بل يعرض عنه مع إقامة حق الله عليه. ولاينتقم لنصه.

وهكذا كان خلقه صلى الله عليه وسلم. قال أس رضى الله عنه «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقاً» رقال «مامست ديباجاً ولاحريراً ألى من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولاشممت رائحة قط أطيب من رائحة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولقد خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر سنين. فما قال ل قط: أف. ولا قال لشيء لم أفعله: ألا فعلت كذا؟» متمق عليهما.

وأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم «أن البر: هو حسن الخلق».

وفي صحيح مسلم عن النواس بن سمعان رضى الله عنه قال «سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البر والإثم؟ فقال: البر حسن الخلق. والإثم ماحاك في صدرك. وكرهت أن يطلع عليه الناس».

فـقــابل البربالإثم. وأحبر: أن الـرحسن الحلق. والإثم: حوارٌ الصدور. وهذا يدل على أن حسن الحلق: هو الدين كله. وهوحقائق الإيمان، وشرائع الإسلام. ولهذا قابله بالإثم. وفي حديث آخر «البر: ها أطمأنت إليه النفس، والإثم ماحاك في الصدر» وقد فسر حسن الخلق بأنه البر. فدل على أن حسن الخلق: طمأنينة النفس والقلب. والاثم حوار أنصدور، وماحاك فيها، واسترات به. وهذا غير حسن الخلق وسوئه في عرف كثير من الناس. كما سيأتي في الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم (حياركم: أحاسنكم أخلاقاً). وفي المترمذي عن أبي الدرداء رضى الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم «مامن شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من حسن الخلق. وإن الله تعالى لينغض الفاحش البذيء» قال الترمذي: حديث حسن صحيح.

وفيه أيضا ... وصححه \_ عن أبي هريرة رضى الله عنه (أن رسول الله صلى الله علبه وسلم سئل عن أكثر هايدخل الناس الجنة؟ فقال: تقوى الله، وحسن الخلق. وسئل عن أكثر ها يدخل الناس النار؟ فقال: الفم والفرج).

وفيه أيضاً عن عائشة رضى الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم ... وصححه ... «إن من أكمل المؤمنين إيماناً: أحسنهم خلقاً. وخياركم: خباركم لنسائهم).

وقي الصحيح عن عائشة عنه صلى الله عليه وسلم «إن المؤمن ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم» رواه أبر داود.

وعن ابن عمر رضى الله عنهما عنه صلى الله عليه وسلم «أنا زعيم بسيت فى رَبَض الجنة: لمن ترك المراء وإن كمان محقاً. وببيت في وسط الجنة: لمن ترك الكذب وإن كان مازحاً، وببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه» رواه الطبرانى وإسناده صحيح.

فجعل البيت العلوى جزءا لأعلى المقامات الثلاثة. وهي حس الحلق. والأوسط لاوسطها. وهو ترك الكذب. والأدنى لأدناها. وهو ترك المماراة، وإن كان معه حق. ولاريب أن حس الحلق مشتمل على هذا كله.

وفي الترمذي عن جابر رضى الله عنه عنه صلى الله عليه وسلم (إن من أحبكم إلى، وأقر مكم منى عليه ألى من أحبكم إلى، وأقر مكم منى علساً يوم القيامة: أحاسنكم أخلاقاً. وإن من أبغضكم إلى وأبعد كم منى يوم المقيامة: الثرثارون والمتشدقون والمتفيقهون، قالوا: يارسول الله، قد علمنا الثرثارون والمتشدقون، فما المتفيهقون؟ قال: المتكبرون) الثرثار: هو كثير الكلام بغير فائدة دينية. والمتشدق: المتكلم بعل، فيه تفاصحاً وتعاطماً وتطاولا، وإظهاراً لفضله على غيره، وأصله: مراقفة. وهو الامتلاء.

#### و الاخلاق الاساسية

وحسنن الخلق يقوم على أرسعة أركان. لايتصور قيام ساقه إلا عليها: الصر، والعفة، والشجاعة، والعدل.

فالصبر: يحمله على الاحتمال وكظم الغيظ، وكف الأذى، والحلم والإناة والرفق، وعدم الطيش والعجلة.

والعفة: تحممله على اجتناب الرذائل والقنائح من القول والفعل، وتحمله على الحياء. وهو رأس كل خير. وتمنعه من الفحشاء، والبحل والكذب، والغيبة والسميمة.

والشجاعة: تحمله على عزة النفس، وإينار معالى الأحلاق والشيم، وعلى البذل والمدى، الذي هو شجاعة النفس وقوتها على إخراج المحبوب ومفارقته. وتحمله على كظم الغيظ والحلم. فإنه بقوة نفسه وشجاعتها يمسك عنائها، و يكبحها بلجامها عن النرغ والعلش. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم (ليس الشديد بالصرعة، إنما الشديد: الذي يملك نفسه عند الغضب) وهو حقيقة الشجاعة، وهي ملكة يقتدر بها العبد على قهر خصمه.

والعدل: يحمله على اعتدال أخلاقه، وتوسطه فيها طرفي الإفراط والتفريط. فيحمله على خلق الجود والسخاء الذي هو توسط بين الذل والقحة. وعلى خلق الشحاعة، الدي هو توسط سي الجبن والتهور. وعلى خلق الحلم، الذي هو توسط بين النصب والمهامة وسقوط النفس.

ومنشأ جميع الأخلاق الفاضلة من هذه الأربعة.

ومنشأ جَميع الأخلاق السافلة، وبناؤها على أربعة أركان: الجهل. والظلم. والشهوة . والنصب,

فالجمهل: يريه الحسن في صورة التبيع، والقليح في صورة الحسن. والكمال نقصاً والنقص كمالا.

والظلم: يحمله على وضع الشيء في غير موضعه، فيغصب في موصع الرضى، ويرصى في موضع الخضب، ويجهل في موضع اللخل، موضع اللخاة، ويسخل في موضع الدخل، ويبذل في موضع اللخل، ويلين في موضع الإحجام، ويلين في موضع الشدة، ويشتد في موضع اللين، ويتواضع في موضع الحرة، ويتكبر في موضع التواضع.

والشهوة: تحمله على الحرص والشح والبحل، وعدم العفة والنَّهمة والجشع، والذل والدناءات كلها.

والغضب: يحمله على الكبر والحقد والحسد، والعدوان والسفه.

و يتركب من دين كل حلقين مر هذه الأخلاق: أخلاق مدمومة.

ومـلاك هـذه اللهُ رسعة أصـلان: إمراط الــمـس في الضعف، وإفراطها في القوة فيتولد من إمراطهما في الضعف: المهانة والبخل، والخسة واللؤم، والدل والحرص، والشح وسَفْساف الأمور والأحلاق.

و يتولُّد من إفراطها في القوة: الطلم والغضب والحدة، والمحش والطيش.

فالاخلاق الذميمة: يولد بعضها بعضاً، كما أن الأخلاق الحميدة: يولد بعضها بعضاً.

وكس خلق محسود مكتمَّف بخلقين دميمين. وهو وسط بينهما. وطرفاه خلقان ذميمان، كالجنود: الندي يكتسف خلقا النحل والتندير. والتواضع: الذي يكتنفه خلقا الدل والمهامة. والكبر العلو.

ورن المنقس متى العرقت على «التوسط» الحفرت الى احد الخلقين الذميمين ولابد، فإذا المحرفت على حتى «التواضع» العرفت: إما الى كبر وعلو، وإما الى ذل ومهامة وحقارة. وإذا المحرفت على ختى «الحياء» العرفت: إما الى قيّحة وحرأة، وإما الى عجر وخّور ومهامة، لحيث يُطيع في نفسه عدوه ، ويفوته كثير من مصالحه. ويرعم أن الحامل له على ذلك الحياء. وإما هو المه بة والعجر، وموت النفس.

وكذلك إد بحرفت عن حلق «الصر المحمود» انحرفت: إما الى جزع وهلع وحشع وتسحص، وإما أن علطة كد، وقسوة قلب، وتحجر طعم.

وان نحرفت عن حلق «الحلم» انحرفت. إما ألى الطيش والترف والحدة والحفة، وإما الى الدل والمهانة والحقارة وعجر، و بين من حلمه حلم الدل والمهانة وحقارة وعجر، و بين من حلمه حلم اقتدار وعرة وشرف كما قبل.

## كسل حسم أتى سعير اقتندار حجة لاجيء إلىسها اللشام

وادا سحرفت عن حلق «الأناة والرفق» الحرفت: إما الى عجلة وطيش وعنف، وإما الى تعريط وإصاعة. والرفق والأناة بينهما.

وإدا سحرفت عن حلق «العرة» التي وهمها الله للمؤمنين، الحرفت: إما الى كبر، وإما الى دل. والعرة المحمودة بيسهما

وادا اسحرفت عن حلق «الشحاعة» الحرفت إما الى تهور واقدام غير محمود، واما الى حس وتأخر لدموم

واد' المحرفت عن حلق «المنافسة في المراتب العالية والغبطة» المعرفت. إما الى حسد، واما الى مهامة، وعجز ودل ورضى بالدون. اذا انحرفت عن «القناعة» انحرفت: اما الى حرص وكلّب، واما الى خِسّة ومهانة وإضاعة.

وإذا انحرفت عن خلق «الرحمة» انحرفت: إما الى قسوة، واما الى ضعف قلب وجن نفس، كمن لايقدم على ذبح شاة، ولا إقامة حد، وتأديب ولد. و يزعم أن الرحمة تحمله على دلك. وقد ذبح أرحم الخلق صلى الله عليه وسلم بيده في موضع واحد ثلاثاً وستين بدنة. وقطع الأيدي من الرجال والنساء، وصرب الأعناق. وأقام الحدود ورحم بالحجارة حتى مات المرحوم. وكان أرجم خلق الله على الاطلاق وأرافهم.

وكدلك طلاقة الوجه ، والشر المحمود. فإنه وسط بين التعبيس والتقطيب وتصعير الحد، وطبى السشر عن البَشَر، و بين الاسترسال بدلك مع كل أحد، نحيث يُذهب الحبية، و يزيل الوقار، و يعلم في الجانب، كما أن الانحراف الأول يوقع الوحشة والنعصة، والنفرة في قلوب الحقاق.

وصاحب الخلق الوسط: مهيب عبوب، عرير حاسه، حبيب لقاؤه. وفي صفة سيا صلى الله عليه وسلم (من رآه بديهة هابه. ومن حالطه عِشْرة أحمه) والله أعلم.

## فضيلة المغالبة

اعلم أن أصعب ماعلى الطبيعة الانسانية. تعير الأخلاق التي طعت النعوس عليها. وأصحاب الرياضات الصعبة والمجاهدات الشاقة إما عملوا عليها، ولم يطفر أكثرهم بتبديلها. لكن المنفس اشتغلت بتلك الرياضات عن طهور سلطانها. وإدا جاء سلطان تلك الأخلاق و رز: كسر جيوش الرياضة وشتتها. واستولى على عملكة الطم.

وهدا فصل يصل به السالك مع تلك الاحلاق. ولايحتاج آلى علاحها وإزالتها. و يكون سيره أقوى وأجل وأسرع من سير العامل على إرالتها.

ونقدم قبل هدا مثلا نضر به . مطابقاً لما بريده. وهو : نهر حار في صَبِّيه ومُنْحَدّره، وَمُئْتَهِ الى تخريق أرض وعـمـراك ودور. وأصحابها يعلمون أنه لاينتهى حتى يُحَرِّب دورهم. و يتلف أراضيهم وأموالهم . فانقسموا ثلاث فرق.

فرقة صرفت قواها وقوى أعمالها الى سَكْره وحَبْسه وإيقاهه. فلا تصبع هذه الفرقة كبير أمر. فإنه يوشك أن يحتمع ثم يَتْحيل على السكر، فيكون إفساده وتخريبه أعظم.

وفرقة رأت هذه الحالة. وعلمت أنه لايعني عنها شيئاً. فقالت: لاخلاص من محذوره إلا مقطعه من أصل الينبوع. فرامت قطعة من أصله. فتعدر عليها دلك عاية التعدر، وأبت الطبيعة السهارية عسيهم ذلك أشد الإناء، فهم دائماً في قطع الينوع، وكلما سدوه من موضع بع من موضعًا فاشتعل هؤلاء بشأن هذا النهر عن الرزاعات والعمارات وعرس الأشجار،

صحاءت فرقة ثالثة، حالفت رأى البرقتين، وعلموا أنهم قد صاع عليهم كثير من مصالحهم، مأخشوا في صدرف دلك النهر عن مجراه المنتهى الى العمران، فصرفوه الى موضع ينتقعون بوصوله اليه. ولايتصررون به، فصرفوه الى أرض قابلة للنبات، وسقوها به، فأنبتت أنواع العشب والكلإ والثمار المختلفة الأصناف، فكانت هذه العرقة هم أصوب الغرق في شأن هذا النهر.

مباذا تبين هذا المشل، فالله سنحانه قد اقتضت حكمته: أن ركب الإنسان ـ بل وسائر الحيو - حلى طيعة محموله على قوتين: عضبية. وشهوانية. وهي الإرادية.

وهاتان القوتان هما الحاملتان لأحلاق النفس وصفاتها. وهما مركوزتان في جِبلة كل حيوب فيقوة الشهور والإرادة: يجدب المنافع الى نفسه. و بقوة العضب: يدفع المضارعنها. فإذا استعمل انشهوة في طلب مايحتاج اليه: تولد منها الحرص. وادا استعمل الغضب في دفع المضرة عن سقسه: توئد منه القوة والفيرة فإذا عجر عن ذلك الفنار: أورثه قوة الحقد. وإن أعجزه وصول مايحت اليه، ورأى عيره مستبداً به: أورثه الحسد. فإن ظفر به. أورثته شدة شهوته وإرادته: خلق السحن وانشح. وإن اشتد حرصه وشهوته على الشيء، ولم يمكم تحصيله إلا بالقوة الغضية، فاستعشنها فيه: أورثه دلك العدوان، والعي والطلم. ومنه يتولد: الكبر والفخر والخيلاء، فإنها أحلاق متولدة مى بن قوتى الشهوة والغصب.

هردا تبين هداً: هالنهر مثال هاتين القوتين. وهو منصب في جدول الطبيعة ومجراها الى دور القبيب وعبراها الله دور القبيب وعبرانه وحراصله، يحربها و يتلفها ولاند. فالنفوس الجاهلة الظالمة تركته ومجراه. محرب دينار الايمنان. وقبلم آثاره. وهدم عمرانه، وأنبت موضعها كل شجرة حبيثة، من خلطل وضريم وشوك ورقوم. وهو الدي يأكله أهل الناريوم القيامة يوم المعاد.

وأما النفوس الزكية الفاصلة: فإنها رأت مايؤول اليه أمر هذا النهر, فافترقوا ثلاث فرق.

قـأصحاب الرياصات والمحاهدات، والخلوات والتمريبات: راموا قطعه من ينبوعه، فأبت عليه عليه الجيئة البشرية. ولم تنقد له الطبيعة، فاشتد المقتال. ودام الحرب، وحمى الوطيس، وصارت الحرب دولا ويبحالا، وهؤلاء صرفوا قواهم الى محاهدة النعس على إرالة تلك الصعات.

وقرقة أعرضوا عنها, وشغلوا نفوسهم بالأعمال, ولم يحيبوا دواعي تلك الصفات مع تخيلتهم إباها على بحيراها، لكن لم يمكنوا نهرها من إفساد عمرانهم. بل اشتغلوا بتحصين العمران، وإحكام بيائه وأسامه ورأوا أن دلك النهر لابد أن يصل اليه, فإذا وصل وصل الى بناء محكم فلم يهدمه, بل أحذ عه يمينا وشمالا. فهؤلاء صرفوا قوة عزيمتهم وإرادتهم في العمارة، وإحكام

البناء . وأولئك صرفوها في قطع المادة الفاسدة من أصلها، حوفا من هدم المناء.

وقد سألت عن هذه المسألة بعض الشيوخ؟ فقال لي: مثال آفات النمس مثال الحيات والعقارب التي في طريق المسافر. فإن أقبل على تفتيش الطريق عنها، والاشتغال بقتلها: انقطع. ولم يمكنه السفر قط. ولكن لتكن المسير، والإعراض عنها، وعدم الالتفات اليها. فإذا عرض لك فيها ما يعوقك عن المسير فاقتله. ثم امض على سيرك

إذا تبين هذا. فهذه الفرقة الثالثة: رأت أن هذه الصفات ماخلقت شدى ولاعبثاً. وأنها عبنزلة ماء يُشتى به الورد، والشوك، والثمار، والحطب، وأنها صوان وأصداف لجواهر منطرية عليها. وأن ماخاف منه أولئك هو نفس سبب الفلاح والظفر. قرأوا أن الكبر نهر يسقى به العلو والفخر، والبطر والظلم والعدوان. و يسقى به علو الممة، والأبقة، والحمية، والمراغمة لأعداء الله، وقهرهم والعلوعليهم. وهذه درة في صدفته. فصرها بجراه الى هذا الغراس. واستخرجوا هذه الدرة من صدفته. وابقوه على حاله في نفوسهم. لكن استعملوه حيث يكون استعماله أنفع. وقد (رأى النبي صلى الله عليه وسلم أبا لأجانة يتبختر بين الصغين. فقال: إنها كيشية يبغضها الله، إلا في مثل هذا الموضع).

فانظر كيف خلِّي محرى هذه الصفة وهدا الحلق يجرى في أحسن مواضعه.

وني الحديث الآخر... وأظنه في المسند... (إن من الخيلاء مايحبها الله. ومنها مايبغضها الله. فالخيلاء التي يحبها الله: اختيال الرجل في الحرب، وعند الصدقة).

فانظر كيف صارت الصفة المذمومة عبودية؟ وكيف استحال القاطع موصلا؟.

فصاحب الرياضات، والعامل بطريق الرياضات والمجاهدات، والخلوات: هيهات هيات، المنا يوقعه دلك في الآفات، والشبهات، والفلالات، فإن تزكية النفوس مُسلم الى الرسل. وإنما بعشهم الله لهذه المتزكية وولاهم إياها. وجعلها على أيديهم دعوة، وتعليما وبياناً، وارشاداً، لاحلةاً ولا إلهاماً. فهم المبعوثون لعلاج نفوس الامم. قال الله تعالى (٢:١٦ هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته. و يزكيهم. ويعلمهم الكتاب والحكمة. وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين) وقال تعالى (٢:١٥ / ١٥٢ كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا، ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة. ويعلمكم مالم تكونوا تعلمون. فاذكروني أذكركم، واشكروا لى ولا تكفرون).

وتزكية النهوس: أصعب من علاج الأبدان وأشد. فمن زكى نفسه بالرياصة والمجاهدة والخلوة، التي لم يجيء مها الرسل: فهو كالمريض الذي يعالج نفسه برأيه، وأين يقع رأيه من معرفة الطبيب؟ فالرسل أطباء القلوب. فلا سبيل الى تزكيتها وصلاحها إلا من طريقهم. وعلى أيديهم، وعحض الانقياد، والتسليم لهم. والله المستعال.

## • مِن كُلُّ حسب قدرته

وأساس الاخلاق: أن تعرف مقام الخلق. وأنهم بأقدارهم مر نوطون. وفي طاقتهم محموسود. وعلى الحكم موقوفون. فتستفيد بهذه المعرفة ثلاثة أشياء: أمن الحلق مك، ومحمة الحلق إياك. ونجاة الحنسق بك.

فسهده الدرجة: يكون تحسين الخُلُق مع الحلق في معاملتهم, وكيفية مصاحبتهم. فانك إدا عرفت مقدام الخلق، ومقاديرهم، وجريان الأحكام القدرية عليهم، وأنهم مقيدون بالقدر، لاخروج لهم عنه ألبشة، ومحوسون في قدرتهم وطاقتهم. لايكمهم تحاوزها الى غيرها، وأنهم موقوقون على الحكم الكوني القدري لايتعدونه، استعدت بهذه المعرفة ثلاثة أشياء:

أمن اخطق منك. وذلك: أنه إذا نظر إليهم نعين الحقيقة. لم يطالبهم بما لايقدرون عليه. واستثل قيهم أمر الله تعالى لببيه صلى الله عليه وسلم ناحد العفومهم. فأموا من تكبيه إباهم والرامه لهم ماليس في قواهم وقدرهم.

وأيضاً فإنهم يأمون لاثمته. فإنه في هذه الحال عاذر لهم فيما يجري عليهم من الأحكام فيما يحري عليهم من الأحكام فيما لم يأمر الشرع بإقامته فيهم. لأنهم إدا كانوا محوسي في طاقتهم فيببغي مطالبتهم عا يطالب به المحبوس. وعذرهم بما يعذر به المحبوس. وإذا بدا منهم في حقك تقصير أو إساءة، أو تفريط. فلا تقايلهم به ولاتخاصمهم. بل اعفر لهم ذلك واعدرهم. بظراً الل حريان الأحكام عليهم، وأنهم آلة. وههمنا يستمعك العاء بشهود الحقيقة عن شهود جمايتهم عيك، كما قال بعض العاربي لمرخل تعدى عليه وظلمه: إل كمت طالما فالدي سلطك على ليس بظالم.

وههنا للعبد أحد عشر مشهداً فيما يصيبه من أدى الخلق وجبابتهم عليه.

## • معن الدعاة سنة كونية قضاها الله

أحدها: هدا، وهومشهد «القدّر»، وأن ماحرى عليه: بشيئة الله وقصائه وقدره. فبراه كالتأذى بالحر والبرد، والمرض والألم، وهنوب الرياح، وانقطع الأمطار. فإن الكل أوحته مشيئة الله. فما شاء الله كان. ووجب وجوده. ومالم يشأ لم يكن، وامتع وحوده. وادا شهد هذا: استراح. وعلم انه كائل لامحالة. فما للحرع مه وحم. وهو كالحرع من الحر والبرد والمرض وائوت.

## للصبر في المحن لذة

المشهد الشاني: مشهد «الصبر» فيشهده و يشهد وجوبه، وحسن عاقبته، وجزاء أهله، وما يسترتب عليه من الغطة والسرور. ويحلصه من ندامة المقابلة والانتقام. مما انتقم أحد لفسه قط إلا أعقبه ذلك ندامة. وعلم أنه إلى لم يصبر اختباراً على هذا ... وهو عمود ... صبر اضطراراً على أكر منه. وهو مذموم.

#### • عز العفو

المشهد الثالث: مشهد «العقو والصفح والحلم» فإنه متى شهد ذلك وقصله وحلاوته وعزته: لم يعدل عنه إلا لعشى في مصيرته. فإنه (مازاد الله عبداً بعفو إلا عزاً) كما صح دلك عن البي صلى الله عليه وسلم. وعلم بالتحرية والوجود. وما انتقم أحد لنفسه إلا ذلّ.

هدا ، وفي الصفح والعفر والحلم: من احلاوة والطمأنينة والسكينة، وشرف النفس، وعزها ورفعتها عن تشفيها بالانتقام: ماليس شيء منه في المقابلة والانتقام.

## • نرضي ليرضي

المشهد "رابع: مشهد «الرصا» وهو قوق مشهد «العفو والصفح» وهدا لا يكود إلا للنوس المطمشنة، سيما إن كان ما أصيبت به صنه القيام لله، فإدا كان ما أصيب به في الله، وفي مرضاته وعبيته: رضيت ما نالها في الله، وهذا شأن كل محد صادق، يرضى عا ياله في رضا عبو به من المكاره، ومتى تسحط به وتشكى منه، كان ذلك دليلا على كذبه في محته.

## و نحسن لمن أساء

المشهد الحامس: مشهد «الإحسان»، وهو أرفع نما قبله. وهو أن يتابل إساءة المسىء اليه ما المسهد الحامس: مشهد «الإحسان»، فيحسن اليه كلما أساء هو اليه، ويهون هذا عليه علمه بأنه قد ربح عليه، وأنه قد أهدى اليه حسناته، وعماها من صحيعته. وأثنتها في صحيفة من أساء اليه، فينبغي لك ان تشكره، وتحسن اليه بما لابسة له الى ما أحس به إليك.

وهمه تما يستفع استحضار مسألة اقتصاء الهمة النواس. وهدا المسكير قد وهمك حسناته. فإن كنت من أهل الكرم فأثبه عليها، لتثبت الهمة. وتأمن رجوع الواهب فيها.

وفي هذا حكايات معرومة عن أرباب المكارم. وأهل العزائم.

و يهوره عليك أيضاً: علمك بأن الجزاء من حنس العمل. فإن كان هذا عملك في إساءة المخشوق البين عفوت عنه. وأحسنت اليه، مع حاحتك وصعفك وفقرك وذُلك. فهكذا يعمل المنحسس النقدر العزيز الغني مك في إساءتك. يقاطها بما قاطت به إساءة عبده البك. فهذا لابد ممه.

## • خواطر الثأر تستهلك القلب

سشهد انسادس: مشهد «السلامة و برد القلب» وهدا مشهد شريف جداً لمى عرفه، وذاق حلاوته. وهو أن لايشتنقل قليه وسره بما ناله من الأذى، وطلب الوصول الى درك ثأره، وشفاء نقسه. بل يفرغ قلبه من ذلك. و يرى أن سلامته و برده وخلوه مه أنمع له. وألذ وأطيب. وأعرن على مصالحه. فإن القالب إدا اشتغل بشيء فاته ماهو أهم عنده ، وخير له منه، فيكون بدلك معسوتاً. والرشيد لأيرضى بذلك. و يرى أنه من تصرفات السفيه، فأين سلامة القلب من امتلاء بالغل والوساوس، وإعمال الفكر في ادراك الانتقام؟.

## • العفويقطع الحاح الجاهل في الظلم

اششهد السامع: مشهد «الأمن» فإنه ادا ترك المقابلة والانتقام: أمن ماهوشر من دلك. وإدا التقسم: واقعمه الحنوف ولابد. فإن ذلك يررع العداوة، والعاقل لايأمن عدوه، ولو كان حقيراً. فكسم من حقير أردى عدوه الكبير؟ فإذا غفر، ولم ينتقم، ولم يقابل: أمن من تولد العداوة، أو ريادتها. ولابد أن عفوه وحلمه وصفحه يكسر عنه شوكة عدوه، و يكم من جزعه، بعكس لابتقام، والوقع شاهد بدلك أيصا.

#### • صفقة راىحة .... ثمنها: عِرض ودماء

المشهد الثامن. مشهد «الحهاد» وهو أن يشهد تولد أذى الناس له من حهاده في سبيل الله. وأمرهم بالمعروف، وبهيهم عن المكر. وإقامة دين الله، وإعلاء كلماته. وصاحب هذا النقاء: قد اشترى الله منه نفسه وماله وعرصه بأعظم الثمن. وإن أراد أل يُسَلِّم اليه الثمن فليسلم هو السلعة ليستحق ثمنها. فلا حق له على من آداه. ولا تنىء له قِبَله، إن كان قد رضى بعقد هذا السابع، وإنه قد وحب أجره على الله.

وهذا ثابت بالص وإحماع الصحابة رضى الله عنهم. ولهذا مع النبي صلى الله عليه وسنه المهاجرين من سكسى مكة ــ أعزها الله ــ ولم يَرُدُ على أحد منهم داره ولا ماله الدي أحد الكفار. ولم يصمنهم دية من قتلوه في سبيل الله.

ولما عزم الصديق رصى الله عنه على تصمين أهل الردة ما أتلعوه من بعوس السلمير وأموالهم. قال له عمر بن الحطاب رصي الله عمد جمهد من الصحابة رصى الله عمم «تلك دماء وأموال دهيت في الله. وأحورها على الله. ولا دية لشهيد» فأصفق الصحابة على قول عمر وواققه عليه الصديق.

قسمن قام لله حتى ُ ودى في الله: حرم الله عليه الانتقام. كما قال لقمان لابنه (١٧:٣١ وامُرْ بالمعروف. وآنة عن المنكر. واصر على ما أصابك. إن دلك من عزم الأمور).

#### • تكفر الخطايا بالمحن: نعمة

المشهد التاسم: مشهد «البعمة» ودلك من وجود.

أحدها: أنَّ يشهد معمة الله عليه في أن جعله مظلوماً يترقب النصر. ولم يجعله ظالما يترقب المقت والأخذ. فلوخُير العاقل بين الحالتين ــ ولامد من إحداهما ــ لاختار أن يكون مظلوماً.

ومنها: أن يشهد نعمة الله في النكفير مذلك من خطاياه. فإنه ما أصاب المؤمن هم ولاعم ولا أذى إلا كفر الله مه من خطاياه. فدلك في الحقيقة دواء يستحرح به مه داء الخطايا والدنوب. ومن رضى أن يلقى الله مأدواله كلها وأسقام، ولم يداوه في الدنيا مدواء يوجب له الشعاء: فهر مغبون سقيه. فأذى الحلق لك كالدواء الكريه من الطبيب المشفق عليك. فلا تنظر الى مرارة الدواء وكراهته ومن كان على يديه. وابطر الى شعقة الطبيب الذي ركبه لك، و بعثه اليك على يدى من تفعك عصرته.

ومسها: أن يشهد كرن تلك البلية أهود وأسهل من غيرها. فإنه مامن محمة إلا وفوقها ماهو أقرى مشها وأمر. فإن لم يكن فوقها عقم ألدن والمال فليظر الى سلامة ديمه وإسلامه وتوحيده. وأن كل مصية دول مصية الدين فهينة. وأنها في الحقيقة نعمة. والمصيبة الحقيقية مصية الدين.

همد . وإن البعبد ليبششد فرحه يوم القيامة بما لَه قِتَلَ الناس من الحَمْرَق في المال والنفس و بعرض . فالعاقل يَمُذُ هذا ذخراً ليوم الفقر والدقة. ولا ينطله بالابتقام الذي لايحدي عليه شيئاً.

#### • على الدرب .... نجدد المتال

المشهد العاشر: مشهد «الاسوة» وهو مشهد شريف لطيف حداً. وإن العاقل اللبب برصي أن يكون له أسوة برسل الله، وأنبيائه وأوليائه، وحاصته من حلقه. وأبهم أشد الحلق امتحاناً لل يكون له أسوة برسل الله، أسرع من السين في الحدور. و يكفي تدبر قصص الأنبياء عليهم حسلام مع أمهم. وشأن نبينا صلى الله عليه وسلم وأذى أعدائه له ما لم يُؤدّه مَنْ قبله. وقد قال حق قرقة بن توفل «تُتَكَذّبن. وتُتَحَرّبَنّ. ولتؤدّيرًّ» وقال له «ما جاء أحد بمثل ما حنت به إلا عيدى، وهذا مستمر في ورته كما كان في مرتبع صلى الله عليه وسلم.

أفلا يرضى العبد أن يكون له أسوة لخيار حلق الله، وخواص عباده: الأمثل فالأمثل؟.
 ومن أحب معرفة ذلك فليقف على محر العلماء، وأذى الحهال لهم. وقد صنف في دلك
 بن عبد لبر كتاباً سماه «مجن العلماء».

#### • السائر الى الله لا توقفه الاسواك

المشهد الحادي عشر: مشهد «التوحيد» وهو أحل المشاهد وأرفعها. فإدا امتلأ قله بمحة السه. و فإخلاص له ومعاملته، وإيشار مرصاته، والتعرب اليه. وقرة العين به، والإس به، وطمأن اليه. وسكن اليه. واشتاق الى لقائه، واتحده ولياً دون من سواه، بحيث قوض اليه أموره كله!. ورضى به و بأقضيته، وفني بحده وخوده ورحائه ودكره والتوكل عليه، عن كل ما سواه وايته لايسقى في قلبه مسمع لشهود أذى الناس له ألنة. فصلا عن أن يستعل قلمه وفكره وسرته متطلب لانتقام والمقابلة. فهدا لايكون إلا من قلب ليس فيه ما يعنيه عن دلك و يعوصه منه، فهو قلب حاتع غير شبعان، فإدا رأى أي طعام رآد هقت اليه بوازعه، والبعثت اليه دواعيه . وأما من مشلا قلم مأعلى الأعدية وأشرفها: فإنه لا يلتعت الى مادوبها، وذلك فصل الله يؤتيه من يساء. دو العضل العطيم.

## • اطلب العذر ... واشكر

ولا تشم هذه المشاهد الاستحسين حلقك مع الحق تعالى، بأن تعلم أن كل ما يأتي مـك يرحب عدراً، وان كل مايأتي من الحق سنحاه يوحب شكراً

وهذه الدرحة ميية على قاعدتين:

إحداهما: أن تعلم أنك ناقص. وكل ما يأتي من الناقص ناقص. فهر يوجب اعتداره مه لامحالة. فعلى العبد أن يعتذر الى ربه من كل ما يأتي به من حير وشر أما الشر: فطاهر. وأما الحبر: فيعتذر من نقصانه. ولايراه صالحاً لربه.

فهو\_ مع احسامه \_ معتذر في إحسانه. ولدلك مدح الله أولياءه بالوحل منه مع إحسانهم مقوله (٢٣٣: ٦ والذين يُؤتون ما آتوا وقلو بهم وَجِلة) وقال النبي صلى الله عليه وسلم (هو الرجل يصوم . و يتصدق. ويحاف أن لا يقبل منه) فإدا خاف فهر بالاعتدار أولى.

والحامل له على هذا الاعتدار أمران.

أحدهما: شهود تقصيره ونقصامه.

والثاني: صدق مجبته. فإن المحب الصادق يتقرب الى محمومه بغاية إمكامه.

وهـو مُعـتـدر اليه، مستحي منه: أن يواحهه عا واجهه به. وهويري أن قدره فوقه وأحل منه. وهذا مشاهد في محبة المحلوقين.

القاعدة التالية: استعطام كل مايصدر منه سنحانه اليك، والاعتراف بأنه يوجب الشكر عليك، وأنك عاجز عن شكره، ولايتس هذا الا في المحمة الصادقة. فإن المحب يستكتر من محبوب كل ما يشاله. فإذا ذكره نتىء وأعطاه اياه: كان سروره بذكره له، وتأهيله لعطائه. أعظم عنده من سروره بذلك العطاء بل يعبب يسروره بذكره له عن سروره بالعطية.

#### • التحريدان المتكاملان

ومـدار حــــن الخلق مع الحق، ومع الحُنق: على حرفين. دكرهما عـدالقادر الكيلامي فقال: كن مع الحق بلا خَلْق. ومع الحلق بلا نفس.

فتأمل. ما أحمل هاتين الكلمتين، مع احتصارهما، وما أحمهما لقواعد السلوك. ولكل خلق حيل؟ ووساد الحلق إنما يستأ من توسط الخنق بينك و بين الله تعالى. وتوسط النفس بينك و بين خلقه. فمستى عرات الحلق ـ حال كوبك مع الله تعالى ـ وعرات المعس ـ حال كوبك مع الخلق ـ وقد فرت بكل ما أشار اليه القوم. وشمروا اليه . وحاموا حوله، والله المستعال.

# (٥٠) مَنْزِلْتُرَالِبُّوَالِثِّوَالِثِّوَالِثِيْنَ

### ومن منازل «أياك تعند وأياك نستعين» منزلة «التوضع».

قد من سعاد (٣٣:٢٥ وعباد الرحمن الذين يمشول على الارص هَوْمًا) أي سكية ووقر متوضعين ، عبر أشرين، ولا مَرِحين ولامتكرين. قال الحسن: عنداء حلماء. وقال محمد اس حنفية. أصحاب وقار وعفة لايسفهون. وإن سُقه عليهم حلموا.

(او هوك) - لفتح في اللغة: الرفق واللين. و«الهون» بالضم: الهوال و مفتوح منه. صفة أهر
 الإيمال والمصدوم: صفة أهل الكفرال. وحزاؤهم من الله النيران.

وقال تعدر (٥٤:٥ يا أيها الذين آمنوا من يرتد مكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحنونه، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين).

ـُـا كان ـــ مهم دل رحمة وعطف وشفقة واحبات عداه بأداة «عي» تصميما لمماني هده الافعال. وأنه الله والانقياد الدي صاحبه دليل. وإعا هودل اللير والانقياد الدي صاحبه ذلول. فألمون كالجمل الذلول. والمنافق والفاسق ذليل) وأربعة بعشقهم لدل أشد العشق: الكداب. والنمام والحيل. والجمار

وقـولـه «، عـرة عـى الـكـافريس» هوم عرة القوة والمعة والعلـة. قـر عطاء رصى الله عـه للـمـؤمــين كــــــوالـد لـولـده. وعلى الكـافرين كالســع على فريسته كــــــ قال في الآية الأحرى (٢٩:٤٨ أشـد ع على الكفار رحماء بينهم).

وفي صحيح مسم من حديث عياص بن حمار رضى الله عنه قال: قدر رسول الله صلى الله عليه وسلم (إد الله أوحى إليّ: أن تواصعوا، حنى لاَيْفُخُر أحدٌ على أحد. ولاينعي أحدٌ على أحد).

وفي صحبيح مسلم عن ابن مسعود رضى الله عنه قال. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (الايدخل الجنة من كان في قلبه مثقال درة من كبر).

وفي الصحيحين مرفوعاً (ألا أخبركم بأهل النار؟ كل غُنُل جَوَّاظ مستكس

وفي حديث احتجاج الجنة والنار (أن السار قالت: مال لايدخلني إلا الجبارون، والمتكبرون؟ وقالت الجنة: مالى لايدخلني إلا ضعفاء الناس وسَقَطهم) وهر في الصحيح وفي صحيح مسلم عن أبي سعيد وعن أبي هريرة رصى الله عنهما قالا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (يقول الله عز وجل: العِزة إزاري. والكبرياء ردائي. فمن نازعني عدبته).

وي جامع الشرمذي مرفوعاً عن سلمة بن الأكوع رضى الله عنه (لايزال الرحل يذهب بنفسه حتى يكتب في ديوال الجبارين. فيصيبه ما أصابهم).

> وكان النسي صلى الله عليه وسلم يمر على الصبيان فيسلم عليهم. وكانت الأمّة تأخذ بيده صلى الله عليه وسلم. فتطلق به حيث شاءت. وكان النبى صلى الله عليه وسلم إذا أكل لعق أصابعه الثلاث.

وكان صلى الله عليه وسلم يكون في بيته في خدمة أهله ، ولم يكن ينتقم لنفسه قط.

وكمان صلى الله عليه وسلم يحصف نعله، و يرقع ثوبه، ويحلب الشاة لأهله، و يعلف المعير و يتأكل مع الخادم، ويحالس المساكين، ويمشى مع الأرملة واليتيم في حاحتهما، و يبدأ من لقيه بالسلام، ويجيب دعوة من دعاه، ولوالى أيسر شيء.

وكان صلى الله عليه وسلم هين المؤنة، لين الحلق. كريم الطبع. جميل المعاشرة. طلق الوحه بساماً، متواصعاً من غير ذِلّة، جواداً من غير سرف، رقيق القلب رحيما بكل مسلم خافض الجناح للمؤمنين، لين الجانب لهم.

وقال صلى الله عليه وسلم (ألا أخبركم بمن يحرم على النار؟ ــ أو تحرم عليه النار ــ تحرم على كل قريب هين لَيْن سهل) رواه الترمذي. وقال: حديث حسن.

وقال (لو دُعبت إلى ذراع ــ أو كُراع ــ لأجبت، ولو الهدى إلى ذراع ــ أو كراع ــ لقبلت) رواه البخاري.

وك - صلى الله عليه وسلم يعود المريض. و يشهد الحنارة. و يركب الحمار، ويجيب دعوة لعب.

وكان يوم قريظة على حمار محطوم بحمل من ليف عليه إكاف من ليف.

### دوائر التواضع

سش العضيل بن عياض عن التواضع؟ فقال: يحصع للحق، و يبقاد له. و يقبله ممن قاله. وقيل: التواضع أن لا ترى لنفسك قيمة فمن رأى لنفسه قيمة فليس له في التواضع نصيب. وهدا مذهب العصيل وغيره.

وق ل لحميد بن محمد: هو خفص الجناح، ولين الحالس.

وقد رابس عطاء: هو قبيول الحبق عمس كان. والبيرُ في التواضع. فمن طلبه في الكر فهو كتطلب الماء من النار.

وقال إبراهيم بن شيبان: الشرف في التواضع . والعز في التقوى . والحرية في القياعة.

وقال عروة بن الزبير رصى الله عنهما: رأيت عمر بن الخطاب رصى الله عنه على عاتقه قِرْ بة مدء، فقدت «يا أمير المؤمنين؛ لاينمي لك هذا. فقال: لما أتاني الوفود سامعين مطيعين. دخلس بمسى تحوة. فأردت أن أكسرها».

وول أسو همريسرة رصى الله عسمه إمارة مرة. فكان يحمل مُحرَّمة الحطب على ظهره. ويقول تَنْقِوا لَيْرْمِين

ومر لحسن على صبيبان معهم كِسرَخبر. فاستضافوه. فنرل فأكل معهم، ثم حملهم الد مسرك. فأطعمهم وكساهم، وقال: اليدلهم. لأنهم لايحدون شيئاً غيرما أطعموني، ونحر لله أكثر منه

و يدكر أن أما درّ رصى الله عنه عَيْر بلالا رصى الله عنه بسواده، ثم مدم. فألقى مصه. محلف: لارفعت رأسى حتى يطأ ملال حُدّى بقدمه. فلم يرفع رأسه حتى فعل ملال.

وقائل رحاء بن حيوة. قُوَّمت ثياب عمر بن عبد العرير رضى الله عنه ـــ وهو يحطب ـــ باثسي عشر درهما. وكانب قياء وعمامة وقميصا وسروال ورداء وحفين وقلنسوة. وبلغ عمر بن عبد العريز رضى الله عنه: أن ابناً له اشترى له حاتماً بألف درهم. فكتب إليه عمر: بلغنى أنك اشتريت فيشا بألف درهم. فإذا أتاك كتابى فبع الحاتم. وأشبع به ألف بطن. واتخذ خاتماً بدرهمين. واجعل فيصّه حديداً صينياً. واكتب عليه: رحم الله امرءاً عرف قدر نفسه. والله اعلم.

## • الانقياد للحق روح التواضع

وروح التواضع: أن يتواضع العند لصولة الحق.

بأن يتلقى سلطان الحق بالخضوع له، والذل، والانقياد، والدخول تحت رقه. بحيث يكون الحق متصرفاً فيه تصرف المالك في مملوكه. فبهذا يحصل للعبد خُلق التواضع. وهذا فسر النبي صلى الله عليه وسلم الكبر بضده. فقال «الكبر بقطر الحق، وغَمْص الناس» احتقارهم، وازدراؤهم. ومتى وجَحده، والدفع في صدره. كدفع الصائل. و «غمص الناس» احتقارهم، وازدراؤهم. ومتى احتقرهم وازدراهم: دفع حقوقهم. وجحدها، واستهان بها.

ولما كان لصاحب الحق مقال وصولة: كانت النفوس المتكبرة لا تُقِرُّ له بالصولة على تلك الصولة المتعلقة المتعلقة التنافق المتعلقة التنافقة النافقة التنافقة النافقة النافقة التنافقة التنافقة التنافقة التنافقة النافقة النافقة

# • لانعارض الدليل والمنقول برأى أوقياس

وركنه الأهم: السواضع للدين. وهو أن لا يعارص بمعقول منقولا. ولايتهم للدين دليلا. ولايرى إلى الخلاف سبيلا.

و «السواضع للدين» هو الانقياد لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، والاستسلام له، والإدعان. وذلك بثلاثة أشياء.

الأول: أن لا يعارض شيئاً مما حاء مه بشيء من المعارضات الأر معة السارية في العالم، المسماة: بالمعقول، والقياس، والذوق، والسياسة.

فالأ ولى; للمنحرفين أهل الكر من المتكلمين، الذين عارصوا نصوص الوحى بمعقولا تهم الفاسدة. وقالوا: إذا تعارض العقل والمقل: قدمنا العقل. وعرلنا النقل. والثانية: سمتكرين من للنتسبين إلى الفقه، قالوا: إذا تعارض القياس والرأى والنصوص قدما القياس على النص. ولم نلتفت إليه.

والثالثة: للمتكرين المنحرفين من المنتسبي إلى التصوف والزهد. فإذا تعارص عندهم الدوق والأمر. قدموا الدوق والحال. ولم يعبأوا بالأمر.

والرابعة: الممتكرين المنحرفين من الولاة والأمراء الجائرين. إذا تعارضت عندهم الشريعة والسياسة. قدموا السياسة. ولم يلتفتوا إلى حكم الشريعة.

فيؤلاء الأربعة؛ هم أهل الكبر. والتواضع: التحلص من ذلك كله.

استاني: أنّ لاينتهم دليلا من أدلة الدين، بحيث يطنه فاسد الدلالة، أو باقص الدلالة، أو قاصره، أو أنّ غيره كان أولى منه. ومتى عرض له شيء من ذلك فليتهم فهمه، وليعلم أن الآفة منه، والبلية فيه، كما قيل:

وكم من عالب قولا صحيحاً وآفته من الفهم السقيم ولكن تأخذ الأذهان منه على قدد القرائع والفهوم وهكذا الراقع في الواقع حقيقة: أنه ما اتهم أحد دليلا للدين إلا وكان المتهم هو العاسد الذهن. المأفوذ في عقله، وذهنه. فالآفة من الذهن العليل. لا في نفس الدليل.

وزدًا رَأيتُ مَن أدلة الدين ما يشكل عليك، و ينبو فهمك عنه فاعلم أنه لعطمته وشرفه استعصى عليك. وأن تحته كنزا من كنوز العلم. ولم تؤت مفتاحه بعد هذا في حق نفسك.

لأمك لم تأحد له السيل السوى من صدق الإخلاص والضراعة إلى الله مقلب القلوب، وأدلك لم تأحذ الأساب المصمية سهنك المنطقة لقلبك، من صدق التوحه إلى هدى رسول الله صلى الله عليه وسنم، لتستأهل هذا الكر.

وأما بالتسبة إلى عيرك: فاتهم آراء الرحال على نصوص الرحى، وليكن ردها أيسر شيء عليك لسصوص. قما لم تفعل دلك فلست على شيء.

قب الشاهعي، قدس الله روحه: أحمع المسلمون على أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم: سم يحل له ان يَدَعها لقول أحد.

التالث: أما لا يجد إلى حلاف السص سبيلا ألبتة. لا بباطنه، ولا بلسانه ولا يقعله. ولا بحاله. مل إذا أحس بشيء من الحلاف: فهو كحلاف المتقدم على الرنا. وشُرُف الحمر، وقتل النفس مل هذا الحلاف أعظم عند الله من ذلك. وهو داع إلى الفاق. وهو الذي حامه الكمار. والألمه على نفوسهم.

واعلم أن المخالف للنص له لقول متسوعه وشيخه وَمُقَلِده، أو لرأيه ومعقوله، وذوقه، وسياسته إن كان عند الله معذوراً، ولا والله ما هو بمعذور، له فالمخالف لقوله للصوص الوحى أولى بالعذر عند الله ورسوله، وملائكته. والمؤمنين من عباده.

قواعجباً إذا اتسع بطلان المخالفين للنصوص لعذر من خالفها تقليداً، أو تأويلا، أو لغير ذلك. فكيف ضاق عن عدر من خالف أقوالهم، وأقوال شيوخهم. لأجل موافقة النصوص؟ وكيف نصبوا له الحبائل. وبغوه الغوائل. ورموه بالمظائم. وجعلوه أسوأ حالا من أرىاب الجرائم؟ فرموه بدائهم وانسلوا منه لِوَاذاً. وقذفوه بمصابهم. وجعلوا تعظيم المتوعين ملاذاً لهم ومعاذاً. والله أعلم.

### • ثقة . . . على بصيرة

ولا يصبح ذلك إلا بأن يعلم: أن النجاة في الصيرة، والاستقامه بعد الثقة. وأن البينة وراء الحجة.

فيعلم أولاً أن النجاة من الشقاء والضلال: إنما هي في البصيرة. فمن لا بصيرة له: فهو من أهل الضلال في الدنيا. والشقاء في الآخرة.

والمصيرة نور يجعله الله في عين القلب، يفرق به العبد بين الحق والباطل، ونسبته إلى العنب. كنسبة ضوء العين إلى العين.

وهذه «البصيرة» وهبية وكسية. فمن أدار النظر في أعلام الحق وأدلته، وتجرد لله من هواه: استنارت بصيرته. ورزق فرقاناً يفرق به بين الحق والباطل.

ثم أن يعلم أن الاستقامة إنما تكون بعد الثقة، أى لا يتصور حصول الاستقامة في القول والعمل والحال، إلا بعد الثقة بصحة مامعه من العلم. وأنه مقتبس من مشكاة النوة. ومن لم يكن كذلك فلا ثقة له ولا استقامة.

ومبنى هذا على أن يعلم أن البينة وراء الحجة. و «البينة» هي: استبانة الحق وطهوره. وهذا إنما يكون بعد الحجة إذا قامت استبان الحق وظهر واتضح.

وفيه معنى آخر. وهو: أن العبد إذا قبل حجة الله بمحض الإيمان والتسليم والانقياد: كان هذا القبول هو سبب تبينها وظهورها، وانكشافها لقله.

وفيه معنى آخر أيضاً: أنه لايتبين له عيب عمله من صحته إلا بعد العلم الذى هو حجة الله على العدد. فإذا عرف الحجة اتضح له بها ما كان مشكلا عليه من علومه، وما كان معينا من أعماله.

# نؤاخى كل مسلم ونقبل عذره

فيادا كار سنه قد رضى احاك المسلم لنفسه عبداً، أفلا ترضى انت به احاً؟ فعدم رضاك به أحاً: عير الكسر وأي قسيح اقبح من تكبّر العبد على عبد مثله، لايرضى الحوته، والله راص معودية "

ولا تعسيح سن درجة «التواضع» حتى تقبل الحق ممن تحب وممن تعص فتقله من عدوك كما تقسه من وئيث. وإدا لم ترد عليه حقه، فكيف تمعه حقاً له قبلك؟ بل حقيقة «التواضع» أنه إذا حددك قسته منه. وإذا كان له عليك حق أديته إليه. فلا تمعك عداوته من قبول حقه، ولا من إيتائه ياء.

وكديث من ساء البيك ثم حاء يعتذر عن اساءته فإن «التواضع» يوحب عليك قول معذرته. حقاً كانت أو باطلا. وتكل سريرته إلى الله تعالى. كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدود وكل سر سرهم و الله تعالى.

وعالامة الكرم والتواضع: أمك إدا رأيت الحلل في عدره لا توقفه عليه ولا تحاحه. وقل: يمكن أن يكون الأمر كم تقول. ولوقضي شيء لكان، والمقدور لا مدفع له. ونحو دلك.

### انما تنجينا الرحمة

وقام تواصع الايرى العابد لنفسه حقاً على الله لاحل عمله، فانه في عودية وفتر محض، ودل واسكسار. فسمتى رأى لنفسه على الله حقاً: فسدت عوديته، وصارت معلولة وخيف مسها المقت. ولا يت في هذا ما أحقه سبحانه على نفسه، من إثانة عانديه وإكرامهم. فإن ذلك حق أحقه عني سفسه عن كرمه و بره وجوده وإحسانه. لا ناستحقاق العبيد، وأنهم أوجبوه عليه ناعما لهم.

معليك بالفرقات في هذا الموضع الذي هو معترق الطرق.

ولـتكـي إجـ تتك لداعى الحق حالصة، إجابة محمة ورعمة، وطلب للمحوب دانه، غير مشوعة بـطـلـب حـيـره مـــر الحطوط والأعواص، فإنه متى حصل لك حصل لك كل عوض وكل حظ مه وكل قسم فسن أعرض عن طلب ماسوى الله، ولم يشب طلبه له بعوص، بل كن حُبًا له، وإرادة خالصة الوجهه. فهوفى الحقيقة الذى يفوز بالأعواض والأقسام والحظوظ كلها. فإنه لما لم يجعلها غاية طلبه، توفرت عليه في حصولها. وهو محمود مشكور مقرب.

واعلم أنه لايستوجب العبد على الله بسعيه نجاة ولا فلاحا. ولا يدخل أحداً عملُه الجنة أبداً، ولا ينخيه من النار. والله تعالى بفضله وكرمه، وعض جوده وإحسانه أبداً، ولا ينجيه من النار. والله تعالى بفضله وكرمه، وعض جوده وإحسانه ولوب وجوده و بره بأن أوجب لعبده عليه سبحانه حقاً مقتضى الوعد. فان وعد الكريم إيجاب، ولوب «عيى، ولعلى».

ولهذا قال ابن عباس رضى الله عنهما «عسى: من الله واجب».

ووعد اللئيم خلف. ولواقترن به العهد والحلف.

والمقصود: أن عدم رؤية العبد لنفسه حقاً على الله لاينانى ما أوجبه الله على نفسه. وجعله حقاً لعبده. قال النبى صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل رضى الله عنه «يامعاذ، أقدرى ماحق الله على العباد؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: حقه عليهم أن يعدوه لا يشركوا به شيئاً. يامعاذ، أقدرى ما حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حقهم عليه: أن لا يعذبهم بالنار».

فالرب سبحانه ما الأحد عليه حق. ولا يصيع لديه سعى. كما قيل:

ما للمعباد عليه حق واجب كلا. ولا سعى لديه ضائع إن عُلَّا والعباد عليه أو تُعُموا فيفضله. وهو الكريم الواسع

# (٣١) عَنْزِلْتُرْلَهُ بُوَعَ

### ومن مبارل «إياك نعبد وإياك ستعين» منزلة «العنوة»

وهذه سنزلة حقيقتها هى مرلة الإحسان إلى الناس. وكف الأدى عنهم. واحتمال أد هم. قهيى استعمال حسن الخلق معهم. فهى فى الحقيقة نتيحة حسن الخلق واستعماله. واخرق بيهيسا و بن المروءة: أن المروءة أعم مها. فالفتوة نوع من أنواع المروءة. فإن المروءة استعمال مد يجمل و يزين مما هو عتص بالعبد، أو متعد إلى غيره. وترك ما يدنس و يشين مما هو عتص أيضًا به، أو متعلق بغيره.

و ((الفتية)، إما هي استعمال الأخلاق الكريمة مع الخلق.

فهمي تجزئة منازل: منزلة التحلق وحسن الخلق. ومنزلة الفتوة. ومرلة المروءة. وقد تقدمت منزلة الحلق.

وهذه منزلة شريفة، لم تعر عنها الشريعة باسم «الفتوة» بل عرت عنها باسم «مكارم الأخلاق» كما في حديث يوسف بن محمد المكدرعن أبيه عن حار رضى الله عنه عن النبي صى الله عيه وسلم «إن الله بعثني لأتم مكارم الأخلاق، ومحاس الأفعال».

وأصل «المفتوة» من «الفتى» وهو الشاب الحديث السن. قال الله تعالى عن أهل الكهف الكهف (١٨: ١٣ إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى)

قال العصيل بن عياس: الفتوة الصفح عن عثرات الاحوان.

وقال الإمام أحمد رضى الله عنه \_ في رواية الله عند الله عنه، وقد سئل عن الفتوة؟ عد ن: ترك مد تهوى لما تخشى.

وقال عمر بن عثمان المكي: الفتوة حس الحلق.

وقال احسيد: الفتوة كف الأدى و بدل البدى.

وقال سهل هي اتباع السة.

وتيل: فضيلة تأتيها، ولا ترى نفسك فيها. وقيل. أن لاتحتجب بمن قصدك.

وقيل: أن لاتهرب إدا أقبل طالب المعروف. وقيل: إظهار النعمة وإسرار المحنة. وقيل. أن لا تدحر ولا تعتذر.

## • الفتى . . . أرض خير

واصلها: استرسال الناس في فضلك، فانك إذا استرسلت معهم، ولم تجذب عنهم عامك: نالوا من فضلك. فيكون استرسالك سبباً لنيلهم لفضلك، وقبض العنان سباً للحرمان.

ثم تسعهم بحلقك، باحتمال ما يدو منهم من سوء العشرة، فخذ منهم ما أمر الله نيه أن يأحده من أخلاق الناس. وهو العفو.

وتدعهم يطؤونك، أى يدوسونك من لينك وتواضعك، وحفض حناحك، محيث لا تترك لمنسك بينهم رتبة تتقاضاهم أن يحترموك لأجلها.

ولكن مع قيام العلم: بأن يكون هذا الاسترسال موافقاً للشرع. غير غرج عن حدوده وآدائه، محيث لا تحملهم على تعدى حدود الله، وتضييع حقه وحقوق عباده، حافظاً لقلبك مع الله، ودوام إقسالك عليه، فانت معهم مسترسل بشبحك ورسمك وصورتك فقط، ومفارقهم نقلك وسرك، منتبهاً لسيرك في مدارج «إياك نعد وإياك نستعين» فان هذا الانتباه هوحياة القلب والروح. فاذا فات السائر وغفل عنه: عَلَته الكآبة، وغمره الهم والغم والاحزاك، وتاه قده في الاودية والشعاب.

### • نقص . . . وإيثار

قال صاحب المنازل شيخ الاسلام المروي رحمه الله:

«نكتة المتوة: أن لا تشهد لك فضلا. ولا ترى لك حقاً».

يقول: قلب العتوة، وإنسان عينها: أن تفنى بشهادة نقصك، وعينك عن فضلك. وتغيب شهادة حقوق الحلق عليك عن شهادة حقوقك عليهم.

والناس في هذا مراتب. فأشرفها: أهل هذه المرتبة. وأخسها: عكسهم. وهم أهل العناء في شهود فضائلهم عن عيو يهم. وشهود حقوقهم على الناس عن شهود حقوق الناس عليهم.

وأوسطهم: من شهد هدا وهذا. فيشهد مافي العيب والكمال. و يشهد حقوق الناس عليه وحقوقه عليهم.

ومن مظاهرها عنده «ترك الحصومة. والتعافل عن الزلة، ونسيال الأذية».

فلا يخاصم بلسانه. ولا ينوى الخصومة بقلمه. ولا يخطرها على باله. هذا في حق نفسه.

وأما في حَق ربه: فالفتوة أن يخاصم بالله وفي الله. ويحاكم إلى الله، كما كان النبي صل الله عليه وسلم يقول في دعاء الاستفتاح ((وبك خاصمت. وإليك حاكمت) وهده درجة فتوة العلماء الدعاة إلى الله تعالى.

وأب «التعافى على الرلة» فهو أنه إذا رأى من أحد زّلة يوجب عليه الشرع أخده بها أظهر أنه بم يرهاء لئلا يعرض صاحبها للوحشة.

وفتوة التعافى: أرفع من فتوة الكتمان مع الرؤية.

وأما «نــــيــال الأذيــة» فهو بأن تنسى أذية من نالك بأذى، ليصفوقلك له. ولا تستوحش نه.

وهما مسيمان آحر أيضاً. وهو من الفتوة. وهو نسيان إحسانك إلى من أحسنت إليه، حتى كأنه لم يصدر منك. وهدا النسيان أكمل من الأول. وهمه قيل:

يسبى صمائعه. والله يظهرها إن الحميل إذا أخفيته ظهرا

### و المعاكسة البناءة

ثبه من مضاهرها عنده: «أن تُقرّب من يقصيك. وتكرم من يؤذيك. وتعتذر إلى من يجني عليه من مضاهرها عنده: «أن تُقرّب من يقصيك، وتكرم من يؤذيك، والمساحة بينك وبينه عليك، سماحة الإحسان. وخطته: الإساءة.

ومن أراد قبهم هده الدرجة كما ينغى. فلينظر إلى سيرة النبى صلى الله عليه وسلم مع الساس يحده هده معينها. ولم يكن كمال هده الدرجة لأحد سواه. ثم للورثة منها بحسب سهامهم من التركة. وما رأيت أحداً قط أجع لهذه الخصال من شيخ الإسلام ابن تيمية ــ قسس الله روحه ـــ وكن بعص أصحابه الأكابر يقول: وددت أنى لأصحابي مثله لأعدائه وخصومه. وما رأيته يدعوعلى أحد منهم قط، وكان يدعو لهم.

وحشت يوماً مبشراً له بموت أكسر أعدائه، وأشدهم عداوة وأدى له. فنهرنى وتنكر لى واسترحع. ثم قام من دوره إلى بيت أهله معزاهم، وقال: إنى لكم مكانه، ولا يكون لكم أمر تحتاحون فيه إلى مساعدة إلا وساعدتكم فيه. ونحو هذا من الكلام، فسروا به ودعوا له، وعطموا هذه الحال منه. ورحمه الله ورضى عنه.

ومعمى الاعتدار الى من يجني عليك: انك تنزل نفسك منزلة الجاني لا المجني عليه، والحاني حليق دانعدر. والذى يُشهدك هذا المشهد: أنك تعلم أنه إنما سلط عليك مدنب، كما قال تعال (٢ 2: ٣٠ وما أصابكم من مصيبة فيما كسبت أيديكم. ويعفو عن كثير)

فإذا علمت أنك بدأت بالجناية فانتقم الله منك على يده: كنت في الحقيقة أولى بالاعتذار. فالفتوة كل الفتوة: ان لا يطهر له منك عتب ولا تغير عما كان له منك قبل معاداته، ولا تنظوي عنه بشُرك ولا وك، واذا لم تخحل انت من قيامه بين يديك مقام المعتذر: لم يكن لك في

والذى يهون عليك هذا كله: مشاهدة تلك المشاهد العشرة المتقدمة. فعليك مها. فإن فيها كنور المرفة والبر.

وقوله «سماحة لا كطما. ومودة، لا مصابرة».

الفتوة نصيب.

يعنى: احمل هذه المعاملة منك صادرة عن سماحة، وطيبة نفس، وانشراح صدر، لا عن كظم، وضيق ومصابرة. فإن ذلك دليل على أن هذا ليس فى خلقك. وإنما هو تكنف يوشك أن يزول. و يظهر حكم الحلق صريحاً فتفتضح. وليس المقصود إلا إصلاح الباطن والسر والقلب.

وهمذا المذى قبالمه الشبيخ لايمكن إلا بعد العبور على جسر المصابرة والكظم. فإذا تمكن منه أفضى به إلى هذه المنزلة بعون الله. والله أعلم.

وفضيلة «المروءة» تتلازم مع فضائل الفتوة هده.

### • سمو المروءة

و «المروءة» قَعولة من لفظ المرء، كالفتوة من الفتى، والإسابية من الإسان ولهذا كان حقيقتها: اتصاف النفس بصفات الإنسان التى فارق بها الحيوان البهيم والشيطان الرجيم، فإن في النفس ثلاثه دواع متجادبة: داع يدعوها إلى الإتصاف بأخلاق الشيطان: من الكبر، والحسد، والعلو، والبعى، والشرى، والأدى، والفساد، والغش.

وداع يدعوها إلى أخلاق الحيوان. وهو داعي الشهوة.

وداع يدعوها إلى أخلاق الملك: من الإحسان، والنصح، والبر، والعلم، والطاعة.

فحقيقة المُرومة: بغض دينك الداعيين، وإجابة الداعى الثالث. وقلة المروءة وعدمها: هو الاسترسال مع دينك الداعيس. والتوجه لدعوتهما أين كانت.

فالإنسانية، والمروءة، والفتوة: كلها في عصيان الداعين، واجابة الداعي الثالث. كما قال بعض السلف: خلق الله الملائكة عقولا بلا شهوة. وخلق البهائم شهوة بلا عقول. وخلق ابن آدم، وركب فيه العقل والشهوة. فمن غلب عقله شهوته: التحق بالملائكة. ومن غلبت شهوته عقلة: التحق بالملائكة.

ولهذا قيل في حد المروءة إنها غلبة العقل للشهوة.

وقال الغنهاء في حدها: هي استعمال مايجمل العند و يرينه، وترك مايدنسه و يشينه.

وقيل: المروءة استعمال كل خلق حسن. واحتناب كل خلق قبيح.

وحقيقة «المروءة» تحس للدنايا والردائل، من الأقوال، والأخلاق، والأعمال.

فمروءة النسان: حلاوته وطيبه ولينه، واحتناء الثمارمنه بسهولة و يسر.

ومروءة الخُلُّق: سعته و سطه للحبيب والبغيض.

ومروءة المال: الإصابة سدله مواقته المحمودة عقلا وعرفاً وشرعاً.

ومروءة الحاه: بذله للمحتاح إليه.

ومروءة الإحسان: تنعجيله وتيسيره، وتوفيره، وعدم رؤيته حال وقوعه، ونسيانه بعد وقوعه. فهذه مروءة المذل.

وأما مروءة الترك فترك الحصام، والمعاتبة، والمطالبة والمماراة، والاغضاء عن عب ما يأخذه من حقك. وترك الاستقصاء في طلبه، والتعامل عن عثرات الناس، وإشعارهم ألك لا تعلم لأحد منهم عثرة، والتوقير للكبر، وحفظ حرمة النظير، ورعاية أدب الصغير، وهي على ثلاث درحات.

الدرحة الأولى: مروءة المرء مع نفسه. وهى أن يحملها قشرًا على ما يُجَمَّل و يرين. وترك ما يدسس و يسشين، ليصير لها ملكة في العلانية. فمن أراد شيئاً في سره وحلوته ملكه في حهره وعلاسيته. فلا يكشف عورته في الحلوة، ولا يتحشَّأ بصوت مزعج ماوجد إلى خلامه سبيلا. ولا يتحشَّم و يُتهم عد أكله وحده.

و بـالجــمـلة: فلا يفعل خالياً ما يستحى من فعله في الملإ، إلا مالا يحطره الشرع والعثل. ولا يكون إلا في الخلوة، كالحماع والتحلي ومحوذلك.

الدرحة الشاسية: المروءة مع الخلق، بأن يستعمل معهم شروط الأدب والحياء، والحلق الحدميل. ولا يظهر لهم ما يكرهه هو من عيره لنفسه. وليتخذ الناس مرآة لنفسه. فكل ما كرهه وبقر عنه، من قول أو فعل أو خلق، فليحتسه. وما أحبه من ذلك واستحسه فليفعله.

وصاحب هذه البصيرة ينتفع بكل من حالطة وصاحبه من كامل وناقص، وسيء الخلق وحسنه. وعديم المروءة وغريرها.

وكثير من الناس: يتعلم المروءة، ومكارم الأخلاق من الموصوفين بأضدادها كما روى عن سعمص الأكابر: أنه كان له مملوك سيء الحلق، فَظُ عليظ. لا يناسه فسئل عن ذلك؟ فقال: أدرس عليه مكارم الأخلاق. وهدا يكون عبرقة مكارم الأحلاق في صد أحلاقه. و يكون بتمرين النفس على مصاحبته ومعاشرته، والصبر عليه.

الدرجة الشالثة: المروءة مع الحق سبحامه, بالاستحياء من نظره إليك، واطلاعه عليك فى كل لحظة ونَفس، وإصلاح عيوب نفسك حهد الإمكان. فإنه قد اشتراها ملك. وأنت ساع فى تسليم المبيع، وتقاضى الثمن. وليس من المروءة: تسليمه على ما فيه من العيوب، وتقاصى الثمن كماملا. أو رؤية مِنّته فى هذا الإصلاح، وأنه هو المتول له. لا أنت. فيغنيك الحياء منه عن رسوم الطيعة. والاشتعال بإصلاح عيوب نفسك عى التعاتك إلى عيب عيرك، وشهود الحقيقة عى رؤية فعالك وصلاحك.

وكل ما تقدم في منزلة «الحلق» و «الفتوة» فإنه بعيمه في هده المسألة.

# (۳۷) مَنْ لِكُرُكُ الْكُورُةُ (۳۷)

### ومن منارل «إياك نعبد وإياك نستعين» منزلة «الإرادة».

قال منه تعالى (٢: ٥٣ ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالعداة والعشى يريدون وحهه) وقال تعالى (١٩: ١٩ ـ ٢١ وما لأحد عنده من نعمة تُجْرَى. إلا انتفاء وجه ربه الأعلى. ولسوف يرضى) وقال تعالى (٣٣: ٢٩ وإن كُنن تُردنَ الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعدً للمحسنات منكن أجراً عظيما).

وقد تسوعت عبارات القوم عنها. وغالبهم يحبر عبها بأبها ترك العادة.

ومعسى هذا: أن عادة النباس غالماً التعريج على أوطان الغفلة, وإحابة داعى الشهوة، والمحالد إلى أرض الطبيعة. والمريد منسلخ عن ذلك. فصار خروجه عنه: أمارة ودلالة على صحة الإردة. فسمى انسلاحه وتركه إرادة.

وقيل: يهوض القلب في طلب الحق.

و يقال: لوعة تهود كل روعة.

قال المدقاقي: الإرادة لوعة في الفؤاد، لدعة في القلب، غرام في الضمير، الزعام في الباطن، تيران تأحم في القلوب.

وقيل من صفات المريد: التحب إلى الله بالموافل، والإحلاص في نصيحة الأمة، والأسس الخلوق. والإيثار لأمر الله تعالى، والحياء من نظره، و بذل المجهود، والتعرص لكل سبب يوصل اليه ، والقدعة، وعدم قرار القلب حتى يصل الى وليه ومعموده.

وقيل من حكم الريد: أن يكون بومه غلمة، وأكله فاقة، وكلامه ضرورة.

وقدال أموعشمان الحبيرى: من لم تصح إرادته ابتداء، فإنه لا يزيده مرور الأيام عليه إلا ادرارا.

وقال يحيى بن معاد أشد شيىء على المريد معاشرة الاضداد.

وعلم السلوك مسي على الارادة، فهي أساسه ومجمع بنائه، وهو مشتمل على تفاصيل احكام الارادة، وهي حركة القلب، كما أن علم الفقه يشتمل على تفاصيل احكام الحوارح.

فالفقيه: يسطر في تلك الحركات من حهة موافقتها الأمر الشرع، وبهيه وإدنه، وكراهته، ومعلقات ذلك.

والمريد: ينظر في تلك الحركات من حهة كوبها موصلة له إلى مراده. أو قاطعة عنه، ومفسدة لقلمه، أو مصححة له.

ولا بد في ذلك من ثلاثة أشياء: تفس مستعدة قابلة. لا تعوز إلا الداعى. ودعوة مستمّعة، وتحلية الطريق من المانع.

فما انقطع من القطع إلا مل حهة من هذه الحهات الثلاث.

ومن مقدماتها: الذهاب عن العادات بصحة العلم، مع صدق القصد، وخلع كل شاغل.

وهذا يوافق مَنْ حَدَّ («الإرادة» بأنها: عالفة العادة. وهي ترك عوائد النفس، وشهراتها، ورعوناتها وبطالاتها ولا يكن ذلك إلا بهذه الأشياء وهي : صحبة العلم ومعانقته. فإنه النور اللذي يُعَرُّف العد مواقع ما ينبغي إيثار طلبه. وما يبغي إيثار تركه. فمن لم يصحبه العلم: لم تصم له إرادة باتفاق كلمة الصادقين. ولا عرة بقطاع الطريق.

وعما يعين السالك على ترك العادة: ترك الموامع والقواطع العائقة عن السلوك، من صحبة الاغيار اهل السطالة. فليس على المريد أضر من عُشَراته القاطعين له عن سيره الى الله تعالى، فليغترب عنهم بحهده.

وإذا صحت له هذه المقدمات: أسلمته الى ترويح الانس، والسيريين القبض والبسط، ويستنقل من مقام رسوم الاعمال الى مقام حقائقها وأذواقها واحوالها، فيترقى من الاسلام الى الاعمان، ومن الايمان الى الاحمسان، فأن السالك في أول الأمريحد تعب التكاليف ومشقة العمل. لعدم أسس قلمه عموده، فإدا حصل للقلب روح الأس رالت عنه تلك التكاليف والمشاق. فعمارت قرة عين له. وقوة ولذة. فتصير الصلاة قرة عينه، بعد أن كانت عملاً عليه، ويستريح بها، بعد أن كان يطلب الراحة مها فله ميراث من قوله صلى الله عليه وسلم «أرحنا بالصلاة يابلال»، «وحعلت قرة عينى في الصلاة» بحسب إرادته، ومحمته، وأنسه بالله سيحانه وتعالى، ووحشته مما سواه.

وأما «السيربين القبض والسط».

ف «القبض» و «السط» حالتان تعرضان لكل سالك. يتولدان من الحوف تارة، والرجاء تارة أ. فيقضه الحوف، و يسطه الرحاء.

و يتولدان من الوفاء تارة، والحفاء تارة. فوفاؤه: يورته النسط وجدار مع مد الذخير. وقد يهجم على قلب السالك قبص لا يدرى ما سببه. وحكم صاحب هذا التنفس: أمران الأول: التوبة والاستعفار. لأن دلك القبض نتيجة حناية. أو حفوة. ولا يشعر بها.

والثامى: الاستسلام حتى يمضى عنه دلك الوقت، ولا يتكلف دفعه. ولا يستقبل وقته مغالمة وقهراً. ولا يطلب طلوع الفجر، وقهراً. ولا يطلب طلوع الفجر، ونقشاع طلمة الليل. بل يصبر حتى يهجم عليه الملك. فالله يقبض و يسط.

وكدلك إدا هجم عليه وارد السط: فليحذر كل الحذر من الحركة والاهتزاز. وليحرزه بالسكون والانكماش. فالعاقل يقف على الساط، وعدر من الانبساط، وهدا شأن عقلاء أهل السديا ورؤسائهم: إدا ما ورد عليهم ما يسرهم و يسطهم و يهيج أفراحهم، قاملوه بالسكون و شبات والاستقرار، حتى كأمه لم يهجم عليهم وقال كعب بن رهير في مدح المهاجرين:

ليسوا مهاريح إن نالت رماحهم قوما. وليسوا مجاريعا إدا نيلوا فلا يحرحه البسط عن استقامته، ولا عن الوقوف بأدب بن يدي ربه.

# (٣٨) مُنْزِلْتُلُو (٣٨)

ومن منازل «إياك نعبد وإياك نستعين» منزلة «الأدب»

قال الله تعالى (٢٦، ٢ يُاليها الذين آمنوا قُوا أنفسكم وأهليكم ناراً وقودها الناس والحجارة) قال ان عباس وغيره: أدبوهم وعلموهم.

وهذه النفظة مؤذنة بالاحتماع. فالأدب: اجتماع خصال الخير في العبد، ومنه المأدبة. وهي الطعام الذي يجتمع عليه الناس.

وعلم "لأدب: هوعلم إصلاح اللسان والخطاب، وإصابة مواقعه، وتحسين ألفاظه، وصيانته عن الحطأ والخس. وهوشعة من الأدب العام. والله أعلم.

### و مسالك الادب

و «الأدب» ثلاثة أنواع: أدب مع الله سبحانه. وأدب مع رسوله صلى الله عليه وسلم وشرعه. وأدب مع خلقه.

فالأدب مع الله ثلاثة أنواع:

أحدها: صيابة معاملته: أن يشوبها بقيصة.

انثاني: صيامة قلمه: أن يلتمت إلى غيره.

الثالث: صيالة إرادته: أن تتعلق ما يمقتك عليه.

قال يحيى من معاد: من تأدب بأدب الله صار من أهل بحبة الله.

وقال ابن المارك: محر إلى قليل من الأدب أحوج منا إلى كثير من العلم.

وسئل الحسن البصرى رحمه الله عن أمع الأدب؟ فقال: التفقه في الدين. والرهد في الدنيا، والمعرفة بما لمد عليك.

- . وقال سهر: القوم استعانوا بالله على مراد الله. وصبروا لله على آداب الله.

وقال أين المارك؛ طلبنا الأدب حين فاتنا المؤدون.

وقال: الزّدب للعارف كالتوبة للمستأبف.

وقال أبوحفص ... لما قال له الجنيد: لقد أدنت أصحابك أدب السلاطين ... فقال: حسن الأدب في النظاهر عنوان حسن الأدب في الناطن. فالأدب مع الله حسن الصحة معه، بإيقاع الحركات النظاهرة والساطنة على مقتضى التعظيم والإجلال والحياء. كحال مجالس الملوك ومصاحبهم.

وقال سهل: من قهر نفسه بالأدب فهريعبد الله بالإحلاس.

وقدال عبيد الله بن المبارك: قد أكثر الناس القول في «الأدب» ونحن نقول: إنه معرفة النفس ورعوناتها، وتجتب تلك الرعونات.

وقال أبوعثمان: إذا صحت المحبة تأكدت على المحم ملارمة الأدب.

وتـأمـل أحوال الرسل صلوات الله وسلامه عليهم مع الله، وخطابهم وسؤالهم. كيف تحدها كلها مشحونة بالأدب قائمة به.

قال المسيع عليه السلام (1: ١١٦ إن كنت قلته فقد علمته) ولم يقل: لم أقله. وفرق بين الجوابين في حقيقة الأدب. ثم أحال الأمر على علمه سبحانه بالحال وسره. فقال (تعلم ما في نفسي) ثم سرأ نصب عن علمه نفيب ربه وما يختص به سبحانه، فقال (ولا أعلم ما في نفسك) ثم أثنى على ربه. ووصفه بتغرده بعلم الغيوب كلها. فقال (إنك أنت علام الغيوب) ثم أنه يكون قال لهم عيرما أمره ربه به \_ وهو عص الترحيد \_ فقال (ما قلت لهم إلا ما أمرتنى به: أن أعبدوا الله ربى وربكم) ثم أخبر عن شهادته عليهم مدة مقامه فيهم. وأنه بعد وفاته لا اطلاع له عليهم، وأن الله عز وجل وحده هو المعرد بعد الوفاة بالاطلاع عليهم، بعد وفاته لا اطلاع له عليهم أله أن الله عز وجل وحده هو المعرد بعد الوفاة بالاطلاع عليهم، فقال (وكنت عليهم شهيداً ما محمد منان شهادته سبحانه فوق كل شهادة وأعم. فقال (وأنت على كل شيء شهيد) ثم قال وصف مأن شهادته مبادك) وهذا من أبلع الأدب مع الله في مثل هذا المقام. أى شأن السيد رحمة عبيده والإحسان إليهم. وهؤلاء عبيدك ليسوا عبيداً لغيرك. فإذا عذ تنهم \_ مع كوبهم عبيد ك فلولا أنهم عبيد سوء من أنحس العبيد، وأعتاهم على سيدهم، وأعصاهم له: لم تعذبهم. لأن قر بة المعبودية تستدعى إحسان السيد إلى عده ورحمته. فلماذا يعذب أرحم عبد الراحين، وأجود الأجودين، وأعظم المحسنين إحساناً عبيده؟ لولا فرط عُتُوهم، وإناؤهم عن طاعته، وكمال استحقاقهم للعذاب.

وقد تقدم قوله (إنك أنت علام الغيوب) أى هم عبادك. وأنت أعلم بسرهم وعلانيتهم. فإدا عدبتهم: عذبتهم على علم منك بما تعذبهم عليه. فهم عبادك وأنت أعلم ما حنوه واكتسوه.

فهو إقرار واعتراف وثناء عليه سبحانه بحكمته وعدله، وكمال علمه بحالهم، واستحقاقهم للعذاب.

ثم قال (0: ١١٨ وإن تغفر هم فإنك أنت العزيز الحكيم) ولم يقل «الغفور الرحيم» وهذا من أيلة الأدب مع الله تعالى. فإنه قاله في وقت غضب الرب عليهم، والأمر بهم إلى الناد. قليس هو مقام استعطاف ولا شفاعة. بل مقام براءة منهم. فلو قال «فإنك أفت الغفور الرحيم» لأشمر باستعطافه ربّه على أعدائه الذين قد اشتد غضبه عليهم، فالمقام مقام موافقة للرب في عقب على من غضب الرب عليهم، فعدل عن ذكر الصفتين اللتين يسأل بهما عطفه ورحته ومغفرته إلى ذكر العرة والحكمة، المتصمنتين لكمال القدرة وكمال العلم.

والمعشى: إن غفرت لهم ممغفرتك تكون عن كمال القدرة والعلم. ليست عن عجز عن الانتقاء مشهم، ولا عن خفاء عليك بمقدار جرائمهم. وهذا لأن العبد قد يغفر لغيره لعجزه عن الاستقام منه. ولجهله بمقدار اساءته إليه. والكمال: هومغفرة القادر العالم. وهو العزيز الحكيم. وكان ذكر هاتمن الصفتين في هذا المقام عن الأدب في الحطاب.

وفى بعض الآثار «حلة العرش أربعة: اثنان يقولان: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك. لك الحمد على حلمك بعد علمك. واثنان يقولان: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك. لك الحمد على عفوك بعد قدرتك» ولهذا يقترن كل من هاتين الصفتين بالأخرى، كقوله (والله عليم حليم) وقوله (وكان الله عفواً قديراً).

وكذلك قبول إسراهيم الحليل صلى الله عليه وسلم (٢٦: ٧٨ ــ ٥ ٨ الذي خلقني فهو يهدين عد والذي هو يطعمني و يسقين وإذا مرضت فهو يشفين) ولم يقل «وإذا أمرضني» حفظاً للأدب مع الله.

وكذنك قول الخضر عليه السلام في السعينة (١٨: ٧٩ فأردت أن أعيبها) ولم يقل «فأراد ربك أن تعيبها» وقال في الغلامين (١٨: ٨٧ فأراد ربك أن يبلغا أشدهما).

وكذلك قول مؤمنى الحن (٧٢: ١٠ وأنا لا ندرى: أشرُّ أُويد بمن في الأرض) ولم يقولوا « أواده ربهم» ثم قالوا (أم أواد بهم ربهم رشدا).

وألطف من هذا قول موسى عليه السلام (٢٨: ٢٤ رب إنى لما أنزلت إليَّ من خير فقير) ولم يقل «أضعمني».

وقول آدم عليه السلام (٧: ٣٣ ربنا ظلمنا أنفسنا. وإن لم تغفر لنا وترحما لنكونن من الخاسرين) ولم يقل «رب قدرت عليَّ وقضيت عليَّ».

وقون أيوب عليه السلام (٢٦: ٨٣ مسنّي الضروانت ارحم الراحمين) ولم يقل «فعافي واشفني».

وسول يوسف لا بيه وإحوده (٢ ١: ١٠٠ هذا تأويل رؤياى من قبل. قد جعلها ربى حقاً. وقد أحسن بى إذ أخرجنى من السببن) ولم يقل «أخرجنى من الجب» حفظاً للأدر مع إخوته، أن لا يخبلهم بما جرى في الجب. وقال (وجاء بكم من البدو) ولم يقل «رفع عنكم جهد الجوع والحاجة» أدباً معهم. وأصاف ما حرى إلى السبب. ولم يصعه إلى المباشر الذى هو أقرب إليه مسه. فقال (من بعد أن نزغ الشيطان بينى و بن إخوتى) فأعطى الفتوة والكرم والأدب حقه. ولهذا لم يكن كمال هذا الخلق إلا للرسل والأنباء صلوات الله عليهم.

ومن هذا أمر النسي صلى الله عليه وسلم الرجل: أن يستر عورته، وإن كان خالياً لايراه أحد. أدباً مع الله، على حسب القرب منه، وتعظيمه وإجلاله، وشدة الحياء منه، ومعرفة وقاره. وقال بعصهم: الزم الأدب ظاهراً و ماطنا. فما أساء أحد الأدب في الظاهر إلا عوقب ظاهراً. وما أساء أحد الأدب باطناً إلا عوقب باطناً.

وقيال عبيد الله بن المبارك رحمه الله؛ من تهاون بالأدب عوقت بحرمان السنن، ومن تهاون بالسنن عوقت بحرمان الفرائض، ومن تهاون بالفرائض عوقت بحرمان المعرفة.

وقيل: الأدب في العمل علامة قبول العمل.

وحة «الأدب» استعمال الحلق الجميل. ولهذا كان الأدب. استخراح ما في الطبيعة من الكمال من الفوة إلى العمل.

وإن الله سمحانه هيأ الإنسان لقبول الكمال بما أعطاه من الأهلية والاستعداد، التي حعلها وب. كامنة كالمار في الزناد. فألهمه وتكّمه، وعرفه وأرشده. وأرسل إليه رسله. وأنول إليه كتبه

لاستخراج تلك القوة التي أهمله بها لكماله إلى الفعل. قال الله تعالى (٩١: ٧ - ١٠ وففس وسا سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من ركاها وقد خات من دساها) فسر عن خلق النفس بالتسوية والدلالة على الاعتسدال والنمام. ثم أحبر عن قولها للفحور والتقوى. وأن دلك بالها منه امتحاناً واختماراً. ثم حص بالفلاح من زكاها فنماهاوعَلاها. ورفعها بآدابه التي أدب بها رسله وأسبياءه وأولياءه. وهي التقوى. ثم حكم بالتقاء على من دساها. فأخفاها وحقرها. وصعرها وقمعها بالفجور، والله سيحانه وتعالى أعلم.

### • الاخلاق النبوية السامية

وجرت عادة القوم: أن يذكروا في هذا المقام قوله تعالم عن نبيه صلى الله عليه وسلم ، حين أراه ما أراه (٣٥: ١٧ مازاغ البصروما طغى) وأبو القائبي إلقشيرى صدر باب الأدب بهذه الآية. وكذلك عيره.

وكأنهم نظروا قول من قال من أهل التفسير: إن هذا وصف لأدبه صلى الله عليه وسلم في دلك المقام. إد لم يلتفت جانباً. ولا تجاور ما رآه. وهذا كمال الأدب. والإخلال به: أن يلتغت الناظر عن يمينه وعن شماله، أو يتطلع أمام المتظور. فالالتمات ريغ. والتطلع إلى ما أمام المتظور: طغيان وعاورة. فكمال إقبال الناظر على المتظور: أن لا يصرف يصره عنه يمنة ولا يسرة ولا يسرة.

هذا معتى ما حصلته عن شيخ الإسلام ابن تيمية. قدس الله روحه.

وفى هـنه الآيـة أسرار عحية. وهى من غوامض الآداب اللائقة بأكمل البشر صلى الله عليه وسلم: توطأ هناك مصره و بصيرته. وتوافقا وتصادقا فيما شاهده بصره. فالبصيرة مواطئة له. وما شاهدته بصيرته فهر أيضاً حق مشهود بالبصر. فتواطأ في حقه مشهد البصر والبصيرة.

وله ذا قال سسحانه وتعالى (۵۳: ۱۱، ۱۲ ها كذب الفؤاد ها رأى أفتمارونه على ما يرى؟) أى ما كذّب الفؤاد مارآه بصره.

ولهذا قرأها أبوجعفر «ما كذّب العؤاد» ما رأى ... متشديد الذال ... أى لم يكدّب العؤادُ السحر. بل صدقه وواطأه. لصحة العؤاد والمصر. أو استقامة البصيرة والبصر. وكون المرنى المشاهد بالبصر والبصيرة حقاً. وقرأ الجمهور «ما كذّب الفؤاد» بالتحفيف. وهو متعدّ. و «ما رأى» مقعوله: أى ما كذّب قلبُه ما رأته عيناه. بل واطأه و وافقه. فلمواطأة قلم لقالبه، وظاهره لباطنه، و سمره لمصيرته: لم يكذب الفؤاد المصر. ولم يتجاوز البصر حدّه فيطغى ولم يمل عل المرئى في زيغ بل اعتدل العلم في المرئى في زيغ بل اعتدل الماسر نحو المرئى. ما جاوزه ولا مال عنه، كما اعتدل القلم في الإقبال على الله بالمعرزية وطعيان. وكلاهما منتف عن قلم و بصره. فلم يزغ قلبه التفاتاً عن الله إلى عيره. ولم يطغ بجاوزة مقامه الذي أقيم فيه.

وهذا غاية الكمال والأدب مع الله الدي لا يلحقه فيه سواه.

قَـإِن عـادة الـتـقوس، إدا أقيمت في مقام عال رفيع: أن تتطلع إلى ما هو أعلى منه وفوقه. ألا ترى أن موسى ــ صلى الله عليه وسلم ــ لما أقيم في مقام التكليم والمناجاة: طلبت نعسه الرؤية؟ وببينا صلى الله عليه وسلم لما أقيم في ذلك المقام، وفاه حقه: فلم يلتفت نصره ولا قلمه إلى عير ما أقيم فيه ألبتة؟.

ولأجل هذا ما عاقمه عالىق. ولا وقف به مراد، حتى جاور السموات السبع حتى عاتب موسى ربه فيه، و بكى «قيل: ما يبكيك؟ قال أبكى أن علاماً بعث بعدى يدحل الجمة من أمته أكثر ممن يدخلها من أمتى» تم جاوزه علوا فلم تعقه إرادة. ولم تقف به دوت كمال العودية همة.

ولهذا كان مركوبه في مشراه يسبق حطوه الطرف. فيضع قدمه عند منتهى طوفه، مشاكلا لحال راكبه، وبُعْدِ شأوه، الذي سبق العالم أجمع في سيره، فكان قدم النراق لا يختلف عن موضع نظره، كما كان قدمه صلى الله عليه وسلم لايتأخر عن محل معرفته.

فلم يزل صلى الله عليه وسلم فى خفارة كمال أدبه مع الله سحانه، وتكميل مراتب عوديب لم، حتى خرق حجب السموان. وجاور السع الطباق، وحاور سدرة المنتهى. ووصل إلى على من القرب سبق به الأولي والآخرين. فانصت إليه هناك أقسام القرب الصاباً. وانقشعت عنه سحائب الحجب ظاهراً و باطناً حجاباً حجاباً. وأقيم مقاماً غبطه به الآنياء والمرسلان. فإذا كان فى المعاد أقيم مقاماً من القرب ثانيا، يعبطه به الأولون والآخرون. واستقام هناك على صراط مستقيم من كمال أدبه مع الله، مازاع البصر عنه وما طغى. فأقامه فى هذا العالم على أقوم صراط من الحق والهذى. وأقسم بكلامه على دلك فى الدكر الحكيم، فقال تعالى (بس والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم) بإدا كان يوم المعاد أقامه على الصراط يسأله السلامة لا تباعه وأهل سنته، حتى يجوز وبه إلى جات النعيم. وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. والله ذو الفصل العظيم.

• الادب يجمل العبادة

و «الأدب» هو الدين كله. فإن سَتَر العورة من الأدب. والوضوء وغسل الجنابة من الأدب. والتطهر من الحنث من الأدب. حتى يقف بين يدى الله طاهراً.

ومن الأدب: نهى النبي صلى الله عليه وسلم المصلى «أن يرفع بصره إلى السماء».

فسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية \_ قدس الله روحه \_ يقول: هذا من كمال أدب الصلاة: أن يقف العمد بين يدى ربه مطرقاً، خافضاً طرفه إلى الأ رص. ولا يرفع بصره إلى فق. ومن الأدب مع الله: أن لايستقل بيته ولا يستدبره عند قصاء الحاجة. كما ثنت عن النبي صلى الله علميه وسلم في حديث أبى أيوب وسلمان وأبى هريرة، وعيرهم. رصى الله عمهم. والصحيح: أن هذا الأدب: يعم العصاء والنيان. كما دكرا في غير هذا المرضع.

وممهات كسكون في الصلاة, وهو الدوام الذي قال الله تعالى فيه (٧٠: ١٣ الله إلى هم على مسلا تهم على حلتمين يريد بن أي حبيب: أن أبا خير أحبيره قال عد الله بن المبارك عن ابن لهيعة: حدثني يريد بن أي حبيب: أن أبا خير أحبيره قبال: سألما عصمة بن عامر عن قوله تعالى (الدين هم على صلاتهم دائمون) أهم لدين يصليب دائماً؟ قال لا . ولكنه إدا صلى لم يلتقب عن يمينه، ولا عن شماله ولا حلفه.

قلت: هما أمران. الدوام عليها والمداومة عليها. فهدا الدوام. والداومة في قوله تعالى (٧٠: ٣ والدين هم على صلاتهم يحافظون) وفسر «الدوام» بسكون الأطراف والطمأبينة. وأدبه في استماع الفراءة: أن يلمى السمع وهو شهيد.

وأدى عنى الركوع: أن يسستوى. و يعطم الله تعالى، حتى لا يكوں فى قلمه شيء أعظم ممه. و يتضاءل ء يتصاغر فى نفسه. حتى يكون أقل من الهباء.

والمقصود: أن الأدب مع الله تبارك وتعالى: هو القيام بديمه، والتأدب بآدامه ظاهراً و باطناً. ولا يستقيم لأحد قط الأدب مع الله إلا بثلاثة أشياء: معرفته بأسمائه وصفاته، ومعرفته سديسه وتسرعه، وما يحب وما يكره، ونفس مستعدة قابلة لينة، متهيئة لقبول الحق علماً وعملا وحالا، والسه المستعان.

# • نصف التوحيد والادب: متابعة النبي صلى الله عليه وسلم

وأما الأدب مع الرسول صلى الله عليه وسلم: فالقرآن مملوء به.

فرأس الأدب معه: كمال التسليم له، والانقياد لأمره. وتلقى خبره بالقبول والتصديق، دون أن يحسله معارضة خيال باطل، يسميه معقولا. أو يحمله شهة أو شكا، أو يقدم عليه آراء اسرحال، وزبالات أذهانهم، فيوحده بالتحكيم والتسليم، والانقياد والإذعان. كما وحد احريل سحنه وتعالى بالعادة والحضوع والذل، والإبابة والتوكل.

فهم توحيدان. لانجاة للعد من عداب الله إلا بهما. توحيد المربل. وتوحيد متابعة اسرمول. في يحاكم إلى عيره. ولا يرصى بحكم غيره. ولا يقف تنفيذ أمره. وتصديق خره، على عرصه عى قول شيخه وإمامه، وذوى مدهه وطائمته، ومن يعظمه. فإن أذنوا له نفده وقبل خبيره، وإلا في في أمره وخبره وفوضه إليهم، وإلا حرفه عن مواضعه. وسمى تحريقه: تأو يلا، وحلا، فقال: يؤوله وبحمله.

فَلَانَ عِلْقى العبدُ ربه بكل ذنب على الإطلاق ... ما خلا الشرك بالله ... خير له من أن يلقاه مهذه الحال . ولعد حاطبت يوماً بعص أكابر هؤلاء. فقلت له سألتك بالله. لو قُدّر أن الرسول صلى الله عليه وسلم حي بين أظهرنا. وقد واحهنا بكلامه و بخطابه: أكان فرصاً علينا أن نتبعه من غير أن تعرضه على رأى عده وكلامه ومذهبه، أم لا نتبعه حتى تعرض ما سمعناه منه على آراء الناس وعقولهم ؟.

فقالُ: بل كانَّ الفرضُ المادَّرةُ إلى الامتثال من غيرَ التفات إلى سواه.

فقلت فما الذى نسخ هدا الفرض عنا؟ و بأى شىء نسخ؟. \* فوضع إصنع على فيه. و نفى ناهتاً مُتخيراً. وما نطق نكلمة.

هدا أدس الحواص معه. لا مخالفة أمره والترك به. ورفع الأصوات، وإرعاج الأعضاء مالصلاة عليه والتسليم. وعرل كلامه عن اليقين وعن أن يستفاد منه معرفة الله، أو تلقى أحكامه منه وجعل المعول في باب معرفة الله: على العقول المنهوكة المتحيرة المتناقضة. وفي الأحكام: على تضليد الرحال وآرائها. والقرآن والسنة إنما نقرؤهما تركا، لا أنا نتلقى مهما أصول الدين ولا فروعه. ومن طلب دلك ورامه عاديناه وسعينا في قطع دابره، وأستئصال شأفته (٢٣: ٣٣ سـ ٤٧ بل قبلو بهم في غمرة من هذا. ولهم أعمال من دون دلك هم لها عاملون \* حتى إدا أخذنا مترفيهم بالعذاب إذا هم يجأرون \* لاتجأروا اليوم. إنكم منا لا تنصرون \* قد كانت آياتي تتلى عليكم. فكتم على أعقابكم تنكصون \* مستكبرين به. سامراً. تهجرون \* أفلم يدبروا القول؟ أم جاءهم ما لم يأت آباءهم الأولين؟ \* أم لم يعرفوا رسوهم. فهم له منكرون؟ \* أم يقولون به جنّة؟ بل جاءهم بالحق. وأكثرهم للحق كارهون \* ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السموات والأرض ومن فيهن. بل للحق كارهون \* ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السموات والأرض ومن فيهن. بل حير الرازقين \* وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم \* وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لنا كبون).

والماصح ليفسه. العامل عنى بجاتها: يتدبر هده الآيات حتى تدبرها. و يتأملها حتى تأملها. و يتأملها حتى تأملها. و ينزلها على الواقع: فيرى العحب. ولا يطنها اختصت بقوم كابوا فبانوا «فالحديث لك. واسمعى ياجارة» والله المستعال.

ومن الأدب مع الرسول صلى الله عليه وسلم: أن لا يتقدم بين يديه بأمر ولا بهى، ولا إذن ولا تسصرف. حسمى يأمر هو، وينهى و يأدن، كما قال تعالى (٤٤٪ لا ياأيها الذين آمنوا لا ققدهوا بين يدى الله ورسوله) وهذا باق إلى يوم القيامة ولم يسخ. فالتقدم بين يدي سنته بعد وفاته، كالتقدم بين يديه في حياته، ولا فرق بيسهما عند ذي عقل سليم.

قال محاهد رحمه الله: لا تفتاتوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم.

وقـال أمـو عــــيــدة تـ تـقـول العرب: لا تفدم سي يدى الإمام و سي يدى الأب. أى لا تعجلوا مالأمر والنهى دويه.

وقال غيره: لا تأمر واحتى يأمر. ولا تنهوا حتى يمهى.

ومن الأدب معه: أن لا ترفع الأصواب فوق صوته. فإنه سب لحوط الأعمال فما الظن مرفع الآراء. وتتافيج الأفكار على سنته وما حاء به؟ أترى دلك موجاً لقنول الأعمال، ورفع الصوت فوق صوته موجب لحوطها؟

ومن الأدب معدي أن لا يجعل دعاءه كدعاء غيره. قال تعالى (٢٤: ٦٣ لا تحعلوا دعاء الرسول بيكم كدعاء معصكم بعضاً ) وفيه قولان للمفسرين.

أحدهما: أنكم لا تدعونه باسمه، كما يدعو بعضكم بعضا، بل قولوا: يارسول الله ياني الله. فعلى هذا: المصدر مضاف إلى المعمول، أي دعاء كم الرسول.

الثانى: أن المعنى الاتحملوا دعاءه لكم بمرلة دعاء بعصكم بعضاً. إن شاء أحاب، وإن شاء ترك، بل إدا دعاكم نم يكن لكم بُدُّ من إحابته، ولم يسعكم التخلف عنها ألبتة. فعلى هدا: المصدرُ مضاف إلى العاص، أي دعاؤه إياكم.

ومن الأدب معه: أيهم إدا كانوا معه على أمر جامع ... من حطبة ، أو جهاد ، أو ر ماط ... لم يدهب أحد منهم مدها في حاجته حتى يستأدنه . كما قال تعالى (٢٤ إنما المؤمنون الذين آمنوا مالله ورسوله . وإدا كانوا معه على أمر جامع لم يدهبوا حتى يستأذنوه ) مإدا كان هذا مدها مقيدا معاجة عارضة ، لم يوسع لهم فيه إلا بإذنه فكيف عدهم مطلق في تماصيل الديس: أصوله ، وفروعه ، دقيعه ، وحليله ؟ هل يشرع الدهاب إليه مدون استئدامه ؟ تماصيل الديس أهل أهل الدكر إن كنتم لا تعلمون ) .

ومن الأدب معه: أن لايستشكل قوله. بل تستشكل الآراء لقوله، ولا يعارض نَصُه نقياس. بل تبهدر الأقيسة وتعتى للصوصه. ولا يحرف كلامه عن حفيقته لخيال يسميه أصحابه معقولا، معم هو محهوب، وعن الصواب معرول. ولا يوقف قبول ماجاء به صلى الله عليه وسلم على موافقة أحد. فكل هذا من قنة الأدب معه صلى الله عليه وسلم. وهو عين الحرأة.

## • كل الحياة ينظمها الادب

وأما الأدب مع الخلق: فهو معاملتهم \_ على احتلاف مراتبهم \_ ما يليق بهم. فلكل مرتبة أدب. والمراتب فيها أدب حاص. فمع الوالدين: أدب خاص وللأب منهما: أدب يليق بهم. ومع بهه ومع السلطان: أدب يليق به. وله مع الأقران أدب يليق بهم. ومع الأجانب: أدب غير أدبه مع أصحابه ودوى السه. ومع الضيف: أدب غير أدبه مع أهل بيته.

ولكل حـال أدب: فَـللأ كل آداب. وللسّرب آداب. وللركوب والدحول والحروج والسفر والإقامة والـوم آداب. وللبول آداب. وللكلام آداب. وللسكوت والاستماع آداب.

وأدب المرء: عموان سعادته وفلاحه. وقلة أدبه: عموان شقاوته و بواره.

هما استُجْلِب خير الدنيا والآخرة عمثل الأدب، ولا استجلب حرمانها عمثل قلة الأدب.

فانظر إلى الأدب مع الوالدين: كيف نَحَى صاحبه من حبس الغار حين أطبقت عليهم الصخرة؟ والإخلال به مع الأم ــ تأو يلا وإقسالا على الصلاة ــ كيف امتحن به مجريج الراهب بهدم صومعته وضرب الناس له، ورميه بالفاحشة؟.

وتأمل أحوال كل شقى ومغتر ومدبر: كيف تحد قلة الأدب هى التى ساقته إلى الحرمان؟.
وانظر أدب الصديق رضى الله عنه مع النبى صلى الله عليه وسلم فى الصلاة: أن يتقدم بين
يديه. فقال «ما كان ينبغى لابن أبى قحافة أن يتقدم بين يدى وسول الله صلى الله عليه
وسلم» كيف أورثه مقامه والإمامة بالأمة بعده؟ فكان ذلك التأخر إلى خلفه \_ وقد أوماً إليه
أن: أثبت مكانك \_ جَمْزا، وسعياً إلى قدام؟ بكل خطوة إلى وراء مراحل إلى قدام. تنقطع فيها
أعاق المطى. والله أعلم.

### • آداب النمط الاوسط

وقال بعض السلف: دين الله بين الغالي فيه والجافي عـه.

ه إضاعة الأدب بالجفاء: كمن لم يكمل أعصاء الوصوء. ولم يوف الصلاة آدابها التي سَنّها رسول الله صلى الله عليه وسلم وفعلها. وهي قريب من مائة أدب: مابن واحب ومستحب.

 مسه ارود لها و يستهويه. وإد اسبى صلى الله عليه وسلم لم يكل ليأمر مأمر ويحالهه. وقد صامه سم دلك. وكان يأمرهم بالتحقيف و يؤمهم بالصافات. و يأمرهم بالتخفيف. وتفام صلاة سعلهم، فيدهب الذاهب الى القيع ، فيقضي حاجته . و يأتي أهله و يتوصأ . و يدرك رسول الله حلى الله عليه وسلم في الركعة الاولى فهذا هو التحقيف الذي أمر به لانقر الصلاة وسرقها . وب دلك احسار، بل اقتصار على مايقع عليه الاسم . و يسمى به مصليا، وهو كأكل المضطر في المحمصة ما يسد به رمعه: فليته شبع على القول الآحر، وهو كجائع قدم اليه طعام لذيذ جداً . وأكل منه لعمة او لهمتين . فمادا يغنيان عنه ؟ ولكن لو أحسّ بحوعه لما قام من الطعام حتى يسمى مه وهويقدر على ذلك . لكن القلب شبعان من تبيء آخر.

سم. والله فإن الصلاة هي غداء الروح والقلب. فإنه محاحة الى عداله بما يشرل من رحمات الله. كما الحسب محاحة الى العداء ما تحرح الأرص . ولما كان كل مهما يهصم عداءه، فيحتاح الى غداء جديد تعضل الله رساسحانه فحمل الصلوات خساً مقسمة على اجزاء اليوم هذا التقسيم الحكيم ليأخد الروح و مقلب الانساني المعسوي الكريم مدوحة الغذاء بعد اصطرابه في شؤون الحياة وفتها التي هضمت عداءه، كالحسم سواء بنواء . وهكذا العلم و بقية ماتفصل به علينا ربنا الكريم من العنادات. والأعمال عدائات.

ومنال دلك في حصوق الحلق: أن لايفرط في القيام بحقوقهم ، ولايستغرق فيها، محيث يستخل سها على حقوق الله ، او عن تكميلها ، او عن مصلحة دينه وقلم ، وأن لا يحفوعنها حتى يعطلها بالكلية . فإن الطرفين من العدوان الضار . وعلى هذا الحد ، فحقيقة الأدب : هي العدل . و لله اعلم

## • وزن الاحوال والمقامات بالادب

ومن الادب: مَنْع الحَوف: أن يتعدى الى اليأس، وحبس الرحاء: أن يحرج الى الأمن، وضبط السرور: ان يضاهيء الجزأة.

فالاديب لايدع الخوف يفضى به الى حد يوقعه في القنوط، واليأس من رحمة الله، فإن هذا
 خوف منعوم.

وسمعت شيح الاسلام ابن تيمية \_ رحمه الله \_ يقول: حد الخوف ماحجزك عن معاصى الله. هما راد على دلك: فهو عير محتاح اليه.

وهدا الحنوف الموقع في الإياس: اساءة أدب على رحمة الله تعالى ، التي سبقت غصبه، وجهلٌ بها. وأما حسن الرحاء: أن يحرح الى الامن، فهوان لايتلع به الرحاء الى حدياًمن معه العفوية فإنه لايأمن مكر الله الا العوم الحاسرون. وهذا إغراق في الطرف الآخر.

بل حد البرحاء: ما طَيِّتَ لـك العسادة، وحملك على السير. فهو عمرلة الرياح التي تسير السميسة. فإذا انفطعس وقفت السفينة. واذا زادت الفتها الى المهالك. واذا كانت نقدرٍ. اوصلتها الى البغية

وأما صبط السرور فلا يقدر عليه الا الاقوياء أرباب العرائم. الدين لا تستفرهم السراء ، فتعلب شكرهم. ولا تصعفهم الضراء . فتعلب صبرهم . كما قيل:

لا تعلب السراء منهم شكرهم كلا . ولاالصراء صبر الصابر

والسفس قرينة السيطان ومصاحبته، وتسبهه في صفاته . ومواهب الرب تبارك وتعالى تبرل على القلب والروح . فالنفس تسترق السمع . فإذا نزلت على الفلب تلك المواهب: وتَبتُ لتأخذ قسطها منها، وتُعتبَره من عدتها وحواصلها. فالمسترسل معها، الجاهل بها : يدعها تستوفي دلك . فسيسا هو في موهبة الفلب والروح وعدة وقوة له ، اد صار دلك كله من حاصل النفس وآلتها . وعددها. فصالت به وطعت. لأنها رأب عناها به . والانسان يطعى أن رآه استغنى بالمال فكيف عما من علم ، او حال، او معرفة ،؟ فإذا صار دلك من حاصلها: انحرف العند به سولاند الى طرف مذموم من حرأة او شطح، او ادلال . وبحو ذلك

فوالله كم ههنامن قتيل، وسليب، وجريح يقول: من اين اتيت؟ ومن اين دُهيت؟ ومن أين السبت؟ ومن أين السبت؟ ومن أين المارفون السبت؟ وأقبل ما يعاقب به من الحرمان بذلك: ان يعلق عنه باب المريد. ولهذا كان العارفون وار باب السببائر: ادا نالوا شيئاً من ذلك انحرفوا الى طرف الدل والانكسار، ومطالعة عيوب النفس. واستدعوا حارس الحوف، وحافظوا على الرياط علازمة الثغر بين القلب و بين النفس. ونطهوا الى اقرب الحلق من الله، وأكرمهم عليه، وادناهم منه وسيلة، وأعطمهم عنده حاهاً، وقد دحل مكة يوم الفتح. وَدَقْمه تَمشُ قُر بوس سرجه: انخفاصاً وانكساراً، وتواضعاً لريه تعالى في مثل تلك الحال، التي عادةً النفوس البشرية فيها: ان يملكها سرورها، وفرحها بالنصر، والطعر، والتأييد، و يرفعها الى عنان السماء.

فالرحل: من صان فتحه ونصيبه من الله. وواراه عن استراق نفسه. و بحل عليها به، والعاجز: من جاد لها به. فياله من حود ما أقبحه، وسماحة ما أسفه صاحبها. والله المستعال.

# (٣٩) مَنْزِلْتُهُ الْفُلْقِيْنِ (٣٩)

### ومن منازل «اياك نعبد واياك نستعين» منزلة «اليقن»

وهـو مـن الايمـان بمـنـزلـة الروح من الجسد. و به تفاضل العارفون . وفيه تنافس المتنافــون. واليه شـمر العامنون. وعملُ القوم انما كان عليه. واشاراتهم كلها اليه.

وخص سبحانه اهل اليمقين بالانتفاع بالايات والراهين. فقال، وهو اصدق القاتلين (٥١: ١٠ وفي الارض آيات للموقنين).

وخص اهن اليقين بالهدى والفلاح من بين العالمين، فقال (٢: 4،4 والذين يؤمنون بما انزل اليلك وما انزل من قبلك، وبالآخرة هم يوقنون \* اولئك على هدى من ربهم . واولئك هم المفلحون).

وأخسر عن أهل النار: بأمهم لم يكوموا من أهل اليفير، معال تعالى (٣٢:٤٥ واذا قيل: ان وعد الله حق، والساعة لاريب فيها. قلتم: ما ندري ما الساعة؟ ان مظن الاظنا. وما نح بمستيقنن).

ف (اليقين)، روح اعمال القلوب التي هي ارواح اعمال الجوارح. وهو حقيقة الصديقية. وهو قطب هذا التأن الذي عليه مداره.

وروى خالد س يزيد عن الشفيايين عن التيمي عى حيثمة عن عبد الله من مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال «لا تُرضينَّ أحداً بسخط الله. ولا تَحْمَدَنَّ أحداً على فضل الله، ولا تَحْمَدَنَّ أحداً على فضل الله، ولا تَحْمَدَنَ أحداً على مالم يؤتك الله. فإن ررق الله لايسوقه البك حرص حريص. ولايرده عنك كراهية كاره. وان الله بعديه وقسطه جعل الروح والفرح في الرضا واليقين، وجعل الهم والحزن في الرضا والسخط».

والسموات: إن التوكل تمرته وستيحته. ولهذا حس اقتران الهدى به. قال الله تعالى (٧٩:٢٨ فقو كل على الله . انك على الحنق المسن) فالحق هو اليمن وقالب رسل الله (١٤:٢٤ وماليا أن لانتوكل على الله وقد هدانا سلما؟

ومـتى وصل «اليقين» الىٰ القلب امتلأ بوراً واشراقاً. وانـقى عنه كل ريب وشك وسخط، وَهَــمّ وغمّ. فامتلأ محـة الله، وخوفاً منه ورضى به، وشكرا له، وتوكلا عليه، وانابة اليه. فهو مادة حميم المقامات والحامل لها.

وقال الجنيد: اليقيم هو استقرار العلم الذي لاينقلب ولايحول، ولايتغير في القلب.

وقال الوبكر الوراق: اليقين ملاك القلب. وبه كمال الايمان. وباليقي عُرف الله. وبالعقل عقل عن الله.

وقال ابوبكر الوراق: اليقيم على ثلاثة اوجه: يقين حر. ويقين دلالة. ويقين مشاهدة.

يريد سيقين الخبر: سكول القلب الى حبر المخبر وتوتقه به. و بيقين الدلالة: ماهو فوقه. وهو ان يقيم له ـــ مع وثوقه بصدقه ـــ الادلة الدالة على ما أحبر به.

وهدا كعامة أحيار الإيمان والترحيد والقرآن. فإنه سيحانه مم كونه أصدق الصادقين من يقيم لعباده الادلة والامثال والبراهين على صدق اخباره. فيحصل لهم اليقين من الوجهين: من حهة الخبر، ومن جهة الدليل.

فيرتفعون من ذلك الى الدرجة التالثة. وهي «يقين المكاشفة» بحيت يصير المخر به لقلو بهم كالمرئى لعيونهم. فنسبة الايمان بالغيب حينك الى القلب: كسبة المرئى الى العين.

قال بعضهم: رأيت الحنة والنار حقيقة. قيل له: وكيف؟ قال: رأيتهما بعيني رسول الله صلى الله عليه وسلم. ورؤيتي لهما بعينيه: آثر عندي من رؤيتي لهما بعيني. فان مصري قد يطغى و يزيغ، بخلاف بصره صلى الله عليه وسلم.

واركان علم اليقين: قبول ماظهر من الحق، وقبول ما عاب ، والوقوف على ما قام بالحق.

فالاول: قبول ما طهر من الحق تعالى، والذي ظهر منه سبحانه: اوامره ونواهيه وشرعه، ودينه الذي طهر لنا منه على السمة رسله، فتلقاه بالقول والانقياد، والادعان والتسليم للربوبية. والدخول تحت رق العبودية.

الثاني «قبول ماغاب» وهو الايمان بالعيب الذي احبر به الحق متحانه على لسان رسله من المور المعاد وتفصيله، والحنة والنار، وماقبل ذلك: من الصراط والميزان والحساب، وماقبل ذلك: من تشقق السماء وانفطارها، وانتثار الكواكب، وبسف الجنال، وطَيِّ العالم. وما قبل ذلك: من أمور البرزخ، وتعيمه وعدابه.

فـقــــول هذا كله ــــ ايماناً وتصديقاً وايقاناً ـــ هو اليقين . ىحيت لايحالح القلب فيه شــهة . ولاشك ولا تناسٍ ، ولا عملة . مإنه ان لم يهلك يقينه أفـــده وأضعمه.

التالب «الوقوف على ماقام مالحق» سمحامه من أسمائه وصفاته وأفعاله.

وهو علم التوحيد، الدي اساسه: اتباب الأسماء والصفاب

فاليقين هو الوقوف على ما قام بالحق من أسمائه وصفات ، رئيرت كه اله، وتوحيده. وهده الشلاشة أشرف علوم الخلائق: علم الامر والهي، وعلم الاسماء والصفات والتوحيد، وعلم المعاد واليوم الآخر. والله أعلم.

### • مقام الأئس بالقرآن

ومن قري يقينه: .حصل له من الانس بالقرآن مالايحصل للضعيف.

كما ان الانس ثمرة الطاعة والمحبة، فكل مطيع مستأس، وكل عاص مستوحش.

فالسالك أذا كان عباً صادقاً طالباً لله، عاملاً على مرضاته: كان غذاؤه بالسماع القرآني، الدي كان عَدَاء سادات العارفين من هذه الامة، وأبرها قلوباً، وأصحها أحوالا. وهم الصحابة رضى الله عنهم.

وهذا السماع القرآني سماع اهل المعرفة بالله، والاستقامة على صراطه المستقيم، ويحصل للأذهان الصافية منه معان واشارات، ومعارف وعلوم. تتغدى بها القلوب المشرقة بنور الاس. فيجسد لهسسا لذة روحانية. يصل نعيمها الى القلوب والارواح، وربا فاض حتى وصل الى الاجسام. فيجد من اللذة مالم يعهد مثله من اللذات الحسية.

فاذا تجردت الروح وكانت مستعدة . و باشر القلب روح الممى. واقبل بكليته على المسموع. قالقى السمع وهوشهيد، وساعده طيب صوت القارىه: كاد القلبُ يفارق هدا العالم. و يلج عالماً آخر. ويجد له لذة وحالة لا يمهدها في شيء غيره البته. ودلك رقيقة من حال الهل الجنة في الجنة.

فياله من غذاء ما أصلحه وما القده ٠

وحرام على قلب قد ترسىً على عداء السماع الشيطاني: ان يجد شيئاً من ذلك في سماع القرآن.

وليس في سعيم اهل الجنة اعلى من رؤيتهم وجه الله محبوبهم سنحانه وتعالى عياماً، وسماع كلامه منه.

والـقـلب يتأثر بالسماع بحسب مافيه من المحبة. فاذا امتلأ من محبة الله وسمع كلام محمو به ــ اي عصاحبته وحضوره في قلبه ــ فله من سماعه هدا شأن. ولغيره شأن آخر. والله اعلم.

### • القلب الحي الة السمع

والناس في السماع على تلاتة اقسام.

أحدها: من اتصف قلمه بصفات نفسه. نحيت صارقله نفساً محصه. فعلبت عليه آفات الشهوات، ودعوات الهوى. فهذا حطه من السماع: كحط النهائم. لايسمع الا دعاء وبداء. والعرق الذي بينها و بينه : غير طائل.

الفسم التابي: من اتصفت نفسه نصفات قلبه. فصارت نفسه قلباً محصاً. فعلبت عليه المعرفة والمنحسة، والعقل واللب. وعشق صفات الكمال. فاستبارت نفسه بنور القلب. واطمأنت الى ربها. وقرت عيسها بعبوديته. وصار نعيمها في حبه وقر نه. فهذا خطه من السماع مثل ــ او قريب ــ من حظ الملائكة. وسماعه عذاء قلبه وروحه، وقرة عينه ونعيمه من الدنيا، ورياضه التي يسرح فيها. وحياته التي بها قوامه.

القسم الثالث: من له منزلة بن منزلتين. وقلبه باق على فطرته الاولى. ولكن ماتصرف في نفسه تصرفاً احيالها اليه. وارال به رسومها، وجلاعه طلمتها. ولاقو يت النفس على القلب باحالته اليها. وتصرفت فيه تصرفاً أرالت عنه بوره وصحته وقطرته.

فين القلب والنفس مبارلات و وقائع ، والحرب بينهما دول وسِجال، تدال النفس عليه تارة، و بدال عليها تارة.

فهدا حطه من السماع: حط بين الحطين، ونصيبه منه بين النصيبين. فإن صادفه وقت دولة القلب: كان حظه منه قو يأ. وان صادفة وقت دولة النفس: كان ضعيفاً.

ومن لهما يقع التفاوت في الفقه عن الله. والفهم عـه. والابتهاح والنعيم بسماع كلامه.

وصاحب هذه الحال \_ في حال سماعه \_ يستغل القلب بالحرب بينه و بين النفس، فيفوته من روح المسموع وضعيمه ولذته بحسب استعاله عنه بالمحاربة. ولاسبيل له الى حصول دلك بتمامه، حتى تصع الحرب اورارها. ورعا صادفه في حال السماع وارد حق، او الظفر معنى بديع لايقدر فكره على صيده كل وقت. فيعيب به و يستعرق فيه عما يأتي بعده. فيعجز عن صيد تلك المعاسي. ويدهسه ازدحامها. فيبقى قلمه باهتاً. كما يحكي ال بعص العرب: ارسل صائداً له على صيد. فحرح الصيد عليه من امامه وحلفه، وعن يمينه وعن شماله، فوقف باهتا يبطر يميناً وسمالا. ولم يصطد شيئا. فقال:

تكاترت الظاء على خِراش فما يدري حراس ما يصيد

فوطيمته في مثل هذا الحال: أن يعلق قلم بالمتكلم. وكأنه يسمع كلامه منه. ويجعل قلبه سهراً لحريامه معاميه، ويجعل قلبه معانيه،

كتلقى المحب للاحباب القادمين عليه. لايشغله حبيب ممهم عن حبيب. بل يعملي كل قادم حقه. وكتلقي الضيوف والزوار. وهذا انما يكون مع سعة القلب، وقوة الاستعداد، وكمال الحضور.

فاذا سمع خطاب الترغيب والتشويق، واللطف والاحسان: لايفنى به عما يجيء بعده من خطاب الشخويف والسرهيب والعدل. لل يسمع الحطاب الثاني مستصحبا لحكم الخطاب الأول ويمزج هذا مهذا. ويسربهما ومعهما جيعاً، عاكما بقلبه على المتكلم وصفاته سحانه.

وهـذا سير في الله. وهـو نـوع آحر اعلى وارفع من عجرد المسير اليه. ولاينقطع بذلك سيره اليه. بل يدرج سيره. فإن سير القلب في معانى اسمائه وصفاته وتوحيده ومعرفته.

ومستى بقيست للقلب في دلك ملكة, واشتد تعلقه به: لم تحجمه معامي المسعوع، وصفات المستكلم بعضها عن بعض، ولكن في الابتداء يعسر عليه دلك. وفي التوسط يهول عليه، ولا انتهاء هينا ألبته.

وذلك: لأن هذا الاس المذكور يكون مبدؤه الكشع عن اسماء الصفات التي يحصل عنها الانس. و يتعلق بها. الانسم، «الجميل، والمر واللطيف، والودود، والحليم، والرحيم» ونحوها. شم يعقنوى التعلق بها حتى يكون معه طيب الحياة، وقرة العين، ولذة القلب، و بهجة الروح، مع كساب العافية بلا محمة، والهداية بلا فتنة، فتخف اصاء المسير، و يزول كل فتور، و يظل القلب في اردياد من معانى الحير دائماً.

# (۱۱) عَنْزِلْتُلْخَجُرُكُ

### ومن منازل «إياك نعد وإياك نستعين» منزله «الذكر»

وهي منرلة القوم الكبرى، التي منها يتزودون.وفيها يتجرون. وإليها دائماً يترددون.

و «الدكر» منشور الولاية، الذي من أعطيه اتصل، ومن منعه عزل. وهوقوت قلوب القوم، الدى متى ه رقها صارت الأحساد لها قبوراً. وعمارة ديارهم. التى إذا تعطلت عنه صارت بوراً. وهو سلاحهه الذي يقاتلون به التهاب الحريق. وماؤهم الذي يطفئون به التهاب الحريق. ودواء أسقامهم الذي متى فارقهم انتكست منهم القلوب, والسبب الواصل، والعلاقة التى كانت بيهم و بن علام الغيوب.

سه يستدوعون الآفات، ويستكتفول الكريات. وتهون عليهم به المصيبات, إذا أظلهم السلاء. فإليه ملجؤهم، وإدا برلت بهم النوارل ، فإليه مفرعهم. فهو رياض جنتهم التي فيها يتحرول. يدع القلب الحزين ضاحكا مسروراً. ويوصل الدكر إلى المذكور بل يدع الداكر مدكوراً.

وقى كن جارحة من الجوارح عبودية مؤقتة. و «الذكر» عبودية القلب واللسان وهي غير مؤقتة. من هم يأمرون مدكر معبودهم ومحموبهم في كالحال: قياماً، وعلى جنوبهم. فالقلوب بور حراب. وهو عمارتها، وأساسها.

وهو حلاء القلوب وصقالها. ودواؤها إذا غشيها اعتلالها. وكلما ازداد الذاكر في دكره استعراقاً: 'رد د المذكور عجبة إلى لفائه واستياقاً. وإذا واطأ قلمه للسانه في ذكره: سي في جنب دكره كل سيء. وحلا الله عليه كل سيء وكان له عوضاً من كل سيء.

مه يرول الوقر عن الأسماع، والبكم عن الألسن، وتنقشع الظلمة عن الأبصار.

ريس الله به ألسنة الذاكرين. كما زين بالبور أنصار الناطرين, فاللسان الغافل: كالعين العمياء، والأدن الصماء، واليد الشلاء.

وهو باب الله الأعطم المفتوح بينه و بين عنده، ما لم يعلقه العبد بغفلته.

قال الحبس السصرى رحمه الله: تفقدوا الحلاوة في ثلاثة أشياء: في الصلاة. وفي الذكر. وقراءة القرآب فإن وحدتم . . . وإلا فاعلموا أن الناب معلق. وبالذكر يصرع العند الشيطان. كما يصرع الشيطان أهل العفلة والنسيان.

وهوروح الأعسمال الصالحة. فإدا حلا العمل عن الدكر كان كالحسد الذي لا روح فيه. الله أعلم.

وهو في القرآن على عشرة أوحه.

الأول: الأمر به مطلقاً ومقيدا.

الثابي: النهي عن صده من العفلة والسياب.

الثالث: تعليق الفلاح باستدامته وكترته.

الرابع: التناء على أهله، والإختبار بما أعدَّ الله لهم من الحنة والمعمرة.

الحامس: الإخبار عن حسران من لما عنه بغيره.

السادس: أنه سبحانه جعل دكره لحم جراء لذكرهم له.

المابع: الإخبار أنه أكبر من كل شيء.

التامن: أنه جعله حاتمة الأعمال الصالحة كما كان مفتاحها.

الباسع: الإحبار عن أهله بأنهم هم أهل الانتفاع بآياته، وأنهم أولو الألباب دون غيرهم. العاسر. أنه جعله قرين جميع الأعدال الصالحة وروحها. فمتى حدمته كانت كالحسد بلا

روح.

أما اله ول: فكموله تعالى (٣٣: ١٤ ـــ ٤٤ ياأيها الذين أمنوا اذكروا الله ذكراً كثيراً. والما يكرة وأصيلا \* هو الدى بصلى عليكم وملائكته. ليخرجكم من الطلمات إلى النور وكان بالمؤمنن رحيما) وقوله تعالى (٧: ٢٠٤ واذكر ربك في نفسك تضرعا وحيفة).

وفير رولان. احدهما: في سرك وقلك. والتاسي للسابك بحيت تسمع نفسك

وأما النهى عن ضده: مكترله (٧: ٢٠٤ ولا تكن من الغافلين) وقوله (٥٩: ١٩ ولا تكويوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم).

وأما تعليق الفلاح بالا كتار منه: فكفوله (٨: ١٥، ٢٢: ١٠ واذكروا الله كثيراً لعلكم تفلحون).

وأما التماء على أهله، وحس حرائهم: فكتوله (٣٣: ٣٥ إن المسلمين والمسلمات ــ إلى قوله ــ والذاكرين الله كتيراً والذاكرات: أعد الله لهم مغفرة وأجراً عظيما).

وأما حسران من لها عنه، فكموله تعال (٩٣: ٩ يا أيها الذين آمنوا لا تُلْهِكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله. ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون.

وأما جعل دكره لهم جزاء لدكرهم له، مكموله (٢: ١٥٢ فاذكروني أذكركم. واشكروا لى ولا تكفرون). وأما الإحارعنه بأنه أكبر من كل سيء فكقوله تعالى (٢٩: ٤٥ أثّلُ ما أوحى إليك من الكتاب وأقم الصلاة. أن الصلاة تبهى عن الفحشاء والمنكر. ولدكر الله أكبر) وفيها أربعة أقوال.

أحدها: دكر الله أكبر من كل سيء. فهو أفضل الطاعات. لأن المنصود بالطاعات كلها: إقامة ذكره. فهو سر الطاعات وروحها.

الشاسى: أن المعنى: أنكم إدا دكرغوه دكركم. فكان دكره لكم أكر من دكركم له. فعلى هدا: المصدر مضاف إلى العاعل. وعلى الأول. مصاف إلى المدكور.

السالث: أن المعنى: ولذكر الله أكبر من أن ينفي معه فاحسة ومنكر. بل إداتَمُّ الذكر: مَحَقَ كل خطيئة ومعصية. هذا ما ذكره المصرون.

وسمعت شيح الإسلام ابن تيمية ــ رحمه الله ـ يفول. معنى الآية: أن في الصلاة فالدتين عظيمتين.

إحداهما: نهيها عن الفحشاء والمنكر.

والتابية: اشتمالها على ذكر الله وتضمنها له. ولما تصمنته من دكر الله أعظم من نهيها عن الفحتاء والمنكر.

ولعل في الآية معنى آحر: أن الصلاة هي أكبر الدكر. فقد قال الله تعالى (٢٠: ١٤ أقم الصلاة لذكري) وهي أكبر وأقوى وأسد ماه عن الفحشاء والمكر.

وأما حسم الأعمال الصالحة به. فكما حمد به عمل الصياء نقوله (٢: ١٨٥ ولتكملوا العِدَّة. ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون).

وحته الحج في قوله (٢: ٢٠٠ فأذا قضيتم مناسككم فادكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكراً).

وختم رد الصلاة كقوله (1: ١٠٣ فإذا قضيتم الصلاة فادكروا الله قياماً وقعوداً وعلى جنو ركم).

وخسه مه الحمعة كقوله (٢٦: ١٠ فإذا قُضيت الصلاة فانتشروا في الأرض. وانتغوا من فصل الله، واذكروا الله كثيراً لعلكم تفلحون) ولهذا كان حامة الحياة الديا. وإدا كان آحر كلاء العد: أدحله الله الجمة.

وأما احتصاص الداكرين بالانتفاع بآياته، وهم أولو الالباب والعقول، فكقوله تعالى (٢: ١٩٠، ١٩١ إن في خلق السموات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. الدين يدكرون الله قياماً وقعوداً وعلى جنوبهم).

واما مصاحبت لحميع الأعمال، واقتراه بها، وأنه روحها فإنه سحانه فرنه بالصلاة كقوله (٢٠: ١٤ وأقم الصلاة لذكرى) وقرنه بالصيام وباخج ومناسكه. بل هو روح الحج، ولبَّة ومقصوده. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم «إنما جعل الطواف بالبيت والسعى بس الصفا والمروة ورمى الجمار: لإقامة ذكر الله».

وقرنه بالجهاد. وأمر بذكره عند ملاقاة الأقران، ومكافحة الأعداء. فقال تعالى (٨: ٥٤ ياأيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله لعلكم تفلحون).

### • الذاكرون سابقون

والذاكرون: هم أهل السبق، كما روى مسلم فى صحيحه من حديث العلاء عن أبيه عن أبى هريرة رصى الله عنه قال «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسير فى طريق مكة. فسمر على جبل يقال لـه مجمدان فقال: سيروا. هذا جمدان سَبَقَ المُقَرَّدون. قالوا: وما المفردون يارسول الله؟ قال: الذاكرون الله كثيراً والذاكرات».

«والمفردون» إما الموحدون. وإما الآحاد الفرادي.

وفى المستد مرفوعاً من حديث أبى الدراء رضى الله عه «ألا أنبئكم بخير أعمالكم، وأزكاها عند مليككم، وأرفعها في درجاتكم، وخيرلكم من إعطاء الذهب والهضة، وأن تلقوا عدوكم. فتضربوا أعناقهم، ويضربوا أعناقكم؟ قالوا: وما ذاك بارسول الله؟ قال: ذكر الله عز وجل».

وروى شعبة عن أبى إسحاق قال: سمعت الأغر قال أشهد على أبى هريرة وأبى سعيد رضى الله عنهما. أنهما شهداً على رسول الله صلى الله عله وسلم قال «لا يقعد قوم يذكرون الله إلا حَقّتهم الملائكة، وغشيتهم الرحمة، ونزلت عليهم السكينة، وذكرهم الله فيمن عنده» وهوفى صحيح مسلم.

و يكعى فى شرف الدكر: أن الله يناهى ملائكته بأهله. كما فى صحيح مسلم عن معاوية رضى الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم «خرج على حلقة من أصحابه. فقال: ما أجلسكم؟ قالوا: جلسنا نذكر الله. ونحمده على ما هدانا للاسلام. ومَنَّ علينا، قال: ما أجلسكم إلا ذلك؟ قالوا: آاللهِ ما أجلسنا إلا ذلك، قال: أما إنى لم أستحلفكم تهمة لكم، ولكن أتابى جبريل، فأخبرنى: أن الله يباهى بكم الملائكة».

وسئل أعرابي رسول الله صلى الله عليه وسلم «أى الأعمال أفضل؟ فقال: أن تفارق الدنيا ولسانك رطب من دكر الله».

وق له رحل (إن شرائع الإسلام قد كثرت على، فمرني بأمرأتسب به. فقال: لا يزال أسابك رطباً من ذكر الله».

وقى المسمد وعيره من حديت حامر. قال «خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: أيها الباس. ارتعوا في رياض الجنة. قلنا: يارسول الله: وما رياض الجنة؟ فقال: مجالس الذكر»

وقال «اغدوا وروحوا واذكروا، من كان يحب أن يعلم منزلته عند الله: فلينظر كيف منزلة الله عنده؟ فإن الله يُنزل العند منه حيت أنزله من نصه».

وروى السمى صلى الله عليه وسلم عن أنيه الراهيم صلى الله عبه وسم سليلة الإسراء سـ م قدت له «أقرىء أمتك منى السلام. وأحبرهم أن الجمة طيمة التربة، عذية الماء. وأنها قيعان. وأن غرسها: سنحان الله. والحمد الله. ولا إله إلا الله. والله أكبر» رواه الترمدي وحد هذا من

وفى الصحيحين من حديث أبى موسى رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم «مثل الدى يذكر ربه والذى لا يذكره: مثل الحبى والميت» أ

وسفظ مسلم «مثل البيت الذي يذكر الله فيه، والبيت الدي لا يذكر الله فيه: مثل الحي والميت».

فجعل بيت الداكر عنرلة بيت الحي. وبيت العافل بمرلة بيت البت. وهو القبر.

وفى المنفط الأول: جعل الداكر عنرلة الحي فى بيوت الأحياء. والعافل كالميت فى بيوت لأموات. ولا ريب أن أبدان المعافلين قبور لقنونهم. وقلونهم فيم كالأموات في القبور. كما قب :

فنسيان دكر الله موت قلوبهم وأحسامهم قبل القور قور وأرواحهم في وحتة من جسومهم وليس لهم حتى الشور سور

وقى "مصمحميح: فى الأثر الذى يرويه رسول الله صلى الله عليه وسمه عن ربه تبارك وتعالى «من ذكرتى فى نفسه دكرته فى نفسى. ومن دكرتى فى ملأ دكرته فى ملأ خير منهم».

وقيد دكريا في الدكر بحومائة فالدة في كتابيا (الوابل الصيب وربع لحمه الطيب) ودكريا هماك أسرار الدكر. وعطم بفعه وطيب تمرته. ودكريا فيه، أن الدكر تلاتة أبواع.

دكر الأسماء و صدت ومعاليها، والتناء على الله لها. وتوحيد الم لها.

ودكير الأمر والسهي. والحلال والحرام. ودكر الآلاء والبعماء و لإحسال والأيادي وأبه تبلاته أسواع أيضاً: دكر يتواطأ عليه القلب واللسال. وهو أعلاها. ودكر لا لقلب وحده. وهو في مدرجة لتابية ودكر باللسال المحرد. وهو في الدرجة التالتة وذكر العسد لربه محفوف بذكرين من ربه له: دكر قله. به صار العبد داكراً له. ودكر بعده. به صار العبد داكراً له. ودكر بعده. به صار العبد مذكوراً. كما قال تعالى «۲: ۲ ما فاذكروني أذكركم» وقال ـ فيما يروى عنه نبيه صلى الله عليه وسلم ـ «من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم أ».

### • انواع الذكر

وانواع الذكر ثلاثة: ثناء، ودعاء ، ورعاية.

فأما ذكر الثناء؛ فنحو «سبحان الله. والحمد لله. ولا إله إلا الله. والله أكسر»

وأما ذكر الدعاء فنحو «٧: ٣٣ ربنا ظلمنا أنفسنا. وإن لم تغفر لما وترحمنا لمكونن من الحاسرين» و «يا حي يا قيوم مرحمتك أستغيت» ونحو ذلك.

وأما ذكر الرعاية: فمثل قول الداكر: الله معى. الله ناظر إلى. الله ساهدى وبحو دلك مما يستعمل لتقوية الحضور مع الله، وفيه رعاية لمصلحة الفلب، ولحفظ الأدب مع الله، والتحرر من الغفلة، والاعتصام من الشيطان والنفس.

والأذكار النسوية تحمم الأنواع الثلاثة. فإنها متصمنة للثناء على الله، والتعرض للدعاء والسؤال، والتصريح به. كما في الحديث «أفضل الدعاء الحمد لله» قبل لسفيان بن عيينة: كيف جعلها دعاء؟ قال: أما سمعت قول أمية ابن الصلت لعبد الله بن مجدعان يرحونانله:

أأدكر حاحتي، أم قد كفاي جباؤك؟ إن شيمتك الحماء

إذ أثنني عمليك المرء يوما كفاه من تعرضه الهناء

فهذا محلوق . واكتفى من مخلوق بالثناء عليه من سؤاله، فكيف برب العالمي؟.

والأذكار النسوية متضمنة أيضا لكمال الرعاية، ومصلحة القلب، والتحرز من الغفلات، والاعتصام من الوسواس والتيطان، وفيها تعليم القلب مناجاة الرب، تملقاً تارة، وتضرعاً تارة، ونساء تارة، واستعطاماً تسارة، وغير ذلك من السواع المستاجاة بسالسر والسقلب.

## (١) عَنْزُلْتُهُ لِلْيَقْيِنُ الْأَنْ

ومن منارل «اياك نعبد واياك نستعن» منرلة «الفقر»

هنذه المنتزلة أشرف منتارل الطريق عند القوم، وأعلاها وأرفعها، بل هي روح كل منزلة رها وغايتها.

وهذ ايما يعرف معرفة حقيقة «الفقر» والدي تريد به هذه الطائعة أخص من معناه الاصلي. د لفظ «الفقر» وقع في القرآن في مواضع.

أحده: قوته تعالى (٢٠٣٠٢ للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله. لايستطيعون ضراباً في الارض، يحسبهم الحاهل أعياء من التعفف سالآية) أي الصدقات لمؤلاء. كان فقراء المهاجريس محو أرسمائة. لم يكن لهم مساكن في المدينة ولاعشائر. وكانوا قد حسوا أنفسهم على الجهاد في سسيسل الله. فكانوا وقفا على كل سرية يبعثها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهم أهن الصفة. هذا أحد الأقوال في إحصارهم في سبيل الله.

وقيري: هو حبسهم أنفسهم في طاعة الله. وقيل: حَبَّسهم الفقر والفُدْم عن الجهاد في سيل الله.

وقسيس لا عادوا أعداء الله وحاهدوهم في الله تعالى أحصروا عن الصرب في الارض لطلب المعاش. قلا يستطيعون صربا في الارض.

و مصحيح أمهم لهمرهم وعجزهم وصعنهم الايستطيعون صريا في الارض. ولكمال عقتهم وصيانتهم يحسهم من لم يعرف حالهم اعبياء.

ومسيا: قوله تمالى (٩: ٢١ إنما الصدقات للفقراء ــ الآية).

ومسهـ: قونه تعالى (٣٥:٥٥ يا أيها الىاس أنتم الفقراء الى الله).

فالمصنف الأول: خواص الفقراء, والثاني: فقراء المسلمين حاصهم وعامهم، والتالت: الفقر العام الأرض كلهم: غنيهم وفقيرهم، مؤمهم وكافرهم.

فالفقراء الموصوفون في الآية الأولى: يقابلهم أصحاب الحدة، ومن ليس محصرا في سيل الله، ومن لايكتم فقره تعقفا. فمقابلهم أكثر من مقابل الصيف الثاني.

والتصسف الثاني. يقاطهم الأعنياء أهل الجدة. و يدحل فيهم المتعنف وعيره. والمحصر في سيل الله وغيره.

والصنف الثالث: لامقابل هم. بل الله وحده العني. و كل ما سواه فقير اليه.

ومراد النقوم بالفقر: شيء أخص من هذا كله. وهوتحقيق العبودية. والافتقار الى الله تعالى في كل حالة.

وهنذا المعنى أجل من أن يسمى فقراً. بل هو حقيقة العبودية ولُتُها. وعرل النفس عن مراحة الربوبية.

وحقيقة «الفقر» وكماله كما قال مصهم ــ وقد سئل: متى يستحق الفقير اسم «العقر»؟ ــ مقال: إدا لم يبق عليه بقية مه. وقيل له: وكيف داك؟ فقال: إدا كان له فليس له. وإذا لم يكن له فهوله.

وهذه من أحس العبارات عن معنى «الفقر» الذي يشير اليه القوم. وهو أن يصير كله لله عز وحل. لايسقى عمليه بقية من نفسه وحطه وهواه. فمتى بقى عليه شيء من أحكام نفسه ففقره مدحول.

تم فسر دلك بقوله «إداكان له فليس له» أي اداكان لنفسه فليس لله. وإذا لم يكن لمسه فهو لله.

فحقيقة «الفقر» أن لا تكون لنفسك. ولايكون لها منك شيء، بحيث تكون كلك لله. واذا كنت لنفسك فثم ملك واستغناء ماف للفقر.

وهذا «الفقر» الدي يشيرون اليه: لا تنافيه الجدة ولا الأملاك. فقد كان رسل الله وأنبياؤه في ذروته مع جدتهم، وملكهم، كإبراهيم الحليل صلى الله عليه وسلم كان أبا الضيفان. وكانت له الأموال والمواشي. وكذلك كان سليمان وداود عليهما السلام. وكذلك كان نينا صلى الله عليه وسلم، كان كما قال الله تعالى (٨:٩٣ ووجدك عائلا فأغنى) هكانوا أغنياء في غناهم.

مالفقر الحقيقي: دوام الافتقار الى الله في كل حال، وأن يشهد المبد\_ في كل ذرة من ذراته الظاهرة والباطنة \_ فاقة تامة الى الله تعالى من كل وجه.

فالفقر ذاتي للعبد. وإنما يتجدد له لشهوده ووجوده حالا، وإلا فهو حقيقة. كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية. قدس الله روحه:

والفقر لى وصف ذات لازم أبدأ كما الغنى أبداً وصف له ذاتي

ولمه آثمار وعلامات وموجبات وأساب أكثر إشارات القوم اليها. كقول بعضهم: أركان الفقر أربعة: علم يسوسه، وورع يمجزه، ويقيي يجمله، وذكر يؤنسه. وسشل مسهمل بن عبد الله: متى يستريح العقير؟ فقال: إدا لم ير لنفسه عير الوقب الدي هو فيه.

وقــاًك ابــو حــفص: أحسن ما يتوسل به العبد الى الله: دوام الافتقار اليه على جميع الأحوال. وملارمة السنة في حميع الأفعال، وطلب القوت من وحه حلال.

و «المفقر» له بداية وبهاية. وطاهر و باطى، فبدايته: الذل, ونهايته: العز, وظاهره: المُدْم. و ماضه: العسي. كما قال رحل لآخر: فقر وذل؟ فقال: لا, مل فقر وعر.

واذا عرفت معنى «العقر» علمت أنه عين الغنى بالله، فلا معنى لسؤال من سأل: أي الخائد أكمد؟ الافتقار إلى الله، أم الاستعناء به؟.

فهذه مسأنة غير صحيحة. فإن الاستعماء به هوعين الافتقار اليه.

وسئل عن ذلك محمد بن عبدالله الفرعاني؟ فقال: إدا صح الافتقار الى الله تعالى فقد صح الاستغساء بالله، وإذا صح الاستغناء بالله كمل الغنى به. فلا يقال أيهما أفصل: الافتقار أم الاستغناء؟ لأمهما حالتان لاتتم احداهما إلا بالأخرى.

وأمرا كلامهم في مسألة «الفقير الصابر، والغني الشاكر» وترجيح أحدهما على صاحمه.

فعند أهل التحقيق والعرفة: أن التفصيل لايرجع الى ذات الفقر والعبى. وإنما يرجع الى الأعسال و يُحوان والحقائق، وإن التعصيل عند الله تعالى بالتقوى، وحقائق الإيمان، لا بفقر ولاعتمى، كسا قال تعالى (١٣:٤٩ إن أكرمكم عند الله أتقاكم) ولم يقل أفقركم ولا أغاكم.

قال شيخ الاسلام ان تيمية ـ قدس الله روحه ـ والفقر والغبى ابتلاء من الله لعده . كما قال شيخ الاسلام ان تيمية ـ قدس الله روحه ـ والفقر والغبى ابتلاء من الله لعده . وما قد الما ابتلاه فقدر عليه رزقه . فيقول: ربي أهان \* كلا) أي ليس كل من وسعت عليه وأعطيته: أكون قد أكرمته، ولاكل من ضيقب عليه وقَشَرت . كون قد أكرمته، ولاكل من ضيقب عليه وقَشَرت . كون قد أهمته، والإيمان به، ومحمته ومعرفته. والإهانة: أن يسلم ذلك .

قال بيعني ابن تسمية بولايقع التفاصل بالغبي والفقر، بل بالتقوى، فإن أسثويا في التقوى التويا في التقوي المتويا في

وتـدَاكـروا هـذه المــــألـة عــد يحيى بن معاذ. فقال: لايوزن عداً الفقر ولا الغنى، وإنما يوزن الصـــر والشكـر.

#### • مبدأ الفقر: التفويض

وأول قدم الفقر: الحروح عن النفس. وتسليمها لمالكها ومولاها. فلا يخاصم لها. ولايتوكل لها. ولايحاحج عنها ولاينتصر لها، بل يعوض دلك لمالكها وسيدها.

قال بدار بن الحسين التخاصم لمسك. فإنها ليسب لك. دعها كمالكها يفعل بها مايريد.

### • تحطيم الاصنام

ومن لوارم ذلك: قسض اليدعس الدبيا صبطاً أو طلاً. وإسكات اللسال عنها مدحاً. • والسلامة منها طلاً أو تركاً.

و«الدبيا» عند القوم: ماسوى الله تعالى ــ من المال والجاه، والصور، والمراتب ــ.

ولما كان لها تعلق مالحوارج والقلب واللسال، كال حفيقة الفقر: تعطيل هذه الثلاتة عن تعلقها بها وسلبها منها. فإدا قبض يده عن الامساك حاد بها. وإل كانت غير حاصلة له كُفّ يده عن طلبها. فلا يطلب معدومها. ولا يحل عرجودها.

وأما «تعطيلها عن اللسان».

فهو أن لايمدحها. فإن اشتماله بمدحها دليل على محمتها ورعبته فيها. فإن من أحب شيئاً أكثر من ذكره.

وكسما يطالب الفقير بالسلامة من آفات طنها، فإنه يطالب بسلامة احرى من آفات تركها، فأن لتركها آفات الطلب والترك. بحيث فأن لتركها آفات. والفقر سلامة القلب من آفات الطلب والترك. بحيث لا يحب عن ربه بوجه من الوحوه الطاهرة والباطنة. لافي طلبها وأخدها ولافي تركها والرغبة عنها.

وإن قلت: عرفت الآفة في أخذها وطلبها. فما وحه الآفة في تركها والرغبة عسها؟ . قلت : من وجوه شتى.

أحدها: أنه إدا تركها ـ وهو نشر لا مَلَك ـ تعلق قلبه بما يقيمه و يُقيته و يُعيشه. وما هو عستاج اليه. قيبمى في محاهدة شديدة مع نهسه. لترك معلومها وحطها من الدنيا. وهده قلة فقه في البطريق، بل الفقيه العارف: يردها عنه بلقمة. كما يرد الكلب إدا نبح عليه نكسرة، ولايقطع زمانه بمحاهدته ومدافعته، بل أعطها حطها، وطالبها عا عليها من الحق.

هده صريقة الرسل صلى الله عليهم وسلم. وهي طريقة العاربي من أرباب السلوك. كما قد المنسي صلى الله عليه وسلم «إن لنفسك عليك حقاً، ولربك عليك حقاً، ولزوجك عليك حقاً، وأن عليك حقاً، فأعط كل ذي حق حقه».

والمارف السصير يجعل عوض مجاهدته للفسه في ترك شهوة مباحة: مجاهدته لأعداء الله من سي العلم، و بنى الإرادة، سياطين الإثنى والجن، وقطاع الطريق على القلوب. كأهل المدع من سي العلم، و بنى الإرادة، و يستقرع قواه في حربهم ومجاهدتهم. و يتقوى على حربهم باعطاء النفس حقها من المباح، ولايشتغن بها.

ومن آفات الشرك: تطلعه الى مافي أيدي الناس إذا مسته الحاجة الى ماتركه، فاستدامتها كان أنفع له من هذا الترك.

ومن آفات تركها، وعدم أخذها: مايداخله من الكبر والعجب والزهو. وهذا يقابل الزهد ويها وتركها.

فاغقر الصحيح: السلامة من آمات الأحد والترك. وهذا لايحصل إلا بفقه في الفقر.

### • أنَّمَّ شيء غير الفضل؟

وايـضــاً، فـان مـن قـواعد هذا الفقه في الفقر: الرجوع الى السبق بمطالعة الفضل. وهو يورث الحلاص مـن رؤية الأعمال. و يقطع شهود الأحوال. ويمحص من أدناس مطالعة المقامات

والسرحوع الى السبق هو الالتفات الى ماسبقت به السابقة من الله بمطالعة فصله ومنته وجوده. وأن العبد سوكُلُّ ما فيه من خير فهر محص جود الله وإحسانه، وليس للعبد من داته سوى العُدَّم. وداته وصفاته وإيمانه وأعماله كلها من فضل الله عليه. فإذا شهد هذا وأحضره قسه و وتحقق به: خلصه من رؤية أعماله. فإنه لايراها إلا من الله و بالله. وليست منه هو ولا به.

واتمقت كلمة الطائفة على أن رؤية الأعمال حجاب بين العند و بين الله. ويخلصه منها: شهود السبق، ومطالعة العضل.

فاذا طالع سق فصل الله, علم أن كل ما حصل له من حال أوغيره، فهو محص جوده. فلا يشهد له حالا مع الله ولامقاماً، كما لم يشهد له عملا. فقد جعل عدته للقاء ره: فقره من أعدائه وأحواله. فهو لايقدم عليه إلا بالفقر المحض. فالفقر حير العلاقة التي بينه وبين ربه، والسبة انتي ينتسب بها اليه، والباب الذي يدحل منه عليه.

والـفـرق بين الحـال والمـقـام: أن «الحـال» مـعــى يرد على القلب من غير اجتلاب له، ولا اكتساب، ولا تعمد. و«المقام» يتوصل اليه بنوع كســ وطنب.

فالأحوال مواهب، والقامات مكاسب. والمقام يحصل مذل المجهود. وأما الحال: فمن عين الجود.

وسئل اصحاب ابي عثمان الجيري: بمادا كان يأمركم شيخكم؟ فقالوا: كان يأمر بالترام الطاعات، ورَزية التقصير فيها.

وتلك هي الحنيفية المحضة، فانه اذا بذل الطاعة لله و بالله: صانه ذلك عن الشرك، وادا شهد تقصيره فيها: صانه عن الاعجاب، فيكون قائما بإياك نعبد وإياك نستعين.

وأبوعشمان هذا: هوسعيد بن اسماعيل النيسابوري من جلة شيوخ القوم وعارفيهم. وكان يقال: في الدنيا ثلاثة، لارابع لهم: أبوعثمان النيسابوري بنيسابور، والحنيد ببغداد، وأبوعدالله ابر الحلامالشام. وله كلام رفيع عال، وكان شديد الوصية باتباع السنة، وتحكيمها ولرومها. ولا حضرته الوفاة مزق ابنه قميصا على نفسه. ففتح ابوعثمان عينيه، وهو في السياق. فقال: ياسى خلاف السنة في الظاهر، علامة رياء في الباطن.

#### • الفقر اغنى العلى

ومن افتقر الى الله تعالى: اغتنى

والغنى نوعان: غني بالله، وغني عن غير الله، وهما حقيقة الفقر.

واستدل الهروي له مقول الله تعالى (٨:٩٣ ووحدك عائلا فأعني).

وفي الآية ثلاثة أقوال.

أحدها: أنه أغناه من المال بعد فقره: وهدا قول أكتر المفسرين. لأنه قابله نفوله «عاسلا» والعائل: هو المحتاج. ليس ذا العيلة. فأغاه من المال.

والشامي. أنه أرضاه بما أعطاه. وأغناه به عن سواه. فهو على قلب ونفس، لاغمى ماك. وهو حقيقة الغني.

والشالث: \_ وهو الصحيح \_ أنه يعم النوعين: بوعى الغنى، فأغنى قلبه به. وأغناه من اللال.

و يكمل غنى القلب بغنى آخر، هو: عنى التفس. وآيته: سلامتها من الحظوظ، وبراءتها مي المراءاة.

ومعلوم: أن أمور القلب أكمل وأقوى من أمور الفس. لكن في هذا الترتيب نكتة لطيفة.

وهى أن النفس من جند القلب ورعيته. وهى من أشد جنده خلافا عليه، وشقاقا له. ومن قبلها تستوس عليه الممنكة. و يدحل عليه الداحل. فإدا حصل له كمال بالغنى: لم يتم له إلا بغناها أيضاً. فإنها متى كانت فقيرة عاد حكم ففرها عليه. وتشوش عليه غناه. فكان غناها تماماً لغناه وكمالا له. وغناه أصلاً بغناها. فمنه يصل العنى اليها. ومنها يصل الفقر والضرر والقبت اليه. اذا عرف هذا واعم ال عناها نسيش:

. الأول: «سلامتها من الحطوط» وهي تعلقاتها الظاهرة والباطبة بما سوى الله.

التناسي. «بيرءتها من المراءاة» وهي إرادة عير الله نشىء من أعمالها وأقوالها. فمراءاتها دليل على شدة فقرها. وتعلقها بالحطوط من فقرها أيضاً.

# (۱۰)مُنْزِلَتُكُلِّ الْجُنْتُ بَاءِ

ومن منازل «اياك نعند واياك نستعين» منزلة «الاجتناء».

وَانَ المؤمنَ مني بلع دروة الايمان: احتماه الله واصطعاه وحذبه اليه.

وقد استبد الاسياء عليهم السلام بهذه المنزلة، وكادوا ان يحتكروها، وشغلوا محلها وفناءها، إلا حيراً اختلاه الله تعالى ووقفه وادخره، ليهبه ثلة من المؤمنين في كل حيل يصدقونه الحب، فيحمهم، و يريدونه، فيريدهم.

قسمس اجتساء الاسبياء: ان الله مسحانه القى الى رسوله محمد صلى الله عليه وسلم كتابه، وحقه مكرامته، وأهله لرسالته ونوته، من غير ان يكون دلك منه على رحاء، او ناله مكسب، او توسل اليه بعمل، مل هو أمر أريد به، كما قال الله تعالى (٨٦:٢٨ وما كنت ترجو ان يلقى اليك الكتاب، الا رحمة من ربك).

ومهها انه اصطفى موسى واستخلصه لىمسه. وجعله حالصاً له من عيرسبب كان من موسى، ولا وسيلة. فإنه خرح ليقتس النار. فرحع وهو كليم الواحد القهار. وأكرم الحلق عليه، ائتداء منه سبحانه. من غير سابقة استحقاق، ولا تقدم وسيلة. ولي متل هدا قبل:

أيها المعبد، كن لما لست ترحو من صلاح أرحى لما أنت راج إن منوني أتني ليقسس نباراً من صيباء رآه والليبل داج فانتنى راجعاً ، وقد كلمه اللسسسية ، وباجناه وهو حير مناج

فأخذه من نفسه، واصطنعه لنفسه، واختاره من بين العالمين، وحصه بكلامه.

والانسياء عليه م السلام يتماوتون في دلك تفاوت اتساعهم.

قسمن ذلك قصة موسى صلى الله عليه وسلم، حين ألقى الألواح به وفيها كلام الله عن رأسه. وكسرها، وحَرَّ للحية أحيه. وهو نهى مثله، ولم يعاتبه الله على ذلك؛ كما عتب على آدم عليه المسلام في أكل لقمة من النحرة.

وأما غير الاسبياء، فمن انواع الاحتباء لهم: ال يعصم الله عده وهو مستشرف للجعاء، اضطراراً، بتنغيص الشهوات، وتعويق الملاد، وسد مسالك العطب عليه إكراهاً.

ودلك ان العبد الصادق ادا استشرفت بهمه للجفاء بينه و بين المه تعالى عواققة شهواته، في لحطة غفلة: عصمه الله اضطراراً، بأن ينغص عليه الشهوات، فلا تصغو له البتة، بل لايبال ممها إلا مشو با بأبواع التعيص، الذي ربما اربى على لذتها واستهلكها، يحيت تكون اللذة في جنب التسخيص كالحلمة والغفوة، ليكرهها، وكذلك يعوق الملاذ عليه بأن يحول بينه و بيها، حتى لايركى اليها، ولا يطمئ اليها و يساكنها، فيحول بينه و بن اسبابها.

#### محمد الكامل صلى الله عليه وسلم

وأكمل من احتماه الله تعالى من الا: ياء عليهم السلام: محمد صلى الله عليه وسلم. فُمُوسى عليه السلام: كان في مظهر الحلال، ولهدا كانت شريعته شريعة جلال وقهر، وكان من ُاعطم خلن الله هيمة ووقارا، وأشدهم بأساً وغضاً لله، و بطشاً باعداء الله.

وعيبى صلى الله عليه وسلم كان في مطهر الجمال، وكانت شريعته شريعة فصل واحسان، وكان لايقاتل، ولايحارب، وليس في شريعته قتال ألتة. والمصارى يحرم عليهم دينهم المتال، وهم به عصاة لشرعه، فإن الانجيل يأمرهم فيه: أن «من لطمك على حدك الأين، فأدر له حدك الأيسر، ومن نازعك توبك، فأعطه رداءك، ومن سحرك ميلاً، فامش معه ميلن» ونحوهدا،

أما سينا صلى الله عليه وسلم. فكان في مظهر الكمال، الجامع لتنك الموة والعدل، والمتدة في الله. وهذا اللب والرأفة والرحة. وشريعته أكمل الشرائع. فهو نبي الكمال، وشريعته شريعة الكمال، وأمته أكمل الأحواد والمقامات. ولذلك تأتي شريعته ما لعدل المجابا له وفرصا وبالعصل بدباً اليه واستحباباً. و بالشدة في موضع المسدة. و باللين في موضع اللين. و وضع السيف موضعه. و وضع المدى موضعه. فيدكر الظلم ويحرمه، والعدل و يحوجه، والفضل و يندب اليه في بعض آياب. كقوله تعالى (١٤٤٠ وحزاء سيئة مثلها) فهذا عدل (فمن عفا وأصلح فأجره على الله) فهذا فصل (إنه لا يحب الظالمين) فهذا أعجب الظالمين) للعدل، وتحريم للظلم، وقوله (٢٠٤١ ١ وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به) فهذا أيجاب للعدل، وتحريم للطلم (ولئن صبرتم هو خير للصابرين) ندب الى الفصل. وقوله (١٩٠٤ ٢٠) في أنه المفال، وقوله (وإن كان ذُو عُسْرَة فَنَا طِهْرَة الى ميسرة) عدل (وَإن تَصَدَّ فُوا خيرُ بكم إن كنتم تعلمون)

### • أمة محمد الكاملة ... خير الامم

وكذلك تحريم ماحرم على أمته صيانة وجثمية.

حرم عليهم كل خبيث وضار، وأباح لمم كل طيب ونافع. فتحرمه عليهم رحمة، وعلى من قبلهم لم يخل من عقوبة. وهداهم لما ضَلَّتُ عنه الأمم قبلهم. ووهب لهم من علمه وحلمه. وحعلهم خير أمة أخرجت للناس. وكمل لهم من المحاسن مافرقه في الأمم قبلهم. كما كمل لنبيهم صلى الله عليه وسلم من المحاسن ما فرقه في الأنبياء قبله. وكمل في كتابه من المحاسن ما فرقه في الأنبياء قبله. وكمل في كتابه من المحاسن ما فرقها في الكتب قبله. وكذلك في شريعته.

فيهؤلاء هم المُجتبون الأخيار. كما قال تعالى (٧٨:٢٢ هو اجتباكم. وما جعل عليكم في الدين من حرج) وجعلهم شهداء عَلَى الناس. فأقامهم في ذلك مقام الأنبياء الشاهدين على أعهم.

وذلك قضل المه يؤتيه من يشاء. والله ذو الفضل العظيم.

# (١٣) مُنْزِلْتُلَاخِيْتِكَا

#### ومن منازل «اياك نعبد واياك نستعين» منزلة «الاحسان»

وهـــي لب الايمان، وروحه وكماله. وهذه المنزلة تجمع جميع المنازل. فجميعها منطوية فيها. وكل ماقيل من أول الكتاب الى لهمنا فهومن الإحسان.

وقد استشهد على هذه المنزلة بقوله تعالى (٢٠:٥٥ هل جزاء الاحسان إلا الاحسان)، وبحديث (ان تعبد الله كأنك تراه).

وقال ابن عباس والمفسرون: هل جراء من قال «لا إلَّة إلا الله» وعمل بما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم إلا الجنة.

وقد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ (هل جزاء الإحسان إلا الإحسان) ثم قال «هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم، قال يقول: هل جزاء من أنعمت عليه بالتوحيد إلا الجنة؟».

وأما الحديث: فإشارة الى كمال الحضور مع الله عز وجل. ومراقبته الجامعة لخشيته، وعمبته ومحرفته، والإنابة اليه، والإخلاص له، ولجميع مقامات الإيمان.

قال شيح الاسلام الهروي:

واول درجاته: «الإحسان في القصد لتهذيبه علما، وإبرامه عرماً ».

أى أن احسان القصد يكون بشيئين:

أحدهما: تهذيب علماً، مأن يجعله تابعاً للعلم على مقتضاه مُهَدَّما به، مُتَقَّىٰ من شوائب الحطوط. فلا يقصد إلا مايجوز في العلم. و«العلم» هو انباع الأمر والشرع.

والشاسي: إبرامه عزماً. و«الابرام» الإحكام والقوة. أي يقاربه عزم يمضيه، ولايصحمه فتور وتوال يصعمه و بوهنه

#### • فقه العمل السري

ومن درجاته: الاحسان في الاحوال، وهو ان يستر مايهبه الله من حفظ وصيانة واجتباء، في سترمايه عن الناس ما أمكنه، ثلا يعلموا بها. ولايظهرها إلا لحجة، أو حاجة، أو مصلحة راجحة. فإن في إظهارها بدون ذلك آفات عديدة. مع تعريضها للصوص والسراق والمغيرين والحاسدين.

وإظهار الحال للناس عند الصادقين: حق وعجز. وهو من حظوظ النفس والشيطان. وأهل الصدق والعزم لها أستر، وأكتم من أرباب الكنوز من الأموال لأموالهم.

#### • مهاجرون أبدا

واعلى الاحسان: الاحسان في الوقت، وهو ان تجعل هجرتك الى الحق سرمدا، إذ كل متوجه الى الله بالصدق والإخلاص، فإنه من المهاجرين اليه. فلا ينبغي أن يتخلف عن هذه الهجرة، بل ينبغي أن يصحبها سرمدا. حتى يلحق بالله عز وجل.

فما هي الاساعة . ثم تنقضي ويحمد غِبُّ السير من هوسائر

ولله على كل قلب هجرتان . وهما فرض لارم له على الأنفاس.

هجرة الى الله سبحانه بالتوحيد والإخلاص، والامابة والحب، والحوف والرجاء والعبودية.

وهجرة الى رسوله صلى الله عليه وسلم: بالتحكيم له والتسليم والتفويض، والانقياد لحكمه، وتلقى من تعد الركب بالدليل الماهر في ظلم الليل، ومتاهات الطريق.

فسا لم يكن لقلبه هاتان الهجرتان فليحثُ على رأسه الرماد. وليراجع الإيمان من أصله. فيرجع وراءه ليقتبس نورا، قبل أن يُحال بينه و بينه، و يقال له ذلك على الصراط من وراء السور. والله المستعان.

# (١١) مَنْ التَّلِيْ لِحَيْع

#### ومن منازل «إياك نعبد وإياك نستعين» منزلة «العلم».

وهذه المنزلة إن لم تصحب السالك من أول قدم يضعه فى الطريق إلى آخر قدم ينتهى إليه: فسلوك على غير طريق. وهو مقطوع عليه طريق الوصول، مسدود عليه سبل الهدى والفلاح. مشلقة عنه أبوابها. وهذا إجماع من شيوخ العارفين. ولم ينه عن العلم إلا قطاع الطريق منهم، ونواب إبليس وشُرطه.

قال سيد الطائفة وشيخهم الجنيد بن محمد رحم الله: الطرق كلها مسدودة على الخلق إلا على من اقتضى آثار الرسول صلى الله عليه وسلم.

وقال: من لم يحفظ القرآن و يكتب الحديث، لا يقتدى به في هذا الأمر، لأن علمنا مقيد بالكتاب والسنة.

وقال: مذهبنا هذا مقيد بأصول الكتاب والسنة.

وقىال أبو حفيص رحمه الله; من لم يزن أفعاله وأحواله في كل وقت بالكتاب والسنة، ولم يتهم خواطره. فلا يعد في ديوان الرجال.

وقال سهل بن عبد الله التستري رحمه الله: كل فعل يفعله العبد بغير اقتداء فهوعيش النفس.

وقال أحد بن أبي الجواري رحه الله: من عمل عملا بلا اتباع سنة، فباطل عمله.

وقال أبوعشمان النيسابوري رحمه الله: الصحبة مع الله: بحسن الأدب، ودوام الهيبة والمراقبة والصحبة مع الرسول صلى الله وعليه وسلم: ماتباع سنته، ولزوم طاهر العلم. ومع أولياء الله:

بالاحترام والخدمة. ومع الأهل: بحسن الخلق. ومع الإخوان: بدوام البشر. مالم يكن إثما. ومع الجهال: بالدعاء لهم والرحمة.

زاد غيره: ومع الحافظين: بإكرامهما واحترامهما، وإملائهما ما يحمدانك عليه، ومع المصانة، ومع التيطان: بالعداوة .

وقــال أبـوعــشـمان أيضاً: من أقر السنة على نفسه قولا وفعلا: نطق بالحكمة، ومن أقر الهوى على نفسه قولا وفعلاً: نطق بالبدعة. قال الله تعالى (٧٤: ٥ و وإن تطيعوه تهتدوا).

وقـال عــمـرو بن عثمـان المكـى: العلم قائد. والحنوف سائق. والنفس حَرون بين ذلك، جموح خداعة رواغة. فاحذرها وراعها بسياسة العلم. وسقها بتهديد الحوف: يتم لك ما تريد.

#### • اخبرنا . . . أول علومنا

وأما الكلمات التي تروى عن بعضهم: من التزهيد في العلم، والاستغناء عنه. كقول من قال «نحن نأخذ علمنا من الحي الذي لا يموت، وأنتم تأخذونه من حي يموت».

وقول الآخر ... وقد قيل له: ألا ترحل حتى تسمع من عبد الرزاق؟ ... فقال: مايصنع بالسماع من عبد الرزاق، من يسمم من الخلاق؟

ونحو هذا من الكلمات: فجهل وكلام شيطاني، وإلا فلولا عبد الرزاق وامثاله من رواة الحديث لما وصل الى هذا وامثاله شيء من الاسلام.

ومن أحالك على غير «أخبرنا» و «حدثناً» فقد أحالك: إما على خيال صوف، أو قياس فلسفى. أو رأى نفسى. فليس بعد القرآن و «أخبرنا» إلا الشبهات، ومن فارق الدليل، ضل عن مسواء السبيل. ولا دليل إلى الله والجنة، سوى الكتاب والسنة. وكل طريق لم يصحبها دليل القرآن والسنة فهي من طرق الجحيم، والشيطان الرجيم.

و «العلم» خيرمن «الحال» ، فنفع الحال لايتعدى صاحبه. ونفع العلم كالغيث يقع على الظِراب والآكام و بطون الأودية ومنابت الشجر.

دائرة العلم تسع الدنيا والآخرة. ودائرة الحال تضيق عن غير صاحبه. ورعا ضاقت عنه.

والملم هاد والحال الصحيح مهتد به. والعلم تركة الأنبياء وتراثهم. وأهله عصبتهم ووراثهم، وهوحياة القلوب. ونور البصائر، وشفاء الصدور، ورياض العقول، ولذة الأرواح، وأنس المستوحشين. ودليل المتحيرين، وهر الميزان الذي به توزن الأقوال والأعمال والأحوال، وهو الحاكم الفرق بين الشك واليقين، والغي والرشاد، والمدلى والضلال.

به يعرف الله ويعبد، ويذكر ويوحد، ويحمد ويجد. وبه اهتدى إليه السالكون, ومن طريقه وصل إليه الواصلون. ومن بابه دخل عليه القاصدون.

به تعرف الشرائع والأحكام، و يتميز الحلال من الحرام. وبه توصل الأرحام وبه تعرف مراصى الحبيب، وبمرفتها ومتابعتها يوصل إليه من قريب. وهو إمام، والعمل مأموم. وهو قائد، والعمل تاس. وهو الصاحب في الغربة والمحدث في الحدوث في الخربة والمحدث في الحلوة، والأسيس في الوحشة. والكاشف عن الشهة. والغنى الدى لا فقر على من ظفر بكنزه. والكتف الدى لا صيعة على من آوى إلى حرزه.

- مذاكرته تسبيح. والبحث عنه جهاد. وطلبه قربة. وبذله صدقة. ومدارسته تعدل بالصيام القيام. والحاجة إليه أعطم منها إلى الشراب والطعام.

قال الإمام أحمد رضى الله عنه: الناس إلى العلم أحرج منهم إلى الطمام والشراب. لأن الرجل يحتاج إلى الطعام والشراب في اليوم مرة أو مرتين. وحاجته إلى العلم بعدد أنفاسه. ورو ينا عن الشافعي رضى الله عنه أنه قال: طلب العلم أفضل من صلاة النافلة. ونص على ذلك أبو حنيفة رضى الله عنه.

وقال ابن وهب: كنت بين يدى مالك رضى الله عنه. فوصعت ألواحى وقمت أصلى. فقال: ما الدى قمت إليه بأفضل مما قمت عنه.

ذكره ابن عبد البر وغيره.

واستشهد الله عز وجل بأهل العلم على أَجَلِّ مشهود به وهو «التوحيد» وقرن شهادتهم شهادته وشهادة ملائكته. وفي ضمن ذلك تعديلهم. وإنه سبحانه وتعالى لا يستشهد بمجروح.

ومن له بنا \_ والله أعلم \_ يؤحذ الحديث العروف «يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله. ينفون عنه تحريف الغالن، وتأويل المبطلس».

وهو حجة الله فى أرضه. ونوره بين عباده. وقائدهم ودليلهم إلى جنته. ومدنيهم من كرامته. و يكفى فى شرفه: أن فضل أهله على العباد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب. وأن الملاتكة لتصع لهم أجنحتها، وتظلهم بها.

ولقد رحل كليم الرحن موسى بن عمران عليه الصلاة والسلام سنى طلب العلم هو وفتاه، حتى مسهما النصّب في سفرهما في طلب العلم. حتى ظفر بثلاث مسائل. وهو من أكرم الحلق على الله وأعلمهم به.

وأمر الله رسوله أن يسأله المريد سنه فقال (٢٠: ١١٤ وقل رب زدني علماً).

#### و انواع العلم

والعلم نوعان:

فمنه: علم جَلِيٌّ، يدرك بالعيان، او باستفاضة صحيحة، او صحة تجربة قديمة.

اي ان هذا العلم الجلي ثلاثة الواع:

أحدها: ماوقع عن عيان. وهو البصر.

والثاني: ما أستند إلى السمم. وهوعلم الاستفاضة.

والثالث: ما استند إلى العقل. وهوعلم التجربة.

فهذه الطرق الثلاثة \_ وهي السمع، والبصر، والعقل \_ هي أهم طرق العلم وابوابه، ولا تنحصر طرق العلم فيها، فان سائر الحواس توجب العلم، اذ يلحق بها مايدرك بالباطن، وهي الوجدانيات، وكذا ما يدرك بخبر المخبر الصادق، وان كان واحدا، وكذا ما يحصل بالفكر والاستنباط، وإن لم يكن عن تجربة.

ثم من العلم: علم خفي، ينبت في القلوب الطاهرة، من الابدان الزاكية، بماء الرياضة الخالصة. و يظهر لاهل الهمة العالية، في الأحايي الخالية، والاسماع الصاخية.

وهذا العلم خفي على أهل النوع الاول، وهو المسمى بالمعرفة. فهوينبت في القلوب الطاهرة من كدر الدبيا والاشتغال بها، وعلائقها التي تعوق الأرواح عن ديار الأفراح. فإن هذه أكدار، وتنفسات في وجه مرآة القلب والروح. فلا تنجلي فيها صور الحقائق كما يبغى، والنفس تَتَفَّس فيها دائما بالرغبة في الدنيا والرهبة من فوتها. فإدا جُليت المرآة بإذهاب هذه الأكدار صفت. وظهرت فيها الحقائق والمعارف.

ولا تحسل هذه القلوب إلا الابدان الزاكية التي زكت بطاعة الله،، ونبتت على أكل الحلال. فسمتى خلصت الأبدان من الحرام، وأدناس البشرية، التي ينهى عنها العقل والدين والمروءة، وطهرت الأنفس من علائق الدنيا: زكت أرص القلب. فقبلت بذر العلوم والمعارف. فإن شقيت سبعد ذلك عماء الرياضة الشرعية النبوية المحمدية سوهى التي لا تخرج عن علم، ولا تسعد عن واحب. ولا تعطل سنة أبنت من كل زوح كريم، من علم وحكمة وفائدة وتعرف. فاجتنى منها صاحبها ومن جالسه أبواع الطرف والفوائد، والثمار مختلفة الألوان،

وأمـا «الهـمـم العالية» فهى التى لا تقف دون الله عز وجل. ولا تُعَرِّج فى سفرها على شىء سـواه. وأعلى الهـمم: ما تعلق بالعلى الأعلى. وأوسعها: ما تعلق بصلاح العباد. وهي همم الرسل صلوات الله وسلامه عليهم، وورثتهم. و «الاسسماع الصاخية» هي التي صحت من تعلقها بالباطل واللنو، واصاخت لدعوة الحق ومنادى الايمان.

وان شئت فقل ان هذا العلم الخفي هو الالهام والنهم الخاص الذي هو ثمرة العبودية والمستابعة والصدق مع الله، و بذل الجهد في تلتي العلم من مشكاة رسوله، وكمال الانتياد له، كما قال علي بن ابي طالب رضى الله عنه سه وقد سئل: هل خضكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء دون الناس؟ سفقال: «لا، والذي فَلَقَ الحبة، و برأ النسمة، إلافهما يؤتيه الله عبداً في كتابه».

او ان ششت فقل في هذا العلم انه البصيرة، وهي التي تكون نسبة العلوم فيها الى القلب كنسسبة المرثي الى البصر، وهذه هي الخقيصة التي اختص بها الصحابة عن سائر الأمة. وهي أعل درجات العلماء. قال تعالى (٢ ١ : ٨ • ١ قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني) أي أنا وأتباعي على بصيرة.

وقيل «ومن اتبعنى» عطف على المرفوع «بأدعو» أى أنا أدعو إلى الله على بصيرة. ومن اتبعنى كذلك يدعو إلى الله على بصيرة.

وعلى المقولين فالآية تدل أن أتباعه هم أهل البصائر الداعين إلى الله على بصيرة. فمن ليس منهم فليس من أتباعه على الحقيقة والموافقة. وإن كان من أتباعه على الانتساب والدعوى.

اوقل: هي «الحكمة».

قال الله تمالى (٢: ٦٩ يؤتي الحكمة من يشاء. ومن يؤت الحكمة فقد أُوتِي خَيْراً كشيراً) وقال تمالى (٤: ٦٩ وأفزل الله عليك الكتاب والحكمة. وعلمك مالم تكن تعلم. وكان فيضل الله عليك عظيما) وقال عن المسيح عليه السلام (٣: ٤٨ و يعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل).

و «الحكمة» في كتاب الله نوعان: مفردة. ومقترنة بالكتاب. فالمفردة: فسرت بالنبوة، وفسرت بعلم القرآن: ناسخه ومنسوخه، وفسرت بعلم القرآن: ناسخه ومنسوخه، وعكمه ومتشابهه. ومقدمه ومؤخره، وحلاله وحرامه. وأمثاله».

وقـال الضحاك: هي القرآن والفهم فيه. وقال مجاهد: هي القرآن والعلم والفقه. وفي رواية أخرى عنه: هي الإصابة في القرل والفعل.

وقال النخمي: هي معاني الأشياء وفهمها.

وقال الحمن: الورع في دين الله. كأنه فسرها بثمرتها ومقتضاها.

وأما «الحكمة» المقرونة بالكتاب: فهي السنة. كذلك قال الشافعي وغيره من الأتمة.

وأحسن ما قيل في الحكمة: قول مجاهد، ومالك: إنها معرفة الحق والعمل به، والإصابة في القول والعمل.

وهذا لا يكون إلا بفهم القرآن، والفقه في شرائع الإسلام، وحقائق الإيمان.

و «الحكمة» حكمتان: علمية، وعملية. فالعلمية: الاطلاع على بواطن الأشياء، ومعرفة ارتباط الأسباب بمسبباتها، خَلقاً وأمراً. قدراً وشرعاً، والعملية هي وضع الثيء في موضعه.

واساس الحكمة: ان تعالمي كل شيء حقّه، ولا تعديه حدّه، ولا تعجله عن وقته، ولا تؤخره عنده، مانه لما كانت الاشياء لها مراتب وحقوق تقتضيها شرعاً وقدراً، ولها حدود ونهايات تصل إليها ولا تتعداها. ولها أوقات لا تتقدم عنها ولا تتأخر سه كانت «الحكمة» مراعاة هذه الجهات الشلا شة. بأن تعطى كل مرتبة حقها الذي أحقه الله لها بشرعه وقدره. ولا تتعدى بها حدها فتتكون متعدياً مخالفاً للحكمة. ولا توخرها عنه فتغرتها.

وهذا حكم عام لجميع الأسباب مع مسبباتها شرعاً وقدراً. فإضاعتها تعطيل للحكمة جنزلة إضاعة البذر وسقى الأرض.

وتعدى الحق: كسقيها فوق حاجتها، بحيث يفرق البذر والزرع و يفسد. وتعجيلها عن وتعاده قبل إدراكه وكماله.

فالحكمة إذاً: فعل ما ينبغي، على الوجه الذي ينبغي، في الوقت الذي ينبغي.

والله تعالى أورث الحكمة آدم و بنيه. فالرجل الكامل: من له إرث كامل من أبيه، ونصف الرجل ـــ كالمرأة ـــ له نصف ميراث. والتفاوت في ذلك لا يحصيه إلا الله تعالى.

وأكمل الخلق في هذا: الرسل صلوات الله وسلامه عليهم. وأكملهم أولو العزم. وأكملهم عدم وأكملهم الله عليه وسلم. ولهذا امتن الله سبحانه وتعالى عليه وعلى أمته عا آتاهم من الحكمة. كما قال تعالى (٤: ١٩٣ وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك مالم تكن تعلم) وقال تعالى (٢: ١٩٩ كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا، و يزكيكم، و يعلمكم الكتاب والحكمة، و يعلمكم مالم تكونوا تعلمون).

فكل نظام الوجود مرتبط بهذه الصفة. وكل خلل فى الوجود، وفى المبد فسببه: الإخلال بها. فأكمل الناس: أوفرهم منها نصيباً. وأنقصهم وأبعدهم عن الكمال: أقلهم منها ميراثاً. ولها ثلاثة أركان: العلم، والحلم، والأناة.

وآفاتها وأضدادها: الجهل، والطيش، والعجلة.

فلا حكمة لجاهل، ولا طائش، ولا عجول. والله أعلم.

وانسا تكسل الحكمة بأن تشهد نظر الله في وعده. وتعرف عدله في حكمه. وتلحظ بره في

أى تعرف «الحكمة» في الوعد والوعيد، وتشهد حكمه في قوله (٤: ٠٤ إن الله لا يظلم مثقال ذرة. وإن تك حسنة يضاعفها. ويؤت من لدنه أجراً عظيما) فتشهد عدله في وعيده، واحسانه في وعده.

وكذلك تعرف عدله فى أحكامه الشرعية، والكونية الجارية على الخلائق. فإنه لا ظلم فيها، ولا حيف ولا جور. وإن أجراها على أيدى الظلمة. فهو أعدل العادلين. ومن جرت على يديه هو الف لم.

وكذلك «تعرف برّه في منعه».

مإنه سبحانه هو الجواد الذى لا ينقص خزائنه الإنماق، ولا يغيض ما فى عينه سعة عطائه. وحما منع من منعم فضله إلا لحكمة كاملة فى ذلك. فإنه الجواد الحكيم. وحكمته لا تناقض جوده. فهو سبحانه لا يضع بره وفصله إلا فى موضعه ووقته. بقدر ما تقتضيه حكمته. ولو بسط النه الرزق لعباده لفسدوا وهلكوا. ولوعلم فى الكفار خيراً وقبولاً لنعمة الإعان، وشكراً له عليها، وعبة له واعترافاً بها، لهداهم إلى الإعان. ولمذا لما قالوا للمؤمنين (٢: ٥٣ أهؤلاء مَنَّ الله عليهم من بيننا؟) أجابهم بقوله (أليس الله بأعلم بالشاكرين؟).

مسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية ـ قدس الله روحه ـ يقول: هم الذين يعرفون قدر نعمة الإيمان، و يشكرون الله عليها.

فهر سبحانه ما أعطى إلا بحكمته. ولا منع إلا بحكمته، ولا أضل إلا محكمته.

# (٥٠) فَانْ الْمُعْلِمُ اللَّهِ الْمُعْلَمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ اللَّهِ الْمُعْلِمُ اللَّهِ الْمُعْلِمُ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الل

ومن منازل «إياك نعبد وإياك نستعين» منرلة «الفراسة».

قال الله تعالى (10: ٧٥ إن فى ذلك لآيات للمتوسّمين) قال مجاهد رحمه الله: للمتفرسين: وقال ابن عباس رضى الله عنهما: للناظرين. وقال قتادة: للمعتبرين. وقال مقاتل: للمتفكرين.

ولا تنافى بين هذه الأقوال، فإن الناظر متى نظر فى آثار ديار المكذبين ومنازلهم، وما آل إليه أمرهم: أورثه فراسة وعبرة وفكرة. وقال تعالى فى حق المنافقين (٧٤: ٣٠ ولو نشاء لأريناكهم فلعَرَفَتهم بسيماهم، ولتعرفنهم فى لَحْن القول) فالأول : قراسة النظر والمن. واخانى: فراسة الأذن والسمم.

و «اللحن» ضر بان; صواب وخطأ. فلحن الصواب نوعان. أحدهما: الفطنة. ومنه الحديث «ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض».

والثاني: التعريض والاشارة. وهو قريب من الكناية. ومنه قول الشاعر:

وحسديست ألسذه. وهمو عما يشتهى السامعون يوزن وزنا منطق صائب. وتلحن أحيانا وخير الحمديث ما كمان لحمنا

والشالث: فساد المنطق فى الإعراب. وحقيقته: تغيير الكلام عن وجهه: إما إلى خطأ، وإما إلى معنى خفى لم يوضع له اللفظ.

والمقصود: أنه سبحانه أقسم على معرفتهم من لحن خطابهم. فإن معرفة المتكلم وما فى مسميره من كلامه: أقرب من معرفته بسيماه وما فى وجهد. فإن دلالة الكلام على قصد قائله وضميره أظهر من السيماء المرثية. والفراسة تتعلق بالنوعين بالنظر والسماع. وفى الترمذى من حديث أبى سعيد الخدرى رضى الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال «اتقوا فراسة المؤمن. فإنه ينظر بنور الله. ثم تلا قوله تعالى (٧٥:١٥ إن في ذلك لآيات للمتوسمين)». وفراسة المؤمنن صادقة دائماً.

وسببها: نور يقذفه الله في قلب عبده. يفرق به بين الحق والباطل، والصادق، والكاذب.

وحقيقتها: أنها خاطريهجم على القلب ينفى ما يضاده. يثب على القلب كوثب الأسد على الفريسة. لكن «الفريسة» فعيلة بمعنى مفعولة. و بناء «الفراسة» كبناء الولاية والإمارة والسياسة.

وهذه «الفراسة» على حسب قوة الإيمان. فمن كان أقوى إيماناً فهو أحَدُّ فراسة.

وقـال عـمـرو بن نجيد: كان شاه الكرماني حاد الفراسة لا يخطىء و يقول: من غض بصره عـن المحارم، وأمسك نفسه عن الشهوات، وعمر باطنه بالمراقبة وطاهره باتباع السنة، وتعود أكل الحلال: لم تخطىء فراسته.

وقال أبو جعفر الحداد: الفراسة أول خاطر بلا معارض، فإن عارضه معارض آخر من جنسه. فهو خاطر وحديث نفس.

وقال المروي: لا يصدق منها إلا فراسة تُجنى من غرس الايمان.

فشبّه الإيمان بالغرس، لأنه يزداد و ينمو، و يزكوعلى السقى. و يؤتى أكله كل حين بإذن ربه. وأصله ثابت في الأرض. وفروعه في السماء. فمن غرس الإيمان في أرض قله الطيبة الزاكية، وسقى ذلك اليزاس عاء الإخلاص والصدق والمتابعة: كان من بعض ثمره الفراسة.

وقال ابن مسعود رضى الله عنه: أفرس الناس ثلاثة: العزيز في يوسف، حيث قال لامرأته (٢٠: ٢١ أكرمى مثواه. عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولداً) وابنة شعيب حين قالت لأ بيها في موسى (٢٨: ٣٦ استأجره) وأبو بكر في عمر رضى الله عنهما، حيث استخلفه. وفي رواية أخرى: وامرأة فرعون حين قالت (٢٨: ٩ قرة عين لي ولك، لا تقتلوه. عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولداً).

وكمان المصديق رضى الله عنه أعظم الأمة فراسة. و بعده عمر بن الخطاب رضى الله عنه. ووقـائع فراسته مشهورة. فإنه ما قال لشىء «أظنه كذا» إلاكان كما قال. و يكفى فى فراسته: موافقته ربه فى المواضع المعروفة، مماكان في شأن اسرى بدر، ونحوها.

ومر به سواد بن قارب ولم يكن يعرفه. فقال «لقد أخطأ ظنى، أو أن هذا كاهن؛ أو كان يعرف الكهانة في الجاهلية» فلما جلس بين يديه قال له ذلك عمر. فقال «سبحان الله، ياأمير المؤمنين، ما استقبلت أحدا من جلسائك عمل ما استقبلتني به. فقال له عمر رضى الله عنه: ما كنا عليه في الجاهلية أعظم من ذلك. ولكن أخبرني عما سألتك عنه. فقال: صدقت ياأمير المؤمنين. كنت كاهناً في الجاهلية. ثم ذكر القصة».

وفراسة الصحابة رضى الله عنهم أصدق الفراسة.

وأصل هذا النوع من الفراسة: من الحياة والنور اللذين يهيهما الله تعالى لمن يشاء من عباده، ٢ مسحيا القلب بذلك، و يستنر، فلا تكاد فراسته تخطىء. قال الله (٦: ٢٣ أومن كان مبتأ فأحييناه وجعلنا له نورا يمثى به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها؟) كان ميتاً بالكفر والجهل، فأحياه الله بالإيمان والعلم. وحمل له بالقرآن والإيمان نوراً يستضىء به في الناس على قصد السبيل. ويمشى به في الظلم. والله أعلم.

وفراسة المتفرس تتعلق بثلاثة أشياء: بعينه، وأذنه، وقلبه، فعينه للسيماء والعلامات. وأدنه: للكلام وتصريحه وتعريضه، ومنطوقه ومفهومه، ومحواه واشارته، ولحنه وإعاثه ونحو ذلك. وقلبه للعمور: والاستدلال من المنظور والمسموع إلى باطنه وحفيه. فَيَعْبُر إلى ما وراء ظاهره، كعبور المنقاد من ظاهر النقش والسكة إلى باطن النقد والاطلاع عليه: هل هو صحيح، أو زغل؟ وكذلك عبور المتفرس من ظاهر الهيئة والدُّكُّ، إلى باطن الروح والقلب. فنسبة نقده للأ رواح من الأشباح كسبة نقد الصيرف ينظر للجوهر من ظاهر السكة والنقد.

وكذلك نقد أهل الحديث. فإنه ير إسناد ظاهر كالشمس على متن مكذوب. فيخرجه ناقدهم، كما يخرج الصيرفي الزغل من تحت الظاهر من الفضة.

وكذلك فراسة التمييز بين الصادق والكاذب في أقواله وأفعاله وأحواله.

وللفراسة سببان. أحدهما: جودة ذهن المتفرس، وحدة قلمه، وحسن فطنته.

والشاسى: ظهور العلامات والادلة على المقرس فيه. فإذا اجتمع السببان لم تكد تخطىء

للعبد فراسة. وإذا انتفيا لم تكد تصع له فراسة. وإذا قوى أحدهما وضعف الآخر: كانت فراسته بين بين.

وكمان إياس بـن معـاو يـة من أعظم الناس فراسة. وله الوقائع المشهورة. وكذلك الشافعي رحمه الله. وقيل: إن له فيها تآليف.

# (١١) مَنْزِلُلْنَعْظِيمِينَ

#### ومن منازل «إياك نعبد وإياك نستعين» منزلة «التعظيم»

وهذه المنزلة تبابعة للمعرفة. فعلى قدر المعرفة يكون تعطيم الرب تعالى فى القلب. وأعرف المناس به: أشدهم له تعظيما وإجلالا. وقد ذم الله تعالى من لم يعظمه حق عظمته. ولا عرفه حق صفته. وأقوالهم تدور على هذا. فقال تعالى (٧١: ١٣ هالكم لا قرجون لله وقاوا) قال ابن عباس وجاهد: لا ترجون لله عظمة. وقال سعيد بن جبير: مالكم لا تعظمون الله حق عظمته؟ وقال الكلبى: لا تخافون لله عظمة.

وقال ابن كيسان: لا ترجون في عبادة الله أن يثيبكم على توقيركم إياه خيراً.

وروح العبادة: هو الإحلال والمحبة. فإذا تخلى أحدهما عن الآخر فسدت. فإذا اقترن بهذين الشاء على المحبوب المعظم. فذلك حقيقة الحمد. والله سبحانه أعلم.

واول التعظيم: تعظيم الامر والنهي، وهو أن لا يعارضا بترخص جاف، ولا يُعَرِّضا لتشدّد غال.

مهاهنا أمران ينافيان تعظيم الامر والنهى:

أحدهما: الترخص الذي يجفو بصاحبه عن كمال الامتثال.

والثاني: الغلو الذي يتجاوز بصاحبه حدود الأمر والبهي.

فالأول: تفريط. والثاني إفراط.

وما أمر الله مأمر إلا وللشيطان فيه نزغتان: إما إلى تعريط وإضاعة، وإما إلى إفراط وغلو. ودي الله وسط بين الجافى عه والغالي فيه، كالوادى بير جبلين. والمدى بين ضلالتين. والوسط بين طرفين ذميمين. فكما أن الجافى عن الأمر: مضيع له، فالغالى فيه: مضيع له، هذا بتقصيره عن الحد. وهذا بتجاوزه الحد.

وقد نهى الله عن الغلوبقوله (٥: ٧٧ يا أهل الكناب لا تغلوا في دينكم غير الحق).

و «الغلو» نوعان. نوع يخرجه عن كونه مطيعا. كمن راد فى الصلاة ركعة، أو صام الدهر مع أبام النهيى، أو رمى الجمرات بالصخرات الكبار التي يرمى بها فى المنجنيق، أو سعى بين الصما والمروة عشراً، أو نحوذلك عمداً.

وعدويماف مه الانقطاع والاستحسر كهياء الليل كله وسرد انصياء الدهر أحمى بدور صوم ايام النهى. والحور على النفوس في العبادات والأوراد، الدى قال فيه السي صلى الله عليه وسلم «إن هذا المدين يسر، ولن يَشاد المدين أحد إلا غلبه. فسددوا وقاربوا و يسروا. واستعينوا بالغَدوة والرَّوْحَة، وتبيء من الدُّلْحَة» يعلى استعينوا على طاعة الله بالأعمال في هده الأوقات الثلاثة. فإن المساور يستعين على قطع مسافة السفر بالسير فيها.

وقال صلى الله عليه وسلم («لِلُصُلِّ أحدكم نَشاطه. فإذا فَتَر فليرقد» رواهما البحارى. وفي صحيح مسلم عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال «هلك المتنطعون ــ قالها ثلاثا ــ وهم المتعمقون المتشددون».

وفي صحيح البخاري عنه صلى الله عليه وسلم «عليكم من الأعمال ما تطيقون، فو الله لا يَمَلُ الله حتى تملوا»

وني السنن عبه صلى الله عليه وسلم أنه قال «إن هذا الدين متين. فأوْغِلْ فيه برِفق. ولا تُبَغِّضَنَّ إلى نفسك عبادة الله» أو كما قال.

واعظم التعظيم تعظيم الحق سبحانه، وهو ان لا يحعل دونه سبماً، ولا يرى عليه حقاً. فهذه الدرحة تتضمن تعطيم الحاكم سبحانه، صاحب الحلق والأمر، والاولى تتضمن تعطيم

وانما تكون بأمرين:

أحدهما: أن لا تجعل للوصلة إليه سبساً عيره. مل هو الدى يوصل عبده إليه، فلا يوصل إلى الله إلا الله، ولا يقرب إليه سواه. ولا يُدْني إليه غيره، ولا يتوصل إلى رضاه إلا به. فما دل على الله إلا الله، ولا هدى إليه سواه. ولا أدى إليه عيره. فإنه سبحانه هو الدى جعل السب سساً. فالسب وسيته وإيصاله: كله حلقه وفعله.

والشامي: ان لا ترى لأحد من الحلق ـــ لالك ولا لنيرك ــ حقاً على الله، بل الحق لله على حلقه.

وأما حقوق العبيد على الله تعالى: من إنانته لمطيعهم، وتوبته على تائبهم، وإحابته لسائلهم: عتلك حقوق أحقها الله سحانه على نفسه، بحكم وعده وإحسانه لا أنها حقوق أحقوها هم عليه. فالحق في الحقيقة لله على عده، وحق العد عليه هو ما اقتضاه جوده و بره، وإحسانه إليه بحض حوده وكرمه.

# (١٧) مَأْزَلِتُلْسُّكِينَةُ

#### ومن منازل إياك نعبد وإياك نستعس، منزلة «السكينة»

همده المسزلة من مبارل المواهب. لا من منازل المكاسب، وقد ذكر الله سبحانه «السكينة» التى معناها الطمأينة في خسة مواصع.

الاور: قوله تعالى (٢٧:٩ ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين).

انشاسي: قوله تعالى (١:٩ إذ يقول لصاحبه: لاتحزن إن الله معنا. فأنزل الله سكينته عليه. وأيده مجنود لم تروها).

التست: قوله تعالى (٤٤٤٨ هو الذي أنزل السكيمة في قلوب المؤمنين ليزدادوا ايمانا مع المحابه. ولله جنود السموات والأرض وكان الله عليما حكيما).

الرس: قول تعالى (١٨:٤٨ لقد رصى الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. فعلم ما في قلو بهم، فأبرل السكينة عليهم. وأثابهم فنحاً قريباً.

احدمس: قوله تعالى (٢٦:٤٨ إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية خَمِيَّة الجاهلية. فأبرل الله سكينه على رسوله وعلى المؤمنين) الآية.

وكات شيخ الإسلام ابن تيمية \_ رحمه الله \_ إذا استدت عليه الأمور: قرأ آيات السكينة.

وقــ جــر ســت أنــا أيضا قراءة هده الآيات عند اضطراب القلب بما يرد عليه مرأيت لها تأثيرًا عضيــــً في سكوبه وطمأنينته.

وأصل «السكينة» هي الطمأنية والوقار، والسكون الذي ينزله الله في قلب عبده، عند ضطر مه من شدة المحاوف. فلا ينرعم بعد دلك لما يرد عليه. و يوجب له زيادة الإيمان، وقوة اليقس والتمات.

وخت أحسر سبحانه عن إنزالها على رسوله صلى الله عليه وسلم وعلى المؤمنين في مواضع النقلق والاصطراب. كيوم الهجرة، إد هو وصاحمه في الغار والعدو فوق رأسيهما. لو بطر أحدهم إن ما تحت قدميه لرآهما. وكيوم محتين، حين وَلُوا مدبرين من شدة بأس الكفار، لايلوى أحد مسهم عى أحد وكيوم الحديبية حين اصطربت قلومهم من تحكم الكمار عليهم، ودحولهم تحت

شروطهم التي لا تحملها النفوس. وحسبك يضعف عمر رضى الله عنه عن حملها ــ وهر عمر ــ حتى ثبته الله بالصديق رضي الله عنه.

وفى الصحيحين عن البراء بن عازب رضى الله عنهما قال «رأيت النبى صلى الله عليه وسلم ينقل من تراب الخندق، حتى وارى التراب جلدة بطنه. وهو يرتجز بكلمة عبد الله ابن رواحة رضى الله عنه :

لا همة لولا أنت ما اهتدينا ولا تسمد قننا ولا صلبنا فأنزلن سكينة علينا وثببت الأقدام إن لاقيال

وفى صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم فى الكتب المتقدمة «إنى باعث نبياً أميا، ليس بفَظٍ ولا غليظ، ولا صحّاب فى الأسواق، ولا مُتزّين بالفحش، ولا قرّال للحَنا. السدد لكل جميل. وأهمّ له كل خُلق كريم. ثمّ أجعل السكينة لباسه، والبرَّ شِعاره، والتقوى ضميره. والحكمة مقولته، والصدق والرفاء طبيعته، والعقو والمعروف خلقه، والعدل سيرته. والحق شريعته، والهدى إمامه، والإسلام ملته، وأحمد اسمه».

#### و لسان الحكمة تُنطقه السكينة

«السكينة» إذا نزلت على القلب اطمأن بها. وسكنت إليها الجوارح. وخشعت، واكتسبت الوقار، وأنطقت اللسان بالصواب والحكمة، وحالت بينه و بين قول الخنا والفحش، واللغر والمجر، وكل ساطل. قال ابن عباس رضى الله عنهما «كنا نتحدث أن السكية تنطق على لسان عمر وقله» .

وكشيـراً مـا يـنـطق صاحب «السكينة» بكلام لم يكن عن فكرة منه، ولا رواية ولا هـة، و يستغر به هومن نفسه. كما يستغرب السامع له. وربما لا يعلم بعد انقضائه بما صدر منه.

وأكشر ما يكون هذا عند الحاجة. وصدق الرغبة من السائل والمحالس، وصدق الرغبة من السائل والمحالس، وصدق الرغبة منه هو إلى الله، والإسراع بقلبه إلى بين يديه، وحضرته، مع تجرده من الأهواء، وتجريده النصيحة لله ولرسوله، ولعباده المؤمنين.

### ﴿ السكينة نور وقوة وروح

وقال شيخ الاسلام ابواسماعيل الهروي رحمه الله:

«السكينة: هي التي نزلت على قلب النبي صل الله عليه وسلم، وقلوب المؤمنين. وهي شىء يجمع قوة وروحاً، يسكن إليه الخائف. ويتسلى به الحزين والضجر. ويسكن إليه القيهيُّ والجرىء والأبي».

هَذَا مِن عِيونَ كلامه وغرره الذي تتني عليه الحناصر. وتعقد عليه القلوب.

فَدْكُرِ: أَنْ هَذَا الشيء الذي أَنزله الله في قلب رسوله صلى الله عليه وسلم. وقلوب عباده المؤمنى يشتمل على ثلاثة معان: النور، والقوة، والروح.

وذكر له ثلاث ثمرات: سكون الخائف إليه، وتسلى الحزين والضحربه، واستكانة صاحب المعصية والجرأة على المخالفة والإباء إليه.

ف لروح الذي فيها: حياة القلب. و بالنور الذي فيها: استنارته، وضياؤه واشراقه. و بالقوة: ثباته وعرمه ونشاطه.

ف لنور: يكشف له عن دلائل الايمان، وحقائق اليقين. وبيز له بين الحق والباطل، والهدى والصلال، والغي والرشد، والشك واليقين.

و ْلحياة: توجب كمال يقظته وفطنته، وحضوره وانتباهه من سِنَّة الغفلة. وتأهبه للقائه.

و مقوة: توحب له الصدق، وصحة المعرفة، وقهر داعى الغَيِّ والعَنَت، وضبط النفس عن حرعه وهلعها، واسترسالها في النقائص والعيوب. ولذلك ازداد بالسكينة إيماناً مع إيمانه.

والإيمان: يشمر له النور، والحياة والقوة. وهذه الثلاثة تشمره ايصا. وتوجب ريادته، فهر محفوف بها قبلها وبعدها.

هـِـالـنــور: يكشف دلائل الإيمان. وبالحياة: ينتبه من سنة الغفلة. و يصير يقظاماً. وبالقوة: يقهر حرى والنمس، والشيطان. كما قيل:

تحصل ماحتهاد ، أوبكسب بإخلاص وجد ، لا بلعب بحكمته ، وعن ذا النص يُثنى كواكس بن أحسجار وتُسرُب فلوقبل المخل لزاد ربى

وتبلك مبواهب الرحن ليست وكن لاغسى عن بذل جهد ومنضل اللبه مبيدول . ولكن فنمنا من حكمة الرحن وضع السا مشكرأ للذي أعطاك منه فإد حصلت هذه الثلاثة بالسكينة \_ وهي النور، والحياة، والروح \_ سكن إليها العصى. وهو الدى سكونه إلى المعصية والمخالفة. لعدم سكينة الإيمان في قلبه صار سكونه إليها عوض سكونه إلى الشهوات، والمخالفات، فإنه قد وجد فيها مطاو به. وهو اللذة التي كان يطلبها من المعصية. ولم يكن له ما يعيضه عنها. فإدا نزلت عليه السكينة اعتاض بالذتها وروحها، ونعيمها عن لذة المعصية. فاستراحت بها نفسه. وهاج إليها قلم. ووجد فيها من الروح والراحة واللذة مالا نسبة بينه وبين اللذة الجسمانية النفسانية. فصارت لذته روحانية قلبية. بعد أن كانت جسمانية فانسلب منها، وحبس عنها وخلصته. فإذا تألقت بروقها قال:

تألق البرق تَجْدياً. فقلت له: أياأيها البرق ، إنى عنك مشغول وإذا طرقته طيوفها الخيالية في ظلام ليل الشهوات، نادى لسان حاله، وقتل مثل قوله: طرقتك صائدة القلوب. وليس ذا وقت الزيارة. فارجمي بسلام فإذا ودعته وعزمت على الرحيل، ووعدته بالموافاة، تَمثّل بقول الآخر:

قالت ... وقد عزمت على ترحالها ... ماذا تريد؟ فقلت: أن لا ترجعي

فإذا باشرت هذه السكينة قلبه سكّنت خوفه. وهو قوله «يسكن إليها الخائف» وسلت حزنه. فإنها لا حزن معها. فهى سلوة المحزون. ومذهبة الهموم والغموم. وكذلك تذهب عنه وخم ضحره. وتبعث تشوة المترم، وتحرل بينه و من الجرأة على مخالفة الأمر، وتورثه وقاراً وخشوعا.

ومن معاني السكينة ايضاً: السكينة عند المعاملة، بمحاسبة النفوس، وملاطفة الخلق، ومراقبة الحق.

وهذا المسنى هو الذي يحوم عليه السالكون، والقلّم الدي يشمّرون اليه للمعاملة التي بينهم و بين الله، و بينهم و بين خلقه . وتحصل بثلاثة أشياء.

أحدها: محاسبة النفس، حتى تعرف مالها وما عليها. ولا يدعها تسترسل في الحقوق استرسالا، فيضبعها و بهملها.

وأيضاً فإن زكاتها وطهارتها موقوف على محاسبتها. فلا تزكو ولا تطهر ولا تصلح ألبتة إلا محاسبتها.

قال الحسن رضى الله عنه: إن المؤمن \_ والله \_ لا تراه إلا قائماً على نفسه: ما أردت بكلمة كذا؟ ما أردت ؟. ؟ ماأردت بمدخل كذا وغرج كذا؟ ما أردت بهذا؟ مالى ولهدا؟ والله لا أعود إلى هذا. وتعوهذا من الكلام.

فبمحاسبتها يطلع على عيونها ونقائصها. فيمكنه السعى في إصلاحها.

الشاني: ملاطفة الخلق: وهي معاملتهم بما يحب أن يعاملوه به من اللطف. ولا يعاملهم ما للمنف والشدة والغلظة. فإن دلك يتفرهم عه. و يغريهم به. و يفسد عليه قلبه وحاله مع الله ووقت، فليس للقلب أنفع من معاملة الناس باللطف. فإن معاملة الناس بذلك: إما أجنبي.

فتكسب مودته وعسته. وإما صاحب وحبيب فتستديم صحبته وبودته. وأما عدو ومبغض. فتنطفىء بلعظمك مرته. وتستكفى شره. و يكون اسمالك لمضض لطعك به، دون احتمالك عسررما ينالك من الغلطة عليه والعنف به.

الشالث: مراقبة الحق سبحانه. وسى الموجبة لكن صلاح وحير عاجل وآجل. ولا تصح لل المدرجتان الأولتان إلا بهذه. وهي المعصود لذاته. وما قبله وسيلة إليه، وعول عليه. فمراقبة الحق سبحانه وتعالى: توجب إصلاح النفس، واللطف بالخلق.

# (١١) عَنْ لِمُلْكُأُنْيُنَةُ

#### ومن منازل «إياك نعبد وإياك نستمن» منزلة «الطُّمُأنينة»

قال الله تمالى (١٣: ٢٨ الذين آمنوا وتطمئن فلوبهم بذكر الله. ألا بذكر الله تطمئن القلوب) وقال تمالى (٨٩: ٢٧ ــ ٣٠ ياأيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلى في عبادي وادخلى جنتي).

«الطمأنينة» سكون القلب إلى الشيء. وعدم اضطرابه وقلقه. ومنه الأثر المعروف «الصدق طمأنينة» والكذب ريبة» أى الصدق يطمئن إليه قلب السامع. ويجد عنده سكوناً إليه. والكذب يوجب له اضطراباً وارتياباً. ومنه قوله صلى الله عليه وسلم «البر ما اطمأن إليه القلب» أى سكن إليه وزال عنه اضطرابه وقلقه.

وفي «دكر الله» هاهنا قولان :

أحدهما: أنه ذكر العبد ربه. فإنه يطمئن إليه قلبه و يسكن. فإذا اضطرب القلب وقلق فليس له ما يطمئن به سوى دكر الله.

والقول الثاني، وهو الأصح: أن ذكر الله ههنا القرآن. وهو ذكره الذي أنزله على رسوله. به طمأنينة قلوب المؤمنين. فإن القلب لا يطمئن إلا بالإيمان واليقين. ولا سبيل إلى حصول الإيمان والميقين إلا من القرآن. فإن سكون القلب وطمأنينته من يقينه. واضطرابه وقلقه من شكه. والقرآن هو المحصل لليقين، الدافع للشكوك والظون والأوهام. فلا تطمئن قلوب المؤمنين إلا مه.

و مستحیل أن یتمع بالقرآن وهداه: من لم یفقهه و یتدبرد حق تدره، و یتلوه حق تلاوته. ولا یمکن أن یصم دلك و یشحقق إلا لم كان قلبه بصیراً حاصراً مع ر به مآثار أسمائه وصفاته في سننه الكوبية في نصه وفیما حوله في كل حركة وسكة وشأن.

وكذلك القولان أيضاً في قوله تعالى (٣٦: ٣٦ وَمَنْ يَعْشُ عن ذكر الرحمن نُقَيِّضْ له شيطانا فهو له قَرين). والصحبيح: أن دكره الدى النزله على رسوله ـــ وهو كتابه ـــ من أعرص عنه: قَيَّضَ له شيطانا يُضِلَّه و يَصده عن السبيل. وهو يحسب أنه على هدى.

وكذلك الـقـولان فى قـولـه تعالى (٢٠: ١٢٤ ـــ ١٢٦ ومن أعرض عـن ذكرى فإن له معيشة ضَنْكاً. ونحشره يوم القيامة أعمى).

والصحيح: أنه ذكره الدى أنزله على رسوله ــ وهر كتابه ــ ولهذا يقول المعرض عه (رب لَمْ حَشَرْتَنَى أَعمى. وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك. أتنك آياتنا فنسيتها. وكذلك اليوم تُنسَى).

وجعل الله سبحانه الطمأنينة في قلوب المؤمنين ونفوسهم، وجعل الغبطة والمدحة والبشارة بدخول الجنة لأهل الطمأنينة. فطوبي لهم وحسن مآب.

وفى قوله تعالى (ياأيتها النفس المطمئنة ارجعى إلى ربك) دليل على أنها لا ترجع إليه إلا إذا كانت مطمئنة. فهناك ترجع اليه. وتدخل في عاده. وتدخل في جنته. وكان من دعاء بعض السلف «اللهم لهب في نفساً مطمئنة إليك».

#### • وختامها . . . أمن

وحاصل الطمأنينة: سكون يُقوِّ يه أمن صحيح، شبيه بالعيان.

فالطمأنينة موجب السكينة، وأثر من آثارها، وكأمها نهاية السكينة، وهي سكون القلب مع قوة الامن الصحيح الذى لا يكن أمن عرور. فإن القلب قد يسكن إلى أمن الغرور. ولكن لا يطمئن به لمفارقة ذلك السكول له. و «الطمأنية» لا تفارقه، فإنها مأخوذة من الإقامة. يقال: اطمأن بالمكان والمنزل: إذا أقام به.

وسبب صحة هذا الأمن المقوى للسكون: شبهه بالعيان. بحيث لا يمقى معه شيء من مجوزات الظنون والأوهام. بل كأن صاحه يعاين ما يطمش به. فيأمن به اصطراب قلبه وقلقه وارتيابه.

وفرق ما سينها وبين السكينة: ال «السكينة» تصول على الهية الحاصلة فى القلب. فتخصدها فى بعض الأحيان. فيسكن القلب من انزعاج الهيبة بعض السكود، وذلك في بعض الأوقات. فليس حكماً دائماً مستمراً. وهذا يكون لأهل «الطمأنينة» دائما، و يصحه الأمن والراحة بوجود الانس. فإن الاستراحة في «السكينة» قد تكون من الخوف والهيبة فقط. والاستراحة في منزل «الطمأنية» تكون مع زيادة أس. ودلك فوق بجرد الأمن، وقدر زائد عليه.

كدلك فإن «الطمأسة» أعم. فإنها تكون في العلم والحربه، واليقين والنظر بالمعلوم. ولهدا طمأسة القلوب بالقرآن لما حصل لها الإيمان به، ومعرفته والهداية به في ظلم الآراء والمذاهب. واكتفت به مسها، وحكمته عليها وقرآتها. وحعلت له الولاية بأسرها كما جعلها الله. فيه خاصمت، واليه حاكمت و به صالت، و به دفعت الشّبة.

وأما «السكيسة» فإنها ثبات القلب عند هجوم المحاوف عليه، وسكونه وروال قلقه واصطرابه، كما يحصل لحزب الله عند مقابلة العدو وصولته. والله مسحانه أعلم.

واسرد ما تكون الطمأسة على عبد ادرك الصحر من قوة التكاليف واعباء الامر والقاله و السيما من أقيم مقام التبليغ عن الله، وبجاهدة أعداء الله، وقطاع الطريق إليه سفإن ما يحمله ويتحمله قوق ما يحمله الناس و يتحملونه. فلابد أن يدركه الضحر، و يضعف صره. فردا أد الله أن يريحه ويحمل عد: أنرل عليه سكيته. قاطمأن الى حكمه الديني، وحكمه القدري. ولاطمأنية له بدود مشاهدة الحكمين و بحسب مشاهدته لهما تكود طمأسته. قامه اذا اطمأن لى حكمه الديسي علم أنه ديمه الحق، وهو صراطه المستقيم. وهو باصره وناصر أهله وكافيهم وليهم.

وإذا اطمأن إلى حكمه الكوني: علم أنه لن يصيبه إلا ما كتب الله له، وانه ما يشاء كان وما لم يشأ لم يكن. فلا وجه للحزع والقلق إلا ضعف اليقين والايمان، فإن المحدور والمحوف إن لم يُقدّر فلا سيل إلى صرفه بعد ان أبرم تقديره. فلا جزع حينئد ــ لا مما قدر ولا مما لم يقدر. معم إن كان له في هذه المارلة حيلة. فلا يسغى أن يصحر عها، وإن لم يكر فيها حيلة، فلا ينبعي ان يصحر مها.

كما الها الرد ما تكون على المبتلى، فلا ريب أن الممتلى إدا قو يت مشاهدته للمثوبة سكى قلب واطمأن بمشاهدة العوص. وإما يشتد له البلاء إذا غاب عنه ملاحظة النواب. وقد تقرق ملاحظة العوص حتى يستلد بالبلاء و يراه لعمة، ولا تستعد هدا. فكثير من العقلاء إدا تحقق صفع الدواء الكريب فيامه يكاد يلتذ به. وملاحظته لنفعه تعيم عن تأمله عداقه أو تحفقه عنه. والعمل المعول عليه أيما هو على البصائر. والله أعلم.

## المُنْ عَنْ لَكُونَ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّذِي اللَّهِي

ومن منازل «إياك نعند وإياك نستعين» منزلة «الهمَّةِ»

و «الهِـــَّـة» فِعْلَة من آلهم. وهومدأ الإرادة. ولكن خصوها منهايّة الإرادة. فالهُمُّ مدؤها. وانْهــَّـة بهابتُها.

والعامة تقول: قيمة كل امرىء ما يحسن. والحاصة تقول: قيمة كل امرىء ما يطلب، فأن قيمة المرء منه ومطله.

والمراد: أن همة العدد إذا تعلقت بالحق تعالى طلباً صادقاً خالصاً محضاً. فتلك هي الهمة العالمية، التي لا يقدر معها على المهلة، ولا يتمالك صره، لغلبة سلطانه عليه، وشدة إلرامها إياه مضم المقصود، ولا يلتفت عنها، إلى ما سوى أحكامها. وصاحب هذه الهمة: سريع وصوله وضره بمطلوبه. مالم تعقد العوائق وتقطعه العلائق. والله أعلم.

#### • هذه الدنيا . . . . موحشة

واول بصات الحمة : همة تصون القلب عن وحشة الرغمة في الفابي، وتحمله على الرغبة في الباقي، وتُصعيه من كَدر التوابي.

و «الماني»: الدنيا وما عليها. أي يزهد القلب فيها وق أهلها. والرغبة فيها «وحشة» لأبيا وأهلها توحش قلوب الراغبس فيها، وقلوب الزاهدين فيها.

وأما الراعبون فيها: فأرواحهم وقلوبهم في وحشة من أحسامهم. إذ فاتها ما خلقت له. فهي في وحشة لفواته.

وأما الراهدون فيها وإنهم يرونها موحشة لهم. لأنها تحول بينهم وبن مطلوبهم ومحولهم. ولا شيء أوحش عمد القلب مما يحول بينه وبين مطلوبه ومحموله. ولذلك كان من مارع الناس أمواخم، وطلبها منهم: أوحش شيء إليهم وأبغضه.

وأيضا: فالزاهدون فيها: إنما ينطرون إليها بالبصائر. والراغبون: ينطرون إليها بالأسار. فيستوحش الراهد مما يأس به الراغب. كما قيل:

وإذا أفاق القلبُ وَانْدَمَلَ الموى رأت القلوبُ ، ولم تر الأ بصار

وكذلك هذه الهمة تحمله على الرغبة في الباقى لذاته. وهو الحق سنحامه. والناقي بإنقائه: هو الدار الآخرة.

شم تصفيه من كدر التواني، أى تخلصه وتمحصه من أوساخ الفتور والتواسى، الدى هو سب الإضاعة والتغريط. والله أعلم.

وتعلو الهمة حتى تورث أنفَّة من المبالاة بالعلل، والنقة بالأمل.

و «العلل» هاهنا: هي علل الاعمال، من رؤيتها بعين التعظيم، ونحرذلك.

فصاحب هذه الحمدة: يأنف على همته، وقله من أن يبالى بالعلل. فإن همته فوق دلك. فمبالاته بها، وفكرته فيها: نزول من الهمة.

وعدم هذه المبالاة: إما لأن العلل لم تحصل له. لأن علوهمته حال بيمه وبينها. فلا يسالى بما لم يحصل له. وإما لأن همته وسعت مطلوبه، وعلوه يأتى على تلك العلل، ويستأصلها. فإمه إذا علق همته بما هو أعلى منها تضمنتها الهمة العالية. فاندرج حكمها في حكم الهمة العالية. وهذا موضع غريب عزيز جداً.

والحسمام يتأنف ان ينزل من سماء مطلبه العالي، فهو في سفر دائم بالقلب الى الله، ليحصل له و يفوز به. فإنه طالب لر به تعالى طلباً تاما بكل معنى واعتبار فى عمله، وعبادته ومناجاته، وسومه و يقبطته، وحركته وسكونه، وعزلته وخلطته، وسائر أحواله. فقد الصنغ قلمه بالتوجه إلى الله تعالى أيّماً صِبْغة. وهذا الامر إنما يكون لأهل المحبة الصادقة. وأحدهم لايقتع بمُجَرَّد رسوم الاعسال، ولايقف عند عوض ولا درجة، فإن ذلك نرول من همته. ومطلبه أعلى من ذلك. فإن صاحب هذه الهمة قد قصر همته على المطلب الأعلى، الذي لاشيء أعلى منه. والأعواض والدرجات دونه، وهويعلم أنه إذا حصل له فهناك كل عوض ودرجة عالية.

وأما أنفسه من الثقة بالأمل: فإن الثقة توجب العنور والتواني. وصاحب هذه الممة: ليس من أهل ذلك، كيف؟ وهوطائر لاسائر. والله اعلم.

### (٠٠) مَازِلْتُلْجُبُّتُ

#### ومن منارل «إياك نعد وإياك نستعين» منزلة «المحبة»

وهى المنزلة التى فيها تنافس المتنافسون. وإليها شحص العاملون. وإلى عَلَمها شمر السائدون. وعليها تفاى المحبون، وبِرَقْح نسيمها ترقح العابدون، فهى قوت القلوب، وعداء الأرواح، وقرة العيون، وهى الحياة التى مَنْ حرمها فهو من حلة الأموات، والنور الذى من فقده فهو في بحار الظلمات، والشفاء الذى من عدمه حَلَّت بقله جميع الأسقام، واللدة التى من لم يطورها فعيشه كله هموم وآلام.

وهمي سِـمّـة هذه الطائفة المسافرين إلى ربهم، الدين ركنوا جباح السفر إليه، ثم لم يعارقوه إلى حس اللقاء، وهم الدين قعدوا على الحقائق. وقعد من سواهم على الرسوم.

وهي عنوال طريقتهم ودليلها. فإن العنوال يدل على الكتاب، والمحمة تدل على صدق الطالب، وأنه مِن أهل الطريق.

كما ابها «معفد النسبة» أى النسة التى مين الرب وبين العد. فإنه لانسة مين الله و بين العدد إلا محض العبودية من العبد، والربوبية من الرب، وليس في القبد شيء من الربوبية، ولا في الرب شيء من العبودية. فالعبد عند من كل وحد، والرب تعانى هو الإلة الحق من كل وحد، ومقيد نسبة العبودية هو المحسسة. فالعبودية معقودة بها، نحيت متى الحلت المحمة المحسف العبودية، والله أعلم.

وهى روح الإيمان والأعمال، والمقامات والأحوال. التى متى حَلّت منها فهى كالجسد الدى لا روح فيه. تحمل أثقال السائرين إلى بلاد لم يكونوا إلا بيّن الأنفس بالعيها. وتوصلهم إلى مسازل لم يكونوا بدونها أبداً واصليها. وتُبَوَّؤهم من مقاعد الصدق مقامات لم يكونوا لولاها داحليها. وهى مطايا القوم التى مسراهم على ظهورها دائما إلى الحبيب. وطريقهم الأقوم الدى يبلغهم إلى منارهم الأولى من قريب. تالله لقد دهب أهلها شرف الدنيا والآحرة. إذ لهم من معية محبوبهم أوفر بصيب. وقد قصى الله سيوم قدر مقادير الحلائق مشيئته وحكمته الى الغة في ألمحبين سابعة.

تالله لقد سبق القوم السعاة ، وهم على ظهور الفرش نائمون. وقد تقدموا الركب بمراحل، وهم في سيرهم واقفون.

من لى بمثل سيرك المدلل عشى رويدا؟ وتحيى في الأول

أجابوا منادى الشوق إذ نادى بهم: حَىَّ على الفلاح. و بدلوا نفوسهم فى طلب الوصول إلى أمحبوبهم. تالله لقد حمدوا عند الوصول سُراهم. وشكروا مولاهم على ما أعطاهم. وإنما يحمد القوم السُّرى عند الصباح.

فحيًلاً، إن كنت ذا همة. فقد وقسل لمنسادى حبهم ورضاهم ولا تنظر الأطلال من دونهم. فإن وخذ منهم زاداً إليهم، وسرعل وخذ قسساً من نورهم. ثم سربه وخذ: يَمْنة عنها على المنهج الدى وقل: ساعدى، يانفس بالصبر ساعة فسما هي إلا ساعة. ثم تنقضي

حدابك حادى الشوق فاظو المراحلا إذا مادعا «لبيك» ألفاً كواملا نطرت إلى الأطلال عُدْنَ حوائلا ودَعْه. فإن الشوق يكفيك حاملا طريق الهدى والفقر تصبح واصلا فنورهم يهديك. ليس المشاعلا عليمه سرى وقد المحبة آهلا فعند اللقاذا الكدُّ يصبح زائلا ويصبح ذو الأحزان فرحان حاذلا

أول نقدة من أثمان المحبة: بذل الروح. فما للمفلس الجبان البخيل وسومها؟ بدم المحب يباع وصلهم فمن الذي يبتاع بالثمن؟

تالله ما لهزلت فيستامها المفلسون. ولا كَسَدت فيبيعها بالنسيئة المعسرون, لقد أفيمت للمعرض في سوق من يزيد. فلم يرض لها شمن دون بذل النموس. فتأخر البطالون: وقام المحبون ينظرون: أيهم يصلح أن يكون ثمناً؟ فدارت السلعة بينهم. ووقعت في يد (6: 10 أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين).

لما كشر المدعون للمحبة طولبوا بإقامة البينة على صحة الدعوى. فلو يُفتظى الناس بدعواهم لادعى الحَلِيُ حُرفة الشَّجِيِّ. فتنوع المدعون في الشهود. فقيل: لا تقبل هذه الدعوى إلا ببيَّنة (٣: ٣٦ قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يجبيكم الله).

فتأخر الخلق كلهم. وثبت أتباع الحبيب في أفعاله وأقواله وأخلاقه. فيلولبوا بعدالة البينة بتزكية (٥: ٥٤ عجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لاثم).

فتأخر أكثر المحبين وقام المجاهدون، فقيل لمم: إن نفوس المحبين وأموالهم ليست لهم.

نهلمو إلى بيعة (٩: ١١١ إن الله اشترى من المؤمس أنفسهم وأمواهم بأن لهم الجنة).

فيمد عرفوا عطمة المشترى, وفصل التمن, وجلالة من حرى على يديه عقد التبايع: عرفوا قدر البسلمة، وأن لها شأياً, قرأوا من أعظم النَشُ أن يسموها لعبره تنمن بحس. فعقدوا معه بيعة الرضوان بالتراضي, من عير ثبوت خيار, وقالوا «والله لا تقيلك ولا يستقيلك».

فلما تم العقد وسلموا المبيع، قيل لهم: مذ صارت بفوسكم و موالكم لما رددناها عليكه أوفر ماكانت، وأصعافها معاً (٣: ١٦٩، ١٧٠ ولا تحسن الذين قتلوا في سبيل الله أهواتاً. بل أحياء عند ربهم يرزقون \* فرحين بما آتاهم الله من فصله).

إدا عُرست شحرة لحية في القلب، وشقيت تناء الإحلاص ومديعة الحبيب أتمرت أبواع المتسمار. وآتت أكلها كل حين بإدن ربها. أصلها تابت في قرر القلب. وفرعها متصل بسدرة المتهي.

لا يران سعى الحب صاعداً إلى حبيه لا يحجه دوبه شيء (٣٥: ١٠ إليه يصعد الكلم الطيب، والعمل الصالح يرفعه).

#### • من ذاق طعم المحبة ... عرفها

لاتحد المحبة بحد أوضع مها. فالحدود لا تريدها إلا خفاء وجفاء. فحدها وجودها. ولا ترصف المحبة بوصف أطهر من «المحبة».

وإنما يتكلم الساس في أسبابها وموحاتها، وعلاماتها وتواهدها، وثمراتها وأحكامها. معدودهم ورسومهم دارت على هده الستة. وتنوعت بهم العبارات. وكترت الإشارات، بحسب إدراك الشخص ومقامه وحاله، وملكه للعبارة.

وهذه المادة تدور في اللعة على خمسة أشياء:

أحدها: الصفاء والبياص. ومنه قولهم لصفاء بياص الأنسان وبصارتها. حَتَ الأنسان.

التناسى العلو والطهور. ومنه حَبّب الماء وحُمابه. وهو ما يعلوه عد المطر الشديد. وحَسَب الكأس منه.

التالت. اللروم والتبات. ومنه: حَتِّ البعير وأحب، إذا نوك ولم يقم.

قال الشاعر:

حلت عليه بالفلاة ضربا صرب بعير السوء إد أحبا

الىرابىع: اللب. ومنه: حنة القلب، للله وداخله. ومنه: الحَبَّة لواحدة الحنوب. إذ هي أصل الشيء ومادته وقوامه. الحامس: الحفظ والإمساك. ومنه حِبُّ الماء للوعاء الدى يُنفط فيه ويمسكه وفيه معنى الثبوت أيضاً.

ولا ريب أن هذه الحسسة من لواره المحبة. فإنها صفاء المودة. وهيمان إرادات القلب للمحبوب. وعلوها وظهورها منه لتعلقها بالمحبوب المراد. وثنوت إرادة القلب للمحبوب. ولرومها لنوماً لا تفارقه، ولإعطاء المحب مجبوبه أنه، وأشرف ما عنده. وهو قلبه، ولاحتماع عزماته وهمومه على محبوبه.

#### له آثار المحبة وشواهدها

قيل: المحمة الميل الدائم، بالقلب المائم.

وهذا الحد لا تمييز فيه بين المحبة الخاصة والمشتركة. والصحيحة والمعلولة.

وقيل: إيثار المحموب، على جميع المصحوب.

وهدا حكم من أحكام المحبة وأثر من آثارها.

وقيل: موافقة الحبب، في المشهد والمنيب.

وهذا أيضاً موجسها ومقتضاها. وهو أكمل من الحدين قبله. فانه يتناول المحبة الصادقة الصحيحة حاصة، بخلاف مجرد البل والإيثار بالإرادة. فإنه إن لم تصحمه موافقة فمحمته معلولة.

وقيل: استكثار القليل من جمايتك، واستقلال الكثير من طاعتك.

وقيل: معانقة الطاعة، وماينة المخالفة.

وهواسهل بن عبد الله. وهوأيضاً حكم لحمة وموجمها.

وقيل: أن تهب كُلُك لمن أحبت. فلا يعقى لك منك سيء وهولاً مى عد الله القرشى. وهو أيضاً من موحسات المحبة وأحكامها والمراد. أن تهب إردتك وعرمك وأمعالك ومفسك ومالك ووقتك لمن تحده، وتحملها حساً في مرصاته وعامه. فلا تأحد لنفسك مها إلا ما أعطاك. وتأخذه مه له.

#### و محبة ... عراقية

ومن اجمع ما قيل فيها: ماذكره ابوبكر الكتابي، قال: جرت مسألة في المحمة بمكة أعرها الله تحالى ... أيام الموسم ... فتكلم الشيوخ فيها. وكان الجنيد أصغرهم سنا. فعالوا: هات ما عدك ياعراقي. فأطرق رأسه، ودمعت عياه، ثم قال: عد داهب عن نفسه، متصل بدكر ربه، قائم بأداء حقوقه، باظر إليه بقلم، فإن تكلم فالله. وإن نطق فمن الله، وإن تحرك فأمر الله. وإن سكن فمع الله، فهو بالله ولله ومع الله.

فبكى الشيوخ وقالوا: ما على هذا مريد. جراك الله ياتاح العارس.

#### • كيف تتعلم المحبة؟

في الأسباب الجالبة للمحبة، والموجبة لها. وهي عشرة.

أحدها: قراءة القرآن بالتدبر والتمهم لمعانيه وما أريد به.

الثاني: التقرب إلى الله بالنوافل بعد الفرائض. فإنها توصله إلى درجة المحمونية بمد المحمة.

الشالث: دوام دكره على كل حال: باللسان والقلب، والعمل والحال. فنصيبه من المحمة على قدر نصيبه من هذا الذكر.

الرابع: إيثار محامه على محامك عند غلمات الموى، والتسنم إلى محابه، وإن صعب المرتمى.

الحامس: مطالعة القلب لأسمائه وصفاته، ومشاهدتها ومعرفتها. وتقلبه في رياص هده المعرفة ومياديها. فمن عرف الله بأسمائه وصفاته وأفعاله: أحبه لا مجالة.

السادس: مشاهدة بره وإحسابه وآلائه، وبعمه الباطبة والظاهرة. فإنها داعية إلى عمته.

السابع: وهو من أعجبها ــ الكسار الفلب بكليته بين يدى الله تعالى. وليس في التعبير عن هذا المعنى غير الأسماء والعبارات.

الشامن: الحلوة به وقت الرول الإلهى، لماجاته وتلاوة كلامه، والوقوف بالعلب والتأدب بأدب العبودية بين يديه. ثم خَتْم ذلك بالاستغار والتوبة.

العاشر: مباعدة كل سبب يحول بين القلب و سي الله عر وحل.

ف من هذه الأسباب العشرة: وصل المحبون إلى منازل المحبة، ودحلوا على الحبيب. ويلاك دلك كله أمران: استعداد الروح لهذا الشأن، وانعتاج عن البصيرة. وبالله التوفيق. والكلام فى هذه المسزلة معلق بطريس: طرف عبة العد لر به. وطرف عبة الرب لعبده. والمكلام فى هذه المسزلة معلق بطريس: طرف عبة العد لربه على إثبات الطرفين، وأن عمة العدد لربه فوق كل عبة تقدر. ولا نسة لسائر المحاب إليها. وهى حقيقة «لا إله إلا الله» وكذلك عندهم عبة الرب لأ وليائه ورسله: صفة زائدة على رحمته، وإحسانه وعطائه. فإن ذلك أثر المحبة وموجعها. فإنه لما أحمهم كان نصيبهم من رحمته وإحسانه و بره أثم نصيب.

وجميع طرق الأدلة ــ عقلاً ونقلا وفطرة، وقياساً واعتباراً، ودوقاً ووحداً ــ تدل على إثبات عجبة العبد لربه، والرب لعبده.

وقد ذكرنا لذلك قريساً من مائة طريق في كتابنا «روضة المحسن»، وذكرنا فيه والد المحسبة، وما تشمر لصاحبها من الكمالات، وأسبابها وموحباتها، والرد على من أنكرها. وبيال فساد قوله، وأن المنكرين لذلك قد أنكروا خاصة الخلق والأمر، والغاية التي وجدوا لأجلها. فإن الخلق والأمر، والثواب، والمقاب: إنما نشأ عن «المحمة» ولا جلها. وهي الحق الذي به حلقت السموات والأرض. وهي الحق الذي تضمنه الأمر والنهي. وهي سر التأليه. وتوحيدها: هو شهادة أن لا إله إلا الله.

وليس كما زعم المنكرون: أن «الإله» هو الرب الحالق. فإن المشركين كانوا مقرين بأنه لا رب إلا الله، ولا خالق سواه، و بأنه وحده المنفرد بالحلق والربوبية. ولم يكونوا مقرين بتوحيد الإلهية. وهو المحبة والتعظيم، بل كانوا يُؤلمون مع الله غيره. وهذا هو الشرك الذي لا يغفره الله، وصاحبه ممن اتخذ من دون الله أنداداً.

قال تعالى (٢: ١٦٥ ومن الناس من يتخذ من دون الله أنداداً يجبونهم كحب الله)

- فأخبر أن من أحب من دون الله شيئاً، كما يجب الله تعالى: فهر ممن اتخذ من دون الله أنداداً،

فهذا ينذ في المحسة، لا في الخلق والربوبية. فإن أحداً من أهل الأرض لم يثبت هذا الند في

الربوبية، بخلاف ند المحبة، فإن أكثر أهل الأرص قد اتخذوا من دون الله أنداداً في الحب
والتعظيم. ثم قال (والذين آمنوا أشد حما لله) وفي تقدير الآية قولان.

أحدَّما «والذين آمنوا أشد حباً لله» من أصحاب الأمداد لأندادهم وآلمتهم التي يجبونها، ويعظمونها من دون الله.

والشانى: «والذين آمنوا أشد حباً لله» من عبة المشركين بالأنداد لله. فإن عبة المؤمنين خالصة، أشد من خالصة، وعسة أصحاب الأنداد قد ذهبت أندادهم بقسط منها. والمحبة الحالصة، أشد من المشتركة. والقولان مرتبان على القولين في قوله تمالى «يحبونهم كحب الله» فإن قيها قولان.

أحدهما: يحبونهم كما يجبون الله. فيكون قد أثبت لهم عبة الله. ولكنها عبة يشركون فيها مع الله أنداداً. والثاني: أن المعنى يحبون الله. كما يحب المؤمنون الله. ثم بين أن محبة المؤمنين لله أشد من عجبة أصحاب الأنداد لأندادهم.

وكان شيخ الإسلام ابن تيمية ــ رحمه الله ــ يرجح القول الأول، و يقول: إنما ذُمُّوا بأن أشركوا بين الله وبين أندادهم في المحبة. ولم يخلصوها لله كمحبة المؤمنين له.

وهذه التسوية المذكورة في قوله تعالى حكاية عنهم. وهم في الناريقولون الآلهتهم وأندادهم، وهي مُخضَرّة معهم في العذاب (٣٦، ٩٨ تا لله إن كنا لفي ضلال عبين: إذ نسو يكم برب العالمين في الحلق والربوبية. وإنا سووهم بد في برب العالمين في الحلق والربوبية. وإنا سووهم بد في المحبة والتعظيم. وهذا أيضاً هو العدل المذكور في قوله تعالى (٦: ١ ثم الذين كفروا بربهم يعدلون) أي يعدلون به غيره في العبادة، التي هي المحبة والتعظيم.

وفى الآية معنى آخر ـ والله أعلم ـ هو أنهم يحبون أندادهم حباً من جنس عبة المؤمنين لله، وهى عبة ممشزجة بذل وتعظيم، وتقديس يحملهم على عبادتهم بالدعاء وغيره مَن أنواع العبادة، وعلى طاعتهم فيما يشرعون لهممن الدين الحرافي.

و يصبح ان يقال: بل سووهم به ف خصائص الربوبية. وهي التشريع. كما قال الله عنهم (٩: ٣٩ الخَذُوا أحبارهم ورهبانهم أرباياً من دون الله) وفي قوله (٢٩: ٢١ أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين عالم عائمة في الله وفي حديث عدى بن حاتم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شرح ذلك، والمسألة مجرد خلاف في الاصطلاح، في معاني (الرب) و (الإله).

وقال تعالى (٣: ٣١ قبل: إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله) وهي تسمى آية المحبة. قال أبوسليمان الداراني: لما ادّعت القلوب عبة الله: أنزل الله لها عنة (قل: إن كتتم عبون الله فاتبعوني يحببكم الله).

قال بعض السلف: ادعى قوم عبة الله، فأنزل الله آية المحنة (قل: إن كنتم تحبون الله قاتبعوني يحبيكم الله).

وقال «يحببكم الله» إشارة إلى دليل المحبة وثمرتها، وفائدتها. فدليلها وعلامتها: اتباع المرسول. وفائدتها وثمرتها: عبة المرسل لكم. فمالم تحصل المتابعة. فليست عبتكم له حاصلة. وهبته لكم منتفية.

وقال تمالى (٥: 10 يأيها الذين آمنوا من يرتَدُّ منكم عن دينه، فسوف يأتى الله بقوم يحبهم ويحبُّونَهُ. أَذِلَّهُ عَلَى المؤمنين، أَعِرَّهُ عَلَى الكافرين. يجاهدون في سبيل الله. ولا يخافون لومة لاثم) فقد ذَّكر لهم أربع علامات.

الاول والشأنية: انهم: أذلة، أعِزة. قيل: معناه أرقاء، رحماء مشفقين عليهم. عاطفين

عليهم. فلما ضمن «أذلة» هذا المعنى عداه بأداة «على» قال عطاء: للمؤمنين كالولد لوالده، والعبد لسيده. وعلى الكافرين كالأسد على فريسته (٢٨: ٢٩ أشداء عَلَى الكفار رحماء على بينهم).

العلامة الشالثة: الجهاد في سبيل الله بالنفس واليد، واللسان والمال، وذلك تحقيق دعوى المحدة.

العلامة الرابعة: أنهم لا تأخذهم في الله لومة لائم. وهذا علامة صحة المحبة فكل محب يأخذه اللوم عن محبو به فليس بحب على الحقيقة. كما قيل:

لا كان من لسواك فيه بقية يجد السبيل بها إليه اللُّوم

وقال تعالى (١٧: ٥٧ أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب - إلى قوله - محذوراً فذكر المقامات الثلاث: الحب. وهو انتفاء القرب إليه، والتوسل إليه بالأعمال الصالحة. والرجاء والخوف: يدل على أن ابتغاء الوسيلة أمر زائد على رجاء الرحمة وخوف العذاب.

ومن المعلوم قطعاً: أنك لا تتنافس إلا فى قرب من تحب قربه، وحُبِّ قربه تبع لمحبة ذاته، بـل عحبـة ذاته اوجبت محبة القرب منه، اذ فيها حياة القلوب، ونعيم الارواح، وبهجة النفوس، وقرة العيون، وأعلى نعيم الدنيا والآحرة.

وقال تعالى (٦: ٥٦ ولا تسطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشى يريدون وجهه). وقال أحبابه وأولياؤه (٧٦: ٨ إنما نطعمكم لوجه الله. لا نريد منكم جزاء ولا شكوراً). وقال تعالى (٥٢: ٢٠، ٢١ وما لأحمد عنده من نعمة تُجزّى، إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى) فجعل غاية أعمال الابرار والمقرس والمحبين: إرادة وجهه.

وقال تمالى (٣٣: ٢٩ وإن كُنتنَّ تُرِلانَ الله ورسونه والدار الآخرة، فإن الله أعد للمحسنات منكن أجراً عظيما) فحل إرادته غير إرادة الآخرة. وهذه الإرادة لوجهه مرجبة للذة النظر إليه في الآخرة، كما في مستدرك الحاكم وصحيح ابن حبان في الحديث المرفوع عن النبى صلى الله عليه وسلم: أنه كان يدعو «اللهم بعلمك الغيب، وقدرتك على الحلق: أحييني إذا كانت الحياة خيراً لى، وتوقني إذا كانت الوفاة خيراً لى. وأسألك خشيتك في الغيب والشهادة. وأسألك كلمة الحق في الغضب والرضى. وأسألك القصد في الفقر والغنى. وأسألك نعيما لا ينفد. وأسألك فرّة عين لا تنقطع. وأسألك الرضى بعد القضاء و برد العيش بعد الموت وأسألك لذة النظر إلى وجهك. وأسألك الشوق إلى لقائك، في غير ضراء مضرة، ولا فتنة مُضِلةً. اللهم زينا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين).

هقد استمل هذا الحديث الشريف على تبوت لذة النظر إلى وجه الله، وعلى ثبوت الشوق إلى تاثه.

ولى الصحيح عن أنس بن مالك رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «ثلاث من كُنَّ فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحبَّ إليه مما سواهما. وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله. وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه ... كما يكره أن يلقى في النار».

وى صحيح البخارى عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «يقول الله تعالى: من عادى لى ولياً فقد آذنته بالحرب. وما تقرب إلى عبدى بشىء أحبً إلى من أداء ما افترصته عليه. ولا يزال عبدى يتقرب إلى بالنوافل حتى أحبه. فإذا أحببته كنتُ سمعه الذى يسمع به، وبصره الذى يبصر به، ويده التى يبطش بها، ورحله التى يمشى بها. ولئن سألنى لأعطينه، ولئن استعاذنى لأعيذنه» وفي الصحيحين عنه أيضاً عن النبى صلى الله عليه وسلم «إذا أحبً الله العبد دعا جبريل، فقال: إنى أحب فلانا فأحبوه. فيحبه فلانا فأحبوه. فيحبه ألل السماء، أن الله يحب فلانا فأحبوه. فيحبه أهل السماء. ثم يوضع له القبول في الأرض». وذكر في البغض عكس ذلك.

وفى الصحيحين عن عائشة رضى الله عنها فى حديث أمير السرية الذى كان يقرأ «قل هو الله أحد» لأصحابه فى كل صلاة، وقال: لأنها صفة الرحمن. فأنا أحب أن أقرأ بها، فقال السبى صلى الله عليه وسلم «أخبروه: أن الله يجه».

وفى جامع السرمذى من حديث أبى الدرداء رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال «كان من دعاء داود صلى الله عليه وسلم: اللهم إنى أسألك حبك وحب من يحبك، والعمل الذى يبلغنى حبك. اللهم اجعلى حبك أحبّ إلى من نفسى وأهلى. ومن الماء البارد» وفيه أيضاً من حديث عبد الله بن يزيد الخطمى: أن النبى صلى الله عليه وسلم كان يقول في دعائه «اللهم ارزقنى حبك، وحب من ينفعنى حبه عندك. اللهم ما رزقتنى ثما أحب فاجعله قوة لى فيما تحب، ومازويت عنى ثما أحب فاجعله فراغاً فيما تحب».

والقرآن والسبنة عملوآن بذكر من عمه الله سبحانه من عباده المؤمنين. وذكر ما يحمه من أعساطم وأقوالهم وأخلاقهم.

14.۸ والله يحب المحسنين) (' إن الله يحب اللذين يقاتلون أ فإن الله يجب المتقن). وقوله في ضد ذلك (٣: ٩٠٧ والله لا يحب الفساد) (٣١: ١٨ والله لا يحب كل عنمال فخون (٣١: ١٨٠ والله لا يحب من كان عنالا فخوراً).

وكم في السنة «أحب الأحمال إلى الله كذا وكذا» ، «وإن الله يحب كذا وكذا» كتوله «أحب الأعمال إلى الله كنا وكذا» ، «وإن الله يحب كذا وكذا» كتوله «أحب الأعمال إلى الله: الإيمان بالله، ثم الجهاد في مبيل الله. ثم حج مبرور» و «وأحب العمل إلى الله: ماداوم عليه صاحبه» وقوله «إن الله يحب أن يؤخذ برخصه».

وأضعاف أضعاف ذلك. وفرحه العظيم بتوبة عبده الذي هو أشد فرح يعلمه العباد. وهو من عبته للتوبة وللتائب.

فلوبطلت مسألة المحبة لبطلت جيع مقامات الإيمان والإحسان. ولتعطلت منازل السير إلى الله. فإنها روح كل مقام ومنزلة وممل. فإذا خلا منها فهوميت لاروح فيه. ونسبتها إلى الأصمال كنسبة الإخلاص إليها. بل هي حقيقة الإخلاص، بل هي نفس الإسلام. فإنه الاستسلام بالذل والحب والطاعة لله. فمن لا عبة له لا إسلام له ألبتة. بل هي حقيقة شهادة أن لا إله إلا الله. فإن «الإله» هو الذي يألمه العباد حباً وذلا، وخوفاً ورجاء، وتعظيما وطاعة له. معنى «مألو» وهو الذي تألمه القلوب. أي تحبه وتذل له.

والمعقول تمكم بوجوب تقديم عبة الله على عبة النفس والأهل والمال والولد، وكل ما سواه. وكلُّ ما سواه. وكلُّ من لم يحكم حقله بهذا: فلا تعبأ بعقله, فإن المقل والفطرة والشرعة والاعتبان، والنظر تدعو كلها إلى عبته سبحانه. بل إلى توحيده في المحبة. وإنما جاءت الرسل بتقرير ما في الفطر والمقول. كما قيل:

هب البرسل لم تأت من عنده أليس من الواجب المستحق

فسمن لسم يسكسن مسقسلمه آمسراً وإن السعسقسول لستسدعسو إلى ألسيسست على ذاك مجسبسولسة ألبيس الجسمال حبيب القبلوب

ولا أخبرت صن جمال الحبيب عمينه في اللقما والمغيب؟

بذا. ماله في الحجى من نصيب عسبة فساطرها من قسريب ومنقطورة لا بكسسب غريب لنذات الجسسال، وذات التقلوب؟ فسيسا مسنسكسراً ذاك واللسه أنسسست عين السطسريسد ومين الحسريسي ويسسا مسن يوحسد محسبسويسه ويسرفسيه في مشهد، أو مغيسه حسطسيت وخابسوا فلا تبتشس بكيد المدو وَهَجُر الرقيني

#### \*\*\*

وأصل «التأله» التعبد. و«التعبد» ، آخر مراتب الحب. يقال: عبده الحب وَتَيَمه: إذا علكه وذَّلُه لمحبوبه.

و «المحبة» حقيقة العبودية. وهل تمكن الإنابة بدون المحبة والرضى، والحمد والشكر،
 والخوف والرجاء؟ وهل الصبر في الحقيقة إلا صبر المحبين؟ فإنه إنما يُتوكل على المحبوب في حصول عابه ومراضيه.

وكذلك «الزهد» في الحقيقة: هوزهد المحين، فإنهم يزهدون في عجبة ماسوى عجوبهم للحبته.

وكذلك «الحياء» في الحقيقة: إنما هو حياء المحبين. فإنه يتولد من بين الحب والتعظيم. وأما مالا يكون عن محبة: فذلك خوف محض.

وكذلك مقام «الفقر» فإنه في الحقيقة فقر الأرواح إلى عبوبها. وهو أعلى أنواع الفقر. فإنه لا فقر أتم من فقر القلب إلى من يحبه. لا سيما إذا وَحُده في الحب، ولم يجد منه عوضاً سواه. هذا حقيقة الفقر عند العارفن.

وكذلك «الغنى» هوغنى القلب محصمك محمه مه. وكذلك «الشق» 11، الله تعا1، والقائم. فانه لبُّ المحبة وسرها. كما سيأتي.

فمنكر هذه المسأله ومعطلها من القلوب: معطل لذلك كله. وحجابه أكثف الحجب. وقلبه أنسى القلوب، وأبعدها عن الله. وهو منكر لخُلَّة إبراهيم عليه السلام. فإن «الحلق» كمالى المحبة. وهو يتأول «الحليل» بالمحتاج. فخليل الله عنده: هو المحتاج. فكم على قوله علله من خليل من بَرّ وفاجر، بل مؤمن وكافر إذ كثير من الفجار والكفار من ينزل حوائجه كلها بالله صغيرها وكبيرها. و يرى نفسه أحوج شيء إلى ربه في كل حالة.

فلا بالخلة أقر المنكرون، ولا بالمبودية، ولا بتوحيد الإلمية، ولا محقائق الإسلام والإيمان والإحسان، ولهذا ضَحَى خالد بن عبد الله القسرى بمُقدم هؤلاء وسرحهم جَعْدُ بن فرهم، وقال في يوم عبيد الله الأكبر، عقيب خطبته «أيها الناس، ضحوا. تقبل الله ضحاياكم، فإنى مُضَحِ بالجعد بن درهم. فإنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلاً، ولم يكلم موسى تكليما. تعالى الله عما يقول الجمد عن رحمه الله وتقبل منه.

#### ه مراتب المحية

اولها: «العلاقة» وسميت علاقة لتعلق القلب بالمحبوب.

الثانية «الارادة» وهي ميل القلب إلى محبوبه وطلبه له.

الشائشة «الصبابة» وهى انصباب القلب إليه. بحيث لا يملكه صاحبه. كانصباب الماء فى الحدور. فاسم الصفة منها «صَبِّ» والفعل صَباً إليه يصبوصباً، وصبابة، فعاقبوا بين المضاعف والمعتل، وجعلوا الفعل من المعتل والصفة من المضاعف. و يقال: صَباً وصَبْوة، وصبابة. فالصبا: أصل الميل. والصبوة: فوقه، والصبابة: الميل اللازم. وإنصباب القلب بكليته.

الرابعة «الغرام وهو الحب الكازم للقلب، الذى لا يفارقه. بل يلازمه كملازمة الغريم لغريمه. ومنه سمى عذاب النارغراماً للزومه لأهله. وعدم مفارقته لهم. قال تعالى (٧٥: ٣٥ إن عذابها كان غراماً).

الحنامسة «الوداد» وهو صفو المحبة، وخالصها ولَبُهًا، و « الودود» من أسماء الرب تعالى. وفيه قولان.

أحدهما: أنه المودود. قال البخاري رحمه الله في صحيحه «الودود الحبيب».

والشانى: أنه الواذُّلعباده. أي المحب لهم. وقرنه باسمه «الغفور» إعلاماً بأنه يغفر الذنب، ويحب التائب منه، و يَوَدُّه. فحظ التائب: نيل المغفرة منه.

وعلى القول الأول «الودود» في معنى يكون سر الاقتران. أي اقتران «المودود بالغفور» استدعاء مودة العباد له، وعبتهم إياه باسم «الغفور».

السادسة «الشغف» يقال: شُغِت بكذا. فهو مشغوف بد. وقد شَغَفَه المحبوب. أى وصل حبه إلى شِغَاف قلبه. كما قال النسوة عن امرأة العزيز (١٢: ٣٠ شَغَفَها حبًا) وفيه ثلاثة أقوال.

أحدها: أنه الحب المستول على القلب، بحيث يحجبه عن غيره. قال الكلبي: حجب حُبُه قلبها حتى لا تعقل سواه.

الثانى: الحب الواصل إلى داخل القلب. قال صاحب هذا القول: المعنى أحبته حتى دخل حُبُّهُ شِعْاَف قلبها، أى داخله.

الشالث: أنه الحب الواصل إلى غشاء القلب. و «الشغاف» غشاء القلب إذا ومل الحب إليه باشر القلب. قال السدى: الشغاف جلدة رقيقة على القلب. يقول: دخله الحب حتى أصاب القلب. وثراً بعض السلف (شَعَقَها)» بالعين المهملة. ومعناه: ذهب الحب بها كل مذهب. و بلغ بها أُعلى مراتبه، ومنه: شَمَف الجبال، لرؤوسها.

السابعة «العشق» وهو الحب المفرط الذي يخاف عني صاحبه منه.

وفي اشتقاقه قولان أحدهما: أنه من التشقّة ... عركة ... وهي نبت أصفر يلتوى على الشجر، فشيه به العاشق.

والثاني: أنه من الإفراط وعلى القولين: فلا يوصف به الرب تبارك وتعالى، ولا العبد في عبة ربه.

الشامنة «التتيم» وهو التعبد، والتذلل. يقال: تَيَمَه الحبُ أي ذَلَه وَعبَده. وتَيْمُ الله: عبد الله. وبين وبين «اليَّم» الذي هو الانفراد سـ: تناسب في المعنى. فإن «المتيَّم» المنفرد بحبه وشَجْوه. كانفراد اليتيم بنفسه عن أبيه ، وكل منهما مكسور ذليل. هذا كسره يُتم. وهذا كسره تَتَسُد.

التاسعة «التعبد» وهو فوق التتيم. فإفى الهبد هو الذى قدملك المحبوب رقَّه فلم يبق له شىء من نفسه ألبته. بل كله عبد لمحبوبه ظاهراً و باطناً. وهذا هو حقيقة العبودية. ومن كمل ذلك فقد كمل مرتبتها.

ولما كمل سيد ولد آدم هذه المرتبة: وصفه الله بها في أشرف مقاماته. مقام الإسراء، كقوله (٢٧: ١ سبحان الذي أسرى بعبده) ومقام الدعوة. كقوله (٢٧: ١ وأنه لما قام عبد الله يدعوه) ومقام السحدى كقوله (٢: ٣٣ وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا) وبذلك استحق التقديم على الخلائق في الدنيا والآخرة.

وكذلك يقول المسيح عليه الصلاة والسلام لهم، إذا طلوا منه الشفاعة ... بعد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ... «اذهبوا إلى عمد، عبد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر».

مسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية \_ قدس الله روحه \_ يقول: فحصلت له تلك المرتبة. عبوديته لله تعالى، وكمال مغفرة الله له.

وحقيقة العبودية: الحب التام، مع الذل التام والخصوع للمحبوب. تقول العرب «طريق معد» أي قد ذلك الأقدام وسهلته.

العاشرة «مرتبة الحَلّة» التي انفرد بها الخليلان \_ إبراهيم وعمد صلى الله عليهما وسلم - كما صح عه أنه قال (إن الله اتخذني خليلا، كما أتخذ إبراهيم خليلا)

و «الَّخَلَّة» هي المحببة التي تخللت روح المحب وقلبه، حتى لم يبق فيه موضع لغير المحبوب.

وهذا هو السر الذي لأجله ــ والله أعلم ــ أمر الحليل بذبح ولده، وثمرة فؤاده وفِلْذة كبده.

لأده لما سأن الولد فأعطيه، تعلقت به شعبة من قلبه. و «الخلة» منصب لا يقل الشركة والقسمة. فغار الخليل على خليله: أن يكون في قلبه موضع لغيره. فأمره بذبح الولد. ليخرج المزاحم من قلبه. فلما وَظَل نفسه على دلك، وعزم عليه عرماً جارماً: حصل مقصود الامر. فلم يسق في إزهاق نفس الولد مصلحة. فحال بينه و بينه. وقداه بالدبح العظيم، وقيل له يسق في إزهاق نفس الولد مصلحة، فحال بينه و بينه، فقداء بالدبح العظيم، وقيل له (٣٤٠٥ • ١ إنا كذلك فجزى المحسنين)، نجزي من بادر إلى طاعتنا، فلقر عيه كما أقررنا عينك بامتثال أوامرنا، وابقاء الولد وسلامته (إن هذا لهو البلاء المبين) وهو إختبار المحوب لمجه، وامتحانه إياه ليؤثر مرضاته. ويتم عليه بعمه، وهو بلاء محنة ومبحة عليه معاً.

وهذه الدعوة إنما دعا إليها بها خواص خلقه، وأهل الألباب والبصائر منهم. فما كل أحد يجيب داعيها. ولا كل عين قريرة بها.

فسما كل عن بالحبيب قريرة ومسن يمسب دعي لمدالا فَخَلَه وقل للعبود الرمد: إياك أن ترى وسامع نفوشاً لم يهبها لحبهم وقمل للذى قد غاب: يكنى عتوبة ألسم ترآثار القطيعة قد بدت فكن أبداً حيث استقلت ركائب السافلام. فإنه

ولا كل من نودى يجيب المناديا يُحب كل من أضحى إلى الغى داعيا سنا الشمس فاستغشى ظلام اللياليا ودعها وما اختارت. ولا تك جافيا مفيبك عن ذا الشأن لوكنت واعيا على حاله. فارحه إن كنت راثيا عسبة فى ظهر العزائم ساريا سيكفيك وجه العبّ فى الليل هاديا

#### • وعبة .... هروية

ولذلك كانت لشيخ الاسلام ابي اسماعيل الهروي رحمه الله طريقة اخرى في تعريفها، فقال: «المحبة: تعلق القلب بين الهمة والأنس».

يعنى: تعلق القلب بالمحبوب تعلقاً مقترناً بهمة المحب، وأنسه بالمحبوب، في حالتي بذله ومنعه، وإفراده بذلك التعلق. بحيث لا يكون لفيره فيه نصيب.

وإنما أشار إلى أمها «بين الهمة والأنس» لأن المحبة لما كانت هي نهاية شدة الطلب، وكان المحب شديد الرغبة والطلب: كانت «الهمة» من مقومات حبه، وجملة صفاته. ولما كان الطلب

يَاهُمة قد يَقْرَى عن الأنس، وكان المحب لا يكون إلا مستأنساً بجمال عبوبه، وطمعه بالوصول "سيه، فمن لهذين يتولد الأنس؛ وجب أن يكون المحب موسوفاً بالأنس، فسارت المحبة قائمة ين الهمة والأنس.

و بالمحبة تفنى خواطر المحب عن التعلق بالغير. وأول ما يفنى من المحب: خواطره المتعلقة عنا سوى عبوبه. لأنه إذا انجذب قلبه بكليته إلى محبوبه الجذبت خواطره تبعاً.

#### • اعقلها .... وابدأ المحبة

ومباديها عند الهروي: «محبة تقطع الوساوس، وتُسَلَّى عن المصائب».

فإن الوساوس والمحبة متناقضان. فإن المحبة توجب استيلاء ذكر المحبوب على القلب. والوساوس تقتضى غيبت عنه، حتى توسوس له نفسه بغيره. فين المحبة والوساوس تناقض شديد، كما بين الذكر والخفلة. فعزعة المحبة: تنفى تردد القلب بين المحبوب وغيره. وذلك سبب النوساوس، وهيهات أن يجد المحب الصادق فراغاً لوسواس الغير، لا ستغراق قلبه فى حضوره بين يدى محبوبه. وهل الوسواس إلا لأهل الففلة والإعراض عن الله تعالى؟ ومن أين حضوره بين والوسواس؟.

لاكان من لسواك فيه بقية فيها يُقسم فكره و يوسوس

كذلك وإن المحب يجد في لذة المحبة ما ينسيه المصائب ولا يجد من مسها ما يجد غيره، حتى كأنه قد اكتسى طبيعة ثانية ليست طبيعة الخلق. بل يقوى سلطان المحبة، حتى يلتذ المحب يكثر من المصائب التي يصيبه بها حبيبه أعظم من التذاذ الحلى بحظوظه وشهواته.

وهي عبتة تنبت من مطالعة المنة، وتثبت باتباع السنة.

أي أنها تنشأ من مطالعة العبد مِنَّة الله عليه، ونعمه الباطنة والظاهرة، فبقدر مطالعته ذلك تمكون قوة المحبة. فإن القلوب مجبولة على حب من أحسن إليها، وبُغْض من أساء إليها. وليس للمبد قط إحسان إلا من الله. ولا إساءة إلا من الشيطان.

ومن أعظم مطالعة منة الله على عبده: تأهيله لمحبته ومعرفته، وإرادة وجهه، ومتابعة حبيه. وأصل هذا: نور يقذفه الله في قلب العبد، فإذا دار ذلك النور في قلب العبد وذاته: أشرقت ذاته. قرأى فيه نفسه، وما أهلت له من الكمالات والمحاسن. فعلَتْ به همته، وقو يت عزمته، وانقشمت عنه ظلمات نفسه وطعه. لأن النور والظلمة لا يجتمعان إلا و يطرد أحدهما صاحبه. هرقيت الروح حينئذ بن الهيبة والأنس إلى الحبيب الأول.

نَـقُـل فـوّادك حيث شنت من الهوى مـا الحـث إلا للـحـبـيــ الآول كم منــزل في الأرض يـألـفه الفتى وحــنــيــنــه أبــدا لأول مـنــزل

وهذا النبور كالشمس في قبلوب المقرّبين السابقين، وكالبدر في قلوب الأبرار أصحاب اليمين، وكالنجم في قلوب عامة المؤمنين. وتعاوتهم فيه كتعاوت ما بين الزهرة والسُقيي.

ورسوح هذه المحبة وثباتها في القلب إنما يكون متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم في أعماله، وأقواله وأخلاقه. فبحسب هذا الاتباع يكون مشأ هذه المحبة وثباتها وقوتها. و بحس نقصانه يكون نقصانها، كما تقدم: أن هذا الاتباع يوجب المحبة والمحبوبية معاً. ولا يتم الأمر إلا بهما . فليس الشأن في أن تحب الله، بل الشأن في أن يحبك الله إلا إذا اتبعت حبيبه ظاهرا و باطأ، وصدقته خبرا، وأطعته أمرا، وأجبته دعوة، وآثرته طوعاً. وفنيت عن حكم غيره بحكمه، وعن محته غيره من الخلق بمحبته، وعن طاعة غيره بطاعته. وإن لم يكن ذلك فلا تتعن. وارجع من حيت شئت فالتمس نورا. فلست على شيء.

وتأمل قوله (٣: ٣١ فاتبعوني يجببكم الله) أى السأن فى أن الله يحبكم. لاق أمكم تحبونه، وهذا لا تنالوبه إلا ناتباع الحبيب صلى الله عليه وسلم.

وتتصاعد المحبة حتى تمعت على ايتار الحق على غيره، وتُلْهِح اللسال بذكره، فهي ــ لكمالها وقوتها : ــ تفتضي من المحب ال يترك لأجل الحق ما سواه، فيؤتره على غيره، ولا يؤتر غيره عليه، ويحمل اللسان لهجاً مدكره، فال من أحب شيئاً: اكتر من دكسرد، حتى كأنه لا يشاهد عيره.

واعا تظهر هذه المحبة من مطالعة الصفات، بإنباتها اولاً، ومعرفتها ثانياً، ونفي التحريف والتعطيل عن نصوصها ثالتاً ونفي التمتيل والتكييف عن معانيها رابعا. فلا يصح له مطالعة المصفات الباعثة على المحبة الصحيحة إلا بهده الأمور الأربعة. وكلما أكثر قلبه من مطالعتها، ومعرفة معانيها: ازدادت مجبته للموصف بها.

وتزداد تصاعداً بالنظر الى الآيات نظر الفكر والاعتبار إلى آياته المشهودة وفى آياته المسموعة. وكل منهما داع قوى إلى مجبته سبحام. لأنها أدلة على صفات كماله، ونعوت جلاله، وتوحيد ربوبيته والحيته، وعلى حكمته وبره، وإحسانه وعفوه، وحلمه. وكذلك الارتياص بالمقامات. فإن من كانت له رياضة وملكة فى مقامات الإسلام والإيمال : كانت محمته أقوى. لأن مجبة الله له أتم. وإذا أحب الله عبداً أنشأ في قلبه محبته.

وهذا المقدار من المعاني هومايسمح به التعبين وإلا فان أوصاف المحبة لا تتماهى، اذ لها في كل مقام نسبة وتعلقاً به، وهي روح كل مقام، والحاملة له. واقدام السالكين انما تتحرك بها، فلها تعلق بكل قدم وحال ومقام، فلا تتناهى نعوتها البئة.

#### ه الشوق ثمرة المعبة

ومن آتار المحبة: الشوق.

قال الله تعالى (٣٩: ٥ من كان يرجو لقاء الله فإن أجلَّ الله لآت).

قيل: هذا تعزية للمشتاقين، وتسلية لهم أى أنا أعلم أن من كان يرجو لقائى فهومشتاق إنتَ. فقد أَجَّلتُ له أحلاً يكون عن قريب. فإنه آت لا محالة. وكن آت قريب.

وفيه لطيفة أخرى. وهي تعليل المشتاقين مرجاء اللقاء.

سفس المحب صيابة وتشوقا مما يسقياني حسيرة وتحرقا سكن الحريث إذا تعلل باللقا لولا الشعلل بالرحاء لقُطّعت ولقد يكاد يذوب مد قل، حتى إدارور الرجاء أصابه

وقد كان النبسى صلى الله عليه وسلم يقول في دعائه «أسألك لذة النظر إلى وجهك، والشوق إلى لقائك».

و «الشوق» اثر من آثار المحبة، وحكم من احكامها. فانه سَفَر القلب الى المحبوب في كل حال.

وقيل: هو اهتياح القلوب، إلى لقاء المحموب.

و «المحبمة» أعلى مسه. لأن الشوق عنها يتولد، وعلى قدره يقوى و يصعف. قال يحي من معاذ: علامة الشوق فطام الجوارح عن الشهوات.

#### • الشوق الى الجنة ... حق

واول معانيه عند الهروي: «شوق العامد إلى الجنة، ليأمن الخائف. ويفرح الحرين. ويطفر ُلاّملِ».

أي ان : شوق العامد إلى الجنة فيه هذه الحكم التلات.

أحدها: حصول الأمن الباعت على الأمل. فإن الحوف المحرد عن الأمن من كل وحه، لا يسعت صاحبه لعمل ألبتة، إن لم يقاربه أمل. فإن تحرد عنه قُطع وصار قنوطاً.

الشاني: فرح الحريس. فإن الحزن المجرد أيضاً إن لم يفترن به العرج قتل صاحبه. فلولا روم

الفرح لتعطلت قوى الحزين. وقعد حزنه به، ولكن إذا قعد به الحزن: قام به روح الفرح. الثالث: روح الظفر. فإن الآمل إن لم يصحبه روح الظفر. مات أمله. والله أعلم .

#### • ركضاً إلى الله

ومنه: الشوق الى الله عز وجل، وتعلق القلب بصفاته المقدسة.

وهـذا الشوق لا ينافي الشوق الى الحنة، فان أطيب ما في الجنة: قر به تعالى، ورؤيته، وسماع كلامه، ورضاه.

نعم. الشوق الى عجرد الاكل والشرب والحور العين ماقص بالنسبة الى شوق المحين الى الله تعالى والى صفاته المختصة بالمنن والاحسان، كالتر والمنان، والمحسن، والجواد، والمعطي. والعفور، والوهاب، واللطيف، وتحوها.

## (١٠) مَنْزِلْتُهُ لِغِنَّالِيَ لِعَنْ لِلْمُ لِغِنْ الْمُنْ لِنِي الْمُنْ لِلْمُ لِغِنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ

#### ومن منازل «إياك نعبد وإياك نستعين» منزلة «الغيرة»

قال الله تعالى (٧: ٣٣ قل: إنما حَرَّمَ رَبِّيَ الفواحش ما ظهر منها وما بطن) وفي مصحيح عن أبى الأحوص عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «ما أحدُّ أغيَر من الله، ومن غَيْرَته: حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن. وما أحدُّ أحبُ إليه أحدُ أحبُ إليه المدح من الله، ومن أجل ذلك: أثنى على نفسه، وما أحدُ أحبُ إليه المعدر من الله، من أجل ذلك: أرسل الرسل فبشرين ومنذرين».

وفى الصحيح أيصاً، من حديث أبى سلمة، عن أبى هريرة رضى الله عنه. أن رمنول الله صلى الله عليه وسلم. قال «إن الله يغار، وإن المؤمن يغار، وَغَيرة الله: ان يأتى العبد ماحرم عليه».

وفي الصحيح ايضا: ان السي صلى الله عليه وسلم قال «أتعجبون من غيرة سعد؟ لأنا اغير منه. والله أغير مني».

ومما يدخل فى الغيرة قوله تعالى (١٧: ٥٥ وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجاماً مستورا).

قال السرى لأصحابه: أتدرون ما هذا الحجاب؟ حجاب الغيرة. ولا أحد أغير من الله. إن اسم تعالى لم يجعل الكفار أهلا لفهم كلامه، ولا أهلا لمعرفته وتوحيده ومحبته. فجعل بيسهم ويس رسوله وكلامه وتوحيده حجاباً مستوراً عن العيون، غيرة عليه أن يناله من ليس أهلا له.

«والغيرة» نوعان: غيرة من الشيء. وغيرة على الشيء

والغيرة من الشيء: هي كراهة مزاحته ومشاركته لك في محبوبك.

والغيرة على الشيء: هي شدة حرصك على المحبوب أن يفوز به غيرك دونك أو يشاركك في نعوز به.

و «الغيرة» أيصاً نوعان: غيرة العبد من نفسه على نفسه، كعيرته من نفسه على قله، ومن إحراضه على إقباله، ومن إحراضه على إقباله، ومن صفاته المذمومة على صفاته المدوحة. وهده الغيرة خاصية النفس المشريفة الزكية العلوية. وما للنفس الدنية المهيئة فيها نصيب. وعلى قدر شرف التفس وعلو همتها تكون هذه الغيرة.

شم «الخيرة» أيضاً نوعان: غيرة الحق تعالى على عنده، وغيرة العبد لربه لا عليه. فأما غيرة الرب على عبده، وغيرة المرب على عبده: فهى أن لا يجعله للخلق عبداً. بل يتخذه لنفسه عبداً. فلا يجعل له فيه شركاء متشاكسين. بل يفرده لنفسه. و يضن به على غيره. وهذه أعلى الغيرتين.

وغيرة العبد لربه، نوعان أيضا: غيرة من نفسه. وغيرة من غيره. فالتى من نفسه: أن لايجعل شيئــاً من أعــمـالـه وأقــوالـه وأوقــاتـه وأنفاسه لغير ربه؛ والتى من غيره: أن يعضب لمحارمه إدا انتهكها المنتهكون. ولحقوقه إذا تهاون بها المتهاوبون.

والاسلام كله حث على تأجيج هذه الغيرة وانكار المكر، وبهذا ارسلت الرسل والزلت الكتب. ١٠

ومن تأمل أحوال الرسل مع أمهم: وحدهم كانوا قائمين بالإنكار عليهم أشد التيام. حتى لقوا الله تعالى، وأوصوا من آمن بهم بالإنكار على من خالفهم وأخبر النبى صلى الله عليه وسلم: أن المتخلص من مقامات الإنكار الثلاثة ليس معه من الإيان حبة خردل. و بالم في الأمر بالمعروث والبنهي عن المنكر أشد المبالغة، حتى قال «إن الناس إذا تركوه: أوشك أن يعمهم الله بعقاب من عنده».

وأخبر؛ أن تركه يمنع إجابة دعاء الأخيار. و يوجب تسلط الأشرار.

وأخسر أن تركه: يـوقع المـخـالفة بين القلوب والوجود. ويُعل لعنة الله. كما لعن الله منى إسرائيل على تركه.

#### • غيرة الاستدراك

وأول درجاتها: «غيرة العابد على ضائع يسترد صياعه. و يستدرك فواته، و يتدارك قواه».

و «العابد» هو العامل ب بمقتصى العلم النافع للعمل الصالح. فغيرته على ما ضاع عليه من عمل صالح. فهو يسترد صياعه بأمتاله. ويجبر ما فاته من الأوراد والنوافل وأنواع القرب. بضعل أمشالها، من جسها وغير حسها. فيقضى ما ينفع فيه القصاء و يعوض ما يقبل العوص. ويجبر ما يمكن جبره.

والفرق من استرداد صائعه، واستدراك فائته، أن الأول: يمكن أن يُسترد معيمه، كما إذا فائته الحج في عام تمكّن منه. فأصاعه في ذلك العام: استدركه في العام المصل. وكدلك إدا أحر الزكاة عن وقت وحوبها استدركها بعد تأخيرها، ومحودلك.

وأما الفائب: فإنما يستدرك سظيره. كعضاء الواحب المؤقت إذا فات ووته، او سوبةً وبدم. وأما «تدارك قواه» فهو أن يتدارك قرته بمدلها في الطاعة قبل أن تتبدل بالصعب. فهويغار عليها: أن تذهب في غير طاعة الله. و يتدارك قوى العمل الدى لحده السور عمه، بأن يكسوه قود وشاطا، عيرة له وعليه.

فهده عيرة العباد على الأعمال. والله أعلم.

#### • فراع القلب ... يقتل الفراغ

ومها: «العيرة على وقب فاب، فان الوقب أبي الحاس، بطىء الرحوع» والوقت اعرشيء على النعابد، يغار عليه أن ينفضى مدون دلك. فإدا فاته الوقت لا يمكم استدراكه ألبتة. لأن الموقت الثانى قد استحق واجبه الحاص، فإدا فاته وقب فلا سبل له إلى تداركد. كما في المسند مرفوعا «من أفطر يوماً من ومصاف، متعمداً من غير عدر: لم يقضه عنه صيام الدهر، وإن صامه».

فالوقب مسقص بداته، منصرم بنف . فمن غَفَل عن بعسه تصرمت أوقاته، وعظم فواته. واستدب حسراته. فكيف حاله إدا علم عند تحفق القوب مقدار ما أصاع. وطب الرُّغتي فحيل بيت و بين الاسترجاع. وطلب تباول القائب. وكيف يرد الأمن في اليود الحديد؟ «٣٤» ٢٥ وأتنى لهم التساوش من مكان بعيد؟» ولمنع نما يحد و يرتضيه، وعد أن ما اقتناه ليس نما يسعى للعاقل أن يعتنيه، وحيل بينه و بن ما يستهيه.

و يعال إن أصعب الأحوال المنقطعة: انقطاع الأنداس، فإن ربابه إدا صعد التفس المواحد صغدوه إلى نحو عبونهم، صاعداً إليه، متلساً محنته والسوق بد. ودا أرادوا دفعه دفعو معه نفساً آخر. فكن أنقاسهم بالله، وإلى الله، متلسة محنته، و شوق إليه والأنس به. فلا يصوتهم تقس من أنقاسهم مع الله إلا إدا عليهم سوه، وكثير منهم يرى في نومه: أنه كذلك، لالتناس روحه وقله، فيحفظ عليه أوقاب نومه و يقطته، ولا تستنكر هذه الحال، فإن الكلب وملكته أوخب له ذلك لا عالة

والمستود. أن الواردات سريعة الروال. عمر أسرع من السحات، ويستعنى لوقت عا فيه. فلا يعدد عليك من وقتك. وإنه عائد عليك لا يعدد عليك من وقتك. وإنه عائد عليك لا محد تا لحمد إنه الرائد على كلوا واشر بوا هبيئاً عا أسلنتم في الأيام الخالية) ويتال للأستداء (٤٠) ٧٥ دلكم عا كنتم تفرحون في الأرض بعير الحق، وعا كنتم عرجون).

## (٥٠) عَنْزِلْتُلْقَجَيْنَ

#### ومن منارل «إياك تعند وإياك نستعين» منزلة «الوحد»

تسب في الصحيحين من حديث أسن رضى الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال «ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله. وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يلقى في النار».

وقد استسهد صاحب المبارل نفوله تعالى فى أهل الكهف (١٨: ١٤ وربطنا على قلوبهم إد قاموا، فقالوا، و ويطنا على قلوبهم إد قاموا، فقالوا، و بنا و السموات والأرض. لن ندعو من دونه إلها، لقد قلنا إذا سططا) وهذا من أحسن الاستدلال والاستشهاد. فإن هؤلاء كانوا بين قومهم الكفار فى خدمة ملكهم الكافر. فما هو إلا أن وجدوا حقيقة الإيمان والتوقيق، وذاقوا حلاوته، و باشر قلو بهم. فعاموا من من قومهم، وقالوا: «و بنا وب السماوات والأرض سالآية).

والربط على قبلو بهم تضمن الشَّد عليها بالصبر والتثبيت، وتقويتها وتأييدها بنور الايمان، حتى صبروا على هجران دار قومهم، ومفارقة ما كانوا فيه من خفص العيش. وفرو بدينهم الى كهف.

والربط على الفلب: عكس الحذلان. فالحذلان: حَلَّه من رباط التوفيق. فيغفل عن ذكر ربه. ويتم هواه، ويصير أمره فرطا.

والربط على الملب: شده برباط التوفيق. فيتصل بدكر ربه. و يتبع مرصاته. ويجتمع عليه تمله. فلهذا استشهد عليه بهده الآية في مقام «الوجد».

#### • مراتب الوجد

ومراتبه أربعة. أضعفها «التواجد» وهونوع تكلف وتعمل واستدعاء.

واحتلفوا فيه: هل يسلم لصاحبه أم لا؟ على قولين.

فطائفة قالب: لا يسلم لصاحبه, و ينكر عليه، لما فيه من التكلف والتصنع المباين لطريق الصادق، و بناء هذا الأمر على الصدق المحض.

وطائعة قالت: يسلم لصاحبه إذا كان قصده استدعه الحقيقة، لا التتبه بأهلها. واحتحوا مفول عمر رصى الله عنه مد وقد رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا بكريبكيان في شأن أسارى بدر، وما قبلوا منهم من الفداء مد «أخبراني ما يمكيكما؟ فإن وحدت بكاء بكيت، وإلا تباكيت».

قالوا: والتكلف والتعمل في أواثل السير والسلوك لابد منه إذ لايطالب صاحب بما يطالب به صاحب الحال. ومن تأمله سية حصول الحقيقة لمن رصد الوجد لايذم.

المرتبة الثانية: المواجيد، وهي متائح الأ وراد وثمراتها.

المرتبة التالتة: «الوحد» وهو تمرة أعمال القلوب، من الحب في الله والبعص فيه، كما حعله النسى صلى الله عليه وسلم ثمرة كون الله ورسوله أحب إلى العد مما سواهما، وثمرة الحب فيه، وكراهة عوده في الكفر كما يكره أن يقذف في النار، فهذا «الوحد» ثمرة هذه الأعمال القلبية، لتى هي الحب في الله والبعض في الله.

المرتبة الرامعة: «الوجود» وهى أعلى جروة مقام الإحسان. فمن مقام الإحسان يرقى إليه. فإنه إذا غلب على قلبه مشاهدة معبوده، حتى كأنه يراه ــ وتمكن في ذلك ــ صار له ملكة أحمدت أحكام نفسه، وتبدل بها أحكاما أخر، وطبيعة تابية، حتى كأنه أسنىء نشأة أخرى عير نشأته الأولى، وولد ولادا حديداً.

#### • التدبر يقود الى الوحد

و يبزغ كوجد عارص متجدد، يستفيق له شاهد السمع، او شاهد البصر، او شاهد الفكر. وذلك يكون بانتباه السمع من سنته، ادا كان المسه له حطاباً من خارح أو من نفسه، وتما يراه و يعايمه من آيات الله، فيمتقل منها الى ما نصبت آية له وعليه. ويحتلط دلك بما يفتح له من المعانى التي اوقعه عليها فكره وتأمله.

وهده السواهد التلاثة التي دعا الله سبحانه عباده إلى تبيها والاستشهاد بها. وقبول الحن المدى تسهد به. وترتيب حكم هده الشهادة عليها، من التوحيد والإقرار والإيمان. قال الله تعالى (٢٢: ٤٦ أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها؟ أوآذان يسمعون بها؟ فإنها لا تعمى الأبصار. ولكن تعمى القلوب التي في الصدور) وقال (٣٠: ٢٩ أفلم يتدرون القرآن، أم على قلوب أقفالها؟) وقال يتدرون القرآن، أم على قلوب أقفالها؟) وقال (١٠٠ انظروا: مادا في حلى السماوات والأرض؟) وقال (٣٠: ٨ أفلم يتفكروا في أنفسهم؟ ما حلى الله السموات والأرض وما ينهما إلا بالحق وأحل مسمى) وقال

(١٦٠: ٤٤ وأنزلنا إليك الذكر لتمين للماس ما نزل إليهم. ولعلهم يتفكرون) والعرآد مملوء من هدا

وإذا استفاق شاهد السمع والنصر والفكر، ووحد الفلب خلاوة المعرفة والإيمان خرح من حلة النيام الغافلين.

وهـذا الوحد العارص قد يـقى واحده أتراً من أحكامه معد مفارقته. وقد لا يبفى. والظاهر: أمه لا مد أن يـفى أتراً، لكن قد يخفى، و يـغمر بما يعقبه معده، ويخلفه من أضداده.

#### • آفاق الروح أعلى من أفق الفكر

وهساك وجد آحر، مشرقه أعلى من الاول، على اليفطة فيه هو الروح، بينما محلها في الأول: السسمع والبصر والممكر. والروح هي الحاملة للسمع والنصر والفكر. وهذه الأوصاف من صفاتها.

وأيضاً فلعلو وحد الروح سبب آخر. وهو علو متعلف، فإن متعلق وحد السمع والنصر والفكر: الآيات والبصائر. ومتعلق وحد الروح: تعلقها بالمحبوب لداته.

وقد جعل الله فى قلب كل مؤم واعطاً له يأمره و يبهاه، و يباديه ويحدره، و يبتره و يبدره. وهو الداعى الله. كما ق المستد وهو الداعى الدى يدعو فوق الصراط. والداعى على رأس الصراط: كتاب الله. كما ق المستد والترمزى من حديث السواس بن سمعان رضى الله عنه عن اللي صلى الله عليه وسلم قال «ضرب الله مثلا: صراطاً مستقيما. وعلى جنبتى الصراط سوران. وفي السورين أبواب مفتحة، وعلى الأ بواب ستور مرخاة، وداع يدعو على رأس الصراط، وداع يدعو فوق الصراط. فالصراط المستقيم: الإسلام، والأ بواب المفتحة: محارم الله. فلا يقع أحد في حد من حدود الله حتى يكشف الستر. والداعى على رأس الصراط: كتاب الله. والداعى فوق الصراط: واعظ الله في قلب كل مؤمن) فما ثم حطاب قط الا من حهة من هاتن: اما خطاب القرآن، واما خطاب هذا الواعظ.

#### • كمال الحرية في وجد التجريد

و يزداد وميص شمس الوحد لمعاماً حتى يمحص العابد من دَرَن الحط، و يسلمه من رق الماء والطين، فيخلص عبوديته، والتي هي حفيقته، من وسخ حطوط نفسه وإرادتها، المراحمة لمراد ربه منه. فإن تحقيق العبودية ــ التي هي معنى العبد ــ لا يكون إلا بفقد النفس الحاملة للحطوط. فمتى فلد بخطوطها بمحصت عبوديتها. وكلما مات منها حط حى منها عبودية ومعنى. وكلما حى فنيها خط ماتت عبودية، حتى يعود الأمر على نفسين وروحين وقلين: قلب حي، وروح حية بموت نفسه وحظوطها، وقلب ميت، وروح ميتة نحية نفسه وحظوطه، و بين دلك مراتب متفاوتة في الصحة والمرض، و بين بين، لا يحصيها إلا الله عروحل.

ثم يسلمه من رق الماء والطيى، أى يعتفه ويحرره من رق الطبيعة والجسم المركب من الماء والطيى، إلى رق رب العالمين، فخادم الجسم الشقى بحدمته عبد الماء والطبن، كما قيل:

يا خادم الجسم، كم تسقى ىخدمته؟ فأنت داروح لا بالحسم إسال والناس في هذا المعام تلاثة: عند محص. وحر محض، و من بين.

فالعبد المحص: عبد الماء والطين. الذي قد استعبدته نفسه وشهورًه، وملكته وقهرته. فانقاد لها.

والحر المحض: هو الذي قهر شهوته ونفسه وملكها. فانقادت معد، ودلت له ودخلت تحت رقه وحكمه.

والتـالـت. من قد عُقد له سب الحرية. وهويسعى في كمالها. فهو حرَّ من وحه، وعبد من وحه، طالما بقي عليه حظ من حطوط النفس.

فالحر من تخلص من رق الماء والطين. وقار بعبودية رب العالمين، فاحتمعت له العبودية والحرية. فعبوديته من كمال حريته، وحريته من كمال عبوديته، ويطل أبداً في ارتقاء، كلما نظر إلى مواقع لطف ربه به حيت أهمله لما لم يؤهل له أهل اللاء، وهم أهل الغفلة والاعراض عنه حيد أورته ذلك النظر تعجاً يوقعه في مريد وحد. قال معض العارفين في الأثر المحروى «إدا رأيتم أهل البلاء فسلوا الله العافية» تدرود من أهل البلاء؟ هم أهل الغفلة عن الله.

وتـقوى هده الحال إدا الضاف إليها شهود العبد خسة قـ.ر نفسه. فاستصعرها أن تكون أهلا لما أهلت له.وكذلك شهود الحطاط رتـته، وتفاهة قيمته، وخستها وقلتها.

وحاصل دلك كله: احتماره لـفــــه، واستعظامــه للطف ربه به، وتأهيله له، فيتولد من بعن هـديـن الــتهودين: محبة وحمد وسكر، وعرم واحلاص، ونصيحة في العــودية، وسرور وفرج بربه. وأنس به.

## (٥٠) مَنْزِلْتُهُ لِلْبُرْقِيْتُ

وهو لامِعٌ يلمع لقلبه. يشه لامع الىرق.

قال صاحب المبازل «البرق: باكورة تلمع للعبد. فتدعوه إلى الدخول في هذه الطريق».

واستشهد عليه بقوله تعالى (٢٠: ١٠، ١١ وهل أتاك حديث موسى، إذ رأى ناراً؟ فقال لأهله: امكنوا. إني آنست ناراً).

ووجه الاستشهاد: أن النار التي رآها موسى كانت مندأ في طريق نبوته.

و «الىرق» مىدأ في طريق الولاية التي هي وراثة النبوة.

وقوله «ماكورة» الباكورة: هي أول الشيء، ومنه ماكورة الثمار. وهو لما سنق نوعه في ضعر.

وهذا البرق ليس هو أول طريق اهل البدايات ، بل مدايته «اليقظة» التي ذكرت كأول منزل، وانها السرق أول طريق ار ماب التوسط والنهايات.

وهو نوريقذف الله في قلب العد، ويديه له، فيدعوه به الى الدحول في الطريق الاعلى: طريق الصادقن.

#### •قليله كثير، وكثيرنا قليل

وومضته الاولى: تلمع من جانب العِدّة في أفق الرحاء فيستكثر فيه العبد القليل من العطاء، و يستقل فيه الكثير من الاعباء و يستحلي فيه مرارة القضاء.

والعِدّة: ما وعد الله أولياءه من أنواع الكرامة في هذه الدار وعند اللقاء، من ناحينها يضيى، البرق، فيوجب للعبيد استكثار القليل، ولا قليل من الله من عطائه، والحامل له على هذا الاستكثار: أربعة أمور.

أحدها: نظره إلى حلالة معطيه وعطمته.

التاسى: احتقاره لنفسه. فإن ازدراءه لها: يوحب استكتار ما يناله.

الثالث: عميته له. فإن المحمة إدا تمكنت من العبد استكتر قليل ما يناله من محبو له.

الرامع: أن هدا ــ قبل العطاء ــ لم يكن له إلف به، ولا اتصال بالعطية. فلما فاجأته: استكثرها.

وأما «استقلاله الكثير من الإعياء» ــ وهو التعب والمصب ــ فلأنه لا بدا له برق الوعود من أمق الرجاء: حمله ذلك على الجد والطلب. وحمل عنه مشقة السير. فلم يجد لذلك من مَسَّ الإعياء والنصب ما يجده من لم يشم ذلك.

وكذلك استحلاؤه ـــ في هذا البرق ـــ مرارة القضاء، وهو البلاء الدى يحتىر به الله عر وحل عـــاده، لـيــلوهم أيهم أصبر وأصدق، وأعظم إيماناً، ومحبة وتوكلا وإنابة؟ فإدا لاح للسالك هدا البرق: استحلم، فيه مرارة القصاء.

#### • اشارة التأهب

و يستطع اخرى من جالب الوعيد في عين الحدر فيستقصر فيه العبد الطويل من الأمل، و يزهد في الخلق على القرب.

فهذا الرق أفقه: غير أفق السرق الأول. فإن هذا يلمع من أفى الحدر، وداك من أفى الحدر، وداك من أفق الرحاء. فإذا شام هذا السرق: استفصر فيه الطويل من الأمل وتخيل فى كل وقت: أن المنية تعاصفه وتفاحثه. فاشتد حذره من هجومها، مخافة أن تحل به عموية الله، ويحال بيه وبين الاستعتاب والتأهب للقاء. فيلقى ربه قبل الطهر التام. فلا يؤدن له بالدخول عليه بغير طهارة. كما أنه لم يؤدن له فى دار التكليف بالدخول عليه للصلاة بعير طهارة.

وهذا يُدكِّر العباد بالتطهر للموافاة والقدوم عليه، والدحول وقت اللقاء لمن عقل عن الله، وهم أسرار العبادات. فإذا كان العبد لا يدحل عليه حتى يستقبل بيته المحرم بوجهه، ويستر عورته، ويطهر بدنه وثيابه، وموضع مقامه بين يديه. تم يخلص له النية. فهكذا الدحول عليه وقت اللقاء، لا يحصل إلا بأن يستقبل ربه بقله كله. ويستر عورته الباطبة بلباس التقوى، ويطهر قلبه وروحه وحوارحه من أدباسها الظاهرة والباطبة. ويتطهر لله طهراً كاملا. ويتأهب للدحول أكمل تأهب. وأوقات الصلاة نظير وقت الموافاة.

وإدا تأهب العبد قبل الوقت: جاءه الوقت وهو متأهب. فيدخل على الله. وإذا فرط في المتأهب: خييف عليه من خروح الوقت قبل التأهب. إد هجوم وقت الموافاة مُضَيِّق لا يقبل

المتوسعة, فلا يمكّن العبد من التطهر والتأهب عدد يدوم الوقت, بل يقال له: هيهات، فات مافات، وقد بعدت بينك و بين التطهر المسافات, فمن تنام برق الوعيد بقصر الأمل: لم يزل على طهارة.

وأما «تزهيده فى الخلق على القرب» وإن كابوا أقار به أو مناسبيه، أو مجاوريه وملاصفيه، أو معاشريه وغالطيه: فلكمال حذره، واستعداده واشتغاله عما أمامه، وملاحظة الوعيد من أفق ذلك المارق الذي ليس بحُلّ ، بل هو أصدق بارق.

#### • الوال طبف اللطف

تسم يستوهج من حانب اللطف في عين الافتقار فينشىء سحاب السرور. ويمطر مطر الطرب. ويحرى من بهر الافتخار.

فهو يلمع من أفق ملاطفة الرب تعالى لعبده بأنواع الملاطفات. ومطلع هذا البرق: في عين الافتقار، الذي هو باب السلوك إلى الله تعالى، والطريق الأعطم الذي لا يدخل عليه إلا منه. وكل طريق سواه فمسدود. ومع هذا فلا يصل العبد منه الا بالمتابعة فلا طريق الى الله البتة ابدا سولو تُعَمَّى المتقون، وتمنى المتمون الا الافتفار، ومتابعة الرسول فقط. فلا يتعب السالك نفسه في غير هذه الطريق. فإنه على غير شيء. وهو صبد الوحش والسباع.

وهذا السلوك، باستشعار الافتقار، من شأنه أن يستىء للعبد سروراً حاصاً وفرحاً بر به لاعهد له عشله، ولا نطير له في الدنيا، حتى لكأبه في نفحة من نفحات الجنة. فاذا نشأ له ذلك: طرب باطنه وسرُّه لما ورد عليه من عبد وليّه، وإذا استد دلك الطرب جرى به نهر الافتخار.

مسه: امتحار على الشيطان. وهذه غيلة عدودة، طرياً وافتحاراً عليه. فإن الله لا يكره دلك. ولهذا يحب المختال بين الصفين عند الحرب، لما في دلك من مراغمة أعدائه، وبحب الحيلاء عند الصدقة \_ كما حاء ذلك مصرحا به في الحديث \_ لسرتَّ عجيب، يعرفه أولو الصدقات والبدل من مفوسهم عند ارتباحهم للعطاء، وابتهاحهم به، واحتيالهم على النفس الشحيحة الأمارة بالبخل. وعلى الشيطان المرين لها ذلك. فهذا الافتخار من تمام العبودية.

ممنه شعوره بأنه حربي بالافتخار بما تميّز به عن اساء جنسه بما خصة الله به وإن لم يفتخر به
 ولم يظهره، انقاء على عوديته وافتقاره..

وسر ذلك: أن العبد إدا لا حظ ما هوفيه من الألطاف، وشهده من عين المنة، والجود: شهد مع دلك فقره إليه في كل لحطة، وعدم استغنائه عنه طرفة عين. فكان ذلك من أعظم أبواب الشكر، وأسباب المزيد، وتوالى النعم عليه. وكلما نوالت عليه النعم: أنشأت في قلبه سحائب

السرور. وإذا البسطت هذه السحائب في سماء قلبه, وامتلأ بها أفعه: أمطرب عليه وابل الطرب بما هو فيه من لذيد السرور. فإن لم يصله والل فطّلٌ. وحينند يحرى على لسانه وظاهره نهر الاعتخار من غير نحجب ولا فخر، لل فرحا نفضل الله ورحمته، كما قال تعالى (١٠ ١ . ٥ قل: بفضل الله و برحمته، فبذلك فليفرحوا) فالافتخار على طاهره، والافتهار والالكسار في باطنه، ولا ننافي أحدهما الآحر.

وتأمل قول السي صلى الله عليه وسلم «أنا سيد ولد آدم ولا فخر) فكيف أخبر مفضل الله ومنته عليه. وأحرر أن دلك لم يصدر مه افتحاراً به على من دونه، ولكن إظهاراً لمعمة الله عليه، وإعلاما للأمة بقدر إمامهم ومتوعهم عبد الله، وعلو منزلته لديه. لتعرف الأمة نعمة الله عليه وعليهم.

و يشبه هذا قول يوسف الصديق للعزير(١٢: ٥٥ اجعلنى على خزائن الأرض إنى حفيظ عليم) فإخباره عن نفسه مذلك، لما كان متصمنا لمصلحة تعود على العزيز وعلى الأمة، وعلى نفسه: كان حسنا. إذ لم يفصد به الفخر عليهم، فمصدر الكلمة والحامل عليها يتحسنها. ويُهجّها. وصورته واحدة.

## ر،،، مَنْزَلْتِهُ لِنَّوْفِي

#### ومنها منزلة «الذوف»

و «الذوق» مباشرة الحاسة الطاهرة والناطنة للملائم والمناور. ولا يختص ذلك بحاسة الفم في كنة القرآن، بل ولا في لعة العرب. قال الله تعالى (٣: ١٨١ وذوقوا عذاب الحريق) وقال (٣: ١٠٦ فدوقوا العداب بما كنتم تكفرون) وقال تعالى (٣٨: ٥٧ هذا فليذوقوه حميم وغَشَاق) وقال (١٦ ؛ ١٦ فأداقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون).

فتأمل كيف مع من الدوق واللباس، ليدل على مباشرة المدوق وإحاطته وشموله. فأفاد الإخبار عن إذاقته: أنه واقع مباسر عبر منتظر. فإن الحوف قد يتوقع ولا يباشر، وأفاد الإخبار عن ليسه: أنه عبط شامل كاللباس للمدن.

وفى الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم «ذاق طعمَ الإيمان: من رضى بالله ربا، و مالإسلام دينا. ويمحمد \_ صلى الله عليه وسلم \_ رسولا» وأحر. أن للإيمان طعما، وأن المتحدد كما يدوق الفم طعم الطعام والتراب.

وقد عبر النبى صلى الله عليه وسلم عن إدراك حقيمة الإيمان، والإحسان، وحصوله للقلب ومساسرته له: بالذوق تارة، و بالطعام والشرات تارة، و بوجود الحلاوة تارة، كما قال «ذاق طعم الإيمان» وقال «ثلات من كُنَّ فيه وجد حلاوة الإيمان: من كان الله ورسوله أحب إلى عما سواهما. ومن كان يجب المرء لا يحبه إلا لله. ومن كان يكره أن يرجع في الكفر بعد إذ أنقده الله منه \_ كما يكره أن يلقى في المار»

ولما مهاهم عن الوصال قالوا «إنك تواصل، قال: إنى لست كهيئتكم، إنى أطعم وأسقى» وفي لفظ «إن لى مُظيما يطعمى، وأسقى » وفي لفظ «إن لى مُظيما يطعمى، وساقياً بسقيم»

وقد غلظ حجاب من طن أن هدا طعام وسراب حِسَّى للفم. ولو كان كما ظنه هذا الطان: لم كان صائما، فضلا عن أن يكون مواصلا. ولما سع جوابه نقوله «إنى لست كهيئتكم» فرجاب بالمصرق سينه و بينهم. ولو كان يأكل و يشرب نفيه الكريم حسا، لكان الجواب أن يقول: وأنا لست أواصل أيصاً. فلما أقرهم على قولهم «إنك تواصل» علم أنه صلى الله عليه

وسلم كنان عمسك عن البطعام والشراب, و يكتفي بدلك بضعاء والسراب العالى الروحابي. الذي يعني عن الطعام والشراب المشترك الحسي

وهذا الدوف هو الدى استدل به هرقل على صحة النبوة. حيت قال لأ بى سفيان «فهل يرتد أحد منهم سَحَطة لدينه؟ فقال لا . قال: وكذلك الإيمان, إدا حالطت حلاوته بشاشة العلوب».

ماستدل مما يحصل لأتباعه من دوق الإيمان \_ الدى حالطت مساسته القلوب: لم يسخطه ذلك العلب أبدا \_على أنه دعوة بوة ورسالة، لا دعوى ملك ورياسة.

والممصود: أن ذوق حلاوة الإيمان والإحسان، أمر يحده القلب. تكون نسبته إليه كنسبة دوق حلاوة الطعام إلى الفم.

فىللإيمان طعم وحلاوة يتعلق ىهما ذوق ووجد. ولا تزول السّبه والسّكوك عن القلب إلا إذا وصل العبد إلى هذه الحال. فباسر الإيمان قلب حقيقة المباسر. فيدوق طعمه ويجد حلاوته.

وليس المراد موجد حلاوة الإيماد: الوحد الدى هو لهيب القلب. فإن ذلك مصدر وحد بالتىء وَحُدا، وإما هو من الوحود الدى هو التوت. فمصدر هدا الفعل: الوجود والوجدان، فوحد التىء يحده وحدانا: إذا حصل له وتمت. كما يحد العاقد التىء الذى بعد مه. ومنه قوله تعالى «٢٤؛ ٣٩ هـ ٩ ألم يجدك يتيما فآوى • ووجدك عائلا فأعنى؟ وقوله (٣٨: ٤٤ إنا وحدماه صابرا) فهدا كله من الوحود والتبوت وكدئ قوله صلى الله عليه وسلم «وجد بهى حلاوة الإيمان»

### • هي الأعمال .... لا الآمال

واول ما يدوقه العامد: ان يدوق قلله \_ بالتصديق \_. طعم العِدّة، فلا يعقله ظن، ولا يقطعه أمل، ولا تعوقه أمية.

هإن العبد المصدق إدا داق طعم الوعد من الله على إيمانه وتصديقه وطاعته: ثبت على حكم انوعد واستقام.

ولا يعقله طن، أى لم يحسه طن، تقول: عقلت فلاما عن كدا، أى منعته عنه وصددته، ومنه عقال البعين لأنه يحسه عن الشرود. ومنه: العقل. لأمه يحس صاحبه عن فعل مالا يحس ولا يجمل. ومنه: عقلت الكلام، وعقلت معماه: إدا حبسته في صدرك، وحَصَّلته في قلبك، معد أن لم يكن حاصلا عمدك. ومنه: العقل للدية. لأنها تمنع آحدها من العدوان على الجانى وعصته.

والمقصود: أن ذوق طعم الإيمان بوعد الله يمنع الذائق أن يحسه ظل عن الجد فى الطلب، والسير إلى ربه. و «الطن» هو الوقوف عن الجزم نصحة الوعد والوعيد، بعيث لا يترجع عنده جانب التصديق.

فالذائق بالتصديق طعم الوعد، لا يعارضه ظن يعقله عن صدق الطلب، ويحبس عزمته عن الجد فيه. وقد دوسيد الاستغفار) قوله «وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت» أى مقيم على التصديق موعدك، وعلى القيام معهدك، بحسب استطاعتي.

والحامل على هذه الإقامة والثبات: ذوق طعم الإيمان، ومباشرته للقلب. ولوكان الإيمان عجازا ــ لا حقيقة ــ لم يثبت القلب على حكم الوعد، والوفاء بالعهد. ولا يغيد في هذا المقام إلا ذوق طعم الإمان.

وكان بعص الصحابة يكتر التلبية في إحرامه، ثم يقول «لبيك. لوكان رياء لاضمحل» وقد بفى الله تعالى (43: 81 قالت الأعراب: آمنا، قبل: لم تومنوا، ولكن قولوا أسلمنا. ولما يدخل الإيمان في قلوبكم الأعراب: آمنا، قبل: لم تومنوا، ولكن قولوا أسلمنا. ولما يدخل الإيمان في قلوبكم فهؤلاء مسلمون، وليسوا بمؤمنين. لأنهم ليسوا بمن باشر الإيمان قلبه، قذاق حلاوته وطعمه. وهذا حال أكثر المنتسبين إلى الإسلام. وليس هؤلاء كفاراً، فإنه سبحانه أثبت لهم الإسلام بقوله (ولكن قولوا أسلمنا) ولم يرد: قولوا بألسنتكم، من غير مواطأة القلب. فإنه فرق بين قولهم «آمنا» وقولم «أسلمنا» ولكن لما لم يذوقوا طعم الإيمان، قال «له تؤمنوا» ووعدهم سبحانه وتعالى مع دلك على طاعتهم أن لا ينقصهم من أحور أعمالهم شيئاً.

ثم ذكر أهل الإيمان المذيس ذاقوا طعمه وهم الذيس آمنوا به و برسوله. ثم لم يرتابوا في إيمانهم. وإنما استفى عنهم الريب. لأن الإيمان قد باشر قلوبهم. وخالطتها بشاشته. فلم يتق للريب فيه موصع. وصدّق دلك الذوق: بذلهم أحب شيء إليه في رضا ربهم تعالى. وهو أموالهم وأنفسهم. ومن الممتنع: حصول هذا المدل من غير ذوق طعم الإيمان، و وجود حلاوته. فإن ذلك إنما يحصل بصدق الذوق والوجد. كما قال الحسن «ليس الإيمان بالتمنى، ولا يالتحلى، ولكن ماوقر في القلب، وصدقه العمل».

فالذوق والوجد: أمر ماطن، والعمل دليل عليه ومصدق له. كما أن الريب والشك والماق أمر باطن، والعمل دليل عليه ومصدق له. فالأعمال ثمرات العلوم والعقائد، فاليقين: يشمر الجهاد، ومقامات الإحسان. فعلى حسب قوته تكون ثمرته ونتيحته. والريب والشك: يشمر الأعمال الماسمة له. وبالله التوفيق.

ومى علامات الدوق: أن لا يقطع صاحبه عن طلمه:أملدنيا، وصمع فى غرض من أغراضها. فإن الأمل والطمع يقطعان طريق القلب فى سيره إلى مطلوبه. ليس أن لا يكون له أمل، مل: «لا يقطعه أمل» فإن الأمل إذا قام به ولم يقطعه. لم يصره، عوق سيره بعض التعويق. وإما اللاء في الأمل الفاطع للقلب عن سيره إلى الله.

وعند فقهاء القلوب: أن كل ما سوى الله، فإرادته: أمل قاطع، كائناً ما كان. فمن كان أملمه، ومنتهى طلبه: فليس من أهل ذوق الإيمان. فإنه من ذاق حلاوة معرفة الله والقرب الأسس به: لم يكن له أمل في غيره. وإن تعلق أمله بسواد، فهو لإعانته على مرصاته ومحابه. فهو والمله لأحله، لا يؤمله معه.

فإن قلت: فما الذي يقطع به العبد هدا الأمل؟.

قلت: قوة رغبته في المطلب الأعلى، الدى ليس تبىء أعلى منه. ومعرفته بحسة ما يؤمّل دونه، وسرعة ذهائه. فيوسّك انقطاعه. وأنه في الحقيقة كحيال طيف، أو سحانة صيف. فهو ظل زائل، ونجم قند تندلّى للغروب. فهوعن قريب آفل. قال النبى صلى الله عليه وسلم «مالى وللمدنيا؟ إنما أنا كراكب قال في ظل شحرة ثم راح وتركها» وقال «ما الدنيا في الآخرة إلا كما يُدْخِلُ أَحَدُكُمْ إصبعه في الْيَمّ، فلينظر: بم ترجع؟» فتبه الدنيا في حنب الآخرة بما يعلن على الإصبع من البلل حين تُغتس في البحر.

قال عمر بن الخطاب رصى الله عمه «لو أن الديبا من أولها إلى آحرها أوتيها رجل، ثم جاء، الموت: لكان بمنزلة من رأى في منامه ما يسره. ثم استيقط فإذا ليس في يده شيء».

وقال مطرف بن عد الله \_ أو عيره \_ «نعيم الدنيا بحدافيره في جنب نعيم الآحرة: أقل س ذرة في جنب جبال الدبيا».

ومن حَدَّق عين بصيرته في الدنيا والآحرة: علم أن الأمر كذلك.

فكيف يليق بصحيح العقل والمعرفة: أن يقطعه أمل من هذا الجزء الحقير عن بعيم لايزول، ولا يضمحل؟ فصلا عن أن يقطعه عن طلب من نسبة هذا النعيم الدائم إلى نعيم معرفته ومحته، والأنس مه، والفرح بقر به، كنسة نعيم الدنيا إلى نعيم الجنة؟ قال الله تعالى (٩: ٧٧ وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجرى من تحنها الأنهار. خالدين فيها ومساكن طيبة فى جسات عدن، ورضوان من الله أكبر) فيسير من رضوانه \_ ولا يقال له يسير \_ أكبر من الحنات وما فيها.

وف حديت الرؤية «فو الله ما أعطاهم الله شيئاً أحب إليهم من النظر إلى وجهه» وف حديت آخر «إنهم إدا رأوه ــ سبحانه ــ لم يلتفتوا إلى شيء مما هم فيه من النعيم، حتى يتوارى عنهم».

فـمـــ قـطـعه عن هذا أمل، فقد فار بالحرمان. ورضى لنفسه بغاية الخسران، والله المستعان. وعليه التكلان. وما شاء الله كان. وكذلك لا تنعوقه أمنية, و هى: ما يتمناه العند من الحطوط, وحمها أماني. والفرق بينها وبين «الأمل» أن الأمل يتعلق بما يرحى وجوده, والأمنية: قد تتعلق بما لا يرحى حصوله, كما يهمنى العاجز المراتب العالية.

والأماني الباطلة: هي رؤوس أموال المفاليس. بها يقطعون أوقاتهم و يلتذون بها، كالتذاد من زال عقله بالمسكر، أو بالخيالات الباطلة.

وفى الحديث المرفوع «الكَيِّس مَنْ دَانَ نفسه، وعمل لما بعد الموت والعاجز من أتبع قفسه هواها، وتَمَّى على الله الأماني».

> ولا يرضى بالأمانى عن الحقائق إلا دوو النفوس الدبيئة الساقطة, كما قيل: واترك مُنّى النفس. لا تحسبه يشمعها إن المتى رأس أموال المفاليس وامنية الرحل تدل على علوهمته وحستها.

#### • القلب الموزع: يصضرت ويفرع

ثم يدوق بالارادة طعم الأس. فلا يعلق به شاعل ولا يفسده عارص. ولا تكدره تعرقة و «الإرادة» وصف المريد والفرق بين هذه المرحة والتي قبلها أن الأولى وصف حال المعابد الذي داق بتصديفه طعم وعد الرب عز وحل، فخذ في العبادة. وأعمال البر، لثفته بالوعد عليها. وصاحب هذه الدرحة: داقب إرادته طعم الأسى. فهي حال المريد.

والأرس به سيحانه أعلى من الأنس عا يرجوه العابد من بعيم الحدة. فإذا ذاق المريد طعم الأسى حدً في إرادته، واحتهد في حفظ أنسه، وتحصيل الأساب المقرية له.

فيبعود لا يعلن به شاعل، أي لا يتعلن به شيء بشعله عن سلوكه وسيره إلى الله، لشدة طلبه الساعب عليه أنسه، الذي قد داق طعمه، وتلذد بحلاوته.

والأبس بالله. حالة وحدانية وهي من مقامات الإحساب، تقوى بتلاتة أشياء: دوام الدكر، وصدق المحبة، واحسان العمل

وقوة الأرسى وصعفه: على حسب قوة الفرس. فكنما كان الفلب من ربه أقرب، كان أنسه يه أقوى. وكلما كان منه أبعد، كانب الوحشة بينه وبين ربه أشد، ولدلك يفسده العارض.

والعارص المفسد عن الذي يعدل المحس، وينومه على النشاط في رصا محمونه وطاعته، و يدعوه إلى الالتمات إليه، والوقوف معه دون مطلبه الدالي. فهركالدي يحيى، عَرْضاً يمنع المار في طريقه عن المرور، ويلفيه عن حهة مقصده إلى عيرها وكل ما سوى الله فهو عارض, وإرادة السوى: توقف السالك، وتنكس الطالب، وتمجب المواصل. فإيداك وإرادة السوى وإن علا. فإنك تمجب عن الله بقدر إرادتك لغيره. قال تعالى إخباراً عن عباده المقربين (٧٦: ٩ إنما نسطعمكم لوجه الله. لا نريد منكم جزاء ولا شكوراً) وقال تعالى (٢: ٧٥ ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشى يريدون وجهه) وقال تعالى (٧٠: ١٩، ٧٠ وما لأحد عنده من نعمة تجزى. إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى).

اما أنه لا تكدره تفرقة، فلأن التفرقة ضد الحمعية، والجمعية: هي جمع القلب والهمة على الله بالحضور معه بحال الأنس، حالياً من تفرقة الخواطر. و «التفرقة» من أعظم مكدرات القلب. وهي تزيل الصفاء الذي أثمره له الإسلام والإيمال والإحسان. فإن القلب يصفو بذلك. فتجيىء المسمرقة. فتكدر عليه ذلك الصفاء، وتُشَعِّث القلب. فيجد الصادق ألم ذلك الشعث وأذاه. فيجتمه في لمه، ولا يُلمَّ شعثُ القلوب شيء غير الإقبال على الله والإعراض عما سواه. فهاك يلم شعب، و يزول كدره، و يصح سفره. ويحد روح الحياة، و يذوق طعم الحياة الملكية، وتذوق همه الجمع.

وذلك انسا هو أثرتجلي معاني الاسماء الحسنى على قلب العبد، فترتفع حجب الغفلة والشك والاعراض، و يتم استيلاء سلطان المعرفة على القلب.

فهو في هذه الدرجة مستغرق في شهود الاسماء والصفات، وقد استولى على قلبه دور الإيمال بها ومعرفتها، ودوام ذكرها، والنظ إلى الواحد الفرد، الأول الذى ليس قبله شيء، الآخر الذى ليس بعده شيء، الظاهر الذى ليس فوقه شيء، الباطن الذى ليس دونه شيء. سبق كل شيء بأوليته. و بقى بعد كل شيء بآخريته. وعلا فوق كل شيء بطهوره. وأحاط بكل شيء ببطونه. وهذا مرضع غلط فيه طائفتال من الناس:

احداهما: غَلَت فيه، حتى قدمت الجمعية عند حصولها على الفرائض والسنن، ورأت نرولها عنها الى السقيام بالأ وامر العطاطاً من الأعلى إلى الأدنى. حتى قيل لعض من زعم أنه ذاق ذلك: قم إلى الصلاة، فقال:

يُطالَبُ بالأوراد من كان عافلا فكيف نقلب كل أوقاته ورد؟ وهؤلاء بن كافروناقص.

ف من لم ير القيام بالفرائص \_ إذا حصلت له الجمعية \_ فهو كافر، منسلح من الدين. ومن عطل لهما مصلحة راجحة \_ كالسنن الرواتب، والعلم النافع، والجهاد، والأمر بالمعروف، والهي عن المنكر، والنفع العظيم المتعدى \_ فهو باقص.

والطائمة الثانية: لا تعمل بالجمعية، ولا تعمل عليها. ولعلها لا تدرى ما مسماها ولا حقيقتها.

وطريقة الأقوياء، أهل الاستقامة: القيام بالجمعية في التغرقة ما أمكن. فيقوم أحدهم بالمعبادات، ونفع الخلق، والإحسان إليهم، مع جميته على الله. فإن ضعف عن اجتماع الأمرين، وضاق عن ذلك: قام بالفرائف، ونزل عن الجمعية، ولم يلتفت إليها، إذا كان لا يقدر على تحصيلها إلا بتعطيل الفرض، فإن ربه سبحانه يريد منه أداء فرائضه، ونفسه تريد الجسمية، لما فيها من الراحة واللذة، والتخلص من ألم التغرقة وشعثها، فالفرائض حق ربه، والحمعية حظه هو،

بل الواقع: أن المسلاة صلة العبد بر به، ليرفع إليه فيها حاجاته في دنياه وآحرته وهي قرة عين المؤمن. كسا كانست قرة عين رسول الله صل الله عليه وسلم، وهي المون على كل أمورهم. وكذلك المسيام: إنما هو حصن من أقوى أسباب الوقاية بما يربيه ربه، حال كونه معه: بقوة العزمة والإرادة الصادقة، والبصيرة البيرة، الستى يكون بها المؤمن في وقاية من كل ما يخاف في أولا، وأخراه. وكل الطاعات المفروضة: إنما هي كذلك، أسباب لسبحادته ووقايته من كل ما يخاف في أولاه قبل أحراه. وكل شأن الإسان في أهله، أو مسحده، أو مصنعه، أو مصنعه، أو ميدان حربه: فإنما هو لخير، في الأولى قبل الأخرى. وهوبه يسلم شأمه ويستسلم به لربه خلقاً وشرعا. فتكون كل حركاته وسكناته في مطعمه وملبه ومشربه، ومنامه و يقظته: عبادة بتذلل وحب صادقين. وحطوات يسعى بها حثيثاً إلى لقاء الله والمصر إليه، راضيا مرضيا في قره وما بعده، فيسعى بهما حثيثاً ليكون من عباد الرحن. وهذا كان شأن الرسون صلى الله عليه وسلم والذين آمنوا به. واتبعوا المود المدى أمرل معه. ثم لما دخل الدخيل وأدخل أباطيله و بدعه الحزافية، ورخرف حسمها شياطين الإس والجن: تغير الماس. فتعيرت الأعمال والموجنات، وصار وا يعتقدون أن الذكر: أن يجلس في حلوة ليعد مئات لا إله إلا الله. أو ليصلى ألف ركمة، أو ليقرأ ألف ختمة في غفلة غافلة. وأشاه هذا مما يحمل العبادات أشكالا وصوراً وتشيلا، يخلاف ما كان سيه الصحابة رضى الله عهم. كما قال ابن مسعود رضى الله عمه «ما كنا سيه الصحابة رضى الله عهم، كما قال ابن مسعود رضى الله عمه «ما كنا سيه وصوراً وتشيلاً عن تقنها عملا» أو كما قال.

فالعبودية الصحيحة: توجب عليه تقديم أحد الأمرين على الآخر. فإذا جاء إلى الوافل، وتعارض عنده الأمران: فمنهم من يرجح الجمعية.

ومنهم من يرجح النوافل: ومنهم من يؤثر هذا في وقت وهذا في وقت.

والتحقيق \_ إن شاء الله \_ أن تلك النوافل إن كانت مصلحتها أرجع من الجمعية، ولا تعوضه الجمعية عنها: اشتغل بها، ولو فاتت الجمعية، كالدعوة إلى الله، وتعليم العلم النافع، وقيام وسط الليل، والذكر أول الليل وآخره، وقراءة القرآن بالتدبر. ونفل الجهاد، والإحسان إلى المضطر، وإغاثة الملهوف. ونحو ذلك. فهذا كله مصلحته أرجح من مصلحة الجمعية.

وإن كانت مصلحته دون الجمعية كملاة الضعى، وزيارة الإخوان، والفسل لحصور الجنائز، وعيادة الرضى، وإجابة الدعوات، وضيافة الإخوان ونحو ذلك سـ فهدا فيه تفصيل.

فإن قويست جمعيته فظهر تأثيرها فيه: فهي أولى له، وأنفع من ذلك. وإن ضعفت الجمعية، وقوى إخلاصه في هذه الأعمال : فهي أنفر له، وأفضل من الجمعية.

والمعول عليه في ذلك كله: إيثار أحب الأمرين إلى الرب تعالى.

وذلك يعرف بنفع العمل وثمرته، من زيادة الإيمان به، وترتب الغايات الحميدة عليه، وكشرة مواظبة الرسول صلى الله عليه وسلم عليه، وشدة اعتنائه به، وكثرة الوصية به، وإخباره: أن الله يحب فاعله. ويباهى به الملاتكة. ونحوذلك.

ونكتة المسألة وحرفها: أن الصادق في طلبه يؤثر مرضاة ربه على حظه. فإن كان رضا الله في القيام بذلك العمل، وحظه في الجمعية: خَلَى الجمعية تذهب. وقام بما فيه رضا الله. ومتى علم الله من قبله: أن تردده وتوقفه ليعلم ...: أن الأمرين أحب الى الله وأرضى له ... أنشأ له من ذلك التوقف والتردد حالة شريفة فاضلة، حتى لو قدم المفضول ... لظنه أنه الأحب إلى الله ...: ردت تلك النبية والإرادة عليه ما ذهب عليه وفاته من زيادة العمل الآخر. وبالله التوفيق.

و «الجمم» شهود الفردانية التي تفني فيها رسوم المشاهد، وهذا جمع في الربوبية.

وأعلى منه: الجمع فى الألوهية وهوجع قلبه وهمه وسره على عبوبه ومراضيه ومراده منه. فهو عكوف القلب بكليته على الله عز وجل. لا يلتفت عنه يثمنة ولا يسرة. فإذا ذاقت الهمة طعم هذا الجمع: اتصل اشتياق صاحبها، وتأججت نيران المحبة والطلب فى قلبه. ويحد صبره عن عدوبه من أعظم كبائره. كما قيل:

والصبر يحمد في المواطن كلها إلا عليك. فإنه لا يحمد

فلله همة نفس قطعت جميع الأكوان، وسارت فما ألقت عمى السير إلا بين يدي الرحمن. تبارك وتعالى، فسجدت بين يديه سجدة الشكر على الوصول إليه. فلم تزل ساجدة حتى قبل لها (٨٩: ٢٧ ، ٢٨ يا أيشها النفس المطمئنة، ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادحلي جنتي).

فسبحال من فاوت بين الحلق في همهم، حتى ترى بين الممتين أبعد مما بين المشرقين والمغر بين. مل أبعد مما بين أسفل سافلين وأعلى عليبي. وتلك مواهب العزيز الحكيم (٧٥: ١٩٨ و ٢٦: ٤ ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. والله ذو الفضل العظيم) .

وهكذا يجد بهذين الجمعين لده غامرة عند مناحاة ربه، وأسا به، وقر بأ منه، حتى يصير كأمه يختاطه و يسامره، و يعتذر إليه تارة، و يتملقه تارة، و يثنى عليه تارة، حتى يقى القلب ناطقاً بقوله «أنت الله الذى لا إله إلا أنت» من غير تكلف له مذلك. بل يقى هذا حالا له ومقاما، كما قال النبى صلى الله عليه وسلم: «الاحسان ان تعبد الله كأنك تراه»، وهكذا

عاطبته ومناجاته له، كأنه بين يدي ربه، فيسكن جأشه، و يطمئن قلبه، فيزداد لهجأ بالدعاء والسؤال، تذلكاً لله الغني سبحانه، واظهاراً لفقر العبودية بين يدي عز الربوبية، فان الرب سبحانه عب من عبده أن يسأله و يرغب إليه. لأن وصول بره وإحسانه إليه موقوف على سؤاله. على هو المتفضل به ابتداء بلا سبب من العبد، ولا توسط سؤاله وطلبه. بل قاتر له ذلك الفضل بلا سبب من العبد، ثم أمره بهؤاله والطلب منه، إظهاراً لمرتبة العبودية والفقر والحاجة، واعترافا بعز اسر بوبية. وكمال غنى الرب، وتفرده بالفضل والإحسان، وأن العبد لا غنى له عن فضله طرفة عين، فيأتى بالطلب والسؤال إتيان من يعلم: أنه لا يستحق بطلبه وسؤاله شيئاً. ولكن ربه تعالى عين، فيأتى بالطلب والسؤال إتيان من يعلم: أنه لا يستحق بطلبه وسؤاله شيئاً. ولكن ربه تعالى عيسب أن بُسأل، و يُرغَب اليه، و يُعلب منه. كما قال تعالى (٤٠ تا وقال ربكم ادعونى أستجب لكم) وقال تعالى (٢ : ١٩ واسألوا الله من أشداع إذا دعان. فليستجيبوا لى، وليؤمنوا لعلهم يَرشدون) وقال (٤: ٣١ واسألوا الله من قصله) وقال (٧: ٥ ه ادعوا ربكم قصرعاً وخُفية) وقال (٧: ٥ ه ادعوا ربكم تضرعاً وخُفية) وقال (١٠ وادعوه خوفاً وطمعاً) .

وقال تعالى \_ ن الحديث القدسى فيما روى عن أبى ذر رضى الله عند \_ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم «باعبادى، كلكم جائع إلا من أطعمته. فاستطعمونى أظهمكم. ياعبادى، كلكم عار إلا من كَسَوْته. فاستكسونى أكْسِكم. ياعبادى، كلكم ضال إلا من هديته. فاستهدونى أهدكم. ياعبادى، إنكم تخطئون بالليل والنهار. وأنا أغفر من هديته. فاستهدونى أهدكم. ياعبادى، إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جبعاً. ولا أبال. فاستغفرونى. أغفر لكم» وقال صلى الله عليه وسلم «وأما السجود: فاجتهدوا فيه في الدعاء، فقمن أن يستجاب لكم» .

وقال عمر من الخطاب رضى الله عنه «إنى لا أحل عمم الإجابة. ولكن أحمل همم الدعاء. قأذا ألهمت الدعاء علمتُ أن الإجابة معه».

وفي هذا يقول القائل:.

لو لم تُرِدُ بَدُل ما أرجو وأجلبه من جُودِ كَفَكَ ماعودتنى الطلبا والله سبحانه وتعالى يحب تذلل عبيده بين يديه، وسؤالهم إياه، وطلبهم حواتجهم منه، وشكواهم إليه، وعيادُهم به منه، وفرارهم منه إليه. كما قيل:

قالوا: أتشكو إليه ماليس يخفي عليه؟ فقلت؛ ربي يرضى دُلُّ العبيد لديه

## ه نفرح بالله تعالى، وندعوه التثبيت

فاذا تم هذا الذل للعبد: تم له العلم بأن فضل ربه سبق له ابتداء قبل ان يخلقه، مع علم الله سبخانه به و بتقصيره، وإن الله تعالى لم يمنع علمه بتقصير عبده ان يقدر له العضل والاحسان.

فإذا شاهد العبد ذلك: اشتد سروره بربه، ومواقع فضله وإحسانه. وهذا فرح محمود غير مدموم. قال الله تعالى (١٠٠ هم قبل بغضل الله وبرحته فبذلك فليفرحوا. هو خير مما يجمعون) فعضله: الإسلام والإيمان، ورحته: العلم والقرآن. وهو يجب من عبده: أن يفرح مذلك و يُسرّ به. بل يجب من عبده: أن يفرح بالحسنة إذا عملها وأن يسر بها. وهو في الحقيقة فرح العبد بفضل بفضل الله حيث وفقه الله لها، وأعاته عليها و يسرها له. ففي الحقيقة: إنما يفرح العبد بفضل الله و برحته.

ومن أصطلم مقامات الإيمان: القرح بالله، والسروريه، فيفرح به سيحانه رباً ، وإلها ، ومن أصطلم ومربياً.

ولكن العاقل اللبيب يجمع الى هذا السرور حذراً من مكر الله تعالى، فإن السرور يسط الشفس و يسميها. و يتسيها عيوبها وآفاتها ونقائصها. إذ لوشهدت وأبصرته لشغلها ذلك عن الفرح.

وأيضاً فإن الفرح بالنعمة قد ينسيه المنعم. فيشنغل بالخلعة التي خلمها عليه عنه. فيطفع عليه السرور، حتى ينيب بنعمته عنه. وهنا يكون المكر إليه أقرب من اليد للفم.

ولله كم هاهنا من مُسترَدَّ منه ما وُهِب له عزة وحكمة! ورما كان ذلك رحمة به. إذ لو استمر على تلك الولاية طيف عليه من الطفيان. كما قال تعالى (٩٦، ٢. كلا إن الإنسان لَيَظُلْفَى: أَن رآه استفنى) فإذا كان هذا غنى بالحطام القانى، فكيف بالفنى بما هو أعل من ذلك وأكثر؟

و «المكر» الذى يخاف عليه منه: أن يُغَيّب الله سبحانه عنه شهود أوليته فى ذلك ومنته وفضله، وأنه عض منته عليه، وأنه به وحده، ومنه وحده، فيضب عن شهود حقيقة قوله تعالى (١٠: ٣٠ وما بكم من نعمة فمن الله) وقوله (٣: ١٥٤ قل؛ إن الأمركله لله) وقوله (٠: ١٠٧ وإن يسسك الله بضرفلا كاشف له إلا هو. وإن يردك بخيرفلا واد لفضله، يصيب به من يشاء من عباده. وهو الغفور الرحيم) وقوله (٢٨: ٨٦ وما كنت ترجو أن يُلقَى إليك الكتاب إلا رحةً من ربك) وقوله (٢٤: ٢١ ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما وكي منكم من أحد أبداً. ولكن الله يزكى من يشاء) وأمثال ذلك. فيفيه عن شهود ذلك. ويحيله على معرفته فى كسه وطلبه. فيحيله على نفسه التي لها الفقر بالذات، ويحجبه عن اليوالة على المؤلة المدى له الغنى التام كله بالذات فهذا من أعطم أسباب المكر. والله المستعان.

ولوبلغ العبد من الطاعة ما بلغ, فلا ينبغى له أن يفارقه هذا الحذر. وقد خافه خيار خلقه، وصفوته من عباده. قال شعيب صلى الله عليه وسلم، وقد قال له قومه (٧: ٨٨ ٩٨ لمنخرجنك ياشعيب والذين آمنوا معك من قريتنا، أو لتعودون في ملتنا. قال: أو لو كنا كارهن؟ قد افترينا على الله كذباً إن غذنا في مِلتكم بعد إذ نجانا الله منها - إلى قوله \_ على الله توكلنا) فرد الأمر إلى مشيئة الله تعالى وعلمه، أدبا مع الله، ومعرفة بحق الربوبية، ووقوفاً مع حد العبودية. وكذلك قال إبراهيم صلى الله عليه وسلم لقومه \_ وقد خوفوه بآلمتهم - فقد أدل مشيئة الله وعلمه. وقد قال تعالى (٧: ٩٩ أفأمنوا مكر الله؟ فلا يأمن علمكاً) فرد الأمر إلى مشيئة الله وعلمه. وقد قال تعالى (٧: ٩٩ أفأمنوا مكر الله؟ فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرين).

وقد اختلف السلف: هل يكره أن يقول العبد في دعائه اللهم لا تُؤمِّني مكرك؟

فكان بعض السلف يدعو بذلك. ومراده: لا تخذلنى، حتى آمن مكرك ولا أخافه؛ وكرهه مطرف بن عبد الله بن الشخير.

وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الوهاب عن إسحاق عن مطرف: أنه كان يكره أن يقول: اللهم لا تُنسى ذكرك، وأعوذ بك أن آمن مكرك، حتى تكون أست تؤمنني.

و مالجملة: فمن أحيل على نفسه فقد مُكِربه.

قال الإمام أحمد: حدثنا أبوسعيد مولى بنى هاشم مدثنا الصلت بن طريف المعول حدثنا غيلان بن جرير عن مطرف قال: وجدت هذا الإنسان ملقى بين الله عز وجل و بين الشيطان. فإن يعلم الله تعالى فى قلبه بحيراً: جَبّده إليه. وإن لم يعلم فيه خيراً: وكله إلى نفسه. ومن وكله إلى نفسه هلك.

وقدال جعفر بن سليمان حدثنا ثابت عن مطرف قال: لو أخرج قلبى فجعل فى يدى هذه فى اليسار. وجيء بالخير فجعل فى هذه اليمسى. ثم قرُّ بت من الأخرى ما استطعت أن أولج فى قلبى شيءاً حتى يكون الله عزوجل بضعه.

. ومما يدل على أن الفرح من أسباب الكر، مالم يقارنه خوف: قوله تعالى (٦: ٤٤ فلما فسسوا هاذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء. حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة. فإذا هم مبلسون) وقال قوم قارون له (٢٨: ٧٦ لا تفرح. إن الله لا يحب الفرحين) فالفرح متى كان بالله، وما مَنَّ الله به، مقارناً للخوف والحذر: لم يضر صاحبه، ومتى خلا عن ذلك: ضره ولا بد.

والذي يساعده على تصفية سروره من شوائب الطغيان: ان يبالغ في الشكر، و يكثر منه، مع تيقنه انه لن يوفي شكره حقه مهما شكر، فإن شكر العبد لربه: نعمة من الله أنعم بها عليه. فهى تستدعى شكراً ثالثاً. وهَلمَّ جَرًّا. فلا تستدعى شكراً ثالثاً. وهَلمَّ جَرًّا. فلا سبيل إلى القيام بشكر الرب على الحقيقة. ولا يشكره على الحقيقة سواه، فإنه هو المنمم بالنعمة وبشكرها. فهو الشكور لنفسه، وإن سمى عبده شكوراً. فمدحة الشكر في الحقيقة: راجعة إليه، وموقوقة عليه، فهو الشاكر لنفسه ما أنعم على عبده، فما شكره في الحقيقة سواه.

والشكر هوصفة الرب جل جلاله وقعله. فإنه سمى نفسه بالشكور، كما قال تعالى (1: 187 وكان الله شاكراً عليهماً) وقال أهل الجنة (٣٥: ٣٤ إن ربنا لغفور شكور). فاذا لاحظ العبد سبق الفضل من الله: علم انه سبحانه أما فعل ذلك لمحبته للشكر، فانه تعالى يحب ان يشكر، كما قال موسى صلى الله عليه وسلم «يارب، هلا ساويت بين عبادك؟ قال: اني أحب ان أشك».

وإذا كان يحب الشكر فهو أول أن يتصف به، كما أنه سبحانه وتر، يحب الوتر، جيل يحب الجسمال، محسن يحب المحسنين، صبور يحب الصابرين، عفو يحب الفهو، قوى والمؤمن القوى أحب إليه من المؤمن الضعيف. فكذلك هو شكور يحب الشاكرين. فملاحظة العبد سبق الفضل تشهده صفة الشكر. وتبعثه على القيام بفعل الشكر.

## ه ذكريات الابتداء تعيدك إلى الشكر بعد الفتور

غاذا نسي السبالك نفسه، وفرح فرحاً لا يقارنه خوف، فليرجع بذاكرته الى بدليات سلوكه، وحدة طلبه، عسى ان يعود الى سابق ما كان منه من السير الحثيث الذي كانبت تسوقه الحنشية، فيترك الفتور الذي لابد أن ينتج عن السرور. فَــَــَــُــلُّلُ الفترات للسالكين: أمر لازم لابد منه. فمن كانت فترته إلى مقاربة وتسديد، ولم تخرجه من فرض، ولم تدخله في محرم: رجى له أن يمود خيراً مما كان.

قىال عمر من الخيطاب رضى الله عنه وأرضاه «إن لهذه القلوب إقبالا وإدبارا. فإذا أقبلت فحدوها بالنوافل. وإن أدبرت فألزموها الفرائص».

وفى هذه الفترات والغيوم والحجب، التى تعرض للسالكين: من الحكم مالا يعلم تفصيله إلا الله. و بها يتبين الصادق من الكاذب.

فالكاذب: ينقلب على عقبيه. و يعود إلى رسوم طبيعته وهواه.

والصادق: ينتظر الفرج ولا يبأس من روح الله. و يلقى نفسه بالباب طريحاً ذليلاً مسكيناً مسكيناً مسكيناً على الفارغ الذي لا شيء فيه اللتة، ينتظر أن يضع فيه مالك الإناء وصانعه ما يصلح له، لا بسبب من العبد وإن كان هذا الاعتقار من أعظم الأساب لكن ليس هو منك. بل هو الذي مَنَّ عليك به. وحردك منك. وأحلاك عنك. وهو الذي (٨: ٢٤ يحول بين ألمرء وقلبه):

فإذا رأيت قد أقامك في هذا المقام؛ فاعلم. أنه يريد أن يرحك. ويملأ إناءك فإن وضعت القلب في غير هذا الموضع فاعلم أنه قلب مصيع. فسل رده ومَنْ هو بين أصابعه: أن يرده عليك. ويجمع شملك به.

ص الله عليه وسلم «إن لكل عامل شِرَّة. ولكل شِرَّة. ولكل شِرَّة.

فالطالب الجاد: لابد أن تمرض له فترة. فيشتاق في تلك الفترة إلى حاله وقت الطلب والاجتهاد.

وربما كات للسالك مداية ذات نشاط، كان فيها عالي الهمة، فيفيده عند فتوره ان يرجع الى ذكريات تلك البداية، فتتجدد له العزعة، ويعود الى دأبه في الشكر.

وكان الجنيد رحمه الله كثير الذكر لبداية سيره، وكان اذا ذكرها يقول: واشوقاه الى اوقات اللهدامة!

يعني: لذة اوقات البداية، وجمع الهمة على الطلب، والسير الى الله، والاعراض عن الخلق. وهكدا تكون للمؤمن الشاكر الصادق بدايات عديدة مباركة، لابداية واحدة، و يكون وقته

وسما معود استرس مسرس من من المناسبة على الله التوفيق لكل عمل ينويه يأتيه في الوقت الذي عمامراً مليناً كله، لكل حين ما يناسبه، حتى ان التوفيق لكل عمل ينويه يأتيه في الوقت الذي هو أليق له، وعند اشتداد الحاجة اليه.

وذلك لأن الشيء إذا وقع في وقت الذي هو أليق الأوقات بوقوعه فيه: كان أحسن وأنفع وألب وقات بوقوعه فيه: كان أحسن وأنفع وأجدى. كما إدا وقع الغيث في أحوح الأوقات إليه. وكما إذا وقع الفرج في وقته الذي يليق مه.

ومن تأمل أقدار الرب تعالى، وجريانها فى الحلق: علم أنها واقعة فى أليق الأوقات بها. وقد استشهد الهروي لذلك بقول الله تعالى (٣٠: • ٤ جئتَ على قدريا موسى).

ووجه واستشهاده بالآية: أن الله سبحانه قَدَّر عجىء موسى أحوج ما كان الوقت إليه. فإن العرب تقول: جاء فلان على قَدْر. إذا جاء وقت الحاجة إليه. قال جرير:

نال الخلافة إذ كانت على قدر كما أتى ربه موسى على قدر

فَبَعْثُ الله سبحانه موسى: أحوج ما كان الناس الى بعثته. وبمعثُ عيسي كذلك.

و بَـقَـتُ عَمدٍ صلى الله عليه وسلم وعليهم أجمعين: أحوج ما كان أهل الأرض إلى إرساله. فهكذا وقت العبد مع الله يعمره بأنفع الأشياء له: أحوج ما كان إلى عمارته.

واذا أراد الله معبد حراً: اعامه بالوقت، وجعل وقته مساعداً له واذا أراد به شراً: جعل وقته عليه، وناكذه وقته، فكلما اراد التأهب للمسير: لم يساعده الوقت، والاول: كلما همت نفسه بالقعود: اقامه الوقت وساعده.

#### • الرجاء الصاف يريك ما تأنس به

فاذا اقترن الصفاء مالشكر: صار الوقت وقت وَجْدٍ صادق، غير متكلف له، ولا متعمل في تحصيله، وعنحه هذا الوجد: الأنس ما يرى من فضل الله تعالى عليه.

قال الله تعالى (78: 79 فلما قضى موسى الأجل وسار باهله آنس من جانب الطور ناراً، قال لاهله: امكتوا، اني آنست نار).

فليس هو مجرد الرؤية، بل رؤية مايأنس به القلب و يسكن اليه. ولا يقال لمن رأى عدوه او محوفاً: آنسه.

والمقصود: أن هذا الوقت وقت وجدٍ، صاحبه صادق فيه لرؤيته ضياء فضل الله ومنته عليه. و «الفضل» هو العطاء الذي لا يستحقه المعطى، أو يعطى فوق استحقاقه. فإذا آنس هذا الفضل، وطالمه يقلبه: أثار ذلك فيه وجداً آحر، باعثاً على عبة صاحب الفضل، والشوق إلى لقائه، فإن النفوس عجولة على حب من أحسن إليها.

ودخلتُ على بعض أصحابنا، وقد حصل له وجد أبكاه. فسألته عنه؟ فقال: ذكرت ما منّ الله به عليّ من السُّنة ومعرفتها، والتخلص من شُبّه القوم، اي اهل البدع، وقواعدهم الباطلة، وموافقة العقل الصريح، والفطرة السليمة، لما رجاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. فسرنى ذلك حتى أبكاني.

فهذا الوجد أثاره إيناس فضل الله ومنته.

وهذا الوجد، أو الايساس، أو الفضل، أنما بجذبه رجاء صاف غير مكدر، مقترن بشكر، والرجاء العسافي هو الذي لا يشوبه كدر توهم معاوضة منك، بل يكون رجاء عضاً لمن هو مستدلك بالنعم من غير استحقاقك، والفضل كله له ومنه، وفي يده أسبابه وغاياته ولا يستطيع العبد أن ينال شيئاً بدون توفيقه وإذنه ومشيئته مسحانه وتعالى .

و بالمقابل، فأن هناك من الوجد ما يبعث عليه صدق السالك في الحوف من الله تعالى، فالاول سببه الرجاء، وهذا سببه الخشية.

او تجذبه المحبة ايضاً، فان المحبة متى قويت: اشتعلت نارها في القلب، فحدث عنها لهيب الاشتياق الى لقاء الحبيب.

وهذه الشلائه: الحب، والخوف، والرجاء: هي التي تبعث على عمارة الوقت بما هو الأولى لمساحبه والأنفع له، وهي أساس السلوك، والسير إلى الله. وقد جمع الله سبحانه الثلاثة في قوله (٧٠: ٧٥ أولشك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة، أيهم أقرب. ويرجون رحته. ويخافون عذابه. إن عذاب ربك كان محذورا) وهذه الثلاثة هي قطب رحى العبودية. وعليها دارت رحى الأعمال، والله أعلم.

# (...) مُنَزِلْتِلْ الْضِيِّفِ إِنَّ الْمُسْتِفِلُهُ الْمُسْتِفِلُهُ الْمُسْتِفِلُهُ الْمُسْتِفِلُهُ

## ومن منازل إياك نعبد وإياك نستعين: «منزلة الصفاء».

قال الله عز وجل (٣٨: ٤٧ وإنهم غندنا لمن المصطفَين الاخيار).

و «الصفا» اسم للبراءة من الكدر. ووجه الاستشهاد بالآية: أن «المصطفى» مفتعل من الصفوة، وهي خلاصة الثيء من مراج مدد مددد لم ماه بالآية والفسم أي خلصه من شوب شركة غيره له فيه، ومه

ورب . مسلم ب ب ي ي ورب . ومنه: اصطفى الشيء لنفسه. أى خلصه من شوب شركة غيره له فيه. ومن والعشفي ي وهو السهم الذي كان يصطفيه رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه من الغنيمة ومنه: الشيء الصافى. وهو الحالص من كذر غيره.

## رخصة مرور ... شرطها التجريد

واساسه: صفاء علم يُهذِّب لِسلوك الطريق، و يصحح همة القاصد.

وهذا العلم الصافي هو العلم الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم.

وكان الجنيد يقول دائماً: علمنا هذا مقيد بالكتاب والسنة. فمن لم يحفظ القرآن و يكتب الحديث، ولم يتفقه: لايقتدى به.

وكان يقول: علمنا هذا متشبك بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم.

وقال أبو سليمان الداراني: إنه لتمر بقلبي النكتة من نُكّتِ القوم. فلا أقبلها إلا بشاهدى عدل، من الكتاب والسنة. عدل، من الكتاب والسنة. وقال النصر ابادي: أصل هذا المذهب: ملازمة الكتاب والسنة. وترك الأهواء والبدع، والاقتداء بالسلف، وترك ما أحدثه الآخرون. والإقامة عل ما سلكه الأولون.

فهذا العلم الصافى، المشلقى من مشكاة الوحى والنبوة: يهذب صاحبه لسلوك طريق المصبودية. وحقيقتها: التأدب بآداب رسول الله صلى الله عليه وسلم باطناً وظاهراً. وتحكيمه باطناً وظاهراً. والوقوف معه حيث وقف بك. والمسير معه حيث سار بك. فلا تحالمه البتة، ولكن احعل رسول الله صلى الله عليه وسلم لك إماماً وقدوة وحكماً، عنصيبه اذا دعاك، وتقف معه اذا استوقفك، وتسير إذا سار بك. وتقيل إذا قال، وتنرل إد مرل. وتنغضب لغضه. وترضى لرضاء. وإذا أخبرك عن شيء أنزلته منزلة ما تراه بعينك. وإدا أحبرك عن الله بخبر أنزلته منزلة ما تسمعه من الله بأدنك.

و بـــا لجسمـــلة: فـتحعل الرسول معلمك ومربيك ومؤدبك. وتسقط الوسائط بينك و بيمه إلا فى المتبليغ. كما تسقط الوسائل بيك و بين المرسل فى العبودية. ولا تثبت وساطة إلا فى وصول أمره ونهيه ورسالته إليك.

وهذان التحريدان: هما شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمداً عبده ورسوله. والله وحده هو المحبود المألوه، الدى لا يستحق العبادة سواه، ورسوله: المطاع المتبع، المهتدى به، الذى لا يستحق الطاعة سواه. ومن سواه: فإما يطاع إذا أمر الرسول بطاعته. فيطاع تبعاً للأصل.

فالعلم الحاصل بالتواهد والأدلة: هو العلم الحقيقى. وأما ما يدعى حصوله بغير شاهد ولا دليل: فلا وثوق به. وليس بعلم. بعم قد يقوى العلم الحاصل بالشواهد و يتزايد، بحيث يصير المملوم كالمشهود، والعائب كالمعاين، وعلم اليقين كعين اليقين. فيكون الأمر شعوراً أولا. ثم تجو يزأ، ثم ظناً، ثم علماً. ثم معرفة. ثم علم يقين. ثم حق يقين. ثم عين يقين. ثم تصمحل كل مرتبة في التى فوقها، بحيب يصير الحكم لها دوبها. فهذا حق.

وأما دعوى وقوع نوع من العلم بغير سبب من الاستدلال: فليس بصحيح. فإن الله سلحامه رسط التعريفات بأسبابها، كما ربط الكائنات بأسبابها، ولا يحصل لبسر علم إلا بدليل يدله عليه. وقد أيد الله سلحانه رسله بأنواع الأدلة والراهين الى دلتهم على أن ما جاءهم من علا الله. ودلت أنمهم على ذلك. وكان معهم أعظم الأدلة والراهين على أن ما جاءهم هرمى عند الله. وكانت مراهيسهم أدلة وشواهد لهم وللأمم. فالأدلة والشواهد التي كانت لمه، ومعهم أعظم الشواهد والأدلة. وكان علم لا يستند أعظم الشواهد والأدليل عليها، وحكم لا برهال عند قائله. وما كان كدلك لم يكن علماً.

وفائدة هدا التقرير تطهر في فهم حقيقة «العلم اللّذني» الذي يدعي المعص أن الله يقذفه في قلوسهم الحاماً بلا سب منهم ولا استدلال، فنحن بقول أن العلم اللدني: ما قام الدليل الصحيح عليه: أنه جاء من عند الله على لسان رسله. وما عداه فلدى من لدن نفس الإسان، مسه بدأ وإليه يعود. وقد انشق سد العلم اللدني، ورخص سعره. حتى ادعت كل طائفة أن علمهم لدني، وصار من تكلم في حقائق الإيمان السلوك و باب الأسماء والصفات بما يستح له، ويقيه شيطانه في قلبه: يزعم أن علمه لدني.

وقد صدق مؤلاء وكذبوا، فإن «اللدنى» منسوب إلى «لدن» بعنى «عد» فكأنهم قالوا: العلم العندى؛ ولكن الشأن فيمن هذا العلم من عنده ومن لدنه. وقد ذم الله تعالى بأبلغ الذم من ينسب اليسه ما ليس من عده، كما قال تعالى (٣: ٧٥ و يقولون: هو من عند الله، وما همو من عند الله، ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون) وقال تعالى (٣: ٩٧ فو يل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم. ثم يقولون هذا من عند الله) وقال تعالى (٣: ٩٣ ومن أطلم ممن افترى على الله الكذب، أو قال: أوحى إلى، ولم يوح إليه شيء) فكل من قال:

هذا العنم من عند الله وهو كاذب في هذه النسة ... فله نصيب وافر من هذا الذم. وهذا في انقرآن كثير. يذم الله سبحانه من أضاف إليه ما لا علم له به، ومن قال عليه ما لا يعلم. ولهذا وتحد سبحانه المحرمات أربع مراتب. وجعل أشدها: القول عليه بلا علم. فجعله آخر مراتب الشحرمات التي لا تباح بحال. بل هي عرمة في كل ملة، وعلى لسان كل رسول. فالقائل «إن هذا علم لدني» لما لا يعلم أنه من عند الله، ولا قام عليه برهان من الله أنه من عنده: كاذب منتر على الله.

ف الطريق مسدودة إلا على من اقتفى آثار الرسول صلى الله عليه وسلم، وافتدى به في ظاهره و باطنه.

فلا يتعنى السالك على غير هذا الطريق. فليس حظه من سلوكه إلا التعب، وأعماله (٢٤: ٣٩ كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء. حتى إذا جاءه لم يجده شيئاً ووجد الله عنده. قوفاه حسابه. والله صريع الحساب).

ولا يشعنى السالك على هذا الطريق. فإنه واصل ولوزحف زحفاً. فأتباع الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا قعدت بهم أعمالهم، قامت بهم عزائمهم وقعمهم ومتابعتهم لنبيهم. كما قيل:

من لى بمثل سيرك المدلل تمشى رو يداً وتجيى فى الأول والمسحرمون عن طريقه، إذا قامت بهم أعمالهم واجتهاداتهم: قعد بهم عدولهم عن طريقه.

بل الأعسال والاحتهادات على غير هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما هى أعمال حاهلية، مهما سسماها عاملوها مأسماء إسلامية، كما كان أهل الجاهلية يسمون أعمالهم الجاهلية: إبراهيمية، وحييفية، فأن تقوم الأعمال الجاهلية بعاملها إلا مكوصاً على الأعقاب، وامكاناً على الوحوه معمى و بكم وصمم وعداوة لله ورسوله، وموالاة للشيطان قال الله (٣٥ : ٣٣ وقيومنا إلى ما عملوا من عمل، فجعلناه هباء منثوراً).

#### • همم الفلك السامي

وهذا الصفاء العلمي يصحح همة القاصد، ومتى صحت الممة علت وارتفعت. فإن سقوطها ودناءتها من علتها وسقمها، وإلا فهي كالنار تطلب الصعود والارتفاع مالم تمنع.

وأعلى الهمم: همة اتصلت بالحق سبحانه طلباً وقصداً. وأوصلت الخلق إليه دعوة ونصحاً. وهذه همة الرسل وأتباعهم. وصحتها: بتمييزها من انقسام طلبها، وانقسام طريقها . بل توحد مطلوبها بالإخلاص، وطلبها بالصدق، وطريقها بالسلوك خلف الدليل الذي نصبه الله دليلاً. لاتن نصبه هو دليلاً لنفسه.

وإذا أردت أن تعرف مراتب الهمم، فانظر الى همة ربيعة بن كعب الأسلمى رضى الله عنه ـــ وقد قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم «سلنى» ــ فقال «أسألك مرافقتك في الجنة» وكان غيره يسأله ما يملأ بطنه، أو يوارى جلده.

وانظر الى همة ابراهيم واسماعيل، فإن إبراهيم صلى الله عليه وسلم لما بلغ ما بلغ ... هو وولده ... في المبادرة إلى الامتثال، والعزم على إيقاع الذبح المأمور به: ألقاه الوالد على جبينه في الحال. وأخذ الشفرة. وأهوى الم حَلَّة ب أعرض في تلك الحال عن نفسه وولده، وفني بأمر الله عنهما. فتوسط بَحرجع السر والقلب والهمَّ على الله وجاوز حَدَّ التفرقة المانعة من امتثال هذا الأمر.

قولـه «فلما أسلما» أى استسلما وانقادا لأمر الله. فلم يبق هناك منازعة. لامن الوالد ولا من الولد، بل استسلام صرف، وتسليم محض.

قوله «وَتَلَّهُ للجبينِ» أى صَرَعه على جبينه، وهو جانب الجبهة الذي يلي الأرض عند النوم، وتلك هي هيئة ما يراد ذبحه.

وانظر إلى همة رسول الله صلى الله عليه وسلم — حين عرضت عليه مفاتيح كنوز الأرض — فأباها. ومعلوم أنه لو أخذها لأنفقها في طاعة ربه تعالى. فأبت له تلك الهمة الهالية: أن يتعلق منها بشيء مما سوى الله ومحابه. وعرض عليه أن يتصرف بالملك، فأباه. واختار التصرف بالمحدية المحفة. فلا إله إلا الله، خالق هده الهمة، وخالق نفس تحملها، وخالق هم لا تعدوهم أخس الحيوانات.

#### رخصة اقامة ... شرطها النقاء

ومن الصفاء: صفاء الحال.

والحال ثمرة العلم، ولا يصفوحال إلا بصفاء العلم المثمر له، وعلى حسب شُوْب العلم يكون شوب الحال. واذا صفا الحال: وجد العبد حلاوة المناجاة.

فهذه الدرجة تحتص مصفاء الحال، كما اختصت الاولى بصفاء العلم.

فستى صفا له حاله من الشوائب خلصت له حلاوته من مرارة الأكدار. فذاق تلك الحلاوة في حال ماجاته. والحال المستندة إلى وارد تذاق به حلاوة المناجاة. والحال المستندة إلى وارد تذاق به حلاوة المناجاة: هو من حضرة الأسماء والصفات، بحسب ما يصادف القلب من ظهورها وكشف معانيها.

صمن ظهر له اسم «الودود» ــ مثلا ــ وكشف له عن معانى الاسم، ولطفه، وتعلقه بظاهر العبد و ماطنه: كان الحاصل له من حضرة هذا الاسم مناسباً له. فكان حال اشتفال حب وشوق، ولذة مناجاة، لا أحلى منها ولا أطيب، بحسب استغراقه فى شهود معنى هذا الاسم. وحظه من أثره.

وإن «الودود» ــإن كان بعنى المودود ، كما قال البخارى في صحيحه «الودود» الحبيب ــ واستغرق العبد في مطالعة صعات الكمال. التي تدعو العبد إلى حب الموصوف بها: أثمر له صفاء علمه بها، وصفاء حاله في تعبده بمقتضاها سروراً وبهجة.

وكذلك إن كان اسم فاعل بمعنى «الواد» وهو المحب: أثمرت له مطالعة ذلك حالاً تناسبه.

فإمه إذا شاهد بقلبه غنياً كرما جواداً، عزيزاً قادراً، كل أحد محتاج إليه بالذات. وهو غنى بالذات عن كل ما سواه. وهو عن عذلك \_ يَوَدُ عباده ويحبهم، و يتودد إليهم بإحسانه إليهم وتعضله عليهم ... كان له من هذا الشهود حالة صافية خالهة من الشوائب.

وكذلك سائر الأسماء والصفات. فصفاء الحال بحسب صفاء المرفة بها.

## رور مَانِزَلْمُ لَلْفُكُرُونُ

ومن منازل إياك تعبد: «السرور والفرح».

قال الله تعالى (١٠): ٥٨ قبل: بـ فيضل الله وبرحته فبذلك فليفرحوا. هوخير مما يجمعون).

وتصدير الباب بهذه الآية في غاية الحسن. فإن الله تعالى أمر عباده بالفرح بفضله ورحمته. وذلك تبع للفرح والسرور بصاحب الفضل والرحمة. فإن من فرح بما يصل إليه من جواد كريم، عسن: يكون فرحه بمن أوصل ذلك إليه: أول وأحرى.

ونذكر ما في هذه الآية من المعنى.

قال لبن عباس، وقتادة، ومجاهد، والحسن، وغيرهم «فضل الله» الإسلام. و «رحته» المقرآن. فجعلوا «رحته» أحص من «فضله» فإن فضله الخاص: عام على أهل الإسلام، ورحته بتعليم كتابه لبعضهم دون بعض فجعلهم مسلمين بفضله وأنزل إليهم كتابه برحته. قال تعالى (٣٨: ٨٦ وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك) وقال أبوسعيد الحندري رضي الله عنه «فضل الله: القرآن، ورحته: أن جعلنا من أهله».

قلت: يريد بذلك. أن لههنا أمرين.

أحدهما: الفضل في نفسه. والثاني: استعداد المحل لقبوله، كالغيث يقع على الأرض القابلة للنيات. فيتم المقصود بالفضل، وقبول المحل له. والله أعلم.

محزنٌ. وما آتـاهـا مـن ربـهـا الحـدى الـذى يـتضمن ثلج الصدورباليقين، وطمأنينة القلب به، وسكون النفس إليه، وحياة الروح به. و «الرّحة» التى تجلب لها كل خير ولذة. وتدفع عنها كل شرومؤلم.

فَدَلَكَ خَبِرَ مَن كُلُ مَا يَجْمِعُ النَّاسُ مِن أَعْرَاضُ الدُنيا وزينتها. أَى هذا هو الذَّى يَنبغى أَنْ يُفْرَحُ بَهُ. وَمَن فَرِحَ بِه فَقَد فَرِح بأُجلُّ مَفْرُوحَ بِهُ. لا مَا يَجْمِعُ أَهُلُ الدُنيا مِنهَا. فإنه ليس بموضع للفرح. لأنه عرضة للآفات، ووشيك الزوال، ووخيم العاقبة. وهو طيف خيال زار الصب في المنام. ثم انقضى المنام. وولى الطيف. وأعقب مزاره الهجران.

وقد جاء «الفرح» في القرآن على نوعين. مطلق ومقيد.

فالمطلق: جاء في الذم. كقوله تمالى (٧٨: ٧٦ لا تفرح. إن الله لا يحب الفرحين) وقوله (١١: ١٠ إنه لفرح فخور).

والمقيد: نوعان أيضاً. مقيد بالدنيا. يُنسِي صاحبه فضل الله ومنته. فهر مذموم. كقوله (٦: 8 حتى إذا فرحُوا بما أوتو أخذناهم بغتة فإذاهم مبلسون).

والشانى: مقيد بفضل الله و برحمته. وهو نوعان أيضاً. فضل ورحة بالسبب. وفضل بالسبب. فالله وله والشبب في وفضل بالسبب فالا وله كالله وبرحته. فبذلك فليفرحوا. هو خير مما يجمعون، والثانى: كقوله (٣: ١٧٠ فرحين بما آتاهم الله من فضله).

فالفرح بالله، وبرسله، وبالإيمان، وبالسنة، وبالعلم، وبالقرآن: من أعلى مقامات العارفين. قال الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى (١٠ ٤ ٢٠ وإذا ما أنْزِلَتْ سورة فمنهم من يقول: أيكم زادته هذه إيمانا؟ فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون).

وقال (١٣: ٣٦ والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك).

قالضرح بالعلم والإيمان والسنة: دليل على تعظيمه عند صاحبه، وعبته له، وإيثاره له على غيره. فإن فرح العبد بالشيء عند حصوله له: على قدر عبته له، ورغبته فيه، فمن ليس له رغبة في الشيء لا يفرحه حصوله له، ولا يجزنه فواته.

فالفرح تابع للمحبة والرغبة.

والفرق بينه وبين الاستبشار: أن الفرح بالمحبوب بعد حصوله، والاستبشار: يكون به قبل حصوله. إذا كان على ثقة من حصوله. ولهذا قال تعالى (٣: ١٧٠ فرحين بما آتاهم الله من فضله. ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم).

و «الفرح» صفة كمال. ولهذا يوصف الرب تعالى بأعلى أنواعه وأكملها، كفرحه بتوبة المتائب أعظم من فرحة الواجد لواحلته التي عليها طعامه وشرابه في الأرض المهلكة بعد فقده لها، واليأس من حصولها.

والمقصود: أن «الفرح» أمل أنواع نبيم القلب، ولذته و بهجته. والفرح والسرور نعيمه. والمقسود: أن «الفرح والسرور نعيمه. والحسن عذابه. والفرح بالشيء فوق الرضى به. فإن الرضى طمأنينة وسكون وانشراح. والمفرح لذة و بهجة وسرور. فكل فرح راض. وليس كل راض فرحا. ولهذا كان الفرح ضد الحزن، والرضى ضد السخط. والحزن يؤلم صاحبه. والسخط لا يؤلم، إلا إن كان مع العجز عن الانتقام.

و «السرور» والمسرة: مصدر سَرّه سرورا ومسرة. وكأن معنى سَرّه: أثّر في أسارير وجهه فإنه تمرق منه أسارير الوحد. كما قال شاعر العرب:

وإذا نسطسرت إلى أيسرة وجسه بسرقت كبرق العارض المتهال

وأما الاستبشار: فهومن البُشْرَى. والبشارة: هي أول خبر صادق سار.

و «البشرى» يراد بها أمران أحدهما: بشارة المخبر. والثانى سرور المخبر. قال الله تعالى (١٠ ؛ ١٤ هم البشرى» يهذا وهذا. ففى حديث عبادة بن الصامت وأبى الدرداء رضى الله عنهما عن النبى صلى الله عليه وسلم «هى الرؤيا الصالحة يراها المسلم، أو تُرى له» .

وقال ابن عباس «بشرى الحياة الدنيا: هي عند الموت تأتيهم ملائكة الرحمة بالبشرى من المله، وفي الآخرة: عند خروج نفس المؤمن إذا خرجت يعرجون بها إلى الله، تُزَقُّ كما تزف المروس، تبشر برضوان الله».

وقال الحسن: هي الجنة. واختاره الزجاج والفراء. وفسرت بشرى الدنيا بالثناء الحسن، يجرى له على ألسنة الناس. وكل ذلك صحيح.

فالشناء: من البشرى. والرؤيا الصالحة من البشرى، وتبشير الملائكة له عند الموت من البشرى. والجنة من أعظم البشرى. قال الله تعالى (٢: ٣٥ و بشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجرى من تحتها الأنهار) وقال تعالى (٤١: ٣٠ وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون).

قيل: وسميت بذلك لانها تؤثر في بَشَرة الوجه. ولذلك كانت نوعين «بشرى سارة» تؤثر فيه نَضارة و بهجة «و شرى عزنة» تؤثر فيه نُسوراً وعُبوساً. ولكن إذا أطلقت كانت للسرور. وإذا قيدت كانت بحسب ما تقيد به. والله تعالى نسب الفرح إلى أحوال الدنيا في قوله تعالى «حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخدناهم بغشة» وفي قوله تعالى «إنه لفرخ أن الله لا يحب الفرحين» وقولة تعالى «إنه لفرخ فضوو» قان الدنيا لا تتخلص أفراحها من أحزانها وأتراحها ألبتة. بل ما من فرحة إلا ومعها ترجحة سابقة، أو مقارنة، أو لاحقة. ولا تتجرد الفرحة. بل لابد من ترحة تقارنها. ولكن قد تقوى الفرحة على الحزن فينغمر حكمه وألمه مع وجودها. وبالعكس.

ولقد نزل القرآن أيضاً بالفرح في أمور الآخرة في مواضع، كقوله تعالى «فرحين بما آناهم الله من فضله» وقوله تعالى «فيذلك فليفرحوا».

وورد اسم السرور في موضعين من القرآن في احوال الآحرة. ولهما:

قوله تعالى (٨٤: ٧ ــ ٩ فأما من أوتى كتابه بيمينه. فسوف يحاسب حساباً يسبراً \* و ينقلب إلى أهله مسروراً) والموضع الثانى: قوله (٧٦: ١١ وَلَقَّاهِم نَضْرة وسروراً) .

وورد السرور في أحوال الدنيا في مواضع على وجه الذم. كقوله تعالى (٨٤: ١٠ ـ ١٣ ـ وأما من أوتى كتابه وراء ظهره. فسوف يدعو ثبوراً. و يصلى سعيراً. وإنه كان في أهله مسروراً).

فقد رأيت ورود كل واحد من «الفرح» و «السرور» في القرآن بالنسبة إلى أحوال الدنيا وأحوال الآخرة.

والترجيح للفرح لأن الرب تبارك وتعالى يوصف به. و يطلق عليه اسمه، دون «السرور» فدل على أن معناه أكمل من معنى السرور، وأمر الله به فى قوله تعالى «فبذلك فليفرحوا» وأثنى على السعداء به فى قوله «فرحين بما آتاهم الله من فضله».

#### • الاتصال المطرب

وسرور قلب المؤمن انما تجلبه هزتان: الاولى: هزه سرور ذوق، يذهب بثلاثة احزان: حزن اورثه خوف الانقطاع. وحزن هاجته ظلمة الجهل. وحزن بعثته وحشة التفرق.

إذ كما كان «السرور» ضد الحزن. والحزن لا يجامعه: كان مُذْهِباً له. ولما كان سببه: ذوق الشيء السار. فإنه كلما كان الذوق أتم: كان السرور به أكمل.

وهذا السروريذهب بثلاثة احزان:

الحزن الاول: حزن اورثه خوف الانقطاع، وهذا حزن المتخلفين عن ركب المحبين، ووفد المحبة: فأهل الانقطاع هم المتخلفون عن صحبة هذا الركب، وهذا الوفد. وهم الذين (٩: ٤٧ كره الله انْبِعائهم. فَتَبطهم. وقيل: اقعدوا مع القاعدين) فنبط عزائمهم وهمهم: أن تسير

إليه وإنى جنته. وأمر قلوبهم أمراً كونياً قدرياً: أن تقعد مع القاعدين المتخلفين عن السعى إلى عابه. فلو عاينت قلوبهم سدحين أمرت بالقعود عن مرافقة الوفد، وقد غمرتها المموم، وعقدت عليها سحائب البلاء. فأحصرت كل حزن وغم، وأمواج القلق والحسرات تتقاذف بها، وقد غاست عنها المسرات. ونابت عنها الأحزان سلملت أن الإبرار في هذه الدار في نعيم. وأن المتخلفين عن وقتهم في جحيم.

وهذا الحزن يذهب به ذوق طعم الإيمان. فيديق الصديق طعم الوعد الذي وعد به على لسان الرسول. فلا يعقله ظن. ولا يقطعه أمل. ولا تعوقه أمنية ... كما تقدم ... فيباشر قلبه حقيقة قوله تعماني (٢٨: ٢١ أفمن وعدناه وعداً حسناً فهو لاقيه، كمن متعناه متاع الحياة الدنيا. ثم هو يوم القيامة من المحضرين؟) وقوله تعالى (٣٥: ٥ يا أيها الناس، إن وعد الله حق. فلا تغرنكم الحياة الدنيا. ولا يغرنكم بالله الغرور) وقوله تعالى (٢: ٢٢٣ وقد موا لأنفسكم. واتقوا الله. واعلموا أنكم ملاقوه، وبشر المؤمنين) وأمثال هذه الآياب.

#### • بشاشة العلم

والحزن الثاني، الذي يذهب سرور الدوق، هو حزن طلمة الجهل.

والجهل نوعان: حهل علم ومعرفة، وجهل عمل وَغَيّ, وكلاهما له طلمة ووحشة في القلب. وكسما أن العلم يوحب نورا وأنسا. فضده يوجب ظلمة و يوقع وحشة. وقد سمى الله سحانه وتعالى «العلم» الذي بعث به رسوله نوراً، وهدى وحياة. وسمى ضده: ظلمة وموتاً وضلالاً. قال الله تعالى (١ : ٢٥٧ الله وَلَيُّ الذين آمنوا، يخرجهم من الظلمات إلى النور. والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت. يخرجونهم من النور إلى الظلمات) وقال تعالى (١ : ٢٧٧ أو من كن ميتاً فأحييناه وجعلنا له نوراً يمثى به في الناس، كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها؟) وقال تعالى (٥: ٦٥ قد جاء كم من الله نور وكتاب مين يهدى به الله من اتبع رضوانه سبئل السلام. ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه. و يهديهم إلى صراط مستقيم) وقال تعالى (٤: ١٧٤ يا أيها الناس، قد جاء كم برهان من ربكم. وأنزلنا اليكم نوراً مبيناً) وقال تعالى (٧ : ١٠٧ فالذين آمنوا به وغزّروه ونصروه، واتبعوا النور الذي أنزل معه. أولئك هم المفلحون) وقال تعالى (٧ ٤ : ١٥ فلذين حملناه نوراً نهدى به من نشاء من عبادنا) عنمد. وردحاً» لما يحصل به من حياة القلوب والأرواح. و «نوراً» لما يحصل به من حياة القلوب والأرواح. و «نوراً» لما يحصل به من حياة القلوب والأرواح. و «نوراً» لما يحصل به من حياة القلوب والأرواح. و «نوراً» لما يحصل به من حياة القلوب والأرواح. و «نوراً» لما يحصل به من حياة القلوب والأرواح. و «نوراً» لما يحصل به من حياة القلوب والأرواح. و «نوراً» لما يحصل به من حياة القلوب والأرواح. و «نوراً» لما يحصل به من حياة القلوب والأرواح. و «نوراً» الما يحصل به من حياة القلوب والأرواح. و «نوراً» الما يحصل به من حياة القلوب والأرواح.

ومَشِّلَ هذا النور في قلب المؤمن (24: ٣٥ كمشكاة فيها مصباح. المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دُرِّي. يوقد من شجرة مباركة زيتونة. لا شرقية ولا غربية. يكاد زيتها يضيء ولولم تمسمه نار. نور على نوريهدي الله لنوره من يشاء).

وَمَشَلَ حِالَ مَنْ فقد هذا النور: بَن هو في (ظلمات في بحر لَجَى ينشاه موج، من فوقه محاب. ظلمات بعضها فوق بعض. إذا أخرج بده لم يكد يراها. ومن لم يجعل الله له نوراً فما له من نور).

#### • سكينة الاجتماع

الحزن الشالث: حزن بعثته وحشة التفرق. وهو تفرق الهم والقلب عن الله عز وجل. ولهذا الشفرة حزن مُصِفِّ على فوات جمية القلب على الله ولذاتها ونعيمها. فلو فرضت لذات أهل الدنييا بأجمعها حاصلة لرجل، لم يكن لها نسبة إلى للة جمية قلبه على الله، وفرحه به، وأنسه بقر به، وشوقه إلى لقائه. وهذا أمر لا يصدق به إلا من ذاقه. فإنما يصدقك من أشرق فيه ما أشرق فيك ولله در القائل:

أيا صاحبى ، أما ترى نارهم؟ فعقال: تعربيني مالا أرى سعقاك الغرام. ولم يسقني فأبصرت مالم أكن مبصرا

فلو لم يكن في التفرق المذكور إلا ألم الوحشة، ونكد التشتت، وغبار التعث. لكمى مه عقوبة، فكيف؟ وأقل عقوبته: أن يبتل بصحبة المنقطعين ومعاشرتهم وخدمتهم. فتصير أوقاته \_\_ المتى هي مادة حياته \_\_ ولا قيمة لها، مستغرقة في قضاء حوائجهم، ونيل أغراضهم. وهده عقوبة قلب ذاق حلاوة الإقبال على الله، والجمعية عليه، والأنس به. ثم آثر على ذلك سواه. ورضى بطريقة بني جنسه، وماهم عليه. ومن له أدنى حياة في قلبه، ونور. فإنه يستغيث قلبه من وحشة هذا التغرق.

فضى القلب شعث، لا يَلُمه إلا الإقبال على الله. وفيه وحشة، لا يزيلها إلا الأس به ف خلوته.

وفيه حزن: لا يذهبه إلا السرور بمرفته. وصدق معاملته.

وفيه قلق: لا يسكنه إلا الاجتماع عليه، والفرار إليه.

وفيه نيران حسرات: لا يطفئها إلا الرضى بأمره ونهيه، وقضائه ومعانقة الصبر،على ذلك إلى وقت لقائه. وفيه طلب شديد: لا يقف دون أن يكون هو وحد، مطلوبه.

وقيم فاقة: لايسدها إلا عبته، والإنابة إليه، ودوام ذكره، وصدق الإخلاص له. ولو أعطى المدنية وما فيها لم تُسَدّ تلك الفاقة منه أبدا.

قالتفرق يوقع وحشة الحجاب. وأله أشد من ألم العذاب، قال تعالى (٨٣: ٥١٥، ١٩٠ كلا. إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون \* ثم إنهم الصالوا الجحيم) فاجتمع عليهم حذاب الحجاب. وعدّاب الجحيم.

فالحزن يتولد من مفارقة المعبوب. ليس له سبب سواه. وإن تولد من حصول مكروه، فذلك المكروه: إضا كان كذلك لما فات به من المعبوب. فلا حزن إذاً، ولا قمّ ولا غمّ، ولا أذى ولا كرب إلا في مفارقة المحبوب. ولهذا كان حزن الفقر والمرض، والألم والجهل، والخمول والمصيت، وسوء الحال ونحوذلك: على فراق المعبوب، من المال، والرُجْدِ والمافية، والعلم، والمسعة، وحسن الحال. ولهذا جعل الله سبحانه وتعالى مفارقه المشتهيات من أعظم العقوبات. فقال تعالى (٣٤: 30 وحيل بينهم وبرج ما يشتهون، كما فعيل بأشياعهم عن قبل. إنهم كانوا في شك مريب) فالفرح والسرور: بالظفر بالمحبوب. والمم والغم والغم والمن عشر، من بقوات المحبوب، فأمر العيش: عيش المحب الواصل إلى محبوبه، وأمر العيش: عيش من حيل بينه و بين محبوبه.

#### • ياقومنا: اجيبوا داعي الله

اما هزة الطرب الشانية فهي هزة سرور سماع الاجابة، وهوسرور يمحوآثار الوحشة. وهو مقيد بكونه «سماع إجابة» فإنه السماع المنتفع به، لا مجرد سماع الإدراك. فإنه مشترك بين المجيب والمعرض. وبه تقوم الحجة. و ينقطع العذر. ولهذا قال الله عن أصحابه (1: 6 كا سمعنا وعصينا) وقال النبي صلى الله عليه وسلم ساليهودي الذي سأله عن أمور من الغيب سارينغمك إن حدثتك؟) قال: أشمّع بأذني. وأما سماع الاجابة: فغي مثل قوله تعالى «٩ : ٤٧ وفيكم مسماعون لهم» أي مستجيبون لمم. وفي قوله (٥: ١ كا سماعون للكذب) أي: مستجيبون له. وهو المراد. وهذا المراد بقول المعلي «سمع الله لمن حمده» أي أجاب الله حَمّة من حمده. وهو السمع الذي نفاه الله عز وجل عمن لم يرد به خيراً. في قوله (٨ : ٢٣ ولو علم الله فيهم خيراً المسمعهم) أي لجعلهم يسمعون سمع إجابة وانقياد. وقيل: المعنى لأفهمهم. وعلى هذا يكون المعنى لأسمع قلوبهم فإن سماع القلب يتضمن الفهم.

والتحقيق: أن كلا الأمرين مراد. فلو علم فيهم خيراً لأفهمهم، ولجعلهم يستجيبون لما سمعوه وفهموه.

والمقصود: أن فاسساع الإجابة» هوسماع انتياد القلب، والروح، والجوارح، لما سمعته الأذان، وهو يزيل بقايا الوحثة التي سببها ترك الانقياد التام. فإنه على قَدْر فقد ذلك: تكون الوحشة، وزوالها إغا يكون بالانتياد التام.

وقد بين الله سبيل حصول عذه المرة فتال (٥١: ٣٧ إن ف ذلك لذكرى لمن كان له قلب، أو ألقى السمع وهو شهيد).

قالله سبحانه كلامه ذكري، لا ينتفع بها إلا من جع هذه الأمور الثلاثة.

أحدها: أن يكون له قلب حي واع. فإذا فقد هذا القلب لم ينتفع بالذكري.

الثاني: أن يصفى بسمعه. فيميله كله نحو المخاطب. فإن لم يفعل لم ينتفع بكلامه.

الشالث: أن يحضر قلبه وذهنه عند المكلم له. وهو «الشهيد» أي الحاضرَ غير الغائب. فإن غاب قلبه، وسافر في موضع آخر: لم ينتضع بالحنطاب.

وهذا كما أن الميصر لا يدرك حقيقة المرثى إلا إذا كانت له قوة مبصرة، وحَدَّق بها نحو المرثى. ولم يكن قلبه مشغولا بغير ذلك. فإن فقد القوة المبصرة، أو لم يحدق نحو المرثى، أو حدق نحوه ولكن قلبه في موضع آخر: لم يدركه. فكثيرا ما يربك إنسان أو غيره، وقلبك مشغول بغيره. فلا تشعر بمروره. فهذا الشأن يستدعى صحة القلب وحضوره، وكمال الإصفاء.

فإذا اجتمع الى ذلك سماع اجابة من الرب عز وجل: تم السرور، فان العبد اذا دعا ربّه فسسمع ربّه دعاء سماع إجابة، وأعطاء ما سأله، على حسب مراده ومطلبه، أو أعطاء خيراً منه: حصل له بذلك سرور يمحومن قلبه آثار ما كان يجده من وحشة البعد، فإن للعطاء والإجابة سروراً وأنسأ وحلاوة، وللمنع وحشة ومرارة، فإذا تكرر منه الدعاء، وتكرر من ربه سماع واجابة لدعائه: ها عنه آثار الوحشة، وأبدله بها أنساً وحلاوة،

# ر٧٠) عُنْزِلِتُهُ لَيِّتِّ بِرِينَ

#### ومن منازل إياك نعبد: منزلة «الشر».

قال صاحب المنازل:

«باب السر. قال الله تعالى (١١: ٣٩ الله أعلم بما في أنفسهم) أصحاب السر: هم الأخفياء، الذين ورد فيهم الخبر».

أما استشهاده بالآية، فوجهه: أن أتباع الرسل، الدين صدقوهم، وآثروا الله والدار الآخرة على قومهم وأصحابهم: قد أودع الله قلوبهم سراً من أسرار معرفته وعبته، والإيمان به، خنى على أعداء الرسل. فنظروا إلى ظواهرهم. وعموا عن بواطنهم. فازدر وهم واحتقروهم. وقالوا للرسول «اطرد هؤلاء عنك. حتى نأتيك ونسمع منك» وقالوا (٢١ ت ٥٣ أهؤلاء مَنَّ اللهُ عليهم من بيننا؟) فقال نوح عليه السلام لقومه (١١: ٣١ ولا أقول لكم عندى خزائن الله، ولا أعلم بيننا؟) الما نوح عليه السلام، ولا أقول للذين تزدرى أعينكم: لن يؤتيهم الله حيراً. الله أعلم بما في أنفسهم. إنى إذاً لمن الظالمين) قال الزجاح: المعى إن كنتم تزعمون أمهم إعا البحونى في بادى الرأي وطاهره، فليس على أن أطلع على ما في انفسهم. فاذا رأيت من يوحد الله عملت على ظاهره، ووددت علم ما في مغوسهم إلى الله. وهذا معنى حسن.

والذى يظهر من الآية: أن الله يعلم ما فى أنفسهم، إذ ألهّلهم لقبول ديمة وتوحيده، وتصديق رسله. والله سمحانه وتعالى عليم حكيم. يضع العطاء فى مواضعه. وتكون هذه الآية مثل قوله عمالى (٣: ٥٣ وكذلك فَتَنّا بعضهم ببعض، ليقولوا: أهؤلاء مَنّ الله عليهم من بيننا؟ أليس الله بأعلم بالشاكرين؟) فإنهم أنكروا أن يكون الله سبحانه ألمّلهم للهدى والحق، وحررَمَه رؤساء الكفار وأهل العزة والثروة منهم. كأنهم استدلوا بعطاء الدنيا على عطاء الآخرة. فأخبر الله سبحانه: أنه أعلم بمن يؤهله لذلك لسر عنده: من معرفة قدر النعمة، ورؤيتها من مجرد فغضل المنعم، وعجبته وشكره عليها، وليس كل أحد عنده هذا السر. فلا يؤهل كل أحد لهدا لعطاء.

قوله «أصحاب السر: هم الأخفياء. الذين ورد فيهم الخَبر».

قد يريد به: حديث سعد بن أبى وقاص حيث قال له ابنه «أنت ههنا والناس يتنازعون فى الإسارة؟ فقال: إن الله يحب العبد التقى الإسارة؟ فقال: إن الله يحب العبد التقى الغنى الخنى».

وقد يريد به: قوله صلى الله عليه وسلم «رَبُ أَشَعَتْ أُغَبر، مدفوع بالأبواب لا بُوْته له لو أقسم على الله لاَ بَره»

وهم على طبقتين: الطبقة الاولى: طائفة علت همهم، وصفت قصودهم، وصح سلوكهم، حتى سبقوا السائرين، فلم يوقف لهم على رسم، ولم يُنسبوا الى اسم، ولم يُشَر اليهم بالأصابع. أي ان لهم ثلاث صفات ثبوتية. وثلاثاً سلبية.

الأولى: «علوهممهم» وعلو الممة: أن لا تقف دون الله، ولا تتعوض عنه بثىء سواه. ولا ترضى بغيره بدلا منه. ولا تبيع حظها من الله، وقر به والأنس به، والفرح والسرور والابتهاج به، بثىء من الحظوظ الحسيسة الفائية. فالهمة العالية على الهمم: كالطائر العالي على الطيور. الايرضى بمساقطهم. ولا تصل إليه الآفات التي تصل إليهم، فإن «الهمة» كلما علت بعدت عن وصول الآفات إليهها. وكلما نزلت قصدتها الآفات من كل مكان. فإن الآفات قواطع وجواذب، وهي لا تعلو إلى المكان العالي فتجتذب منه. وإنما تجتذب من المكان السافل. فعلوهمة المرء: عنوان حرمانه.

العلامة الثانية: «صفاء القصد» وهرخلاصه من الشوائب التي تعوقه عن مقصوده. فصفاء القصد: تجريده لطلب المقصود له لالغيره. فهاتان آفتان في القصد. إحداهما: أن لا يتجرد لمطلوبه. الثانية: أن يطلبه لغيره لالذاته.

و يراد به: خلوص القصد من كل إرادة تزاحم مراد الرب تعالى. بل يصير القصد مجرداً لمراده الديني الأمرى.

وعلامته: اندراج حظ العبد في حق الرب تعالى. بحيث يصير حظه هو عس حق ربه عليه. ولا يخفى على البصير الصادق علو هذه المنزلة.

الملامة الثالثة «صحة السلوك» وهوسلامته من الآفات والمواتق والقواطع والتُعجب. وهو إنما يصح بثلاثة أشياء.

أحدها أن يكون على الدرب الأعظم، الدرب النبوي المحمدي، لاعلى الجواد الوضعية، والرسوم الاصطلاحية. وإن زخرفوا لها القول، ودققوا لها الإشارة، وحسنوا لها العبارة. فتلك من بقايا النفوس عليهم وهم لا يشمرون.

الثاني: أن لا يجيب على الطريق داعي البطالة والوقوف والدعة.

الثائث: أن يكون في سلوكه ناظراً إلى المقصود. وقد تقدم بيان ذلك.

فيهذه الثلاثة يصح السلوك, والعبارة الجامعة لها: أن يكون واحداً لواحد، في طريق واحد. فلا يستقسم طلبه ولامطلوبه. ولايتلون مطلوبه، بل يسعى الى تخليص قصده من المحلائق والعوائق، فيغيب عن عاداته، ليقطع بذلك الملائق. وهي ما يتعلق بقلبه وقالبه وحسه من المألونات، ويسبق العوائق، حتى لا تلحقه ولا تدركه.

وهـقـه الـغيبـة إما تكون لالتماس الحقائق. فإن «الموائق» و «العلائق) تحول بينه و بين طلبها وحصولها لمضادتها لها.

و «الحقائق» جمع حقيقة، ويراد بها: الحق تعالى وما نسب إليه. فهوالحق، وقوله الحق، ووعده الحق، وعبوديته وحده حق، وعبوديته وحده حق، وعبوديته ما خلا الله باطل.

والمقصود: أن المريد إن لم يتخلص قصده في مطلو به عما يعوقه من الشواغل، أو ما يدركه من المعوقات: لم يبلغ مقصوده. ولم يصل إليه، وإن وصل إليه فبعد جهد شديد ومشقة، بسبب تلك الشواغل. ولم يصل القرم إلى مطلبهم إلا يقطع العلائق، وروض الشواغل.

وصحة السلوك لاتميت الطبيعة والنفس بالكلية، ولولا ذلك لما قام سوق الامتحان والتكليف في هذا العالم. بل قهرا بسلطان العلم والمعرفة والإيمان والمحبة. والمقهور المغلوب لابد، أن يتحرك أحياناً بوإن قلت بولكن حركة أسر مقهور، بعد أن كانت حركته حركة أمير مسلط.

ف من تمام إحسان الرب إلى عبده، وتعريفه قدر نعمته: أن أراه النفس التي كانت حاكما عمليه، قاهراً له: مقهورة مغلوبة. فحينئذ يستغيث العبد بربه ووليه، ومالك أمره كله: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلسي على طاعتك.

وأيضا فإنه يزيل من قلمه آمة الركون إلى نفسه، أو عمله أو حاله. كما قيل: إن ركنت إلى العملم: أسيناكه. وإن ركنت إلى الحال: سلباك إياه. وإن ركنت إلى المعرفة: حجيناها عنك. وإن ركنت إلى قلسك: أفسدناه فلا يركن العبد إلى شيء سوى الله البتة. ومتى وجد من قلمه ركوناً إلى غيره: فليعلم أنه قد أحيل على مفلس، بل معدم. وأنه قد فتح له الباب مكراً. فليحذر ولوحه.

واعلم أن كل مامنك حجاب على مطلوبك. فإن وقعت معه فأمت دون الحجاب. وإن قطعته إلى تجريد المطلوب صرت فوق الحجاب. فطلبك وإرادتك وتوكلك، وحالك وعملك: كله حجاب. ان وقفت معه. او ركنت اليه. وأن جاوزته الى الذي امت به وله، وفي يديه، وتحت تصرفه ومشيئته. وليس لك ذرة واحدة إلا به ومنه. ولم تقف مع طلبك في إرادتك: فقد صرت فوق حجاب الطلب.

ومن أعظم الفرز: حجاب القلب عن الرب. وهو أعظم عذاباً من الجحيم، قال تعالى (٨٣: ١٥ و ١٩ كلا، إنهم عن ربهم يومئذ للحجوبون عد ثم إنهم لصالوا الجعيم). فالعارف قلبه غير محبوب، بل يعيش في نور ظفره بإقال قله على الله عز وجل، وجع همه عليه، وفضائه بمراده عن مراد نفسه. فصار واحداً لما أكثر الخلق فاقد له. قد لس قلبه نور ذلك الوحود، حتى فاض على لسانه وجوارحه، وحركاته وسكناته. فإن نطق علاه النور وإن سكت علاه الدور. والحجب عشرة: ححاب التعطيل، ونعى حقائق الأسماء والصفات. وهو أعلظها. فلا يتهيأ لواحب هذا الحجاب أن يعرف الله، ولا يصل إليه ألبتة إلا كما يتهيأ للحجر أن يصعد إلى فوق. الثانى: حجاب الشرك، وهو أن يتعبد قله لعر الله.

الثالث: حجاب البدعة القولية، كحجاب أهل الأهراء، والمقالات الفاسدة على اختلافها. الرابع: ححاب البدعة العملية، كحجاب أهل السلوك المبتدعين في طريقهم وسلوكهم.

الحامس: حجاب أهل الكبائر الباطنة، كعجاب أهل الكبر والعجب والرباء والحسد، والفخر والخيلاء وبحوها.

السادس: ححاب أهل الكسائر الظاهرة، وححابهم أرق من ححاب إخوابهم من أهل الكسائر الطاعنة، مع كثرة عباداتهم، ورهاداتهم واجتهاداتهم. فكبائر هؤلاء أقرب إلى التومة من كبائر أولئك. فإنها قد صارت مقامات لهم لايتحاشون من إظهارها وإخراجها في قوالب عبادة ومعرفة. فأهل الكبائر الظاهرة: أدنى إلى السلامة منهم. وقلو بهم خير من قلو بهم.

السابع: حجاب أهل الصغائر.

الثامن: حجاب أهل الفصلات، والتوسع في المباحات.

التاسع: حجاب أهل الغفلة عن استحضار ما حلقوا له وأريد منهم، وما لله عليهم من دواه ذكره وشكره وعبوديته.

العاشر: حجاب المجتهدين السالكين، المشمرين في السير عن المقصود.

فهذه عشر حجب مين العلب وبين الله سبحامه وتعالى، تحول بينه و مين هذا الشأن، وهد الحجب تنشأ من أرمعة عناصر: عنصر النفس، وعنصر الشيطان، وعمصر الدنيا، وعنصر الهوى فلا يمكن كشف هذه الحجب مع مقاء أصولها وعناصرها في القلب ألبتة. وهذه الأربعة العناصر: تفسد القول، والعنل، والقصد، والطريق، بحسب غلبتها وقلتها. فتقطع طريق القول والعمل والقصد: أن يصل إلى القلب. وما وصل منه إلى القلب قطعت عليه المطريق: أن يصل إلى الرب. عين القول والعمل و بين القلب مسافة يسافر فيها العد إلى قلبه نيرى عحائب ما هنالك. وفي هذه المسافة قطاع الطريق المذكورون. فإن حاربهم وتحلّص العمل إلى قلبه دار فيه. وطلب النفوذ من هناك إلى الله. قابه لايستقر دون الوصول الجهم ( ١٩٠ ٢ ك الله قلب دار فيه و وطلب النفوذ من هناك إلى الله سبحانه أثابه عليه مزيداً في إيمانه و يقينه وعقله. وتحمّل به طاهره و باطه. فهداه به لأحسن الأخلاق والأعمال، وصرف عنه به سيىء الأخلاق والأعمال. وأقام الله سحانه من ذلك العمل للقلب جنداً يحارب به قطاع الطريق للوصول إليه. فيحارب الدنيا بالرهد فيها، وإخراجها من قلبه، ولا يصره أن تكون في يده و بيته، ولا يمع ذلك غيراب المرى بتحكيم الأمر المطلق، والوقوف معه، بحيث لا يبقى له هوى فيما يغمله لا يغرو و يتركه. ويارب النفس بقوة الإخلاص.

هدا كله إدا وجد العمل منفذاً من القلب إلى الرب سنحانه وتعالى. وإن دار فيه ولم يجد منفذاً وَثَمَنُ عليه النمس، فأحذته وصيرته جنداً لها. فصالت به وعَلَتْ وطعت. فتراه أزهد ما يكون، وأشده اجتهاداً، وهو أبعد ما يكون عن الله. وأصحاب الكبائر أقرب عليه الله منه، وأدنى منه إلى الإخلاص والخلاص.

فاسظر إلى السجاد العباد. الزاهد الدى بين عينيه أثر السجود، ذي الخويصرة التميمي الختارحي، كيف أورثه طنيان عمله: أن أنكر على النبي صلى الله عليه وسلم، وأؤرث أصحامه احتقار المسلمين، حتى سلوا عليهم سيوفهم، واستباحوا دماءهم.

واسطر إلى الشريب السكير. الذي كان كثيراً ما يؤتى به إلى السي صلى الله عليه وسلم، فيحد، على الشراب، كيف قامت به قوة إمانه و يقيم، وعجته لله ورسوله، وتواصعه وانكساره لله. حتى بهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لعنته، وهو عياص بن جمار رضي الله عنه. فظهر بهذا: أن طفيال المعاصى أسلم عاقبة من طعيان الطاعات.

واما الصماب الثلاث السلية للطبقة الاولى من اصحاب الير، فأولها: سقهم السائرين، محيب لم يوقف لهم على رسم، فانهم سه لعلو همهم سه قد سقوا الناس فلم يقفوا معهم، فهم المفردون السابقود. فلسبقهم لم يوقف لهم على أثر في المطريق، ولم يعلم المتأخر عنهم أين سلكوا؟ والمشمر بعدهم: قد يرى آثار نيرانهم على بعد عظيم عما يرى الكوكب، و يستخبر عن رآهم؟ فحاله كما قبل:

أسائل عنكم كل غاد ورائع وأومي الى أوطانكم، وأسلم

العلامة الشانية: انهم لم ينسبوا إلى أسم، أى لم يشتهروا باسم يعرفون به عند الناس من الأسماء التي صارت أعلاماً لأهل الطريق.

وأيضاً، فإنهم لم يتقيدوا بعمل واحد، ويجرى عليهم اسمه. فيعرفون به دون غيره من الأعمال. فإن هذا آفة في العبودية. وهي عبودية مقيدة. وأما البودية المطلقة: فلا يعرف صاحبها باسم معين من معاني أسمائها. فإنه جيب لداعيها على اختلاف أنواعها. فله مع كل أهل عبودية نصيب يضرب معهم بسهم. فلا يتقيد برسم ولا إشارة، ولا اسم ولا يزي، ولا طريق وضعى اصطلاحي. بل إن سئل عن شيخه؟ قال: الرسول. وعن طريقه؟ قال: الأثباع. وعن خرقته؟ قال لباس التقوى. وعن مذهبه؟ قال: تحكيم السنة. وعن مقصوده ومطلبه؟ قال (٢: ٢ هيريدون وجهه) وعن رباطه؟ قال (٢: ٢ هي بيوت أذن الله أن ترفع و يذكر (١: ٢ هيريدون وجهه) وعن رباطه؟ قال (٢: ٢ هي بيوت أذن الله أن ترفع و يذكر الله فيها المعد. يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تُلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله فيها الصلاة وإيناء الزكاة) وعن نسبه؟ قال:

# أبي الإسلام. لا أب لي سواه إذا افتخروا بقيس أوتميم

والعلامة الشالشة: أنهم - لخفائهم عن الناس - لم يُعرفوا بينهم، حتى يشيروا اليهم بالاصابع. اولشك ذخائس الله حييث كانوا، اذ انهم لما كانوا مستورين عين المناس باسبابهم، غير مشار اليهم، ولا متميزين برسم دون الناس، ولا منسين إلى اسم طريق، أو مذهب، أو شيخ: كانوا بمنزلة الذخائر المخبوءة. وهؤلاء أبعد الخلق عن الآفات. فإن الآفات كلها تحت الرسوم والتقيد بها، ولزوم الطرق الاصطلاحية، والاوضاع المتداولة الحادثة. هذه هي التي قطعت أكثر الخلق عن الله، وهم لا يشعرون. والعجب أن أهلها: هم المعروفون بالطلب والارادة، والسير الى الله، وهم - إلا الواحد بعد المواحد المقطوعون عن الله بتلك الرسوم والقيود.

وقد سئل بعض الأثمة عن السنة؟ فقال: مالا اسم له سوى «السنة». يعنى: أن أهل السنة ليس لهم اسم ينسبون إليه سواها.

فسمن الناس: من يتقيد بلباس لا يلبس غيره، أو بالجلوس في مكان لا يجلس في غيره، أو مشية لا يشيى غيرها، أو بزى وهيئة لا يخرج عنهما، أو عبادة معيئة لا يتعبد بغيرها، وإن كانت أعلى منها، أو شيخ معين لا يلتفت إلى غيره، وإن كان أقرب إلى الله ورسوله منه، فهؤلاء كلهم محجوبون عن الظفر بالمطلوب الأعلى، مصدودون عنه، قد قيدتهم العوائد والرسوم، والاوضاع والاصلاحات عن تجريد المتابعة، فأضحوا عنها بمزل، ومنزلتهم منها أبعد منزل. فترى أحدهم والاحسلاحات عن تجريد المتابعة، فأضحوا عنها بمؤل، قاطعاً له عن الطريق، فإذا ذكر له المؤلاة يستعبد بالرياضة والحلوة، وتفريغ القلب. و يعد العلم قاطعاً له عن الطريق. فإذا ذكر له المؤلاة

فى الله، والمعاداة فيه، والأمر بالمعروف، والنهى عن المنكر: عَدَّ ذلك فضولا وشراً. واذا رأوا سينهم من يقوم بذلك: اخرجوه من بينهم. وعدوه غَيْراً عليهم. فهؤلاء أبعد الناس عن الله. وإن كانوا أكثر اشارة. والله أعلم.

#### ه اصحاب السر الاعبق

الطبقة الثانية: طائفة أشاروا عن مىرل، وهم فى غيره. ووَرُّوا ىأمر، وهم لغيره. ونادوا على شأن، وهم على غيره. فهم بين عَيْرة عليهم تسترهم. وأدب فيهم يَصُونهم. وَظَرْف يُهِذَّبهم.

أهل هذه الطبقة استسروا احتياراً وإرادة لذلك، صيانة لأحوالهم، وكمالا في تمكنهم. فسمقاماتهم عالية. لا ترمقها العيون. ولا تعالطها الظنود. يشيرون إلى ما يعرفه المخاطب من مقامات المريدين السالكي، و بدايات السلوك. ويخفون ما مَكّنهم فيه الحق سحامه وتعالى، من أحوال المحبة ومواجيدها، وآثار المعرفة وتوحيدها، فهذه هي «التورية»

فكأسهم يطهرون للمخاطب: أنهم من أهل الدايات. وهم فى أعلى المقامات. يتكلمون معهم فى البداية والارادة والسلوك، ومقامهم فوق دلك. وهم محقون فى الحالتين. لكنهم يسترون أشرف أحوالهم ومقاماتهم عن الباس.

و بالجملة: فهم مع الناس نظواهرهم. يحاطونهم على قدر عقولهم، ولا يخاطبونهم بما لا تصل إلىه عقولهم، فينكرون عليهم. فيحسبهم المخاطب مثله. فالناس عندهم. وليسوا هم عند أحد. يشيرون الى منزل «التوحد» و «اللوحد» و «الذوق».

و التورية: أن يذكر لفطأ يفهم به المخاطب معمى، وهويريد غيره. مثاله: أن يقول أحدهم: أما غني. فيوهم المخاطب له أنه غنى بالشيء. ومراده: غنى بالله عنه. كما قيل:

غيب بلا مال عن الناس كلهم وإن الغني العالى عن الشيء. لابه

فهم بين غَيرة عليهم تسترهم، أى يعار الحق سبحانه عليهم، فيسترهم عن الحلق. و يغارون على أحوالهم ومقاماتهم. فيسترون أحوالهم عن رؤية الخلق لها. و بين ادب فيهم يصونهم، وظرف بهديهم.

وهر أن يقوم بهم أدب يصونهم عن طن السوء بهم، و يصونهم عن دناءة الأحلاق والأعسال. فأدبهم صوان على أحوالهم، فهمته العلية ترتفع به. وأدبه يرسوبه إلى التراب. كما قيل:

أَبْلَجُ سَبِهُلِ الْأَخْلَاق، مُتنع يُبِرزه الدَّهْر. وهو يُحتجب إِذَا الشَّرِيا، رسا بِه الأَدب

فأدب المريد والسالك: صوان له. وتاج على رأسه.

و «الظرف» في هذه الطائفة: أحلى من كل حلو. وأرين من كل زين. فما قرن شيء إلى شيء إلى شيء أخسس من ظرف إلى صدق وإخلاص، وسرّ مع الله وجمية عليه. فإن أكثر من عُنى بهذا الشأن تضيق نفسه وأخلاقه عن سوى ما هو بصدده. فتثقل وطأته على أهله وحليسه. و يَضِنُ عليه ببشره، والتبسط إليه، ولين الجانب له. ولعمر الله إنه لمعذور، وإن لم يكن في دلك بمشكور. فإن الخلق كلهم أغيار. إلا من أعانك على شأنك، وساعدك على مطلوبك.

فإذا تمكن العبد فى حاله. وصار له إقبال على الله، وجمية عليه ... ملكة ومقاماً راسخاً ... أسس بالخلق وأنسوا به. وانبسط إليهم وحملهم على ضَلَمهم وبطء سيرهم. فعكمت القلوب على عبت للطفه وظرفه. فإن الناس ينقرون من الكثيف ولوبلغ فى الدين ما بلغ. ولله ما يجلب اللطف والظرف من القلوب. ويدفع عن صاحبه من الشر. ويسهل له ما توقّر على غيره. فليس الشقلاء بخواص الأولياء. وما ثقل أحد على قلوب الصادق يها: من أحلى الناس، وألطفهم فهذه الطريق تكسو العبد حلاوة، ولطافة وظرفاً. فترى الصادق فيها: من أحلى الناس، وألطفهم وأظرفهم. قد زالت عنسه ثقالة النفس، وكدورة الطبع. وصار روحانياً سمائياً، بعد أن كان حيوانياً أرضياً. فتراه أكرم الناس عشرة، وألينهم عريكة، وألطفهم قلباً وروحاً. وهذه خاصة المحدة. فإنها تلطف وتظرف وتنظف.

ومن ظرف أهل هذه الطبقة: أن لا يطهر أحدهم على جليسه بحال ولا مقام. ولا يواجهه إذا لقيم بالحال، بل بلين الجانب، وخفض الجناح، وطلاقة الوجه، فيفرش له بساط الأنس ويحلسه عليه. فهو أحب إليه من القُرْش الوثيرة.

و بالجملة: فهذه الطريق لا تنافي اللطف والظرف.

لكن ههنا دقيقة قاطعة. وهى الاسترسال مع هذه الأمور. فإنها أقطع شىء للمريد والسالك. فمن استرسل معها قطعته. ومن عاداها بالكلية وَغُرت عليه طريق سلوكه. ومن استعان بها أراحته في طريقه. أو أراحت غيره به. و بالله التوفيق.

# (٥٠) عَنْزِلْتُلْغُرْبَتِيْ

### ومن منازل إياك نعبد منزلة «الغُرية»

قال سبيح الإسلام: «(باب الغربة) قال الله تعالى (١١: ١١٩ فلولا كان من القرون من قبلكم أولوا بقية ينهون عن الفساد في الأرض؟ إلا قليلاً عمن أنحينا منهم)».

استسهاده بهذه الآية في هذا الباب يدل على رسوحه في العلم والمرعة، وعهم القرآل. فإن الغرباء في العالم. هم أهل هذه الصعة المذكورة في الآية. وهم الذين أشار إليهم النبي صلى الله عليه وسلم في قوله «بدأ الإسلام غريباً، وسيعود غريباً كما بدأ. فطوبي للغرباء. قيل: ومن المغرباء يارسول الله؟ قال: الذين يصلحون إذا فسد الناس» وقال الإمام أحد: حدثنا عبد الرحمن بن مهدى عن زهير عن عمرو بن أبي عمرو سمول المطلب بن حنظب ساعت المطلب من حسلت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال «طوبي للغرباء. قالوا: يارسول الله، ومن الغرباء؟ قال: الدين يريدون إذا يقص الناسي».

قال كان هدا الحديث بهذا اللفظ محفوظاً ــ لم ينقلب على الراوى لعطه وهو «الدين يقصون إدا زاد الناس» ــ فمعناه: الذين يزيدون حيراً وإيماناً وتُقى إذا نقص الماس من دلك.
 والله أعلم.

وفى حديت الأعمش عن أبى إسحاق ، عن أبى الأحوص عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «إن الإسلام بدأ غريبا، وسيعود غريباً كما بدأ. فطوبي للفرباء. قيل: ومن الغرباء، يارسول الله؟ قال: التراع من القبائل» وفي حديث عسد الله سن عمرو قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم ... دات يوم، وبحن عنده ... «طوبي عسد الله سن عمرو قال: قال النبي صلى الله؟ قال: قاس صالحون قليل في قاس كثير، من للغرباء، يارسول الله؟ قال: قاس صالحون قليل في قاس كثير، من يعضيهم أكثر أن يظيمهم».

وقال أحمد: حدثنا الهيشم من جيل حدثنا عمد بن مسلم حدثنا عثمان بن عبد الله عن سليستان بن هرمز عن هبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال «إن أحب شيء إلى الله المعرباء. قيل: ومن الغرباء؟ قال: الفرارون بدينهم. يجتمعون إلى عيسى ابن عربم غليه الصلام يوم القيامة».

وقال نافع عن مالك «دخل عمر بن الخطاب المسجد. فوحد معاذ بن جبل جالساً إلى بيت المنبى صلى الله عليه وسلم، وهو يبكى. فقال له عمر: ما يبكيك، ياأبا عبد الرحن؟ هلك أخوك؟ قال: لا. ولكن حديثاً حدثنيه حبيبى صلى الله عليه وسلم، وأنا فى هذا المسجد. فقال: ما هو؟ قال: إن الله يحب الأخفياء الأحفياء الأقياء الأبرياء. الذين إذا غابوا لم يفتقدوا. وإذا حضروا لم يعرفوا. قلوبهم مصابيح الهدى. يخرجون من كل فتنة عمياء مظلمة».

فهؤلاء هم الغرباء المدوخون المغبوطون. ولقلتهم في الناس جداً: سموا «غرباء» فإن أكثر الناس على غير هذه الصفات. فأهل لإسلام في الناس غرباء. والمؤمنون في أهل الإسلام غرباء. وأهل العلم في المؤمنين غرباء، وأهل السنة \_ الذين يميزونها من الأهواء والبدع خفهم غرباء. والداعون إليها الصابرون على أذى المخالفين؛ هم أشد هؤلاء غربة، ولكن هؤلاء هم أهل الله حقاً، فلا غربة عليهم، وإنما غربتهم بين الأكثرين، الذين قال الله عز وجل فيهم (٦: ١١٦ وإن تُطِع أكثر من في الأرض يُقِسلوك عن سبيل الله) فأولئك هم الغرباء من الله ورسوله ودينه. وغربتهم هي الغربة الموحدة، وإن كانوا هم المروفين المشار إليهم، كما قيل:

فليس غريباً من تناءت دياره ولكين من تناين عنه غريب

قالغربة: غربة أهل الله وأهل سنة رسوله بين هذا الحلق. وهي الغربة التي مدح رسول الله صلى الله عليه وسلم أهلها. وأخبر عن الدين الذي جاء به: أنه «بدأ غريباً» وأنه «سينود غريباً كما بدأ» وأن «أهله بصيرون غرباء».

وهذه الغربة قد تكون في مكان دون مكان، ووقت دون وقت، وبين قوم دون قوم. ولكن أهل هذه «الغربة» هم أهل الله حقاً. فإنهم لم يأووا إلى غير الله. ولم ينتسوا إلى غير رسوله صلى الله عليه وسلم. ولم يدعوا إلى غير ماجاء به. وهم الذين قارقوا الناس أحوج ما كانوا السهم. فإذا انطلق الناس يوم القيامة مع آلهتهم بقوا في مكانهم. فيقال لهم «ألا تنطلقون حيت انطلق الناس؟ فيقولون: فارقنا الناس، ونحن أحوج إليهم منا اليوم: وإنا ننتظر ربتا الذي "كما نعيده".

فهنذه «الغربة» لاوحشة على صاحبها. بل هو آنش ما يكون إذا استوحش الناس. وأشد ماتكون وخشته إذا استأنسوا. فوليه الله ورسوله والذين آمنوا، وإن عاداه أكثر الناس وجفوه. ومن هؤلاء الخرساء: من ذكرهم أس فى حديثه عن النبى صلى الله عليه وسلم «رُبُّ أشعثُ أغبر. ذى طِهْرَين لايؤتهُ له. لو أفسم على الله لأ بَرَّه».

وفى حديث أمى إدريس الخولاسى عن معاذ من جبل عن النبى صلى الله عليه وسلم قال «ألا أحبركم عن معاول أهل الجبة؟ قالوا: بلى، يارسول الله. قال: كل صعيف أغره في طمرين لا يؤيه له. لو أقسم على الله لأ بره» وقال الحسن: المؤمن في الدنيا كالغريب. لا يحزع من دلها، ولاينافس في عزها، للناس حال. وله حال. الناس منه في راحة. وهو من نفسه في تعب.

ومن صعات هؤلاء العرباء \_ الذيل عبطهم النبى صلى الله عليه وسلم \_ : التمسك بالسسة، إذا رعب عنها الناس. وترك ما أحدثوه، وإلى كان هو المعروف عدهم. وتحريد السوحيد. وإلى أسكر ذلك أكتر الناس. وترك الانتساب إلى أحد غير الله ورسوله، بل هؤلاء المغرباء منتسبون إلى الله بالعبودية له وحده، وإلى رسوله بالا تباع لما حاء به وحده. وهؤلاء هم الفريصون على الجمرحة أ. وأكثر الناس \_ بل كلهم \_ لائم لهم. فلغربتهم بين هذا الحلق: يعدونهم أهل شدود و بدعة، ومفارقة للسواد الأعطم.

ومعنى قول النبى صلى الله عليه وسلم «هم النزاع من القبائل»أن الله سنحانه نعث رسوله، وأهم الزاع من القبائل»أن الله صور وصلبان، ويهرد وأهملُ الأرض على أديان محتلفة. وهم من مُشاد أوثان ونيران،وعباد صور وصلبان، ويهرد وصابشة وفلاسفة. وكان الإسلام في أول طهوره غرياً. وكان من أسلم منهم، واستجاب لله ولرسوله: غرياً في حَيْهِ وقبيلته. وأهله وعسيرته.

فكان المستحبيون لدعوة الإسلام أرّاعاً من العبائل. بل آحاداً مهم. تعربوا عن قبائلهم وعشائرهم. ودخلوا في الإسلام، فكانوا هم العرباء حفاً. حتى طهر الإسلام، وانتسرت دعونه. ودحل الساس فيه أفواجاً. فرالب تلك الغربة عنهم. ثم أحد في الاغتراب والترحل، حتى عاد غريباً كما بدأ. بل الإسلام الحق ــ الذي كان عليه وسول الله عليه وسلم وأصحابه ــ هو اليوم أشد عربة مه في أول ظهوره. وإن كان أعلامه ورسومه الطاهرة مسهورة معروفة ملاسلام الحقيمي عربت حداً. وأهله عرباء أسد العربة بن الماس.

وكيف لا تكون فرقة واحدة قليلة حداً، عريبة بين اتبتي وسعين فرقة دات أتاع ورئاسات، ومناصب و ولايات. ولا يقوم لها سوق إلا بمخالفة ما حاء به الرسول؟ فإن بفس ما جاء به: يصاد أهواءهم ولداتهم، وماهم عليه من الشبهات والدع التي هي منهى فصيلتهم وعملهم، والشهوات التي هي عايات مفاصدهم وإرادتهم؟

مكيف لا يكون المؤمل السائر إلى الله على طريق المتابعة غريباً مين هؤلاء الدين قد اتسعوا أهواءهم وأطاعوا شُحُهم، وأعجب كل مسهم مرأيه؟ ولهذا جعل للمسلم الصادق في هذا الوقت ... إذا تمسك بدينه ...: أجر خسين من الصحابة. فضى سنن أبى داود والترمذي ... من حديث أبى ثعلبة الخُشنى ... قال «مألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية (١٥:٥ يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم. لا يضركم من ضل إذا اهتديتم) فقال: بل التعروا بالمعروف. وتناهوا عن المنكر. حتى إذا رأيت شُعّا مطاعاً، وهوى منبعاً، ودبا مُؤثّرة، وإعجاب كل ذى رأى برأيه. فعلبك بخاصة نفسك ودع عنك العوام. فإن من وراءكم أيام الصبر. الصبر فيهى مثل قبض على الجمر، للمامل فيهن أجر خسين رجلاً يعملون مثل عمله. قلت يارسول الله أجر خسين منهم؟ قال أجر خسين رجلا منكم» وهذا الأجر العطيم إنا هو نفر بته بين الناس، والتمسك بالسنة بين ظلمات أهرائهم وآرائهم.

قياذا أراد المؤمن، الذي قد رزقه الله بصيرة في دينه، وفقها في سنة رسوله، وفهما في كتابه، وأراه منا الناسُ فيه: من الاهواء والبدع والضلالات، وتنكيهم عن الصراط المستقيم، الذي كان عليه رسول الله صلى الله علية وسلم وأصحابه في فإذا أراد أن يسلك هذا الصراط: فليوطن نفسه على قدح الجهاله، وأهل البدع فيه، وطمهم عليه، وازرائهم به، وتنفير الناس عنه، وغذيرهم منه. كما كان سلفهم من الكمار يفعلون مع متبوعه وإمامه صلى الله عليه وسلم.

فهوغريب في دينه لفساد أديانهم، غريب في تمسكه بالسنة، لتمسكهم بالبدع. غريب في اعتقاده، لفساد عقائدهم. غريب في اعتقاده، لفساد عقائدهم. غريب في صلاته، لسوء صلاتهم. غريب في طريقه، لفلال وفساد طرقهم. غريب في معاشرته لهم. لأنه يعاشرهم على ما لا تهوى أنصسهم.

شم إن النماس كلهم في هذه الدارغرباء. فإمهاليست لهم بدارمقام. ولا هي الدار التي حلقوا لها. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمر رضى الله عنهما «كن في الدنيا كأنك غربب، أو عابر مبيل» وهكذا هوفي نفس الأمر. لأنه أمر أن يطالع ذلك بقلبه.

## و يعرف حق المعرفة. ولى من أبيات في هذا المعنى:

منارلك الأول. وفيها المحبّم المعبّم المعبّم المعبد إلى أوطانسا، ونُسَلّم الما أصحت الأعداء مينا تَعكّم المقلّت به أوطانه ليس يَسْعم من العمر، إلا بعد ما يتألم

وحَى على جنسات عدن. فإنها ولكسند ششى العدو. فهل ترى وأي اعتراب فوق خرستنا التى وقد زعموا: أن العربب إدا نأى فمن أحل دا لا يسعم العدساعة

وكيف لا يكون العبد في هذه الدار عربياً، وهو حياح سفر. لا يجل عن راحلته إلا مين أهر القبور؟ فهومسافر في صورة قاعد. وقد قبل:

يَحُتُ مها داع إلى الموت قاصد مسازل تُنظرى والمسافر قاعد وما هدده الأيام إلا مراحل وأعجب شيء لوتأملت أبها

# رون مُنْزِلْتُهُ رُجُنُكُ

# ومن منازل إياك معمد منزلة «التمكن»

قال صاحب المنازل:

«(باب النمكن) قال الله تعالى (٣٠: ٦٠ ولا يَسْتَخِفَنَّكَ الذين لايوقنون)».

وحه استدلاله بالآية: في غاية الظهور. وهو أن المتمكن لا يبالى بكثرة الشراغل. ولا بمخالفة أصحاب الغفلات، ولا بمعاشرة أهل البطالات. بل قد تمكن بصبره و يقينه عن استفزازهم إياه، واستخفافهم له. ولهذا قال تعالى (٣٠ - ٦ فاصبر إن وعد الله حق) فمن وفي الصبر حقه، وتيقن أن وعد الله حق: لم يستفزه المبطلون، ولم يستخفه الدين لايوقنون. ومتى ضعف صبره و يقينه ... أو كلاهما ... استفزه هؤلاء. واستخفه هؤلاء. فجدبوه إليهم بحسب ضعف قوة صبره و يقينه: قوى انجذابه منهم و يقينه. فكلما ضعف ذلك منه: قوى جذبهم له. وكلما قوى صبره و يقينه: قوى انجذابه منهم وحذبه لهم.

و «التمكن» هو القدرة على التصرف في الفعل والترك. و يسمى «مكانة» أيضاً، قال الله تعالى - ( ١٣٥ و ١٩١ و ٣٩ قبل ياقوم اعملوا على مكانتكم إنى عامل - الآبة).

وهو موق «الطمأنينة» لأنها تكون مع نوع من المنازعة. فيطمئن القلب إلى ما يسكمه. وقد يتمكن فيه وقد لا يتمكن. ولذلك كان «التمكن» هوغاية الاستقرار. وهو تَفَقَل من المكان، فكأنه قد صار مقامه مكاناً لقلبه قد تبوأه منزلا ومستقراً، وصار معتصماً به، كما قال الله تعالى (٢٢: ٧٨ واعتمصموا بالله هو مولاكم. فنعم المولى ونعم النصير) وقال تعالى (٣: ١٠١ إلا الذين قابوا ومن يعتصم بالله فقد لهدى إلى صراط مستقيم) وقال تعالى (١٠٣ ا ١٤٦ إلا الذين قابوا وأصلحوا واعتصموا بالله. وأخلصوا دينهم لله) وقال (٣: ٣٠١ واعتصموا بحبل الله حماً).

فالاعتصام به نوعان: اعتصام توكل واستعانة وتفويض وعياذ ، وإسلام النفس إليه، والاستطلام له سبحانه.

والثاني: اعتصام بوجيه. وهو تجكيمه دون آراء الرجال ومقايسهم، ومعقولا تهم، وأدواقهم وكشوقاتهم وأدواقهم وكشوقاتهم وسواجيدهم، فمن ليم يكن كلك فهر منسلٌ من هذا الاعتصام. فالدين كله في الاعتصام به و بحبله، علماً وعملاء وإخلاصاً واستمانة، ومتابعة، واستمراراً على ذلك إلى يوم القيامة، وتلك هي حقيقة التمكن.

## إخلاص ... في الطريق الواسع

غمن التمكن: تمكن الريد، وهو ان يجتمع له صحة قصد يُسَيّره، وسعة طريق تُروِّحه.

فيصحة القصد: يصح سيره، وبصحة العلم: تنكشف له الطريق. وبسعة الطريق: يهون عليه السير. وكل طالب أمر من الأمور فلا بد له من تعين مطاوبه، وهو المقصود، ومعرفة الطريق الموصل إليه، والأخذ في السلوك. فعتى فاته واحد من هذه الثلاث: لم يصح طلبه ولا سيره، فالأمر دائر بين مطلوب يتعين إيثاره على فيره، وطلب يقوم بقصد من يقصده، وطريق توصل إليه.

خَادًا تحقق العبد بطلب ربه وحده: تعين مطلوبه، فإذا بذل جهده في طلبه: صح له طلبه. فإذا تحقق باتباع أوامره، واجتناب نواهيه: صح له طريقه، وصحة القصد والطريق مولوفة على صحة المطلوب وتعينه.

فحكم القصد يُتآلِقَى من حكم القصود. فمنى كان القصود أهلا للايثار: كان القصد المتعلق به كذلك. فالقصد والطريق تابعان للمقصود.

وتمام العبودية: أن يوافق الرسول صلى الله عليه وسلم فى مقصوده وقصده وطريقه. فمقصوده: الله وحده. وقصده: تنفيذ أوامره فى نفسه وفى خلقه. وطريقه: اتباع ماأوجيّ إليه. فَصَحِبَه الصحابة رضى الله عنهم على ذلك حتى لحقوا به. ثم جاء التابعون لهم بإحسان، فمضوا على آثارهم.

ثسم تفرقت الطرق بالناس، فخيار الناس: من وافقه فى المقصود والطريق. وأبعدهم عن الله ورسوله: مَن خالفه في للقصود والطريق. وهم اهل الشرك بالمبود والبنعة في المبادة. ومنهم من وافقه في المقصود، وخالفه في الطريق. ومنهم من وافقه في الطريق وخالفه في القصود.

ف من كان مراده الله، والدار الآخرة: فقد وافقه في المقصود. فإن عبد الله عا به أمر على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم: فقد وافقه في الطريق. وإن عبده بقير ذلك: فقد خالفه في الطريق.

ومن كان مقصوده ـــ من أهل العلم، والعبادة، والرهد في الدنيا ـــ الرياسة، فقد خالفه في المقصود. وان تقيد بالأمر.

فإن لم يتقيد مه، فقد خالفه في المقصود والطريق.

اما سعة الطريق، فأمرين:

سعتها حتى لا تصيق عليه، فيعجر عن سلوكها. و باستقامتها حتى لا يزيع عنها إلى عيرها. فإن طريق الحق واسعة مستقيمة، وطريق الناطل صيعة معوحة.

#### • بارالة حجاب العلائق تدخل الانوار

ومنه: تمكن السالك. وهو أن يحتمع له صحة القطاع و برق كسف. وضياء حال.

وهده الدرحة أنم مما قبلها. فإن تلك تمكن في تصحيح قصد الأعمال. وهذه تمكن في حال التمكن. والتمكن في القصد.

والمراد مصحة الانقطاع: القطاع قلم عن الأعيار. والشواغل الموجبة للأكدار.

ومع دلك فيحاله مع الله صاف من معارضات السوى، فلا يعارض همته إرادة، بل متمكن في القطاعه، ولحاله نور وضياء.

وسبب هذا الضياء: أنه قد فاض على قلمه نور اليقين بالأسماء والصفات. فصار لقلبه من معرفتها والأيمان بها، وذوق حلاوة دلك: بور حاص، غير مجرد نور العبادة، والإرادة والسلوك.

وإذا يلع العبد في مقام المعرفة إلى حد كأنه يطالع ما اتصف به الرب سحانه من صفات الكحال، وبعوت الجلال. وأحست روحه بالقرب الحاص الذي ليس هو كقرب المحسوس من المحسوس، حتى يشاهد رفع الححاب بي روحه وقلبه و بين ربه. فإنه حجابه هو نفسه. وقد رفع الله سبحانه عنه ذلك الحجاب بحوله وقوته: أفضى القلب والروح حينك إلى الرب. فصار يعده كأنه داه.

والله سحانه حمل شهود الاسماء والصفات طريقاً لهده المعرفة، ومن شاهد الصفة فلامد ان يشاهد متعلقاتها، فان الطرفي متعلقاتها يكسه التعطيم للمتصف مها.

فسّس شاهد صعة الكلام مثلاً: زادته تعظيماً لله تعالى ولا بد، اذ لوال البحر يُبيده من بعده سسعة أبحر، واشحار المعالم كلها أقلام يكتب بها كلام الرب جل حلاله، لعبيت البحار، ونفدت الاقلام، وكلام الله عز وحل لا ينفد ولا يفنى.

فمس شاهد الصفات الاحرى بمثل هذه المشاهدة، من العلم، والقدرة، وبحوها، وحال قلمه في عظمتها: ازداد معرفة وتعظيماً، وزاد بور قلبه، وصياء روحه.

فكلما كان بصفات الله اعرف، ولها أثبت، ومعارض الإثبات منتف عنده \_ كان أكمل شهوداً. ولهذا أكمل الحلق شهوداً من قال «لا أحصى تناء عليك. أنت كما أثبيت على نفسك» ولكمال معرفته بالأسماء والصفات: استدل بما عرفه منها على أن الأمر فوق ما أحصاه وعلمه.

فمشهد الصفات: مشهد الرسل والأنباء وورثتهم، وكل من كان بها أعرف كان بالله أعلم. وكان مشهده بحسب ما عرف منها، فان التائب الصنادق في توبته إذا تاب إليه وحده عفوراً رحيما. والمتوكل إذا صدق في التوكل عليه: وحده حسياً كافياً. والداعي إذا صدف في الرغبة إليه: وحده قريباً عبياً. والمحب إذا صدف في عنته: وجده ودوداً حبيباً. والمهوب إذا صدق في الاستمائة به: وجده كاشفا للكرب غلصاً منه. والمضطر إذا صدق في الاصصرار إليه: وحده رحيسماً مغيثاً. والحائف إذا صدق في اللحإ إليه: وحده مؤمماً من الحوف. والراحي إذا صدق في الراحي إذا صدق في الراحي إذا

ف محبه وطالبه ومريده الذي لا يبغى به بدلا. ولا يرصى بسواه عوضاً، إذا صدق و محمته وإرادته: وجده أيضاً وجوداً آحص من تلك الوحودات. فإنه إذا كان المريد منه يحده. فكيت عريده وعبه؟ فيظفر هذا الواحد بنصه و بر به.

أما ظفره بنمسه: فتصير منقادة له، مطيعة له، تابعة لمرصاته غير آبية، ولا أمارة. بل تصير خادمة له مملوكة، بعد أن كانت محدومة مالكة.

وأما ظفره بربه: فقربه منه، وأنه به، وعمارة سره به، وفرحه وسروره به أعظم فرح وسرور.

فالموحد يشاهد بإيمانه و يقينه في ذاتاً جامعة للأسماء الحسى، والصمات العلى، لها كل صفة كسال، وكل اسم حسن. وذلك يجدمه إلى نفس احتماع همه على الله، وعلى القيام مغرائضه.

والطريق ... بمجموعها ... لا تخرج عن هدين السبين، وإن طولوا العارات، ودقتوا الإشارات. عالاً مركله دائر على حم الهمة على الله، واستفراغ الوسع بعاية الصبحة في التقرب إليه بالنوافل، بعد تكميل الفرائض. فلا تُعلول ولايتقلول عليك.

# (١٠) عَنْزِلْتُرَالِعِ عَالِيَاتُهُ الْعَلِيْدِينَ

#### ومر منازل «اياك معمد واياك مستعنى» ممرلة «المعاينة»

والمعاينة بوعان, معاينة بصر، ومعاينة بصيرة. فيمايية البصر: وقوعه على بقس المرثي، أو مشاله الخارجي، كرؤية مثال الصورة في المرآة والماء ومعاينة البصيرة وقوع القوة العاقلة على المشال العلمي المطابق للخارجي فيكون ادراكه له عبرلة ادراك العبر للصورة الحارجية . وقد مقوى سلطان هذا الادراك الساطن، بعيت يصير الحكم له، و يقوى استحصار القوة العاقلة خداركها، بحيث يستعرق فيه فيعلب حكم القلب على حكم الحس والمشاهدة. فيستولى على نسمع والبصر. بحيث يراه، و يسمع حطانه في الحارج، وهرفي النبس والدهن. لكن لغلبة السهود، وقوة الاستحصار، وتمكن حكم القلب واستيلائه على القوى. صار كأنه مرثى بالعين، مسموع بالاذن. بحيث لايشك المدرك ولايرتاب في ذلك المتة، ولايقيل عبلا

وحقيقة الامر: الدلك كله شواهد وأمثلة علمية، تامة للمعتقد. قدلك الذي ادرك بعير القلب والروح: انما هو شاهد دال على الحقيقة وليس هو نفس الحقيقة فإن شاهد نور جلال الدات في قلب العبد ليس هو نفس نور الدات الذي لا تقوم له السموات والارض. فإنه لوظهر للمنا لتدكدكت، ولأصابها ما أصاب الجلل وكذلك شاهد نور العصة في القلب: إنما هو نور التعظيم والاحلال، لانور نفس المعطّم دي الحلال والاكرام.

وليس مع القوم الا الشواهد، والامثلة العلمية، والرقائق التي هي ثمرة قرب القلب من الرب، وانسه مه والرب تدارك وتعالى الرب، وانسه مه والرب تدارك وتعالى وراء ذلك كله منزه مقدس عى اطلاع الشرعلى داته، او الوار داته. او صعاته، او الوار صفاته، وانما هي الشواهد التي مقوم بقلب العد، كما يقوم نقله شاهد من الحنة والنار، وأما رؤيته مسحانه عيانا، او رؤيتهما ، فمستحيل في هذه الدار الدنيا

وهذا هو الذي وحده عد الله بل حرام الانصاري يوم احد، لما قال «واها لربح الحدًا لني الجد والله ربحها دون احد» ومن هذا قوله صلى الله عليه وسلم «اذا مرزتم برياض الجنة فارتعوا. قالوا: وما رياض الجنة؟ قال: حِلق الذكر». ومن هذا قوله صلى الله عليه وسلم «الجنة تحت ظلال السيوف»

فالعمل: انما هو على الشواهد. وعلى حسب شاهد العبدَ يكون عمله. ونحن نشير بعون الله وتوقيقه الى الشواهد، اشارة يعلم بها حقيقته الامر.

فأول شواهد السائر الى الله والدار الآخرة: ان يقوم به شاهد من الدنيا وحقارتها، وقلة وفائها، وكثرة جفائها، وخسة شركائها، وسرعة انقضائها، و يرى اهلها وعشاقها صرعى حولها، قد عذبتهم بأنواع العذاب، واذاقتهم امر الشراب. أضحكتهم قليلا، وابكتهم طويلا، سقتهم كؤوس سمها، بعد كؤوس خرها، قسكروا بحبها، وماتوا بهجرها.

فإذا قام بالعبد هذا الشاهد منها: ترحل قلبه عنها. وسافر في طلب الدار الآخرة وحينئذ يقوم بقلبه شاهد من الآخرة ودوامها، وانها هي الحيوان حقاً. فأهلها لايرتحلون منها. ولا يظعنون عشها. بل هي دار القرار، ومحط الرحال، ومنتهى السير وان الدنيا بالنسبة اليها ... كما قال النبي صلى الله عليه وسلم «ها الدنيا في الآخرة الاكما يجعل احدُكم إصبعه في الْيَمِّ، فلينظر بِمَ ترجع؟» وقال بعض التابعين: ما الدنيا في الآخرة الا أقل من ذرة واحدة في جبال الدنيا.

ثم يقوم بقلبه شاهد من النار، وتوقدها واضطرامها. و بُعْد قَدْرها، وشدة حرها، وعظيم عسنداب أهلها. فيشاهدهم وقد سيقوا إليها سُودَ الوجوه، زُرَق الميون، والسلاسل والاغلال في اعتاقهم. فلما انتهوا اليها: فُتُحت في وحوههم ابوابها. فشاهدوا ذلك المنظر العطيم، وقد تقطعت قلوبهم حسرة وأسفاً (٥٣:١٨ ورأى المجرمون النار فظنوا انهم مواقموها. ولم يجدوا عنها قضرفا).

ثم اتى النداء مى قبل رب العالمين : (١٤:٥٢ - ١٦ هذه النارالتي كنتم بها تكذبون \* أفسحر هذا؟ أم أنتم لا تبصرون؟ اصلوها فاصبروا، أولا تصبروا سواء عليكم. إنما تجزون ما كنتم تعملون) فيراهم وهم اليها يُدفعون و في الحميم، على وجوههم يُسحبون, وفي السار كالحطب يُستحرون (١٤:١٥ هم من حهنم مِهاد ومن فوقهم غَواش) فسئس اللحاف وبئس العراش. وإن استعاثوا من شدة العطس (٢٩:١٨ يغاثوا بماء كالمُهُلِ يشعوي الوجوه) وإذا شربوه قَتَل أمعاءهم في أجوافهم، وصَهر مافي بطونهم. شرابهم الحميم. وطعامهم الرقوم (٣٩:٣٦،٣٥ لا يُقصَى عليهم فيموتوا. ولا يُحقَقَ عنهم من عذابها. كذلك مجزى كل كفور \* وهم يَصْظرِخون فيها: ربنا أخرجنا نعمل صالحاً غير الذي كننا نعمل، أو لم نُعقركم ما يتدكر فيه مَنْ تذكر؟ وجاء كم النذير. فذوقوا فما للظالمين نصير).

فإذا قام بقلب العبد هذا الشاهد: انخلع من الذنوب وألماسي، وأتباع الشهوات. ولبس ثيباب الخوف والحذر. وأخصب قلبه من مطر أجفانه. وهان عليه كل مصيبة تصيبه في غير دينه وقلبه.

وعلى حسب قوة هذا الشاهد يكون بعده من المعاصي والمخالفات. فيذيب هذا الشاهد من قلبه الفضلات، والمواد المهلكة، و ينضجها ثم يخرجها . فيجد القلبُ لذة العافية وسرورها.

فييقوم به بعد ذلك: شاهد من الجنة، وما أعد الله لأهلها فيها، بما لاعين رأت ولا أذن مسمعت، ولاخطر على قلب بشر، فضلا عما وصفه الله لعباده على لسان رسوله من النعيم المقصل، الكفيل باعلى انواع اللذة، من المطاعم المشارب، والملابس والصور، والبهجة والسرور، فيقوم بقلبه شاهد دار قد جعل الله النعيم المتيم الدائم بحذافيره فيها. تربتها المسك، وحشباؤها الذّي و بناؤها لين الذهب والفضة، وقصّب اللؤلؤ. وشرابها أحل من العسل، وأطيب رائحة من المسك، وأبود من الكافور، وألذ من الزنجبيل، ونساؤها لو برز وجه احداهن في هذه الدنيا لغلب على ضوء الشمس. ولباسهم الحرير من السنهس والاستبرق. وخدمهم وُلدان كاللؤلؤ المنثور، وفاكهتهم دائمة، لامقطوعة ولا ممنوعة، وقُرش مرفوعة. وغذاؤهم لحم طير مما يشتهون، وشرابهم عليه غراه ولاهم عنها يُتزفون، وخضرتهم فاكهة مما يتخيرون. وازواجهم حور عين كأمشال اللؤلؤ المكنون، فهم على الأرائك متكنون، وفي تلك الرياض يُخبَرون. وفيها مانشتهي الأنفس وتلذ الأعين. وهم فيها خالدون.

فإذا انتضم هذا الشاهد إلى الشواهد التي قبله: فهناك يسير القلب إلى ربه أسرع من سير الرياح في مهابُّها، فلا يلتفت في طريقه بميناً ولا شمالاً.

هذا. وفوق ذلك: شاهد آخر تضمحل فيه هذه الشواهد، و يغيب به العدعنها كلها. وهو شاهد جلال الرب تعالى، وهماله وكماله، وعره وسلطانه، وقيوميته وعلوه فوق عرشه، وخطابه لملائكته وأنبيائه.

قإذا شاهده شاهد مقلبه قيوماً قاهراً فوق عباده، مستوياً على عرشه، منفرداً بتدبير مملكته، آمراً نباهياً، مرسلا رسله، ومنزلا كتبه. يرضى و يغضب، و يثيب و يعاقب و يعطي ومنع و يعز و يعزل. و يغضب. و يرحم إدا استُرْحِم، و يغفر إذا استغفر، و يعطى إذا سئل، ويجيب إذا دُعى، و يقيل إذا استقيل أكبر من كل شيء. وأعظم من كل شيء. وأعظم من كل شيء. وأعلم من كل شيء. وأعلم من كل شيء، وأعلم من كل شيء، وأعلم من كل شيء، يسمع صحيج الاصوات باختلاف اللعات، على تفنن الحاجات. فلا يشغله سمع عن سمع. ولا تُغلِطه المسائل. ولا يشرم بإلحاح الملحين، مسوله عنده ما المناسلة من أسراً القول ومن جهر به والسر عنده علاية. والغيب عنده شهادة. يرى ديب النملة

السوداء، على الصخرةِ الصسماء، في الليلة الظلماء. و يرى نِياط عروقها، ومجارى القوت في أعضائها.

ُ فَإِذَا قَامَ مِصَلَّبِ العبد هذا الشاهد: اضمحلت فيه الشواهد المتقدمة، من غير أن تعدم. بل تحسير المَّلَبَة والقهر لهذا الشاهد، وتندرج فيه الشواهد كلها، ومن هذا شاهده: فله سلوك وسير خاص. ليس لغيره ممن هوعن هذا في خفلة، أو معرفة عِملة.

فصاحب هذا الشاهد: سائر إلى الله في يقظته ومنامه، وحركته وسكونه وفطره وصيامه، له شأن وللناس شأن. هوفي واد والناس في واد.

والمقصود؛ أن العيان والكشف والشاهدة في هذه الدار: إنما تقع على الشواهد والأمثلة المعلمية. وهو المشل الأعلى الذي ذكره سبحانه في ثلاثة مواضع من كتابه: في سورة النحل. وسورة الروم. وسورة الشوري.

وذلك قوله تِمال في سورة النحل: ٦٠ (ولله المثل الاعلى، وهو البِثريز الحكيم). وقوله في سورة الروم: ٢٧ (وله المثل الإعلى في السعوات والارض وهو العزيز الحكيم). وقوله في سورة الشورى: ١١ (ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير).

وهذا المشل الاعلى هوما يقوم بقلوب عابديه وعبيه، والمنيبين اليه من هذا الشاهد وهو الساعث لهم على العبادة والمحبة والخشية والإنابة. وتفاوتهم فيه لا يتحصر طرفاه. فكل منهم له مقام معلوم لا يتعداه. وأعظم الناس حظاً في ذلك معترف بأنه لا يمعى ثناء عليه سبحانه، وأنه موق ما يثنى عليه المثنون، وفوق ما يحمده الحامدون، كما قيل:

وما بلغ المهدون نحوك مِدْحة وإن أطنبواء إن الذى فيك أعظم لك الحمد كل الحمد. لا مبدا له ولا منتهى. والله بالحمد أعلم

وطهارة القلب، ونزاهته من الأوصاف المذمومة، والإرادات السفلية، وخلوه وتفريغه من المتعلق بغير الله سبحانه: هو كرسى هذا الشاهد، الذى يجلس عليه. ومقعده الذى يتمكن فيه. فحرام على قلب مشلوث بالخبائث والأخلاق الرديئة والصفات الذميمة، متعلق بالمرادات السافلة: أن يقوم به هذا الشاهد، وأن يكون من أهله.

نزه فؤادك عن سوانا، واثننا فجنابنا حِلُّ لكل مُنَزَّه والصبر طِلْسم فازبكنزه

إذا طلعت شمس التوحيد، و باشرت جوانبها الأرواح، ونورُها البصائر، تجلب بها ظلمات النفس والطبع. وتحركت بها الأرواح في طلب من ليس كَمثله شيء وهو السميع البصير. فسافر القلبُ في بيداء الأمر. ونزل منازل العبودية، منزلاً منزلاً. فهوينتقل من عادة إلى عبادة، مُقيم على معبود واحد. فلا تزال شواهد الصفات قائمة بقلبه، توقظه إذا رقد، وتذكره إذا غَمَل، وتُحدو به إذا سبار، وتقيمه إذا قعد. إن قام بقلبه شاهدٌ من الربوبية والقيوميه رأى أن الأمركله لله. ليس لأحد معه من الأمرشيء. (٣٥: ٢، ٣ ما يفتح الله للناس من رحمة فلا مُمسك لها. وما يُمْسِك فلا مُرْسِل له من نعده. وهو العزيز الحكيم \* يا أيها الناس، اذكروا نعمة الله عليكم. هل من خالق غيرُ الله برزقكم من السماء والأرض؟ لا إلهُ إلا هو، فأتَّى تُوفكون؟) (١٠٠: ١٠٧ وإن يمسَسْك الله مضرَّ فلا كاشف له إلا هو. وإن يُردك بخبر فلا رَادُّ لِفَضْله. يصيب به من يشاء من عباده. وهو الغفور الرحيم) (٣٩: ٣٨ وَلَنْ سَأَلْتُهم: من خَلق السموات والأرض؟ ليَقُولُنَّ: الله، قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله؟ إن أرادني الله بضير هل هُنَّ كاشفاتُ ضره؟ أوأرادني برحة هل هن مُسكاتُ رحمه؟ قل: حسببي الله. عَلَيه يتوكل المتوكلون) (٢٣: ٨٤ ـــ ٨٩ قل: لمن الأرض ومن فيها، إن كنتم تعلمون؟ \* سيقولون: لله. قل: أفلا تدكرون؟ \* قل: من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم؟\* سيقولون: لله. قل: أفلا تتقون؟\* قل: من بيده مَلَكوت كُلُّ شيء، وهو يُجرِ ولا يجار عليه، إن كنتم تعلمون؟ \* سيقولون: لله، قل: فأني تُسْخَرُون؟). وإن قيام مقبلمه شاهد من الإلهية: رأى ف دلك الشاهد الأمر والمهي، والبوات، والكتب والبشرائع، والمحمة والرضا والكراهة والبعص، والتوب والعقاب. وشاهدَ الأمر نارلا ممن هو مستوعل عرشه، واعمال العباد صاعدة اليه، ومعروصة عليه. يَحرى بالإحسان منها في هذه الدار وفي العقسي نَضْرة وسروراً، و يَشْدِم إلى مالم يكن عن أمره وشرعه منها فيجعله هناء منثوراً. وإن قيام مقلبه شاهد من الرحمة: رأى الوجود كله قائمًا بهذه الصمة. قد قبيع من هي صمته كُلُّ شيء رهمة وعلمه أ. وانتهت رحمته إلى حيت انتهى علمه. فاستوى على عرسه برحمته. لتسع كل تنبيء. كما وسع عرشه كل شيء.

وإن قام بقلبه شاهد العِرَّة والكرياء، والعظمة والجروت: فله شأن آحر

وهكدا حميع شواهد الصفات. فما ذكرناه إما هو أدنى تميه عليها. فالكشف والعيان والمشاهدة لا تتحاور الشواهد ألبتة.

# (١١) عَزِلْقِلِكِي الْأُو

#### قال صاحب المنازل:

«(باب الحياة) قال الله تعالى (٦: ٢٢٢ أومّن كان ميتاً فأحييناه)».

استشهاده بهذه الآية في هذا الباب ظاهر جداً. فإن المراد بها: من كان ميت القلب، بعدم روح العلم والهدى والإيمان. فأحياه الرب تعالى بروح أحرى، غير الروح التي أخيا بها بدند. وهي روح معرفته وتوحيده، وعبته وعبادته وحده لا شريك له. إذ لا حياة للروح إلا بذلك. والا فهي في جملة الأموات. ولهذا وصف الله تعالى من غير ذلك بالموت، فقال (أو من كان ميتا فأحييناه) وقال تعالى (٢٤: ٩٨ إنك لا تسمع الموتى. ولا تسمع المشمّ الدعاء) وسمى فأحيد روحاً. لما يحصل به من حياة القلوب والأرواح. فقال تعالى (٢٤: ٧٥ وكذلك أوحينا إليك روحاً من أمرنا. ما كانت تدرى ما الكتاب ولا الإيمان. ولكن جعلناه نوراً نهدى به وقال تعالى (١٣: ٧ ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن انذروا انه لا المه الا انها فاتقون) وقال تعالى (١٠ ٤: ١٥ درفيع الدرجات ذو المرش، يلفى الروح من أمره على من يشاء من عباده أن الدوح من أمره على من يشاء من عباده أن الدوح من أمره على من يشاء من عباده أن الروح من أمره على من يشاء من عباده أن الروح عن أمره على من يشاء من عباده أن الدوح عن أمره على من يشاء من عباده أن الدوح عن أمره على من يشاء من عباده الروح: فقد فقد الحياة النافعة في الدنيا والآخرة. أما في الدنيا: فحياته البدن. ولمذا من فقد هذه الروح: فقد فقد الحياة النافعة في الدنيا والآخرة. أما في الدنيا: فحياته البدن. ولمذا من فقد هذه الروح: فقد فقد الحياة النافعة في الدنيا والآخرة. أما في الدنيا:

وقد جعل الله الحياة الطيعة لأهل معرفته وعبته وعبادته. فقال تعالى (١٩ : ٩٧ من عمل صالحاً من ذكر أو أنثى، وهو مؤمن. فلتحيينه حياة طيبة، ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون) وقد فسرت «الحياة الطيعة» بالقناعة والرصا والرزق الحس وعير ذلك. والصوات: أنها حياة القلب ونعيمه، و بهحته وسروره بالإيمان ومعرفة الله، وعبته، والإنابة إليه، والتوكل عليه، فإنه لا حياة أطيب من حياة صاحبها، ولا بعيم قوق بعيمه، إلا بعيم الجنة، كما كان معص العارفين يقول: إنه لتمرش عي أوقات أقول فيها: إن كان أهل الجنة في مثل هذا إنهم لفي عيش طيب. وقال غيره. إنه ليمر بالقلب أوقات يرقص فيها ظر ما

وإدا كانت حياة القلب حياة طيبة تبعته حياة الجوارح. فإنه ملكها. ولهذا جمل الله المعيشة الفيّلك لمن أعرض من ذكره. وهي عكس الحياة الطيبة.

وهذه الحياة الطيبة تُكون في الدور الثلاث. أعنى: دار الدنيا، ودار البَرْزخ. ودار القرار، والمحيشة الضنك أيضاً بكون في الدور الثلاث. فالا برار في النميم هنا وهنالك. والفجار في الجحيم هنا وهنالك، قال الله تعالى (١٦: ٣٠ للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الاخرة خير وقال تعالى (١١: ٣٠ وأني استغفروا ربكم، ثم توبوا إليه، عتمكم متاعا حسنا إلى أجل هسمى. ويؤت كل ذي قَصْل فضله فنه له كر الله سبحانه وتعالى، وعبته وطاعته، والإقبال عليه: ضامن الأطيب الحياة في الدنيا والآخرة. والإعراض عنه والنفلة ومعسيته: كذيل بالحياة الفنيا والآخرة.

### • ارتواء العلماء

والحياة مراتب:

منها: جياة العلم من موت الجهل، فإن الجهل موت الصحابد، كما قيل:

وفى الجهل -- قبل للوت -- موت لأهله وأجسمامهم قبل القبور قبورُ وأرواحهم في وَحُشة من جسومهم قليس لهم حتى النشور نشورُ

فإن الجاهل ميت القلب والروح، وإن كان حى البدن. فجده قبريشى به عل وجه الأرض. قال الله تعالى (١: ١٢٧ أومن كان مبتاً فأحييناه. وجعلنا له نوراً يمثى به فى الناس. كمن مثله فى الظلمات، ليس بخارج منها؟) وقال تعالى (٣٠: ٢٩، ٧٠ إن هو إلا ذكر وقرآن مبين. لينذر من كان حَبًا. وعق القول على الكافرين) وقال تعالى (٣٠: ٢٧ إن الله يسمع ٢٥ إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع المصم المدعاء) وقال تعالى (٣٥: ٢٧ إن الله يسمع من يشاء. وما أنت بمسمع من فى القبور) وشبههم ... فى موت قلوبهم ... يأهل القبور، فإنهم قد ماتت أرواحهم. وصارت أجسامهم قبوراً لها. فكما أنه لا يسمع اصحاب القبور، كذلك لا يسمع هؤلاء وإذا كانت المياة هى الحس والحركة، ومازومها. فهذه القلوب لما لم تحس بالعلم والإيمان، ولم تتحرك له: كانت ميتة حققة. وأيس هذا تشبيها لموتها بموت البدن، بل ذلك وت القلب والروح.

وقد ذكر الإمام أحمد في كتاب الرهد من كلام لقمان، أنه قال لابنه «بابني جالس العلماء، وزاحمهم بركبتيك. فإن الله يحيى القلوب بنور الحكمة، كما يحيى الأرض بوابل القطر» وقال معاذ بن جبل «تعلموا العلم. فإن تعلمه لله خشية، وطلبه عبادة، وهذا كرته تسبيح، والبحث عنه جهاد، وتعليمه لمن لا يعلمه صدفة، وبنذله لأهله قُرْبة. لأنه معالم الحلال والحرام، ومنار سُبل أهل الجنة. وهو الأنيس في الوحشة، والصاحب في الغربة، والمحدث في المناطقة، والدليل على السراء والضراء، والسلاح على الأعداء، والزين عند الأخياء. يرفع الله به أهواما، في يحتملهم في الحير قادة، وأتمة تُقتمن آثارهم، و يُقتلك بأنسالم، و يُثبتهي إلى رئيهم، ترغب الملائكة في خُلتهم، بأجنحتها تمسحهم. يستغفر لهم كل رطب و يابس، وحيثان البحر وقعوام، والمنال المنام، وعيثان البحر ومدارسته تعدل الأخيار، والدرجات العلى في الدنيا والآخرة. التفكر فيه يعدل العيام، يبلغ العبد بالعلم منازل الأخيار، والدرجات العلى في الدنيا والآخرة. التفكر فيه يعدل العيام، ومدارسته تعدل القيام. به توصل الأرحام. وبه يعرف الحلال من الحرام. وهو إمام العمل، والممل تابع له. يُلْهنه السعداء، و يُحرّقه الأشقياء» رواه الطبراني وابن عبد البر وغيرهما، وقد روى مرفوعاً إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والوقف أصح.

## • الحمم نابضات

ومنها: حياة الإرادة والممة. وضعف الإرادة، والطلب: من ضعف حياة القلب. وكلما كان القلب أتم حياة الإرادة والممة. وضعف الإرادة، والطلب: من ضعف حياة القلب، تبع الشعور بالمراد المحبوب، وسلامة القلب من الآفة التي تحول بينه و بين طلبه وإرادته. فضعف الطلب، وفتور المممة: إما من نقصان الشعور والإحساس، وإما من وجود الآفة المضعفة للحياة. فقوة المسمور، وقوة الإرادة: دليل على قوة الحياة. وضعفها دليل على ضعفها. وكما أن علو الممة، وصدق الإرادة، والطلب من كمال الحياة، فهو سبب إلى حصول أكمل الحياة وأطيبها، فإن الحياة المطيبة إنما تنال بالهمة العالية، والمحبة الصادقة، والإرادة الحالصة. فعلى قدر ذلك تكون الحياة الطيبة. وأخساء حياة أخسهم همة. وأضعفهم عبة وطلبا، وحياة البهائم خير من حياة، كما قيل:

ئىهسارك، يامغرور سهرٌ وغفلة وتكدح فيما سوف تنكرغِبُّه تُسَرُّمِا يغَلَى. وتفرح بالْمُنَى

ولَــــُــلُــكَ نــومٌ وَالــرَّدَى لــك لازم كـذلك في الـدنيا تعيش البهائم كـما غُرَّ باللذات ـــ في النوم ـــ حالم والمقصود ان حياة القلب بالعلم والإرادة والممة. والناس إذا شاهدوا ذلك من الرجل. الوا: هوحَىُّ القلب، وحياة القلب بدوام الذكر، وترك الذنوب، كما قال عبد الله بن المبارك. حد الله:

> رأيت النفوب قميت القلوب وتبرك النفوب حيساة القلوب وهسل أفسسد الدين إلا الملو وبناعوا النفوس، ولم يربحوا فيقسد رمّة القوم في جيفة

وقد يسورث السدل إدسانسها وحسيرٌ لسنفسك عصيانها ك، وأحبيار سوه ورُهيانها؟ ولم يخبلُ في البيع أثمانها يسين لـدى اللب خسرانها

وكما أن الله سبحانه جعل حياة البدن بالطعام والشراب. فعياة القلب: بدوام الذكرة والإنابة إلى الله، وترك الذنوب، والغفلة الجاثمة على القلب. والتعلق بالرذائل والشهوات المنقطعة عن قريب يضعف هذه الحياة، ولا يزال الضعف يتوالى عليه حتى يموت. وعلامة موته: أنه لا يعرف معروفاً. ولا ينكر منكراً. كما قال عبد الله بن مسعود «أتدرون من ميت القلب، الذي قيل فيه:

ليس من مات فاستراح بميت علم الميت ميت الأحياه؟ قال: ومن هو؟ قال: الذي لا يعرف معروفاً ولا ينكر منكراً».

والرجل: هو الذي يخاف موت قلبه، لاموت بدنه. إذ أكثر هؤلاء المالق يخافون موت أبدانههم، ولا يعبالون بوت قلبه، ولا يعرفون من الحياة إلا الحياة الطبيعية. وذلك من موت القلب والروح. فإن هذه الحياة الطبيعية شبيهة بالظل الزائل، والنبات السريع الجفاف، والمنام الذي يخيل كأنه حقيقة. فإذا استيقظ عرف أنه كان خيالا. كما قال عمر بن الخطاب رضى الله عنه «لو أن الحياة الدنيا من أولها إلى آخرها سـ أوتيها رجل واحد. ثم جاءه الموت: لكان الله عنه «لو أن الحياة الدنيا من أولها إلى آخرها سـ أوتيها رجل واحد. ثم جاءه الموت: لكان موتان: موت إرادى، وموت طبيعي. فمن أمات نفسه موتاً إرادياً كان موته الطبيعي حياة له» موتان: أن الموت الإرادى: هو قمع الشهوات المردية، والخاد نيرانها المحرقة، وتسكين هواتجها المتلفة. فحينئذ يغرغ القلب والروح للتفكر فيما فيه كمال العبد، ومعرفته، والاشتغال هواتجها المتلفة. فحينئذ أن إيثار الظل الزائل عن قريب على العيش اللذيذ الدائم: أخسر الخسران، به. و يرى حينئذ أن إيثار الظل الزائل عن قريب على العيش اللذيذ الدائم: أخسر الخسران، فأما إذا كانت الشهوات وافدة، واللذات مؤثرة، والعوائد غالبة، والطبيعة حاكمة. فالقلب حينئذ: إما أن يكون أسيراً ذليلا، أو مهزوماً مُخرَجاً عن وطنه ومستقره الذي لاقرار له إلا فيه، أو

قشيلا ميتاً وما لجرح به إيلام. وأحسن أحواله؛ أن يكون في حرب، يدال له فيها مرة، و يدال عليه مرة، و يدال عليه مرة، فإخمال عليه مرة، والأعمال الموم النافعة، والأعمال الصالحة، والأحوال الفاضلة التي حصلت له بإماتة نفسه. فتكون حياته لهمنا على حسب موته الإرادي في هذه الدار.

وهـذا مـوضع لا يفهمه إلا ألتاء الناس وعقلاؤهم. ولا يعمل بمقتضاه إلا أهل الهمم العلية، والنفوس الزكية الا بية.

### • الحياء حركة

ومن مراتب الحياة:

حياة الأخلاق، والصفات المحمودة، التي هي حياة راسخة للموصوف بها. فهو لا يتكلف السرقي في درجات الكمال. ولا يشق عليه. لا قتضاء أخلاقه وصفاته لذلك، بحيث لوفارقه ذلك لصارق ما هو من ظبيعته وسجيته، فحياة من قد طبع على الحياء والعقة والجود والسخاء، والمروءة والصدق والوفاء ونحوها، أتم من حياة من يقهر نفسه، و يغالب طبعه، حتى يكون كدلك، فإن هذا عنزلة من تعارصه أسباب الداء وهو يعالجها و يقهرها بأضدادها، وذلك عنزلة من قد عوفي من دلك.

وكلما كانت هذه الأخلاق في صاحبها أكمل كانت حياته أقوى وأتم. ولهذا كان خُلَق «الحياء» مشتقاً من «الحياة» اسماً وحقيقة. فأكمل الناس حياة: أكملهم حياء. ونقصان حياء المرء من نقصان حياته. فإن الروح إذا ماتت لم تحس با يؤلها من القبائع. فلا تستعي مسها. فإدا كانت صحيحة الحياة أحست بذلك، فاستحيت منه. وكذلك سائر الأخلاق الماضلة، والصفات الممدوحة تابعة لقوة الحياة، وصدها من نقصان الحياة. ولهذا كانت حياة المسجاع أكمل من حياة البخيل. وحياة الفطن الذكي الشجاع أكمل من حياة البخيل. وحياة الفطن الذكي أكمل من حياة القدم الليد. ولهذا لما كان الأنبياء عصلوات الله وسلامه عليهم الكمل الناس في هذه الناس حياة حتى إن قوة حياتهم تمع الأرص أن تبلى أجسامهم الكانوا أكمل الناس في هذه الأحلاق. ثم الأمثل فالأمثل من أتباعهم

فانظر الآن إلى حياة حلاًف مهي همار مشاء بسميم، مناع للخير معتد أثيم. عُمُّل بعد ذلك ربيم. وحياة حواد شجاع، برَّ عادل عميف عس حس تجد الأول ميتاً مالنسبة إلى الثاني.

و «البسط» من أجلّ هذه الاحلاق، وأقواها في صفة الحياة، وهوما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أصحانه وأهله، ومع العريب والقريب. وهي سعة الصدر، ودوام الشر، وحسن الخلق، والسلام على من لقيه. والوقوف مع من استوقفه، والمزاح بالحق مع الصغير والكير أخياناً. وإجابة الدعوة. ولين الجانب. حتى يغلن كل واحد من أصحابه: أنه أحبهم إليه. وهذا الميدان لا تجدفيه إلا واجباً، أو مستحباً، أو مباحاً يعن عليهما.

ومن العباد من وفقه الله تعالى فنال حظاً من هذا البسط النبوي الكريم وجعل الله لتبساطهم مع المجلق رحة لمم. كما قال تعالى (فلا: 18 فلما رحة من الله لنت هم، ولو كنت فكا فليظ القلب لا فقطوا من حولك) فالرب سبحانه بسط هؤلاء مع خلقه. ليقتدى بهم السالك. و يهتدى بهم الحيران. و يُشقّى بهم العليل. و يستضاه بنور هدايتهم ونصحهم ومعرفتهم في ظلمات دياجي الطبع والموى. فالسالكون يقتدون بهم إذا سكتوا. و ينتفون بكماتهم إذا نطقوا. فإن حركتهم وسكونهم لما كانت بالله ولله، وعلى أمر الله: جذبت قلوب الصادقين إليهم، فههتدي بهم الحائر، و يسير بهم الواقف، و يستقيم بهم الحثم، و يقبل بهم المعرض، و يكمل بهم الناقص، و يرجع بهم الناكص، و يتقوى بهم الضعيف.

وهؤلاء هم خلفاه الرسل حمّاً، وهم أولو البصر واليقين، فجمعوا بين البصيرة والبصر. قال الله تمال (٣٧: ٧٤ وجعلناهم أثمة يهدون بأمرقا لما صبروا، وكانوا بآياتنا يوقنون)، فنالوا إمامة الدين، بالصبر واليقين.

والعلماء ثلاثة: عالم استنار بنوره. واستنار به الناس. فهذا من خلفاء الرسل، وورثة الأنهياء. وعلم التنار بنوره، ولا تقيم قاصراً على نفسه. وين الأولى الم ينورد. فهذا إن لم يغرط كان نفعه قاصراً على نفسه. فهيئه و بين الأول ما بينهما. وعالم لم يستنر بنوره، ولا استنار به غيره. فهذا علمه و بال عليه. و بسطته للناس فتنة لهم. و بسطة الأول رحة لهم.

كل ذلك و «سرائرهم مصونة» مستورة لم يكشفوها لمن انبسطوا إليه. وإن كان البسط يقتضى الإلف، وإطلاع كل من المتباسطين عل سرصاحبه. فإياك ثم إياك أن تُعلل من باسطته على سرك مع الله، ولكن اجذبه وشؤه. واحفظ وديعة الله عندك، لا تعرضها للاسترجاع.

### ه لذة الوصول تدعو الى استثناف السير

ومن مراتب الحياة: حياة الفرح والسرور، وقرة العين بالله. وهذه الحياة إنما تكون بعد الظفر بالمطلوب، الذي تَقَرُّبه عين طالبه. فلا حياة نافعة له بدونه. وحول هذه الحياة يدندن الناس كلهم. وكلهم قد أعطأ طريقها. وسلك طرقاً لا تفضى إليها. بل بقيطمه عنها، إلا أقل القليل. فدار طلب الكل حول هذه الحياة. وحُرمَها أكثرهم.

وسبب حرماتهم إياها: ضعف العلل والتمييز والبصيرة، وضعف الممة والإرادة. فإن

مـادتها بصيرة وقادة، وهمة تقادة. والبصيرة كالبصر تكون صمى وعَوراً وِعَسَشاً ورمداً، وتامة النور والفـياء وهذه الآفات قد تكون لها بالحنلقة في الأصل. وقد تحدث فيها بالعوارض الكسبية.

والمقصود: أن هذه المرتبة من مراتب الحياة هي أعلى مراتبها، ولكن كيف يصل إليها مَنْ عقله مشبيً في بلاد الشهوات، وأمله موقوف على اجتناء اللذات، وسيرته جارية على أسوأ المادات، ودينه مستهلك بالماصي والمخالفات، وهمته واقفة مع السفليات، وعقيدته غير متلقاة من مشكاة النبوات؟!.

فهو في الشهوات منغمس، وفي الشبهات منتكس، وعن الناصح معرض، وعلى الرشد معترض، وعن الساء نائم، وقلبه في كل واد هائم. فلو أنه تجرد من نفسه، ورضب عن مشاركة أبناء جنسه، وخرج من ضيق الجهل إلى فضاء العلم، ومن سجن الموى إلى ساحة المدى، ومن نجاسة النفس، إلى طهارة القدس: لرأى الإلف الذى نشأ بنشأته، وزاد بزيادته، وقوى بقرته، وشرف عند نفسه وأبناء جنسه بحصوله قدى في عين بصيرته، وشجا في حلق إيمانه، ومرضاً مترامياً إلى هلاكه؟.

فإن قلت: قد أشرت إلى حياة غير معهودة بين أموات الأحياء. فهل يمكنك وصف طريقها، المُصِلِّ إلى شيء من أذواقها. فقد بان لى أن ما نحن فيه من ألحياة حياة بهيمية. ربما زادت علينا فيها البهائم بخلوها عن المنكرات والمنفصات وسلامة العاقبة؟.

قىلىت: لىسمر الله إن اشتياقك إلى هذه الحياة، وطلب علمها ومعرفتها: لدليل على حياتك. وأنك لست من جلة الأموات.

فأول طريقها: أن تعرف الله، وتهندى إليه طريقاً يوصلك إليه، ويحرق ظلمات الطبع بأشعة البعميرة. فيقوم بقلبه شاهد من شواهد الآخرة، فينجذب اليها بكليته. و يزهد في التعلقات الضانية. و يدأب في تصحيح التوبة، والقيام بالمأمورات الظاهرة والباطنة، وقرك المنهيات الظاهرة والباطنة، ثم يقوم حارساً على قلبه. فلا يساعمه بغطرة يكرهها الله، ولا بغطرة فضول لا تنفسه. فيصدفو بذلك قلبه عن حديث النفس ووسواسها، فيقدى من أسرها، و يعمير طليقاً. فحيد بنا يخلو قلبه بذكر ربه، وعبته والإنابة إليه، ويخرج من بين بيوت طبعه ونفسه، إلى فضاء المغلوة بر به وذكره، كما قيل:

وأخرج من بين البيوت، لعلني أحدث عنك النفس في السر خالياً فحينئذ يجتمع قلبه وخواطره وحديث نفسه على إرادة ربه، وطلبه والشوق إليه.

فإذا صدق في دلك رزق عمية الرسول صلى الله عليه وسلم، واستولت روحانيته حلى ظبه. فجعله إمامه ومعلمه، وأستاذه وقدوته، كما جعله الله نبيه ورسوله وهادياً إليه. فيطالع سيرته ومسادىء أمره، وكيفية نزول الوحى عليه و يعرف صفاته وأخلاقه، وآدابه في حركاته وسكونه، و يقظته ومنامه، وعبادته ومعاشرته لأهله وأصحابه، حتى يصير كأنه معه من بعض أصحابه.

فبإذا رسخ قلبه في ذلبك: فتح عليه بفهم الوحى المنزل عليه من ربه، بحيث لوقرأ السورة شاهد قلبه من ربه، بحيث لوقرأ السورة شاهد قلبه ما أنزلت فيه، وما أريد بها. وحظه المعتص به منها، من الصفات والأخلاق، والأفعناك المقمومة, فيجتهد في التخلص منها كما يجتهد في الشفاء من المرض المعوف. وشاهد حُظّه من الصفات والأفعال المدوحة, فيجتهد في تكميلها والقامها.

فإذا تمكن من ذلك: انفتع فى قلبه عين أخرى يشاهد بها صفات الرب جل جلاله، حتى تصير لمقلبه منزلة المرشى لمينه. فيشهد علو الرب سبحانه فرق خلقه، واستواءه على عرشه، ونزول الأمر من عنده بتدير علكته، وتكليمه بالوحى، وتكليمه لعبده جبريل به، وإرساله إلى من يشاء عمود الأمرر إليه، وعرضها عليه.

فيشاهد قلبُ رباً قاهراً فوق عباده، آمراً ناهياً، باعثاً لرسّله، منزلا لكتبه، معبوداً مطاعاً. لا شريك له. ولا عثل، ولا عدل له. فيشهد ربه شريك له. ولا عثل، ولا عدل له. فيشهد ربه سبحانه قائماً بالملك والتدبير. فلا حركة ولا سكون، ولا نفع ولا ضر، ولا عطاء ولا منع، ولا قبض ولا بسط إلا بقدرته وتدبيره. فيشهد قيام الكون كله به، وقيامه سبحانه بنفسه. فهو القائم بنفسه، المقيم لكل ما سواه.

فإذا رسخ قلبه ف ذلك: شهد الصفة المصححة عجميع صفات الكمال. وهي «الحياة» التي كما له يستازم كمال السمع والبصر، والقدرة والإرادة، والكلام، وسائر صفات الكمال. وصفة «القبيومية» الصحيحة المصحصحة عجميع الأقمال. قالحي القيوم: من له كل صفة كمال. وهو الفعال لما يريد.

فإذا رسخ قلبه في ذلك: فتح له مشهد «القرب» و «للعية» فيشهده سبحانه معه، غير غائب عنه، عنه عنه عنه عنه عنه عنه ع عنه، قريباً غير بعيد، مع كونه فوق سماواته على عرشه، باتنا من خلقه، قائماً بالصنع والتدير، والخلق والأمر. فيحمل له مم التعظيم والإجلال مد الأنس بهذه الصفة. فيأنس به بعد أن والخملق والأمر، فيحمل له حدم التعظيم والإجلال مد الأنس به بعد أن كان حزيناً. ويجد بعد أن

كان فاقدا. فحينتذ يجد طعم قوله «ولا يزال عبدى يتقرب إلى بالنوافل حتى أحبه. فإذا أحببته كنت سمعه الذى يسمع به. و بصره الذى يبصر به. و يده التى يبطش بها. ورجله التى يمشى بها. ولئن سألنى لأعطينه. ولئن استعاذنى لأعيذنه».

فأطيب الحياة على الاطلاق: حياة هذا العبد. فإنه محب عبوب، متقرب إلى ربه، وربه قريب منه. قد صار له حبيبه لفرظ استيلاله على قلبه، ولمجه بذكره. وعكوف همته على

مرضاته، منزلة سمعه و بصره و يده ورجله. وهذه آلات إدراكه وعمله وسعيه. فإن سمع سمع بحبيبه، وإن أبصر به. وإن بطش بطش به. وان مشى مشى به.

فإن صمب عليك فهم هذا العني، وكونُ المحب الكامل المحبة يسمع و يبصر و يبطش ويشي بمحبوبه. وذاتُه عائبة عنه. فاضرب عنه صفحا. وخَلُّ هذا الشأن لأهله.

خل الهوى لأناس يُغرِّنون به قد كابدوا الحب حتى لانَّ أَشْعبه

فإن السالك إلى ربه لا تزال همته عاكفة على أمرين: استفراغ القلب فى صدق الحب، وبذل الحبهد فى امتئال الأمر. فلا يزال كذلك حتى يبدو على سره شواهد معرفته، وآثار صفاته وأسمائه. ولكن يتوارى عنه ذلك أحياناً. ويبدو أحياناً. يبدو من عين الجود. و يتوارى بحكم الفترة. والفترات أمر لازم للعبد. فكل غامل له شِرَّة، ولكل شرة فترة. فأعلاها فترة الوحى، وهى للأنبياء، وفترة الحال الحاص للعارفين، وفترة المممة للمريدين. وفترة الممل للعابدين. وفي هذه الفترات أنواع من الحكمة والرحمة، والتعرفات الإلهية، وتعريف قدر النعمة. وتجديد الشوق إليها، وعض التواجد إليها وغير ذلك.

. ولا تـزال تـلـك الـشـواهـد تـتكرر وتتزايد، حتى تستقر، و ينصبغ بها قلبه، وتصير الفترة غير قاطعة لد. بل تكون نعمة عليه، وراحة له، وترويحاً وتنفيساً عنه.

فهمة المحب إذا تعلقت روحه بحبيبه، عاكفاً على مزيد عبته، وأسباب قوتها، فهريعمل على هذا. ثم يترقى منه إلى طلب عبة حبيبه له. فيعمل على حصول ذلك. ولا يعدم الطلب الأول، ولا يفارقه البتة. بل يندرج في هذا الطلب الثاني. فتتعلق همته بالأمرين جيعاً، فإنه إنما يحصل له منزلة «كنت سمعه الدى يسمع به، و بصره الذى يبصر به» بهذا الأمر الثاني. وهو كونه عمو بالحبيه. كما قال في الحديث «فإذا أحببتُه كنت سمعه و بصره الغ» فهو يتقرب إلى و به، حفظاً لمحبته له، واستدعاء لمحبة ربه له.

فحينشذ يَشُدُ مِثْرِر الجدِّ في طلب عبة حبيبه له بأنواع التقرّب إليه. فقلبه: للمحبة والانابة والسوكل، والخرف والرجاء ولسانه: للذكر وتلاوة كلام حبيبه. وجوارحه: للطاعات. فهو لا يفتر عن التقرب من حبيبه.

وهذا هو السير المفضى الى هذه الغاية التي لا تنال الا به. ولايتوصل اليها إلا من هذا الساب، وهذه الطريق. وحينئذ تجمع له في سيره جميع متفرقات السلوك: من الحضور، والهيبة، والمراقبة، ونفى الخواطر، وتحلية الباطن.

فإن المحب يشرع \_ أولا \_ في التمر بات بالأعمال الظاهرة. وهي ظاهر التقرب. ثم يترقى من ذلك إلى حال المسقرب. وهو الانجذاب إلى حبيبه بكليته بروحه وقلبه، وعقله و بدنه. ثم يسرقى من ذلك إلى حال الإحسان. فيعبد الله كأنه يراه. فيتقرب إليه حيننذ من باطنه بأعمال

القلوب: من المحبة والانابة، والتعظيم والإجلال والخشية. فينبعث حينئذ من باطنه الجود ببذل الروح، والجود في عبة حبيبه بلا تكلف. فيجود بروحه ونفسه، وأنفاسه وإرادته، وأعماله لحبيبه حالا، لا تكلفا. فإذا وجد المحب ذلك فقد ظفر بحال التقرّب وسره و باطنه، وإن لم يجده فهو ينتقرب بلسانه ويُدَّبَّهُ وظُاهِرَهُ فَقُولًا مُ فَلَيْكُمْ عَلَى ذلك. وليتكلف التقرّب بالأذكار والأعمال على الدوام، فعساه أن يُعَفَّى بحال القرب.

ووراء هذا «اَلقَرْبُ الْبَاطِنَ» أَمرُ آخر أَيْضًا. وهوشىء لا يعبر عنه بأحسن من عبارة أقرب الخلق إلى الله صلى الله صلى الله صلى وسلم عن هذا المعنى. بحيث يقول حاكياً من ربه تبارك وتعالى «من تقرب منى ذراعاً تقربت منه باعاً. ومن التقرب منى ذراعاً تقربت منه باعاً. ومن أتانى يمنى أتبته هرولة» فيجد هذا المحب في باطنه ذوق معنى هذا المديث ذوقاً حقيقياً.

فَذَكُر من مراتب القرب ثلاثة. ونبه بها على ما دونها وما فوقها. فذكر تقرب العبد إليه بالشبر، وقعربه سبحانه إلى العبد ذراعاً. فإذا ذاق العبد حقيقة هذا التقرب انتقل منه إلى تقرب الدراع. فيجد ذوق تقرب الرب إليه باعاً. فإذا ذاق حلاوة هذا القرب الثاني: أسرع المشي المنبث، منبها على أنه إذا قرقل حيثة إلى ربه. فيذوق حلاوة إتيانه إليه هرولة ولهنا منتهى الحديث، منبها على أنه إذا قرقل عبده اليه كان قرب حبيبه منه فوق هرولة العبد اليه. فأما أن يكون قد أصبك عن ذلك لعظيم عبده اليه كان قرب حبيبه منه فوق هرولة المبد اليه. فأما أن يكون قد أصبك عن ذلك لعظيم شاهد المبداء أذن، ولم يخطر على قليب بشر، أو إحالة له على المراتب المتقدمة، فكأنه قبل له: وقس على هذا. فعلى قدر ما تبذل منك متر با إلى ربك: يتقرب إلى حبيبه بروحه وجميع قواه، وإرادته وأقواله وأعماله: تقرب الرب منه سبحانه بنفعه في مقابلة تقرب عبد اليه.

وليس القرب في هذه المراتب كلها قرب مسافة حسية مرولا عمامة. يل الرب تعالى فوق مماواته على عرشه، والعبد في الأرض.

وحقيقة هذا الانبعاث: أن تفنى بمراده عن هواك، وما منه عن حفلك. بل يصير ذلك هو محموع حظك ومرادك. وقد عرفت أن من تقرب إلى حبيبه بشيء من الأشياء جوزى على ذلك بقرب هو أضعافه. وعرفت أن أعلى أتواع التقرب: تقرب العبد بجملت بخاهره و باطنه، و بوجوده، إلى حبيبه. فمن فعل ذلك فقد تقرب بكله ولم تبق منه بقية لفير حبيبه. كما قيل:

لا كان من لسواك فيه بقية يجيد السبيل بها إليه العُذَل

وإذا كان المتقرب إليه بالآعمال يعطى أضعاف اضعاف ما تقرب به. فما الفلن بمن أغطى حال المتقرب وذوقه ووجده؟ فما الفلن بمن تقرب إليه بروحه وجميع إرادته وهمنه، وأقواله وأعماله؟.

وعلى هذا فكما جاد لحبيبه بنفسه، فإنه أهل أن يُجاد عليه، بأن بكُون رَبِه سبحانه هو حفله ونصيبه، عوضاً عن كل شيء، جزاءاً وفاقاً. فإن الجزاء من جئس العمل. وشواهد هذا كثيرة. منها: قوله تعالى (٦٥: ٣٠،٤ ومن يتق الله يجعل له مخرجاً. و يرزقه من حيث لا يحتسب. ومن يتوكل على الله فهو حسبه) ففرق بين الجزائين كما ترى. وجعل جزّاء المتوكل عليه كونه سبحانه حسبه وكافيه.

ومنها: أن الشهيد لما بذل حياته لله أعاضه الله سبحانه حياة أكمل منها عنده في عمل قر مه وكرامته.

ومنها: أن من بذل لله شيئاً أعاضه الله خيراً منه.

ومنها: قوله تعالى (٢:٢٥ فاذكروني أذكركم، واشكروا لي ولا تكفرون).

ومنها: قوله في الحديث القدسي «من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في مَلاٍ ذكرته في مَلاٍ خبر منه».

ومنها: قوله «من تقرب منى شبراً تقربت منه ذراعاً» الحديث.

قالمبد لا يزال رابحاً على ربه أفضل مما قُدِّم له. وهذا المتقرب، بقلبه وروحه وعمله: يفتح عليه ربه بحياة لا تشبه ما الناسُ فيه من أنواع الحياة. بل حياة من ليس كذلك بالنسبة إلى حياته: كحياته: كحياة الجنين في بطن أمه بالنسبة إلى حياته أهل الدنيا ولذتهم فيها. بل أعظم من ذلك.

فهذا نموذج من بيان شرف هذه الخياة وفضلها. وإن كان علم هذا يوجب لصاحبه حياة طيبة. فكيف إن انصبغ القلب به، وصار حالا ملازماً لذاته؟ فالله المستمان.

قهذه الحياة: هي حياة الدنيا ونعيمها في الحقيقة. فمن فقدها ففقده لحياته الطبيعية أولى به. هذه حياة الفتي. فإن فقدت ففقه للحياة اليسق به

فلا عيش إلا عيش المحبين، الذين قرّت أعينهم بحبيبهم، وسكنت نفوسهم إليه ، والممانت قلوبهم به وسكنت نفوسهم إليه ، والممانت قلوبهم به واستأنسوا بقربه، وتنعموا بحبه. ففي القلب فاقة لا يَسُدُها إلا عبة الله، والإقبال طليم، والإنابة إليه، ولا يَلْمُ شَقّتُه بغير ذلك البتة. ومن لم يظفر بذلك: فحياته كلها همرم وغموم، وآلام وحسرات. فإنه إن كان ذا همة عالية تقطمت نفسه على الدنيا حسرات. فإن همته لا ترضى فيها بالدون وإن كان قهينا خسيساً فعيشه كميش أخس الحيوانات. فلا تقر الميون إلا بحبة الحبيب الأول.

نَعِّل فؤادك حيث شِئك من الموى كم منزل في الأرض يألَّفُه الفتي

ما الحب إلا للحبيب الأول وحنيت أبداً لأول منزل

بل أن المحرض الصاد يعاقبه الله تعالى عِثلِ هذه الهموم والحسرات، كما قال الله سبحانه (٣: ٢٨. ويحذركم الله نفسه).

ووحنه الإشارة بالآية : أنه سبجانه المقرب المبعد، فليُحدّر القريب مَن الإبعاد والمتصل من الانفصال. فيان الحبق جل جلاله غيور لا يرضى ممن عرفه ووجد حلاوة معرفته، واتصل قلبه بمحبته والأنس به، وتعلقت روحه بإرادة وجهه الأعلى حـ أن يكون له التفات إلى غيره البتة.

ومن غيرته سبخانه: حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن. والله سبحاته ينار أشد الغيرة على عبده: أن يلتفت إلى سواه, فإذا أذاقه حلاوة بحبته، ولذة الشوق إليه، وألس معرفته, ثم ساكن غيره: باعده من قربه. وقطعه من وصله. وأوحش سره، وشتت قلبه، ونغص عيشه. وألبسه رداء الذل والصنفار والموان, فتأدى عليه حاله، إن لهم يصرح به قاله: هذا جزاء من تعوض عن وليه وإليهه وفياطره، ومن لاحياة له إلا به: بغيره وآثر غيره عليه. فاتخذ سواه حبيباً، ورضى بغيره أسيساً، واتخذ سواه وليها. قبل الله تمال (١٨: ٥٠ وإذا قلنا الملائكة اسجدوا الآدم. فسيجدوا إلا إلميس. كمان من الجن ففسق عن أمر ربه، أفتتخذونه وذريته أولياء من دوتى، وهم لكم عدوج بش للظالمن يدلا).

فإذا ضرب هذا القلب بسوط البعد والحجاب، وشلط عليه من يسومه سوء العذاب، ومُلىء من الهموم والغموم والأحزان، و بُدُّل بالأنس وحشة، و مالعز ذلاً، و بالقناعة حرصاً، و بالقرب بعدا طرداً، و بالجمع شتاتا وتفرقة ـ كان هذا بعض جزائه. فحيننذ تطرقه الطوارق والمؤلمات. وتعتريه وفود الأحزان والهموم بعدُ وفود المسرات.

واذا اردِت أن تنعرف ما حلّ بك من بلاء الانفصال، فانظر أين يبيت قلبك أدا احدت مضجعك؟ وألى أين يطير أذا استيقظت من منامك؟

لا إله إلا الله! مَا أَشد غَبَنَ مِنْ بَاعَ أَطِيبِ الحَيَاةِ في هذه الدار المتصلة بالحياة الطيبة هناك، والمنعيم المقيم بالحياة المنغصة المنكفة المتصلة بالعذاب الأليم. والمدة ساعة من نهار، أو عشية أو ضحاها، أو يوم أو بعض يوم. فيه ربح الأبد أو خسارة الأبد.

# • الموت مرحلة وليس نهاية

ومن مراتب الحياة: حياة الأرواح بمد مفارقتها الا يدان وخلاصها من هذا السجن وصيقه. فإن من ورائه روحاً وريحانا وراحة. نسة هذه الدار إليه: كنسبة بطن الأم إلى هذه الدار، أو أدنى من ذلك. قال بعض العارفين: لِتَكُنْ مبادرتك إلى الخروج من الدنيا كمبادرتك إلى الخروح من السجن الفيق إلى أحبتك، والاجتماع بهم في البساتين الموتقة. قال الله تعالى في هذه الحياة (٥٦: ٨٨، ٨٩ فأما إن كان من المقربين: فروح وريحان وجنة نعيم).

و يكفى في طيب هذه الحياة: مرافقة الرفيق الأعلى، ومفارقة الرفيق المؤذى المنكد، الذي تنغص رؤيته ومشاهدته الحياة، فضلا عن غالطته وعِشْرته، إلى الرفيق الأعلى الذين أنعم الله عليهم من النبين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أوليك رفيقا، في جوار الرب الرحم الرحيم.

ولو لـم يكن فى الموت من الحير إلا أنه باب الدخول إلى هذه الحياة، وحِشر يُعْتَر منه إليها: لكنى به تحفة للمؤمن.

جزى الله عنا الموت خيراً. فإنه أبرُّ بنا من كل بَرِّ وألطف يُعَجِّل تَخليص النفوس من الأذى ويُدْنِى إلى الدار التي هي أشرف

فالاجتهاد في هذا العمر القصير، والمدة القليلة، والسعى والكدح، وتحمل الأثقال، والتعب والمشقة: إنما هو لهذه الحياة. والعلوم والأعمال: وسيلة إليها. وهي يقظة. وما قبلها من الحياة نوم. وهي عين، وما قبلها أثر، وهي حياة جامعة بين فقد المكروه، وحصول المحبوب في مقام الأنس، وحضرة القلس، حيث لا يتعذر مطلوب، ولا يفقد عبوب. حيث الطمأنينة والراحة، والبهجة والسرور، حيث لا عبارة للعبد عن حقيقة كنهها. لأنها في بلد لا عهد لنا به. ولا إلف بيننا و بين ساكنه. قالنفس للإلفها لهذا السجن الفيق النكد زمانا طو يلا له تكره الانتقال منه إلى ذلك البلد. وتستوحش إذا استشعرت مفارقته.

وحصول العلم بهذه الحياة: إنما وصل إلينا بخبر إلهى، على يد أكمل الحلق وأعلمهم وأمصحهم صلى الله عليه وسلم. فقامت شواهدها في قلوب أهل الإيمان. حتى صارت لهم عنرلة العيان. فغرت نفوسهم من هذا الظل الرائل، والخيال المضمحل، والعيش الفائي المشوب بالتنغيص وأنواع الغصص، رغبة في هذه الحياة، وشوقاً إلى ذلك الملكوت، ووجدا بهذا السرو،، وطربا على هذا الحد، واشتياقاً لهذا النسيم، الوارد من عل النعيم المقيم. ولعمر الله إن من سافر إلى بلد العدل والخِصْب، والأمن والسرور: صَبَر في طريقه على كل مشقة، وإعواز وجدب. وفارق المتخلفين أحوج ما كان إليهم، وأجاب المنادي إذا نادى به: حى على الفلاح. ويَدُل تفسّته في الوصول بَذْل المحب بالرضى والسماح، وواصل السير بالعدة والرواح. فحمد عند الوصول مشراه، وإنما يحمد المسافر الشرى عند الصياح.

## عند الصباح يحمد القوم السُّرَى ﴿ وَفَي الممات يحمد القوم اللِّقَا ﴿

وما هذات والله بالصعب ولا بالشديد، مع هذا العمر القصير، الدى هو بالنسبة إلى تلك الدار كساعة من نهار ( 31: 20 كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار) ( 10: 30 ويوم بحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتمارفون بينهم) ( 20: 30 ويوم تقوم الساعة يقسم كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أوضحاها) ( 20: 00 ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غيرساعة) ( 20: 111 - 112 قال: كم لبنتم في الأرض عدد سنين؟ \* قالوا: لبننا يوما، أو بعض يوم. فاسأل العادين \* قال: إن لبنتم إلا قليلا. لو أنكم كنتم تعلمون).

فواحسنُ تاه على بصيرة شاهدت هاتين الحياتين على ما هما عليه، وعلى همة تؤثر الأدنى على الأعلى. ومنا ذاك إلا بشوفينق مَنْ أَرْقَة الأمور بيديه. ومنه ابتداء كل شيء وانتهاؤه إليه، أقعد نفوس من غلبت عليهم الشقاوة عن السفر إلى هذه الدار، وجذب قلوب من سَبقت لهم منه الحسنى. وأقامهم في الطريق، وسَهِّل عليهم ركوب الأخطار. فأضاع أولئك مراحل أعمارهم مع المستخلفين وقطع هؤلاء مراحل أعمارهم مع السائرين. وعُقدت الغبَرة وثار القجاج، فتوارى عمه السائرون والمتخلفون. وسينجل عن قريب. فيفوز العاملون. ويخسر المبطلون.

ومن طيب هذه الحياة ولذتها: قال النبى صلى الله عليه وسلم «ما من نفس تموت .. خا عند الله خير .. يسرها أن ترجع إلى الدنيا، وأن ها الدنيا وما فيها، إلا الشهيد. فإنه يسمنى الرجوع إلى الدنيا. لما يرى من كرامة الله له» يمنى ليقتل فيه مرة أحرى. وسمع بعض العارفين منشدا ينشد:

إنسا السعيش في بهيمية اللس تحكم كأس المنون: أن يتساوى ويسمير النقسيسيُّ تحت ثَرَى الأر فسسل الأرض عنهما إن أزال الشس

دُّة، وهو منا ينقبوله الفلسفي ف حساهنا البليند والألمّي ض . كمنا صارت تحتنها اللَّوْدَعَيُّ لاَّ والشبسهنة السوالُ الجنليُّ ققال: قاتله الله، ما أشد معاندته للدين والعقل! هذا نَمّس عدو الفطرة، والشريعة، والعقل والإيمان والحكمة. يا مسكين: أمن أجل أن الموت تساوى فيه الصالح والطالح، والعالم والجاهل، وصاروا جميعاً تحت أطباق الثرى: يحب أن يتساووا في العاقمة؟ أما تساوى قوم سافروا من ملد إلى ملد في الطريق؟ فلما بلموا الفصد نزل كل واحد في مكان كان مُعداً له، وتُلقّى معير ما تُلقيّ به رفيقه في الطريق. أما لكل قوم دار فأخلِس كل واحد منهم حيث يليق به؟ وقو بل هدا بشيء، وهذا بصده؟ أما قدم على المئنك من حاءه مما يحمد، فأكرمه عليه، ومن جاءه بما يسخطه، فعاقمه عليه؟ أما قدم ركب المدينة، فنزل بعضهم في قصورها و بساتينها وأماكنها الفاصلة، ونزل قوم على قوارع الطريق بين الكلاب؟ أما قدم اثنان من بطن الأم الواحدة، فصار هذا إلى الأسر والعناء؟.

وقولك «سل الأرض عنهما» أما إنا قد سألناها، فأحرتنا: أنها قد صمت أحسادهم وجنشهم وأوصالهم، لا كفرهم وإيانهم، ولا أنسانهم وأحسانهم، ولا حلمهم وسفههم، ولا طاعتهم ومعصيتهم، ولا يقيمهم وشكهم، ولا توحيدهم وشركهم، ولا جورهم وعدلهم، ولا علمهم وجهلهم. فأخبرتنا عن هذه الحثب البالية والأبدان المتلاشية، والأوصال المتمزقة، وقالت: هذا حير ما عدى.

وأما خبر تلك الأرواح، وما صارت إليه: فسلوا عنها كتب رب العالمين، ورسله الصادقين، وخلفاءهم الوارثين. سلوا القرآن، فعنده الحر اليقين. وسلوا من جاء به، فهو بذلك أعرف المعارفين. وسلوا العلم والإيمان، فهما الشاهدان المقولان. وسلوا العقول والفطر، فعندها حقيقة الخسر (30): ٢١ أم حسب الدين احترجوا السيئات: أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا المصالحات. سواء محياهم ومحاتهم؟ ساء ما يحكمون) تعالى الله ــ أحكم الحاكمين ــ عن هذا الظلى والحسان، الذي لا يليق إلا بأجهل الحاهلين.

ثم قال: الشاطر في هذا الناب رحلان, رحل ينظر إلى الانتياء، ورحل ينظر في الأشياء. فالأول: يحار فيها, فإن صورها وأشكالها وتخاطيطها تستفرغ دهنه وحسه، وتبدد فكره وقلبه. فشظره إليها بعين جشّه، لا يعيده منها ثمرة الاعتبار. ولا رُبدة الاختبار, لأنه لما فقد الاعتبار أولاً، فإنه فقد الاختيار ثانياً.

وأما الناظر في الأشياء: فإن نظره يبعثه على العبور من صورها إلى حقائقها والمراد بها. وما اقتضى وجودها من الحكمة النالغة، والعلم التام. فيفيده هذا النظر تمييز مراتبها، ومعرفة نافعها من ضارها، وصحيحها من سقيمها، و باقيها من فانيها، وقشرها من أنها. وميز بين الوسيلة والخاية، و بين وسيلة الشيء ووسيلة ضده. فيعرف حينئذ أن الدنيا قِشْر والآحرة أَبُّهُ وأن الدنيا عمر وعمر، والآخرة دار مستقر.

وإدا عرف أن الدنيا طريق وممر: كان حَرِيًّا بتهيئة الراد لقراره، و يعلم حينئذ أنه لم ينشأ في هذه البدار للاستيطان والحلود. ولكن للجواز إلى مكان آحر، هو المنزل والمتبواً. وأن الإنسان دُعى إلى ذلك بكل شريعة، وعلى لسان كل نبي، و بكل اشارة ودليل. ونُصب له على ذلك علم، وضرب لأجله كل مثل. ونبه عليه بنشأته الأولى ومبادئه، وسائر أحواله، طعامه وشرابه، وأرصه وسمائه. بحبت أربلت عنه التسهة، وأوضحت له المحجة، وأقيمت عليه الححة. وأعذر اليم غاية الإعدار، وأمهل أتم الإمهال. فاستبان لذى العقل الصحيح والفطرة السليمة: أن الظمن عن هذا المكان ضرورى، والانتقال عنه حق لامرية هيه. وأن له عملا آخر. له قد أنشىء. ولأحله قد خلق. وله أهيني، فمصيره إليه. وقدومه بلا ريب عليه، وأن داره هذه: منزل عبور، لا منزل قرار.

و بـالجـملة: من نظر في الموجودات، ولم يقنع بمجرد النظر إليها وحدها: وحدها دالة على أن وراء هذه الحياة حياة أخرى أكمل منها. وأن هذه الحياة بالمسة إليها كالمنام بالنسبة إلى اليقظة. وكالظل بالسبة إلى الشخص. وسمعها كلها تنادى بما نادى به ربها وخالقها وفاطرها (٣٥: ٤ ياأيها الناس، إن وعد الله حق. فلا تغرنكم الحياة الدبيا، ولا يعرنكم بالله الغرون وتمادى للسال الحال؛ بما مادى مه ربها مصريح المقال (١٨: ٥ ؛ واضرب لهم مثل الحمياة الـدنيا كماء أنزلـاه من السماء. فاختلط به بباتُ الأرض. فأصبح هَشيماً تذورةُ الرياحُ. وكنان الله على كمل شيء مقتدراً) وقال تعالى (١٠: ٢٤ إنما مثل الحياة الدنية كماء أنزلناه من السماء، فاختلط بد نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام. حتى إذا أخذت الأرض زُخْرُفها وَازَّيَّنتْ، وَطنَّ أهلها أنهم قادرون عليها: أناها أمرَّنا ليلاً أو نهاراً. فجعلناها حصيداً كأن لم تَفْنَ بالأمس. كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون) وقال تـعـالى (٥٧: ٢٠ اعلموا أنَّما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة، وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد. كممشل غَيْثٍ أعجب الكفار نباته. ثم يهيج، فتراه مُصْفَرًا. ثم يكون حُـطـامـاً، وفي الآخـرة عذاب شديد. ومغفرة من الله ورضوان. وما الحياة الدنيا إلا متاع المغرور) شم ندبهم إلى المسابقة إلى الدار الآخرة الباقية التي لا زوال لها. فقال (٥٧: ٢١ سابقوا إلى مغفرة من ربكم وحَّة عرضها كعرض السماء والأرض. أعِدَّتْ للذين آمنوا بالله ورسله. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. والله ذو الفضل العظيم).

وسمع بعض العارفين منشداً ينشد عن بعض الزنادقة عند موته \_ وهو محمد ابن زكريا الرارى المتطبب \_:

بماجل يَرْ حالى ــ إلى أين ترحالي؟ عن الهيكل النحل والجسد البالي؟ لعمرى ما أدرى ــ وقد أذن البِلَى وأين عمل السروح بسعد خروحه مقال. وما عليها من جهله. إذا لم يدر أين ترحاله؟ ولكننا مدرى إلى أين ترحالنا وترحاله. أما ترحاله: فإلى دار الأشقياء، وعلى المنكرين لقدرة الله وحكمته، والمكدين بما اتففت عليه كلمة المرسلين عن ربهم (١٣: ٥ أولئك الذيس كفروا بربهم. وأولئك الاعلال في أعناقهم، وأولئك أصبحاب النارهم فيها خلادون) (٣٣: ١٠ ــ ١٢ وقالوا: أثذا صَلَلْنا في الأرض أثنًا لفي خُلْقٍ جديد؟ بل هم بلقاء ربهم كافرون. قل: يَتَوَنَّ كم ملك الموس الدى وَكُلَ بَكم، ثم إلى ربكم ترجعون، ولو ترى إذ المجرمون ماكسوا روسهم عند ربهم، ربا أبضرنا وسمعنا. فارجعنا نعمل صالحاً إنا موقنون).

وأما تـرحالنا، أيها المسلمون، المصدقون بلقاء ربهم، وكتبه ورسله: فإلى بعيم دائم، وخلود متصل، ومعام كريم، وجنة عرضها السموات والأرض في جوار رب العالمين، وأرحم الراحمين، وأقدر المادرين، وأحكم الحاكمين، الذي له الخلق والأمر، وبيده النفع والصر، الأول بالحق، الموحود بالضرورة، المعروف بالعطرة، الذي أقرت به العقول، ودلت عليه كل الموجودات، وتسهدت بوحدانيته وربوبيته جميع المخلوقات، وأقرت بها الفطر. المشهود وجوده وقيوميته بكل حركة وسكون، بكل ما كان وما هو كانن وما سيكون. الذي خلق السماوات والأرض وأنزل مَنَ السَّمَّاءُ مَاءً ۚ فَأَنَّبَتُ بِهُ حَدَائِقَ دَاتَ بَهْجَةً مَنَ أَنْوَاعَ النَّبَانَاتَ، و نث بِه في الأرض جميع الحيواسات (٢٧: ٢١ أمن جعل الأرض قراراً. وجعل خلالها أنهاراً وجعل لها رواسي وحعل بين البحرين حاجزاً) الذي يجيب المصطر إدا دعاه، ويعيت الملهوف إدا ناداد. و يكشف السوء و يفرح الكر مات. و يقيل العثرات. الدي يهدي حلمه في ظلمات الر والبحر، و يرسل الرياح بُشْراً بين يدى رحمه، فيحيى الأرص نوائل الفطر. الدى يبدأ الحلق ثم يعيده. ويرزف من في السماوات والأرض من خلقه وعبيده. الذي يملك السمع والأنصار والأمشدة. ويخرج الحي من الميت. ويحرج الميت من الحي، و يدبر الأمر (٢٣: ٨٨ الدي بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه) (٢٥: ٢، ٣ الدي له ملك السموات والأرض ولم يستخذ ولداً ولم يكن له شريك في الملك. وخلق كل شيء فقدره تقديراً) المستمان به على تحل تاليمة وفادحة، والمعهود منه كل بر وكرامة. الذي عنت له الوحود، وخشعب له الأصوات، وسَبَّحت بحمده الأرص والسموات، وجميع الموجودات. الدى لا تسكن الأرواح إلا سحبه، ولا تطمئن القلوب إلا بذكره، ولا تركو العفول إلا عمرفته، ولا يُدْرَك النجاح إلا بتوفيمه، ولا تحسيا القلوب إلا بنسيم لطعه وقربه، ولا يقم أمر إلا بإدبه، ولا يهندي صال إلا بهدايته، ولايستميم دو أود إلا بتعويم، ولا يعهم أحد إلا بتفهيمه. ولا يُتحلص من مكروه إلا برحمته، ولا يْحْمَظ سَىء إلا مكلاءته، ولا يُفتَتَع أمر إلا باسمه، ولا يتم إلا بحمد، ولا يُدْرَك مأمول إلا بتيسير،، ولا تنال سعادة إلا نطاعته، ولا حياة إلا بدكره وعبته ومعرفته، ولا طانب الحنة إلا سماع خطابه ورؤيته. الذي وسع كل سيء رحمة وعلماً، وأوسع كل علوق فصلا و برأ فهو الإله الحق. والرب الحق.

والملك الحق. والمنفرد بالكمال المطلق من كل الوحوه. المبرأ عن المعانص والعيوب من كل الوجوه. لا يبلغ المثنون ـ وإن استوعوا حميع الأوقات دكل أنواع الشاء ـ شاء عليه، مل ثناؤه أعظم من ذلك فهو كما أثنى على نفسه. هذا الحار.

وأما الدار: فلا تعلم نفس حسنها وبهاءها، وسعتها وبعيمها. وبهحتها وروحها وراحتها. ويهما مالا عين رأت، ولا أدن سمعت. ولا حطر على قلب بشر. فيها ما تستهى الأنفس وتلذّ الأعين. فيهى الجامعة لجميع أنواع الأفراح والمسراب، الخالية من هيم المنكداب والمنفصاب، ريانة تهتر، وقصر مشيد، وزوحة حسناء، وفاكهة مضيحة

فترحالنا أيها ــ الصادقون المصدقول ــ إلى هده الدار بإدل رمنا وتوفيقه وإحسامه وترحال الكادبين إلى الدار التي أعدت لمن كفر مالله ولقائه، وكتبه ورسله

ولن يجمع الله بين الموحدين له \_ الطالبي لمرصاته، الساعين في طاعته، الدانس في حدمته، المحاهدين في سبيله \_ و بين الملحدين، الساعين في مساحطه، الدانبين في معصيته، المستفرعين جهدهم في أهوائهم وشهواتهم: في دار واحدة، إلا على سبيل الجواز والعبور. كما جمع بينهما في هذه الدنيا، ويجمع بينهم في موقف القيامة، فحاشاه من هذا الظن السيىء الذي لا يليق مكماله وحكمته.

وفي هذه المرتبة تعلم حياة الشهداء، وأنهم عند ربهم يرزقون، وأنها أكمل من حياتهم في هذه الدنيا، وأتم وأطيب، وإن كانت أحسادهم متلاشية، ولحومهم متمرقة، وأوصالهم متفرقة، وعطامهم متحرة، فليس العمل على الطّلل، عا الشأن في الساكِن، قال الله تعالى (٣: ١٩٨ ولا تحسن المذين فتلوا في سميل الله أمواتاً، بل أحياء عند ربهم يرزقون) وقال تعالى (٢: ١٥٨ ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء، ولكن لا تشعرون) وإد كان الشهداء إما نالوا هذه الحياة متابعه الرسل وعلى أيديهم عما الطن بحياة الرسل في البرزح؟ ولقد أحسن القائل ما شاء:

فالعيش نوم. والمنبة يقطة والمرء بينهما حيال سارى

فللرسل والشهداء والصديقين من هذه الحياة \_ التي هي يقطة من نوم الديا \_ أكملها وأتمها، وعلى قدر حياة العد في هذا العالم يكون شوقه إلى هذه الحياة، وسعيه وحرصه على الطفر نها، والله المستعان.

### • النمام هنالك، والوفاء ثُمَّ

أم من مراتب الحياة:

الحياة الدائمة الساقية بعد على هذا العالم. ودهاب الدنيا وأهلها في دار الحيوان. وهى التي الحياة الدي شمر إليها المشمرون، وسابق إليها المتساطون، وبافس فيها المتنافسون، وهى التي احرينا الكلام إليها. ونادت الكتب السماوية ورسل الله جيمهم عليها، وهى التي يقول من فاتم الاستعداد لها (٨٩، ٢١ - ٢٦ إذا ذُكَّت الأرض دكا دكا هوجاء ربك والملك صفا صفا وجىء يومئذ بجهنم، يومئد يتدكر الإنسان، وأنّى له الذكرى؟ \* يقول: ياليتنى قدمت لحياتي، فيومئذ لا يُعَذّب عذابه أحد، ولا يُوثِق وثاقه أحد) وهى التي قال الله عر وجل فيها (٢٩: ١٤ وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب، وإن الدار الآخرة لهى الحيوان لو كانوا يعلمون).

والحياة المتقدمة كالوم بالنسبة إليها. وكل ما تعدم ... من وصف السير ومنارله، وأحوال السائرين، وعبوديتهم الظاهرة والباطنة ... فوسيلة إلى هذه الحياة. وإنما الحياة الديا، بالنسبة إلى هذه الحياة. وإنما الديا، بالنسبة إلى هذا قال السي صلى الله عليه وسلم «ما الدنيا في الآخرة إلا كما يُدخِل أحدُكم إصعه في اليّم فلينظر بم نرجع ؟».

وكما قيل: تنفست الآخرة. فكانت الدنيا نفساً من أنماسها. فأصاب أهل السعادة نَمَس بعيسها. فهم على ذلك بعيسها. فهم على هذا النفس يعملون، وأصاب أهل الشفاوة نمس عذابها. فهم على ذلك المفس يعملون.

وإدا كانت حياة أهل الإيمان والعمل الصالح في هذه الدار حياة طيبة. فما الطن بحياتهم في السرزح، وقد تخلصو من سحن الدبيا وصيفها؟ فما الطن بحياتهم في دار النعيم اللهيم الذي لا يرول. وهم يرود وجه ربهم تبارك وتعالى بُكْرَة وغَثِيًّا و يسمعون خطانه؟.

فإن قلت ما سب تعلف النمس عن طلب هده الحياة التي لاحظر لها، وما الدي رَهَدها فيها؟ وما سب رعبتها في الحياة الفائية المصمحلة، التي هي كالحيال والمنام؟ افساد في تصورها وشعورها؟ أم تكديب بتلك الحياة؟ أم لآفة في العقل، وعمى هناك؟ أم إيثار للحاضر المشهود بالعيان على العائب المعلوم بالإيمان؟

قيل: بل دلك لمجموع أمور مركة من دلك كله.

وأقوى الأسساب في دلك: صعف الإيمان. فإن الإيمان هوروح الأعمال. وهو الباعب عليها، والآمر نأحسها، والداهي عن أفيحها. وعلى قدر قوة الإيمان يكون أمره وبهيه لصاحب، وانتمار صاحب وامتهاؤه. قال الله تعالى (٢: ٩٣ قل نئسما يأمركم به إيمانكم إن كستم مؤمس).

و بالجملة: فإذا قوى الإيمان قوى الشوق إلى هذه الحياة. واشتد طلب صاحبه لها.

السبب الفانى: جُشوم الغفلة على القلب. فإن الغفلة نوم القلب. ولهذا تجد كثيراً من الأ يقاظ في الحس نياماً في الواقع. فتحسبَهم أيقاظاً وهم رقود، ضد حال من يكون يقظان القلب وهو نائم إذا قو بت فيه الحياة لا ينام إذا نام البدن. وكمال هذه الحياة كان لنبينا صل الله عليه وسلم. ولمن أحيا الله قلبه بمحبته واتباع رسالته على بصيرة من ذلك بحسب مصيبه منهما.

فالغفلة واليقظة يكومان في الحس والعقل والقلب، فمستيقط القلب وغافله كمستيقظ الدن ونائمه. وكما أن يقظة الحس على نوعن. فكذلك يقظة القلب على نوعين.

فالنوع الأول من يقظة الحس: أن صاحبها ينفذ ق الأمور الحسية. و يتوغل فيها بكسبه وفطانه، واحتياله وحسن تأتيه.

والنوع الثانى: أن يُقبِل على نفسه وقلبه وذاته. فيعتنى بتحصيل كماله. فيلحظ عوالى الأمور وسفسافها. فيؤثر الأعلى على الأدنى. و يقدم خير الخيرين بتفويت أدناهما. و يرتكب أحف الشربين خشية حصول أقواهما. و يتحلى بمكارم الأخلاق ومعالى الشّيم. فيكون ظاهره جميلاً، و باطنه أجل من ظاهره وسريرته خيراً من علانيته. فيراحم أصحاب المعالى عليها كما يتزاحم أهل الدينار والدرهم عليهما. فبهذه اليقظة يستعد للنوشي الآخرين منهما.

أحدهما: يقبطه تعثه على اقتباس الحياة الدائمة الباقية، التي لا خَطَر لها، من هذه الحياة الزائلة الفائية، التي لا قيمة لها.

فإن قلت: مَثِّل لي، كيف تقتبس الحياة الدائمة من الحياة الفالية؟ وكيف يكون هدا؟ فإني لا أفهمه.

قلب. وهذا أيضاً من نوم القلب، بل من موته. وهل تقتبس الحياة الدائمة إلا من هذا الحياة الزائلة؟ وأست قد تشعل سراجك من سراج آخر قد أشمى على الانطعاء. فيتفيد الثاني و يصىء غاية الإصاءة، و يتصل ضوءه. و ينطيعيء الأول. والمقتبس لحياته الدائمة من حياته المنعطعة: إلى دارباقية. وقد توسط الموت بين الدارين. فهو قبطرة لا يعبر إلى تلك الدار إلا عليها، و باب لا يدخل إليها إلا منه. فهما حياتان في دارين بينهما موت؛ وكما أن نور تلك الدار مقتس من نور هذه الدار، فحياتها كذلك مقتبسة من حياتها. فعلى قدر نور الإيمان في هذه الدار تكون نور العبد في تلك الدار. وعلى قدر حياته في هذه الدار تكون حياته هناك.

نمم هذكا النور والحياة، الدى يقتبس مه دلك النور والحياة، لا ينقطع. بل يصىء للمد فى السرزخ، وق موقف القيامة، وعلى الصراط، فلا يفارقة إلى دار الحيوان، يطفأ بور الشمس وهذا النور لا يطفأ. وتبطل الحياة المحبوسة وهده الحياة لا تبطل. هدا أحد نوعي يقظة القلب.

النوع الثانى: يقظة تبعث على حياة. لا تدركها العبارة. ولا ينالها التوهم، ولا يطابق فيها اللفظ لمعناه البتة. والذى يشار به إليها: حياة المحب مع حيبه، الذى لا قوام لقلبه وروحه وحياته إلا به ولا غنى له عنه طرفة عين. ولا قرة لعينه، ولا طمأينة لقلبه، ولا سكون لروحه، إلا به. فهو أحوم إليه من سمعه و بصره وقوته .................................. وعذاب حجابه عنه أعظم من العداب الآخر. كما أن نعيم القلب والروح بإزالة ذلك الحجاب: أعظم من النعيم بالحور العين. فهكذا علاب الحجاب: أعظم من عذاب الجحيم، والتمتع بالحور العين. فهكذا علاب الحجاب: أعظم من عذاب الجحيم، ولهذا جمع الله سبحانه لا وليائه بين النعيمين في قوله (١٠: ٢٦ للذين أحسنوا الحسنى ولهذا جمع الله بين النعيمين في توله (١٠: ٢٦ للذين أحسنوا الحسنى العذابين في قوله (١٠: ٢٦ للذين أحسنوا المحالة بين العذابين في قوله (١٠: ٥٠ كلا. إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون \* ثم إنهم لصالوا الجحيم).

والمقتصود: أن العفلة هي نوم القلب عن طلب هذه الحياة. وهي حجاب عليه. وإن كشف هـذا الحــجـاب بـالـذكر وإلا تكاثف حتى يصير حجاب ىطالة ولعب، واشتغال بما لا يفيد. فإن بادر إلى كبشمه، وإلا تكاثف حتى يصير حجاب معاص وذنوب صفار تبعده عن الله. فإن مادر إلى كسَّف، وإلا تكاثف حتى صار حجاب كماثر توجب مَقَّتْ الرب تعالى له، وغضه ولعنته. فإن بادر إلى كشفه، وإلا تكاثف حتى صار حجاب بِدَع عملية يعذب العامل فيها مسه. ولا تجدى عليه شيئاً. فإن بادر إلى كشفه، وإلا تكاثف حتى صار حجاب مدع قولية اعتقادية. تتضمن الكدب على الله ورسوله. والتكذيب مالحق الذي جاء به الرسول. فإن مادر إلى كشفه وإلا تكاثف حتى صار حجاب سك وتكديب. يقدح في أصول الإيمان الخمس. وهي: الإيمان مالله، وملائكته، وكتبه، ورسله، ولهائه. فلغلظ حجابه وكثافته، وظلمته وسواده: لا يرى حقائق الإيمان. و يتمكن منه الشيطال، يَعِدُه و يُمَنِّيهِ، والنمس الأمارة بالسوء تهوى وتستهى. وسلطان الطبع قد ظفر بسلطان الإيمان. فأسره وسجه، إن لم يهلكه. وتولى تدبير المملكة واستخدم جنود الشهوات، وأقطعها العوائد التي جرى عليها العمل. وأعلق راب البقطة. وأقام عليه بواب الغفلة. وقال: إياك أن نؤتَى من قبلك. وأتخد حاجبًا من الهوى، وقال: إياك أن تمكن أحداً يدخل عليّ إلا معك. فأمرُ هذه المملكة قد صار إليك وإلى البواب. فيا نواب العفلة، و يا حاجب الهـوى لـيـلـرم كـل مـنكما ثعره، فإن أحليتما فَسدَ أمر مملكتنا، وعادت الدولة لغيرنا، وسامنا سلطان الإيمان شر الحزى والهوان. ولا نفرح بهذه المدينة أمدأ.

ولما الله إلى الله إلى الله إلى المساكر، مع رقّة الإعال، وقلة الأعوان، والاعراض عن ذكر الرحن، والانخراط في سلك أنناء الرمان، وطول الأمل المفسد للإنسان ب أن آثر العاجل الحاضر على الخائب الموعود به معد ظمٌّ هذه الاكوان. فالله المستعان وعليه التكلان.

ولما كمان كل حيوان متنفساً، فإن النفس موجب الحياة وعلامتها: كانت أنفاس الحياة خسسة أمفاس: نفس الحوف. ومصدره: مطالعة الوعيد، وما أعد الله لمن آثر الدنيا على الآخرة. وللخلوق على لخالق، والهوى على الهدى، والغي على الرشاد.

. ونفس الرجاء، ومصدره: مطالعة الوعد، وحسن الظن بالرب تعالى، وما الله أعد لمن آثر الله ورسوله، والدار الآخرة، وكم المدى على الموى، والوحى على الأراء، والسنة على البدعة، وما كان غليه رسول الله عليه وسلم وأصحابه على عوائد الحلق.

وتقس بالحبة. مصدرة: مطالعة الأسماء والصفات، ومشاهدة النعماء والآلاء.

فإذا ذكر ذنوبه: تنفس بالخوف. وإذا ذكر رحة ربه، وسعة مغفرته وعفوه: تنفس بالرجاء. وإذا ذكر جاله وجلاله وكماله وإحسانه وإنعامه: تنفس بالحب. فالنفس الصادر عن هذه الملاحظة والمطالعة: أشرف أنفاس العبد على الاطلاق. فأين نفس المشتاق المحب الصادق إلى نفس الخائف الراجى؟ ولكن لا يحصل له هذا النفس إلا بتحصيل ذينك النفسين، فإن أحدهما شمرة تركه للمخالفات. والثانى: ثمرة فعله للطاعات. فمن هذه النفسين يصل إلى النفس الثالث.

ثم نفس الاضطرار، وذلك لا نقطاع أمله مما سوى الله. فيضطر حينئذ ... بقلبه وروحه ونفسه وبدنه ... إلى ربه ضرورة تامة. بحيث يجد فى كل منبت شعرة منه قاقة تامة إلى ربه ومعبوده. فهذا النفس نفس مضطر إلى مالا غنى له عنه طرفة عين. وضرورته إليه من جهة كونه ربه، وخالقه وفاطره وناصره، وحافظه ومعينه ورازقه، وهاديه ومعافيه، والقائم بجميع مصالحه ومن جهة كونه: معبوده وإلهه، وحبيبه الذى لا تكمل حياته ولا تنفع إلا بأن يكرن هو وحده أحب شيء إليه، وأشوق شيء إليه.

فإذا علمت هذه الانفاس: حصل له القرب من ربه والأنس به، والفرح به، وبالخلع التي خلمها ربه على قلبه وروحه مما لا يقوم لبعضه ممالك الدنيا بحدافيرها، فحيئة يتنفس نفساً آخر يقال له: نفس الافتخار، يجد به من التفريج والترويح والراحة والانشراح ما يشبه من بعض الوجوه من بنفس من مجعل في عنقه حبل ليحنق به حتى يموت. ثم كشف عنه وقد حبس نفسه، فتنفس نفس من أعيدت عليه حياته. وتخلص من أسباب الموت.

فإن قلت: ماللعبد والافتخار؟ وأين العبودية من نفس الافتخار؟.

قلنا: لانريد بذلك: أن العبد يفتخر بذلك. ويختال على بنى جنسه. بل هو فرح وسرور لا يمكن دفعه عن نفسه بما فتح عليه ربه. ومنحه إياد، وخصه مه. وأول ما فرح به العبد: فضل ربه عليه. فإنه تعالى يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. ويحب العرج بذلك. لأنه عن الشكر. ومن لا يفرح بتعمة المنعم لا يعد شكوراً. فهو افتخار بها هو محص منة الله ونعمته على ههده، لا افتخار بها من العبد. فهذا هو الذي ينافى العبودية لاذاك.

وهنا سر لطيف. وهو أن هذا النمس يفحر على أنفاسه التى ليست كذلك. كما تفخر الحياة على الموت، والعلم على الحهل، والسمع على الصمم، والبصر على العمى، فيكون الافتخار للنفس على النمس، لا للمتمس على الناس. والله أعلم.

## (١١) مَنْ لِتُهُلِّعُ فِي عَلَى اللهِ

ومن منازل «إياك نمبد وإياك نستعين» منزلة «المرفة»

قال الله تمالى (٥: ٨٦ وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تَفيض من الدُّمع بما عَرَفُوا من الحقيم.

وقد تكلموا على «المعرفة» بآثارها وشواهدها, فقال بعضهم: من إمارات المعرفة بالله: حصول الهيبة منه، فمن ازدادت معرفته ازدادت هيئه.

وقال أيضاً: العرفة توجب السكون. فمن اردادت معرفته ازدادت سكسته.

وقال لى بعض أصحابنا: ما علامة المرقة التي يشيرون إليها؟ فقلت له: أس القلب بالله. قال لي: علامتها أن يحس بقرب قليه من الله، فيجده قريباً منه.

وقال أحمد بن عاصم: من كان بالله أعرف: كان له أخوف. ويدل على هذا قوله تعالى (٣٥: ٢٨ إنحا يخشى الله من عباده العلماء) وقول النبى صلى الله عليه وسلم «أنا أعرفكم بالله. وأشدكم له خشية».

وقال آخر: من عرف الله تعالى صاقت عليه الدبيا بسعتها.

وقال غيره: من عرف الله تعالى اتسع عليه كل صين.

ولا تـنــافى مين هذين الأمرين. فإنه يضيق عليه كل مكان لا يساعد فيه على شأنه ومطلوبه. و يتسع عليه ما ضاق على غيره. لأنه ليس فيه، ولا هومساكن له بقلبه. ففلمه غير محبوس فيه.

والأول: في بداية المعرفة. والثاني: في بهايتها التي يصل إليها العبد.

وقال آخر: من عرف الله تعالى صما له العيش. فطانت له الحياة. وهابه كل شيء وذهب عنه خوف المخلوقان. وأنس بالله.

وقال غيره: من عرف الله قرت عينه بالله, وقرت عينه بالموب. وقرت به كل عير، ومن لم يعرف الله تقطع قلبه على الدنيا حسرات. ومن عرف الله لم يبق له رعمة فيما سواد، ومن ادعى معرفة الله ــ وهو راعب في غيره ــ: كَدَّبت رغبته معرفته. ومن عرف الله أحبه على قدر معرفته به. وخافه ورجاه، وتوكل عليه، وأماب إليه، ولهج بدكره، واشتاق إلى لقائه، واستحيا مه، وأجلًه وعظمه على قدر معرفته به.

ومن صلامات المصرفة: أن يبدو لك الشاهد، وتغنى الشواهد، وتنعل العلائق، وتنقطع المعادق، وتنقطع المعودة، وتنقطع المعودة، وتقبل المعادق، وتقوم وتضطيع على التأهب له. ويقوم على ذلك ويضطيع عليه. كما ينزل المسافر في المنافرة، فهوقاتم وجالس ومضطيع على التأهب.

وقيل للجنيد: إن أقواما يدعون المرفة، يقولون: إنهم يصلون بنرك الحركات من باب الرّر والشقوى؟ فقال الجنيد: هذا قول أقوام تكلموا بإسقاط الأعمال، وهو عندى عظيم. والذي يسرق و يزنى أحسن جالا من الذي يقول هذا. إن العارفين بالله أخذوا الأعمال عن الله. ولل الله رجعوا فيها. ولوبقيت ألف جام لم أنقص من أعمال البردرة إلا أن يحال بيني وبينها.

ومن علامات المارف: أنه لا يطالب ولا يخاصم، ولا يعاتب، ولا يرى له على أحد فضلا. ولا يرى له على أحد حقاء

ومن علاماته: أنه لا يأسف عل فائت. ولايفرح بآت: لأنه ينظر إلى الأشياء بعين الفناء والزوال. لأنها في المقتمة كالظلال والخيال. وقال الجنيد: لا يكون العارف عارفاً حتى يكون كالأرض يطؤها البر والفاجر، وكالسجاب يُنِللُ كل شيء، وكالمطريستي ما يحب ومالا يحب. وقال يميى بن معاذ: يخرج العارف من الدنيا ولم يقض وطره من شيئن: بكاء على نفسه، وثناء على ربه. وهذا من أحسس الكلام، فإنه يدل على معرفته بنفسه، وعيو به وأفاقه، وعلى معرفته بربه وكماله وجلاله ،فهو شديد الازراء على نفسه، لهج بالمثناء على ربه.

وقال آخر: لا يكون العارف عارفا حتى لو أعطى ملك سليمان لم يشغله عن الله طرفة عين. وهذا يحتاج إلى شرح. فإن ماهو دون ذلك يشغل القلب، لكن يكون اشتغاله بغير الله لله. فذلك اشتغال به سبحانه. لأنه اشتغل بغيره لأجله لم يشتغل عنه.

ومن علاماته: أنه مستأنس بربه، مستوحش بمن يقطعه عنه. ولهذا قيل: العارف من أنس بالله، فأوحشه من الخلق، وافتقر إلى الله فأغناه عنهم. وذل لله فأعزه فيهم. وتواضع لله فرقمه بينهم. واستغنى بالله فأحوجهم إليه.

قيل: والعارف يتلون بتلون أقسام البودية. فبينا تراه مصليا إذ رأيته ذاكراً، أو قارئاً، أو معلماً، أو جاهداً، أو حاجاً، أو مساعداً للضعيف، أو مغيثاً للملهوف. فيضرب في كل خنيمة من الخنائم بسهم. فهو مع. المتعلمين متعلم، ومع الغزاة غاز، ومع المصلين مصل، ، ومع المتصدقين متصدق. فهويتنقل في منازل العبودية من عبودية إلى عبودية. وهومقيم على معبود واحد. لا ينتقل في منازل العبودية إلى غيره.

وقال يحيى بن معاذ: المارف كائن بائن. وهذا يفسر على وجوه. منها: أنه كائن مع الخلق بظاهره. بائن عنهم بسره وقلبه. ومنها: أنه كائن مع أبناء الآخرة، بائن عن أبناء الدنيا.

ومنها أنه كائن مع الله بموافقته. بائن عن الناس في مخالفته.

وقيل: أن من علامة العارف: «أن لا يعتقد باطناً من العلم ينقضه عليه ظاهر من الحكم. ولا تحمله كثرة نعم الله على هتك أستار محارم الله».

وهذا من أحسن الكلام الذي قيل في المعرفة.

قوله «باطن العلم الذي ينقضه ظاهر الحكم» فإنه يشير به إلى ما عليه المتحرفون، عن ينسب إلى السلوك. فإنهم الشرعى. وتكون تلك المسلوك. فإنهم الشرعى. وتكون تلك معلومة لهم لا يمكنهم جحدها، فيعتقدونها و يتركون بها ظاهر الحكم. وهذا كثير جداً. وهو الذي انتقد أثمة الطريق على هؤلاء، وصاحوا بهم من كل ناحية. وبدعوهم وضلاهم به.

قوله «ولا تحمله كثرة نعم الله على هنك أستار عارم الله» كثرة النعم تطغى العبد، وتحمله على أن يصرفها في وجوهها وغير وجوهها. وهى تدعوا إلى أن يتناول العبد بها ماحل ومالا يحل. وأكثر المنعم عليهم لا يقصرون في صرف النعمة على القدر الحلال. بل يتعداه إلى غيره، وتُسوّلُ له نفسه أن معرفته بالله ترد عليه ما انتهبته منهم أيدى الشهوات والمخالفات. و يقول: العارف لا تضره الذنوب، كما تضر الجاهل. ورعا يُسوّلُ له أن ذنوبه خير من طاعات الجهال. وهذا من أعظم المكر. والأمر بضد ذلك. فيحتمل من الجاهل ما لا يحتمل من العارف وإذا عوقب الجاهل في غيد غيا عوقب العارف ضعفين. وقد دل على هذا شرع الله . . . . . . قال تعالى في نسساء النبى مَنْ يَأْتِ مِنْكُنْ بِفاحشة عبينة. نسبة على العبد، فقابلها بالإساءة والعميان: يُضَاعَف في العبد، فقابلها بالإساءة والعميان:

وقيل: مجالسة المارف تدعوك من ست إلى ست: من الشك إلى اليقين. ومن الرياء إلى الإخلاص. ومن الغفلة إلى الذكر. ومن الرغبة في الدنيا إلى الرغبة في الآخرة. ومن الكبر إلى التواضع. ومن سوء الطوية إلى النصيحة.

#### ه نثيت صفات الله تعالى بلا تأويل ولا تشبيه

وقال شيخ الاسلام المروي:

«المعرفة: معرفة الصفات التي وردت أساميها بالرسالة، وظهرت شواهدها في الصنعة. وهي على أربعة اركان: إثبات الصفات باسمها من غير تشبيه، ونفي التشبيه عنها من غير تعطيل، والإياس من ادراك كنهها وابتغاء تأو يلها، مع اسقاط التغريق بين العبفات والذات». وهذا من جيد الكلام، و يدل على علو كعب الهروي.

وذلك أنه لا يستقر للعبد قدم في المعرفة \_ بل ولا في الإيمان \_ حتى يؤمن بصفات الرب جل جلاله، و يعرفها معرفة تحرجه عن حد الجهل بربه. فالإيمان بالصفات وتعرفها: هو أساس الإسلام، والإيمان، وشمرة شجرة الإحسان، فمن جحد الصفات فقد هدم أساس الإسلام، وقاعدة الايمان وشمرة شجرة الإحسان، فضلا عن أن يكون من أهل العرفان. وقد جعل الله سبحانه مبتكر صفاته مسىء الظل به. وتوعده عا لم يتوعد به غيره من أهل الشرك والكفر والكياثر. فقال تعالى (١٤: ٢٧، ٣٧ وما كنتم تسترون أن يشهد عليكم سمعكم، ولا أيصاوكم، ولا جلودكم. ولكن ظننتم: أن الله لا يعلم كثيراً عما تعملون عد وذلكم ظنكم أيصاوكم، ولا جلودكم، وأداكم. فأصبحتم من الخاسرين) فأخبر سبحانه: أن إنكارهم هذه المنفقة من صفاته: من سوء ظنهم به. وأنه هو الذي أهلكهم. وقد قال في الظانين به ظن السوء الصفة من صفاته: من سوء ظنهم به. وأنه هو الذي أهلكهم. وقد قال في الظانين به ظن السوء مصيرا) ولم يجيء مشل هذا الوعيد في غير من ظن السوء مه مبحانه. وجحد صفاته وإنكار حقائق أسائه: من أعطم ظن السوء به.

ولما كان أحب الأشياء إليه: حده ومدحه، والثناء عليه بأسمائه وصفاته وأفعاله: كان إنكارها وجحدها أعظم الإلحاد والكفربه. وهو شر من الشرك. فالمعطل شر من المشرك. فإنه لا يستوى جحد صفات الملك وحقيقة ملكه والطعن في أوصافه هو، والتشريك بينه و بين غيره في الملك. مالمعطلون أعداء الرسل بالذات. بل كل شرك في العالم فأصله التعطيل. فإنه لولا تعطيل كمالمه \_ أو معضه \_ وظن السوء به: لما أشرك به، كما قال إمام الحنفاء وأهل التوحيد لقومه حماله حمد و معضه كما قال إمام الحنفاء وأهل التوحيد لقومه طرب العالمين؟) أي فما ظنكم برب العالمين؟) أي فما ظنكم من: أن يجازيكم، وقد عبدتم معه غيره؟ وما الذي ظننتم به حتى جعلتم معه شركاء؟

أظننتم: أنه محتاج إلى شركاء يُعينونه كالملوك؟ أم ظننتم أنه لا يقدر وحده على استقلاله بتدبيرهم وقضاء حواتجهم؟ أم هوقاس. فيحتاج إلى شفعاء يستعطفونه على عاده؟ أم ذليل، فيحتاج إلى ولى يتكثر به من القِلَة، و يتعزر به من الدَّلة؟ أم يحتاح إلى الولد، فيتخذ صاحبة يكون الولد منها ومه؟ تعالى الله عن ذلك كله علواً كبيراً.

والمقصود: أن التعطيل مبدأ الشرك وأساسه. فلا تجد معطلا إلا وشركه على حسب تعطيله. فمستقل ومستكثر.

#### • معرفة الصفات: روح السلوك

والرسل من أولهم إلى خاتمهم حسلوات الله وسلامه عليهم أجعين أرسلوا بالدعوة إلى الله. و بيان الطريق الموصل إليه. و بيان حال المدعوين بعد وصولهم إليه. ههذه القواعد الثلاث ضرورية في كل مِلَّة على لسان كل رسول. قَعَرُّوا الرب المدعو إليه بأسمائه وصفائه وأفعاله تعريفاً مفصلاً، حتى كأن العباد يشاهدونه سبحانه، و ينظرون إليه فوق سماواته على عرشه، يكلم ملائكته، و يدم أمر مملكته، و يسمع أصوات حلقه، و يرى أهعالهم وحركاتهم. و يشاهد بواطنهم، كما يشاهد ظواهرهم، يأمر و ينهى، و يرضى و ينضب. وبحب و يسخط . و يضحك من قنوطهم وقرب عفوه. ويجبب دعوة مصطرهم . و يغيت ملهفهم، و يعين محتاجهم، ويجبر كسيرهم. و يعنى عتاجهم، ويجب ويمعلى، يؤتى الحكمة من يشاء مالك الملك. كسيرهم. و يعنى عقيرهم، وينزع الملك من يشاء . و ينز من يتاء و يدل من يشاء . بيده الخير. وهو على كل شيء قدير. كل يوم هو في شأن . يغمر دنباً . و يفرج كر باً . و يفك عانيا . و ينصر مظلوماً . و يقصم ظالماً . و يرحم مسكينا . و يغيث ملهوفاً . و يسوق الأقدار إلى مواقيتها . ويجريها على نظامها . و يقدم ما يشاء تقديم . و يؤخر ما يشاء تأخيره فأرقة الأمور كلها بيده . ومدار الممالك كلها عليه . وهذا مقصود الدعوة ، وزبدة الرسالة .

القاحدة الشانية: تعريفهم بالطريق الموصل إليه. وهو صراطه المستقيم، الدى نصبه كرسله وأتباعهم. وهو امتثال أمره، واجتباب نهيه، والإيمان بوعده و وعيده.

القاعدة الثالثة: تعريف الحال بعد الوصول. وهوما تصمنه اليوم الآخر من الجنة والنار. وما قبل ذلك من الحساب، والحوض والميزان والصراط.

فالإيمان بالصفات ومعرفتها، وإثبات حقائقها، ونعلق القلب بها، وشهوده لها: هومدأ الطريق ووسطه وغايته. وهو روح السالكين. وحاديهم إلى الوصول. وعرك عزماتهم إذا فتروا. ومُثير همهم إذا قصروا. فإن سيرهم إنها هوعلى الشواهد. فمن كان لا شاهد له فلا سير له، ولا طلب ولا سلوك له. وأعظم الشواهد: صفات عبو بهم، ونهاية مطلو بهم. وذلك هو القلّم الذي رُفع لمم في السير فشمروا إليه، كما قالت عائشة رصى الله عمها «من رأى رسول الله صلى الله علم وسلم فقد رآه غادياً رائحاً. لم يصع لَينةعلى لنة، ولكن رُفع له عَلَم فشمر إليه» ولا يزال العبد في التواني والفتور والكسل، حتى يرفع الله عر وحل له \_ نفصله وَمنّه \_ يَقلَما يشاهده بقشمر إليه. و يعمل عليه.

 اقعدى مع القاعدين. فإن أوصاف المدعو إليه، ونعوت كماله، وحقائق أسمائه: هى الجاذبة للقلوب إلى عبته، وطلب الوصول إليه، لأن القلوب إنما تحب من تعرفه، وتخافه وترجوه وتشتاق إليه. وتلتذ بقربه، وتطمئن إلى ذكره، بحسب معرفتها بصفاته. فإذا ضرب دونها حجاب معرفة الصفات والإقرار بها: آمت منها بعد ذلك بما هومشروط بالمرفة، وملزم لها. إذ وجود المازم بدون لازمه، والشروط بدون شرطه: عمته.

فَحَقَيْقَةَ المَحبة، والإثابة والتوكل، ومقام الإحسان ممتنع على المعطل كل الامتناع، إذ كيف بأله التقليب من لا يسمع كلامها. ولا يرى مكانها. ولا يحب ولا يحب. ولا يقوم به فعل البتة، ولا يشكلم ولا يكلم. ولا يقرب من شيء ولا يقرب منه شيء. ولا يقوم به رأفة ولا رحمة ولا حنان، ولا له حكمة، ولا غاية يفعل و يأمر لأجلها؟.

فكّيف يتصور على ذلك، وعبته والإنابة إليه والشوق إلى لقائه، ورؤية وجهه الكريم ف حنات النميم. وهو مستوعل عرشه فوق جيع خطقه؟ أم كيف تأله القلوب من لا يحب ولا يحبّ، ولا يرضى ولا يغضب، ولا يغرح ولا يضحك؟.

فسبحان من حال بين المعللة و بين عبته ومعرفته، والسرور والفرح به، والشوق إلى لقائه، وانتظار لذة النظر إلى وجهه الكريم، والتمتع بغطابه في على كرامته ودار ثوابه! فلورآها أهلا لذلك لمن عليها به. وأكرمها به. إذ ذلك أعظم كرامة يكرم بها عبده. والله أعلم حيث يجمل كرامته. ويضع نمسته (١: ٣٥ وكذلك فَتَنَا بغضهم ببعض، وليقولوا: أهؤلاء من الله عليهم من بيننا؟ أليس الله بأعلم بالشاكرين؟) (١: ١٢٤ وإذا جاءتهم آية قالوا: لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتى رسل الله، الله أعلم حيث يجمل رسالته) (٤٣: ٣٧ أهم يقسمون رحمة ربك؟ نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا. ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات. ليتخذ بعضهم بعضاً شخرياً. ورحمة ربك خير مما يجمعون) وليس جحودهم صفاته سبحانه، وحقائق أسمائه: في الحقيقة تنزيها. وإنما هرحجاب ضرب عليهم، فظنوه بتنزيها، كما ضرب عليهم، فظنوه بنزيها، كما ضرب حجاب الشرك والبدع المضلة والشهوات المردية على قلوب أصحابها، وزين لهم سوء أعمالهم، فرأوها حسنة.

وهذه الصفات دل عليها الوحى الذى جاء من عند الله على لسان رسوله. والحس الذى شاهد به البصير آثار الصنعة. فاستدل بها على صفات صانعها. والعقل الذى طابت حياته بزرع الفكر، والقلب الذى يحيا بحسن النظر بين التعظيم والاعتبار.

فأما الرسالة: فإنها جاءت بإثبات الصفات إثباتاً منصلا على وجه أزال الشبهة. وكشف النفطاء. وحَصَّل العلم اليقيني. ورفع الشك «الريب فثلجت له الصدور. واطمأنت به القلوب. واستقر به الإيان في نصابه. فنصلت الرسالة الصفات والاضال اعظم من تغصيل الامر والنهي.

وقررت إشباتها أكمل تقرير في أبلغ لفظ، وأبعده من الإجال والاحتمال، وأمنعه من قبول التأويل. وكذلك كان تأويل آيات الصفات وأحاديثها بما يخرجها عن حقائقها من جنس تأويل آيات المعاد وأخباره. بل أبعد منه لوجوه كثيرة. دكرتها في كتاب «الصواعق المرسلة، على الجهمية وللمطلة» بل تأويل آيات الصفات ... بما يخرجها عن حقائقها ... كتأويل آيات الأمر والنهى سواء. فالباب كله باب واحد. ومصدره واحد. ومقصوده واحد. وهو إثبات حقائقه والإعان بها.

وكذلك سطاعل تأويل آيات المعادقوم، وقالوا: معلنا فيها كفعل التكلمين في آيات الصفات. بل نحن أعذر فإن اشتمال الكتب الإلمية على الصفات والعلووقيام الأفعال: أعظم من نصوص المعاد للأبدان بكثير فإذا ساخ لكم تأويلها، فكيف يحرم علينا نحن تأويل آيات المعاد؟

وكمذلك سطا قوم آخرون على تأويل آيات الأمر والنهى، وقالوا: فعلنا فيها كفعل أولئك في آيات الصفات، مع كثرتها وتنومها. وآيات الأحكام لا تبلغ زيادة على خسمائة آية.

قُالوا: وما يظن أنه معارض من العقليات لنصوص الصّفات. فعندنا معارض عقل لنصوص المعاد، من جنسه أو أقوى منه.

وقيال متأولوآيات الأحكام على حلاف حقائقها وظواهرها: الذى سوغ لنا هذا التأويل: القواعد التى اصطلحتموها لنا. وجعلتموها أصلا نرجع إليه. فلما طردناها كان طردها: أن الله ما تكلم بشيء قط، ولا يتكلم. ولا يأمر ولا ينهى ولا له صفة تقوم به. ولا يفعل شيئاً. وطرد هذا الأصل: لزوم تأويل آيات الأمر والمهي، والوعد والوعيد، والثواب والعقاب.

وقد ذكرنا فى كتاب «الصواعق» أن تأويل آيات الصفات وأخبارها ــ بما يخرجها عن حقائقها ــ هو أصل الفسساد وزوال الممالك، وتسليط أعداء الإسلام عليه: إما كان يسبب التأويل، ويعرف هذا من له اطلاع وخبرة بما جرى فى العالم، ولهذا يحرم عقلاء الفلاسفة التأويل مع اعتقادهم لصحته. لأنه سبب لفساد العالم، وتعطيل الشرائع.

ومن تـأمـل كـيـفـيــة ورود آيــات الصفات في القرآن والسنة: علم قطعاً بطلان تأو يلها بما يخرجها عن حثائقها. فإنها وردت على وجه لا يحتمل معه التأو يل بوجه.

فانظر إلى قوله تعالى (٦: ١٥٨ هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة، أويأتي ربك، أو يأتي ربك، أو يأتي ربك، أو يأتي بعض آيات ربك) هل يحتمل هذا التقسيم والننويع: تأويل إتيان الرب جل جلاله بإتيان ملائكته أو آياته؟ وهل يقي مع هذا السياق شبهة أصلا: أنه إتيانه بنفسه؟ وكذلك قوله (٤: ١٦٣، ١٦٤ إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبين من بعده ... إلى أن قال ... وكلم الله مومى تكليما) ففرق بن الإيحاء العام، والتكليم الخاص، وجعلهما نوعير. ثم أكد

فل التكليم بالمصدر الرافع لتوهم ما يقوله المحرفون. وكذلك قوله (٤٣: ١٥ وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحياً أو من وواء حجاب، أو يرسل رسولا) فنوع تكليمه إلى تكليم بواسطة، وتحليم بغير واسطة. وكذلك قوله لموسى عليه السلام (٧: ١٤٤ إنى اصطفيتك على الناس برسالا تي وبكلامي) فغرق بين الرسالة والكلام. والرسالة إنما هي بكلامه. وكذلك قول النبى صلى الله عليه وسلم «إنكم ترون ربكم عياناً. كما ترون القمر ليلة البدر في الصحوء ليس دونه سحاب، وكما ترون الشمس في الظهيرة صحواً ليس دونها سحاب» . ومعلوم أن هذا البيان والكشف والاحتراز: ينافي إرادة التأويل قطعاً. ولا يرتاب في هذا من له عقل ودين.

أما الطريق الثاني من طرق إثبات الصفات، فهو دلالة الصنعة عليها. فإن المخلوق يدل على وجود خالقه، على حياته وعلى قدرته، وعلى علمه ومشيئته، فإن الفعل الاختيارى يستلزم ذلك الستلزاماً ضرورياً. وما فيه من الإتقان والإحكام ووقوعه على أكمل الوجوه: يدل على حكمة فاعله وعنايته. وما فيه من الإحسان والنفع، ووصول المنافع العظيمة إلى المخلوق: يدل على رحمة خالقه، وإحسانه وجوده.

وآثار الكمال: تدل على أن خالقه أكمل منه. فمغطى الكمال أحق بالكمال، وخالق الأسماع والأ بصار والنطق: أحق بأن يكون سميعاً بصيراً متكلما. وخالق الحياة والعلوم، والقُدر والإرادات: أحق بأن يكون هو كذلك في نفسه. فما في المخلوقات من أنواع المتخصيصات: هو من أدل شيء على إرادة الرب سبحانه، ومشيئته وحكمته، التي اقتضت التخصيص.

وحصولُ الإجابة عقيب سؤال الطالب، على الوجه المطلوب: دليل على علم الرب تعالى بالجزئيات. وعلى سمعه لسؤال عبيده. وعلى قدرته على قضاء حواتجهم. وعلى رأفته ورحته بهم. والإحسالُ إلى المطيعين، والتقرب إليهم والإكرام، وإعلاء درحاتهم: يدل على عبته ورضاه. وعقوبته للعصاة والظلمة، وأعداء رسله بأنواع العقو مات المشهودة: تدل على صفة «الغضب والسخط» والإبعاد. والطردُ والإقصاء: يدل على المقت والبغض.

فهذه الدلالات من جنس واحد عند التأمل. ولهذا دعا سحانه في كتابه عباده إلى الاستدلال بذلك على صفاته. فهو يثبت العلم بر بوبيته و وحدابيته، وصفات كماله بآثار صفته الشهودة. والقرآن مملوء بذلك.

فيظهر شاهد اسم «الخالق» من نفس المخلوق. وشاهد اسم «الرزاق» من وجود الرزق والمرزوق. وشاهد اسم «الرحيم» من شهود الرحمة المبثوثة في العالم. واسم «المعطى» من وجود المعطاء الذي هو مدار لا ينقطع لحظة واحدة. واسم «الحليم» من حلمه عن الجناة والعصاة وعدم

معاجلتهم. واسم «الغمور» و «التواب» من معمرة الذنوب، وقبول التوبة. و يظهر شاهد اسمه «الحكيم» من العلم بما فى خلقه وأمرد من الجكم والمصالح ووجوه المنافع. وهكذا كل اسم من أسمائه الحسنسى له شاهد فى خلقه وأمره. يعرفه من عرفه ويجهله من جهله. فالحلق والأمر من أعظم شواهد أسمائه وصفاته.

وكل سليم العقل والفطرة يعرف قدر الصانع وجذَّقه وتبريزه على غيره، وتعرده بكمال لم يشاركه فيه عيره: من مشاهدة صمعته، فكيف لا تعرف صفات من هذا العالم العلوى والسفلى وهده المخلوقات : من بعص صمعه؟

وإذا اعتسرت المحلوقات والمأمورات، وحدتها بأسرها كلها دالة على الصهات، وحقائق الأسساء الحسنى. وعلمت أن المعطلة من أعظم الناس عَمى بمكارة، و يكفى ظهور شاهد الصنع فيك خاصة. كما قال تعالى (٥١: ٢١ وفي أنفسكم. أفلا تبصرون؟) فالموحودات بأسرها شواهد صفات الرب جل جلاله ونعوته وأسمائه. فهى كلها تشير إلى الأسماء الحسى وحقائقها. وتنادى عليها. وتدل عليها. وتخبر مها بلسان العلق والحال. كما قيل:

من الملك الأعلى إليك رسائل ألاّ كُملُّ تى، ما خلا الله باطل مصامتها يَهْدِى، ومَنْ هوقائل تأمَّل سطور الكائنات. فإنها وقد حَطَّ فيها ــ لوتأملت خطها ــ تشير بإثبات الصفات لربها

فلست ترى شيئاً أدل على شىء من دلالة المخلوقات على صفات خالقها، ونعوت كماله، وحقائق أسمائه. وقد تنوعت أدلها بحسب تنوعها. فهى تدل عقلا وحسا، وفطرة ونظراً، واعتباراً.

وكلما قوى النور في قلب العبد; كان بصره أتم وأكمل، وكلما قلّ نصيبه من النور، وطفىء مصماحه في قلبه: طفىء نور التصديق بالصفات وإثباتها في قلبه. فإنه يشاهدها بذلك المنور. فإذا فقده لم يشاهدها. وجاءت الشبه الناطلة مع تلك الطلمة. فلم يكن له نصيب منها سوى الإنكار.

والتفكر يساعد على هذا الادراك, ولذلك كان من صفات المؤمنين انهم يتفكرون في الآيات، فيستدلون بها على توحيده، وصفات كماله، وصدق رسله، والعلم بلقائه. و يتفكرون في الدنيا وانقضائها، واضمحلالها وآفاتها، والآخرة ودوامها وشرفها. و بذلك وصفهم الله تعالى إذ قال (٣٠: ٢١ ومن آياته: أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إليها. وجعل بينكم مودة ورحمة. إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون) فالفكر الصحيح، المؤيد محياة القلب،

ونور البصيرة: يدل على إثبات صفات الكمال ونعوت الجلال وأما فكرٌ مصحوب بموت القلب وعمى البصيرة فإنما يعطى صاحبه نفيها وتعطيلها. و ينضاف إلى نور البصيرة وطيب حياة الممقل: حياة القلب بحسن النظر، الدائر بين تعظيم الحالق \_ جل جلاله \_ وحسن الاعتبار بمعنوعاته الدائة عليه. فلا بد من الأمرين. فإنه إن غفل بالتعظيم عن حسن الاعتبار: لم يحصل لمه الاعتبار من غير تعظيم الخالق سبحانه: لم يستفد به إثبات الصفات. فإذا اجتمع لمه تعظيم وحسن النظر في صنعه: أثمر له إثبات صفات كماله ولا بد، مع انه يستحيل ان يصح لقلب تعظيم له من خلال تدبّر آثار اسمائه وصفاته وتدر آياته القرآنية، ثم يعقل به عن حسن الاعتبار، ولا ان يصح لقلب تعظيم له اعتبار من غير تعظيم.

و «الاعتبار» هو أن يعبر تظره من الأثر إلى المؤثر، ومن الصنعة إلى الصانع. ومن الدليل إلى المدلول. فينتقل أليه بسرعة لطاف إدراك. فينتقل ذهنه من الملزم إلى لازمه. قال الله تعالى (٢٠٥٠ فناعتبروا با أولى الأ بعسار) و «الاعتبار» افتعال من العبور. وهوعبور القلب من الملزوم إلى لازمه. ومن النظر إلى نظيره.

وهذا «الاعتبار» يضعف و يقوى ، حتى يستدل صاحبه بصفات الله تعالى وكماله على ما يفعله ، لحسن اعتباره وصحة نظره. وهو اعتبار الخواص واستدلالهم. فإنهم يستدلون بأسماء الله وصفاته وأنه يفعل كذا ولا يفعل كذا . فيفعل ما هو موجب حكمته وعلمه وغناه وحمده ، ولا يفعل ما يناقض ذلك. قد ذكر سبحانه هذين الطريقين فى كتابه . فقال تعالى فى الطريق الأولى ولا يفعل ما يتبين لهم: أنه الحقى) ثم قال فى الطريق الثانية (أولم يَكُفُ بربك: أنه على كل شيء شهيد؟) فمخلوقاته دالة على ذاته وأسمائه وصفاته ، وأسماؤه وصفاته دالة على ما يغمله و يأمر به ، ومالا يفعله ولا يأمر به .

مشال ذلك: أن اسمه «الحميد» سبحانه يدل على أنه لإ يأمر بالفحشاء والمتكر. واسمه «الحكيم» يدل على أنه لم يتخذ صاحبة ولا «الحكيم» يدل على أنه لم يتخذ صاحبة ولا ولداً. واسمه «الملك» يدل على ما يستلزم حقيقة ملكه: من قدرته، وتدبيره، وعطائه ومنعه، وثوابه وعقابه، و بتن من سلم في أقطار مملكته، وإعلام عبيده بمراسيمه، وعهوده إليهم، واستوائه على سرير مملكته الذي هو عرشه المجيد. فمتى قام بالعبد تعظيم الحق ـــ جل جلاله ــ وحسن النظر في الشواهد، والتبصر والاعتبار بها: صارت الصفات والنعوت مشهودة لقلبه قبلةً له.

وأما اركان هذه المعرفة:

فأحدها: إثبات تلك الصفة. فلا يعاملها بالنفى والإنكار.

الشاني: أنه لا يتعدى بها اسمها الخاص الذي سماها الله به. بل يحترم الاسم كما يحترم

الصفة. فلا يعطل الصفة. ولا يغير اسمها و يعيرها اسماً آخر. كما تسمى الجهمية والمعطلة سمعه و بصره، وقدرته وحياته، وكلامه: أعراضاً. و يسمون وجهه و يديه وقدمه سسبحانه ... جوارح وابعاضا و يسمون حكمته وغاية فعله المطلوبة: عللاً وأغراضاً. و يسمون أفعاله القائمة به: حوادث. و يسمون علوه على خلقه، واستواءه على عرشه: تَدَيَّزاً. و يتواصَوْت بهذا المكر الكُبَّار إلى نفى مادل عليه الوحى، والعقل والفطرة، وآثار الصنعة من صفاته. فَيَشْطُون ... بهذه الأسماء التى سموها هم وآباؤهم ... على نفى صفاته وحقائق أسمائه.

واعلم ان الله تعالى قد أطلق على نمسه أمعالا لم يتسم منها بأسماء الفاعل. كأراد، وشاء، وأحدث. ولم يسسم «بالمريد» و «الشائى» و «المحدث»، كما لم يسم نفسه «بالمسانم» و «المفاعل» و «المتقن» وغير ذلك من الأسماء التي أطلق أفعالها على نفسه. فباب الأفعال أوسع من باب الأسماء.

وقد أخطأ \_ أقبح حطأ من اشتق له من كل فعل اسما. وبلغ بأسمائه زيادة على الألف. فسماه «الماكر ، والمخادع، والماتن، والكائد» ونحو ذلك . وكذلك باب الاخبارعته بالاسم اوسع من تسميته به . قانه يخبر عنه بأنه «شيء وموجود، ومذكور، ومعلوم، ومراد» ولا يسمى بذلك.

فأما «الواجد» فلم تجىء تسميته به إلا فى حديث تعداد الأسماء الحسنى. والصحيح: أنه ليس من كلام النبى صلى الله عليه وسلم. ومعناه صحيح. فإنه ذو الوُجد والغنى. فهو أولى بأن يسمى به من «الموجد» ومن «الموجد» أما «الموجد» فإنه منقسم إلى كامل وناقص، وخير وشر. وما كان مسماه منقسما لم يدخل اسمه فى الأسماء الحسنى. كالتيء والمعلوم. ولذلك لم يسم بالمريد، ولا بالمتكلم، وإن كان له الإرادة والكلام، لانقسام مسمى «المريد» و «المتكلم» وأما «الموجد» فقد سمى نفسه بأكمل أنواعه، وهو «الحالق، البارىء، المصور» فالموحد كالمحدث والفاعل والصانم.

وهذا من دقيق فقه الأسماء الحسني. فتأمله إ

الثالث: عدم تشبيهها بما للمخلوق، فإن الله سبحانه ليس كمثله شيء، لأفي ذاته، ولا في صفاته، ولا في أفعاله. فالعارفون به، المصدقون لرسله، المقرون بكماله: يثبتون له الأسماء والصفات. وينفسون عنه مشابهة المخلوقات. فيجمعون بين الإثبات ونفى التشبيه، وبين المتنزيه وعدم التعطيل. فمذهبهم حسنة بين سيئتين، وهدى بين ضلالتين. فصراطهم صراط المتنزيه وعدم العام احمد رحمه الله «لا المناعم عليهم. وصراط غيرهم صراط المغضوب عليهم والضالين. قال الامام احمد رحمه الله «لا المؤيل عن الله صفة من صفاته. لأجل شناعة المشنعين» وقال «التشبيه: أن تقول يد كيدى» تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً. فإن العقل قد يئس من تعرف كنه الصفة وكيفيتها. فإنه لا

يملم كيف الله إلا الله، وهذا معنى قول السلف «بلا كيف» أى بلا كيف يمقله البشر. فإن من لا تعملم حقيقة ذاته وماهيته، كيف تعرف سوته وصفاته؟ ولايقدح ذلك في الايمان بها، ومعرفة معانيها. فالكيفية وراء ذلك، كما أنا نعرف معانى ما أخبر الله به من حقائق ما فى اليوم الآخر. ولا نعرف حقيقة كيفيته، مع قرب ما بين المخلوق والمخلوق. فَتَعْرُنَا عزر معرفة كيفية الحالق وصفاته أعظم وأعظم.

فكيف يطمع المقل المخلوق المحصور للحدود في معرفة من له الكمال كله، والجمال كله، والجمال كله، والعملم كله، والقدرة كلها، والكبرياء كلها؟ من لو كُشِف الحجاب عن وجهه لأحرقت سبحاته السموات والأرض وما فيها وما بينهما.. وما وراء ذلك؟ الذي يقبض سمواته بيده. فتنفيب كما تغيب الحردلة في كف أحدنا. الذي نسبة علوم الخلائق كلها إلى علمه أقل من نسبة نقرة عصفور من بحار العالم الذي لو أن البحر ... يُبدُّهُ من بعده سبعة أبحر ... مداد وأشجار الأرض ... من حين خلقت إلى قيام الساعة ... أقلام: لفني للداد وفنيت الأقلام، ولم تُنفذُ كلمانه.

فقاتل الله الجهمية والمعللة! أين التشبيه لههنا ؟ وأين التمثيل لقد اضمحل لههنا كل موجود سواه. فضلا عن أن يكون له ما يماثله في ذلك الكمال، و يشابهه فيه. فسيحان من حجب عقول هؤلاء عن معرفته، وولاً ها ما تولّت من وقوفها مع الألفاظ التي لا حرمة لها، والمعاني التي لاحقائق لها.

ولما فهمت هذه الطائفة من الصفات الالهية ما تفهمه من صفات المخلوقين ، فَرُّتُ الم النكار حصَّائقها وابتغاء تحريفها ، وسمَّتُهُ تأو يلاً . فشبهت اولا . وعطلت ثانياً . وأساءت الظن بربها وبكتابه وبنبيه و بأتباعه .

أما إساءة الظن بالرب: فإنها عطلت صفات كماله. ونسبته إلى أنه أنزل كتاباً مشتملا عل ماظاهره كفر و باطل، وأن ظاهره وحقائقه غير مرادة.

وأما إساءة ظنها بالرسول: فلأنه تلكم بذلك وقروه وأكده. ولم يبين للأمة أن الحق في خلافه وتأويله.

وأما إساءة ظنها بأتباعه: فبتسبتهم لهم إلى التشبيه والتمثيل، والجهل والحشو.

الرابع: اسقاط التفريق بين الصفات والذات، أذ التغريق بين الصفات والذات في الوجود مستحيل. وهو ممكن في الشهود بأن يشهد الصفة و يَذْهَلْ عن شهود الموصوف، أو يشهد الموصوف و يذهل عن شهود الصفة. فتجريد الذات أو الصفات: إنما يمكن في الذهن. فالمعرفة في هذه الدرجة: تملقت بالذات والصفات جيعاً. فلم يفرق العلم والشهود بينهما. ولا ريب أن ذلك أكمل من شهود بجرد الصفة، أو عرد الذات

وليس المراد أنك تسقط النفريق بين الذات والصفات في الخارج والعلم، بحيث تكوب الصفات هي نفس الذات. فهذا لا يقوله موحد، وإن كان كثير من أرباب الكلام يقولون: إلا الصفات هي الذات. فليس مرادهم: ان الذات نفسها صفة، فهذا لا يقوله عاقل. وأنا مرادهم: ان صفاتها شيئاً غيرها. فإن أراد هؤلاء أن مفهوم الصفة هو مفهوم الذات: فهذه مكارة. وإن أرادوا أنه ليس لههنا أشياء غير الذات انضمت إليها وقامت بها: فهذا حق.

والتحقيق: أن صفات الرب ـ حل جلاله ـ داخلة في مسمى اسمه. فليس السمه «الله، والرب، والإلم» أسماء لذات مجردة، لا صفة لها البتة. فإن هذه الذات المجردة وجودها مستحيل. وإنما يفرضها الدهن فرض المعتمات. ثم يحكم عليها، واسم «الله» سبحانه «والرب، والإله» اسم لذات لها جميع صفات الكمال ونعوت الجلال. كالعلم، والقدرة، والإرادة، والكلام، والسمع والبصر، والقاء، والقدم، وسائر الكمال الذي يستحقه الله لداته. فصفاته داخلة في مسمى اسمه. فتجريد الصفات عن الذات، والذات عن الصفات: فرض وحيال ذهني لا حقيقة له. وهو أمر اعتباري لا فائدة فيه. ولا يترتب عليه معرفة. ولا إيان، ولا هو علم في نفسه. و بهذا أجاب السلف الجهمية لما استدلوا على خلق القرآن. مقوله تمالى (٣٩: ٢٢ الله خالق كل شيء) قالوا: والقرآد شيء.

فأجابهم السلف بأن القرآن كلامه، وكلامه من صفاته. وصفاته داخلة في مسمى اسمه المعامه وقدرته وحياته، وسمعه و بصره، و وجهه و يديه ـ فليس «الله» اسما لذات لانعت لهما، ولا صفة، ولا فعل، ولا وجه، ولا يدين. ذلك إله معدوم مفروض في الأذهان. لا وجود له في الأعيان، كإله الجهمية. الذي فرضوه غير خارج عن العالم ولا داخل فيه، ولا متصل به ولا منفصل عنه، ولا عايث له ولا مباين. وكإله الفلاسفة الذي فرضوه وحوداً مطلقاً لا يتخصص سفة ولا نعت، ولا له مشيئة ولا قدرة، ولا إرادة ولا كلام. وكإله الاتحادية الذي فرضوه وجوداً سارياً في الموجودات ظاهراً فيها. هو عين وجودها. وكإله السماري الذي فرضوه قد اتخذ صاحبة ولداً. وتدرع مناسوت ولده. واتحذ منه حجاباً. فكل هذه الآلهة بما عملته أيدي أفكارها. وإله العالمين الحق: هو الذي دعت إليه الرسل وعرفوه بأسمائه وصفاته وأفعاله فوق سمواته على عرشه، بائن من خلقه، موصوف بكل كمال، منزه عي كل نقص. لا مثال له. ولا شريك. ولا ظهير. ولا يشفع عنده أحد إلا بإذنه (٧٥: ٣ هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل ظهيم. عليم) غنى بداته عن كل ما سواه. وكل ما سواه فقير إليه بذاته.

فاذا علم العبد انمراد الرب سبحانه بالأزل والقاء والفعل، وعَجْزَ مَنْ سواه عن القدرة على الحاد درة أو جزء من ذرة. وأنه لا وحود له من نفسه. فرجوده ليس له، ولا به ولا منه. وتوالى هذا العلم عن القلب: يسقط ذكر غيره سبحانه عن الىال والدكر. كما سقط غناه وربوبيته

وملكه وقارته, فسار الرب سبحانه وحده: هو المبود والمشهود والذكور، كما كان وحده: هو المنال الناق الناق النوي سبحانه وحده: هو المبود والمشهود والمذكوره كما كان وحده: هو المنال الناق النوي المبود بنفسه أزلا وأبداً. وأما ما سواه: فوجوده و وتوابع وجوده وحده ليست له، وكلما فنى العيد عن ذكر غيره وشهوده: صفت هذه المرفة في قلبه، وانجذبت روحه في سجون المخلوقات. فإذا استمر له عكوف قلبه على الحق سبحانه، ونظر قلبه إليه كأنه يراه، ورؤية تشرده به الجلق والأمر، والنفع والفر. كملت وقت معرفته، فان الرب سبحانه اذا رقى عبده بالمتدريج: تورباطنه وعقله بالعلم. فرأى أنه لاخالق سواه، ولارب غيره. ولا يملك الفر والمنفع والمعلاء وللنع غيره. وأنه لايستحق أن يعبد بنهاية الخضوع والحب سواه. وكل عميود سوى وجهه الكريم فباطل. فهذا توحيد العلم.

ثم إذا رقاه آخَلَ سيحانه درجة أخرى فوق هذه: أشهده عَوْد المُعولات إلى أفعاله سبحانه. وعود أفعاله إلى أسماته وصفاته. وقيام صفاته بذاته. فيضمحل شهود غيره من قلبه.

شم اذا رقّاه درجة اخرى: اشهده قيام الموالم كلها به وحده، اى باقامته لها وامساكه لها، فانه سبحانه يمسك السماوات والأأرض أن تزولا، وعسك البحار أن تنيض أو تنيض على العالم. وعسك السماء أن تقع على الأرض. وعسك الطير في المواء صافّات و يقبضن. وعسك القلوب الموقتة أن تزيم عن الآيمان. ومسك حياة الحيوان أن تفارقه إلى الأجل للحدود. ومسك على الموجدات وجودهاً. ولولا ذلك لاضمحلت وتلاشت. والكل قائم بأفعاله وصفاته التي هي من لوازم ذاته. فليس الوجود الحقيقي إلا له. أعنى الوجود الذي هو مستغن فيه عن كل ما سواه، وكل ما سواه فقير إليه بالذات، لا قيام له بنفسه طرفة عين، وكلما لسرع العبد في لقباله على ربه: اسرع ربه بمالارتقاء، لأن العبد أذا أقبل على ربه، وتفقد احواله، وتمكن من شهود قيام ربه عليه. فإنه يكون في أول أمره: مكابداً وصابراً ومرابطا. فإذا صبر وصابر ورابط ــ صبر في نفسه وصابر عدوه. ورابط على ثغر قلبه أن يدخل فيه خاطر لا يحبه وَليُّه الحق \_ و قطم كلاليب الشهوات والشبهات ، فحيته يصفوله اقباله على ربه، فيستولي نور للراقبه على أجزاء باطنه. فيمتل، قلبه من نور التوجه، بحيث يعمر قلبه، ويستره عما سواه. ثم يسرى ذلك النور من باطنه فيمم أجزاء ظاهره. فيتشابه الظاهر والباطن فيه. فيجد آثار الجلال والجمال المقدس في قبلبه وروحه. ويجد العبودية والمحبة، والدعاء والافتقار، والتوكل والحوف والرجاء، وسائر الأعسال القلبية: قائمة بقلبه. لا تشغله عن مشهد الروح. ولا تستغرق مشهد الروح عنه. ويجد ملاحظته للأوامر والنواهي حاضراً في جذر قلبه حيث نزلت الأمانة. فلا يشغله مشهد الروح المستغرق، ولا مشهد القلب عن ملاحظة مراضى الرب تعالى وعابه، وحقه على عبده. ويجد ترك التدبير والاختيار وصحة التغريض موجوداً في عل نفسه. فيعامل الله سبحانه بذلك. بحيث لا تشغله مشاهدة الأولى عنه. و يقوم بملاحظة عقله لأسرار حكمة الله في خلقه وأمره. ولا يحجه ذلك كله عن ملاحظة عبوديته. فيبقى مفمور الروح بملاحظة الفردانية وجلالها وكما لها وجالها. قد استخرقته عبته والشوق إليه. معمور القلب بعبادات القلوب معمور القلب بملاحظة الحكمة ومعانى الخطاب. طاهر القلب عن سفساف الأخلاق، مع الله تعالى ومع الخلق. قد صار عبداً عضاً لمر به بروحه وقلبه وعقله، ونفسه و بدني وجوارحه. قد قام كلَّ بما عليه من العبودية ويحيث لا تحجبه عبودية بعضه عن عبودية البعض الآخر.

## . نوحده تعالى ربّاً وإلها

فاهل التوحيد والاستقامة يرتقون الى هذه المنازل اذن بأمرين، احدهما ارفع من الآخر.
الأمر الأول: شهود الربوبية والقيومية، فيشهد تفرد الرب تمالى بالقيومية والتدبير، والحلق
والرزق، والعطاء والمنع، والضر والنفع، وأن جميع الموجودات منفعلة لا فاعلة، وماله منها فعل فهو
منفعل في فعله، عمل عض لجريات أحكام الربوبية عليه. لا يملك شيئاً منها لنفسه ولا لغيره، فلا
يملك ضراً ولا نفعاً، فإذا تحقق العبد بهذا المشهد: خدت منه الخواطر والإرادات، نظراً إلى القيوم
الذي بيده تدبير الأمور، وشخوصاً منه إلى مشيئته وحكمته فهو ناظر منه به إليه، قان بشهوده عن
شهود ما سواه، ومع هذا فهوساع في طلب الوصول إليه، قائماً بالواجبات والنواظل، "

الأمر الثانى: شهود الالهية، وحقيقته: إرادة الله وعبته، والإنابة إليه، والتوكل عليه، وخوفه ورجائه، فنفنى بحبه عن حب ما سواه، و بخوفه ورجائه عن خوف ما سواه ورجائه. فحتيقة هذا الشهود: الانتشاع بالعظة، والخوف والرجاء، والتعظيم والإجلال. وتحن نشير إلى مبادىء ذلك وتوسطه وغايته. فنقول:

اعلم أن القلب إذا خلى من الاهتمام بالدنيا والتعلق بما فيها من مالى، أو رياسة أو صورة. وتعلق بالآخرة، والاهتمام بها من تحصيل المُدّة، والتأهب للقدوم على الله عز وجل: فذلك أول فتوحه، وتباشير فجره. فعند ذلك يتحرك قلبه لمرفة ما يرضى به ربه منه. فيفعله و يتقرب به إليه. وما يسخطه منه، فيجتنبه. وهذا عنوان صدق إرادته. فإن كل من أيقن بلقاء الله، وأنه سائله عن كلمتين سيسأل عنهما الأولون والآخرون سماذا كنتم تعبدون؟ وماذا أجبتم المرسلين؟ لابد إأن يتنبه لطلب معرفة معبوده، والطريق الموصلة إليه. فإذا تمكن في ذلك: فتع له باب الأنس بالخلوة والوحدة والأماكن الخالية التي تهدأ فيها الأصوات والحركات، فلا شيء أشوق إليه من ذلك. فإمها تجمع عليه قوى قلبه وإرادته. وتسد عليه الأبواب التي تفرق هلمه وتشت قلبه، فيأنس بها و يستوحش من الخلق.

#### • ارتقاء الذروة

إِنْ مُ مُقَتَعَ لَهُ فَا أَنِهُ حَلَاقُة اللهو واللغني، ونيل الشهوات. بحيث إنه إذا دخل في العلقة والراحة أَنْ عَلَى الله الله الله الله الله الله الله والمائع الله الله والله والله والله وقد الملاة وقد أن لا يُخْرَجُ مَنْهُا أَنْ الله عَلَى الله الله عَلَى الله والله المتكلم الله والله والله والله الله المتكلم به وجلاله وكمال تعوته وصفاته وحكمته ومعانى خطابه وعيث يستغرق قلبه في ذلك حتى يغيب فيه ويحس بقلبه وقد دخل في عالم آخر غير ما الناس فيه .

شم يهتم له باب الحياء من الله. وهو أول شواهد المرفة، وهو نور يقع في القلب، يُريه ذلك البسور: أنه وأقيفُ بين يدى ربه عز وجل. فيستحى منه في خلواته. وجلواته. ويرزق عند ذلك: دوام المراقة للرقيب. ودوام البسطلع إلى حضرة العلى الأعلى، حتى كأنه يراه و يشاهده فوق سمواته، مستويا على عرشه، غاظراً إلى خلقه وسامعاً الأصواتهم، مشاهداً لبواطنهم. فإذا استولى عليه هذا الشاهد عطى عليه كثيراً من الهموم بالدنيا وما فيها. فهرق وجود والناس في وجود آخر. هو في وجود بين يدى ربه ووليه، ناظراً إليه بقلبه والناس في حجاب عالم الشهادة في الدنيا. فهريزاهم وهم لا يرونه. ولا يرون منه إلا ما يناسب عالمهم ووجودهم.

ثم يفتح له بأب الشعور عشهد القيومية. فيرى سائر التقلبات الكونية وتصاريف الوجود بيده مسيح أنه وحده. فيشهده مالك الفر والنفع، والخلق والرزق، والإحياء والإماتة. فيتخذه وحده وكيلاً. ويرضى به رباً ومدبراً وكافيا. وعند ذلك أذا وقع نظره على شيء من المخلوقات دله على خالفة و بارثه، وصفات كماله ونموت جلاله. فلا يحجبه خلقه عنه سبحانه. بل يناديه كل من المحلوقات بلسان حاله: اسمع شهادتي لمن أحسن كل شيء خلقه. فأنا صنع الله الذي أتقن

فإذا استمر له ذلك: يُطوى الكون عن قلبه بحيث لا يقى فيه إلا الله الواحد القهار، وتفيض أنوار المرفة والمعاملة والصدق والإخلاص والمحبة من قلبه، كما يفيض نور الشمس عن جرمها. فيغرق حينئذ في الأنوار كما يغرق راكب البحر في البحر. وذلك إنما يكون في الرياضة والمجاهدة، وزوال أحكام الطبيعة، وطول الوقوف في الباب.

فإن استمر على حاله وقفاً بباب مولاه. لا يلتفت عنه يميناً ولا شمالاً. ولا يجيب غير من يدعوه إليه. و يعلم أن الأمر وراء ذلك، وأنه لم يصل بعد. ومتى توهم أنه قد وصل: انقطع عنه المزيد ـ رجى أن يفتح له فتح آخر. هو فوق ما كان فيه. مستغرقا قلبه فى أنوار مشاهدة الجلال بعد ظهور أنوار الوجود الحق، فيبقى قلبه سابحاً في بحر من انوار آثار الجلال، ويجد قلبه عالياً

على ذلك كله، صاعداً إلى من ليس فوقه شيء. ثم يرقيه الله سبحانه. فيشهده أنوار الإكرام بعد ما شهد أنبوار الجلال، فيستنغرق في نور من أنوار أشعة الجمال. وفي هذا للشهد يذوق المحبة المناصة الملهبة للأرواح والقلوب. فيبقى القلب مأسوراً في يد حبيبه ووليه، ممتحناً بحبه.

فياليه من قلب محتمن مغمور مستغرق ما ظهر له من أشعة أنوار الجمال الأحدى. والناس مفتونون ممتحنون ما يغنى من المال والصور والرياسة. معذبون بذلك قبل حصوله، وحال حصوله، وبعد حصوله، وأعلاهم مرتبة: من يكون مفتونا بالحور العين، أو عاملا على تمتبه في الجنة بالأكل والشرب واللباس والنكاح. وهذا المحب قد ترقى في درجات المحبة على أهل المقامات، ينظرون إليه في الجنة كما ينظرون إلى الكوكب الدرى الغابر في الأفق لعلو درجته وقربي منزلته من حبيبه، فإن المرء مع من أحب. ولكل عمل جزاء. وجزاء المحبة أنه المحبة والاصطناع والقرب. فهذا هو الذي يصلح. وكفي بذلك شرفاً وفخراً في عاجل الدنيا. فما ظنك مقاماتهم المعالية عند مليك مقتدر؟ فكيف إذا رأيتهم في موقف القيامة، وقد أسمعهم المنادى الاينطاق كل قوم مع ما كانوا يعبدون في مكانهم ينتظرون معبودهم وحبيبهم الدى هو أحب شيء إليهم. حتى يأتبهم، فينظرون إليه و يتجل لهم ضاحكا.

والمقصود: أن هذا العبد لايزال الله ايرقي طبّقاً بعد طبق، ومنزلاً بعد منزل، إلى أن يوصله إليه . والمحفق الله . ويمكن له بين يديه ، أو يموت في الطريق. فيقع أجره على الله . فالسعيد كل السعيد والموفق كل الموفق: من لم يلتفت عن ربه تبارك وتعالى يميناً ولا شمالاً . ولا اتحذ سواه رباً ولا وكيلاً . ولا حبيباً ولا مدبراً . ولا حاكماً ولا ناصراً ولا رازقاً .

وجيع ما تقدم من مراتب الوصول: إنا هى شواهد وأمثلة إذا تجلت له الحقائق فى النيب مسبب استعداده ولعلفه ورقته من حيث لا يراها مله ظهر من تجليها شاهد فى قلبه. وذلك الشاهد بعسب استعداده ولعلفه ورقته من حيث لا يراها مله ظهر من تجليها شاهد فى الحارج. فإن دال علميها ليس هو عينها. فإن نور الجلال فى القلب ليس هو نور ذى الجلال فى الحارج. فإن ذلك لا تقوم له السماوات والأرض. ولوظهر للوجود لتدكدك. لكنه شاهد دال على ذلك، كما أن المثل الأعلى شاهد على الذات. والحق وراء ذلك كله، منزه عن حلول واتحاد، وممازجة لحلقه. وإنما ثلك رقائق وشواهد تقوم بقلب العارف. تدل على قرب الالعالف منه فى عالم الغيب حيث يراها.

فالوصول حق. يجد الواصل آثار تجلى الصفات فى قلبه. وآثار تجلى الحق فى قلبه. و يوقف القلب فوق الأكوان كلها بين يدى الرب تعالى. وهو على عرشه، ومن هناك يكاشف بآثار الجلال والاكرام. فيجد العرش والكرسى تحت مشهد قلبه حكما. وليس الذى يجده تحت قلبه حقيقة: العرش والكرسى. بل شاهد ومثال علمي، يدل على قرب قلبه من ربه، وقرب ربه من حقيقة: العرش والكرسى. بل شاهد ومثال علمي، يدل على قرب قلبه من ربه، وقرب ربه من قلب، وبين الذوقين تفاوت. فإذا قرب الرب تعالى من قلب عبده بقيت الأكوان كلها تحت

مشهد قلبه. وحيتذ يطلع في أفته شمس التوحيد، وينال التحقيق، بتخليص مصحوبه من الحق، بالحق وفي الحق، كما قال المروي، واستشهد بقوله تعالى (٢: • ٢٦ أو لم تؤمن؟ قال: بلى، ولكن ليطمئن قلبي).

ووجه إشارة الآية: أن إبراهيم - صلى الله عليه وسلم - طلب الانتقال من الإمان بالملم بإحباء الله المؤتى إلى وقية عيانا. تعلله - بعد حصول العلم الذهنى - تحقيق الوجود المنارجين، فإن ذلك أبلغ في طمأتينة القلب. ولما كان بين «العلم» و «العيان» منزلة أخرى. قال التبي صلى الله عليه وسلم «فعن أحق بالشك من إبراهيم» إذ قال (رب أرني كيف قال التبيي صلى الله عليه وسلم لم يشك. ولكن تحيي الموتى) وإبراهيم لم يشكن الله عليه. ورسول الله صلى الله عليه وسلم لم يشك. ولكن أوقع اسم «الشك» على المرتبة العلمية باحتيار المفاوت الذي بينها وبين مرتبة العيان في الحارج، وباعتبار هذه المرتبة سمى العلم اليقنيي - قبل مشاهدة معلومه - ظنا. قال تعالى (٢: ٢٦ الذين ينظنون أنهم ملاقو ربهم، وأنهم إلية واجعون) وقال تعالى (٢: ٢٠ الذين ينظنون أنهم ملاقو ربهم، وأنهم إلية واجعون) وقال تعالى (٢: ٣٠ واعلموا الذين ينظنون أنهم ملاقو الله) وهذا النان علم جازم. كما قال تعالى (٢: ٣٧٣ واعلموا أنكم ملاقوه) لكن بين الخبر وألميان قرق. وفي المسند مرفوعا «ليس الخبر كالميان» وهذا لما أنجم ملاقوه) لكن بين الخبر وألميان قرق. وفي المسند مرفوعا «ليس الخبر كالميان» وهذا لما أخبر الله موسى: أنه قد فن قومه، وأن السامري أضاهم: لم يحمل له من النضب والكيفية والقاء الألواح ما حصل له عند مشاهدة ذلك.

## التحقيق ميزان الموحد "

اذا مرفنا هذا: كان سهلاً ان شاء الله ان تعرف هذا التعريف للتعقيق.

فلفظ «التحقيق» هوتفعيل. من حقق الثيء تحقيقاً، فهرمصدر، فعله: حقق الثيء، أي البته وخلصه من غيره.

أما «الصحوب» فهر ما يصحب الانسان في قصده ومعرفته من معلوم ومراد.

و «الحق» هو الله سبحانه، وما كان موصلاً اليه، مُدنياً للعبد من رضاه.

إذا عرف هذا، فمصحوب العبد من الحق: هومعرفته وعبته، وإرادة وجهه الكريم، وما يستمين به على الوصول إليه، وما هو عتاج إليه في سلوكه ف «التحقيق» هو تخليصه من المضاطات، وتخليصه المفسدات القاطمة عنه، الحالطات، وتخليصه من المشوشات، فإن تلك قواطم له عن مصحوبه الحق.

فصاحب مقام التحقيق: لا يقف مع العوارض، فإنها قواطع، و يتغافل عنها ما أمكنه، فانها قر التغافل عنها ما أمكنه، فانها قر التغافل عنم قراً سريعاً، لا يوسع دوائرها، فانه كلما وسعها السعت، ووجدت بجالا

فسيحا. فصالت فيه وجالت. ولوضيقها بالإعراض عنها والتفافل ـ الضمحلت وتلاشت فصاحب مقام التحقيق ينساها و يطمس آثارها. و يعلم أنها جاءت بحكم المقادير في دا المحن والآفات.

قال لى شيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمة الله ـ مرة: الموارض والمحن هي كالحر والبرد. فإذا علم العبد أنه لا بد منهما لم يغضب لورودهما. ولم يغتم لذلك ولم يحزن.

فإذا صبر العبد على هذه العوارض ولم ينقطع بها: رجى له أن يصل إلى مقام التحقيق. فيبقى مع مصحوبه الحق وحده. فتهدب نفسه. وتطمئن مع الله وتنفطم عن عوائد السوء، حتى تخمر محبة الله قلبه وروحه. وتعود جوارحه متابعة للأوامر. فيحس قلبه حينئذ بأن معية الله معه وتوليه له. فيبقى في حركاته وسكناته بالله لا بنفسه. وترد على قلبه التعريفات الإلهية، و يشهد الإلحية والقيومية والفردانية. فإن على هذه المشاهد الثلاثة مدار المعرفة والوصول.

والمقصود: أن صاحب مقام «التحقيق» يعرف الحق، وبيز بينه و بين الباطل. فيمسك بالحق. ويلغ بينه و بين الباطل. فيمسك بالحق. ويلغى الباطل. فهذه مرتبة. ثم يتبين له: أن ذلك ليس به، بل بالله وحده. فيبرأ حينئذ من حوله وقوته. ويملم أن ذلك بالحق، ثم يتمكن في ذلك المقام. ويرمخ فيه قلم، فيصير تحقيقه بالله وفي الله.

ففي الأول: يخلص له مطلوبه من غيره، و يتجرد له من سواه.

وفى الثانى: يخلص له إضافته إلى غيره، وأن يكون سواه سبحانه.

وفي الثالث: تجرد له شهوده وقصوره، بحيث صارت في مطلوبه.

فالأول: سفر إلى الله. والثاني،: سمر بالله. والثالث: سفر في الله.

وإن أشكل عليك معنى «السفر فيه» والفرق بينه و بين «السفر إليه» ففرق بين حال المعارف الزاهد السائر إلى الله مالذى لم يفتح له فى الأسماء والصفات والمرفة الخاصة، و بين حال العارف الذى قد كشف له فى معرفة الأسماء والصفات والفقه فيها ما حجب عن غيره.

وانك إن كنت تنسب العلم إلى نفسك قبل وصولك إلى مقام «التحقيق» فغى حالة «التحقيق» تعود نسبته إلى معلمه ومعطيه الحق. ولعل هذا معنى قول الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمين. إذ جمهم الرب تبارك وتعالى وقال (٥: ١٠٩ عاذا أجبتم؟ قالوا: لا علم لنا) قيل: قالوه تأدباً معه سبحانه. إذ ردوا العلم إليه. وقيل: معناه لا علم لنا بحقيقة الباطن. وإنا أجابنا من أجابنا ظاهراً والباطن غيب. وأنت علام الغيوب.

والتحقيق \_ إن شاء الله \_ أن علومهم تلاشت فى علمه سبحانه واضمحلت. فصارت بالنسبة إليه كلا علم. فردوا العلم كله إلى وليه وأهله، ومن هو أولى به. فعلومهم وعلوم الخلائق جيعهم فى جنب علمه تعالى كنقرة عصفور فى بحر من بحار العالم.

## 

ومن منادل إياك نعد: منزلة رعاية الاسباب.

دلك ان التوحيد يقتصي العيام بالاسباب الطاهرة، كالحركات والاعمال، واعتبارها، وعدم اهمالها وتعطيلها، ولكن يقوم بها وقد عزلها عن ولاية النجاح والنجاة، كما قال صلى الله عليه وسلم «اعملوا، واعلموا ان احداً منكم لن ينجيه عمله».

وكدلك يقتصي القيام بالاسباب الباطنة، كالايمان والتصديق، وعبة الله ورسوله، فان النجاة معلقة مها، بل التوحيد معسه من الاسباب، بل هواعظم الاسباب الباطنة.

فالقيام بالاسباب واعتبارها وانرالها مارلها التي انزلها الله فيها: هرعض التوحيد والعبودية، بتصديق الوعد والوعيد، وتعظيم الأمر والنهى. كما في الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال «ها منكم من أحد إلا وقد عُلم مقعده من الجنة، ومقعده من المار. قالوا: عارسول الله، أفلا ندع العمل وتَنكلُ على الكتاب؟ فقال: لا. اعملوا. فكُلُّ مُيسَر لما خلق له» وفي الصحيح عنه أيصا أنه قيل له «يارسول الله، أرأيت ما يَكُدَحُ الناس فيه اليوم و يعملون: أمرُ قضى عليهم ومضى، أم فيما يستقبلون ثما آناهم فيه الحجة؟ فقال: بل شيء قضى عليهم ومضى فيهم. قالوا: يارسول الله، أفلا ندع العمل ونتكل على كتاسا؟ قال: لا. اعملوا. فكل مبسر لما خلق له» ول السن عنه صلى الله عليه وسلم أنه قبل له قال: لا. اعملوا. فكل مبسر لما خلق له» ول السن عنه صلى الله عنها، وقد قال أبو «أرأيت أدوية نتداوى بها، ورُقى تَسْتَرقى بها، وتُقاة نتقى بها، هل ترد من قدر الله» وكذلك قول عمر لا بى عبيدة رضى الله عنهما، وقد قال أبو عبيدة لمر «أتبرُ من قدر الله» وكذلك قول عمر لا بى عبيدة رضى الله عنهما، وقد قال أبو

ودلك في سعرة عمر إلى الشام. فكان طاعون عمواس. فرجع عمر. فقال له أبو عبيدة «أتفر من قدر الله؟ فيها ل: لوغيرك قالها يا أبا عبيدة؟ أفر من قدر الله إلى قدر الله. ثم نادى في الجيش في فيهم من سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم في الطاعون شيئاً؟ فحاء عبد الرحن بن عوف من أحريات الجيش. فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن كان في بلد وأنتم بها فلا تخرجوا منها وإن سمعتم به في ملد وأنتم حارجون عنها فلا تدخلوها» ومعنى قوله تعالى (١٥ ؛ ٢١ وإن هن شيء إلا عندنا خوائنه. وما مرله

إلا بقدر معلوم) مثل قوله في الآية قبلها (١٥: ١٩ وأنبتنا فيها من كل شيء موزون) ومثل قوله (١٥: ٩٤ وأله يقدر ٩٤ إما كل شيء خلقناه بقدر) وقوله (٣١: ٣٩ والله يقدر الله يقدر الله الكل والنهار) وقوله (٣١: ٣٠ والله يقدر الله الكل شيء فقدرا) وقوله (٣١: ٢٠ وخلق كل شيء فقدره) وقوله (٣٠: ٢٠ وخلق كل شيء فقدره) وقوله (٣٣: ١٨ وأنزلنا من المسماء ماء بقدر) وقوله (٢٣: ١٨ ولو سط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرضى. ولكن ينزل بقدر ما المسماء ماء بقدر) وقوله (٢٤: ٧ ولو سط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرضى. ولكن ينزل بقدر ما يخلق يشاء) والمعنى في كل دلك واصح: أنه حقم ننطام وترتيب حملت فيه المسبات بقدر الأسباب. ولم يخلق شيئاً أنفأ بالما والحكمة. فالمرضى مقدر أسابه والشفاء بقدر أسابه. ومها الدواء وقوة المزاج، ولا شيء بالمسادفة ولا بالحلق الأنف، كما يزعم الجاهلود والشفاء بقدر أسابه. ومها الدواء وقوة المزاج، ولا شيء بالمسادفة ولا بالحلق الأنف، كما يزعم الجاهلود

وقد قبال الله تعالى في السحاب (٧: ٥٧ فَأَنزَلنا بِه الماء فأخرجنا بِه من الشمرات) وقال تعالى (٤٥) ٥ فأحيا به الأرض بعد موتها) وقال تدالى (٥: ١٦ يهدى به الله من اتبع رضوانه سبل السلام) وقال تعالى (بما كنتم تعملون) (ويما كنتم تكسيون) (٨: ٥١ ذلك بما قدمت أبديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد) والقرآن علوم من ترتيب الأحكام الكونية والشرعية والثواب والعقاب على الأسباب مطرق متنوعة. فيأتي بباء السببية تارة، وباللام تارة، و مأنَّ تمارة، و بكني تمارة، و يذكر الوصف المقتضي تارة، و يذكر صريح التعليل تارة، كقوله: دلك بأنهم فسور كدا، وقالوا كذا. و يذكر الجزاء تارة، كقوله (٥: ٣٣ و ٥٩: ١٧ وذلك حزاء الظالمين) وقوله (٥: ٨٨ و ٣٩: ٣٤ وذلك جزاء المحسنين) وقوله (٣٤: ١٧ وهل نجازى إلا الكفور؟) و يذكر المتصى للحكم والمانع منه، كقوله (١٧: ٥٩ وما منعنا أن نرسل بالآيات، إلا أن كـدب بها الأولون) وعند منكرى الأسباب والحِكْم: لم يمنعه إلا عض مشبشته ليس إلا، وقال (١٠) ه إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم) وقال (١٤: ١٥ كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم) وقال (٦٩: ٢٤ كلوا واشربوا هنيئا عا أسلفتم في الأيام الخالية) وقال (٦٥: ٧، ٣ ومن يـتق الله يجعل له عرجا و يرزقه من حيث لا يحتسب) وقال (٦٥: ٥ ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويُعْظِم له أجرا) وقال (٢٩:٨ إن تتقوا الله يجعَلُ لكم فرقانا) وقال (١٢٠:٢ وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئاً) وقال تعالى (١٦٠:٤ فبظلم من الذبن هادوا حرمنا عليهم طيبات الْحِلُّت لهم، وبصَّدُّهم عن سبيل الله كثيراً، وأُخْذُهم الربا وقد نُهوا عنه، وأكلهم أموال الناس بالباطل).

### • نلتفت الى الاسباب دون الركون إليها

والموحد المتوكل لا يطمئن الى الاسباب، ولا يرجوها ولا يخافها، فلا يركن اليها، ولكن يكون قائماً بها، ملتفتاً اليها، ناظراً الى مسبها سبحاته وعربها. فلا يصح التوكل ... شرعا وعقلا ... إلا عليه سبحانه وحده. فإنه ليس في الوجود سبب تام موجب إلا مشيئته وحده. فهو الذى سبب الأسباب. وجعل فيها القوى والاقتضاء لآثارها، ولم يجعل منها سبباً يقتضى وحده أثره: بل لابد معه من سبب آخر يشاركه. وجعل لها أسبابا تضادها وتمانهها، بخلاف مشيئته سبحانه. فإنها لا تحتاج إلى أمر آخر. ولا فى الأسباب الحادثة ما يبطلها و يضادها، وإن كان الله سبحانه قد يبطل حكم مشيئته بشيئته. فيشاء الأمر ثم يشاء ما يضاده وعنع حصوله. والجميع بمشيئته واختياره. فلا يضح التوكل إلا عليه، والانتجاء إلا إليه، ولا الحزف إلا مه، ولا الرجاء إلا له، ولا الطمع إلا فى رحته، كما قال أعرف الحلق به صل الله عليه وسلم «أعوذ برضاك من سخطك، وأعوذ بمافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك» وقال «لا

فإذا جمعت بين التوحيد وبين إثبات الأسباب: استقام قلبك على السير إلى الله. ووضع لك الطريق الأعظم الذى مضى عليه حيع رسل الله وأنبيائه وأتباعهم. وهو الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم الله عليهم. وبالله التوفيق.

وما سبق به علم الله وحكمه حق. وهو لا ينافي إثبات الأسباب. ولا يقتفى إسقاطها. فإنه سبحانه قد علم وحكم: أن كذا وكذا يحدث بسبب كذا وكذا، فسبق العلم والحكم بحصوله عس سبسه. فإسقاط الاسباب خلاف موجب علمه وحكمه. فمن نظر إلى الحدوث بغير الأسباب: لم يكن نظره وشهوده مطابقاً للحق، بل كان شهوده غَيبة، ونظره عمى. فإذا كان علم الله قد سبق بحدوث الأشياء بأسبابها. فكيف يشهد العبد الأمور بخلاف ما هي عليه في علمه وحكمه وخلقه وأمره؟

والعلل التي تتقى في الأسباب نومان. أحدهما: الاعتماد عليها، والتوكل عليها، والثقة بها، ورجاؤها وخوفها. فهذا شرك يرق و يغلظ، وبن ذلك.

الثانى: ترك ما أمر الله به من الأسباب. وهذا أيضاً قد يكون كفراً وظلماً. وبين ذلك. بل على المبد أن يضعل ما أمره الله به من الأمر، و يتوكل على الله توكل من يعتقد أن الأمر كله بميثة الله. سبق به علمه وحكمه. وأن السبب لا يضر ولا ينفع، ولا يعطى ولا يمنع، ولا يقفى ولا يحكم. ولا يحمل للعبد مالم تسبق له به المشيئة الإلهية. ولا يصرف عنه ما سبق به الحكم والعلم. فيأتى بالأسباب إتيان من لا يرى النجاة والفلاح والوصول إلا بها. و يتوكل على الله

توكل من يرى أنها لا تنجيه، ولا تُحصَّلُ له فلاحاً، ولا توصله إلى المقصود. فيجرد عزمه للقيام بها جرصاً واجتهاداً، و يُعرِّعُ قلبه من الاعتماد عليها، والركون إليها، تجريداً للتوكل، واعتماداً على الله وحده. وقد جمع النبى صلى الله عليه وسلم بين هذين الأصلين في الحديث الصحيح. حيث يقول «احرص على ماينفعك، واستعن بالله. ولا تَعْجِزُ» قامره بالحرص على الأسباب، والاستمانة بالمسبب. ونهاه عن العجز. وهو نوعان: تقصير في الأسباب، وعدم الحرص عليهها، وتقصير في الاستعانة بالله، وترك تجريدها. فالدين كله \_ ظاهره وباطنه، شرائعه وحتائقه ـ تحت هذه الكلمات النبوية.

فالأسباب والوسائط والعلل على اعتبار الناظرين، ومعارف المستدلين (١٥: ٧٥ إن فى ذلك الآيات المخوسمين) وكم في القرآن من الحث على النظر والاعتباريها، والتفكر فيها: وذم من أعرض عنها. والإخبار مأن النظر فيها والاستدلال: يوجب العلم والمعرفة بصدق رسله؟ فهو آيات كونية مشاهدة تصدق الآيات القرآنية؟!!.

فما علق بها آثارها شُدَى. ولا رتب عليها مقتضياتها وأحكامها باطلا، بل ذلك موجب كماله وكمال نعوته وصعاته. و بها عرفت ربوبيته والهيته، وملكه وصفاته وأسماؤه.

هذا ولم يخلقها سبحانه عن حاجة منه إليها، ولا توقفا الكماله المقدس عليها. قلم يتكثر بها من قلة. ولم يتعزز بها من ذلة. بل اقتضى كماله: أن يعمل ما يشاء، و يأمر و يتصرف و يدبر كما يشاء، وأن يحمد و يعرف، و يذكر و يعد. و يعرف الخلق ضفات كماله ونعوت جلاله. ولذلك خلق خلقاً يعصونه ويخالفون أمره، لتعرف ملائكته وأنبياؤه ورسله، وأولياؤه: كمال مغفرته، وعفوه، وحلمه فإمهاله. ثم أقبل بقلوب من شاء مهم إليه، فظهر كرمه في قبول تو بته، وسره وانطفه في العود عليه بعد الإعراض عنه، كما قال البي صلى الله عليه وسلم «لولم تذنبوا لندهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون ثم يستغفرون فيغفر لهم» فلمن كانت تكون مغفرته لولم يخلق الله بالتي يعفوعها و يغفرها؟ والعد الذي له يغفر؟ فخلق العد المغفور له، وتقدير الذنب الذي يغفر، والتوبة التي يغفر بها: هو نعس مقتضى العزة والحكمة. وموحب الأسماء الحسني، والصفات العلا.

فتعليق الكوائن بالاسباب كتعليق النواب والعقاب بالاسباب، وهو عص الحكمة وموجب الكمال الإلهي. ومقتضى الحمد التام، ومظهر صفة العزة، والقدرة والملك، والشرائع كلها – من أولها إلى آخرها — مبنية على تعليق الأحكام بالعلل، والقضايا بالحجج، والنواب بالطاعة، والعقوبات بالجرائم.

# (١١) مُنْزِلِلِهُ يَتِنْنَا فِلْجُوْبَةِ

#### ومن منازلُ إياك نعبد: منزلة استثناف التوبة

وهو تمكن يبؤدي الى استئناف التوبة من التقصير الذي رافق نزوله المنازل السابقة، وجمع المقلب على المعبود وحده، وتمحيض الهمة على تنفيذ اوامر الله في الحناق دعوة وجهاداً، فإنه ان كان في مباطنه مقبوضاً، لما هو فيه من جمعيته على الله، فانه في ظاهره مبسوط مع الحلق، مظهراً لقوته، قصداً لهدايتهم الى الحق سبحانه ودعوتهم اليه، فهر كائن بائن، داخل خارج، متصل منفصل.

وكما أن الشوبة بداية منازل السائرين، وأول مدرج من مدارج السالكين، فأنها نهاية الضاء

ولعل سمعك ينغر من هذا غاية النفور، وتقول: هذا كلام من لم يعرف شيئاً من طريق المقوم. ولا ننزل في منازل الطريق. ولعمر الله إن كثيراً من الناس ليوافقك على هذا، ويقول: أين كنا؟ وأين صرنا؟ نحن قد قطعنا منزلة «التوبة» وبيننا وبينها مائة مقام. فنرجع من مائة مقام إليها. ونجعلها غاية مقام السالكين؟.

فاسمع الآن وعة، ولا تعجل بالإنكار. ولا تبادر بالرد. وافتح ذهنك لمعرفة نفسك، وحقوق ربك، وما ينبغي له مك، وماله من الحق عليك. ثم أنسب أعمالك وأحوالك وتلك المنازل التي نزلتها والمقامات التي قمت فيها — لله وبالله — إلى عظيم جلاله، وما يستحقه وما هو له أهل. فإن رأيتها وافية بذلك مكافئة له فلا حاجة حينئذ إلى التوبة. والرجوع إليها رجوع عن المقامات العلية، وانحطاط من علو إلى سفل، ورجوع من غاية إلى بداية. وما ذلك ببعيد من كثير من المنتسبين إلى هذا الشأن، المغرورين بأحوالهم ومعارفهم وإشاراتهم. وإن رأيت أن أضعاف أضعاف ما قمت به سمن صدق وإخلاص، وإنابة وتوكل، وزهد وعبادة سلايغي مأيسر حق له عليك، ولا يكافى عنمة من نعمه عندك. وأن ما يستحقه سلجلاله وعطمته سأعظم وأجل وأكبر عما يقوم به الخلق، رأيت ضرورة التوبة في النهاية.

هَاعِلُم الآن: أنَّ السّوبة نهاية كل عارف. وغاية كل سالك، وكما أنها بداية فهي نهاية. والحاجة إليها في النهاية أشد من الحاحة إليها في البداية. بل هي في النهاية في محل الضرورة. فاسمم الآن مِا خاطِب الله به رسوله في آخر الأمر عند النهاية، وكيف كا ن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أخرجياته أشد ما كان استخاراً وأكثره، قال الله تمال (٩: ١١٧ لقد تاب الله على النبي والماجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة المُسرة، من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم. ثم تاب الله عليهم. إنه بهم رؤوف رحيم) وهذا أنزله الله سبحانه بعد غزوة تبوك. وهي آخر الغزوات التي غزاها صلى الله عليه وسلم بنفسه. فجعل الله سبحانه «التوبة عليهم» شكراناً لما تقدم من قلك الأعمال. وذلك الجهاد. وقال تمالى في آخر ما أنزل على رسوله (إذا جاء نصر الله والفنح \* ورأيت الناس يدخلون ف دين الله أفواجا \* فسيح بحمد ربك واستغفره إنه كان توآبا) وفي الصحيح «أنه صلى الله عليه وسلم ما صلى صلاة \_ بعد ما نزلت عليه هذه السورة \_ إلا قال فيها: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك. اللهم اغفر في» وذلك في نهاية أمره صلوات الله وسلامه عليه. ولهذا فهم منها علماء الصحابة - كعمر بن الخطاب، وعبد الله بن عباس، رضى الله عنهم ...: أنه أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم، أعلمه الله إياه. فأمره سبحانه بالاستغفار في نهاية أحواله، وآخر ما سُمم من كلامه عند قدومه على ربه «اللهم اغفر لى. وألحقني بالرفيق الأعلى» وكان صلى الله عليه وسلم يخشم كل عمل صالح بالاستغفار. كالصوم، والصلاة، والحج، والجهاد. فإنه كان إذا فرغ منه، وأشرِف على المِدينة، قال «آيبون، تباثبون، لربنا حامدون» وشرع أن يختم المجلس بالاستخال، وإن كان مجلس خير وطاعة، وشرع أن يختم العبد عمل يومه بالاستخار. فيقول عند النوم «أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه» وأن ينام على سيد الاستغفار. والعارف بالله وأسمائه وصفاته وحقوقه يعلم أن العبد أحوج ما يكون إلى التوبة في نهايته.

فبهذا الاستشناف يكون تحقيق العبودية، والقيام باعبائها، واحتمال فرائضها وسننها وأدائها، والجهاد لاعداء الله، والدعوة الى الله، والامر بالمروف والنهي عن المنكر، وتحمل الاذى في الله، ومعرفة الاسماء والصفات، ومعرفة ما يحبه الله تعالى و يكرهه، ومعرفة خير الحيوية ومنازلها.

قالحق أن نهاية السالكين: تكميل مرتبة العبودية صرفاً. وهذا عما لاسبيل إليه لبنى الطبيعة. وإنما خص بذلك الخليلان عليهما الصلاة والسلام من بين سائر الخلق. أما إبراهيم الخليل مسلوات الله وسلامه عليه من فإن الله عز وجل شهد له بأنه وَفَى. وأما سيد ولد آدم مس صلوات الله وسلامه عليه من فإن الله عز وجل شهد له بأنه وَفَى. وأما سيد ولد آدم مس صلوات الله وسلامه على سائر الخلائق. فكان صاحب الوسيلة والشفاعة التى يتأخر عنها جميع الرسل، و يقول هو «أنا لها» ولهذا ذكره الله سبحانه وتمالى بالعبودية فى أعلى مقاماته، وأشرف أحواله. كقوله تمالى (١:١٧ سبحان الذى اسبحان الذى السرى بعبده ليلا) وقوله (٧٢: ١٩ وأنه لما قام عبد الله يدعوه) وقوله (٧٠: ٢٣ وإن كنتم

فى ربيب مما نَزْلنا على عبدنا) وقوله (٢٥، ١ تبارك الدى نزل الفرقان على عبده) ولهذا يقول المسيح، حين يُرغّب إليه فى الشفاعة «اذهبوا إلى محمد، عبد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر» فاستحق تلك الرتبة العليا بتكميل عبوديته لله، و بكمال مغفرة الله لد. اما اتباع الرسل فالأمثل ثم الامثل.

والحال الذى يحصل لمن قام بذلك: هو حال الرسل وخلفائهم. وهو حم الهمة على الله سبحانه: عجبة وإنابة وتوكلا، وخوفاً ورجاء ومراقة. وجم الهمة على تنعيذ أوامر الله في الحلق دعوة وجهاداً. فهما حالان: جم القلب على المعبود وحده. وحم الهم له على محص عبوديته.

قيان قلت: فأين شاهد هذين الجمعين؟ قلت: في القرآن كله، فخده من فاتحة الكتاب في قوله (إماك نعبه وإماك نستعين) وتأمل في قوله «إباك» التخصص لداته المقدسة بالعبادة والاستعانة، وما في قوله «نعبد» الذي هو للحال والاستقبال، وللعبادة الطاهرة والباطنة: من استيفاء أنواع العبادة، حالا واستقبالا قولا وعملا، ظاهراً وباطنا. والاستعانة عل ذلك به لا بغيره. ولهذا كمانت الطريق كلها في هاتين الكلمتين. وهي معنى قولهم «الطريق في: إباك أرسد بما تريد» فجمع المراد في واحد، والإرادة في مراده الذي يمبه و يرضاه. فالى هذا دعت الرسل من أولهم إلى آخرهم. وإليه شخص العاملون والمتوجهون. وكل الأحوال والمقامات من أولها إلى آخرها مدرجة في ضمن ذلك، ومن ثمراته وموجباته.

فالعبودية تجمع كمال الحب في كمال الذل، وكمال الانقياد لمراضى المعبوب وأوامره. فهى الغاية التى ليس فوقها غاية. وإذا لم يكن إلى القيام بحقيقتها ... كما يجب ... سبيل، فعل السوبة المعوّل، وقد عرفت ... بهذا وبغيره ... أن الحاجة إليها فى النهاية أشد من الحاجة إليها فى البداية. ولولا تنسم روحها لحال اليأس بين ابن الماء والطين وبين الوصول إلى رب العالمين، هذا لوقام بما ينبغى عليه أن يقوم به لسيده من حقوقه. فكيف والغفلة والتقصير والتغريط والتهاون، وإيثار حظوظه فى كثير من الأوقات على حقوق ربه لا يكاد يتخلص منها ؟

# ٠٠٠ مَنْزَلِينَ مِنْزَلِينَ مِنْزَلِينَ مِنْزَلِينَ مِنْزَلِينَ مِنْزَلِينَ مِنْزَلِينَ مِنْزَلِينَ مِنْزَلِين

### ومن المنازل: منزلة استئناف التوحيد

وهوظفر السالك في النهاية بحقيقة التوحيد المحض، كما ظفر به في البداية.

ان «التوحيد» أول دعوة الرسل. وأول منازل الطريق. وأول مقام يقوم فيه السالك إلى الله تمال. قال تمال (٧: ٥٥ لقد أرسلنا نوحاً إلى قومه. فقال: ياقوم اعبدوا الله، مالكم من إله غيره) وقال هود لقومه (٧: ٦٥ اعبدوا الله مالكم من إله غيره) وقال صالح لقومه (٧: ٣٥ اعبدوا الله مالكم من إله غيره) وقال شبب لقومه (٧: ٥٨ اعبدوا الله مالكم من إله غيره) وقال تعالى (٢١: ٢٦ ولقد بعثنا في كل أمة رسولاً: أن اعبدوا الله، واحتنوا الطاغوت).

فالتوحيد: مفاح دعوة الرسل. ولهذا قال النبى صلى الله عليه وسلم لرسوله معاد بن جبل رضى الله عنه وسلم لرسوله معاد بن جبل رضى الله عنه وقد بعشه إلى اليمن - «إنك تأتى قوماً أهل كتاب. فليكن أول ما تدعوهم إليه: عادة الله وحده. فإذا شهدوا أن لا إله إلا الله. وأن محمداً رسول الله. فأخرهم أن الله قد فرض عليهم خس صلوات في اليوم والليلة - وذكر الحديث» وقال صلى الله عليه وسلم «أمرتُ أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، وأن محمداً رسول الله» ولهذا كان الصحيح: أن أول واجب يجب على المكلف: شهادة ان لا إله الا الله،

ولكن كما أن التوحيد: أول مايدخل ، في الإسلام فإنه آخر ما يخرج به من الدنيا. كما قال النسبي صلى الله عليه وسلم «من كان آخر كلامه لا إله إلا الله: دخل الجنة» فهو أول واحد، وآخره.

وعرد تنزيه الله عن الحدث لا يدل على التوحيد الذى بعث الله به رسله، وأنزل به كته. و ينجو مه العد من النار. و يدحل به الجنة. ويخرج من الشرك، فإنه مشترك بين جيع العرق. وكل من أقر بوجود الحنالق سبحانه أقربه. فعباد الأصنام والمجوس، والنصارى، واليهود، والمشركون على اختلاف نحلهم — كلهم ينزهون الله عن الحدث، و يثبتون قدمه، حنى أعطم الطوائف على الإطلاق شركا، ويكفرا، وإلحاداً، وهم طائفة الاتحادية. فإنهم يتولون: هو

الوجود المطلق. وهوقديم لم يرل. وهومنره عن الحدث. ولم ترل المحدثات تكتسى وجوده. تلبسه وتخلمه.

والفلاسفة ... الغَيْنُ هم أبعد الخلق عنّ الشرائع وَمَا جاءت به الأنبياء ... يثبون واجب الوجود قدماً منزهاً عن الحدث.

والمشركون \_ عباد الأصنام الذين يعبدون معه آلهة أخرى \_ يثبتون قديما منزهاً عن الحدث. فالتنزيه عن الحدث حق. لكن لا يعطى إسلاماً ولا إيمانا. ولا يُدخل في شرائع الأبياء. ولا يُخرج من نحل أهل الكفر ومللهم ألبتة.

ومع هذا فقد شئل سيد الطائفة الجنيد عن التوحيد؟ فقال: هو إفراد القديم عن المحدث. والجنيد: أشار إلى أنه لا تصح دعوى التوحيد. ولا مقامه ولا حاله، ولا يكون العبد موحداً إلا إذا أفرد القديم عن المحدث. فإن كثيراً عمن ادعى التوحيد لم يفرده سبحانه من المحدثات. فإن من نفي مباينتم خلقه فوق سمواته على عرشه، وجعله في كل مكان بذاته.: لم يفرده عن المحدث. بل جعله حالاً في المحدثات بخالفاً لها. موجوداً فيها بذاته.

قال الأشعرى في كتاب المقالات: هذه حكاية قول قوم من النساك. وفي الأمة قوم ينتحلون البُسك، يزعمون أنه جائز على الله تعالى الحلول في الأجسام. وإذا رأوا شيئاً يستحسنونه قالوا: لا ندرى! لمله ربنا.

قلت: وهذه الفرقه طائفتال. إحداهما: تزعم أنه سبحانه يمل فى الصورة الجميلة المستحسنة. والثانية: تزعم أنه ببحانه على فى الكُمَّل من الناس. وهم الذين تجردت نفوسهم عن الشهوات. واتبصفوا بالفضائل، وتنزهوا عن الرذائل. والنصارى تزعم أنه حل فى بدن المسيح وتدرع به. والآتجادية تزعم أنه وجود مطلق اكتسته الماهيات. فهر عين وجودها.

فكل هؤلاء لم يفردوا القديم عن المحدث.

#### • هو الله الخالق ... له الاسماء الحسني

وهذا الإفراد ... الذى أشار إليه الجنيد ... نوعان. أحدهما: إفراد فى الاعتقاد والخبر. وذلك نوعان أيضاً. أحدهما: إثبات مياينة الرب تعالى للمخلوقات، وعلوه فوق سبع سماوات . كما نطقت به الكتب الإلهية من أولها إلى آخرها. وأخبرت به جميع الرسل من أولهم إلى آخرهم. والشانى: إفراده سبحانه بصفات كماله، وإثباتها له على وجه التفصيل، كما أثبتها لنفسه، وأثبتها له رسله، منزهة عن التعطيل والتحريف والتمثيل، والتكييف والتشبيه. بل تثبت له سبحانه حقائق الأسماء والصفات. وتنفى عنه فيها عمائلة المخلوقات، إثبات بلا تمثيل وتنزيه بلا تحريف ولا تعطيل (٤٤١ السل كمثله شيء وهو السميع البصيم).

وفى هذا النوع يكون إفراده سبحانه بعموم قصائه وقدره لحميع المخلوقات أعيانها وصفاتها وأنها كلها واقعة بمشيئته وقدرته، وعلمه وحكمته. فيباين صاحب هذا الإفراد سائر فرق أهل الساطل: من الاتحادية، والحلولية، والحهمية الفرعونية الذين يقولون: ليس فوق السماوات رب يعبد. ولا على العرش إله يصل له و يسجد والقدرية الذين يقولون: إن الله لا يقدر على أفعال العباد، من الملائكة والإس والجي، ولا على أفعال سائر الحيوانات بل يقع في ملكه مالا يريد. و يريد ما لا يكود. فيريد شيئاً لا يكود، و يكون شيء بغير إرادته ومشيئته. والله سبحانه أعلم.

#### وهو الله المعود ... سبحانه

والنوع الشامى من الاصراد: إصراد القديم عن المحدث بالعبادة من التأله، والحب، والحبوف، والرجاء والتعظيم، والإمامة والتوكل، والاستمامة وابتغاء الوسيلة إليه مه فهذا الإهراد، وذلك الإحراد: بهما بعشت الرسل، وأنرلت الكتب. وشرعت الشرائع. ولأحل ذلك حلقت المسماوات والأرص. والجمعة والنار. وقام سوق النواب والعقاب. فتعريد القديم سبحانه عن المحدث: في داته وصفاته وأعماله. وفي إرادته وحده وعبته وحومه ورحائه، والتوكل عليه، والاستعانة والحلف مه، والدر له، والتوكل عليه، والسحود له، والتعظيم والإجلال، وتوامع دلك. ولذلك كامت عبارة الجنيد عن الترحيد عبارة سادة مسددة.

و «التوحيد» هو الغاية المطلوبة من جميع المقامات والأعمال والأحوال. فغايتها كلها المتوحيد. وإما كلام العلماء والمحققين من أهل السلوك كله لقصد تصحيحه. وهذا بين من أول المقامات إلى آخرها. فإنها تشير إلى تصحيحه وتجريده.

فالتوكل مثلاً هو حقيقة التوحيد، ولا يتم التوحيد إلا به. وفي «باب التوكل» بيان ذلك، وانه من مقامات الرسل.

# ه مَن ظنّ نفسه متوكلاً وهو واهم

للتوكل ثلاث علل تؤثر في كمال التوحيد، وتنشأ عن أوهام تجعل العبادة ناقصة: إحداها: أن يترك ما أمر مه من الأسباب، استغناء بالتوكل عنها. فهذا توكل عجز وتفريط وإضاعة. لا توكل عبودية وتوحيد. كمن يترك الأعمال التي هي سبب النجاة، و يتوكل في حصولها. و يترك القيام بأساب الرزق سمن العمل والحراثة والتجارة ونحوها — و يتوكل في

حصوله. ويترك طلب العلم، ويتركل في حصوله. فهذا توكله عجز وتفريط. كما قال بعض السلف: لا تكن من يجعل توكله عجزاً. وعجزه توكلا.

الملة الثانية: أن يتوكل فى حظوظه وشهواته دون حقوق ربه، كمن يتوكل فى حصول مال أو زوجة أو رياسة. وأما التوكل فى نصرة دين الله، وإعلاء كلمته وإظهار سنة رسوله، وجهاد أمدائه: ظيس فيه خلة. بل هو مزيل للمال.

الملة الثالثة: أن يرى توكله منه. وينيب بذلك عن مطالعة المنة وشهود الفضل، وإقامة الله له في مقام التوكل. وليس جرد رؤية التوكل علة، كما يظنه، بل عليه ان يرى ان توكله من عين الحدد، وعض المئة، وانه توفيق الله تعالى.

فهذه العلل الثلاث هي التي تعرض في مقام التوكل وغيره من المقامات. وهي التي يعمل العمارة وفي التي يعمل العمارة وفي التي يعمل العمارة وفي التي يعمل المعارفون بالله وأمره على قطعها. وهكذا الكلام في سائر علل المقام التي يعمل علها، والتي يدكر من عللها. فعلل كل مقام هي هذه الثلاثة المذكورة: ان يترك بها ما هو أعلى منها، وان يملقها بعظه، والانقطاع بها عن للقصود، وان لايراها توفيقاً ربانياً وجوداً وكرما.

### • كمال التوحيد شرط الامامة

لا ريب أن أهل التوسيد يتفاوتون في توحيدهم ... علماً ومعرفة وحالا ... تفاوتاً لا يحسيه إلا الله، فأكسل الناس توحيداً: الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم. والمرسلين منهم أكسل ف فلك. وأولو العزم من الرسل أكسل توحيداً. وهم نوح، وإبراهيم، وموسى، وعمد. صلوات الله وسلامه عليهم أجعين وأكسلهم توحيداً: الحليلان عمد وإبراهيم صلوات الله وسلامه عليهما. فإنهما قاما من التوحيد بما لم يقم به غيرهما ... علما ومعرفة وحالا، ودعوة للخلق وجهاداً ... فلا توحيد أكسل من الذي قامت به الرسل، ودعوا إليه، وجاهدوا الأمم عليه. ولهذا أمر الله سبحانه تبيه صلى الله عليه وسلم أن يقتدى بهم فيه. كما قال سبحانه ... بعد ذكر إبراهيم ومناظرته أباه وقومه في بطلان الشرك وصحة التوحيد، وذكر الأنبياء من ذريته ... ثم قال (٢: ٨٩، ٩٠ أولئك المذين ه أولئك الذين هدى الله. فبهداهم آقنية) فلا أكسل من توحيد من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقتدى بهم.

ولما قاموا بجقيقت علما وصلا ودعوة وجهاداً بعملهم الله أثمة للخلائق. يهدون بأمره. و يدعون إليه. وجعل الخلائق تبعاً لهم. يأتمون بأمرهم. و ينتهون إلى ما وقفوا بهم عنده. وخص بالسمادة والفلاح والهدى أتباعهم. وبالثقاء والفلال غالفيهم. وقال لإمامهم وشيخهم إبراهيم خليله (٢: ١٩٤ إنى جاعلك للناس إماماء قال: ومن ذريتي. قال: لا ينال عهدى بالإمامة مشرك. ولهذا أوسى نبيه عمداً صلى الله عليه وسلم أن يتبع ملة إبراهيم. وكان يُعلَّم أصحابه، إذا أصبحوا: أن يقولوا «أصبخنا على فطرة الإسلام، وكلمة الإخلاص، ودين نبينا عمد صلى الله عليه وسلم، ولملة أبينا إبراهيم، حنيفاً مسلما. وما كان من المشركين» فعلة إبراهيم: التوحيد، ودين عمد: ما جاء به من عند الله قولا وصلا واعتقاداً. وكلمة الإحلاص: هي شهادة أن لا إله إلا الله. وفطرة الإسلام: هي ما فطر الله عليه عباده من عمته وعبادته وحده لا شريك له والاستسلام له عبودية ودلا، وانقيادا وإنابة.

فهذا هو توحيد خاصة الحاصة الذي من رغب عنه فهوس أسفه السفهاء. قال تعالى (٧: ١٣٠ ومن يرغب عن هلة إبراهيم إلا من شفة نفسه؟ ولقد اصطفيناه في الدنيا. وإنه في الآخرة لمن الصالحين ه إذ قال له ربه: أسلم. قال: أسلمت لرب العالمين).

فقسم سبحانه الخلائق قسمين: سفيها لا أسقه منه. ورشيداً. فالسفيه: من رغب عن ملته إلى الشرك. والرشيد: من تبرأ من الشرك قولا وعملا وحالا. فكان قوله توحيداً. وعمله توحيداً. وحالمه توحيداً، ودعوته إلى الشوحيد. وبهذا أمر الله سبحانه حيم المرسلين ... من أولمم إلى آخرهم ... قال تعالى (٢٠٤٧ ) باأيها الرسل، كلوا عن الطيبات. واعملوا صالحاً. إنى بما تعملون عليم ه وإن هذه أمتكم أمة واحدة. وأنا ربكم فاتقون) وقال تعالى (٢٠٤٧ وما أوسلنا عن قبلك عن رسول إلا نوحى إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون) وقال تعالى (٤٠٤٠ وما أوسلنا عن قبلك عن رسانا: أجعلنا عن دون الرحن آلمة يعبدون؟) وقال تعالى تعالى تعالى المنافق عن أوسلنا عن قبلك عن رسانا: أجعلنا عن دون الرحن آلمة يعبدون؟) إلا الله لفسدتا، فسبحان الله رب العرش عما يصفون ه لا يُسألُ عما يفعل. وهم يُستيون ها أم اتخذوا عن دونه آلفة؟ قل هاتوا برهانكم. هذا ذكر عن عمى وذكر عن قبلى أي عنها اتخاذ أي هذا الكتاب الذي الزل علي. وهذه كتب الأنبياء كلهم: هل وجدتم في شيء منها اتخاذ أي معذا الكتاب الذي الزل علي. وهذه كتب الأنبياء كلهم: هل وجدتم في شيء منها اتخاذ وسولا: أن اعبدوا الله. واجتنبوا الطاغوت) و «الطاغوت» أسم لكل ما عبدوه من دون الله. فكل مشرك إله طاغوته.

وقد تكلّم شيخ الأسلام ابن تسمية على التوحيد الذي جاءت به الرسل من أولهم إلى آخرهم، ونزلت به الكتب كلها. وبه أمر الله الأولين والآخرين. وذكر الآيات الواردة بذلك.

ثم قال: وقد أخبر الله عن كل رسول من الرسل أنه قال القومه (اعبدوا الله مالكم من إله غيره) وهذه أول دعوة الرسل وآخرها. قال النبي صلى الله عليه وسلم «أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله. وأني رسول الله» وقال «من مات وهو يعلم: أن لا إله إلا الله، دخيل الجنمة» والقرآن بماء من هذا التوحيد، والدعوة إليه. وتعليق النجاة والسعادة في الآخرة به. وحقيقته: إخلاص الدين كله لله. والفناء في هذا التوحيد مقرون بالبقاء. وهو أن تشست إلهية الحق تعالى في قلبك. وتنفي إلهية ما سواه. فتجمع بين النفي والإثبات. فالنفي هو الفناء والإثبات هو البقاء. وحقيقته: أن تفني بعبادة الله عن عبادة مأسواه، وبمحبته عن عبة ما سواه، و بخشيته عن خشية ماسواه. و بطاعته عن طاعة ماسواه. وكذلك موالاته وسؤاله، والاستغناء به، والتوكل عليه، ورجانه ودعانه، والتفويض إليه. والسَّحَاكُم إليه، واللَّجَا إليه، والرغبة فيما عنده. قال تعالى (٦: ١٤ قل: أغير الله أتخذ وليا، فاطر السموات والأرض؟) وقال تعالى (١٤:٦ أفغر الله أبتغي حكما؟) وقال تعالى (١٩٤:٦) قل: أغيرَ الله أبغي رَباً؟ وهو رب كل شيء) وقال تعالى (٣٩: ١٤ ــ ٦٦ قل: أفغير الله تأمرونين أعبد أيها الجاهلون؟ \* ولقد أوحى إليك وإلى الذين من قبلك: لئن أشركت ليحبطن عملك، ولتكونن من الخاسرين \* بل الله فاعبد. وكن من الشاكرين) وقال تعالى (١: ١٦١ سـ ١٩٣ قل: إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم \* ديناً قيماً ملة إبراهيم حنيفاً، وما كان من المشركن عرقل: إن صلاتي وأسكى وعياى وعاتى لله رب العالمين. لا شريك له \_ الآية) وقال تعالى (٢٦: ٢٦٣ فلا تدع مع الله إمّا آخر فتكون من المُعدِّبين) وقال تعالى (٣٢:١٧ لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموماً عُذولا) وقال تعالى (٨٨:٢٨ ولا تدع مع الله إلما آخر. لا إله إلا هو. كل شيء هالك إلا وجهه) وقال تعالى (٣٨:٣٩ قل: أَفَرَأْيتم مَا تَدعُونُ مَن دُونَ الله؟ إِن أَرادني الله بضر: هل مُنَّ كاشفاتُ ضره؟ أو أرادني برحة: هل لمنَّ ممسكاتُ رحته؟ قل: حسبي الله. عليه يتوكل المتوكلون) وقال (١٠٧:١٠ وإن يمسَّك الله بضم فلا كاشف له إلا هو، وإن يُرِدك بخير فلا راد لفضله) وقال تمالى (٣:٣٩ إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق. فاعبد الله عناصا له الدين ) . وقال عن أصحاب الكهف (١٤:١٨ قالوا: ربنا ربُّ السموات والأرض. لن ندعومن دونه إلها. لقد قلنا إذا شَطعًا) وقال عن صاحب بس (٣٦: ٢٧، ٢٣ إِن بُرِدُنِ الرحمن بضُرّ لا تغن عني شفاعتهم شيئاً ولا ينقذون؟) وقال تمال (أم اتخذوا من دونه أولياء؟ فالله هُو الولى .

وقال تعالى (٣٩: ٤٣، ٤٤ أم اتخذوا من دون الله شفعاء؟ قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون؟ قل لله الشفاعة جيعاً. له ملك السموات والأرض ثم إليه ترجعون) فِعَالَ تَعَالَى (٧٣:٧٣، ٧٤ ياأيها الناس، ضرب مثل. فاستمعوا له. ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا، ولو اجتمعوا له. وإن يَشْلُهُم الذباب شيئاً لا يستنقِدوه منذُ. ضعف الطالب والمطلوب. ماقدروا الله سمق قدره. إن الله لقوى عزيز). وقال تعالى (٣٦:٤ واعدوا الله ولا تشركوا به شيئا).

وهذا في القرآن كثير. بل هو أكثر من أن يذكر. وهو أول الدين وآخره و باطنه وظاهره، وذروة سنامه، وقطب رحاه، وأمرنا تمالي أن تأسى بإمام هذا التوحيد في نف وإثباته، كما قال تعدى (٤:١٠ قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه. إذ قالوا لقومهم: إنا بُرآء منكم ولا تعبدون من دون الله. كفرنا بكم، وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده) وقال تمالي (٢٧:٢٦:٤٧ وإذ قال إبراهيم لأ بيه وقومه أبدا علم تعبدون ها إلا الذي فطرني، فإنه سيهدين) وقال معالي (٢٩:٢٦ - ٨٢ - ٨٧ عاكفين. قال: هل يسمعونكم إذ تدعون؟ هأ وينفعونكم أويضرون؟ قالوا: بل وجدنا عاكفين. قال: هل يسمعونكم إذ تدعون؟ هأ وينفعونكم أويضرون؟ قالوا: بل وجدنا آباءنا كذلك يضعلون هقال: أفرأيتم ما كنتم تعبدون هأنتم وآباؤكم الأقدمون؟ هأنهم عَدُوًّ لى إلا ربَّ العالمين هالذي خلقني فهو يهدين ه والذي هويطعمني ويسقين فإنهم عَدُوًّ لى إلا ربَّ العالمين هالذي خلقني فهو يهدين ه والذي أطمع أن يعفر لى خطيئتي دوم المدين) وإذا تدبرت القرآن ـ من أوله إلى آخره ـ رأيته يدور على هذا التوحيد، وتقريره وحقوة.

قال سيحا: والخليلال هم أكمل حاصة الخاصة توحيداً. ولا يجور أن يكون في الأمة من هو أكمل توحيداً من بي من الأبياء. فضلاً عن الرسل، فضلاً عن أول العزم، فسلاً عن الخليلين. وكمال هذا التوحيد وأن لا يبقى في القلب شيء لغير الله أصلاً. بل يبقى العد موالياً لربه في كل شيء. يحب من أحب وما أحب، و ينفض من أبنض وما أنغض، و يوالى من يوالي، و يعادى من يعادى، و يأمر بما يأمر به، و ينهى عما نهى عنه.

والعسمرو الله: انه لظهوره وجلاله: ارسل الله نه رسله، وانزل نه كتبه، وأمر الله به الاولين والآخرين من عباده.

قظهور هذا التوحيد والحلاؤه ووصوحه, وشهادة الفطر والمقول له: من أعظم الأدلة أنه أعل مراتب التوحيد، ودروة سنامه. ولذلك قوى على نهى السرك الأعظم. فإلى الشيء كلما عظم لا يدفعه إلا العطيم. فلو كال شيء أعظم من هذا التوحيد لدفع الله له الشرك الاعظم. ولعظمته وشرفه: نصبت عليه القبلة واسست عليه الملة، ووحبت به الدمة. وانقصلت به دار الكفر من دار الإسلام. وانقسم به الناس إلى سعيد وشقى، ومهتد وعوى. وبادت عليه الكتب والرسل.

### • التوحيد فقه قلبي لا بلاغة لسان

وهذا التوحيد مستتر فى قلوب أهله وإن كان أكثرهم لا يحسن الاستدلال عليه تقريراً وإيضاحاً، وجواباً عن المعارض، ودفاعاً لشبه المعاند. ولا ريب أن أكثر الناس لايحسنون ذلك وهذا قدر زائد على وجود التوحيد فى قلوبهم. فما كل من وجد شيئاً وعلمه وتيقته: أحسن أن يستدل عليه، ويقرره، ويدفع الشبه القادحة فيه. فهذا لون ووجوده لون.

فاستدلال كل أحد بحسبه، ولا يحمى أنواع الاستدلال ووجوهه ومراتبه إلا الله. فلكل قوم هاد، ولكل علم صحيح و يقين: دليل يوجبه، وشاهد يصح به. وقد لا يمكن صاحبه التمير عنه عجزاً وعياً. وإن عبر عنه فقد لا يمكنه التمير عنه باصطلاح أهل العلم وألفاظهم. بل من استقرأ أحوال الناس رأى أن كشيراً من أهل الإسلام ... أو أكثرهم ... أعظم توحيداً، وأكثر معرفة، أحوال الناس رأى أن كشيراً من أهل الإسلام ... أو أكثرهم ... أعظم توحيداً، وأكثر معرفة، وأرسخ إياناً من أكثر المتكلمين، وهذه الآيات التى ندب الله التى يصح بها إيمانهم ما هو أظهر وأوضح وأصح مما عند المتكلمين. وهذه الآيات التى ندب الله عباده إلى النظر فيها، والاستدلال بها على توحيده، وثبوت صفاته وأفعاله، وصدق رسله: هى عباده إلى النظر فيها إلى أوضاع أهل الكلام والجدل، واصطلاحهم، وطرقهم ألمتة. وكل من له حس سليم، وعقل يميز به: يعرفها ويُقيرً بها، و ينتقل من العلم بها إلى العلم بالمدلول. وفي القرآن ما يزيد على عشرات ألوف من هذه الآيات البينات. ومن لم يحفظ القرآن فإنه إذا سمعها وفهمها وعقلها انتقل ذهنه منها إلى المدلول أسرع انتقال وأقر به.

وبالجسلة: فما كل من علم شيئاً أمكنه أن يستدل عليه. ولا كل من أمكنه الاستدلال عليه يحسن ترتيب الدليل وتقريره، والجواب عن المعارض.

### • بذرة التوحيد نامية

قال شيخ الاسلام الهروي:

«ويحب التوحيد بالعقل والسمع، و يوجد بتوفيق الله بعد تنصيره، و ينمو باجابة داعي الحق والتبصر في الشواهد».

هذه ثلاث مسائل. إحداها: مايجب به. والثانية: ما يوجد به. والثالثة: ما ينمو به.

فأما المسألة الأولى: فاختلف فيها الناس. فقالت طائفة: يجب بالعقل. و يعاقب على تركه. والسمع مقرر لما وجب بالعقل مؤكد له. فجعلوا وجوبه والعقاب على تركه ثابتين بالعقل.

والسمع مبين ومقرر للوجوب والعقاب. وهذا قول المعتزلة ومن وافتهم من أتباع الأثمة في مسألة التحسن والتقبيح العقلين

وقالت طائفة: لا يشبت بالعقل. لا هذا ولا هذا. بل لا يحب بالعنل فيها شيء. وإما الوحوب بالشرع. ولذلك لا يستحق العقاب على تركه. وهذا قول الأسعرية ومن وافقهم على نفى التحسين والتقبيح.

والحق: أن وجوبه ثابت بالمقل والسمع، والقرآن على هذا يدل. فإنه يدكر الأدنة والبراهين المقلية على التوحيد. ويين حسه وقبح الشرك عقلا وقطرة. و يأمر بالتوحيد وينهى عن الشرك. ولهذا ضرب الله سبحانه الأمثال. وهي الأدنة المقلية. وخاطب العباد بذلك حطاب من استقرق عقولهم وقطرهم حسن التوحيد ووجوبه. وقبح الشرك ودمه. والقرآن مملو بالبراهين المقلية الدانة على ذلك. كقوله (٢٩:٣٩ ضرب الله مثلا. رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلماً لرجل، هل يستويان مثلا؟ الحمد لله. بل أكثرهم لايعلمون، وقوله (٢١:٥٧١ ضرب الله مثلا: عبداً مملوكا لا يقدر على شيء، ومن رزقناه منا رزقا حسناً فهوينفق منه سراً وجهراً، هل يستوون؟ الحمد لله. بل أكثرهم لا يعلمون وضرب الله مثلا رجلين: أحدهما أبكم لا يقدر على شيء. وهو كل على مولاه. أينما وحجمه لايأت بخير، هل يستوى هو ومن يأمر بالعدل، وهو على صراط مستقيم؟) وتوله وبحبه لايأت بخير، هل يستوى هو ومن يأمر بالعدل، وهو على صراط مستقيم؟) وتوله لن يغلقوا ذباباً ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئاً لا يستنقذوه منه. ضعف لن غلقوا لبيا القرآن ونبه عليها.

ولكى ههنا أمر آخر. وهوأل العقاب على ترك هذا الواجب بتأخر إلى حيى ورود الشرع. كما دل عليه قوله تعالى (١٩٤٥ هما كما معدبين حتى نبعث رسولا) وقوله (١٠٤٠٧ كلما ألقى فيها فوج سألهم خرّنتها: ألم يأتكم نذير؟ فالوا: بلى! قد جاءنا نذير كلما ألقى فيها فوج سألهم خرّنتها: ألم يأتكم نذير؟ فالوا: بلى! قد جاءنا نذير عليهم آياتنا، وما كما مهلكى القرى إلا وأهلها ظالمون) وقوله (١٠: ١٣١ ذلك أن لم يكن وبك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون) نهدا بدل على أنهم طانول قبل إرسال الرسل. وأنه لا يهلكهم بهذا الطلم قبل إقامة الحجة عليهم. فالآية رد على الطائمتين معاً، من يقول: إنه لا يشببت الظلم والقبح إلا بالسعم، ومن يقول: إنهم معذبون على طلمهم بدول السعم. فالقرآل يسطل قول هؤلاء وقول هؤلاء. كما قال تعالى (٤٠: ٤٠١ ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم، فيقولوا: ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا؟ فنتبع آياتك ونكون من المؤمين؟) فأحر.

أن ما قدمت أيديهم قبل إرسال الرسل سبب لإصابتهم بالمصيبة. ولكن لم يفعل سبحانه ذلك قبل إرسال الرسول الذي يقيم به حجته عليهم، كما قال تعالى (١٥٥٤ رسلا مبشرين ومنذرين. لشلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل) وقال تعالى (١٥٥٠ - ١٥٧ سـ ١٥٧ وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون \* أو تقولوا: لو أنا أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم. فقد جاء كم بينة من ربكم وهدى ورحمة) وقوله (٣٣:٥٠ ـ ٥٩ أن تقول نفس: ياحسرتَى على ما فرطت في جنب الله. وإن كنت لمن الساخرين \* لم قوله ـ بلى قوله ـ بلى قد جاءتك آياتى فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين) وهذا في القرآن كثير. يخبر أن الحجة إنما قامت عليهم بكتابه ورسوله، كما نبههم بما في عقولم وظرهم: من حسن الترحيد والشكر، وقبع الشرك والكفر.

وقد ذكرنا هذه المسألة مستوفاة فى كتاب «مفتاح دار السعادة» وذكرنا هناك نحواً من ستين وجهاً. تبطل قول من نفى القبح العقلى، وزعم أنه ليس فى الأفعال ما يقتضى حسها ولا قبحها. وأنه يجوز أن يأمر الله بعين ما نهى عنه. و ينهى عن عين ما أمر به. وأن ذلك جائز عليه. وإنما الفرق بين المأمور والمنهى بمجرد الأمر والنهى، لا بحسن هذا وقبح هذا. وأنه لونهى عن المتوحيد والإيمان والشكر لكان قبيحاً. ولو أمر بالشرك والكمر والظلم والفواحش لكان حسناً. وبينا أن هذا القول غالف للمقول والفطى، والقرآن والسنة.

والمقصود: وجوبه بالسمع والعقل. وإن اختلفت جهة الإيجاب. فالعقل يوجبه: بمعنى اقتضائه لفعله، وذمه على تركه، وتقبيحه لضده. والسمع يوجبه بهذا المعنى. و يزيد: إثبات المعقاب على تركه، والإخبار عن مقت الرب تعالى لتاركه، و بغضه له. وهذا قد يعلم بالعقل. فإنه إذا تقرر قبح الشيء وفحشه بالعقل، وعلم ثبوت كمال الرب جل جلاله بالعقل أيضاً: اقتضى ثبوت هذين الأمرين: علم العقل بمقت الرب تعالى لمرتكبه، وأما تفاصيل العقاب، وما يوجبه مقت الرب منه: فإنما يعلم بالسمع.

واعلم أنه إن لم يكن حسن التوحيد وقبع الشرك معلوماً بالعقل، مستقراً فى الفطر، فلا وثوق بشىء من قضايا العقل. فإن هذه القضية من أجل القضايا البديهيات، وأوضع ما ركب الله فى المعقول والفطر. ولهذا يقول سبحانه عقيب تقرير ذلك (أفلا تعقلون؟ أفلا تذكرون؟) و ينفى المعقل عن أهل الشرك، ويخبر عنهم بأنهم في النار: انهم لم يكونوا يسمعون ولايعقلون. وانهم خرجوا عن موجب السمع والعقل، وأخبر عنهم: أنهم (١٧١:٢ صم بحم عمى فهم لا يعقلون) وأخبر عنهم (٢٩:٤٦) أن سمعهم وأبصارهم وأفندتهم لم تفن عنهم شيئاً. ولو لم يكن فى صريح العقل ما يدل على ذلك لم يكن فى قوله تعالى «انظروا» و «اعتبروا» و «سيروا فى الأرض، فانظروا» فائدة. فإنهم يقولون: عقولنا لا تدل على ذلك. وإنما هو جرد إحبارك. فما

هذا الشظر والتفكر والاعتبار والسير في الأرض؟ وما هذه الأمثال المضرومة، والأنيسة المقلية والثواهد العيانية؟ أفليس في ذلك أظهر دليل على حسن التوحيد والشكر؟

وقبع الشرك والكفر مستقر في العقول والفطر. معلوم لمن كان له قلب حي، وعقل سليم، وفطرة صحيحة؟ قال تعالى (٢٧:٣٩ ولقد ضربنا للناس في هذا الفرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون) وقال تعالى (٢٣:٢٩ وتلك الأمثال نضر بها للناس. وما يعقلها إلا العالمون) وقال تعالى (٣٠:٥٠ إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألفى السمع وهو شهيد) وقال تعالى (٢٠:٢٠ أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها. أو آذان يسمعون بها؟ فإنها لا تعمى الأبصار. ولكن تعمى القلوب التي في الصدور) وقال تعالى (٢٤:١٠ قل الطروا ماذا في السموات والأرض. وما تعنى الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون؟) وقال تعالى (٢٤:١٠ ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم بتذكرون).

ومن يعض الأدلة العقلية: ما أبقاه الله تعالى من آثار عقوبات أهل الشرك وآثار دبارهم، وما حل بهم، وما أبقاه من نصر أهل التوحيد وإعرازهم. وحمل العاقة لهم. قال تعالى (٣٨:٢٩ وعاداً وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم) وقال في ثمود (٢٧: ٥٧، ٥٣ فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا. إن في ذلك لآية لقوم يعلمون \* وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون) وقال في قوم لوط (٢٩: ٣٥،٣٤ إنا منزلون على أهل هذه القرية رجزاً من السماء بما كانوا يفسقون \* ولقد تركنا منها آية بينة لقوم بعقلون) وقال تعالى (١٥:١٥ ــ ١٧ إن ف ذلك لآيات للمتوسمين. وانها لبسبيل مقيم \* أن في ذلك لآية للمؤسس \* وأن كان أصحاب الأيكة لظالمن \* فانتقمنا منهم. وإنهما لبإمام مس) وقال تعالى في قوم لوط (١٣٨٠١٣٧:٢٧ وإنكم لتمرون عليهم مصبحين ، وبالليل. أفلا تعقلون؟) وهو سحامه يذكر في سورة الشعراء ما أوقع بالمشركين من أنواع العقربات، و يدكر إنجاءه لأهل التوحيد. ثم يقول (إن في ذلك لآية. وما كان أكثرهم مؤمنين \* وإن ربك لهو العزيز الرحيم) فيذكر شرك هؤلاء الذين استحقوا به الملاك، وتوحيد هؤلاء الذين استحقوا به النحاة. ثم يخبر أن في ذلك آية وبرهاناً للمؤمنين، ثم يذكر مصدر ذلك كله، وأنه عن أسمائه وصفاته. فصدور هذا الأهلاك عن عزته. وذلك الإنجاء عن رحمته. ثم يقرر في آخر السورة نموة رسوله بالأدلة العقلية أحسن تقرير. ويجيب عن شبه المكذبين له أحسن جواب. وكذلك تقريره للمعاد بالأدلة العقلية والحسة. فضرب الأمثال والأقسة، فدلالة القرآن سمعية عقلية.

المسألة الشانية: قوله «و يوجد بتبصير الحق» وجوب الشيء شرعاً لا يستازم وحوده حساً. فلذلك ذكر ما يوجد به بعد ذكر ما يجب به. وهو تنصير الحق تعالى. ومراده: التنصير التام الدى لا تختلف عنه المداية، وإلا فقد يبصر العبد الحق ولا توحد منه المداية. كما قال تعالى الا الا الدارة عنه المداية، وإلا فقد يبصر العبد الحق ولا توحد منه المداية. كما قال تعالى الا الا الا وأما تمود: فهديناهم، فاستحبوا العمى على الحدى) فهو سبحانه سابقاً بعد إذ هداهم فاتروا الضلال على الحدى، وقال تعالى (١٤:٥٠ وما كان الله ليضل قوماً بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون وقال تعالى عن قوم فرعون (٢٤:٢٠ و وجعدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلماً وعلواً فهذا التبصير لم يوجب وجود المداية. لأنه سبحاته لم يرد وجودها وإنا أراد وجود بجرد البصيرة، فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن.

وأما التسمير التام: فإنه يستلزم وجود المداية. وهو الذي أمرنا أن نسأله إياه في كل صلاة. وقال فيه أمرنا أن نسأله إياه في كل صلاة. وقال فيه أهل الجنة (٤٣:٧ الحمد لله الذي هدانا غذا وما كنا لنهتدى لولا أن هدانا الله) وقال تعالى (٢٥:١٠ والله يدعو إلى دار السلام، و يهدى من يشاء إلى صراط مستقيم) فتم بدعوته البيان والدلالة. وخص بهدايته التوفيق والإلمام.

المسألة الثالثة: قوله: «و ينمر ماجابة داعي الحق» إذ لا يكنى جرد مشاهدة الشواهد فى عره المسألة الثالثة: قوله: «و ينمر ماجابة داعي الحق» إذ لا يكنى جرد مشاهدة الشواهد فى عره عنها معرضون؟) يم عليها المعبد ولا ينسمر بها ولا يزيد مل ينقص إيمانه وتوخيده. فإذا أجاب الداعى وتبَصَّر فى الشواهد عما توحيده، وقوى إيمانه. وقال تعالى (١٧:٤٧ والذين اهتدوا وادهم هدى، وآتاهم تقواهم) وقال تعالى (٧٤:٩١ و يزيد الله الذين اهتدوا هدى). وقال تعالى (٧٤:٩١ و يزيد الله الذين اهتدوا هدى). وقال تعالى (١٢٤:٩ فأما الذين آمنوا فزادتهم ايمانا).

وقد تضمن كلام الشيخ مادلت عليه النصوص، واتفق عليه الصحابة والتابعون: أن الإيمان والتوحيد ينموان ويترايدان. وهذا من أعظم أصول أهل السنة الذي فارقوا به الجهمية والمرجئة.

# ه تعلّق الحداية بالنوفيق الرباني لا ينفي وجوب الدعوة

وتعلق العبد بالشواهد، وهي الادلة والآيات: من التوحيد. فإن الله سبحانه نصب الادلة على المستحد، وأقام البراهين وأظهر الآيات، وأمرنا أن نشهد الادلة والآيات، وننظر فيها ونستدل بها، ولا يحتمع هدا الاثات وذلك النفي البتة. والمخلوقات كلها آيات للتوحيد، وكذلك الآيات المتلوة ادلة عليه.

فالتوحيد ... كل التوحيد ... ان يشهد كل شيء دليلاً عليه، مرشداً اليه، والرسل هم ادلة للتوحيد، وقد قال الله تعالى لرسوله (٢:٤٣ و وإنك لتهدي من تشاء إلى صراط مستقيم) وقال تعالى (٧:١٣ ولكل قوم هاد) والهادى: هو الدليل الذي يدل بهم في الطريق إلى الله، والدار الآحرة. ولا يناقض هذا قوله (٥:٢٨ أيك لا تهدى هن أحببت) وقوله (٥:٣٥ فإن

الله يضل من يشاء ويهدى من يشاء) فإن الله مبحانه تكلم بهذا وهذا. فرسله المداة هداية الدلالة والبيان. وهو الهادى هداية التوفيق والالهام فالرسل هم الأدلة حقاً. والله سبحانه هو الموفق الملهم، الحالق للهدى في القلوب.

ومن محض التوحيد: أن تشهد العبودية وقيامك بها، وتشهد انها من عين المئة والفضل، وتشهد فقرك وفاقتك، فقد خرج النبي صلى الله عليه وسلم يوماً على حلقة من أصحابه، وهم يتذاكرون. فقال: «ما أجلسكم؟ قالوا: جلسنا فذكر مامن الله به علينا، وهدانا بك إلى الإسلام. فقال: آلله، ما أجلسكم إلا ذلك؟ قالوا: آلله ما أجلسنا إلا ذلك؟ فقال: أما إنى لم أستحلفكم تهمة لكم. ولكن الله يباهى بكم الملائكة».

فكان من أسباب مباهاة الله بهم الملائكة: شهودهم سبب التوحيد، ووسيلة النجاة. وأنهم مَن مَنَ الله عليهم، كما قال تعالى (٣: ١٩٥ لقد مَنَّ اللهُ على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولاً من أنفسهم يتلو عليهم آياته و يزكيهم. و يعلمهم الكتاب والحكمة).

ولا يصادم هذا الشعور بالفقر أن يفتخر المؤمن بما كان من منة الله تعالى عليه، أذا كان قصده ذكرها ونشرها تعليماً وتربية للآخرين

فالافتخار نوعان: مذموم، وعمود. فالمذموم: إظهار مرتبته على أنناء جنسه ترفعا عليهم. وهذا غير مراد. والمحمود: إظهار الأحوال السية، والمقامات الشريفة، بتوحاً بها، أى تصريحاً وإعلاناً، لا على وجه الفخر. بل على وجه تعظيم النعمة. والفرح بها، وذكرها ونشرها، والتحدث بها، والترغيب فيها وغير ذلك من المقاصد فى إظهارها. كما قال النبى صلى الله عليه وسلم «أنا سيد ولد آدم ولا فخر» و «أنا أول من تنشق عنه الأرض يوم القيامة ولا فخر» و «أنا أول من تنشق عنه الأرض يوم القيامة ولا فخر» و « أنا أول شافع وأول هشفع ولا فخر» وقال سعد بن أبى وقاص رضى الله عنه «أنا أول من وقتى بسهم فى سبيل الله» وقال أو ذر رضى الله عنه «لقد أتى علي كذا وكذا واني الثالث الاسلام» وقال علي من ابي طالب رضى الله عه «إنه لعهد النبى الأمى إليّ: أنه لا يجبنى الا مؤمن. ولا يبغضنى إلا منافق» وقال عمر رصى الله عنه «وافقت ربى فى ثلاث» وقال علي رضى الله عنه — وأشار إلى صدره — «إن لهها علماً حَماً. لو أصبت له حَملة» وقال عبد الله بن مسعود رضى الله عنه «أحذت من فى رسول الله صلى الله عليه وسلم سبعين سورة. وإن زيدا لي لعب مع الغلمان» وقال أيضا «ما من كتاب الله آية إلا وأنا أعلم أين نزلت؟ وماذا أريد بها؟ ولو أعلم أن أحداً أعلم بكتاب الله منى تبلغه الإبل لرحلت إليه» وقال بعض الصحابة بها؟ ولو أعلم أن أحداً أعلم بكتاب الله منى تبلغه الإبل لرحلت إليه» وقال بعض الصحابة من أن يذكر.

# ه الاسلام فَرْق

ومن تمام التوحيد: أن يكون العبد صاحب جم وفرق.

وه الجمع» في اللغة الضم. والاجتماع الانضّمام، والتفريق: ضده. وفي اصطلاح الصوفية: هــوشخوص البصيرة إلى من صدرت عنه المتفرقات كلها.

روأما «الفرق» الإسلامى: فهو الفرق بين ما شرعه الله وأمر به وأحبه ورضيه، و بين ما مهى عنه وآحره ومقت فاعله. وهذا الفرق من لم يكن من أهله لم يشم رائحة الاسلام البتة. وقد حكى الله سبحانه عن أهل الشهوات: أنهم أنكروا هذا الفرق. فشهدوا الجمع بين المأمور والمجظور إذ قالوا (٢: ١٧٥ إنما البيع مثل الربا) لا فرق بينهما. وقالوا: الميتة مثل المذكاة. لا فرق بينهما، وقالوا: الحلال والحرام شيء واحد. فهذا جمهم وذلك فرقهم.

#### • وعبادتنا جَمع

#### اما الجمع فجمعان:

جمع توحيد الربوبية وجمع توحيد الإلهية. فيشهد صاحبه قيومية الرب تعالى فوق عرشه، يدبر أمر عباده وحده. فلا خالق ولا رازق، ولا معطى ولا مانع، ولا مميت ولا محيى، ولا مدبر لأمر المسلكة ــ ظاهراً وباطناً ــ غيره. فما شاء كان. ومالم يشأ لم يكن. لا تتحرك ذرة إلا بإذنه. ولا يجرى حادث إلا بمشئته ولا تسقط ورقة إلا بعلمه, ولا يعزب عنه مثقال ذَرَّة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا أحصاها علمه. وأحاطت بها قدرته. ونفذت بها مشئته. واقتضتها حكمته. فهذا جمع توحيد الربوبية.

وأما جمع توحيد الإلهية، فهر: أن يجمع قلبه وهمه وعزمه على الله. وإرادته، وحركاته على أداء حقه تعالى، والقيام بمبوديته سبحانه. فتجتمع شؤون إرادته على مراده الديني الشرعي.

وهذان الجمعان: هما حقيقة (إياك نعبد وإياك نستعين) فإن العبد يشهد من قوله «إياك» الذات الجامعة لجميع صفات الكمال، التي لها كل الأسماء الحسنى. ثم يشهد من قوله «ثميد» جميع أنواع العبادة ظاهراً و باطناً. قصداً وقولا وعملا وحالا واستقبالا. ثم يشهد من قوله «وإياك نستعين» جميع أنواع الاستعانة، والتوكل والتفويض. فيشهد منه جميع الربوبية. و يشهد من «إياك نسميد» جميع الإلهية. و يشهد من «إياك» الذات الجامعة لكل الأسماء الحسنى والعنات العلى.

ثم يشهد من «اهدنا» عشر مراتب. إذا اجتمعت حصلت له الهداية.

المرتبة الأولى: هداية العلم والبيان. فيجعله عالماً بالحق مدركا له.

الثاينة: أن يُقْدِرَه عليه. وإلا فهو غير قادر بنفسه.

الثالثة: أن يجعله مريداً له.

الرابعة: أن يجعله فاعلا له.

الحامسة: أن يثبته على ذلك. و يستمر به عليه.

السادسة: أن يصرف عنه الموانع والعوارض المضادة له.

الساسعة: أن يهديه في الطريق نفسها هداية خاصة. أخص من الأولى. فإن الأولى هداية إلى الطريق إجالا. وهذه هداية فيها وفي منازلها تفصيلا.

الشامنة: أن يُشهده المقصود في الطريق، ويُنبهه عليه. فيكون مطالعاً له في سيره، ملتفتاً إليه، غبر محمجت بالوسيلة عه.

التاسعة: أن يُشهده فقره وضرورته إلى هذه المداية فوق كل ضرورة.

العاشرة: أن يُشهده الطريقين المنحرفين عن طريقها. وهما طريق أهل الغضب، الذين عدلوا عنها جهلا وضلالا. ثم عدلوا عن اتناع الحق قصداً وعناداً. وطريق أهن الضلال الذين عدلوا عنها جهلا وضلالا. ثم يشهد جمع «الصراط المستقيدم» في طريق واحد عليه جميع أنبياء الله ورسله، وأتباعهم من الصديقين والشهداء والصالحين.

فهذا هو الجمع الذي عليه رسل الله وأتباعهم. فمن حصل له هذا الجمع. فهو على الصراط المستقيم. والله أعلم.

# 感到一种想说"

# وعى منهاية رحلة هي روا المؤمن إلى الله وريمشولى وتعود مالونك را السيروا لانعطاف مخوك المالكة

وآخر منازل «إياك نعبد وإياك نستعين»: منزلة «الشهادة»

واعلم ان الشوحيد الذي دعت اليه رسل الله، ونرلت به كتبه: نوعان: توحيد في المعرفة والاثبات، وتوحيد في المطلب والمقصد.

قالاً ول: هرحقيقة ذات الرب تعالى، وأسمائه، وصفاته، وأفعاله، وعلوه فوق سعواته على عرشه، وتكليمه لمن شاء من عباده، وإثبات عموم قضائه، وقدره، وحكمه، وقد أفعمت القرآن عن هذا النوع جد الإفساح. كما في أول سورة الحديد، وسورة طه وآخر سورة الحشر، وأول سورة تنزيل السجدة، وأول سورة آل عمران، وسورة الإخلاص بكما لها. وغير ذلك.

النوع الثانى: مشل ماتضمنه سورة (قل: ياأيها الكافرون) وقوله (٣: ١٤ قل ياأهل الكتاب تعالَوْا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ــ الآية) وأول سورة «تنزيل الكتاب» وآخرها، وأول سورة «يونس» ووسطها وآخرها، وأول سورة «الأعراف» وآخرها، وجلة سورة «الأنعام» وغالب سور القرآن، بل كل سورة في القرآن فهي منضمنة لنوعي التوحيد.

بل نقول قولا كلياً: إن كل آية في القرآن فهي متضمنة للتوحيد، شاهدة به، داعية إليه. فإن القرآن: إما خبر عن الله، وأسمائه وصفاته وأفعاله. فهر التوحيد العلمي الخبري، وإما دعوة إلى عبادته وحده لا شريك له، وخلع كل ما يعبد من دونه. فهو التوحيد الإرادي الطلبي، وإما أمر ونهي، وإلزام بطاعته في نهيه وأمره. فهي حقوق التوحيد ومكملاته، وإما خبر عن كرامة الله لأ هل توحيده وإما خبر عن كرامة الله خبر عن أهل الشرك، ومافعل بهم في الدنيا، وما يكرمهم به في الآخرة، فهو جزاء توحيده وإما خبر عن حكم التوحيد، فهو خبر عن حكم التوحيد.

فالقرآن كله في التوحيد وحقوقه وجزائه، وفي شأن الشرك وأهله وجزائهم في (الحمد لله) توحيد (رب العالمين) توحيد (الرحمن الرحيم) توحيد (مالك يوم الدين) توحيد (إياك تعبد) توحيد (وإياك فستعين) توحيد (اهدنا الصراط المستقيم) توحيد متضمن لمثال المداية إلى طريق أهل التوحيد، الذين أنمم الله عليهم (غير المغضوب عليهم ولا الضالين) الذين فارقوا

السوحيد. ولذلك شهد الله لنفسه بهذا النوحيد. وشهد له به ملائكته، وأنبياؤه ورسله. قال ١٩٠١٨:٣) شَهِدَ اللهُ أَنْهُ لا إِنْهُ إِلا هُوَ. وَالْمُلائكَةُ، وَأُولُوا الْمِلْمِ. قَائِمًا بِالْقِسْطُ. لا إِنْهُ إِلا هُوَ المِنْهُ الْمُلاَمَّ. وَأُولُوا الْمِلْمِ. قَائِمًا بِالْقِسْطُ. لا إِنْهُ إِلا هُوَ العِزِيرُ الحَكِيمُ. إِنَّ الدِّينَ عند اللهِ الإشلامَ.

فتضمنت هذه الآية الكرمة إثبات حقيقة التوحيد، والرد على جيع هذه الطوائف، والشهادة ببطلان أقوالهم ومذاهبهم. وهذا إنما يتبين بعد فهم الآية ببيان ما تضمنته من المعارف الإلهية، والحقائق الإمانية.

فتضمنت هذه الآية: أجل شهادة، وأعظمها، وأعدلها، وأصدقها، من أجل شاهيه بأجل مشهود به. وعبارات السلف ف «شهد» تدور على الجكم والقضاء، والإعلام والبيان، والإخبار، قال مجاهد: حَكّم، وقضى، وقال الزجاج: بَيْنَ، وقالت طائفة: أعلم وأخبر، وهذه الأقوال كلها حق لا تنافى بينها فإن «الشهادة» تتضمن كلام الشاهد وخبره وقوله، وتتضمن إعلامه، وإحباره وبيانه، فلها أربع مراتب، مراتبها: علم، ومعرفة، واعتقاد لصحة المشهود به، وثبوته، وثانيها: تكلمه بذلك، ونطقه به، وإن لم يُعلم به غيره، بل يتكلم به مع نفسه و يذكرها، وينطق بها أو يكتبها، وثالثها: أن يُعلم غيره با شهد به، ويخبره به، و يبينه له، ورابعها: أن يارمه بضمونها و يأمره به،

فشهادة الله سبحانه لنفسه بالوحدانية، والقيام بالقسط: تضمنت هذه المراتب الأوبعة: علم الله سبحانه بذلك. وتكلمه به، وإعلامه، وأخباره خلقه به، وأمرهم وإلزامهم به.

أما مرتبة العلم: فإن الشهادة بالحق تتضمنها ضرورة، وإلا كان الشاهد شاهداً بما لا علم له بد. قال الله تعالى (٨٦:٤٣ إلا من شهد بالحق وهم يعلمون) وقال النبي صلى الله عليه وسلم (على مثلها فاشهد) وأشار إلى الشمس.

وأما مرتبة التكلم والخبر: فمن تكلم بشيء وأخبر به فقد شهد به، وإن لم يتلفظ بالشهادة. قال تعالى (٣: • ٥ ١ قل: قلم شهداء كم الذين يشهدون أن الله حرم هذا، فإن شهدوا فلا تشهد معهم) وقال تعالى (٣٤: ٩ ١ وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحن إفاقاً. أشهدوا خلقهم؟ ستكتب شهادتهم و يُسألون). فبعل ذلك منهم شهادة، وإن لم يتلفظوا بلفظ الشهادة، ولم يؤدوها عند غيرهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم «عَدَلَتْ شهادة الزور الإشراك بالله» وشهادة الرور هي قول الزور. كما قال تعالى (٢٢: ٣١ واجتنبوا قول الزود حنفاء لله غيرمشركين به) وعند نزول هذه الآية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «عدلت شهادة الزور الإشراك بالله» فسمى قول الزور شهادة. وسمى الله تعالى إقرار العبد على نفسه شهادة. قال تعالى إقرار العبد على نفسه شهادة. قال تعالى بالقسط شهداء لله.

ولو على أنفسكم) فشهادة المرء على تفسه: هى إقراره على نفسه. وفي الحديث الصحيح في قصة ماعز الأسلمى «فلما شهد على نفسه أربع مرات، رجه رسول الله صلى الله عليه وسلم» وقال تعالى (٦: ٣٠٠ قالوا: شهدنا على أنفسنا. وغرقهم الحياة الدنيا، وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين).

وهذا \_ وأضعافه \_ يدل على أن الشاهد عد الحاكم وغيره: لا يشترط في قبول شهادته أن يتلفظ بلفظ الشهادة. كما هومذهب مالك، وأهل المدينة. وظاهر كلام أحد. ولا يعرف عن أحد من الصحابة والتابعين اشتراط ذلك. وقد قال ابن عباس «شهد عندى رحال مرضيون وأرضاهم عندى عمر \_ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الصبح. حتى تطلع الشمس، و بعد المصر حتى نغرب الشمس، ومعلوم أنهم لم يتلفظوا للفظ الشهادة. والعشرة الذين شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة. لم يتلفظ في شهادته لهم بلفظ الشهادة. بل قال «أبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلي في الجنة»

وأجمع المسلمون على أن الكافر إذا قال «لا إله إلا الله. محمد رسول الله» فقد دخل فى الإسلام. وشهد شهادة الحق. ولم يتوقف إسلامه على لفظ الشهادة وأنه قد دخل فى قوله «حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله» وفى لفظ آخر «حتى يقولوا لا إله إلا الله» فدل على أن مجرد قولهم «لا إله إلا الله» شهادة منهم. وهذا أكثر من أن تذكر شواهده من الكتاب والسنة. فليس مع من اشترط لفظ الشهادة. دليل يعتمد عليه. والله أعلم.

# • آيات الله تعالى في الآفاق تشهد

وأما مرتبة الإعلام والإخبار، فنوعان: إعلام بالقول. وإعلام بالفعل. وهدا شأن كل معلم لغيره بأمر: تارة بعلمه بقوله. وتارة بفعله.

فشهادة الرب جل جلاله و بيانه وإعلامه. يكون بقوله تارة، و مفعله تارة أحرى. فالقول: هو ما أرسل به رسله. وأنزل به كتبه. ونما قد علم بالاضطرار: أن جميع الرسل أحبروا من الله: أنه شهد لنفسه «بأنه لا إله إلا هو» وأخبر بذلك. وأمر عباده أن يشهدوا مه. وشهادته سبحانه «أن لا إله إلا هر» معلومة من جهة كل من بلغ عنه كلامه.

وأما بيائه وإعلامه بفعاد: فهوما تضمنه خبره تعالى عن الأدلة الدالة على وحدانيته التى تمالم ولما بيائه والته التي المدام والمؤلفة المنافقة المالم والمؤلفة المالك المثل والمؤلفة المالك المثلالة المؤلفة والمؤلفة و

وقالَت له المَّمِيْنَانَّ: مَنْعَاً وَطَاعَة ﴿ وَحَسَدُرَتِهَا بِالدَّرِ لَمَا يَسْتَسَبُ وَقَالَ الْآخُرِ:

شكا إلى جل ظنول السُّرى صبراً جيل؛ فكلانا مبتل

و يسسمنى هذا شهادة اليقنال كما في قوله تعالى (19: 10 ما كان للمشركين أن يعمروا مساجك الله على الفساين تعلى أنفسهم بالكفن فهذه شهادة منهم على أنفسهم بما يفعاون من أعمال الكفر وأقواله. فهي شهادة بكفرهم. وهم شاهدون على أنفسهم بما شهدت به.

والمقصود: أن الله سبحانه يشهد عاجعل آياته المخلوقة دالة عليه. فإن دلالتها إنما هي بخلقه وجعله. ويشهد بآياته القولية الكلامية المطابقة لما شهدت به آياته الخلقية. فتتطابق شهادة القول وشهادة الفعل. كما قال تعالى (٤١: ٣٥ سنريهم آياتنا في الآفاق وقى أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحقى أي أن القرآن حتى. فأخبر أنه يدل بآياته الأفقية والنفسية على صدق آياته القولية الكلامية. وهذه الشهادة الفعلية قد ذكرها غير واحد من أثمة العربية والتفسير. قال ابن كيسان: شهد الله بتدبيره العجيب وأموره المحكمة عند خلقه: أنه لا إنه إلا هو.

# • ألا كلّ شيء ما خلا الله باطل

وأما المرتبة الرابعة ــ وهى الأمر بذلك والإلزام به، وإن كان بجرد الشهادة لا يستلزمه، لكن الشهادة في هذا الموصع تدل عليه وتتضمنه ــ فإنه سبحانه شهد به شهادة من حكم به، وقضى وأمر، وألزم عباده به. كما قال تعالى (١٧: ٣٣ وقضى ربك أن لا تعبدوا إلا إياه) وقال تعالى (١٩: ١٩ وقال الله: لا تتخذوا إلهين النين. إنما هو إله واحد) وقال تعالى (١٩: ٥ وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين) وقال تعالى (١٧: ٢٢، ٣٩ لا تجعل مع الله إلما آخر) وقال الله سبحانه وتعالى (١٨: ٨٨ ولا تدع مع الله إلما آخر) والقرآن كله شاه بذلك.

ووجه استلزام شبهادته سبحانه لذلك: أنه إذا شهد أنه إله إلا هر، فقد أخبر، وبيّن وأعلم، وحكم وقفى: أن ما سواه ليس بإله. وأن إلهية ما سواه أبطل الباطل، وإثباتها أظلم المظلم، فلا يستحق العبادة سواه. كما لا تصلح الإلهية لغيره وذلك يستلزم الأمر باتخاذه وحده إلها، والنهى عن اتخاذ غيره معه إلها، وهذا يفهمه المخاطب من هذا النفى والإثبات. كما إذا رأيت رجلا يستفيى أو يستشهد، أو يستطب من ليس أهلا لذلك، و يدع من هو أهل له. فتقول: هذا ليس بمفت ولا شاهد ولا طبيب. المفتى فلان، والشاهد فلان، والطبيب فلان، قإن هذا أمر منك ونهى.

وأيضاً فإن الأدلة قد دلت على أنه سبحانه وحده المستحق للعبادة. فإذا أخير أنه هر وحده المستحق للعبادة، فإذا أخير أنه هر وحده المستحق للعبادة، تضمن هذا الإخبار: أمر العباد وإلزامهم بأداء ما يستحقه الرب تعالى عليهم. وأن القيام بذلك هو خالص حقه عليهم. فإذا شهد سبحانه أنه «لا إله إلا هو» تضمنت شهادته الأمر والإلزام بتوحيده.

وأيضاً فلفظ «الحكم» و «القضاء» يستعمل في الجمل الخبرية. فيقال للجملة الخبرية «قضية» و «حكم» وقد محكم فيها بكيت وكبت، قال تعالى (٣٧: ١٥١ ــ ١٥٤ ألا إنهم عن إفكهم ليقولون: وَلَد اللهُ، وإنهم لكاذبون \* أصطفى البنات على البنين؟ مالكم؟ كيف تحكمون!) فجعل هذا الإخبار المجرد منهم حكما. وقال في موضع آخر (١٨: ٣٥ أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ مالكم؟ كيف تحكمون؟) لكن هذا حكم لا إلزام مهم، والحكم والقضاء بأنه لا إله إلا هز: متضمن للالزام. والله سبحانه أعلم.

### . قيام الله بالقسط يقتضي الثواب والعقاب

وقوله تمالى «قائماً بالقسط» القسط: هو المدل. فشهد الله سبحانه: أنه قائم بالمدل في توحيده. و بالوحدانية في عدله. و «التوحيد» و «المدل» ها جاع صفات الكمال. فإن «التوحيد» يشفسمن تفرده سبحانه بالكمال والجلال والمجد والتعظيم الذي لا ينبغي لأحد سواه. و «العدل» يتضمن وقوع أفعاله كلها على السداد والصواب وموافقة الحكمة.

فهذا توحيد الرسل وعدلم: إثبات الصفات، والأمر بعبادة الله وحده لا شريك له. وإثبات المقدر والحكم. والغايات المطلوبة المحمودة بفعله وأمره. لا توحيد الجهمية والمعتزلة والقدرية، الذي هو إنكار الصفات وحقائق الأسماء الحسنى، وعدلهم، الذي هو: التكنيب بالقدر، أو تفعى الجكم والغايات والعواقب الحميدة التي يفعل الله لأجلها و يأمر. وقيامه سبحانه بالقشط في شهادته يتضمن أموراً.

أحدها: أنه قائم بالقسط في هذه الشهادة التي هي أعدل شهادة على الإطلاق، وإمكاره وجحودها أعظم الظلم على الإطلاق. فلا أعدل من التوحيد ولا أظلم من الشرك. فهوسبحانه قائم بالعدل في هذه الشهادة قولا وفعلا، حيت شهد بها، وأخير وأعلم عباده. وبين لهم تحقيقها وصحتها. وألزمهم بمقتضاها. وحكم به. وجعل النواب والعقاب عليها. وجعل الأمر والنهي من حقوقها و واجباتها. قالدين كله من حقوقها. والثواب كله عليها. والعقاب كله على تركها.

وهذا هو العدل الذي قام به الرب تعالى في هذه الشهادة. فأوامره كلها تكميل لها، وأمر بأداء حقوقها. ونواهيه كلها صيانة لها عما يهضمها و يضادها. وثوابه كله عليه. وعقابه كله على تركها، وترك حقوقها. وخلقه السماوات والأرض وما بينهما كان بها ولأجلها. وهي الحق الذى خلقت به. وضدها هو الباطل والعبث الذى نزه نفسه عنه. وأخبر: أنه لم يخلق به السماوات والأرض، قال تعالى رداً على المشركين المنكرين لمذه الشهادة .. (٣٨: ٢٧ وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلاً. ذلك ظن الذين كفروا. فو يل للذين كفروا من الشار) وقال تعالى (٤٦: ١ ــ ٣ حم \* تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم \* ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى. والذين كفروا عما أنذروا معرضون) وقال (١٠: ٥ وهو الذي جعل الشمس ضياء والقعرنوراً. وقُدَّره منازل لتعلموا عدد السنمن والحساب. ما خلق الله ذلك إلا بالحق، وقال (٣٠: ٨ أولم يتفكروا · أنـفـــهـم؟ مـا خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى. وإن كشيراً من الناس بلقاء ربهم لكافرون) وقال (٤٤: ٣٨ وما خلقنا السماوات والأرض يما بينهما لا عبين \* ما خلفناهما إلا بالحق) وهذا كثير في القرآن. والحق الذي خلقت به السماوات والأرض ولأجله: هو التوحيد. وحقوقه من الأمر والنهى، والثواب والعقاب. فالشرع والقدر، والحلق والأمر، والتواب والعقاب قائم بالمدل. والتوحيد صادر عنها. وهذا هو الصراط المستقيم الذي عليه الرب سبحانه وتعالى. قال تعالى - حكاية عن نبيه هود - (٥٩:١١ إلى توكلت على الله ربي وربكم. ما من دابة إلا هو آخذ بناصينها. إن ربي على صراط مستقيم) فهو سبحانه على صراط مستقيم في قوله وفعله. فهويقول الحق. و يفعل العدل (١٠: ١١٥ وتمتُ كلمة ربك صدقاً وعداً. لامبدل لكلماته. وهو السميع العليم) (٣٣: ٤ والله يقول الحق. وهو يهدى السبيل).

والمقصود: أن قوله تعالى «قائماً بالقسط» هو كقوله (إن ربي على صراط مستقيم) وقوله «قائماً بالقسط» نصب على الحال, وفيه وجهان. أحدهما: أنه حال من الفاعل في «شهد الله» والمامل فيها الفعل، والمعنى على هذا: شهد الله حال قيامه بالقسط: أنه لا إله إلا هو، والثانى: أنه حال من قوله «هو» والعامل فيها معنى النفى. أي لا إله إلا هو، والثانى: أنه حال

من قوله «هو» والمامل فيها معنى النفى. أى لا إله إلا هو، حال كونه قائماً بالقسط. وبين المتقديرين فرق ظاهر. فإن التقدير الأول: يتضمن أن المعنى: شهد الله و متكلما بالمدل، عنبراً به، آمراً به، فاعلاً له، مجازياً به انه لا إله إلا هو. فإن المدل يكون في القول والفعل. و «المقسط) هو العادل في قوله وفعله، فشهد الله قائماً بالعدل قولاً وفعلاً أنه لا إله إلا هو، وفي ذلك تمقيق لكون هذه الشهادة شهادة عدل وقسط. وهي أعدل شهادة، كما أن المشهود به أعدل شهادة،

وإذا كان القيام بالقسط يكون في القول والفعل كان المعنى: أنه كان سبحانه يشهد وهو قائم بالعدل عالم به، لا بالظلم. فإن هذه الشهادة تصمنت قولاً وعملاً. فإنها تضمنت: أنه هو المذى يستحق العبادة وحده دون غيره. وأن الذين عبدوه وحده: هم المفلحون السعداة. وأن الذين أشركوا به غيره هم المضالون الاستياء. فإذا شهد قائماً بالعدل المتضمن جزاء المخلصين بالجنة، وجزاء المشركين بالنارس: كان هذا من تمام موجب الشهادة وتحقيقها. وكان قوله «قائما بالقسط» تنبيها على جزاء الشاهد بها والجاحد لها. والله أعلم.

#### و واحد ... وذو عدل ... سبحانه

وأما التقدير الثاني ... وهو أن يكون قوله «قائماً» حالا نما بعد «إلا» ... فالمعنى: أنه لا إله إلا هو قائما بالمدل. فهو وحده المستحق الإلهية، مع كونه قائما بالقسط.

قال شيخنا ابن تيمية: وهذا التقدير أرجع. فإنه يتصمن: أن الملائكة وأولى العلم يشهدون له بأنه لا إله إلا هو، وأنه قائما بالقسط.

قلت: مراده أنه إذا كان قوله «قائماً بالقسط» حالاً من المشهود به. فهو كالصفة له. فإن الحال صفة في الممنى لصاحبها. فإذا وقعت الشهادة على ذى الحال وصاحبها كان كلاها مشهوداً به. فيكون «الملائكة وأولو العلم» قد شهدوا بأنه قائم بالقسط. كما شهدوا بأنه لا إله إلا هو والتقدير الأول لا يتضمن ذلك. فإنه إذا كان التقدير: شهد الله \_ قائماً بالقسط له أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم يشهدون أنه لا إله إلا هو: كان القيام بالقسط حالاً من اسم «الله» وحده.

وأيضًا فكونه قائما بالقسط فيما شهد به أبلغ من كونه حالاً من مجرد الشهادة.

فأن قيل: فإذا كان حالاً من «هو» فهلا أقرن به؟ ولم فصل بين صاحب الحال وبينها بالمعطوف، فجاء متوسطا بن صاحب الحال وبينها؟ قلت: فائدته ظاهرة. فإنه لوقال «شهد الله آنه لا إله إلا هوقائما بالقسط والملائكة وأولو الملم» لأ وهم عطف الملائكة وأولى العلم على الضمير في قوله «قائما مالقسط» ولا يحسن المعلف لأجل الفصل. وليس المنى على ذلك قطعا. وإنما المنى على خلاف. وهوأن قيامه بالقسط مختص به، بكما أبه مختص بالإلهية، فهو وحده الإله المعبود المستحق العبادة. وهو وحده المجازى إلمثيب المعاقب بالعدل.

قول، «لا إلى إلا هو» ذكر عمد بن جعفر أنه قال: الأولى وصف وتوحيد، والثانية: رسم وتعليم، أى قولوا «لا إلى إلا هو» ومعنى هذا: أن الأولى تضمنت أن الله سيحانه شهد بها وأخبر بها، والتالى للقرآن إنما يخبر عن شهادته هو وليس في ذلك شهادة من التالى نفسه. فأعاد أسبحانه ذكر كا يجرد أو يقولها التالى. فيكون شاهدا هو أيضاً.

وأيضاً فَالا ول: خبر عن شهادة بالتوحيد. والثانية: خبر عن نفس التوحيد. وختم بقوله «العزيز الجكيم» فتضمنت الآية توحيده وعدله، وعزته وحكمته. فالتوحيد: يتضمن ثبوت صفات كماله، ونموت جلاله، وعدم الماثل له فيها وعادته وحده لا شريك له. و «المدل» يتضمن وضعه الأشياء موضعها، وتنزيلها منازله، وأنه لم يختص شيئاً منها إلا بخصص اقتضى ذلك. وأنه لا يعاقب من لايستحق العقوبة، ولا يمنع من يستحق العظاء، وإن كان هو الذي جمله مستحقا. و «العزة» تتضمن كمال قدرته وقوته وقهزه. و «الحكمة» تتضمن كمال علمه وخبرته، وأنه أمر ونهى وخلق وقدن لما له في ذلك من الحكم والغايات الحميدة التي يستحق عليها كمال الحمد.

فاسمه «العزيز» يتضمن الملك. واسمه «الحكيم» يتضمن الحمد. وأول الآية يتضمن المسمه «العزيز» يتضمن الملك وله الحمد، وهو على السمحمد، وذلك حقيقة «لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على إلى الله عليه وسلم والنبيون من قبله. و . وإذا نهى عن شيء كان قبيحا في نفسه. وإذا إلى وإذا أراد شيئاً كان أول بالإرادة من غيره.

وهذا الوصف على الكمال لا يخون إلا لله وحده.

فتضمنت هذه الآية وهذه الشهادة: الدلالة على وحدانيته المنافية للشرك. وعدله المناق للظلم. وعزته المنافية للمجز. وحكمته المنافية للجهل والعيب. نفيها الشهادة له بالتوحيد، والعدل، والقدرة والعلم والحكمة. ولهذا كانت أعظم شهادة.

ولا يقوم بهذه الشهادة على وجهها من جيع الطوائف إلا أهل السنة. وسائر طوائف أهل البدع لا يقومون بها. فهذه الشهادة العظيمة: متضمنة لإبطال ماهم عليه ورده. كما تضمنت إبطال ما عليه المسركون ورده. وهي مسطلة لقول طائفتي الشرك والتعطيل. ولا يقوم بهذه الشهادة إلا أهل الإثبات الذين يثبتون لله ما أثبته لنفسه من الأسماء والصفات. و ينفون عنه مماثلة المخلوقات. و يعبدونه وحده لا يشركون به شيئا.

# • شهادته سبحانه لنفسه أتم من شهادة المتدعة

وإذا كانت شهادته سبحانه تنضم بيانه للعاد، ودلالتهم وتعريمهم بما شهد به ويلاقلو شهد به ويلاقلو شهد به ويلاقلو شهد به الله الشاهد شهادة لم يتمكوا من العلم بها: لم يتمعوا. ولم يقم عليهم بها أحد، ولم تقم بها حجة. من العاد إذا كانت عنده شهادة ولم يينها، بل كتمها. لم ينتمع بها أحد، ولم تقم بها حجة. وإذا كان لا يُستمع بها إلا ببيانها. فهو سبحانه قد بينها غاية البيان بطرق ثلاثة: السمع، والبصر، والعقل.

أما السمع: فبسمع آياته المتلوة القولية المتضمنة لإثبات صعات كماله ونعوت جلاله، وعلوه على عرشه فوق سمع سماواته، وتكلمه مكتم، وتكليمه لمن شاء من عباده تكلما وتكليما. حقيقة لا مجازا.

الرسل، وأن إبراهيم واهل بي

الظالمين ـ كما فعله أعداء رسول الله ص

يعرفون أبنائهم سفكيف يظن بالله سمامه الله سهاده احس التي يسهد الها اجهميه والمعتزلة والمعطلة. ولا يشهد بها لنفسه ثم يشهد لنمسه عا يصادها و يناقضها، ولا يجامعها لوجه ما؟ سمحانك هذا لهتان عظيم ا فإن الله سحاله شهد لنفسه بأنه استوى على العرش، و بأنه القاهر فوق عباده، و بأن ملائكته يخافونه من فوقهم، وأن الملائكة تعرج إليه بالأمر. وتنزل من عنده به. وأن العمل الصالح يصعد إليه، وأنه يأتي ويجيء، و يتكلم، و يرصى و يغضب، ويحب و يكره، و يعمرح و يضحك، وأنه يسمع و يصر، وأنه يراه المؤمنون بألصارهم يوم لقائه. إلى غير ذلك مما شهد به لنفسه، وشهد له به رسله. وشهدت له الجهمية بضد دلك، وقالوا: شهادتنا اصح، وأعدل من شهادة النصوص. فإن النصوص تصمنت كتمان الحق وإطهاد

فشهادة الرب تعالى: تكذب هؤلاء أشد التكذيب. وتتضمن أن الذى شهد به قد بينه وأوضحه وأظهره، حتى جعله في أعلى مراتب الظهور والبيان. وأنه لو كان الحق فيما يقوله المعطلة والجهمية لم يكن المباد قد إنتفعوا بما شهد به سبحانه. فإن الحق في نفس الأمر عندهم سالم يشهد به لنفسه، وأظهره وأوضحه: قليس بحق. ولا يجوز أن يستفاد منه الحق واليقين.

وأما آياته العيانية الخلقية، والنظر فيها والاستدلال بها: فإنها تدل على ماتدل عليه آياته القولية السمعية. وآيات الرب: هي دلائله وبراهينه التي بها يعرف العباد، وبها يعرفون أسماءه وصفّاته. وتوحيده، وأمره ونهيه. فالرسل تخبر عنه بكلامه الذي تكلم به. وهو آياته القولية. ويستدلون على ذلك من آياته العيانية. والعقل القولية هذه وهذه وهدة والمعروالعقل والفطرة. هذه وهدة في في في في في في في المعروالعقل والفطرة. وهو سبحانه سد لكمال عدله ورحته، وإحسانه وحكمته، وعبته للعنو، وإقامته للحجة لل يبعث نبيا من الأنبياء إلا ومعه آية تدل على صدقه فيما أخبر به. قال تعالى (١٥٧: ١٥٥ لقد أرسلنا والمناه بالقيطاء وقال تعالى (١٥٠ ١٨٤ على المناه والمناه وقال تعالى (١٥٠ ١٨٤ على مدة المناه والمناه والمناه وقال تعالى (١٠٠ ١٨٤ على المناه وقال تعالى (١٨٠ على وقال تعالى (١٨٠ على وقال تعالى وقال تعالى وقال تعالى وقال تعالى والمناه و بالنبيات والزبر والكتاب المنيم، وقال تعالى (٣٠ عاد ولا كذبك فقد كذب الذين من وسل من قبلك وقال تعالى (٣٠ ٥٠ وإن يكذبوك فقد كذب الذين من قبلهم جاءتهم رسلهم بالبينات وبالزبر وبالكتاب المنيم.

حسى إن من أخفى آيات الرسل آيات هود عليه السلام. حتى قال له قومه (11: 30 سياهود ما جستنا ببينة) ومع هذا فيبته من أظهر البينات. وقد أشار إليها بقوله (11: 30 سياه إلى أشهد الله. وأشهدوا: أنى برىء نما تشركون من دونه. فكيدونى جيعاً ثم لا تُنظرون \* إنى توكلت على الله ربى وربكم. ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها. إن ربى على صراط مستقيم) فهذا من أعظم الآيات: أن رجلا واحدا يخاطب أمة عظيمة بهذا الخطاب، غير جَزع ولا فزع، ولا خوار، بل وائق نما قاله جازم به، قد أشهد الله أولاً على براءته من دينهم، ونما هم عليه إشهاد وائق به، معتمد عليه، معلم لقومه: أنه وليه وناصره، وأنه غير مسلطهم عليه.

ثـم أشـهـدهـم ـــ إشـهـاد بجاهر لمم بالمخالفة ـــ: أنه برىء من دينهم وآلمتهم، التي يوالون عليها و يعادون. و يبذلون دماءهم وأموالم. في نصرتها. شم أكد عليهم ذلك بالاستهانة بهم، واحتفارهم واردرانهم، وأمهم لو يجتمعون كلهم على كيده، وشفاء غيظهم منه، ثم يعاحلونه ولا يُمهلونه: لايستطيعون، فانهم أضعف وأعجز وأقل من ذلك .

ثمم قرر دعوته أحسن تـقرير. و بن أن ر به تعالى وربهم، الذى بواصيهم بيده: هو وليه و كيله، القائم بنصره وتأييده، وأنه على صراط مستقيم. فلا يخذل من توكل عليه وآمن به. ولا يُشمت به أهدائه. ولا يكون معهم عليه. فإن صراطه المستقيم الذى هوعليه ـــ في قوله وفعله ــ يمنع ذلك و يأباه.

وتحت هذا الخطاب: أن من صراطه المستقيم: أن ينتقم ممن خرج عنه وعمل بخلافه. وينزل به بأسه. فإن الصراط المستقيم: هو العدل الذي عليه الرب تعالى. ومنه انتقامه من أهل الشرك والإجرام. ونصره أولياءه ورسله على أعدائهم. وأنه يذهب بهم، و يستحلف قوماً عيرهم. ولا يصره دلك شيئاً. وأنه القائم سبحانه على كل شيء حفظاً ورعاية وتدبيراً وإحصاء.

فأى آية وبرهان أحسى من آيات الأنبياء و راهينهم وأدلتهم؟ وهى شهادة من الله سبحانه لهم. بينها لعباده غاية البيال، وأظهرها لهم عاية الإظهار بقوله ولعله. وفي الصحيح عله صلى الله عليه وسلم أنه قال «ما من نبى من الأبياء إلا وقد أوتى من الآيات ما آمن على مثله البشر، وإنما كان الذي أوتيته وحياً أوحاه الله إلى. فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة».

ومن أسمائه تعالى «المؤمن» وهو في أحد التفسيرين في المصدق الذي يصدق الصادقين عما يقيم لهم من شواهد صدقهم. فهو الدي صَدَّق رسله وأسياءه فيما بلغوا عنه. وشهد لهم مأنهم صادقون بالدلائل التي دل بها على صدقهم قصاء وحلقا. فإنه سحانه أحبر وحبره الصدق. وقوله الحق في أنه لا بد أن يرى الماد من الآيات الأفقية والنمسية ما يسي لهم: أن الوحى الذي بلغته رسله حقى فقال تعالى (11: ٥٣ سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفهم. حتى يتبين لهم أنه الحق) أي القرآن، فإنه هو المتقدم في قوله (٤١: ٥٣ قل أرأيتم إن كان من عند الله شم كفرتم بهه؟) ثم قال (أو لم يَكُفُ برعك: أنه على كل شيء شهيد؟) فشهد سبحانه لرسوله بقوله: أن ما جاء به حتى. ووعده أن يُرتى العاد من آياته العملية الخلقية: ما يشهد بذلك أيضا. ثم ذكر ما هو أعظم من دلك وأجل، وهوشهادته سبحانه على كل تنيء. فإن من أسمائه «الشهيد» الذي لا يغيب عه شيء. ولا يعزب عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء، مل هو المطلع على كل ثنيء مشاهد له، عليم بتفاصيله. وهذا استدلال بأسمائه وصفاته. والأول متدلال بقوله وكلمائه. والاستدلال بالمائه وعفواته.

فإن قلت: قد فهمت الاستدلال بكلماته والاستدلال بمخلوقاته. فبين لى كيفية الاستدلال بأسمائه وصفاته. فإن ذلك أمر لا عهد لنا به في تخاطينا وكتينا.

قلت: أجل! هو لعمر الله كما ذكرت. وشأنه أجل وأعلى. فإن الرب تعالى هو المدلول عليه، وآياته هي الدليل والبرهان.

فاعلم أن الله سبحانه في الحقيقة هو الدال على نفسه بآياته. فهو الدليل لعباده في الحقيقة بما نصبه لحمم من الدلالات والآيات. وقد أودع في الفطر التي لم تتنجس بالتعطيل والجعود: أنه سبحاته الكامل في أسمائه وصفاته، وأنه الموصوف بكل كمال، المنزه عن كل عيب ونقص. فالكمال كله، والجمال والجهاء، والمزة والعظمة والكبرياء: كله من لوازم ذاته. يستحيل أن يكون على غير ذلك. فالحياة كلها له. والعلم كله له، والقدرة كلها له. والسمع والبصر والإرادة، والمشيئة والرحة والفني، والجود والإحسان والبر، كله خاص له قائم به. وما خفى على الخلق من كماله أعظم وأعظم مما عرفوه منه. بل لانسبة لما عرفوه من ذلك إلى مالم يعرفوه.

ومن كماله المقدس: اطلاعه على كل شيء. وشهادته عليه. بحيث لا يغيب عنه وجه من وجوه تفاصيله، ولا ذرة من ذراته، باطنا وظاهراً. وتمث هذا شأنه: كيف يليق بالمباد أن يشركوا به. وأن يعبدوا معه غيره؟ وأن يجعلوا معه إلما آخر؟ وكيف يليق بكماله أن يُقِرَّ من يَكذِبُ عليه أعظم الكذب، ويخبر عنه بخلاف ما الأمر عليه. ثم ينصره على ذلك و يؤيده، و يعلى كلمته. و يرفع شأنه. ويجيب دعوته، و يهلك عدوه، و يظهر على يديه من الآيات والبراهين والأدلة ما تعجز عن مثله قوى الشر. وهو مد مذلك ما كاذب عليه مفتر، ساع في الأرض بالفساد؟؟

ومعلوم أن شهادته مبحانه على كل شيء وقدرته على كل شيء، وحكمته وعزته وكماله المقدس يأبى ذلك كل الاباء ومن ظن ذلك به، وجَوَّرَه عليه: فهو من أبعد الخلق من معرفته، وإن عرف منه بعض صفاته، كصفة القدرة، وصفة المشيئة.

والقرآن مملوء من هذه الطريق. وهي طريق الخاصة، بل خاصة الخاصة هم الذين يستدلون بالله على أفعاله. وما يليق به أن يفعله ومالايفعلد.

وإذا تدبرت القرآن رأيته ينادى على ذلك. فيبديه و يعيده لمن له فهم وقلب واع عن الله. قال الله تمالى (٢٩: ٤٤ ــ ٤٧ ولو تقول علينا بعض الأقاويل ها لأخذنا منه باليمين ها ثم لقطعنا منه الوتين ها فما منكم من أحد عنه حاجزين) أفلا تراه كيف يخبر سبحانه: أن كماله وحكمته وقدرته تأيى أن يُقِرَّ من تَقَرَّل عليه بعض الأقاويل؟ بل لا بد أن يجمله عبرة لعباده، كما جرت بذلك سنته في المتقولين عليه. وقال تعالى (٢٤: ٢٤ أم يقولون افترى على الله كذها؟ فإن يشاً الله يختم على قلبك) لههنا انتهى جواب الشرط. ثم أخبر جازما غير

معلق: أنه (محوالله الباطل. ويحق الحق) وقال تعالى (٩: ٩ ٩ وما قدر وا الله حق قدره، إذ قالوا: ما أنزل الله على بشر من شيء) فأخبر أن من نفى عنه الإرسال والكلام لم يَقْدُره حق قدره. ولا عرفه كما ينبغى، ولا عظمه كما يستحق. فكيف من ظن أنه ينصر الكاذب المفترى عليه و يؤيده؟ و يظهر على يديه الآيات والأدلة؟ وهذا في القرآن كثير جداً. يستدل بكماله المقدس، وأوصافه وجلاله على صدق رسله، وعلى وعده ووعيده. و يدعوا عباده إلى ذلك. كما يستدل بأسمائه وصفاته على وحدانيته، وعلى بطلان الشرك. كما في قوله (٩٥: ٢٧، ٣٢ هو الله الذي لا إله إلا هو عالم المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الذي لا إله إلا هو. الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون) وأضعاف أضعاف ذلك في القرآن.

ويستدل سبحانه بأسمائه وصعاته على مطلال مائس إليه من الأحكام والشرائع الباطلة، وأن كماله المقدس يمنع من شرعها، كتوله (٧: ٢٨ وإذا فعلوا فاحشة قالوا: وجدفا عليها آباءنا. والله أمرنا بها. قل: إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله مالا تعلمون؟) وقوله عقيب ما نهى عنه وحرمه من الشرك والظلم والفواحش والقول عليه بلا علم (١٧: ٣٩ كُلُّ ذلك كان سَيَّتُك عند ربك مكروها) فأعلمك أن ما كان سيئة في نفسه فهويكرهه. وكماله يأبى أن يجعله شرعاً له وديناً. فهو سبحانه يدل عباده بأسمائه وصفاته على ما يفعله و يأمر به، وما يجبه و يببغضه، و يثب عليه و يعاقب عليه. ولكن هذه الطريق لا يصل إليها إلا خاصة الخاصة. فلذلك كانت طريقة الجمهور الدلالات بالآيات المشاهدة فإنها أوسع وأسهل تناولا.

قالقرآن العظيم قد اجتمع فيه ما لم يجتمع في غيره. فإنه هو الدعوة والحجة. وهو الدليل والمدلول عليه. وهو الشاهد والمشهود له. وهو الحكم والدليل. وهو الدعوى والبينة. قال الله تعالى (١٩: ١٧ أفمن كان على بينة من ربه و يتلوه شاهد منه؟) أى من ربه. وهو القرآف. وقال تعالى لمن طلب آية تدل على صدق رسوله (٢٠: ٥١ ، ٢٥ أولم يَكُفِهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم ؟ إن في ذلك لرحة وذكرى لقوم يؤمنون. قل: كفي بالله بينى وبينكم شهيداً. يعلم ما في السموات والأرض. والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون) فأخبر سبحانه أن الكتاب الذي أنزله على رسوله يكفى عن كل آية . ففيه الحجة والدلالة على أنه من الله، وأن الله سبحانه أرسل به رسوله. وفيه بيان ما يوجب لمن قضيه المحجة والأرض) فإذا كان الله سبحانه على بجميع الأشياء: كانت شهادة أصدق شهادة وأعداما. فإنها شهادة بعلم تام، عيط بالمشهود به. فيكون الشاهد به أعدل الشهداء وأصدقهم.

وهو سبحانه يذكر علمه عند شهادته، وقدرته وملكه عند مجازاته، وحكمته عند خلقه وأمره، ورحمته عند خلقه وأمره، ورحمته عند ذكر ورحمته عند ذكر دنوب عباده ومعاصيهم. وسمعه عند ذكر دعائهم ومسألته ، وعزته وعلمه عند قضائه وقدره.

فتأمل ورود أسمائه الحسني في كتابه، وارتباطها بالخلق والأمر، والثواب والمقاب.

### • يظاهر الله رسله بشهادته لنفسه

ومن هذا قوله تعالى (١٣: ٣٤ ويقول الذين كفروا؛ الست مرسلاً. قل: كفى بالله شهيداً بينى وبينكم. ومن عنده علم الكتاب) فاستشهد على رسالته بشهادة الله له. ولا بد أن تعلم هذه الشهادة, وتقوم بها الحجة على المكذبين له. وكذلك قوله (١٩: ١٩ أى شيء أكبر شهادة؟ قل: الله شهيد بينى وبينكم) وكذلك قوله (١٠ ٤: ١٩٦ لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه. والملائكة يشهدون، وكفى بالله شهيداً) وكذلك قوله (يسس. والقرآن الحكيم. إنك لمن المرسلين) وقوله (٢٠: ٢٥ تالله يتعلم أنك لرسوله) وقوله (٤٨: ٢٨ عمد رسول الله) فهذا كله شهادة منه لرسوله. قد أظهرها و بينها. وبين صحتها غاية البيان. بحيث قطع المذربينه و بين عباده، وأقام الحجة عليهم. فكونه سبحانه شاهداً لرسوله: معلوم بسائر أنواع الادلة: عقليها ونقليها وفطريها وضروريها ونظريها.

ومن نظر فى ذلك وتأمله: علم أن الله سبحانه شهد لرسوله أصدق الشهادة. وأعدلها وأظهرها. وصدقه بسائر أنواع التصديق: بقوله الذى أقام البراهين على صدقه فيه، و بعمله وإقراره، وبما فطر عليه عاده: من الإقرار بكماله، وتنزيهه عن القبائح، وعما لا يليق به. وفى كل وقت و يُحدث من الآيات الدالة على صدق رسوله ما يقيم له الحجة، و يزيل به العذر، ويحكم له ولا تباعه بما وعدهم به من العز والنجاة والظفر والتأييد. على أعدائه ومكذبيه عا توعدهم به: من الحزى والنكال والمقوبات المجلة، الدالة على تحقيق المقوبات المؤجلة (٤٨) توعدهم به: من الحزى أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على المدين كله. وكفى بالله شهيداً) فيظهره على عالميد، و يكون منصوراً.

وقوله (لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه، والملائكة يشهدون) فما فيه من الخبر عن علم الله الذى لا يعلمه غيره: من أعظم الشهادة بأنه هو الذى أنزله. كما قال فى الآية الأخرى (11: 13، أم يقولون افتراه. قل:فائتُوا عشرسور مثله مفتريات. وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أغا أنزل بعلم الله. وفن لا إله إلا هو. فهل أنتم مسلمون؟) وليس المراد عبرد الإخبار بأنه أنزله ــ وهو معلوم له، كما يعلم سائر الأشياء. فإن كل شيء معلوم له من حق وباطل ــ وإغا المعنى: أنزله مشتملا على علمه. فنزوله مشتملا على علمه: هوآية كونه من عنده، وأنه حق وصدق ونظير هذا قوله (٢٥: ٢ قل: أنزله الذي يعلم السرق السموات والأرض) ذكر ذلك سبحانه تكذيباً ورداً على من قال (٣٥: ٤ افتراه):

#### الفطر السليمة شهادة ربانية

ومن شهادته أيضاً: ما أودعه في قلوب عباده: من التصديق الجازم واليقين الثابت، والطمأنينة بكلامه ووحيه. فإن العادة تميل حصول ذلك بما هو من أعظم الكذب، والاعتراء على رب المالمي، والإحبار عنه بخلاف ما هوعليه من أسمائه وصفائه. بل ذلك يوقع أعظم الريب والشك. وتدفعه الفطر والعقول السليمة، كما تدفع الفطر التي فطر عليها الحيوان الريب والشك. المتحبيثة الفارة التي لا تغذى. كالا بوال والأنتان. فإن الله سمحانه فطر القلوب على قبول الحق والاسقياد له، والطمأنينة به، والسكون إليه وعبته. وفطرها على بعص الكذب والباطل، والنفور عنه، والريبة مه، وعدم السكون إليه.

ولوبقيست العطر على حالها لما آثرت على الحق سواه. ولما سكنت إلا اليسه ، ولا اطمأت الا به، ولا أحت عيره .وله سدا سدت اللسه عسر وحن عاده و تدرر القرآن. فإن كل من تدبره أوجب له تدبره علماً ضرورياً و يقيناً جازماً: أنه حق وصدق، بل أحق كل حق، وأصدق كل صدق. وأن الدى جاء به أصدق خلق الله، وأبرهه ، وأكملهم علماً وعملاً، ومعرفة. كما قال تعالى (٤: ٨٧ أفلا يتذبرون القرآن؟ ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافاً كثيراً) وقال تعالى (٤: ٤٧ أفلا يتذبرون القرآن، واستنارت فيها مصابيح أقفاها؟) فلو رفعت الأقفال عن القلوب لباشرتها حقائق القرآن، واستنارت فيها مصابيح الإيمان. وعلمت علماً ضرورياً يكون عندها كسائر الأمور الوجدانية سمن الفرح والألم، والحب، والحوف سائد من عند الله. فيكلم به حقاً. وَ تَلْفه رسوله حبريل عنه إلى رسوله عمد. فهذا الشاهدي قلب من أعظم الشواهد. وبه احتج هرقل على أبي سفيان حيث قال له «فهل فهذا الشاهدي قلب من أعظم الشواهد. وبه احتج هرقل على أبي سفيان حيث قال له «فهل حكارة أحد منهم سخطة لدينه، بعد أن يدخل فيه؟ فقال له نو كذلك الإيمان إذا خالطت حلاقه بشاشة القلوب لا يسخطه أحد» وقد أشار تعالى إلى هذا المعنى فى قوله (٢٩: ٤٩ بل حكارته بينات فى صدور الذين أوتوا العلم أنه

الحق من ربك فيؤمنوا به) وقوله (٣٤: ٦ و يرى الذين أوتوا العلم الذى أنزل إليك من ربك الحق كمن هو ربك: هو الحق) وقوله (٢١: ٢١ أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى؟) وقوله (٢٣: ٢٧ و يقول الذين كفروا: لولا أنزل عليه آية من ربه، قبل إن الله يضل من يشاء و يهدى من أناب) يعنى: أن الآية التى يقترحونها لا توجب هداية. بل الله هو الذى يهدى و يضل. ثم نبههم على أعظم آية وأجلها، وهى: طمأنينة قلوب المؤمنين بذكره الذى أنزله. فقال (٢٣: ٨٨ الذين آمنوا وتعلمنن قلو بهم بذكر الله) أى بكتابه وكلامه (ألا بذكر الله قطمن القلوب) فلمأنينة القلوب الصحيحة، والفطر السليمة به؛ وسكونها إليه: من أعظم الآيات. إذ يستحيل في العادة: أن تطمئن القلوب وتسكن إلى الكذب والافتراء

# • ذكر شهادة العلماء تغنى عن ذكر شهادة الرسل

فإن قيل: فلم لم يذكر الله سبحانه شهادة رسله مع الملائكة، فيقول: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة والرسل، وهم أعظم شهادة من أولى العلم؟

قيل: في ذلك عدة فوائد.

إحداها: أن أولى العلم أعم من الرسل والأنبياء فيدخلون هم وأتباعهم.

وثانيها: أن في ذكر «أولى العلم» في هذه الشهادة، وتعليقها بهم: ما يدل على أنها من موحبات العلم ومتنضياته. وأن من كان من أولى العلم: فإنه يشهد بهذه الشهادة. كما يقال إذا طلع الهلال واتضح. فإن كل من كان من أهل النظر يراه. وإذا فاحت رائحة ظاهرة. فكلُّ من كان من أهل النظر يراه. وإذا فاحت رائحة ظاهرة. فكلُّ من كان من أهل الشم يشم هذه الرائحة قال تعالى (٣٩: ٣٩ وبُرَّزَت الجعيم لمن يرى) أي كل من له رؤية يراها حينئذ عيانا. ففي هذا بيان أن من لم يشهد له الله سبحانه بهذه الشهادة: فهو من أعظم الجهال. وإن علم من أمور الدنيا مالم يعلمه غيره. فهومن أولى الجهال، لا من أولى العلم. وقد بينا أنه لم يقم بهذه الشهادة، و يؤديها على وجهها: إلا أتباع الرسل أهل الإثبات. فهم أولو العلم. وسائر من عداهم: أولو الجهل. وإن وشعوا القول وأكثروا الجدال.

ومنها: الشهادة من الله سنحانه لأهل هذه الشهادة: أنهم «أولو العلم» فشهادته لهم أعدل وأصدق من شهادة الحهمية والمعطلة والفرعونية لهم بأنهم جهال. وأنهم حشوية، وأنهم مشهة، وأنهم مجسمة ونوابت ونواصب، فكفاهم أصدق الصادقين لهم بأنهم من «أولي العلم» إذ شهدوا لم بحقيقة ما شهد به لنفسه، من غير تحريف ولا تعطيل. وأثبتوا له حقيقة هذه الشهادة ومضمونها، وخصومهم نفوا عه حقائقها، وأثبتوا له ألهاطها ومجازاتها.

وفى صمن هذه الشهادة الإلهية: الشاء على أهل العلم الشاهدين بها وتعديلهم. فإنه سبحامه قرن سهادتهم بشهادتهم بشهادته وسهادة ملائكته، واستشهد بهم - جل وعلا - على أجل مشهود به. وجعلهم حجة على من أمكر هذه الشهادة. كما يحتح بالبينة على من أمكر الحق، فالحجة على من أنكر الحق، فالحجة على من أنكر هذه الشهادة. كما يحتج بالبيئة على من أمكر الحق، فالحجة قامت مالرسل على الحلق. وهؤلاء نواب الرسل وخلفاؤهم حجج الله على العباد.

وكد فسرت «شهادة أولى العلم» بالإقرار. وفسرت بالتبين والإظهار، والصحيح: أنها تتضمن الأمرين. فشهادتهم إقرار، وإظهار وإعلام. وهم شهداء الله على الناس يوم الفيامة. قال الله تعالى (٢ : ١٤٣ وكذلك جعلناكم أمة وسطا. لتكونوا شهداء على الناس. ويكون الرسول عليكم شهيدا) وقال تعالى (٢ ٢ : ٧٨ هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيداً عليكم وتكونوا شهداء على الناس).

أى: سماكم المسلمين فيما أمزل على الرسل من قبل وفي هذا القرآن الذي أنراه على

و أخرر: أنه جعلهم عدولا خياراً. ونوه بذكرهم قبل أن يوحدهم، لما سبق في علمه من اتخاذه لهم شهداء يشهدون على الأمم يوم القيامة. فمن لم يقم نهده الشهادة ــ علماً وعملا، ومعرفة واقراراً، ودعوة وتعليما، وإرشادا ــ فليس من شهداء الله. والله المستعان.

# • لا دين سوى الاسلام

وأما قوله تعالى (٣: ١٩ إن الدين عند الله الإسلام) احتلف الممسرون: هل هو كلام مستأسف، أو داحل في مصمون هذه الشهادة؟ فهو بعض المشهود به.

وهذا الاحتلاف مبى على القراءتين في كسر «إن» وقتحها. فالأكثرون على كسرها على الاستثناف. وفتحها الكسائي وحده. والوجه: هو الكسر. لأن الكلام الذي قبله قد تم. فالحملة التاسية مقررة مؤكدةً لمضمون ما قبلها وهذا أبلع في التعرير، وأدهب في المدح والتناء. ولهذا كان كسر (٢ ٢٠:٥٢ إنا كنا من قبل بدعوه، إنه هو البر الرحيم) أحس من الفتح. وكان الكسر في قول الملي «ليك. إن الحمد والنعمة لك» أحس من الفتح.

وارجح ما دكر في توحيه قراءة الكسائي بالفتح: أن تكون الشهادة واقعة على الحملتين معاً ، كلاهما مشهوديه على تقدير حدف الواو وإرادتها . والتقدير: وأن الدين عده الإسلام . فتكون حملة استعنى فيها عن حرف العطف عا تصميت من ذكر المعطوف عليه . كما وقع الاستعناء عنها فى قوله (٢٢:١٨ ثلاثة رابعهم كلبهم، ويقولون: خسة سادسهم كلبهم) فيحسن ذكر الواو وحذفها، كما حذفت هنا. وذكرت فى قوله (١٨: ٢٧ و يقولون سبعة وثامنهم كلبهم) .

وقد دل قوله «إن الدين عند الله الارسلام» على أنه دين جيع أنبيائه ورسله وأتباعهم من أولهم إلى آخرهم، وأنه لم يكن لله قط ولا يكون له دين سواه. قال أول الرسل نوح (٢:١٠ فإن توليتم فما سألتكم من أجر. إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين) وقال إبراهيم وإسماعيل (١٣٨٠ ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك) (١٣٢٠ ووصى بها إبراهيم بنيه و يعقوب: بابَتّى، إن الله اصطفى لكم الدين. فلا تموثن إلا وأنتم مسلمون) وقال يعقوب: لبنيه عند الموت (١٣٢٠ ما تعدون من بعدى؟ قالوا: نعبد إلهك \_ إلى قوله \_ ونحن له مسلمون) وقال موسى لقوم من بعدى؟ قالوا: نعبد إلهك \_ إلى قوله \_ ونحن له مسلمون) وقال موسى لقوم منهم الكفر، قال: من أنصارى إلى الله؟ قال الحواريون: نعن أنصار الله. آمنا بالله منهم الكفر، قال: من أنصارى إلى الله؟ قال الحواريون: نعن أنصار الله. آمنا بالله واشهد بأنا مسلمون) وقالت ملكة سأ (٢:٢١ ورب إنى ظلمت نفسى. وأسلمت مع سليمان لله رب العالمن).

قالإسلام دين أهل السماوات، ودين أهل التوحيد من أهل ألا رض. لا يقبل الله من أحد ديسًا سواه. فأديان أهل الأرض سسة: واحد للرحمن، وخسة للشيطان. فدين الرحمن: هو الاسلام. والتي للشيطان: اليهودية. والنصرانية، والمجوسية. والصابئة. ودين المشركين.

فهذا بعض ما تضمنته هذه الآية العظيمة من أسرار التوحيد والمعارف.

و بدخول السالك ضمن اولي العلم المذكورين خلالها، وشهادته معهم بقيومية الله سبحاله، وعزته وحكمته: يلغ مقصده، و يعتلي الذروة، فيقف على القمة، شاعنًا، اذ يرى بين يديه منظرًا شاملاً للمشازل التي مربها، متناثرة في وديان الاخبات والمحبة، ومجموعة على سفوح التوكل والصبر، فيخر ساجدًا، حامدًا اذ وصل سالمًا ثابتا، شاكراً خاشعا.

# خارمی

(سبحان ربك رب العزة عما يصفون. وسلام على المرسلس. والحمد لله رب العالمين) فنختم الكتاب بهده الآية، حامدين لله، مشير عليه بما هر أهلد. وبما أننى به على نفسه. والحمد لله رب العالمين حداً طيبا مباركا فيه، كما يحب بنا و يرضى، وكما ينبغى لكرم وحهه، وعزَّ حلاله. غر مَكْفِي ولا مكور، ولا مُرَدَّع، ولا مستعى عنه ربا.

ونسأله أن يورعنا شكر بعمته، وأن يوفقها لأداء حقه. وأن يعيسا على ذكره وشكره وحسن عمادته. وأن يجعل ما قصدما له في هذا الكتاب وفي عيره من حالصاً لوجهه الكريم، ونصيحة لعاده.

### فيا أيها القاريء له:

ما وجدت ميه من صواب وحق فاقبله ولا تنتمب إلى قائله. بل انظر إلى ما قال لا إلى من قال. وقد ذم الله تعالى من يرد الحق إدا حاء به مَنْ يعصه. ويقبله إدا قاله مَنْ يجه. فهدا حُلُق الأمة الغضبية. قال بعض الصحابة «اقبل الحق ممى قاله، وإن كان بغيضاً. ورد الناظل على من قاله، وإن كان حمينا» وما وحدت فيه من حطُّ : فإن قائله لم يَأْلُ حهد الإصابة. ويأبى الله إلا أن بتهرد بالكمال. كما قيل: \*

والمقص في أصل الطبيعة كامر فسو الطبيعة نقصهم لا يححد

وكيف يُعصّم من الحطأ من حُلق طَلوماً خهولا؟ ولكن من غدَّت علطاته أقرب إلى الصواب ممن عدت إصاباته.

وعلى المتكلم في هذا الباب وعيره أن يكون مصدر كلامه عن العلم بالحق. وعايته: النصيحة لله وكتابه ولرسوله ولإخواه المسمن وإن جعل الحق تمعاً للهوى: فسد العلب والعمل والحال والطريق. قال الله تعالى (٧١: ٢٦ ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت الأرص ومن فيهن) وقال السبي صلى الله عليه وسلم «لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعاً لل جئت مدى فالعلم والعدل: أصل كل حير. والطلم والحيل أصل كل سر. والله تعالى أرسل رسوله بالمدى ودين الحق وأمره أن يعدل بين طوائف. ولا يتبع هوى أحد مهم. فقال تعالى أرسل (٢٤: ١٥ فلدلك فادع واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم. وقل: آمنت عا أنرل الله من كتاب، وأمرب لأعدل بيكم. الله ربا وربكم. لنا أعمالنا، ولكم أعمالكم. لا حجة بيننا وينكم. الله يجمع بسا وإليه المصير).

والحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسنه و درن على حاتم المرسلين محمد وعلى آله أحمعين.

# الفهرسيت

| صفحة هذا التهذيب | صفحة المدارج الاصل |                         |
|------------------|--------------------|-------------------------|
| 14               | ۲/۱                | • مقدمة ابن القيم       |
| 77               | ٧/١                | • فاتحة المطالب العالية |
| 40               | 74/1               | • فاتحة التوحيد         |
| io               | ۳۷/۱               | • مراتب الحداية         |
| ٥٣               | 04/1               | • الفاتحة الشافية       |
| ٥٧               | ٥٨/١               | • فاتحة التفنيد         |
| ٦٣               | Y\$/1              | • عبادة واستعانة        |
| 44               | 140 (144/)         | • مصطلحات واساليب       |
|                  | •                  |                         |
| 1.1              | 1 47/1             | (١) منزلة اليقظة        |
| 1.0              | 1 27/1             | (٢) منزلة الفكرة        |
| 1.7              | 1 44/1             | (٣) منزلة البصيرة       |
| 111              | 144/1              | (٤) منزلة العزم         |
| 110              | 174/1              | (٥) منزلة المحاسبة      |
| 111              | 174/1              | (٦) منزلة التوبة        |
| 104              | ***/1              | • من احكام التوبة       |
| 174              | 141/1              | و مفاضلة                |
| 140              | 4.0/1              | • الركيزة الجامعة       |

# صفحة المدارج الاصل

| 1.41  | <b>T10/1</b>   | • صغائر دون الكبائر      |
|-------|----------------|--------------------------|
| 141   | <b>TT0/1</b>   | • أجناس المحرمات `       |
| **1   | <b>444/1</b>   | • مشاهد المصية           |
| **1   | £44/)          | (٧) منزلة الانابة        |
| 144   | ££1/1          | (٨) منزلة التذكّر        |
| 701   | £7·/1          | (٩) منزلة الاعتصام       |
| Y 0 0 | 174/1          | (10) منزلة الفرار        |
| 709   | 1/1/1          | (١١) منزلة السماع        |
| 774   | 011/1          | (۱۲) منزلة الخوف         |
| 774   | 01V/1          | (١٣) منزلة الاشفاق       |
| 140   | 04./1          | (١٤) منزلة الحشوع        |
| 779   | £/Y            | (10) منزلة الاخبات       |
| 774   | A/Y            | (۱۹) منزلة الزهد         |
| 444   | <b>* · / *</b> | (۱۷) منزلة الورع         |
| 790   | ¥9/¥           | (۱۸) منزلة التبتّل       |
| *47   | <b>40/1</b>    | (١٩) منرلة الرجاء        |
| ***   | 00/4           | (۲۰) منزلة الرغبة        |
| 711   | 70/1           | (٢١) منزلة المراقبة      |
| 710   | V£/Y           | (۲۲) منرلة تعظيم الحرمات |
| 441   | ۸٩/٢           | (۲۴) منرلة الاخلاص       |
| ***   | 94/4           | (٢٤) منزلة التهذيب       |
| 441   | 1.7/4          | (٢٥) منزلة الاستقامة     |

| صفحة هدا | صفحة المدارج الاصل |
|----------|--------------------|
|          |                    |

| 440                 | 117/4                 | (۲٦) منزلة التوكل                     |
|---------------------|-----------------------|---------------------------------------|
| 414                 | 1 2 4 7 7             | (27) منزلة الثقة                      |
| 401                 | 104/4                 | (۲۸) منرلة الصر                       |
| 777                 | 141/4                 | (٢٩) منزلة الرضا                      |
| ۳۸۳                 | Y £ Y'/Y              | (٣٠) منزلة الشكر                      |
| <b>P</b> A <b>Y</b> | Y0A/Y                 | (٣١) منزلة الحياء                     |
| 490                 | <b>۲</b> ٦٨/ <b>۲</b> | (٣٢) منزلة الصدق                      |
| ٤٠٥                 | 791/7                 | (٣٣) منزلة الايثار                    |
| 114                 | W· E/Y                | (٣٤) منزلة الخُلُق                    |
| £ 7 V               | <b>***</b> /*         | (٣٥) منزلة التواضع                    |
| 140                 | 46./4                 | (٣٦) منزلة الفتوة                     |
| 111                 | 478/4                 | (٣٧) منزلة الارادة                    |
| 110                 | 440/4                 | (٣٨) منزلة الادب                      |
| £ o V               | <b>٣٩٧/٢</b>          | (٣٩) منزلة <sup>ا</sup> ال <i>فقر</i> |
| £74                 | £ Y W / Y             | (٤٠) مىرلة الدكر                      |
| 179                 | £ <b>7</b> \/         | (٤١) منزلة اليقين                     |
| £VV                 | 104/4                 | (22) منزلة الاجتباء                   |
| £ 1 1 1             | 109/4                 | (٤٣) مىرلة الإحسان                    |
| £                   | £7.8/Y                | (£ £) مترلة العلم                     |
| 193                 | £AY/Y                 | (٥٤) منزلة العراسة                    |
| 190                 | 190/7                 | (٤٦) منرلة التعظيم                    |
| £97                 | 0.4/4                 | (٤٧) منرلة السكيبة                    |

| الاصل | المدارج | صفحة |
|-------|---------|------|
|-------|---------|------|

صمحة هذا التهذيب

| ٥٠٣ | 01 Y/Y               | (٤٨) منزلة الطمأسة         |
|-----|----------------------|----------------------------|
| ٥٠٧ | ٣/٣                  | (٤٩) منزلة الهمّة          |
| 0.4 | ٦/٣                  | (٥٠) منزلة المحبة          |
| 044 | · \$ Y/ <del>Y</del> | (٥١) منزلة الغيرة          |
| 081 | ٦٧/٣                 | (٥٢) منزلة الوَّجْد        |
| 070 | A4/4                 | (٥٣) منزلة البرق           |
| 279 | ۸٧/٣                 | (10) منزلة الذوق           |
| 000 | 111/4                | (٥٥) منزلة الصفاء          |
| 150 | 107/4                | (٥٦) منزلة الفرح           |
| 279 | ۱۷۰/۳                | (٥٧) منزلة البير           |
| ٥٧٧ | 191/4                | (٥٨) منزلة الغربة          |
| ٥٨٣ | 410/T                | (٥٩) منرلة التمكن          |
| ٥٨٧ | 7 £ 0 / T            | (٦٠) منزلة المعاينة        |
| ۳۶٥ | Y 0 A / T            | (٦١) منزلة الحياة          |
| 117 | TT 1/T               | (٦٢) فترلة المعرفة         |
| ٦٣٧ | <b>747/7</b>         | (٦٣) منزلة رعاية الاسباب   |
| 781 | £ 4 1 / 4            | (74) منزلة استثناف التوية  |
| 760 | £ £ 4 / 4            | (٦٥) منزلة استئناف التوحيد |
| 771 | £ £ 9/4              | (٦٦) منزلة الشهادة         |
|     |                      |                            |

و حاتمة

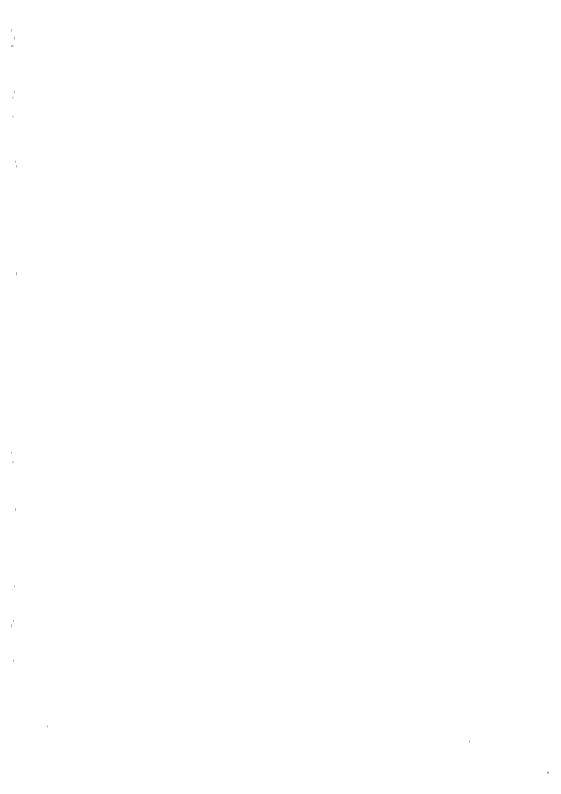